# أخبارمك المحتاء فيهامز الآثار

تصنيف الإمام أبي الوكيرمحدين عبرا لله بن أحمَدا لأزرف ت ٢٥٠ ه

دِ راَسَة وَ يَحْقَيْقَ ١. د . عَبِدَ لِملكِ بِن عَبِرا لِلهِ بِنْ دِلْعَايِشَ جميع الحقوق محفوظة للمحقق ٩.د. عبدالملك بن دهيش الطبعة الأولى ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣م

يطلب من

مكتبة الأسدي

# بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيكِمِ

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين القائل في هديه المبين: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ، خُذُوا عني مناسِككمْ ﴾ وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّين.

أما بعدُ:

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنُـا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أَنْ طَهِّـرَا بَيْتِـي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة:١٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة:١٢٧].

وقال تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٧].

لقد جعل الله ألبيت الحرام قبلة للناس، يولُون وجوههم شطرَه، وتهوي إليه أفئدتهم، استجابة لدعوة نبيه إبراهيم عليه السلام، فقد قال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ لسان إبراهيم: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم:٣٧].

عند هذا البيت تتنزلُ الرحمات، وتسكبُ العبرات، وتُمحى السيئات،

وتُضاعف الحسنات، من استجار به أجاره الله، ومن أحدث فيه أهلكه الله، بناه الله عزَّ وجلَّ بأيدي أنبيائه، وكفى بذلك شاهداً على أهمية شانه، إليه تُشدَّ الرحال.

ولًا كانت مكة المكرمة قد احتضنت الشعائر الدينية للمسلمين كانت محطً أنظارهم، ومهوى أفئدتهم، فما من بقعة من بقاعها إلا ولهم فيها رابطً ديني أو تاريخي، يتعلق بجانب من جوانب حياتهم الدينية، لذا كان لا بدَّ من مؤلَّف خاصِّ يبين لهم ما يتعلق بهذه البلدة المباركة، فكان كتابَ «أخبار مكة» للإمام الأزرقي رحمه الله.

ويمكن عد كتاب الأزرقي أقدم كتاب موجود عن تاريخ مكة ، وقال عنه عبدالكريم بن محمد السمعاني: «محمد بن عبدالله الأزرقي حفيد أحمد بن محمد الأزرقي، صاحب كتاب أخبار مكة ، كتبه بمنتهى الروعة والدقة ».

وقال عنه ابن النديم: « كتاب مكة وأخبارها وجبالها وأوديتها كتاب كبير ».

ومكة المكرمة اختارها الله لتكون مهبط الوحي بالرسالة، وشرفها ببيته والشيء يشرف بمتعلقه، ولما كانت المؤلفات المتعلقة بهذه البقعة المباركة لم تُعط حقها، على الرغم من أهميتها، لذا شمرنا عن ساعد الجد مستعينين بحول الله وقوته للقيام بذلك، ولقد كان هذا الكتاب المخطوط يحتاج إلى يد علمية تُخرجه إلى القراء بتدقيق وتحقيق وتعليق يكون في متناول الجميع، ويلامس فهمهم، خاصة وأنه كتاب عمدة في بابه، ومصدر من مصادر هذا الفن وهو علم الأخبار، فالله نسأل أن يكون قد اختارنا لخدمة دينه.

وقد قدمت بين يدي الكتاب دراسة وافية عنه. وقد قسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

- في المقدمة تكلمنا عن أهمية كتاب أخبار مكة، وما هو الدافع لاختيار هــذا الكتاب، ومكانة البلد الحرام في نفوس المسلمين.
- وفي المبحث الأول: ذكرنا ترجمة المؤلف: (اسمه– نسبته– أسرته– مولــــده– شيوخه –تلامذته– مؤلفاته– وفاته).
- وفي المبحث الثاني: ذكرنا التعريف بكتاب أخبار مكة: (أهميته منهج المؤلف فيه التحقق من اسمه التحقق من نسبته إلى المؤلف منهج العمل في التحقيق).
- وفي المبحث الثالث: تكلمنا عن النسخ الخطية التي وقفنا عليها ، والتي اعتمدناها في تحقيق هذا الكتاب.
- وقد ذیلنا الکتاب بفهارس عامة تعین القارئ على الوصول إلى بغیته ،
   وهذه الفهارس هي:

١-فهرس الآيات القرآنية.

٢-فهرس الأحاديث النبوية.

٣-فهرس الرواة.

٤-فهرس الأعلام.

٥-فهرس الكتب.

٦-فهرس الأماكن.

٧-فهرس الأقوام.

٨-فهرس المهن.

٩-فهرس المصطلحات الحضارية.

١٠ – فهرس الشعر.

١١-فهرس الصور التوضيحية.

١٢-فهرس المصادر والمراجع.

١٣ - فهرس الموضوعات.

# كنبه عبدالملك بن عبدالله بن دهيش ١/ ١/ ٢٤ ١هــ

ترجمة المؤلف

۲.

الوليد، فظنَّه النووي هو، والله أعلم.

كما وَهَلَ بذلك صاحب كشف الظنون، فجعل وفاة الحفيد في نفس السنة التي تُوفي فيها الجد، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب، عند ترجمته للجد أحمد بن محمد بن الوليد. والصحيح الثابت أنَّ الجد تُوفي سنة (٢٢٣) هـ.

المبحث الأول ترجمة المؤلف

# ترجمة المؤلف

اسمه رنسبه<sup>(۱)</sup>:

أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد بن عقبة ابن الأزرق الغسَّاني الأزرقي المكي.

ئىستە:

الأزرقي: بفتح الهمـزة وسـكون الـزاي وفتـح الـراء وكسـر القـاف، ونسـبة الأزرق أبي عقبة، من غسان.

مولله:

كانت ولادة الأزرقي-رحمه الله- في القرن الثاني للهجرة، ولم يُعـرف تــاريخ ولادته، ولا أشار إلى ذلك أحد من المؤرخين المتقدمين منهم والمتأخرين.

أسرته:

جده: أحمد بن محمد الأزرقي [...- ٢١٧هـ]، سيأتي التعريف بــه عنــد ذكــر شيوخ المؤلف.

ولده: يحيى بن محمد بن عبد الله أبو محمد الأزرقي (٢):

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته: تاريخ ابن الأثير (۱/ ۳۷)، كشف الظنون (۱/ ۳۰)، العقد الثمين (۲/ ۱۹۸)، الفهرست لابن النديم (ص/۱۱)، مفتاح السعادة (۲/ ۱۶)، نهاية الأرب (ص/۹۷)، الحزانة التيمورية (۳/ ۱۶)، الإعلان بالتوبيخ (ص/۱۳)، هدية العارفين (۲/ ۱۱)، طبقات الحفاظ (۱/ ۲۶)، التقييد (۱/ ۲۶)، التقييد (۱/ ۲۶)، الأعلام للزركلي (۲/ ۲۲۲)، معجم المؤلفين (۱/ ۲۹۱)، تاريخ الآداب العربية (الترجمة إلى العربية) (۳/ ۲۲)، دائرة المعارف الإسلامية (باللغة الفرنسية) (۱/ ۲۲۸-۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (٤/ ١٥٤).

ذكره ياقوت في معجم البلدان عند ذكر عمر الحبيس. وذكر شعراً لـه، وفيـه يقول:

ليتني والمنسى قديماً سفاه وضلال وحسبرة وغناء كنت صادفت منك يوماً بعما وبدير الحبيس كان اللقاء فتوافيك ضرة الشمس تختا لكأن العيان منها هباء لذ منها طعم وطاب نسيم فلها الفخر كله والسناء

شيوخه:

روى الإمام الأزرقي في كتابه (أخبار مكة) عن عدد من الشيوخ، أكثر عن بعضهم في الرواية، وأقل عن البعض الآخر، ولقد وضعنا ترجمة مختصرة لهؤلاء الشيوخ الذين أكثر عنهم، وخاصة ما يتعلق بأسمائهم، ومن رووا عنه، ومن روى عنهم، وما قيل فيهم من جرح أو تعديل، وتاريخ الوفاة، وعدد الروايات التي نقلها الأزرقي عنهم، نذكر منهم:

١.أحمد بن محمد الأزرقي (جد المؤلف) [...- ١٧ هـ]:

هو أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني أبو الوليد ويقال أبو عبد الله جد أبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي صاحب تاريخ مكة.

روى عن: مالك وعمرو بن يحيى بن سعيد، وداود بن عبد الرحن، وإبراهيم بن سعد، والحباب بن فضالة بن هرمز الحنفي اليمامي عن أنس بن مالك، وسفيان ابن عيينة، ومسلم بن خالد الزنجي، وسعيد بن سالم، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وداود بن عبدالرحن العطار، وعمرو بن يحيى السعدي، والشافعي، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وحفيده محمد بن عبد الله مؤرخ مكة، وأبو جعفر الـترمذي البخاري، وأبو حاتم، ويعقـوب الفسـوي، وعبـد الله بـن أحمـد بـن أبـي مسـرة، وجماعة.

قال أبو حاتم وأبو عوانة: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال الربيع: كان أحد أوصياء الشافعي، قال البخاري في تاريخه: فارقناه حياً سنة اثنتي عشرة ومائتين.

قال ابن حجر: مات سنة سبع عشرة ومائتين، وقيـل:سنة اثنتـين وعشـرين ومائتين (١).

روى عنه الأزرقي (حفيده) في تاريخه / ٧٩٢/ نصاً.

٢. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، أبو عبد الله الحافظ، نزيل مكة ومحدثها، وقد ينسب إلى جده (٢).

روى عن سفيان بن عيينة ، وفُضيل بن عياض، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وعبدالجيد بن أبي رواد ، ومروان بن معاوية الفزاري ، وبشر بن السري ، ويزيد بن هارون ، وغيرهم.

وروى عنه: مسلم بن الحجاج ، والترمذي ، وابن ماجه ، وأبـو حـاتم ، وأبـو رُرعة الرازي ، وأبو زُرعة الدمشقي ، وبَقيّ بن مَخْلَد الأندلسـي ، والمفضـل بـن عـمد الجندي ، وآخرون.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير: ٢/٣، تهذيب الكمال: ١/ ٤٨٠، التهذيب: ١/ ٨٤، الكاشف: ١/ ٢٠٣، الكاشف: ١/ ٢٠٣، الإكمال: ١/ ١٥٢، الكنى والأسماء: ١/ ٧٤٧، المنتقى في سرد الكنى: ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ١/ ٢٦٥، والجرح والتعديــل ٨/ ١٢٤، وســير أعــلام النبــلاء ٢١/ ٩٦، وتهذيــب التهذيب ٩/ ١٨ ٥-٥١٩.

قال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً، وكان صدوقاً، وكان به غفلة .

مات بمكة سنة ٢٤٣، وكان من أبناء التسعين .

روى عنه الأزرقي (حفيده) في تاريخه / ١٣٥/ نصاً.

# ٣.مهدي بن أبي المهدي المكي:

روى عن: أبي أيوب البصري ، وعبدالرزاق، وابن عيينة ، وإسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني ، وغيرهم . وروى له الحاكم (۱) حديثاً واحداً ، ولم أقف له على ترجمة في كتب الرجال. وأما مهدي بن أبي مهدي العبدي فقد ذكره ابن حجر (۲) في الطبقة السادسة، وهو يروي عن عكرمة من الطبقة الثالثة، ويروي عنه عبد المؤمن السدوسي من رجال الطبقة الثامنة . ولا يعقل أن يروي عنه الأزرقي الحفيد حيث إنه من رجال الطبقة الثانية عشرة تقريباً . وقد اشتبه الأمر على المخيد ميث أنه من رجال الطبقة الثانية عشرة تقريباً . وقد اشتبه الأمر على بعضهم فظنه أنه الهجري الذي ذكره ابن حجر ، والتحقيق أنهما راويان.

روى عنه الأزرقي في تاريخه / ٤٩/ نصاً.

٤. إبراهيم بن محمد بن العباس بن عمر بن شافع بن السائب المطلبي أبو إسحاق الشافعي المكي ابن عم الإمام محمد بن إدريس [...- ٢٣٧ أو ٢٣٨ه\_].

روى عن أبيه وجده لأمه محمد بن علي بن شافع، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وابن أبي حازم، وجماعة.

وعنه: ابن ماجه، وروى النسائي بواسطة عنه، ومسلم خارج الصحيح، وبقي بن مخلد، وابن أبي عاصم، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) المستدرك ١٤/ ١٧٧ حديث رقم ٧٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) التقريب ص: ٤٨. ٥.

قال حرب الكرماني: سمعت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه، وقال أبـو حاتم: صدوق، وقال النسائي والدارقطني: ثقة، قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة: ٢٣٧، ويقال: سنة ٢٣٨.

روى عنه الأزرقي في تاريخه: / ١٦/ نصاً.

٥. محرز بن سلمة بن يزداد المكى العدني [...-٢٣٤هـ].

روى عن: مالك، ونافع بن عمر، والدراوردي، وابن أبي حازم، والمغيرة بن عبد الرحمن، والمنكدر بن محمد بن المنكدر، وغيرهم.

وعنه: ابن ماجه، وابن أبي عاصم، ومطين، وموسى بن إسحاق، ومحمد بن إدريس، وراق الحميدي، وأبو بكر حاتم بن إسماعيل، وأبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، ومحمد بن علي بن زيد الصائغ، وأبو يعلى، وغيرهم. وهو ثقة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين (٢).

روى عنه الأزرقي في تاريخه نصين اثنين.

٦. أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري [...-٢٤٥هـ].

روى عن: جعفر بن عون، وروح بن عبادة، ويزيد بن هارون، وصفوان بن عيسى، وأبي مسهر، وعبد الله بن نمير، وخلق.

وعنه: الترمذي والنسائي والبخاري ومسلم كلاهما في الجامع، وعلي بن حرب الموصلي وهو أكبر منه، وأبو الوليد الأزرقي صاحب تاريخ مكة، وغيرهم. وقال أحمد بن سيار وابن خزيمة: كان ثقة صاحب سنة محباً لأهل الخير، كتب العلم وجالس الناس، وقال الحاكم أبو عبد الله في ترجمته: كان فقيه أهل الحديث

<sup>(</sup>١) الثقات: ٨/ ٧٣، تهذيب الكمال: ٢/ ١٧٥، تهذيب التهذيب: ١/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب: ١ / ١ ٥، والكاشف: ٢/ ٢٤٤

في آلاف، وهو كثير الرحلة، وعنده تفقه، وقال النسائي في أسماء شيوخه: ثقة، وقال الخليلي: ثقة متفق عليه، وذكره ابن حبان في الثقات.

مات سنة خمس وأربعين ومائين(١).

روى عنه الأزرقي في تاريخه نصين اثنين.

٧. سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني أبو عثمان المروزي، ويقال:
 الطالقاني [...-٢٢٧هـ].

روى عن: مالك، وحماد بن زيد، وأبي قدامة الحارث بن عبيد، وداود بن عبد الرحمن، وابن أبي الزناد، وابن عيينة، ومهدي بن ميمون، وجماعة.

وعنه: مسلم، وَأَبُو داود، وعبد الله الدارمي، والذهلي، وأبو حاتم، وأبـو بكـر الأثرم، وحرب الكرماني، وأحمد بن حنبل حدث عنه وهو حي.

قال ابن قانع: ثقة ثبت، وقال الخليلي: ثقة متفق عليه، ووثقه أيضاً مسلمة بن قاسم.

سكن مكة ومات بها: سنة سبع وعشرين ومائتين (٢).

روى عنه الأزرقي في تاريخه / ٣/ نصوص.

٨. سليمان بن حرب بن بجيل الإمام الثقة الحافظ شيخ الإسلام أبو
 أيوب الواشحي الأزدي البصري قاضي مكة [...-٢٢٤هـ].

روى عن: شعبة، ومحمد بن طلحة بن مصرف، والحمادين، ويزيد بن إبراهيم التستري، وجرير بن حازم، وسلام بن أبي مطيع، وغيرهم.

وعنه: البخاري، وأبو داود، وروى له الباقون بواسطة أبي بكر بن أبي شــيبة،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير: ٢/٦، وتهذيب التهذيب:١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: ٣/ ١٦ ٥، والجرح والتعديل: ٤/ ٦٨، وتهذيب التهذيب: ٤/ ٧٨.

وأبي داود سليمان بن معبد السبخي، وأحمد بن سعيد الدارمي، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم.

قال أبو حاتم: إمام من الأئمة كان لا يدلـس ويتكلـم في الرجـال وفي الفقـه، وقال النسائى: ثقة مأمون، وقال بن خراش: كان ثقة.

مات سنة أربع وعشرين ومائتين (١).

روى عنه الأزرقي في تاريخه / ٤/ نصوص.

وهذا بيان بأسماء شيوخ الإمام الأزرقي، وعدد مروياتهم، وهم مرتبون على حروف المعجم، ومن لم نقف له على ترجمة وضعنا أمامه علامة(\*):

| عدد<br>مروياته | الاسم                              |
|----------------|------------------------------------|
| ١٦             | إبراهيم بن محمد الشافعي المكي      |
| ١              | أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس*   |
| ٧٩٢            | أحمد بن محمد الأزرقي               |
| ۲۷             | أحمد بن ميسرة المكي*               |
| ۲              | أحمد بن نصر النيسابوري             |
| ١              | إسحاق بن نافع، يقال له الجارف*     |
| ١              | جابر بن ساج*                       |
| ١              | حمزة بن عبد الله بن حمزة بن عتبة * |
| ١              | سعید بن محمد (رجل من قریش)*        |

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١٠/ ٣٣٠، تهذيب التهذيب: ٤/١٥٧.

| عدد     | الاسم                                         |
|---------|-----------------------------------------------|
| مروياته |                                               |
| ٣       | سعید بن منصور                                 |
| ١       | سعيد بن يحيي البلخي*                          |
| ٤       | سليمان بن حرب الأزدي                          |
| ٣       | عبد الله بن أبي غسان*                         |
| ١       | عبدالله بن إسحاق الحجبي **                    |
| ١       | عبدالله بن شبيب الربعي                        |
| ١       | عبد الله بن محمد بن سليمان بن منصور السهامي * |
| ٣       | عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني              |
| ١       | علي بن هارون بن مسلم العجلي*                  |
| ١       | عمرو بن حكام البصري                           |
| ١       | المثنى بن جبير الصواف*                        |
| ۲       | مخرز بن سلمة العدني                           |
| ١       | محمد بن إسماعيل بن أبي عصيدة *                |
| ١       | محمد بن سليم، سليمان*                         |
| ١       | محمد بن عبد الله بن سليمان بن منصور السهامي * |
| ١       | محمد بن مسلم بن عثمان بن عبدالله الرازي       |
| ١       | محمد بن نبيه السهمي*                          |
| ١       | محمد بن واضح*                                 |
| 170     | محمد بن يجيى بن أبي عمر العدني                |

| عدد     | الاسم                                    |
|---------|------------------------------------------|
| مروياته |                                          |
| ٩       | محمد بن يحيى بن علي بن عبدالحميد الكناني |
| ۲       | مسافع بن عبد الرحمن الحجبي*              |
| ١       | مسلم بن خالد المخزومي الزنجي             |
| ٤٩      | مهدي بن أبي مهدي المكي **                |
| ١.      | هارون بن أبي بكر                         |
| ١       | الوليد بن أبان الرازي*                   |
| ٦       | یحیی بن سعید بن سالم القداح              |
| ۲       | يوسف بن محمد بن إبراهيم العطار           |

#### الإسلام:

#### أشهر تلامذته:

١. إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع بن أبي بكر بن يوسف بن عبد الله بن نافع بن عبد الله بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي أبو محمد المقرئ المكي [...-٨٠٣هـ].

حدث عن: محمد بن زنبور المكي، وأبي الوليـد محمـد بـن عبـد الله الأزرقـي بكتاب مكة، ومحمد بن يحيى بن أبى عمر العدنى بالمسند.

حدث عنه: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ، قرأ عليه ابن شنبوذ والمطوعي، ومحمد بن موسى الزينبي، وعدة، وحدث عنه ابن المقرئ، وإبراهيم بن عبدالرزاق الأنطاكي، وآخرون.

وكان متقناً ثقة، وله مصنفات في القراءات، مات بمكة في ثامن رمضان سنة

ثمان وثلاثمائة (١).

۲. إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بسن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمى العباسى البغدادي [...-٣٢٥هـ].

المسند الصدوق أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي البغدادي، كان أبوه أمير الحاج مدة، فأسمع هذا من أبي مصعب الزهري كتاب الموطأ، ومن أبي سعيد الأشج وعبيد بن أسباط وجماعة بالكوفة، ومن الحسين بن الحسن المروزي صاحب ابن المبارك، ومن محمد بن الوليد، البسري ومحمد بن عبد الله الأزرقي، وخلاد بن أسلم، وسعيد بن عبد الرحن المخزومي.

حدث عنه: الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، وابن المقرئ، وزاهر بن أحمد الفقيه، وأحمد بن محمد بن الصلت الجبر، وآخرون.

قال ابن قانع إن إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي مات في سنة خمس وعشرين وثلاثمائة زاد ابن قانع في أول الحرم(٢).

عصره:

عاش الأزرقي – رحمه الله – في نهاية القرن الثاني إلى منتصف القرن الشالث، وقد عاصر أحداثاً جساماً، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو ديني، وأعظم هذه الأحداث (مسألة القول بخلق القرآن) وأثرها على المسلمين، وكانت محنة تعرض لها العلماء من محدثين وفقهاء، أو قد فتيلها المنحرفون الدخلاء، وتولى أمرها بعد ذلك الخلفاء والأمراء، من وافقهم حاز عندهم الثناء، ومن خالفهم أوقعوا فيه

<sup>(</sup>١) التقييد: ١/ ١٩٩، سير أعلام النبلاء: ١٨٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) التقييد: ١/ ١٩٠، سير أعلام النبلاء: ١٥/ ٧٢.

البلاء، وكان الإمام أحمد رحمه الله كبش الفداء، فذاع صيته في الأرض وفي السماء.

#### مصنفاته:

من خلال تتبعنا للمصادر التي ترجمت للمؤلف لم نقف له إلا على مصنفين اثنين، وهما:

١- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. وهو الكتاب الذي نقوم بدراسته وتحقيقه.
 ٢- المسند<sup>(١)</sup>. وهو من الكتب المفقودة.

#### وقاته:

تُوفي الإمام الأزرقي-رحمه الله- سنة (٢٥٠) هـ على الصحيح كما هو مثبت في هامش (خلاصة الرجال) نقلاً عن الخطيب.

تنبيه: وقع اشتباه عند بعض العلماء بين المؤلف محمد بن عبد الله، وجده أحمد بن محمد بن الوليد، منهم الإمام النووي-رحمه الله-في شرح المهذب، في قوله بعد أن ذكر حدود الحرم نقلاً عن أبي الوليد: وقد أخذ عن الشافعي وصحبه وروى عنه.

# وإنَّما كان ذلك وَهَما لأمرين:

أحدهما: إنَّ الذين صنفوا في طبقات الشافعية لم يذكروا في أصحاب الشافعي إلا أحمد بن محمد بن الوليد جد أبى الوليد هذا.

والأمر الثاني: لو أنَّ أبا الوليد هذا روى عن الإمام الشافعي لخرَّج عنه في تاريخه لما له من الجلالة والعظمة كما أخرج عن جده وغيره، والسبب الذي أوقع الإمام النووي في هذا الوَهَم أنَّ أحمد الأزرقي جد أبي الوليد هذا يُكْنى أيضاً بأبي

<sup>(</sup>١) كشف الظنون (٢/ ١٦٨٤).

الوليد، فظنُّه النووي هو، والله أعلم.

كما وَهَلَ بذلك صاحب كشف الظنون، فجعل وفاة الحفيد في نفس السنة التي تُوفي فيها الجد، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيبه، عند ترجمته للجد أحمد بن الوليد. والصحيح الثابت أنَّ الجد تُوفي سنة (٢٢٣) هـ.

المبحث الثاني التعريف بكتاب أخبار مكة



# التعرف بكتاب أخبار مكة

#### ۱ – امميته:

أفرد الأزرقي – رحمه الله – البلد الحرام «مكة» في تأليف خاص، لم يسبقه أحد إلى ذلك، وإن كانت هذه الأخبار التي جمعها المؤلف موجودة قبل ذلك، لكنها لم تكن مفردة في كتاب مستقل، بل كانت في صدور الرجال، وفي المصنفات الجامعة لمواضيع الدين، ولقد استفاد منه كل من جاء بعده، فكان مصدراً لغيره في هذا الجانب.

### ٢- منهج المؤلف فيه:

إن المتفحص في كتاب «أخبار مكة» يظهر له أنَّ المؤلف جمع فيه بين الناحية التاريخية والحديثية والفقهية والجغرافية والسياسية، وكل هذه النواحي استعمل فيها المؤلف أسلوب الرواية. فلقد وُلِد-رحمه الله- في القرن الشاني وإن لم يعرف بالضبط تاريخ ولادته، وهذا القرن هو على ما وصف رسول الله على من حير القرون، «عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ على خير أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ »(١).

## فمن الناحية التاريخية:

فأكرم بالإمام الأزرقي من مؤرخ استطاع من خلال هذا الكتاب عرض الواقع التاريخي بترتيب زمني يُظهر براعته في هذا الفن، وهذا أسلوب منهجي في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: في الشهادات، لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد، (٢٥٠٩)، ومسلم: في فضائل الصحابة، فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، (٢٥٣٣).

غاية الروعة يقدمه الأزرقي لكل من أراد قراءة التاريخ، وخاصة التاريخ الإسلامي، الذي يعتبر جزءاً من حياة كل مسلم.

إذ إن مكة مهبط الوحي بالرسالة، وفيها ركن الإسلام الذي أذّن به إبراهيم عليه السلام، فيذكر المؤلف رحمه الله: (ما كانت عليه الكعبة فوق الماء قبل خلق السموات والأرض)، (ثم يذكر بناء الملائكة الكعبة قبل خلق آدم)، (ثم يذكر بناء ولد آدم للبيت)، (ثم يذكر الطُوفان كيف طافت سفينة نوح بالبيت)، (ثم يذكر الحوادث حسب نوح بالبيت)، (ثم يذكر الحوادث حسب تسلسلها الزماني.

### ومن ناحية الصنعة الحديثية:

تُوفي الإمام الأزرقي -رحمه الله- في منتصف القرن الشالث الهجري، وكان ذاك العصر عصر الرواية، ونرى في أسانيد الأزرقي دقة الضبط في النقل، وهذا يظهر من خلال بسط كتابه بالأسانيد بقوله: «حدثني» «أخبرني» «قال لي» «عن فلان» «كتب لي فلان» وهذا المنهج التوثيقي الإسنادي في إثبات الوقائع هو الذي كان سائداً في ذلك العصر.

فالمؤلف -رحمه الله عبوي أحياناً الخبر بسنده عن رسول الله على وتارة وتارة يرويه موقوفاً على الصحابي، وتارة يرويه مقطوعاً عن التابعي، وتارة ينقل رأي غيرهم في المسألة، فكان في ذلك كالذي يدرس الحوادث بالماثور، يثبت ما قاله رسول الله على الله على المسألة شيئاً أوررد قول الصحابي أو قول مَن بعده.

ونرى المؤلف يتثبّت في الرواية وفي النقلة ، انظر قوله في حديث رقم (٥٨٥): كتب إليَّ عبد الله بن أبي غسان رجل من رواة العلم من ساكن صنعاء، وحمل الكتاب إليَّ رجل أمين أثق به وأملاه بمحضره ...

ولم يكن يرجح بين الأقوال، بل كان يتبع أسلوب الجمع لكل ما ورد في المسألة التي يدرسها في باب واحد، كما هو حال كتب التفسير التي جمعت من غير ترجيح بين المنقول أو تصحيح له.

ثمَّ إنه قسم كتابه إلى أبواب، وتحت كل باب وضع الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الصحب والتابعين اللطيفة، فتم بذلك كتاب أخبار مكة الشريفة.

وكما هو معلوم لدى الجميع أن هذه الأمة تميزت بالإسناد، قال الحافظ أبو علي الجياني: ‹‹خُصُّ الله هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يُعطَها مَن قبلها: الإسناد، والإعراب››(۱)، ومن قبل لم تُعن الأمم السابقة في النقل والرواية بالإسناد والتحري في معرفة رجاله ودرجاتهم من العدالة والضبط، فكانت الحوادث التاريخية تُروى على عِلَّاتها، والأديان والمذاهب يُعوَّل فيها على التَّلقي من أفواه النَقلة وكتاباتهم، دون سؤال عن الإسناد فضلاً عن دراسته وجثه.

لكنَّ الله تعالى لما جعل هذا الدِّين خاتمة الرسالات والأديان وتعهد بحفظه وصونه، اختص هذه الأمَّة بأنْ وفقها لحفظ كتاب ربها وصيانة حديث نبيها ﷺ، فإذا بها تبتكر لحفظ أمور دينها أدقَّ منهج علمي يمكن أنْ يُوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها.

أما من الناحية الفقهية:

فقد قدَّم الإمام الأزرقي في كتابه مادة فقهية مهمة، وخاصة بما يتعلق بالحج وأحكامه، فلقد ضمَّنه الكثير من الأحكام المتعلقة بالزمان والمكان، فهو يضع العنوان الفقهي ثم يحشد له ما توفر لديه من الأدلة الفقهية المتعلقة بذلك، فمشلاً:

<sup>(</sup>۱) تدريب الراوى: ص (۳٥٩).

عند ذكره للحجر يقول: (ذكر الحجر وما جاء فيه -أي من أحكام-، ذكر فضل زمزم وما جاء فيه، ذكر الطواف وما جاء فيه، ذكر الطواف وما جاء فيه، ذكر الطيواف وما جاء فيه، ذكر السعي وما جاء فيه، ذكر الصلاة في المسجد الحرام والناس يمرون، ذكر ماء جاء في النوم في المسجد، ذكر كفارة قتل الصيد في الحرم). وهكذا.

أما من الناحية الجغرافية:

فمن أراد أن يصف شيئاً يحتاج إلى تصوره، ولما كان الإمام الأزرقي من سكان الديار المكية كان لديه التصور عن الخريطة الجعرافية الشاملة للحرم المكي الشريف، وهذا التصور هو الحروف التي وضع عليها الإمام الأزرقي نقاط التصديق، وهكذا نراه يتصور الواقع ثم يصدق تصوره بالعلم الذي حمله عن شيوخه.

لذا فقد بدأ الأزرقي في كتابه بالكلام عن البيت يصف وصفاً دقيقاً منذ أن وضع على الأرض إلى قيام الساعة، وهذا من معجزات النبي على الأرض إلى قيام الساعة، وهذا من معجزات النبي على حيث أخبر عن أمور غيبية مضت، وأمور غيبية تأتي في المستقبل، ثم شرع يصف بيوتها وجبالها وأوديتها وآبارها وعيونها ومساجدها وغير ذلك، وكلُّ شيء يتكلم عنه يصفه وصفاً هندسياً يدلك على دقة المؤلف في الحفاظ على ضوابط المسافات والمساحات المتعلقة بكل جزء من هذه المعالم الطيبة.

ويلاحظ في تحديد الأمكنة وصفاتها أن المؤلف ينقل ذلك بالسند عمن روى عنهم، فمثلاً: يذكر المؤلف فيقول: (منزل سيدنا رسول الله على من نمرة)، حدثنا جدي حدثنا مسلم عن ابن جريج قال: سألت عطاء أين كان رسول الله على ينزل من عرفة، قال: بنمرة منزل الخلفاء إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، يلقى عليها ثوب يستظل به.

أما في تحديد المساحات والمسافات فلا يذكر المؤلف في نقلها إسناداً إلى أحد، وكأن المؤلف هو الذي تولى هذا الأمر بنفسه، فمثلاً: يقول المؤلف: (ذرع مابين المزدلفة إلى منى، ومن حدِّ مؤخر مسجد منى إلى مسجد مزدلفة ميلان)، وغير ذلك مما أودعه في كتابه.

## وأما من الناحية السياسية:

ذكر الأزرقي رحمه الله حال المسجد الحرام في عهد النبي على والخلفاء الراشدين، وما طرأ من تغيرات في عهد الخلافتين الأموية والعباسية، وخاصة ما يتعلق بتوسعته المتعاقبة، وما جاء في هدم الكعبة وبنائها من قبَل مَن كان يتولى شؤون المسلمين آنذاك.

فذكر عمل عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في توسعة المسجد، ومن ثم زيادة ابن الزبير رضي الله عنه، وعمل الوليد بن عبد الملك من زخرفة، ووضع الأساطين الرخامية، وجعل الشرفات الحيطة بالمسجد، وزيادة أبي جعفر، والمهدي، وغيرهم.

#### ٣- التحقق من اسم الكتاب:

أثبت على الورقة الأولى في غالب مخطوطات هذا الكتاب اسم (أخبار مكة)، وذكر ذلك أيضاً ابن النديم في الفهرست، وابن حجر العسقلاني في التهذيب، والفاسي في العقد الثمين، وغيرهم ممن نقل عن الأزرقي.

وأثبت على الورقة الأولى من إحدى النسخ المخطوطة اسم (تاريخ مكة) وهذا العنوان هوالذي ذكره النووي في شرحه على مسلم، وفي كتابه تهذيب الأسماء والصفات، والسيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه، والمزي في تهذيب الكمال، والفاسي في ذيل التقييد.

#### £- التحقق من نسبة الكتاب إلى المولف:

وبما يلفت النظر ما قد يقع في ذهن القارئ لأول وهلة أنَّ للإمام أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الأزرقي (جد المؤلف محمد بن عبد الله الأزرقي) يداً في تأليف هذا الكتاب؛ وسبب ذلك ؛ كثرة النقول التي أوردها الحفيد عن جده في أخبار مكة حيث بلغت ٧٩٧ نصاً، وأرجع فأقول: كان عصر المؤلف عصر تدوين العلم، فهو من رجالات العلم الذين دونوه في مؤلفات خاصة، سواء أخذ المؤلف هذه المعلومة من جده أو غيره، ولا ينسب مادونه المؤلف لغيره وإن نقل عنه.

والحقيقة التي لا إشكال فيها ولا غموض أن كل من عاصر المؤلف أو جاء من بعده من علماء الأمة الثقات أثبت نسبة الكتاب للحفيد (محمد بن عبد الله الأزرقي).

فلقد ذكر ابن النديم في الفهرست، والفاسي في العقد الثمين، وأشار حاجي خليفة في كشف الظنون، وابن حجر في التهذيب والفتح، وصاحب أخبار قزوين في تدوينه، والذهبي في السير: بأن مؤلف كتاب «أخبار مكة» هو أبو الوليد الأزرقي (محمد بن عبد الله)(١).

#### ٥- عناية العلماء بهذا الكتاب:

لقد كان كتاب تاريخ مكة بالنسبة لمن جاء بعده مادة علمية هامة، فقام بعضهم باختصاره، وقام بعضهم بنظمه.

- فالاسفراييني المكِّي أحدُ علماء القرن الثامن الهجري اختصره، وسمَّى هـذا

<sup>(</sup>١) التدوين في أخبار قزوين: (٤/ ١٨٩)، سير أعلام النبلاء: (٢٢/ ٢٧٧)، فتح الباري: (١/ ٤٩٩)، تهذيب التهذيب: (١/ ٧٤)، وبقية المراجع التي سبق ذكرها.

المختصر (زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال).

وقد جعل كتابه في بابين : أولهما: في ذكر فضيلة الكعبة . وقد لخصه بعد أن قرأه عليه محمد بن أحمد القرشي المكي الشافعي في مكة .

وثانيهما : في ذكر فضيلة المدينة . وهو من زيادة المختصر.

وقد نشرته مكتبة نزار مصطفى الباز في مجلد واحد عام ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م.

- واختصره أيضاً يحيى بن محمد الكرماني المصري من علماء القرن التاسع، وقد حذف أسانيده وأضاف إليه بعض الزوائد . وسمَّى هـذا المختصر (مختصر تاريخ مكة المشرفة).
- واختصره أيضاً رزين بن معاوية بن عمار الأندلسي السرقسطي ثم المكي، إمام المالكية بها وممن جاور بالمدينة له كتابان أحدهما في أخبارها والآخر في أخبار مكة لخصه من كتاب الأزرقي.
- ونظمه عبد الملك بن أحمد الأنصاري الأرمانتي المصري شعراً، وهـو مـن فقهاء الشافعية في القرن الشـامن الهجـري . وسمَّـى منظومتـه (نظـم تـاريخ مكـة للأزرقي في أرجوزة).

#### ٦- آثره فيمن جاء بعله.

لقد استفاد من كتاب الأزرقي كـل مـن جـاء بعـده مـن المفسـرين والمحدثـين والمفقهاء واللغويين، وإليك الدليل على ذلك.

- أ- في مجال التفسير والحديث:
- الإمام النووي: ت(٦٧٦) في (شرحه على مسلم)،حيث نقل النووي عن الأزرقي في شرحه على مسلم نصين يستشهد بهما على وقائع متعلقة بأخبار مكة.

- الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: ت(٧٧٤) في تفسيره: (تفسير القرآن العظيم)، نقل عن الإمام الأزرقي في موضعين مستشهداً بذلك على مسائل متعلقة بالحرم المكي الشريف.
- الحافظ ابن حجر العسقلاني: ت(٨٥١) في (فتح الباري)، حيث نقل عنه عشرين نصاً يستشهد بها على وقائع تتعلق بمكة، ويقول في مستهل عبارته: جرا الأزرقي، ذكر الأزرقي، وقد تعقب ابن حجر الأزرقي كما هو مثبت عنده في تعليقه على ما نقله الأزرقي بأن محمداً على كان غلاماً في قصة بناء الكعبة، وأتى بالأدلة، ووفق بينها على أن بناء البيت كان قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وأنهم حكموه في أمر الحجر.
- الإمام السيوطي: ت(٩١١) ( في الدر المنثور)، و(شرح سنن ابسن ماجه). نقل في (الدر المنثور) عن الأزرقي سبعاً وأربعين نصاً فيما يتعلق بأخبار الحرم المكي الشريف. ونقل نصاً واحداً في شرح سنن(ابن ماجه).
- عبد الرؤوف المناوي: ت( ١٠٣١) نقـل في شـرحه علـى الجـامع الصغـير خمسة نصوص مستشهداً بها على مسائل خاصة بالحرم المكي الشريف.
- محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: ت(١١٢٢) في (شرحه على الموطأ). نقل عشرة نصوص من أخبار مكة، استدل بها على القضايا المتعلقة بالحرم المكي.
- محمد بن علي بن محمد الشوكاني: ت(١١٧٣) في تفسيره: (فتح القدير)، (ونيل الأوطار). ففي (فتح القدير) نقل أربعة نصوص أودعها تفسيره، وفي مواضع ثمانية من نيل الأوطار نقل نصوصاً من أخبار مكة يستشهد بها على المسائل المتعلقة بالحرم المكي الشريف.

- محمد بن إسماعيل الصنعاني: ت(١١٨٢) في (سبل السلام) نقل الاستشهاد على وقائع متعلقة بالحرم المكى الشريف في موضعين من كتابه.
- محمد بن عبد الرحمن المباركفوري: ت(١٣٥٣) ففي تحفت على الـترمذي نقل عن الأزرقي ثلاثة نصوص أودعها كتابه مستشهداً بذلك على مسائل متعلقة بالحرم المكى الشريف.

### ب- في مجال الفقه وأصوله:

- الإمام النووي: ت(٦٧٦) في (روضة الطالبين، والمجموع). نقـــل نصــين في كتابه (الروضة)، وأحد عشر نصاً في (المجموع) من أخبار مكـــة للاستشــهاد علــى القضايا المتعلقة بالحرم المكي الشريف.
- محمد بن عبد الواحد السيواسي: ت(٦٨١) في (شرح فتـح القديـر). نقـل أربعة نصوص عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: ت(٧٢٧)، نقل في شرحه على العمدة خمسة عشر نصاً عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- الحافظ السيوطي: ت(٩١١) في: (الأشباه والنظائر). نقل نصاً واحداً عــن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- محمد بن عبد الله المغربي: ت(٩٥٤) في ( مواهب الجليل) نقل عشرة نصوص بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- الشيخ الخطيب الشربيني: ت(٩٧٧) في (مغني المحتاج). نقل نصين عن الأزرقي بما يتعلق بأخبار الحرم المكي الشريف.
- الشيخ منصور البهوتي: ت(١٠٥١) في (كشاف القناع). نقل مرة واحدة عن الأزرقي بما يتعلق بمسائل الحرم المكي الشريف.

- الشيخ سليمان بن عمر البجيرمي: ت(١٢٢١) في (حاشيته على الخطيب). نقل نصاً واحداً عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي: ت(١٢٣٠) في حاشيته المعروفة بـ(حاشية الدسوقي). نقل نصاً واحداً عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- العلامة ابن عبابدين: ت(١٣٠٦) في حاشيته المعروفية بــ (حاشية ابن عابدين). نقل نصأ واحداً عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.

## ج- في التاريخ:

- الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي: ت(٧٢٨) في (البداية والنهاية). نقل خمسة نصوص عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- ابن بطوطة (محمد بن عبد الله بن محمد): ت(٧٧٩). نقــل في رحلتــه نصـــاً
   واحداً عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمـد): ت(۸۰۸) في (مقدمتـه). نقـل نصـاً
   واحداً عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
- الإمام الحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني: ت(٨٥٢). نقـل أبـن حجر في الإصابة نصاً واحداً عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.
  - كلُّ مَن كتب في تاريخ مكة.

# د- في مجال تخريج الحديث:

- الإمام النووي: في (تحرير ألفاظ التنبيه). نقل ثلاثة نصوص عن الأزرقي
   بما يتعلق الحرم المكى الشريف.
- الحافظ عبد الله بن يوسف الزيلعي: ت(٧٦٢) في كتابه نصب الرايـة نقـل من كتاب أخبار مكة للأزرقي سبعة نصوص مستشهداً بها علــى مسـائل متعلقـة

بالحرم المكي الشريف.

- الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ت(٨٥٢) في: (الدراية في تخريج أحاديث الهداية)، و(التلخيص). نقل الحافظ ابن حجر نقولاً خمسة في (الدراية)، وخمسة نقول في (التلخيص) مستشهداً بها على قضايا متعلقة بمكة المشرفة.

## هـ- في مجال المعاجم:

- ياقوت بن عبد الله الحموي: ت(٦٢٦) ففي معجم البلدان نقل ياقوت اربعة نصوص مستشهداً على وقائع أثبتها في معجمه.
- الإمام النووي: ت(٦٧٦) في (تهذيب الأسماء) نقل النووي في التهذيب ثلاثين نصاً من أخبار مكة أودعها بطون المسائل التي تخص الأسماء المتعلقة بمكة.
- محمد بن أبي الفتح الحنبلي: ت(٧٠٩) في (المطلع). نقــل صـاحب المطلع خسة نصوص عن الأزرقي بما يتعلق بالحرم المكي الشريف.

وهؤلاء بعضٌ من الذين استفادوا من الأزرقي، وغيرُهم كثيرٌ لم نقصد حصرَهم في هذه المقدمة.

# ٧- زيادات ابي محمد الحزاعي:

وهو إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع، الراوي لكتاب أخبار مكة بسنده عن الإمام الأزرقي (١).

إن الخزاعي ينقل الأخبار المتعلقة بمكة من طريق الأزرقي، فأحياناً يجد نفس الحادثة ولكن من غير طريق الأزرقي فيثبتها مع الإشارة إلى ذلك بقوله: وحدثنا فلان بإسناد مثله، مثال ذلك: (ما جاء في البيت المعمور) (بناء إبراهيم عليه

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في بحث (تلامذة المؤلف).

السلام الكعبة) (حج إبراهيم وإذنه بالحج) وغير ذلك.

وأحياناً يورد تفسيراً لغريب الألفاظ، مثال ذلك: (الأخشبان: الجبلان)، (الأيم: الحية الذكر) (الباسنة: آلة الصناع) (البرق الخلب: السحاب الذي ليس فيه مطر).

وقد بلغت عدة الأحاديث المسندة التي ذكرها الخزاعي سبعة عشر حديثاً. وهناك تعليقات وتوضيحات لغوية كثيرة ذكرها عقب الأحاديث.

#### ٨- منهج العمل في التحقيق:

- ١- دراسة النسخ الخطية، واعتماد أصحها لتكون أصلاً في البحث.
- ٢- مقابلة النسخة الخطية التي اعتمدناها أصلاً مع النسخ الرئيسة التي اخترناها
   لذلك.
  - ٣- الرجوع إلى النسخ الخطية المساعدة عند الحاجة.

وقد توفر لدينا ست نسخ خطية من كتاب (أخبار مكة) للأزرقي، وقد تم اعتماد أصح وأقدم النسخ أصلاً، ورمزنا لها بـ (أ) وقمنا بمقابلتها على النسخ التي اعتمدناها رئيسة، وهي: (ب)، (ج)، والرجوع إلى النسخ التي اعتبرناها مساعدة عند الضرورة وهي: (د)، (هـ)، (و)، (ط). وبيّنا السبب في اختيار النسخة (أ) أصلاً في التحقيق لهذا الكتاب.

- ٤- اعتمدنا الطريقة الإملائية الحديثة في الكتابة.
- ٥- أثبتنا علامات الترقيم في مواضعها على ما هو معروف عند أهل هـذا الفـن،
   مع الملاحظة أننا وضعنا علامة المعقوفتين [] للإشارة إلى أن ما بين المعقوفتين هو
   ما أثبتناه من النسخ الأخرى غير الأصل.
  - ٦- ضبطنا الآيات القرآنية بالشكل على رواية حفص رحمه الله.

٧- ضبطنا الأسماء والاصطلاحات التي تحتاج إلى ضبط، وذلك ليسهل لفظها وفهمها.

## ٩- منهج العمل في التعليق:

١ - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في القران الكريم مع ذكر اسم
 السورة، ورقم الآية.

٢ - تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مواضعها في كتب الجوامع والمسانيد
 والموطآت والسنن والمصنفات والمعاجم والأجزاء الحديثية، وذكر رقم الجزء
 والصحيفة والحديث، مع الإشارة إلى المتابعات والشواهد حيث الحاجة.

٣ – بحث القضايا الإسنادية، وذلك بالقيام بدراسة السند من حيث اتصاله، وعدالة رجاله، وضبط رواته، وسلامته من الشذوذ، وسلامته من العلة القادحة، والعمل على جمع روايات الحديث لمعرفة الاعتبارات والشواهد التي من خلالها يتم تقوية الحديث إلى درجة الحسن أو الصحة.

وقد جعلت عمدتي في ذلك كتاب «تقريب التهذيب »للحافظ ابن حجر، وقلما جاوزته إلى غيره، حيث لخص فيه أقوال أئمة النقد بعبارة واحدة. قال ابن حجر في تقريبه:

انحصر لي الكلام على أحوالهم -يعني الرواة- في اثنتي عشرة مرتبة، وحصر طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة.

#### فأما المراتب:

فأولها: الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم.

الثانية: من أكد مدحه، إما: بأفعل: كأوثق الناس، أو بتكرير الصفّة، لفظاً: كثقة ثقة، أو معنى: كثقة حافظ.

الثالثة: من أفرد بصفة، كثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل.

الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.

الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة: بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع، والقدر، والنصب، والإرجاء، والتجهم، مع بيان الداعية من غيره.

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو مجهول الحال.

الثامنة: من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف، ولـ و لم يفسـر، وإليه الإشارة بلفظ: ضعيف.

التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول.

العاشرة: من لم يوثق البتة، وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة: بمـتروك، أو متروك الحديث، أو واهى الحديث، أو ساقط.

الحادية عشرة: من اتهم بالكذب.

الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب، أو الوضع.

وقد قلت في رواية أصحاب المراتب الثلاث الأولى: إسـناده صحيح، وفي رواية المرتبة الرابعة والخامسة: إسناده لا بـأس بـه. وفي السابعة والثامنة والتاسعة: إسناده ضعيف. وفي العاشرة: إسناده ضعيف جداً.

وفي الحادية عشرة: إسناده متروك. وفي الثانية عشرة: إسناده موضوع.

أما إن كان الراوي من غير رجال التقريب فقــد سـرت في ذلـك وفـق الضوابـط التالية:

أ) إن كان الراوي من طبقة كبار التابعين، الآخذين عن الصحابة -رضوان الله عليهم - ولم يثبت فيه جرح، وهو عادة ممن يذكرهم ابن حبان في الثقات، فإني أحسن حديثه، لكونه عدلاً في الظاهر، ولتعذر معرفة العدالة الباطنة له.

قال الحافظ ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم.

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعد أن ذكر هذه المسألة: ورجح ذلك سليم بن أيوب الرازي، الفقيه، ووافقه ابن الصلاح.

ب) من سكت عنه الإمام البخاري، وابن أبي حاتم، أو أحدهما، توقفت في الحكم عليه، حتى يتبين أمره، فإن توبع براو معتبر حسنت حديثه. ويستثنى من هذا التابعي إذا ذكره ابن حبان في «الثقات » وسكت عنه، فقد حسنا حديثه. وهذه قاعدة ذكرها أئمة المصطلح فيمن تقادم العهد بهم من التابعين.

٤ - استبدال مختصرات صيغ التحمل بأصولها، كقوله: (نا) بدل (حدثنا) و(ثنا)
 بدل (حدثنا) و(أنا) بدل (أخبرنا).

٥ - تفسير الغريب من الكلام، والذي يشكل على القارئ فهمه، وذلك بالرجوع إلى كتب غريب الحديث، مشل: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير وغيره، وكتب المعاجم اللغوية المختصة بذلك، مشل: لسان العرب، والقاموس الحيط، وتاج العروس، والمعجم الوسيط، وغيرها.

٦ - تخريج النصوص المقتبسة من مصادرها ومراجعها، وذلك بالرجوع إلى الكتب التي أخذ عنها المؤلف، فإن لم نجد من ذلك شيئاً، وخاصة أن المؤلف جمع غالب مادته بالأخذ من الصدور أكثر منه من السطور نشير إلى أقرب مرجع ذكر ذلك.

٧ - التعريف بالأعلام والأماكن والبلدان، وذلك بالرجوع إلى كتب تراجم الرجال مثل: التاريخ الكبير، والجرح والتعديل، وتهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، والكتب الخاصة بالبلدان والجبال والأنهار والأودية، وغير ذلك.

٨ - إثبات الخرائط المصورة التي يستطيع القارئ من خلالها ربط الكتابة بالواقع.
 ٩ - إثبات الصور الموضحة للأماكن التي دُرِسَتْ أو ما زالت موجودة، لأن الصور مادة علمية تعطي بحد ذاتها ثقافة خاصة للقارئ.

النسخ المساعدة

١٥

ووضع الفهارس العلمية المفصلة التي تخدم الكتاب وتعين الباحث إلى الوصول لمبتغاه في سرعة ويسر.

والله نسأل أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم.

المبحث الثالث وصف مخطوطاته



## وصف مخطوطاته

يوجد لكتاب «أخبار مكة » مخطوطات كثيرة منتشرة في المكتبات العامة والخاصة، وقد وقفنا على عدد لا بأس به من هذه المخطوطات، وكان من أهمها نسخة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وفيما يلي وصف لستة نسخ اعتمدناها في إخراج كتاب «أخبار مكة».

## النسخ الرئيسة

## - النسخة الأولى:

عدد أوراق النسخة: / ١٤١/ ورقة، وعدد الأسطر في كل صحيفة: / ٢٨/.

اسم الناسخ: عبد الرحمن بن ديلم بن محمد بن إبراهيم بن شيبة بن إبراهيم بن شيبة بن بن شيبة بن شيبة بن شيبة بن عثمان بن عبد الله بن شيبة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي.

تاريخ نسخها: يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر رجب سنة اثنتي عشــرة وثلاثمائة هجرية.

#### أوصاف النسخة:

أما صفحة العنوان فقد سقطت من النسخة، وفيها إسناد النسخة، لـذا تبـدأ النسخة بقوله: (قال الحافظ المتقن أبو الوليـد الأزرقـي رحمـه الله تعـالى: بـاب مـا كانت الكعبة...).

وتنتهي بقوله: (والراحة دون الحديبية على يسار الذاهب إلى جدة، البغيبغة بأذاخر) وقد ألحق بهذه النسخة عدد من الرسائل منها: (رسالة المهدي إلى أهل

مكة) في ورقتين، و(كتـاب افتخـار الحرمـين وأشـعارهما) في ورقتـين، و(رسـالة الحسن البصري إلى بعض أصحابه وإخوانه بمكة حرسها الله) في ثلاث ورقات.

وهي أقدم النسخ التي وقفنا عليها وأصحها، كما أنها نسخة تامة مقروءة ومقابلة بنسخ أخرى، وقد أثبت على هامشها البلاغات وعلامات المقابلة، وهي خالية من الخرم والسقط المعيب، مكتوبة بخط الثلث، كثير من أحرفها بلا نقط، وفي آخرها سماع لكامل الكتاب لجماعة من المشايخ، مع رسالة المهدي لأهل مكة، ورسالة افتخار الحرمين وأشعارهما، ورسالة الحسن البصري لبعض أصحابه وإخوانه بمكة.

لا يوجد في النسخة نقص، ولا خرم.

وعلى النسخة بعض التملكات المثبتة في أول النسخة وآخرها.

وقد رمزنا لها بـ (أ).

## - السخة الثانية:

عدد أوراقها: / ١٦٢/ ورقة. وعدد الأسطر في كل صحيفة ما بين / ٢٨-٣٠/.

اسم الناسخ: الشيخ محمد بن أحمد العمري.

تاريخ النسخ: كان الانتهاء من الجزء الأول هو اليوم السابع من شعبان سنة ستة وستين وثمانمائة هجرية، والانتهاء من الجزء في الثاني من ذي الحجة سنة ستة وستين وثمانمائة هجرية.

أوصاف النسخة:

تتألف النسخة من جزأين:

يبدأ الجزء الأول بقوله: (أخبرنا الشيخ الأجل العالم الصالح أبو حفص عمر

ن عبد الجيد الميانشي).

وينتهي بقوله: (النظر إلى البيت عبادة، والناظر إلى البيت كمثل الصائم القائم لدائم المخبت الجاهد في سبيل الله تعالى).

والجزء الثاني يبدأ بقوله: (باب ما جاء في القيام على باب المسجد مستقبل لبيت يدعو).

وينتهي بقوله: (والراحة دون ثنية على يسار الذاهب إلى جدة، البغيغية البغيغية بأذاخر).

مكتوبة بخط نسخي جيد مقروء. ويوجد على النسخة علامات مقابلة يلاغات وتصحيحات، (منها مقابلة في آخر النسخة بخط محمد الناسخ العمري منة ٨٦٨ هـ).

وعلى الجزء الأول: بلغ مقابلة ما بين الصف وباب جياد، في خامس شهر بيع الأول سنة سبع وستين وثمانمائة، والجزء الثاني: بلغ مبالغة في مكة المشرفة بعد عشر جمادى الآخرة، سنة ثمان وستين وثمانمائة بين الصفا وجياد، بيد عبد الفقير محمد العمري.

يظهر على النسخة بعض أثار الرطوبة، لكنها لم تؤثر على الكلام.

وهي نسخة كاملة خالية من الخروم والنقص.

ورمزنا لهذه النسخة بـ (ب).

#### النسخة الثالثة.

عدد أوراقها: / ٢٢٧/ ورقة، في كل صحيفة / ٢١/ سطراً.

اسم الناسخ: محمد عبد القادر بن علي بن ناصر المكي الشافعي.

تاريخ النسخ: انتهى من الجزء الأول في السابع والعشرين من شهر جمادى

الأولى سنة ثمان وتسعمائة، والجزء الثاني في الثامن والعشرون من شهر رمضان سنة تسع وثمانمائة. وهي من محفوظات رواق الأتراك في الأزهر الشريف برقم: / ٩٤٥/ وعلى صحيفتها الأولى تملكات.

أوصاف النسخة:

وتتألف من جزأين:

الجزء الأول يبدأ بقوله: ( أخبرني والدي الفقيه الإمام المحدث صدر الدين بقية المشايخ أبو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانشي).

وينتهي بقوله: (إن عمر بن الخطاب رضى الله عنـه ســأل كعبــأ عــن الحجـر فقال: مروة من مرو الجنة).

الجزء الثاني: ويبدأ بقوله: (باب تقبيل الركن الأسود والسجود عليه).

وينتهي بقوله: (والراحة دون الحديبية على يسار الذاهب إلى جدة، البغيبغية، والبغيبغية بأذاخر).

ويوجد على هامش النسخة بلاغات، وعلامات مقابلة بقوله: (بلغ مقابلة بأصله ولله الحمد والمنة).

وقد أصاب بعض أوراقها الرطوبة فأثر على الكلام، كما هـو ظاهر في صحيفة / ٢٧/ فذهب مقدار خمسة أسطر من نصفها.

ورمزنا لهذه النسخة بـ (ج).

## النسخ المساعدة

– السخة الرابعة

وتتألف من جزأين، عدد أوراق الجـزء الأول مـن النسـخة: / ٢٨٥/ ورقـة،

وعدد أوراق الجزء الثاني من النسخة: / ٢٢٥/. وعدد الأسطر في كـل صحيفة: / ٢٣٠/ سطراً.

اسم الناسخ: كتبها عبد الستار الدهلوي بمكة المكرمة عن نسخة نقلت خلف المقام في المسجد الحرام.

تاريخ النسخ: في شعبان، سنة تسع وثمانين وسبعمائة هجرية.

أوصاف النسخة:

نسخة كاملة ذات جزأين.

الجزء الأول: يبدأ بقوله: (ذكر ما كانت عليه الكعبة الشريفة فوق الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض، وما جاء في ذلك). وينتهي بقوله: (أوصى مسلمة بن عبد الملك بثلث ماله لطلاب الأدب، وقال إنها صناعة مجفو أهلها).

والجزء الثاني: يبدأ بقوله: (باب ما جاء في إخراج جبريل زمزم لأم إسماعيل عليهما السلام ...)، وتنتهي بقوله: (والراحة دون الحديبية على يسار الذاهب إلى جدة، البغيبغية، والبغيبغية بأذاخر).

وهي مكتوبة بخط نسخي عادي يصعب قراءة بعض كلماته، أما العناوين فمكتوبة بخط ملون لذا لم تظهر في التصوير بالشكل المطلوب.

وبعض المواضع منها قد أصابتها الرطوبة، عما أدى إلى طمس في بعض كلماتها.

وعليها بلاغات وتصحيحات مثبتة على هامشها، وهي خالية من النقص والخروم.

وبآخر الكتاب ترجمة للمؤلف وجده الأزرقي، وترجمة لـراوي هـذا التـاريخ (الخزاعي)، كما ذكر أن لتاريخ الأزرقي مختصر للفغقيـه الكرمـاني، ولــه أيضــاً

مختصر آخر، وذكر بعض تواريخ مكة ومؤلفيها.

ورمزنا لهذه النسخة بـ (د).

#### - النسخة الخامسة:

عدد أوراقها: / ٢٧٢/، في كل صحيفة: / ١٩/ سطراً.

اسم الناسخ: علي بن أحمد الشيرازي.

تاريخ النسخ: يوم الخميس السابع من شوال سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة.

أوصاف النسخة:

تبدأ بقوله: (أخبرنا الشيخ الأجل العالم الصالح أبو حفص عمر بن عبد الجيد الميانشي قال أخبرنا القاضي الأجل قاضى الحرمين الشريفين أبو المظفر محمد بن علي بن الحسين الشيباني الطبري قال أخبرنا جدي الإمام الحسين والشيخ الزكي أبو على أخبرنا أبو القاسم خلف الشامي قال أبو على أخبرنا أبو القاسم خلف بن هبة الشامي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس قال أخبرنا أبو محمد بن نافع الخزاعي، أبو بكر بن عبد المؤمن إلا أن ابن نافع لم يسمع الكتاب كله بل انتهى سماعه إلى باب (ما جاء في القيام على باب المسجد مستقبل البيت يدعو). قال أخبرنا أبو محمد إسحاق بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الأزرقي، وأخبرنا الشيخ الأجل منتخب الدين أبو الحسن على بن الحسن الزنجاني قال أخبرنا القاضي الأجل قاضي الحرمين الشريفين أبو القاسم عبد الرحمن بن على بن الحسين الشيباني الطبري قال أخبرنا أبو على الحسن بن خلف الشامي بهذا الإسناد إلى أبي الوليد قال: (ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السموات والأرض وما جاء في ذلك). وتنتهي بقوله: (والراحة دون الحديبية على يسار الذاهب إلى جـدة، البغيبغة: والبغيبغة بأذاخر. آخر كتاب أخبار مكة حرسها الله تعالى).

وهي نسخة مقابلة، مكتوبة بخط نسخي جيد، خالية من النقص والخرم. وهي من ملكية خزانة المقر الكريم العالي المولوي السيفي نكر الخاصكي الملكي الأشرفي.

ورمزنا لهذه النسخة بـ (هـ).

#### – النسخة السادسة:

عدد أوراق النسخة / ٢٢٠/ ورقة، وعدد الأسطر في كـل صحيفـة: / ١٩/ سطراً.

ولم يعرف ناسخها، ولا تاريخ نسخها؛ وذلك لفقدان جزء من أولها. أوصاف النسخة:

يوجد نقص من بداية النسخة إلى أن تبدأ بحادثة الفيل، عند قوله: (جميعاً لتهنئة سيف بن ذي يزن ...).

وتنتهي بقوله: (والراحة دون الحديبية على يسار الذاهب إلى جده، البغيبغة: والبغيبغة بأذاخر).

وقد ألحق بالنسخة (رسالة المهدي إلى أهل مكة) في أربع ورقات.

وهي نسخة مكتوبة بخط الثلث، مقروءة بشكل جيد، وقد أثبت على النسخة علامات المقابلة، أصابت بعض أوراقها رطوبةً خفيفة، لكنها لم تؤثر على الكتابة.

أحياناً يثبت الفاظ التحمل والأداء فيقول: (حدثنا)، (وأخبرنا)، وأحياناً يستخدم الاختصارات بقوله: (أنا)، (نا).

وهي نسخة خالية من الخروم والنقص.

وقد رمزنا لها به (و).

- وقد رجعنا أيضاً إلى الطبعة الأوربية، وفيما يلى وصف لهذه النسخة:

## - النسخة الأوربية:

عدد أوراقها: / ١٨/٥/ ورقة، عدا المقدمة.

تاريخها: ١٢٧٥هـ عدد الأسطر: ٢٢ سطراً.

تبدأ بقوله: (ذكر ما كانت الكعبة الشريفة عليه فوق الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض، وما جاء في ذلك).

وتنتهي بقوله: (والراحة دون الحديبية على يسار الذاهب إلى جدة، البغيببغة، والبغيبغة بأذاخر).

مطبوعة بخط نسخي جيد.

يظهر فيها علامات المقابلة.

وفي النسخة الكثير من الأخطاء.

ويثبت فيها ناسخها اختصار ﷺ بـ (صلعم) وهذ ا الأمر نهى العلماء عنه، لكن ناسخها سقط عنه ما وجب على غيره.

كما اطلعنا على مصورة النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة جامعة أكسفورد ببريطانيا، وهي من رواية أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي، وتبدأ النسخة من أول الكتاب وتنتهي بنهاية «باب ما جاء في فضل الطواف بالكعبة ». وقد تصرف الناسخ باسم الأزرقي فنسبه إلى ابن خلكان ، وهو خطأ.

كما اطلعنا على مصورة النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة جامعة أكسفورد ببريطانيا أيضاً، وهي برقم (٣٩١) وهي ناقصة الأول، وتبدأ بـ « باب ما جـاء في ولاية قصي بن كلاب » ، وتنتهي بنهاية « باب ما جـاء في موضع المقـام وكيـف

رده عمر رضي الله عنه إلى موضعه ».

كما اطلعنا على مصورة النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الظاهرية برقم (٤٥٧٥)، وتبدأ من ((باب تذكر النبي عليه وأصحابه مكة )، حتى نهاية الكتاب.

كما اطلعنا على مصورة النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الظاهرية برقم (٥٦٩٤)، وتبدأ ببداية الكتاب وتنتهي بـ « باب ما جاء في الرحمة التي تنزل على أهل الطواف ».

## مبب اختيار النسخة (أ) أصلاً في عملنا في تحقيق كتاب (أخبار مكة).

تعتبر النُسخة (أ) من النسخ المتميزة بين مخطوطات هذا الكتاب، فهي أقدم نسخة وقفنا عليها حيث يرجع تاريخ نسخها إلى عام ١٢٥هـ كما أنها نسخة مقابلة حيث لا يخلو كل عدة أسطر من علامة المقابلة وهي نسخة تامة ومقروءة، وقد أثبتت على هامشها البلاغات، وهي خالية من الخرم والسقط المعيب.

## هل سبق لهذا المخطوط أن حُقَّقَ:

لقد سبق لهذا المخطوط ((أخبار مكة)) أن طُبِعَ مرتين:

الأولى: الطبعة الأوربية بإشراف المستشرق الألماني «فردينان وستفيلد » عام ١٢٧٥هـ، وعَمِلَ فيها على إخراج النص من حيز الحروف المخطوطة إلى حيز الحروف المطبوعة، وكانت الطبعة مملوءة بالأخطاء.

والمرة الثانية: وهي التي قام بطبعها الأستاذ رشدي الصالح ملحس، وذلك بعد مقابلة نسخها، وإثبات فروقها، وإثبات النسخة الأوربية أصلاً للكتاب، وكان جهداً طيباً في هذا الباب، فجزاه الله خيراً على ذلك.

غير أن الكتاب يحتاج إلى تحقيق ودراسة شاملة توضح القيمة العلمية للنصوص الواردة فيه، مع تخريج أحاديثه، وتفسير غريبه، ودراسة أسانيده.

ووضع الفهارس العلمية المفصلة التي تخدم الكتاب وتعين الباحث إلى الوصول لمبتغاه في سرعة ويسر.

والله نسأل أن يكون عملنا خالصاً لوجهه الكريم.





ة [ الحافظ المتمنّ ابوالليد الاز وقيّ رحمه الله تعالى يا م بوم عليه فوق المافع إن محلق الله السيوات والارض وما هاء في دُلك حدثناً الو ليدمحدس عنوالله م احدن الوليدن عسر من الازرق معمون الحارث من الى سمة الغسائ الأزقى فال مدىناجدى احدى بعدى الولد الاورقى فاك عد تناسفان سعيندعى ب فاركعب الاصاركات الكعيد عناء على الماصل الالمعالل والارض ماريص سندومها عدست دحست الارض فال حد شا دروالولدو فال عد شعرى اس اى المهدى فال اخرا الوالوب المعرى فال حدث أهدا من حدد فالسمع عاهدالمنول طن الله عزوج إصنا البية ما إن علق شبكن الارض فال وحد تناحدي فالحدثنا معد س الم عن طلحه عن عروعي عطاعي الرعماس وم الله عها اله فال لاكان العرش على الما قبل انكلق الديعالي ليموأت والارض بعث الدركاصفاقه فصفقة إلما فارزيب حشفة بكالها فسفدها الله بعالى عن مل الارضين سنعتها فادع مادة فأوتدها الله عروجل بالحبال فال وكان اول حبل وصبع فها آبو قبس فلدلك كرام التي وحد شي كي سعيد عن عمل من عرص الراهيم للبيد عن عمان بن الرق والمنايم عامد فالقد خلق الدع وجل وضع طنا البيد فبل إن عليهم السلام الكعبة قبل خلق ادم وسدا الطوف وكيف مان مد ثنا آبوالوليد كالمطشى على محاون من سيالع لم عن اسم طال خيرا القاسم من عد الرحرالالفاري مال حديثي عدين على من الحسين وفي الله بعالى عنها بملم سناه و بطوف بالسيرواناً ورآءا ذحامرجل شرجمن الرحا التول طومل فوضع مده على ظهرى فالنف الي الفال مصلى للمعليدول فالالال اساكل فسكت خكتم

صورة الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الظاهرية، والمرموز لها بـ (أ).

إ الركة بالركام الماريك العلوم المراكودراه مراعم العالم عرم مرجل طول إم ف مان رفاوية وظويسرة الاعتداء عدا الم وللهلعسسركوا المرادر والمال المرابيرورات مالار المراد والمراد والمر الاستعراط العراد وي محاله نادر المرافع ويا التيامي وي المرعد الديال على على المريد التي وللرسول مريك وم عبر وثريا

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الظاهرية، والمرموز لها بـ (أ).



صورة صفحة العنوان من النسخة التركية، والمرموز لها بـ (ب).

صورة الصفحة الأولى من النسخة التركية، والمرموز لها بـ (ب).

بقاربها لاية مولاه كانت معكد ضرح الحذال لشعب فسيم يشعير لربغ بصب والجداالوى بطر والعسرعيوان المحدميواللدة ويبزكناه واللعد ومنعابغطو الحارة البيمة التي يعن معاجات المنقوسة البيعن مدعة ويقال ما مربعله آرايكم مد مرا يون بليز والعمام بعيد القالم المصرارية والإبرق ما بين العشران وا الخنس أنسر و لموف البلاج الدوسيلان والحي المالي بالمربق وي متعط الادرميحاليلي وعيغا بغوهه ولكرالسنع هذا الشعب منع على المع المصارك مع على الرالتنيد ما كارمز وجعها فه وا السنت موجرم وماكارة بطعوها فعوجل العبقا وردعه ني مبريغوغ في للك زطا ومابين تلبه مزريا والالتكيدة الق بمزالله بليد ان وبلزات معرز عبرالسرالي معمول ما بيم معرود بعد الماري من عبوالأور الدور وبلزات معرز عبرالسرالي روعه ودائ الجنطارة والمية الماري وعبوالأور المينيد البيما العلقا بلزدي فوي اللبط التيد البيما التي المساحدة ومج واللوالسعبالذي فوع على أيون ورسة فيليخ ملعة العربان بالطابقي لمالخ وزينته جَدّ ارْ الله المبيك الداجاورَ الروناك كُرْبَعْيه على سأوالله وف الحسا تليدعا بساد الوأهدا لوجته وانماس فنبوالعبدا ناعمال بعمره والمعابر يعضها في الحاويه منها في الموروع المعدول العداء المعدد المعارف العداء المعدد المعارف المعدد المعدد المعدد المعدد والمعدد والمع المصانع المجأت الخنس ويصاح ويعم الناه والجله المعمضه والبغمغيم أخرالط أفكنشر فعادس وعربعام وجيع من والعاسوا والمرسد وبالعلك وكالتالغراي مزهوا العالب سيك فقان إبدومه ومعلى واحدوا ودعوة على بوالسيط القصيرال إقد فعلا التي عيدوالعن عفرواد لدولو الدوطيع

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة التركية، والمرموز لها بـ (ب).



صورة صفحة الغلاف من نسخة رواق الأتراك في الأزهر، والمرموز لها بـ (ج).



صورة الصفحة الأخيرة من نسخة رواق الأتراك في الأزهر، والمرموز لها بـ (ج).

الجسن الماسية المشروة المن وما جاء في هام اللتاء المحمد عب المحدة المؤرخ اب الولد محمد عب المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة المحددة المحددة المحددة المختلفة المخروف المحددة المختلفة المخروف المحددة المختلفة المخروف المختلفة المخروف المحددة المختلفة المخروف المختلفة المخروف المختلفة المخروف المختلفة المخروف المخ

الوقات لله عن وجل ما بكستها عن المناطقة المباكستا عن المركب المركبة مرسها رب البربة عن على آنة و بلغ

صورة صفحة العنوان من الجزء الأول من نسخة مكتبة الحرم المكي، والمرموز لها: بـ (د). بسم الله الحذ الرسب ومدل الله على الله على الله على الله على الله النه على الله النه وهو الله وهو الله النه النه النه النه والارمن و الماء و الله والارمن و ماماء و ذولا

ا جرف والدى الفقيم الامام المحدث عدرا لدب بقيم بين الميا في معنى عبدا لمجيه بن عما لفت شي الميا في من الميا في من الله الميا والمفلخ حدب عليف الحسين وعن لين الله الميا الناج الحسين وعن لين الامام السيني الحسين وعن لين السين الميالات والميالات الميالات والميالات والميالات والميالات والميالات الميالات والميالات والم

صورة الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف، والمرموز لها: بـ (د).



# أخبار مكت

ماجا فهامن الآثار

تصنيف

الإمام أبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي

ت ۲۵۰هـ

النص المحقق



# بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيكِ

أخبرنا الشيخ الأجل العالم الصالح أبو حفص، عمر بن عبد الجيد الميانشي، قال: أخبرنا القاضي الأجل قاضي الحرمين الشريفين أبو المظفر محمد بن علي بسن الحسين الشيباني الطبري، قال: أخبرنا جدي الإمام الحسين، والشيخ الزكي أبو علي الحسن بن خلف الشامي. قال جدي: أخبرنا أبو القاسم، وقبال أبو علي: أخبرنا أبي أبو القاسم خلف بن هبة الشامي، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن نافع الخزاعي وأبو بكر بن عبد المؤمن، إلا أن ابن نافع لم يسمع الكتاب كله بل انتهى في سماعه إلى باب ما جاء في القيام على باب المسجد مستقبل البيت يدعو، قبال: أخبرنا أبو محمد إسحاق بن أحمد الخزاعي، قال: أخبرنا أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن عمد الأزرقي.

وأخبرنا الشيخ الأجل منتجب الدين أبو الحسن علي بن الحسن الزنجاني، قال: أخبرنا القاضي الأجل قاضي الحرمين الشريفين أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباني الطبري، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن خلف الشامي بهذا الإسناد إلى أبي الوليد(1).

قال الحافظ المتقن أبو الوليد الأزرقي، رحمه الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) سقطت ورقة الإسناد من النسخة أ. والمثبت إسناد النسخة ب. أما إسناد النسخة ج فهو: أخبرني والدي الفقيه الإمام المحدّث صدر الدين بقية المشايخ أبو حفص، عمر بن عبد الجيد بن عمر القرشي الميانشي رحمة الله عليه، قال: حدثنا القاضي الإمام أبو المظفر محمد بن علي بن الحسين الشيباني الطبري، عن جده الشيخ الإمام الحسين، عن الشيخ أبي الحسن علي بن خلف الشامي، عن أبي القاسم خلف بن هبة الله الشامي، عن أبي محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم بسن فراس، عن أبي الحسن محمد بن العجد بن إسحاق بن نافع الخزاعي، عن أبي محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي، عن أبي عمد الأزرقي.

## باب ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض وما جاء في ذلك

1 – حدثنا أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن المحموو] (۱) بن الحارث بن أبي شمر (۲) الغساني الأزرقي، قال: حدثنا جدي أحمد بن عمد بن الوليد الأزرقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن بشر [بن] (۳) عاصم، عن سعيد بن المسيب، [قال] (٤): قال كعب الأحبار: كانت الكعبة غثاء (٥) على الماء قبل أن يخلق الله تعالى السموات والأرض بأربعين سنة، ومنها (٢) دحيت (٧) الأرض.

٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهــدي، قــال: حدثنــا أبــو

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٠)، وعزاه إلى الأزرقي.

(١) في الأصول: عمر. وهو خطأ، والمثبت من د.

(٢) في أ، ب: سمرة. والمثبت من ج.

(٣) في أ: عن، والصواب ما اثبتناه (انظر التقريب ص:١٢٣).

(٤) قوله: ((قال)) ساقط من أ.

(٥) الغثاء: ما يحمله السيل من رغوة، ومن فتات الأشياء التي على وجه الأرض، واحدته: غشاءة، والجمع: أغثاء، وغثاء الناس: أرذالهم (المعجم الوسيط ص:٦٦٨، أساس البلاغة ٢/١٥٧).

(٦) في أ زيادة: ((حديث)).

(٧) الدحو: البسط، دحا الله الأرض: أي بسطها ومدّها ووسعها.

قال ابن الرومي:

«يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر» (أساس البلاغة ١/ ٢٦٥).

#### ٢- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

مهذي بن أبي المهدي المكي : روى عن : أبي أيوب البصري ، وعبدالرزاق، وابن عيينة ، وإسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني ، وغيرهم . وروى له الحاكم (١٤/ ١٧٧ ح ٧٢٨) حديثا واحداً ، ولم أقف له على ترجمة في كتب الرجال. وأما مهدي بن أبي مهدي العبدي فقد ذكره ابن حجر (التقريب ص ٤٨٥) في الطبقة السادسة، وهو يروي عن عكرمة من الطبقة الثالثة، ويروي عنه عبد المؤمن السدوسي من رجال الطبقة الثامنة . ولا يعقل أن يروي عنه الأزرقي الحفيد

١ - إسناده صحيح. وهو من قول كعب الأحبار.

أيوب البصري، قال: حدثنا هشام، عن حميد، قال: سمعت مجاهداً (١) يقول: خلق الله عز وجل هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض (٢).

٣- قال: وحدثنا جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن طلحة [بن] عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض، بعث الله ريحاً صفاقة (3) فصفقت الماء فأبرزت [عن] (٥) خشفة في موضع البيت كأنها قبة، فدحا الله تعالى عز وجل الأرضين من تحتها، فمادت ثم مادت، فأوتدها الله عز وجل بالجبال.

قال: وكان أول جبل وضع فيها أبو قبيس، فلذلك سميت مكة أم القرى.

٤ – وحدثنى يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمر بن إبراهيم

حيث إنه من رجال الطبقة الثانية عشرة تقريباً . وقد اشتبه الأمر على بعضهم فظنـــه أنــه الهجـري الذي ذكره ابن حجر ، والتحقيق أنهما راويان.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٠)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في ج: مجالداً، وهو خطاً.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الأرضين.

٣- إسناده ضعيف.

طلحة بن عمرو الحضرمي، متروك (التقريب ص:٢٨٣).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٤ \$ ح ٢٣٦٢) مختصراً من حديث عبد الوهاب بن مجاهد.

ذكره السيوطيُّ في الدر المتثور (١/ ٣١٠)، وعزَّاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في أ: عن. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: هفافة.

وقوله: ﴿صَفَاقَةِ››: قال في اللسان: صفقت الربح الماء، ضربته فصفته (اللسان، مادة: صفق).

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹عن›› ساقط من أ، والمثبت من ب، ج. ّ

والخشفة: واحدة الخشف، وهي حجارة تنبت في الأرض نباتاً (اللسان، مادة: خشف).

٤- حسن لغيره.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٩٤حـ٩٧ /٩) من طريق: هشام بن حسان، عن حميد الأعرج، عن مجاهد. وأخرجه الحاكم (٢/ ٦٣ ٥حـ ١ ٣٩١) من حديث عبد الله بن عمرو . وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣٠٨)، وعزاه إلى عبد الرزاق، والأزرقي، والجندي.

[الجبيري](۱)، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن هشام، عن مجاهد، قال: لقد خلق الله عز وجل موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بـ الفي سنة، وإن قواعده لفي الأرض السابعة السفلى.

# ذكر بناء الملائكة عليهم السلام الكعبة قبل خلق آدم ومبتدأ الطواف وكيف كان

0 – حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني علي بن هارون بن مسلم العجلي، عن أبيه، قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري، قال: حدثني محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهما بمكة، [قال: كنت مع أبي علي بن الحسين] (٣)، بينا (٤) هو يطوف بالبيت وأنا وراءه؛ إذ جاءه رجل [شرجع] (٥) من الرجال (٢) -يقول: طويل - فوضع يده على [ظهر أبي] (٧)، فالتفت أبي إليه، فقال الرجل: السلام عليك يا ابن بنت رسول الله ﷺ، إني أريد أن أسالك، فسكت، وأنا والرجل خلفه، حتى فرغ من أسبوعه، فدخل الحِجْر فقام تحت الميزاب، فقمت أنا والرجل خلفه، فصلى ركعتي أسبوعه، ثم استوى قاعداً، فالتفت إلى ققمت فجلست إلى خمله، فقال: يا محمد، فأين هذا السائل؟ فأومأت إلى الرجل فجاء فجلس بين يدي جنبه، فقال: يا محمد، فأين هذا السائل؟ فأومأت إلى الرجل فجاء فجلس بين يدي

<sup>(</sup>١) في أ: الجبير، والمثبت من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: ومبدأ.

٥- إسناده ضعيف.

علي بن هارون بن مسلم العجلي: شيخ المصنف، لم أجد من ذكره. ذكره السموطي في الدر المنثور (١/ ٣١٠)، وعـــاه الى الأزرقـــر. وذكــ

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٠)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٤٤). والسهيلي في الروض الأنف (١/ ٢٢١–٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فبينا.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: شرجم، والمثبت من د (انظر لسان العرب، مادة: شرجع).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((من الرجال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ: ظهري.

أبي. فقال له أبي: عمَّ تسأل؟ قال: أسالك عن بدء هذا الطواف بهذا البيت لِمَ كان؟ وأنّى كان؟ وحيث كان، وكيف كان؟ قال(١) له أبي: نعم، من أين أنت؟ قال: من أهل الشام. فقال: أين مسكنك؟ قال: في بيت المقدس. قال: فهل قرأت الكتابين؟ -يعني التوراة والإنجيل - قال الرجل: نعم. قال أبي: يا أخا أهل الشام؛ الكتابين؟ -يعني إلا حقاً. أما بدء هذا الطواف بهذا البيت؛ فإن الله تبارك وتعالى قال للملائكة: ﴿إنّي جَاعِلٌ فِي الأرضِ خَلِيفَة ﴾ [البقرة: ٣٠] قالت الملائكة: أي ربّ! أخليفة من غيرنا؟ عمن يفسد فيها ويسفك الدماء، ويتحاسدون ويتباغون؟ أي ربّ! اجعل ذلك الخليفة منا، فنحن لا نفسد فيها ولا نسفك الدماء، ولا نتباغض، ولا نتحاسد، ولا [نتباغي](١)، ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك، ونطيعك ولا نعصيك. قال الله تعالى: ﴿إنّي أعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

قال: فظنّت الملائكة أن ما قالوا [ردً] (٣) على ربهم عز وجل، وأنه قد غضب من قولهم، فلاذوا بالعرش، ورفعوا رؤوسهم، وأشاروا بالأصابع يتضرعون ويبكون إشفاقاً لغضبه، وطافوا بالعرش ثلاث ساعات. فنظر الله تعالى إليهم، فنزلت الرحمة عليهم. فوضع الله سبحانه تحت العرش بيتاً على أربع أساطين من زبرجد، [وغشّاهن] بياقوتة حراء وسمى ذلك البيت «الضّراح»، ثم قال الله عز وجل للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش.

قال: فطافت الملائكة بالبيت وتركوا العرش، وصار أهون عليهم. وهو البيت

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٢) في أ: نتباهي.

<sup>(</sup>٣) في أ: رداً.

<sup>(</sup>٤) في أ: وغشاه.

المعمور الذي ذكره الله عز وجل، يدخله (۱) كلّ يوم وليلة سبعون ألف مَلَك لا يعودون فيه أبداً. ثـم إن الله تبارك وتعالى بعث ملائكة فقال: ابنوا لي بيتاً في الأرض بمثاله وقدره، فأمر الله سبحانه مَن في الأرض مِن خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور.

فقال الرجل: صدقت يا ابن بنت رسول الله ﷺ، هكذا كان.

# ذكر زيارة الملائكة عليهم السلام البيت الحرام

7 - حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مهدي بن أبي المهدي ، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا عمر بن بكار، عن وهب بن منبه ، عن ابن عباس: أن جبريل عليه السلام وقف على رسول الله عليه وعليه عصابة (٢) حمراء قد علاها الغبار، فقال له رسول الله على در ما هذا الغبار الذي أرى على عصابتك أيها الروح الأمين »؟ قال: إنّي زرت البيت، فازد حمت الملائكة على الركن، فهذا الغبار الذي ترى مما تثير بأجنحتها.

٧- وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني عثمان

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: في.

٦- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

وعمر بن بكار: سكت عنه البخاري (٦/ ١٤٣) وابن أبي حاتم (٦/ ١٠٠). وذكره ابن حبـان في الثقات (٨/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) في ج: عمامة.

قال في اللسان: العصابة هي العمامة (انظر اللسان، مادة: عصب).

٧- إسناده حسن.

عثمان بن يسار: سكت عنه البخاري (٦/ ٢٥٧) وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٣). وعثمــان بــن ســاج: فيه ضعف (التقريب ص:٣٨٦).

ذكره السيوطي في اُلدر الْمنثور (١/ ٣١١)، وعزاه إلى الأزرقى.

بن يسار، قال: بلغني (١) أن الله تعالى إذا أراد أن يبعث مَلَكاً من الملائكة لبعض أموره في الأرض استأذنه ذلك المَلَك في الطواف ببيته (٢)، فيهبط المَلَك [مهلاً] (٣).

٨- وأخبرني جدّي، عن سعيد [بن]<sup>(١)</sup> سالم ، عن عثمان بـن سـاج، عـن وهـب
 [بن منبه]<sup>(٥)</sup>، نحو هذا إلا أنه قال: ويصلي في البيت ركعتين.

9- قال أبو الوليد، وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني عباد بن كثير ، عن ليث بن معاذ ، قال: قال رسول الله على: «هذا البيت خامس خمسة عشر بيتاً، سبعة منها في السماء إلى العرش، وسبعة منها إلى تخوم الأرض السفلى، وأعلاها الذي يلي العرش: البيت المعمور. لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيت، لو سقط منها بيت لسقط<sup>(٦)</sup> بعضها على بعض إلى تخوم الأرض السفلى، ولكل بيت من أهل السماء ومن أهل الأرض من يعمره كما يعمر هذا البيت ».

١٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: بالبيت.

<sup>(</sup>٣) قوله: «مهلاً» ساقط من أ.

٨- إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهباً.

<sup>(</sup>٤) في أ: عن. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((بن منبه)) زيادة من ب، ج.

٩- إسناده ضعىف جداً.

عباد بن كثير الثقفي البصري: متروك. قال أحمد: روى أحاديث كذب (التقريب ص: ٢٩٠).

ذكره السيوطي في آلدر المنثور (١/ ٣١١)، وعزاه إلى الأزرقي. (٦) في ج: ليسقط.

٠١ - إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهبأ.

ذكره السيوطي في الدّر المنثور (١/ ٣٢٠) وعزاء إلى الأزرقي.

عثمان، عن وهب بن منبه ، أن ابن عباس اخبره: أن جبريل على وقف على رسول الله على رسول الله على رسول الله على وعليه عصابة خضراء قد علاها الغبار، فقال له رسول الله على وصابتك أيها الروح الأمين » ؟ قال(١): إني زرت البيت، فازد حمت الملائكة على الركن، وهذا(٢) الغبار الذي ترى مما تثير بأجنحتها.

# باب ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنائه الكعبة وحجّه وطوافه بالبيت

11- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم ، عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس، قال: لما هبط (٢) الله تعالى آدم إلى الأرض من الجنة، كان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، وهو مثل الفُلك من رعدته. قال: فطأطأ الله تعالى منه إلى ستين ذراعاً، فقال: يا رب ما لي لا أسمع أصوات الملائكة (٤) ولا حسهم؟ قال: خطيئتك يا آدم، ولكن اذهب فابن لي بيتاً فَطِف به واذكرني حوله؛ كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي.

قال: فأقبل آدم يتخطّى، وطويت (٥) له الأرض وقبضت لـ المفازة، فصارت

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فهذا.

١١- إسناده ضعيف جداً.

طلحة بن عمرو الحضرمي، متروك (التقريب ص:٢٨٣).

أخرجه ابن سعد (١/ ٣٤) من طريق: أبي صالح عن ابن عباس.

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣/ ٥٧٠) من طريق: ابن عباس مرفوعاً، نحوه. مذي والسيط في السيال الشير (١/ ٣١٣) . من إداا الكن قير براء الشيخ في المناسق

وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣١٣) وعزاه إلى الأزرقي، وأبي الشيخ في العظمة، وابـن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أهبط.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ملائكتك.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فطويت.

كل مفازة يمر بها خطوة. وقبض له ما كان من مخاض أو بحر فجعل (۱) له خطوة، ولم تقع قدمه على (۲) شيء من الأرض إلا صار عمراناً وبركة، حتى انتهى إلى مكة فبنى البيت الحرام، وإن جبريل [عليه السلام] (۲) ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أس ثابت على الأرض السفلى، فقذفت فيه الملائكة الصخر، ما يطيق [حل] (٤) الصخرة منها ثلاثون رجلاً، وإنه بناه من خسة أجبل: من لُبنان (٥)، وطور زيتا (٢)، وطور سيناء (٧)، والجودي (٨)، وحراء (٩)، حتى استوى على وجه الأرض.

قال ابن عباس: فكان أول من أُسَّسَ البيت وصَلَّى فيه (١٠) وطاف به آدم ﷺ، حتى بعث الله الطوفان، وكان غَضَباً ورجساً، قال: فحيثُ ما انتهى الطوفان ذهب

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فجعله.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٣) في أ: صلى الله عليهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((حمل)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) لُبنان -بالضم وآخره نون-: اسم جبل وهو فعلان منصرف -كذا قـال الأزهـري- ولبنـان جبـل مطل على حمص يجيء من العرج الذي بين مكـة والمدينـة حتـى يتصـل بالشـام (معجـم البلـدان ٥/ ١١).

<sup>(</sup>٦) طور زيتا: جبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور، على رأسه شجر زيتون عــذي يسـقيه المطـر، ولذلك سمي: طور زيتا (معجم البلدان ٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٧) طور سيناء: الطور جبل ببيت المقدس، ممتد ما بين مصر وأيلة، وهو الذي نودي منه موسى عليه السلام، قال تعالى : ﴿وشجرة تخرج من طور سيناء﴾ (معجم ما استعجم ٣/ ٨٩٧).

<sup>(</sup>٨) الجودي: جبل بالموصل يطل على دجلة، وقيل: هو بباقردى من أرض الجزيرة. وعلى هذا الجبل استوت سفينة نوح عليه السلام لما نضب ماء الطوفان. قال تعالى: ﴿واستوت على الجوديَّ ﴿ (معجم ما استعجم ٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٩) حراء: هو جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال منها، وكان النبي على قبل أن يأتيه الوحي يتعبد فيه، وفيه أتاه جبريل عليه السلام، وهو أحد الجبال التي بنيت منها الكعبة على أرجح الأراء (معجم البلدان ٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>١٠) شفاء الغرام (١/١٧٦).

ريح آدم عليه السلام، قال: ولم [يقرب]<sup>(۱)</sup> الطوفان أرض السند والهند، قال: فدرس موضع البيت في الطوفان، حتى بعث الله عن وجل إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما فرفعا قواعده وأعلامه، وبَنتُه قريش بعد ذلك، وهو بجذاء البيت المعمور، لو سقط ما سقط إلا عليه.

17 - قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني (٢)، عن عبد الصمد بن معقل ، عن وهب بن منبه: أن الله تعالى لما تاب على آدم [أمره أن يسير إلى مكة] (٣)، فطوى له الأرض، وقبض له المفاوز، فصار كل مفازة يمرّ بها خطوة، وقبض له ما كان فيها من مخاض ماء أو بحر فجعله له خطوة، فلم يضع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً وبركة، حتى انتهى إلى مكة.

وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وحزنه لما كان فيه من عظم المصيبة، حتى أن كانت الملائكة لتحزّن لحزنه ولتبكي لبُكائه، فعزّاه الله سبحانه بخيمة من خيام الجنة، ووضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة.

وتلك الخيمة من أن ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة، فيها ثلاثة قناديل من ذهب من تبر الجنة، فيها نور يلتهب من نور الجنة، ونزل معها الركن وهو يومئذ ياقوتة بيضاء من ربض الجنة، وكان كرسياً لآدم عليه السلام يجلس عليه، فلما صار آدم

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿يقرب› ساقط من أ.

١٢ – إسناده ضعيف. وفي متنه نكارة.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٠)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الحموي في معجم البلدان (٤/ ٤٦٤). (وانظر حديث رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٢) في ج: الصغاني، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:١٠٨).

<sup>(</sup>٣) قول: «أمره أن يسير إلى مكة» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((من) ساقط من ب، ج.

عَلَيْهُ بمكة [حرسه الله](١) وحرس له تلك الخيمة بالملائكة، كانوا يحرسونها ويذودون عنها ساكن الأرض، وسكانها(٢) يومئـذ الجـن والشياطين، فـلا ينبغـي [لهم] (٣) أن ينظروا إلى شيء من الجنة؛ لأنه من نظر إلى شيء من الجنة وجبت لـــه، والأرض يومئذ طاهرة نقية لم تنجس ولم يسفك فيها الدماء، ولم يعمل فيها بالخطايا(٤)، فلذلك جعلها الله مسكناً للملائكة (٥)، وجعلهم فيها كما كانوا في السماء يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكان وقوفهم على أعــلام الحــرم صفــاً واحداً مستديرين بالحرم كلَّه، الحِـلُّ مـن خلفهـم والحـرم كُلَّـه مـن أمـامهم، فـلا يجوزهم جنّي ولا شيطان. ومن أجل مقام الملائكة حُرّم الحرم حتى اليوم، ووضعت أعلامه حيث كان مقام الملائكة. وحسرّم الله تعالى على حوّاء دخول الحرم والنظر إلى خيمة آدم عليه السلام من أجل خطيئتها التي أخطــأت في الجنــة، فلم تنظر إلى شيء من ذلك حتى قبضت، وإن آدم عليه السلام كان إذا أراد أن يلقاها(٢) لِيُلمَّ بها للولد خرج من الحرم كله حتى يلقاها في الحل(٧). فلم تـزل خيمة آدم عليه السلام مكانها حتى قبض الله تعالى آدم ورفعها الله تعالى. وبنى بنو آدم بها من بعدها مكانها بيتاً بالطين والحجارة، فلم يزل معموراً يعمرونه [هم]^^ ومن بعدهم حتى كان زمن نوح عليه السلام فَنَسَفه الغرق وخفي مكانه.

<sup>(</sup>١) في أ: حرسها الله تعالى، وفي ب: حرسها الله، وقوله: ((حرسه الله)) سـاقط مـن ج، والمثبـت مـن الدر المنثور (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وساكنها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (﴿لَهُمِ﴾ ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ج: الخطايا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: مسكن الملائكة.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: أراد لقاءها.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((في الحل)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) قوله: ((هم)) ساقط من أ.

فلما بعث الله تعالى إبراهيم خليله على طلب الأساس، فلما وصل إليه ظلّل الله تعالى [له] (١) مكان البيت بغمامة فكانت حفاف البيت الأول، ولم تـزل راكدة على حفافه تظلّ إبراهيم عليه السلام وتهديه مكان القواعد حتى رفع الله تعالى القواعد قامة، ثم انكشفت الغمامة، فلذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦]، أي الغمامة الـتي ركدت على الحفاف لتهديه مكان القواعد، فلم يزل بحمد الله منذ رفعه الله معموراً.

قال وهب بن منبه: وقرأت (٢) في كتاب من الكتب الأولى ذُكِرَ فيه أمر الكعبة فوجد فيه: أن ليس من مَلَك [من الملائكة] (٢) بَعَثَه الله تعالى إلى الأرض إلا أمره بزيارة البيت، فينقض من عند العرش مُحرماً مُلبّياً حتى يستلم الحجر، ثم يطوّف سبعاً بالبيت، ويركع في جوفه ركعتين ثم يصعد (٤).

17- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني محمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن عبد الله عنه، قال: بلغني أن ابن عباس رضي الله عنه، قال: لما أهبط الله سبحانه آدم عليه السلام إلى الأرض أهبطه إلى موضع البيت الحرام، وهو مثل الفُلك مِن (٥) رعدته، ثم أنزل عليه الحجر الأسود يعني: الركن وهو يتلألاً من شدة بياضه، فأخذه آدم عليه السلام فضمّه إليه أنساً به، ثم نزلت عليه

<sup>(</sup>١) قوله: ((له)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ج: قرأت.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((من الملائكة)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٣٤٥).

١٣ - إسناده ضعيف.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني، متروك (التقريب ص:٩٣).

ذكره السيوطي في الدرّ المنثور (١/ ٣١٣) وعزاه إلى الأزرقي .

<sup>(</sup>٥) في ج: في.

العصا، فقيل له: تخطَّ يا آدم، فتخطّى فإذا هو بـأرض الهند أو<sup>(۱)</sup> السند، فمكث بذلك ما شاء الله تعالى، ثم استوحش إلى الركن، فقيل له: احجـج، فحـج فلقيته الملائكة صلوات الله عليه وعليهم فقالت<sup>(۱)</sup>: برّ حجّك يا آدم، لقـد حججنا هـذا البيت قبلك بألفى عام.

15 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدّي، قال: حدثنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، قال: بلغني أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض حزن على ما فاته مما كان يرى ويسمع في الجنة من عبادة الله عز وجل، فبوا الله عز وجل له البيت الحرام وأمره بالمسير (٣) إليه. فسار إليه لا ينزل منزلاً إلا فجر الله له به ماءً معيناً حتى انتهى إلى مكة، فأقام بها يعبد الله سبحانه عند ذلك البيت ويطوف به، فلم تزل (٤) داره حتى قبضه الله تعالى بها.

10 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب: يا كعب! أخبرني عن البيت الحرام. قال كعب: أنزله الله عز وجل من السماء ياقوتة مجوفة مع آدم عليه السلام، فقال له: يا آدم، إن هذا بيتي أنزلته معك يُطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى حوله كما يُصلّى حول عرشي، ونزلت معه

<sup>(</sup>١) في ج: ((و)).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فقالوا.

١٤ - إسناده حسن.

عثمان بن ساج، فيه ضعف (التقريب ص:٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بالسير.

<sup>(</sup>٤) في ج: يزل.

١٥ - إسناده ضعيف.

آخرجه البيهقي في شعب الإيمان(٣/ ٤٣٦) من طريق: عمر بن الحطاب، نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٨) وعزاه إلى الأزرقي، والبيهقي.

الملائكة فرفعوا قواعده من حجارة، ثم وضع البيت عليه.

فكان آدم عليه السلام يطوف حوله كما يطاف حول العرش، ويُصلَّب عنده كما يُصلَّى عنده كما يُصلَّى عند العرش. فلما غرّق (١) الله سبحانه قوم نوح رفعه الله تعالى إلى السماء وبقيت قواعده.

17- [قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدّي، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن أبان بن أبي عياش، قال: بلغنا عن أصحاب رسول الله على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل كعباً... ثم نسق مثل الحديث الأول](٢).

1۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثننا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: كان آدم عليه السلام أول من أسس البيت وصلى فيه، حتى بعث الله الطوفان.

١٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني (٣) ، عن معمر ، عن أبان: أن البيت أهبط ياقوتة واحدة.

<sup>(</sup>١) في ب: أغرق.

١٦ – إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) سقط هذا الحديث من النسخة أ.

١٧ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، متروك (التقريب ص:٩٣).

ذكره السيوطي في الدرُّ المنثورُ (١/٣١٣)، وعزاه إلى الأزرقي.

۱۸ – إسناده ضعيف جداً.

شيخ المصنف لم أقف عليه. وأبان بن أبي عياش، متروك (التقريب ص:٨٧). أخرجه الطبري في تاريخه (١/ ٨٥) من طريق: معمر، عن أبان، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٤) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في ج: الصغاني، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٣٢٤).

19 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم القدّاح، عن عثمان بن ساج، عن وهب بن منبه، قال: كان البيت الذي بوّاه الله تعالى لآدم عليه السلام يومئذ من ياقوت الجنة، وكان من ياقوتة حمراء تلتهب، لها بابان: أحدهما شرقي والآخر غربي، وكان فيه قناديل من نور، آنيتها ذهب من تبر الجنة، وهو منظوم بنجوم من ياقوت أبيض، والركن يومئذ نجم من نجومه وهو يومئذ ياقوتة بيضاء.

• ٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جـدي، [قال: حدثني] (١) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثنا المغيرة بن زياد ، عن عطاء بن أبي رباح، قال: لما بنى ابن الزبير الكعبة، أمر العمّال أن يبلغوا في الأرض، فبلغوا صخراً أمثال الإبل الخلف] (٢). قال: فقالوا: إنا قد بلغنا صخراً معمولاً أمثال الإبل الخلف. قال: زيدوا فاحفروا، فلما زادوا بلغوا هواءً من نار يلقاهم (٣)، فقال: ما لكم؟ قالوا: لسنا نستطيع أن نزيد؛ رأينا أمراً عظيماً فلا نستطيع. فقال لهم: ابنوا عليه. قال: فسمعت عطاء يقول: يرون أن ذلك الصخر مما بنى آدم عليه السلام.

١٩ - إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهبأ.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٣٥) من طريق: عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن جده، عن وهب بن منبه، نحوهِ.

٢٠- إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، متروك (التقريب ص:٩٣).

ذكره أبـن فهـد في إتحـّاف الـورى (٢/ ٧٢)، والسّيوطي في الـدر المشور (١/ ٣١٤) وعــزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹قال حدثني›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((الخلف)) ساقط من أ.

والإبل الخلف: هي الحوامل من النوق (النهاية ٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) في ب: تلقاهم.

71- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثنا جدّي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: خرّ آدم عليه السلام ساجداً يبكي فهتف به هاتف فقال: ما يبكيك يا آدم؟ قال: أبكاني أنه حيل بيني وبين تسبيح ملائكتك وتقديس قدسك. فقيل له: يا آدم! قم إلى البيت الحرام. فخرج إلى مكة، فكان حيث يضع قدميه [يتفجر]() عيوناً وعمراناً ومدائناً، وما بين قدميه (٢) الخراب والمعاطش. فبلغني أن آدم عليه السلام تذكّر الجنة فبكي، فلو عُدِلَ بكاء الخلق ببكاء آدم حين أخرج من الجنة ما عدله، ولو عُدِلَ بكاء الخلق وبكاء آدم عليه السلام ببكاء داود حين أصاب الخطيئة ما عدله.

٢٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، عن وهب بن منبه: أن آدم عليه السلام اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من عظم المصيبة، حتى إن كانت الملائكة لتحزن لحزنه ولتبكي لبكائه. قال: فعزاه الله بخيمة من خيام الجنة، ووضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة،

۲۱ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يسمع من الزهري (تحفة التحصيل ص:٢٢٤).

أخرج آخره ابن أبي شيبة (٧/ ٦٩ ح ٣٤٢٥، ٧/ ٢٢٥ ح ٣٥٥٣٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٥ - ٣٥٥٥٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٠ ٥ ح ٨٣٥)، وابن عدي في الكامل (١/ ١٦٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٤١) كلهم من طريق: علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة.

<sup>(</sup>١) في أ: يفجر.

<sup>(</sup>٢) في ب زيادة: إلى.

۲۲ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهبأ.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٧٥ح١٧ ١٥)، من طريق: سعيد بن سالم، به.

وذكره الحجب الطبري في القِـرى (ص:٣٥٣) ولم ينسبه لأحـد، والسيوطي نحـوه في الــدر المنشور (١/ ٣١١) وعزاه إلى ابن المنذر والأزرقي.

وتلك الخيمة ياقوتة حراء من ياقوت الجنة، وفيها ثلاثة قناديل (١) من ذهب من تبر الجنة، فيها نور يلتهب من نور الجنة. فلما صار آدم عليه السلام إلى مكة، [حرسه] (٢) الله تعالى وحرس له تلك الخيمة بالملائكة، فكانوا يحرسونه ويذودون عنها سكان الأرض، وسكّانها يومئذ الجنّ والشياطين، فلا (٣) ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من الجنة؛ لأنه من نظر إلى شيء منها وجبت له. والأرض يومئذ نقية طاهرة، طيبة لم تُنجّس، ولم يسفك الدماء فيها (٤)، ولم يعمل فيها بالخطايا، فلذلك جعلها الله تعالى يومئذ مستقر الملائكة، وجعلهم فيها كما كانوا في السماء يُسبّحون الليل والنهار لا يفترون.

قال: فلم تزل تلك الخيمة مكانها حتى قبض الله سبحانه آدم ﷺ، ثم رفعها إليه.

٣٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مهدي بن أبي المهدي ، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني (٥) ، عن معمر، عن قتادة، في قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٦]. قال: وضع الله تعالى البيت مع آدم عليه السلام، فأهبط الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند، وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، وكانت الملائكة عليهم السلام تهابه، فقبض إلى ستين ذراعاً، فحزن آدم عليه السلام إذ فقد أصوات الملائكة

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قناديل ثلاثة.

<sup>(</sup>٢) في أ: حرسها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ولا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فيها الدماء.

۲۳ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

ذكره الطبري في تاريخه (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) في ج: الصُّعَّانيُّ، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٣٢٤).

وتسبيحهم، فشكى ذلك إلى الله عز وجل. فقال الله تعالى: يا آدم! إني قد أهبطت معك بيتاً يُطاف به كما يطاف حول عرشي فانطلق إليه. فخرج آدم عليه السلام ومدَّ له في خطوه، فكان (١) خطوتان أو بين خطوتين مفازة، فلم يـزل على ذلك، فأتى آدم عليه السلام البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء.

75 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثنا محمد بن يحيى ، عن عبد العزيز بن عمران (٢) ، عن عمر بن أبي معروف، عن عبد الله بن أبي زياد، أنه قال: لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام من الجنة قال: يما آدم ابن لي بيتاً بحذاء بيتي الذي في السماء، تتعبد فيه أنت وولدك، كما تتعبد ملائكتي حول عرشي. فهبطت عليه الملائكة، فحفر حتى بلغ الأرض السابعة، فقذفت فيه (٣) الملائكة الصخر (٤) حتى أشرف على وجه الأرض. وهبط آدم عليه السلام بياقوتة حمراء مجوفة لها أربعة أركان بيض، فوضعها على الأساس، فلم تزل الياقوتة كذلك حتى كان زمن الغرق فرفعها الله سبحانه.

## ما جاء في حج آدم عليه السلام ودعائه لذرّية

٢٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: حُدثت أن آدم عليه السلام خرج حتى قدم مكة فبنى البيت، فلما

<sup>(</sup>١) في ج: وكان.

٢٤- إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨). وعمر بن أبي معروف، منكر الحديث. قالــه ابن عدي، كما في لسان الميزان (٢/ ٣٣٢).

ذكره السَّيوطي في الدر المتثور (١/ ٣١٤) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) في ج: بن أبي عمران.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹فيه›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: الصخرة.

٢٥ - إسناده حسن.

فرغ من بنائه قال: أي ربّ! إن لكل أجير أجراً، وإن لي أجراً. قال: نعم فسلني (١٠). قال: أي ربّ تردّني من حيث أخرجتني، قال: نعم ذلك لك. قال: يا ربّ ومن خرج إلى هذا البيت من ذريتي يقرّ على نفسه بمثل الذي أقررت به من ذنوبي أن تغفر له. قال: نعم ذلك لك.

77- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن أبي المليح، أنه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حج آدم فقضى المناسك، فلما حج قال: يا رب إن لكل عامل أجراً (٢). قال الله تعالى: أما أنت يا آدم فقد غفرت لك، وأما ذريتك فمن جاء منهم هذا البيت فباء بذئب غفرت له. فحج آدم فاستقبلته الملائكة عليهم السلام وعليه بالردم فقالت: بَرَّ حجك يا آدم، قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، قال: فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلالله، والله أكبر. فكان معليه السلام إذا طاف يقول هؤلاء الكلمات. وكان طواف آدم عليه السلام سبعة أسابيع بالليل وخسة (٣) بالنهار.

قال نافع: وكان(٤) ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.

٧٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثني هشام بن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فاسألني.

٢٦- إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، متروك (التقريب ص:٩٣)، وإبراهيم لم يلق أبا المليح. أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٧٠) من حديث ابن عباس، نحوه.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٠) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: جزاء.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: أسابيع.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: كان.

۲۷ - إسناده حسن.

أُخْرِجه الطبراني في الأوسط (٦/ ١٨ اح٤ ٧٩٥) من حديث عائشة رضي الله عنها .

سليمان المخزومي، عن عبدالله بن أبي سليمان -مـولى بني مخـزوم- ، أنه قـال: طاف آدم سبعاً بالبيت حين نزل، ثم صلًى وجاه بـاب الكعبة ركعتين، ثـم أتـى الملتزم فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم ما في نفسي وما عندي فاغفر لي ذنوبي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، اللهم إني أسـالك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا مـا كتبت لي، والرضـا بمـا قضيت على.

قال: فأوحى الله سبحانه إليه: يا آدم! قد دعوتني لدعوات فاستجبت لك، ولن يدعوني بها أحد من ولدك إلا كشفت همومه وغمومه (١)، وكففت عليه ضيعته (٢)، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، وتجرت له من وراء تجارة كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة وإن كان لا يريدها. قال: فمذ طاف آدم عليه السلام كانت سُنَّة الطواف.

٢٨ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن المنكدر، قال: كان أول شيء

وأخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريـق (٢/ ١٢٠)، والذهبي في السـير (٢/ ١٢٠) من حديث بريدة رضى الله عنه.

وقال ابن أبي حاتم عن حدَّيث عائشة: هذا حديث منكر (العلل ٢/ ١٨٨).

ذكره الهيشمي في مجمعه (١/٣/١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه: النضر بن طاهر وهو ضعيف. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/٣٤) والمباركفوري (٥/٥٥-١٢٠٣) وعزياه إلى الأزرقي، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الدعوات، وابن عساكر من حديث بريدة رضي الله عنه. وقال السيوطي: بسند لا بأس به. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/٥٩-٢٦).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: غمومه وهمومه.

<sup>(</sup>٢) في شفاء الغرام: صنعته.

قال في اللسان: الضيعة عند العرب هي الصنعة، فهما بمعنى واحد (اللسان، مادة: ضيع).

۲۸ - إسناده ضعيف.

موسى بن عبيدة الربذي، ضعيف (تلخيص الحبير ٢/ ١٩٦). ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٤٥).

عمله آدم عليه السلام حين أهبط من السماء طاف بالبيت الحرام، فلقيته الملائكة عليهم السلام فقالوا: برّ نسكك يا آدم، طفنا بهذا البيت قبلك بألفي عام (١٠).

٢٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سفيان بن عيينة، عـن ابـن أبي لبيد<sup>(٢)</sup> المدني، قال: حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة عليهم السلام فقالوا.
 برّ حجك يا آدم<sup>(٣)</sup>، قد حججنا قبلك بألفي عام.

• ٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني سعيد: أن آدم عليه السلام حج على رجليه سبعين حجة ماشياً، وأن الملائكة لقيته بالمأزمين (٤)، فقالوا: بَـرُ حجك يا آدم (٥)، قد حججنا قبلك بألفى عام.

٣١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن طلحـة

#### ٢٩- إسناده صحيح.

أخرجه الشافعي في مسنده (١١٦/١) ، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٧ ح٩٦١٧) كلاهما من طريق: سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن محمد بن كعب القرظي، نحوه.

(٢) في ب: عن أبي لبنة، وفي ج: عن أبي لبيد.

(٣) في ب، ج: يا آدم بر حجك.

#### • ٣- إسناده حسن.

سعيد، هو: ابن جبير (المقتنى ١/ ٢٥٧ح٢٤٤).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٤) وعزاه إلى الأزرقي .

(٤) المَّازِمَان: طريق يأتي المزدلفة من جهة عرفة، إذا أفضيت معه كنت في المزدلفة، وهـو طريـق ضيـق بين جبلبن يسميان الأخشبين، وقد عبد اليوم، وجعلـت لـه ثلاثـة طـرق معبـدة، إحداهـا طريـق للمشاة يفصله عن طريق السيارات شبك.

(٥) في ب، ج زيادة: أما إنا.

#### ٣١- إسناده ضعيف جداً.

طلحة بن عمرو الحضرمي، متروك (التقريب ص:٢٨٣). قــال العراقــي: رواه المفضــل الجنّــدي، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل من حديث ابن عبـــاس، وقــال: لا يصـــح. ورواه الأزرقــي في تاريخ مكة موقوفاً على ابن عباس (تخريج أحاديث الإحياء ١/ ٢٤٢).

أخرج نحوه الفاكهي (١/ ٢٨٢ح٥٥) من طريق: عبد الله بن يزيد، عن أبي يزيد بن العجلان.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: سنة.

بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: حج آدم على فطاف بالبيت سبعاً، فلقيته الملائكة في الطواف فقالوا: بر حجك يا آدم، أما إنا قد حججنا قبلك هذا البيت بالفي عام. قال: فما كنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال آدم عليه السلام: فزيدوا فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فزاد فيها الملائكة (۱) ذلك.

ثم حج إبراهيم صلوات الله عليه بعد بنيانه (۱) البيت، فلقيته الملائكة في الطواف فسلموا عليه، فقال لهم إبراهيم عليه السلام: ماذا كنتم تقولون في طوافكم؟ قالوا: كنا نقول قبل أبيك آدم: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله إلا الله، والله أكبر، فأعلمناه ذلك، فقال آدم عليه السلام: زيدوا فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال إبراهيم عليه السلام: زيدوا فيها: [العلي] (۱) العظيم. قال: ففعلت الملائكة (۱) ذلك.

# باب ذكر وحشة آدم في الأرض حين نزلها وفضل البيت الحرام والحرم

٣٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٠) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي ، وابن عساكر.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فزادت الملائكة فيها.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: بنائه.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((العلى)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في أزيادة: ﷺ.

٣٢– إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهبأ.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٣٢–٤٣٤ح ٣٩٨٥) من حديث وهب بن منبه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٥) وعزاه إلى الأزرقي، والبيهقي في شعب الإيمان.

بن ساج ، عن وهب بن منبه، أنه قال: إن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض استوحش فيها، لما رأى من شعثها (١) ولم يُرَ فيها أحدّ (٢) غيره، فقال:  $[1ي]^{(7)}$  ربّ، أما لأرضك هذه عامر يُسبّحك فيها ويقدّس لك فيها (٤)?

قال: إني سأجعل فيها من ذريتك من يسبح بحمدي ويقدّس لي، وسأجعل فيها بيوتاً تُرفع لذكري ويسبّحني فيها خلقي، وسأبوبّك فيها بيتاً أختاره لنفسي، واختصه بكرامتي، [وأوثره] (٥) على بيوت الأرض كلها باسمي، فأسمّيه بيتي، وأنطقه بعظمتي، وأحوزه بحرماتي، وأجعله أحق بيوت الأرض كلها وأولاها بذكري، وأضعه في البقعة التي اخترت لنفسي، فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض، وقبل ذلك (٢) كان بغيتي، فهو صفوتي من البيوت، ولست (٧) أسكنه وليس ينبغي لي أن أسكن البيوت، ولا ينبغي لها أن تَسعَني، ولكني (٨) على كرسيّ الكبرياء والجبروت، وهو الذي استقلّ بعزتي (٩)، وعليه وضعت عظمتي وجلالي، وهنالك استقر قراري، ثم هو بعد ضعيف عني لولا قوتي، وأنا (١٠) بعد ذلك ملء كلّ شيء، وفوق كل شيء، ومع كل شيء، وعيط بكل شيء، وأمام كل شيء، وخلف كل شيء، وخلف كل شيء، ومع لهي يعلم علمي، ولا يقدر قدرتي، ولا يبلغ كُنْهُ شأني.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: سعتها.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أحداً.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((أي)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: غيري.

<sup>(</sup>٥) في أ: وأوقره.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: قد.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: لست.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: ولكن.

<sup>(</sup>٩) في أزيادة: عليه.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: ثم أنا.

أجعل ذلك البيت لك ولمن بعدك حَرَماً وأمناً، أحرم بحرماته ما فوقه وما تحتــه وما حوله، فمن حرمه بحرمتي فقد عظُّم حرماتي، ومن أحَلُّه فقــد أبــاح حُرمــاتي، ومن أمّنَ أهله فقد استوجب بذلك أماني، ومن أخافهم فقد أخفرني(١) في ذمــتي، ومن عظّم شأنه (٢) عَظُم في عيني، ومن تهاون به صغر في عيني، ولكل ملك حيازة ما(٣) حواليه، وبطن مكة خيرتي (١) وحيازتي وجيران بيتي، وعُمّارها وزُوّارها وَفُدي وأَضْيَافي في كَنَفِي وأَفنيتي ضامنون عليّ، في ذمــتي وجــواري، فأجعلـه أول بيت وضع للناس، وأعمره بأهل السماء وأهل الأرض، يأتونه أفواجاً شعثاً غـبراً، على كل ضامر يأتين من كل فج عميـق، يعجّـون (٥) بالتكبـير عجيجـاً، ويرجّـون بالتلبية رجيجاً، وينتحبون بالبكاء نحيباً. فمن اعتمره لا يريد غيره فقد زارني ووفد علي (٢) ونزل بي، ومن نزل بي فحقيق عليَّ أن أتحفه بكرامتي، وحق (٧) الكريم أن يكرم وفْده وأضيافه، وأن يُسْعِف كل واحد منهم بحاجته. تعمُره يــا آدم مـا كنــت حياً، ثم تعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء، أمة بعد أمة، [وقرنـــ](^) بعد قرن، [ونبيأ](٩) بعد نبي، حتى ينتهي ذلك إلى نبيِّ من ولــدك، وهــو خــاتم النبيــين، فأجعله من عُمّاره وسُكَّانه وحُماته وَوُلاته وسُقاته، يكون أميني عليه ما كان حيـاً،

<sup>(</sup>١) خفر بعهده: وفي به، وأخفرته: نقضت عهده، وأخفرني: نقض عهدي (أساس البلاغة ١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: فقد.

<sup>(</sup>٣) في ج: مما.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: حيزتي.

<sup>(</sup>٥) عجّ: رفع صوته وصاح (المعجم الوسيط ص:٢٠٦). والعج: رفع الصوت بالتلبية (اللسان، مادة: عجج).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: إليّ.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج زيادة: على.

<sup>(</sup>٨) في أ: وقرن.

<sup>(</sup>٩) في أ: ونبي.

فإذا إنقلب إليّ وجدني قد ذخرت له من أجره وفضيلته ما يتمكن به القربة مــني (١) والوسيلة إليّ، وأفضل المنازل في دار المقام. وأجعل اسم ذلك البيت وذكرَه وشرفُه ومجدَه وثناءَه ومكرمته لنبيُّ من ولدك يكون قبل هذا النــبي، وهــو أبــوه يقــال لــه: إبراهيم، أرفع له قواعده، وأقضى على يديه عمارته، وأنبط (٢) لـ ه سقايته، وأريـ ه حِلّه وحرمه ومواقفه، وأعلّمه مشاعره ومناسكه، وأجعله أمة وحده، قانتاً لي، قائماً بأمري (٣)، داعياً إلى سبيلي، أجتبيه وأهديه إلى صراط مستقيم. أبتليه فيصبر، وأعافيه فيشكر، ويُنذر لي فَيَفِي، ويَعدُني فينجز (١٤). استجيب له في ولده وذريته من بعده وأشفّعه فيهم، فأجعلهم أهل ذلك البيت، وَوُلاته، وحُماته، وسُقاته، وخُدَّامُه، وخُزَّانُه، وحُجَّابِه حتى يبتدعوا ويغيّروا. فإذا فعلوا ذلــك فأنــا الله أقـــدر القادرين على أن أستبدل من أشاء بمن أشاء، أجعل إبراهيم إمام أهل ذلك البيت، وأهل تلك الشريعة، يأتمّ به من حضر تلك المواطن من جميع الإنس والجنّ، يطنون فيها آثاره، ويتبعون فيها سنّته، ويقتدون فيها بهديه، فمن فعل ذلك منهم وفّـــى<sup>(٥)</sup> نذره، واستكمل نُسكه. ومن لم يفعل ذلك منهم ضيَّع نسكه، وأخطأ بغيته.

فمن سأل عني يومئذ في تلك المواطن أين أنا؟ فأنا مع الشعث الغبر، الموفين بنذورهم، المستكملين مناسكهم، المبتهلين إلى ربهم، المذي يعلم ما يبدون وما يكتمون، وليس هذا الخلق ولا هذا الأمر الذي قصصت عليك شأنه يا آدم بزائدي في ملكي، ولا عظمتي، ولا سلطاني، ولا شيء مما عندي إلا كما زادت

<sup>(</sup>١) في شعب الإيمان: ((يتمكن به من القربة إلى)).

<sup>(</sup>٢) نبط الشيء نبطأ ونبوطاً: ظهر بعد خفائه. يقال: حفر الأرض حتى نبـط المـاء، وجَـدُّ في التنقيب حتى نبط المعدن (المعجم الوسيط ص:٩٣٣، أساس البلاغة ٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) في ج: بذكري.

<sup>(</sup>٤) فِي ب، ج زيادة: لي.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أوفي.

<sup>(</sup>٦) في ج: هذه.

قطرة من رشاش وقعت في سبعة أبحر، تمدّها من بعدها سبعة أبحر لا تحصى، بـل القطرة أزيدُ في البحر من هذا الأمر في شيء مما عندي، ولو لم أخلقه لم ينقص شيئاً من ملكي، ولا عظمتي، ولا مما عندي من الغنى والسعة، إلا كما نقصت الأرض ذرة وقعت من جميع ترابها وجبالها وحصاها ورمالها وأشجارها، بل الـذرة أنقص في الأرض من هذا الأمر لو لم أخلقه لشيء مما عندي، وبَعُـد هـذا من هـذا مثلاً للعزيز الحكيم.

٣٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثني إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل ، عن وهب بن منبه، نحوه (١).

#### باب ما جاء في البيت المعمور

٣٤- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني أبو سعيد، عن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي على في عثمان بن ساج، قال: سمي البيت المعمور أنه يصلي فيه كل يوم سبعون ألف حديث حدّث به قال: سمي البيت المعمور أنه يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، ثم ينزلون إذا أمسوا فيطوفون بالكعبة، ثم يسلمون على النبي على أن ينصرفون فلا تنالهم النوبة حتى يوم القيامة (٢).

٣٣- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠١)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بنحوه.

٣٤– حديث موضوع. وقد ورد من طرق أخرى.

أبو سعيد، هو: صاّحب مُقاتل. كذاب (التقريب ص: ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: حتى تقوم الساعة.

٣٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن وهب بن منبه: أنه وجد في التوراة بيتاً في السماء بحيال الكعبة فوق قبتها اسمه (۱): [الضراح](۲)، وهو البيت المعمور، يرده كل يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه أبداً.

٣٦- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وسمعت جدي، عن سعيد بن سالم، قال: أخبرني ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه: « البيت الذي في السماء يقال له: الضُّراح، وهو مثل بناء هذا البيت الحرام، لو<sup>(٣)</sup> سقط لسقط عليه، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه (٤) أبداً».

٣٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن السائب الكلبي، قال: بلغني والله أعلم أن بيتاً في السماء يقال له: الضراح بحيال الكعبة، يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك من الملائكة ما دخلوه قط قبلها.

٣٥- إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهبأ.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: اسمها.

<sup>(</sup>٢) في أ: رحاض. والمثبت من ب، ج.

٣٦- إسناده حسن.

أخرجـه الطـبراني في الكبـير (١١/ ١٧عـ ١٢١٨٥)، والعقيلـي في الضعفـــاء (١/ ١٠٠ حـ١١٦) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.

والخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨ ح ٨٨٧٤) من طريق: صفوان، به.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ولو.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فيه.

٣٧- في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

٣٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي حسين، عن أبي الطفيل، قال: سأل ابن الكواء علياً عليه السلام: ما البيت المعمور؟ قال: هو الضراح، وهو حذاء هذا البيت، وهو في السماء السادسة، يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون فيه أبداً.

٣٩ - قال أبو محمد الخزاعي (١)، وحدثني أبو عبيد الله [سعيد بن عبد الرحمن المخزومي] (٢)، قال: «في السماء المخزومي] (٢)، قال: «لا يعودون إليه إلى يوم القيامة».

• ٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثني عبد الله بن معاذ الصنعاني، قال: حدثني معمر، عن وهب بن عبد الله ، عن أبي الطفيل، قال: شهدت علياً عليه السلام وهو يخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به. وسلوني عن كتاب الله عز وجل، فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم [أنها بليل نزلت أم بنهار](ئ)، أم بسهل نزلت أم بجبل. فقام ابن الكواء -وأنا بينه وبين علي عليه السلام وهو خلفي-

۳۸- إسناده صحيح.

أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢/ ١٧٦ ح٥٥) من طريق: سفيان، به. وأخرجه الطبري (٢٧/ ١٧)، وعبد الرزاق (٥/ ٢٩ ح-٨٨٧) كلاهما من طريق: أبي الطفيل، به. وأخرجه الطبري (٢٧/ ١٦) من طريق: خالد بن عرعرة، عن علي.

وأخرَجه أبو الشَّيخ في العظمة (٣/ ٤٦٠ اح٢٥) مَنْ طريقٌ: هبيَّرة عن علي.

٣٩- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) قوله: «الخزاعي» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: نحوه.

<sup>•</sup> ٤ – إسناده صحيح.

أخرجـه عبــد الــرزاق (٥/ ٢٩ ح-٨٨٧٥)، والخطيــب البغــدادي في تــاني تلخيــص المتشــابه (١/ ٦٢ ح ١٢) كلاهما من طريق: معمر، به.

<sup>(</sup>٤) في أ: أنه نزلت بليل أم نهار، وفي ب: آية بليل أنزلت أم بنهار. والمثبت من ج.

قال: أفرأيت البيت المعمور، ما هو؟ قال: ذلك الضراح فوق سبع سماوات تحـت العرش، يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة.

#### باب ما جاء في رفع البيت المعمور من الغرق وما جاء فيه

13- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: بلغني أنه لما خلق الله تعالى السموات والأرض كان أول شيء وضعه [فيها] (١) البيت الحرام، وهو يومئذ ياقوتة حمراء جوفاء، لها بابان: أحدهما شرقي والآخر غربي، فجعله مستقبل البيت المعمور. فلما كان زمن (١) الغرق رُفِعَ في ديباجتين، فهو فيهما إلى يوم القيامة، واستودع الله تعالى الركن أبا قُبُس.

٤٢ - قال: وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان ذهباً فرفع زمن<sup>(٣)</sup> الغرق.

٤٣ - وقال ابن جريج: قال جويبر: كان بمكة البيت المعمور، فرُفِع زمن الغرق فهو في السماء.

٤٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان

٤١ - إسناده حسن.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٤) وعزاه إلى الأزرقي .

<sup>(</sup>١) في أ: فيه.

<sup>(</sup>٢) في ج: زمان.

٤٢ - إسناده حسن.

سعيد بن سالم، صدوق يهم (التقريب ص:٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: زمان، وكذا وردت في المكان التالي.

٤٣ – إسناده ضعيف.

جويبر بن سعيد الأزدي، ضعيف جداً (التقريب ص:١٤٣). ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٦)، وعزاه إلى الأزرقي.

٤٤- حديث موضوع.

أبو سعيد، هو: صاحب مُقاتل، كذاب (التقريب ص:٤٨٠).

بن ساج، أخبرني أبو سعيد، عن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي على في حديث حديث به: أن آدم عليه السلام قال: أي رب، إنّي أعرف شقوتي، إني لا أرى شيئاً من نورك يُعبد. فأنزل الله تعالى عليه البيت المعمور على عرض البيت في موضعه من ياقوتة حمراء، ولكن طوله كما بين السماء والأرض، وأمره أن يطوف به، فأذهب الله عنه الغمّ الذي كان يجده قبل ذلك، ثم رُفع على عهد نوح عليه السلام.

#### باب بناء ولد آدم عليه السلام البيت الحرام بعد موت آدم صلوات الله عليه

20 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، عن وهب بن منبه أنه قال: لما رفعت الخيمة [التي] (١) عزى الله بها آدم عليه السلام من حلية الجنة حين وضعت له بمكة في موضع البيت، ومات آدم عليه السلام، فبنى بنو آدم من بعده مكانها بيتاً بالطين والحجارة، فلم يزل معموراً يعمرونه هم ومن بعدهم، حتى كان زمن نوح عليه السلام فنسفه الغرق وغير مكانه حتى بُوِّئ لإبراهيم عليه السلام.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٤) وعزاه إلى الأزرقي.

٥ ٤ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهبأ.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٣٥) من طريق: وهب بن منبه، بأطول منه. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ١٧٧- ١٧٨).

<sup>(</sup>١) في أ: الذي.

#### باب طواف سفينة نوح عليه السلام زمن الغرق بالبيت الحرام

73 – قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا بشر بن السري البصري، عن داود بن أبي الفرات الكندي، عن علباء بن [أهر] (١) اليشكري، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: كان مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم، وإنهم كانوا في السفينة مائة [وخمسين] (٢) يوماً، وإن الله تعالى وجّه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماً، ثم وجّهها الله تعالى إلى الجودي، قال: فاستقرت عليه. فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيف وأبطاً عنه. فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين، فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب، فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسمّاها ثمانين، فأصبحوا ذات يوم قد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة إحداها العربي. قال: فكان (٣) لا يفقه بعضهم عن بعض، وكان نوح عليه السلام يعبّر عنهم.

باب أمر الكعبة بين نوح وإبراهيم عليهما السلام

٤٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن

٤٦ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٤٣١)، وعزاه إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن عساكر.

<sup>(</sup>١) في أ: أحمد، وهُو خطأ (انظر التقريب ص:٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: وخمسون.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: ذا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: إيراهيم ونوح.

٤٧ – إسناده صحيح.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٢)، وعزاه إلى الأزرقــي. وذكـره المنــاوي في فيــض القديــر (٣/ ٥١٦) نحوه.

جريج، عن مجاهد: أنه كان موضع الكعبة قد خَفِيَ ودَرَسَ زمن (۱) الغرق فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام. قال: وكان موضعه أكمة حمراء مدرة لا تعلوها السيول، غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هنالك (۱) ولا يثبت موضعه. وكان يأتيه المظلوم والمتعوذ من أقطار الأرض، ويدعو عنده المكروب، فقل من دعا هنالك إلا استجيب له. وكان الناس يحجُّون إلى مكة إلى موضع البيت، حتى بوأ الله تعالى مكانه لإبراهيم عليه السلام لما أراد من عمارة بيته وإظهار دينه وشعائره (۱). فلم يزل منذ أهبط الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض معظماً عرماً بيته، تتناسخه الأمم والملل أمة بعد أمة، وملة بعد ملة. قال: وقد كانت الملائكة تحجّه قبل آدم عليه السلام.

#### باب ما ذكر من تخيّر إبراهيم عليه السلام موضع البيت الحرام من الأرض

٤٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدّي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: بلغنا -والله أعلم- أن إبراهيم عليه السلام عُرج به إلى السماء، فنظر إلى الأرض مشارقها ومغاربها فاختار موضع الكعبة.

فقالت له الملائكة عليهم السلام: يا خليل الله، اخترت حرم الله سبحانه في الأرض. قال: فبناه من حجارة سبعة أجبل، قال: ويقولون: خمسة.

وكانت الملائكة عليهم السلام تأتي بالحجارة إلى إبراهيم -صلوات الله عليهم

<sup>(</sup>١) في ج: من.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: هناك.

<sup>(</sup>٣) في ج: وشرائعه.

٤٨ - إسناده حسن.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٢) وعزاه إلى الأزرقي.

أجمعين- من تلك الجبال.

## باب ما جاء [في]' إسكان إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل وأمه [هاجر]' في بدء أمره" عند البيت الحرام كيف كان

93 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، أخبرني محمد بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أن الله تعالى لما بَوَّا لإبراهيم صلوات الله عليه مكان البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه ابنه إسماعيل وأمّه هاجر، وإسماعيل طفل يرضع، وحملوا -فيما يحدثني – على البراق.

• ٥ - قال عثمان بن ساج: وحُدِّثنا عن الحسن البصري أنه كان يقول في صفة البراق عن النبي ﷺ قال (٤): أتاني جبريل عليه السلام بدابة بين الحمار والبغل، لها جناحان في فخذيها يحفزانها، تضع حافرها [في] (٥) منتهى طرفها.

قال عثمان: قال محمد بن إسحاق: ومعه جبريل عليه السلام يدلّه على موضع البيت ومعالم الحرم. قال: فخرج وخرج معه، لا يمر إبراهيم عليه السلام: بقرية من القرى إلا قال: يا جبريل أبهذه أمرت؟ فيقول له جبريل عليه السلام:

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿فَى اللَّهُ مِن بِ ، ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: «هاجر» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الأمر.

٤٩- إسناده حسن.

<sup>•</sup> ٥ – إسناده ضعيف.

أخرجه الطبري (١٥/ ٣) من طريق: ابن إسحاق، حدثني عمرو بن عبد الرحمن، عن الحسن البصري.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: إنه.

<sup>(</sup>٥) في أ: حيث.

امضه. حتى قدم مكة وهي إذ ذاك عِضاه (۱) من سلم وسمر، وبها ناس يقال لهم: العماليق (۲) خارجاً من مكة فيما حولها، والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة. فقال إبراهيم لجبريل عليه السلام: أها هنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم. قال: فعمد بهما إلى موضع الحِجْر فأنزلهما فيه، وأمر هاجر أم إسماعيل [أن] (۲) تتخذ فيه عريشاً (٤)، ثم قال: ﴿رَبّنَا إِنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ... الآية ﴿ البراهيم: ۲۷]. ثم انصرف إلى الشام وتركهما عند البيت الحرام.

١٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثني مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن سعيد بن جبير، قال: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أنه حين كان بين أم إسماعيل بن إبراهيم وبين سارة امرأة إبراهيم عليه السلام ما كان، أقبل إبراهيم بأم إسماعيل وإسماعيل عليه السلام وهو صغير ترضعه، حتى قدم بهما مكة، ومع أم إسماعيل شنّة (٥) فيها ماء تشرب منها وتدر على ابنها، وليس معها زاد.

يقول سعيد بن جبير: قال ابن عباس رضي الله عنه: فعمد بهما إلى دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد -يشير لنا بين البئر وبين الصفّة - يقول: فوضعهما تحتها، ثم توجه إبراهيم عليه السلام خارجاً على دابته، واتبعت أم إسماعيل أثره حتى أوفى إبراهيم عليه السلام بكداء.

<sup>(</sup>١) العضاه: كل شجر له شوك صغر أم كبر (المعجم الوسيط ص:٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) في ج: العمالق.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((أن) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (٢/ ٩).

٥ - إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۳۰–۳۱۸۰)، والنسائي (۱/ ۸۳ح۲۷)، والبيهقــي (٥/ ٩٩ ح٩١٥) کلهـم من طريق: کثير بن کثير، به.

<sup>(</sup>٥) الشُّنَّةُ: القِرْبة صُنِعَتْ من جلد (لسان العرب، مادة: شنن).

يقول ابن عباس رضي الله عنه: فقالت له أم إسماعيل: إلى من تتركها وابنها؟ فقال (١): إلى الله عز وجل، قالت: رضيت بالله تعالى.

فرجعت أم إسماعيل تحمل ابنها حتى قعدت تحت الدوحة، فوضعت ابنها إلى جنبها، وعلقت شَنَتها تشرب منها وتدرُّ على ابنها حتى فَنِيَ ماء شنَتها، فانقطع درّها فجاع ابنها. واشتد<sup>(۲)</sup> جوعه، حتى نظرت إليه أمه يتشحط<sup>(۳)</sup>. قال: فخشيت أم إسماعيل أنه يموت فأحزنها.

يقول ابن عباس رضي الله عنه: قالت أم إسماعيل: لو تغيبت عنه حتى لا أرى موته.

يقول ابن عباس: فعمدت أم إسماعيل إلى الصفاحين رأته مشرفاً تستوضح عليه أي: ترى أحداً بالوادي، ثم نظرت إلى المروة، ثم قالت: لو مشيت بين هذين الجبلين [تعلّلت](٤) حتى يموت الصبيّ ولا أراه.

قال ابن عباس رضي الله عنه: فمشت بينهما أم إسماعيل ثـالاث مـرات أو أربع (٥)، ولا تجيز بطن الوادي [في] (٢) ذلك إلا رملاً.

يقول ابن عباس: ثم رجعت أم إسماعيل إلى ابنها فوجدته يَنْشَغُ (٧) كما تركته، فأحزنها، فعادت إلى الصفا تعلَّلُ حتى يموت ولا تراه، فمشت بين الصفا والمروة كما مشت أول مرة.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فاشتد.

<sup>(</sup>٣) الشَّخط: الاضطراب (لسان العرب، مادة: شحط).

<sup>(</sup>٤) في أ: وتعللت.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿فِي﴾ ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) النَّشْغُ: الشَّهيقُ حتى يكاد يبلغ به الغَشْي (لسان العرب، مادة: نشغ).

يقول ابن عباس رضي الله عنه: حتى كان مشيها(١١) بينهما سبع مرات.

قال ابن عباس رضي الله عنه: قال أبو القاسم ﷺ: ﴿ وَلَذَلُكُ ( ۖ طَافَ النَّـاسُ بِينَ الصَّفَا وَالْمُرُوة ﴾.

قال: فرجعت أم إسماعيل تُطالع ابنها فوجدته كما تركته يَنْشَغُ، فسمعت صوتاً فَراث (٣) عليها ولم يكن معها أحد غيرها، فقالت: قد أسمع صوتك فأغثني إن كان عندك [خير] (٤). قال: فخرج لها جبريل عليه السلام فاتبعته حتى ضرب برجله مكان البئر -يعني زمزم - فظهر ماء فوق الأرض حيث فحص جبريل عليه السلام برجله (٥).

يقول ابن عباس رضي الله عنه: قــال أبـو القاسـم ﷺ: ﴿ فحاضته أم إسمـاعيل بتراب تردُّه (٢) خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنّتها، فاستقت وشربت ودرَّت على ابنها ››.

07 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، قال: أخبرني [محمد] (٧) بن إسحاق، قال: بلغني أن مَلَكاً أتى هاجر أمّ إسماعيل حين أنزلها إبراهيم عليه السلام بمكة (٨) قبل أن يرفع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت، فأشار لها إلى البيت، وهو ربوة

<sup>(</sup>١) في ج: مشيتها.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فلذلك.

<sup>(</sup>٣) راث: أبطأ، والرّيثُ: هو الإبطاء (اللسان، مادة: ريث).

<sup>(</sup>٤) في أ: خيراً.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹برجله›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: يرده.

٥٢ – إسناده حسن.

ذكره الطبري في تفسيره (١/ ٥٤٨) من حديث ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٧) قوله: «عمد» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: مكة.

حمراء مدرة، فقال (۱): هذا أول بيت وضع للناس في الأرض، وهو بيت الله العتيق، واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يرفعانه للناس.

٥٣ - قال ابن جريج: وبلغني أن جبريل عليه السلام حين هـزم بعقبه في موضع زمزم قال لأم إسماعيل -وأشار لهـا إلى موضع البيـت-: هـذا أول بيـت وضع للناس، وهو بيـت الله العتيـق، واعلمـي أن إبراهيـم وإسمـاعيل يرفعانـه للناس ويعمرانه، فلا يزال معموراً محرماً مكرماً إلى يوم القيامة.

قال ابن جريج: فماتت أم إسماعيل قبل أن يرفعه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ودفنت في موضع الحِجر.

30- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني علي بن [عبيد الله] (٢) بن الوازع، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه: أن المَلَك الذي أخرج زمزم لهاجر قال لها: وسيأتي أبو هذا الغلام فيبني بيتاً هذا مكانه -وأشار (٣) إلى موضع البيت - ثم انطلق المَلك.

# باب ما ذكر من نزول جُرْهُم مع أم إسماعيل في الحرم

٥٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: لها.

٥٣ – إسناده حسن.

٤٥- إسناده ضعيف.

علي بن عبيد الله بن الوازع، مجهول.

<sup>(</sup>٢) في ٱلأصول: عبد الله. والصواب ما أثبتناه (انظر الفاكهي ٢/٦).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: لها.

<sup>00-</sup> إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (٣/ ١٢٢٨ - ١٢٢٩ ح ٣١٨٤) من طريق: كثير بن كثير، به نحوه، بأطول منه.

ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن [سعيد]<sup>(۱)</sup> بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: لما أخرج الله عز وجل ماء زمزم لأم إسماعيل، بينما هي على ذلك مر ركب من جُرْهُم قافلين من الشام في الطريق السفلى، فرأى الرّكب الطير على الماء، فقال بعضهم: ما كان بهذا الوادي من ماء ولا أنيس.

يقول ابن عباس رضي الله عنه: فأرسلوا جريّين لهم حتى أتيا أم إسماعيل فكلّماها، ثم رجعا إلى ركبهما فأخبراهم بمكانها. قال: فرجع الرّكب كلهم حتى حَيّوها، فردّت عليهم، فقالوا(٢): لمن هذا الماء؟ قالت أم إسماعيل: هو لي، قالوا لها: أتأذنين لنا أن ننزل معك عليه؟ قالت: نعم.

يقول ابن عباس رضي الله عنه: قال أبو القاسم على: « ألفى ذلك أم إسماعيل، وقد أحبت الأنس » فنزلوا وبعثوا إلى أهليهم (٣) فقدموا إليهم فسكنوا (٤) تحت الدوح، واعترشوا عليها العرش، فكانت معهم هي وابنها، حتى ترعرع الغلام ونفسوا فيه وأعجبهم. وتوفيت أم إسماعيل وطعامهم الصيد، يخرجون من الحرم ويخرج معهم إسماعيل فيصيد، فلما بلغ أنكحوه جارية منهم. قال: وهي (٥) في كتاب المبتدأ: عن عبّاد، عن سلمة (٢)، عن محمد بن إسحاق: اسم امرأة إسماعيل «عمارة بنت سعيد بن أسامة».

يقول ابن عباس رضي الله عنه: فأقبل إبراهيم عليه السلام من الشام يقول: حتى أطالع تركتي. فأقبل إبراهيم عليه السلام حتى قدم مكة، فوجد امرأة

<sup>(</sup>١) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وقالُوا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أهاليهم.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وسكنوا.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((وهي)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) هو: سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة (التقريب ص: ٢٤٨).

إسماعيل فسألها عنه، فقالت: هو غائب –ولم تُلِنْ له في القول– فقال لها إبراهيم عليه السلام: قولي لإسماعيل: قد جاء بعدك شيخ كذا وكذا، وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك: غيّر عتبة بيتك فإني لم أرْضَها [لك](١).

يقول ابن عباس رضي الله عنه: وكان إسماعيل عليه السلام كلما جاء سأل أهله: هل جاءكم أحد بعدي؟ فلما رجع سأل أهله، فقالت امرأته: قد جاء بعدك شيخ فَنَعَتَنهُ له. فقال لها إسماعيل عليه السلام: قلت له شيئاً؟ قالت: لا، قال: فهل قال لك [من](٢) شيء؟ قالت: نعم، اقرئي عليه السلام وقولي له: غير عتبة بيتك فإني لم أرضها لك(٢). قال إسماعيل عليه السلام: أنت عتبة بيتي، فارجعي إلى أهلك. فردها إسماعيل عليه السلام، فأنكحوه امرأة أخرى.

يقول ابن عباس رضي الله عنه: ثم لبث إبراهيم عليه السلام ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع إبراهيم صلوات الله عليه فوجد إسماعيل عليه السلام غائباً، ووجد امرأته الآخرة (٤). فوقف فسلَّم، فَردَّت عليه السلام واسْتَنْزَلَتْه، وعرضت عليه الطعام والشراب، فقال: ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماء. قال: هل مِنْ حَبِّ أو غيره من الطعام؟ قالت: لا. قال: بارك الله لكم في اللحم والماء.

قال ابن عباس رضي الله عنه: يقول رسول الله ﷺ: « لو وجد عندها يومئذ حَبّاً لدعا لهم بالبركة فيه، فكانت أرضاً ذات زرع ».

ثم ولّى إبراهيم عليه السلام وقال: قولي له: قد جاء بعدك شيخ فقال: إنسي وجدت عتبة بيتك صالحة فأقرّها. فرجع إسماعيل عليه السلام إلى أهله، فقال:

<sup>(</sup>١) قوله: «لك» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((من)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) قوله: «لك» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: الأخرى.

هل جاءكم من أحد<sup>(۱)</sup> بعدي؟ قالت: نعم، قد جاء بعدك شيخ كذا وكذا. قال: هل (۲) عهد إليكم من شيء؟ قالت: نعم، يقول: إني وجدت عتبة بيتك صالحة فأقرّها.

#### باب ما ذكر من بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة

70- قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن كثير بن كثير ، عن سعيد بن جبير، قال: حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: لبث إبراهيم عليه السلام ما شاء الله تعالى أن يلبث، ثم جاء الثالثة فوجد إسماعيل قاعداً تحت الدوحة التي إلى (٤) ناحية البئر يبري نبلاً له أو نباله، فَسَلَّم عليه ونزل إليه فقعد معه. فقال إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل إن الله عز وجل (٥) أمرني بأمر، فقال (٢) إسماعيل عليه السلام: فأطع ربك فيما (٧) أمرك. فقال (٨) إبراهيم عليه السلام: أمرني ربي أن أبني له بيتاً، قال له إسماعيل: فأين (٩) إسماعيل: فأين (٩) ؟

يقول ابن عباس رضي الله عنه: فأشار (١٠) إلى أكمة مرتفعة على ما حولها،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: أحد من.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فهل.

<sup>(</sup>٣) في أزيادة: وجاء.

٥٦ – إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (٣/ ١٢٢٩ ح ٣١٨٤) من طريق: كثير بن كثير ، به بأطول منه.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹إلى›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: قد.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٧) في ج: وما.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وأين.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج زيادة: له.

عليها رضراض من حصباء، يأتيها السيل(١) من نواحيها ولا يركبها(١).

يقول ابن عباس رضي الله عنه: فقاما يحفران عن القواعد ("" ويقولان: ربنا تقبَّل منَّا إنك سميع الدعاء، ربنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميع العليم. ويحمل له إسماعيل الحجارة على رقبته ويبني الشيخ إبراهيم عليهما السلام، فلما ارتفع البناء وشَقَّ على الشيخ إبراهيم عليه السلام تناولُه، قرّب له إسماعيل عليه السلام هذا الحجر -يعني المقام- فكان يقوم عليه ويبني، ويحوّله (٤) في نواحي البيت، حتى انتهى [إلى] (٥) وجه البيت.

يقول ابن عباس رضي الله عنه: فلذلك سمي مقام إبراهيم وقيامه عليه.

20- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني ، عن معمر ، عن أيوب السختياني وكثير بن كثير، يزيد أحدهما على صاحبه، عن سعيد بن جبير، في حديث حدّث به طويل عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: فجاء إبراهيم وإسماعيل يبري نبلاً له أو نباله تحت الدوحة، قريباً (٢) من زمزم. فلما رآه قام إليه [وصنعا] (٧) كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد (٨).

قال معمر: وسمعت رجلاً يقول: بكيا حتى أجابتهما الطير.

<sup>(</sup>١) في ج: تأتيها السيول.

<sup>(</sup>٢) في ج: تركبها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: ويحفرانها.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٥) قوله: (﴿إِلَّىٰ›› ساقط من أ.

٥٧- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

<sup>(</sup>٦) في ج: قريب.

<sup>(</sup>٧) في أ: فضمه.

<sup>(</sup>٨) في ب: الولد بوالده والولد بالوالد، وفي ج: الوالد بولده والولد لوالده.

قال سعيد: فقال: يا إسماعيل! إن الله عز وجل قد أمرني بـــأمر. قـــال: فــأطع ربك فيما أمرك، قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله تعالى أمرني أن أبني له بيتاً ها هنا، فعند ذلك رفع إبراهيم القواعد من البيت.

00- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدّي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، قال: أخبرني ابن جريج، قال: قال مجاهد: أقبل إبراهيم صلوات الله عليه والسّكينة والصُّرد (۱) والملك من الشام، فقالت السكينة: يا إبراهيم ربّض علي البيت، فلذلك لا يطوف بالبيت مَلِك من هذه الملوك ولا أعرابي نافر إلا رأيت عليه السكينة.

9 - قال: وقال ابن جريج: أقبلت معه السكينة لها رأس كرأس الهر<sup>(۲)</sup> وجناحان. 7 - قال: حدثني أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن ابن جريج، قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: أقبل إبراهيم عليه السلام والملك والسكينة والصُّرد دليلاً حتى تبوأ البيت<sup>(۳)</sup>، كما

٥٨ – إسناده صحيح.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٢) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>۱) الصُرد: طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يصّيد صغار الحشرات، وكانوا يتشاءمون به (المعجم الوسيط ص:٥٣١).

٥٩ – إسناده صحيح.

أخرَجه عبد الرزآق (٥/ ٩٣ح٢٠) من حديث ابن جريج، نحوه، مختصراً.

وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٧٥٨) وعزاه إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الهرة.

۲۰ - إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٢)، والمباركفوري في كنز العمال (١٤/ ١٠٥ ح٣٨٠٦٨) وعزياه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: البيت الحرام.

تبوأت العنكبوت بيتها. فحفر فأبرز عن ربض أمثال خلف الإبل، لا يحرك الصخرة إلا ثلاثون رجلاً. قال: ثم قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: قُم فابن لي بيتاً، قال: يا رب وأين؟ قال: سَنُريك (۱). فبعث الله تعالى سحابة فيها رأس يُكلم إبراهيم عليه السلام، فقال: يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن تَخطَّ قدر هذه السحابة. فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرها، فقال الرأس: أقد فعلت؟ قال: نعم. فارتفعت السحابة، فأبرز عن أس ثابت من الأرض، فبناه إبراهيم عليه السلام.

71- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: وأخبرني محمد بن أبان، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث حدَّث به عن زمزم، قال: ثم نزلت السكينة كأنها غمامة أو ضبابة، في وسطها كهيئة الرأس يتكلم يقول: يا إبراهيم خُذ قدري من الأرض لا تزدد ولا تنقص (٢)، فخط، فذلك [قدر] (٣) بكة، وما حواليه مكة.

٦٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان
 بن ساج ، عن وهب بن منبه ، أنه أخبر قال: لما ابتعث الله سبحانه خليله

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: قال.

٦١- إسناده ضعيف.

محمد بن أبان، هو: ابن صالح القُرشي ، ضعفه ابن معين . وقال أبو حاتم : ليس بقوي الحديث، يُكتب حديثه على الحجاز (الجرح والتعديل ٧/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) في ب: لا يزيد ولا ينقص، وفي ج: لا تزيد ولا تنقص.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹قدر›› زيادة من ب، ج.

٦٢ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهباً.

إبراهيم (١) عليه السلام ليبني البيت، طلب الأساس الأول الذي وضع بنو آدم في موضع الخيمة التي عزى الله تعالى بها آدم عليه السلام من خيام الجنة حين وضعت له بمكة في موضع البيت، فلم يزل إبراهيم عليه السلام يحفر حتى وصل (٢) القواعد التي أسس بنو آدم في زمانهم في موضع الخيمة، فلما وصل إليها أظل الله تعالى له مكان البيت بغمامة، فكانت حفاف البيت الأول، شم لم تزل راكدة على حفافه تظل إبراهيم عليه السلام وتهديه مكان القواعد حتى رفع إبراهيم عليه السلام (٣) القواعد حتى رفع أبراهيم عليه السلام (١) القواعد على وجل: إلى المنامة، فذلك قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ بَوْأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت ﴾ [الحج: ٢٦] أي: الغمامة التي ركدت على الحفاف ليهتذي بها مكان القواعد، فلم يزل والحمد لله منذ يوم رفعه الله تعالى معموراً.

٦٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، قال: أخبرنا حماد، عن سماك بن حرب،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: إبراهيم خليله.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: إلى.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((إبراهيم عليه السلام)) ساقط من ب، ج.

٦٣- إسناده حسن.

خالد بن عرعرة التيمي، وقيل: السهمي. سكت عنه ابن أبي حاتم في الجسرح (٣/ ٣٤٣)، وذكره ابن حبان في ثقاته (٢/ ١٥٨).

أخرجه الطيالسي (١/ ١٨ح١٣)، والحارث في مسنده (١/ ٣٣٤ح٣٨٨)، والحــاكم (١/ ٦٢٩)، والضياء في المختارة (٢/ ٦٠-٦٢) كلهم من طريق: حماد بن سلمة، به

وأخرجه البيهقي في الشعب (٣/ ٤٣٦ح/ ٣٩٩)، والأصبهاني في الدلائل (ص: ٢٠٤) من طريق: سماك، به، بأطول منه. والفاكهي (٥/ ١٣٨ح٣٣) من طريق: سماك، به، مختصراً

وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٢١) من طريق: خالد بن عرعرة، نحوه.

وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣٠٧) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وإسحق بن راهويه في مسنده، وعبد بن حميد، والحارث بـن أبـي أسـامة، وابـن جريـر، وابـن أبـي حـاتم، والأزرقـي، والحـاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل. وذكره المباركفوري (١٤/ ١٠٩ ح٣٨٠٨٣) وعــزاه إلى الحـارث، وابن راهويه، والصابوني في المائتين، ووهب، والأزرقي، والحاكم.

عن خالد بن عرعرة، عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله (١) عز وجل: ﴿إِنَّ أُولَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَةً مُبَارَكاً وَهُدى لِلْعَالَمِينَ \* فِيهِ آيَاتَ بَيِّنَاتَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ [آل عمران: ٩٦-٩٧]. قال: إنه ليس بأول بيت، كان نوح في البيوت قبل إبراهيم، وكان إبراهيم في البيوت، ولكنه أول بيت وضع للناس، ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ [آل عمران: ٩٧] هذه الآيات. قال: إن إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء البيت، فضاق به ذرعاً، فلم يدر كيف يبني. فأرسل الله تعالى إليه السّكينة -وهي ريح خجوج (٢) - لها رأس، حتى تطوقت مثل الحجفة (٣)، فبنى عليها. وكان يبني كل يوم سافاً (٤)، ومكة يومئن شديدة الحر، فلما بلغ موضع الحَجَر قال لإسماعيل عليه السلام: اذهب [فالتمس جبريل عليه السلام بالحَجَر، وجاء إسماعيل عليه السلام فقال: من أين لك هذا الحجر؟ قال: من عند من لم يتّكل على بنائي وبنائك.

ثم انهدم فَبَنَتْه العمالقة، ثم انهدم فَبَنَتْه قبيلة من جُرهُم، ثم انهدم فَبَنَتْه قريش (٧). فلما أرادوا أن يضعوا الحَجَر تنازعوا فيه، فقالوا: أول رجل يدخل علينا من هذا الباب فهو يضعه، فجاء رسول الله على فأمر بثوب فَبُسِطَ ثم وضعه فيه، ثم قال: ليأخذ من كل قبيلة رجل من ناحية الثوب، ثم رفعوه، ثم أخذه رسول الله على فوضعه.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قوله.

<sup>(</sup>٢) الريح الخجوج: هي الريح الشديدة المرور في غير استواء (النهاية ٢/ ١١).

<sup>(</sup>٣) الحَجْفة: التُرْسُ (لسّان العرب، مادة: حجف).

<sup>(</sup>٤) السَّاف: كل صفَّ من اللَّبن (لسان العرب، مادة: سوف).

<sup>(</sup>٥) في أ: التمس لي، وقوله: ﴿ لَيْ ﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: ليقتدي الناس به.

<sup>(</sup>٧) شفاء الغرام (١/ ١٨٠).

75 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن بشر بن عاصم ، عن سعيد بن المسيب، قال: أخبرني علي (١) عليه السلام، قال: أقبل إبراهيم عليه السلام من أرمينية (٢) ومعه (٣) السّكينة تَدلُه حتى تبوّأ البيت كما تبوّأت العنكبوت بيتها، فرفعوا عن أحجار، الحَجر يطيقه أو لا يطيقه إلا ثلاثون رجلاً.

70- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني ، عن معمر ، عن قتادة في قوله عز وجل: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ [وَإِسْمَاعِيلُ](٤)﴾ [البقرة: ١٢٧] قال: التي كانت قواعد البيت قبل ذلك.

77 - [قال الخزاعي: وحدثناه أبو عبيد الله، بإسناد عن سفيان مثله] (٥).

أخرجه عبد الرزآق في مصنفه (٥/ ٩٥)، وابن عبد الــبر في التمهيــد (١٠/ ٣٢) مــن طريــق: ابــن عيينة، به.

٦٤ - إسناده صحيح .

وذكره الطبري في تفسيره (١/ ٤٨هـ-٩٤٥)، وابن كثير في تفسيره (١/ ١٧٩).

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠٧) ، وعزاه إلى سعيد بن منصور ، وعبد بن حميــد ، وابــن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والأزرقي، والحاكم.

وذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ٤ ٥١ ح ٣٨٠) ، وعزاه إلى سفيان في جامعه، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، والأزرقي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) أرمينية: بلدَّ معروف يضم كوراً كثيرة، سميت بذلك لكون الأمن فيها. وقيل: سميت بأرمون بـن لمطي بن يومن بن يافث بن نوح (معجم ما استعجم ١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) في أ: مع.

<sup>70 –</sup> إسناده صحيح.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹وإسماعيل›› زيادة من ب، ج.

٦٦- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصول. والمثبت من د.

77 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: أما والله ما بنياه بقصّة ولا مدر، ولا كان معهما من الأعوان والأموال ما يسقفانه [به](١)، ولكنهما أعلماه وطافا به.

7۸ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عينة ، عن مجالد ، عن الشعبي، قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت [وانتهى](٢) إلى موضع الحَجر قال لإسماعيل عليه السلام: ائتني بحجر ليكون علماً للناس يبتدئون منه الطواف. فأتاه بحَجَر فلم [يرضَه](٣)، فأتي إبراهيم عليه السلام بهذا الحَجَر، ثم قال: أتاني به من لم يَكِلني إلى حَجَرِك.

79 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج ، عن بشر بن عاصم، قال: أقبل إبراهيم عليه السلام من أرمينية

شيخ المصنف لم أقف عليه.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٤٠٦) وعزاه إلى الفاكهي.

(١) قوله: ‹‹به›› زيادة من ج.

#### ٦٨ - إسناده ضعيف.

مجالد بن سعيد: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره (التقريب ص: ٥٢٠).

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١١ح٩٠ ٩) من طريق: ابن ِعيينة، به نحوه.

وذكره السيوطيُّ في الدر المنثور (١/ ٣٢٣) وعزَّاهُ إلى الأزرَّقي. ُ

(٢) في أ: فانتهى.

(٣) في أ: يرضاه.

#### ٦٩ – إسناده صحيح.

أخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٤) من طريق: بشر بن عاصم، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب، نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٩٥) من طريق: ابن عيينة، عن علي بن أبي طالب، نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٢) وعزاه إلى الأزرقي.

٦٧ - إسناده ضعيف.

معه السّكينة والملك والصُرد [دليلاً](١)، يتبوّا البيت كما تتبوّاً(٢) العنكبوت بيتها، فرفع صخرة فما رفعها عنه إلا ثلاثون رجلاً. فقالت السّكينة: ابنِ عَلَـيَّ، فلذلـك لا يدخله أعرابي نافر ولا جبّار إلا رأيت عليه السكينة.

• ٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا بشر بن السري البصري ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال الله عز وجل: يا آدم إني مهبط معك بيتي، يطاف حول كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى عند (٣) عرشي. فلم يزل (٤) كذلك حتى كان زمن الطوفان فَرُفِع، حتى بُوِّئ لإبراهيم مكانه، فبناه من خمسة أجبل: من حِراء، وتبير (٥)، ولبنان، والطور، والجبل الأحر (٢).

٧١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عمر

<sup>(</sup>١) في أ: دليل.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: تبوأت.

۰ ۷- إسناده صحيح.

أخرجه الطبري (١/ ٥٤٧) من طريق: أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن عمرو. وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٢٨٨) وعزاه إلى الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بــن عمــرو، وقال: رجاله رجال الصحيح. وذكره السـيوطي في الــدر المشور (١/ ٣١٦) وعـزاه إلى الأزرقسي. وذكر الخبر الأخير الفاسى في شفائه (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) في ج: حول.

<sup>(</sup>٤) في ج: تزل.

<sup>(</sup>٥) ثُبير: جبل بمكة، وهي أربعة أثبرة بالحجاز، وهو الذي صعد فيه النبي ﷺ، فرجف به، فقال: اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد (معجم ما استعجم ١/ ٣٣٥–٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) الجبل الأحمر: جبل مشرف على قعيقعان بمكة، كان يسمى في الجاهلية: الأعرف (معجم البلدان ١/١٧).

۷۱ – إسناده حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٩٢ح ٩٠٩٢) من طريق: ابن جريج، عن عطاء، نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٣) وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ١٧٩).

بن سهل ، [عن] (١) يزيد بن زريع (٢)، عن سعيد، عن قتادة، في قول تعالى: ﴿وَإِذْ يَوْلُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. قال: ذكر لنا أن بناه من خمسة أجبل: من طور سيناء، ولبنان، وطور زيتا، والجودي، وحراء. وذكر لنا أن قواعده من حراء.

٧٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا العلاء ، عن عمرو بن مرة، عن يوسف بن ماهك، قال: قال عبدالله بن عمرو (٣): إن جبريل عليه السلام هو الذي نزل عليه بالحَجر من الجنة، وإنه وضعه حيث رأيتم، وإنكم لن تزالوا بخير ما دام بين ظهرانيكم، فتَمَسَّكوا به ما استطعتم، فإنه يوشك أن يَجيء فيرجع به من حيث جاء به.

٧٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، قال: لما أمر إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل أن يبني البيت الحرام أقبل من أرمينية على البراق، ومعه السكينة لها وجه يتكلم، وهي بعد ريح هفافة، ومعه مَلَكُ يَدُلّه على موضع البيت، حتى

<sup>(</sup>١) قوله: ((عن)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: نافع، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٢٠١).

٧٢- إسناده حسن لغيره.

مروان بن معاوية، هو: أبو عبد الله الفزاري الكوفي.

أخرجه الفاكهي (١/ ٩١ح٢) من طريق: مروان بن معاوية، به.

وذكّره الهيثمي ُ في مجمعه (٣/ ٢٤٢) وعُزاّه إلى الطبراني في الكبير، من حديث عبد الله بن عمــرو، وقال: رجاله رجال الصحيح. ولم أقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير للطبراني.

وقان: رَجِانُهُ رَجِانُ الطَّبُحَيْجِ. وَمُ اقْتُ عَنْيُهُ فِي الْمُطْبُوعِ مِنْ اللهِ وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٣) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في جُ: عمر، والصُّواب ما أثبتناه.

٧٣- إسناده حسن.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٣٠) وعزاه إلى الأزرقي.

انتهى إلى مكة وبها إسماعيل عليه السلام وهو يومئذ ابن عشرين سنة، وقد توفيت أمه قبل ذلك (١) ودفنت في موضع الحِجْر، فقال: يا إسماعيل إن الله تعالى قد (7) أمرني أن أبني له بيتاً. قال له إسماعيل عليه السلام: وأين موضعه (7)? فأشار له الملك إلى موضع البيت.

قال: فقاما يحفران عن القواعد وليس<sup>(٤)</sup> معهما غيرهما، فبلغ إبراهيم عليه السلام [الأساس]<sup>(٥)</sup>، -أساس آدم عليه السلام - الأول، فحفر عن ربض في البيت، فوجد حجارة عظاماً ما يطيق الحجر منها ثلاثون رَجُلاً، ثم بنى على أساس آدم عليه السلام الأول، وتطوقت له<sup>(١)</sup> السّكينة كأنها حيّة على الأساس الأول، وقالت: يا إبراهيم، ابن عليّ، فبنى عليها. فلذلك لا يطوف بالبيت أعرابي نافر ولا جبّار إلا رأيت عليه السّكينة.

فبنى البيت وجعل طوله في السماء تسع (٧) أذرع، وعرضه في الأرض [اثنان] (٨) وثلاثون ذراعاً من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي عند الحجر من وجهه.

وجعل عرض ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي الذي فيه الحجر اثنين وعشرين ذراعاً.

وجعل طول ظهره (٩) من الركن الغربي إلى الركن اليماني أحد وثلاثين

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (٢/ ١٤، ٣٠-٣١).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((قد)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ليس.

<sup>(</sup>٥) في أ: بالأساس.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((له)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: تسعة.

<sup>(</sup>٨) في أ: اثنين وثلاثون، وفي ب، ج: اثنين وثلاثين.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: ظهرها.

ذراعاً.

وجعل عرض شقّها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاً، فلذلك سميت الكعبة لأنها على خلقة الكعب. قال: فكذلك (١) بنيان أساس آدم عليه السلام.

وجعل بابها بالأرض غير مبوّب، حتى كان تُبّع أسعد الحِمْـيري هـو الـذي جعل لها باباً، وجعل لها<sup>(٢)</sup> غلقاً فارسياً<sup>(٣)</sup>، وكساها كسوة تامة، ونحر عندها.

قال: وجعل إبراهيم عليه السلام الحِجْر إلى جنب البيت عريشاً من أراك تقتحمه العنز، فكان زرباً لغنم إسماعيل عليه السلام (3). قال: وحفر إبراهيم عليه السلام جُبّاً في بطن البيت على يمين من دخله يكون خزانة للبيت، يلقى فيه ما يهدى للكعبة، وهو الجُبّ الذي نصب عليه عمرو بن لحي هُبَل، الصَّنَم الذي كانت قريش تعبده وتستقسم عنده بالأزلام، حين جاء به من هيت (٥) من أرض الجزيرة.

قال: فكان<sup>(1)</sup> إبراهيم يبني وينقل له إسماعيل الحجارة على رقبته (٧)، فلما ارتفع البنيان قرب له المقام فكان يقوم عليه ويبني، ويحوّل له إسماعيل عليهما السلام في نواحي البيت حتى انتهى إلى موضع الركن الأسود، قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: يا إسماعيل أبغني حجراً أضعه هاهنا يكون علماً

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((جعل لها)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) هيت: بلدة على الفرات، من نواحي بغداد، فوق الأنبار، فتحها عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل، في زمن عمر بن الخطاب (معجم البلدان ٥/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٧) شفاء الغرام (١/ ١٧٨ - ١٧٩).

للناس<sup>(۱)</sup> يبتدئون منه الطواف. فذهب إسماعيل عليه السلام يطلب له حجراً، فرجع<sup>(۲)</sup> وقد جاءه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود، وكان الله تعالى استودع الركن أبا قُبيس حين غرق الله الأرض زمن نوح عليه السلام، وقال: إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له. قال: فجاءه إسماعيل عليه السلام فقال له: يا أبه <sup>(۳)</sup>، من أين لك هذا؟ قال: جاءني به من لم يَكِلْنِي إلى حَجَرِك، جاء به جبريل عليه السلام، فلما وضع جبريل الحَجَر في مكانه وبنى عليه إبراهيم عليه السلام، وهو حيئنذ يتلألاً تلألؤاً من شدة بياضه، فأضاء نوره شرقاً عرباً، ويمناً وشاماً. قال: فكان (٤) نوره يُضيء إلى منتهى أنصاب الحرم من كل ناحية من نواحي الحرم، قال: وإنما شدة سواده لأنه أصابه الحريق مرة بعد مرة في الجاهلية والإسلام.

فأما حريقه في الجاهلية: فإنه ذهبت امرأة في زمن قريش تُجمر الكعبة، فطارت [شرارة] (٥) في أستار الكعبة [فاحترقت أستارها واحترقت الكعبة] (١٠)، واحترق الركن (٧) واسود، وتوهنت الكعبة، وكان الذي هاج قريشاً على هدمها وبنائها.

وأما حريقه في الإسلام: ففي عصر ابن الزبير أيام حاصره الحصين بـن نمـير الكندي، احترقت الكعبة [واحترق] (٨) الركن، فتفلّق بثلاث فلق، حتى شعبه ابـن الكندي، رحمة الله عليه بالفضّة، فسواده لذلك. قال: ولولا ما مسَّ الركن من أنجـاس

<sup>(</sup>١) في ب، ج: للناس علماً.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ورجع.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يا أبت.

<sup>(</sup>٤) في أزيادة: من.

<sup>(</sup>٥) في أ: شررة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: الركن الأسود.

<sup>(</sup>٨) في أ: فاحترق.

الجاهلية وأرجاسها، ما مسّه ذو عاهة إلا شفي.

٧٤ قال سعيد بن سالم: قال ابن جريج: وكان ابن الزبير رضي الله عنه بنى الكعبة من الذرع على ما بناها إبراهيم عليه السلام. قال: وهي مكعبة على خلقة الكعب؛ قال: ولذلك (١) سميت الكعب؛

قال: ولم يكن إبراهيم عليه السلام سقف الكعبة ولا بناها بمدر، وإنما رضمها رضماً.

٥٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،
 عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: السكينة لها رأس كرأس الهرة، وجناحان.

٧٦- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا بشر بن (٢) السري، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن علي بن أبي طالب عليه السلام [قال] (٣): السكينة لها رأس كرأس الإنسان، ثم هي بعد ريح هفافة.

لم يلق ابن جريج ابن الزبير.

(١) في ب، ج: فلذلك.

٧٥- إسناده صحيح.

أخرجه الطبري (٢/ ٦١١) من طريق: ابن أبي نجيح، به.

٧٦- إسناده صحيح لغيره.

أخرجه الحاكم (٢/ ٩٩ ع-٢٥ ٣٧١) من طريق: سلمة بن كهيل، به. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٧٥٧) وعزاه إلى عبد الرزاق، وأبسي عبيـد، وعبـد بـن حميـد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه، وابن عساكر، والبيهقــي في الدلائــل من طريق: أبى الأحوص، عن على.

(٢) في أ زيادة: أبي، وهو خطأ (انظر التقريب ص:١٢٣).

(٣) قوله: ((قال)) ساقط من أ.

٧٤ - إسناده ضعيف.

٧٧ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا الفزاري، عن جويبر، عن الضحاك، قال: السكينة الرحمة.

# باب ذكر حج إبراهيم عليه السلام وأذانه بالحج وحج الأنبياءعليهم السلام بعده، وطوافه، وطواف الأنبياء بعده

٧٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، قال: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام جاءه جبريل عليه السلام فقال: طُفُ به سبعاً، فطاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهما السلام يستلمان الأركان كلها في كل [طواف](۱)، فلما أكملا سبعاً (٢) صَلَيا خلف المقام ركعتين.

قال: فقام معه جبريل عليه السلام فأراه المناسك كلها؛ الصف والمروة ومنى ومزدلفة وعرفة. قال: فلما دخل منى وهبط من العقبة تَمثّل له إبليس عند جمرة العقبة، فقال له جبريل عليه السلام: ارْمِه، فرماه إبراهيم عليه السلام بسبع حَصَيات فغاب عنه، ثم بَرَزَ له عند الجمرة الوسطى فقال له جبريل عليه السلام: ارْمِه، فرماه إبراهيم عليه السلام (٣) بسبع حَصَيات فغاب عنه إبليس خزاه الله. قال (٤): ثم بَرَزَ له عند الجمرة السُّفلى، فقال له جبريل عليه السلام: ارْمِه، فرماه قال الله عند الجمرة السُّفلى، فقال له جبريل عليه السلام: ارْمِه، فرماه

٧٧- إسناده ضعيف جداً.

شيخ المصنف لم أقف عليه. وجويبر بن سعيد الأزدي، ضعيف جَداً (التقريب ص:١٤٣). ذكره الطبري في تفسيره (٢/ ٦١٢). وذكره السيوطي في الـــدر المنشور (١/ ٧٥٧) وعــزاه إلى ابــن المنذر وابن أبي حاتم، عن ابن عباس.

۷۸- إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في أ، ج: طوف، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: هو وإسماعيل.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((إبراهيم عليه السلام)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ إِبِلْيِسَ حَزَاهِ اللهِ قَالَ ﴾ ساقط من ب، ج.

بسبع حَصيَات مثل حصى الخَذْف (۱)، فغاب عنه إبليس، ثم مضى إبراهيم عليه السلام في حجه وجبريل معه (۲) يوقفه على المواقف ويُعَلِّمه المناسك، حتى انتهى إلى عرفة، فلما انتهى إليها قال له جبريل عليه السلام: أعرفت مناسكك؟ قال (۱) إبراهيم عليه السلام: نعم، قال: فسميت عرفات بذلك بقوله (٤) عَلَيْهَ: «أعرفت مناسكك)».

قال: ثم أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج.

قال: فقال إبراهيم: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال الله تعالى: أذّن وعَلَيّ البلاغ. قال: فَعَلا على المقام فأشرف به حتى صار أرفع الجبال وأطولها، فجمعت له الأرض يومئذ سهلها وجبلها، وبرّها وبحرها، وإنسها وجنّها، حتى أسمعهم جيعاً. فأدخل أصبعيه في أذنيه، وأقبل بوجهه يمناً وشاماً، وشرقاً وغرباً، وبدأ بشق اليمن [فقال](٥): أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم فأجابوه من تحت التخوم السبعة، ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلها: لبيك اللهم لبيك.

قال: وكانت الحجارة على ما هي عليه اليوم، إلا أنَّ الله تعالى أراد أن يجعل المقام آية، فكان أثر قدميه في المقام إلى اليوم. قال: أفلا تراهم اليوم يقولون: لبيك اللهم لبيك؟ قال: فكل من حج إلى اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم عليه السلام، وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومئذ؛ فمن حج حجتين فقد كان أجاب مرتين،

<sup>(</sup>١) الخذف: أي الحصى الصغار التي يرمى بها، وأصل الخذف: رمي الحصاة بطرف الإبهام والسبابة (لسان العرب، مادة: خذف).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹معه›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: لقوله.

<sup>(</sup>٥) قوله: «فقال» ساقط من أ.

أو ثلاثاً فثلاثاً على هذا. قال: وأثر قدمي إبراهيم عليه السلام في المقام آية، وذلك قوله: ﴿[فِيهِ](١) آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ [آل عمران:٩٧].

٧٩ - وقال ابن إسحاق: وبلغني أن آدم على كان استلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام عليه السلام، وحجّه إسحاق وسارة من الشام. قال: وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه في (٢) كلّ سنة على البراق، قال: وحجت بعد ذلك الأنبياء عليهم السلام والأمم.

٨٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: [حدثني] (٣) ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد، قال: حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين.

٨١- [قال أبو محمد الخزاعي: حدثني أبـو [عبيـدالله](١) المخزومـي، حدثـني ابـن عيينة، بإسناده مثله](٥).

٨٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن
 ابن خُثَيْم، قال: سمعت عبد الرحمن بن سابط يقول: سمعت عبد الله بن ضمرة

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹فيه›› ليس في أ.

٧٩- إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ فِي ﴾ ساقط من ب، ج.

۸۰ | إسناده صحيح.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٣٢)، وعزاه إلى سعيد بن منصور، والأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل بياض بمقدار كلمة، ولعله: سفيان.

٨١- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: عبد الله، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٦٥٦).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ساقط من أ.

٨٢ - إسناده حسن.

يحيى بن سليم الطائفي: صدوق، سيء الحفظ (التقريب ص١٠٥٥). أخرجه البيهقي في الشعب (٣/ ٤٤١ح٢٠٠٦) من طريق: يحيى بن سليم، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣١٩) وعزاه إلى الأزرقي، والبيهقي.

السلولي يقول: ما بين الركن إلى المقام إلى (١) زمزم قبر تسعة وتسعين نبياً، جاؤوا حُجَّاجاً فقبروا هنالك عليهم صلوات الله أجمعين.

٣٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، عن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن محمد بن سابط، عن النبي على قال: «كان النبي من الأنبياء عليهم السلام إذا هلكت أمته لحق بمكة، فتعبّد بها النبي ومَن معه حتى يموت (٣)، فمات بها نوح وهود وصالح وشعيب، وقبورهم بين زمزم والحِجْر ».

٨٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، عن خصيف ، عن مجاهد، أنه قال: حج موسى النبي صلوات الله عليه على جمل أحمر، فَمَرَّ بالروحاء عليه (١) عباءتان قطوانيّتان (٥) متّزر بأحدهما مرتّد بالأخرى. فطاف بالبيت، ثم طاف بين الصفا والمروة، فبينا هو [يطوّف] (٧) بين الصفا والمروة إذ سمع صوتاً من السماء وهو يقول: لبيك عبدي

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وإلى.

٨٣- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه. وهو مرسل.

<sup>(</sup>انظر: التاريخ الكبير ١/٤١٠ح٢٩).

ذكره القرطبي في تفسيره (٢/ ١٣٠) من حديث: محمد بن سابط، نحوه.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٧٦)، وابن الجوزي في مثير الغرام (ص.٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فيتعبد فيها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: فيها.

٨٤- إسناده حسن.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وعليه.

<sup>(</sup>٥) العباءة القطوانية: هي العباءة البيضاء القصيرة الخمل (النهاية ٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: بإحداهما.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((يطوف)) ساقط من أ.

أنا معك (١)، فخر موسى عليه السلام ساجداً.

٨٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدّي، قال: حدثني سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، عن خصيف ، عن مجاهد، أنه قال: حج خسة وسبعون نبياً، كلهم قد طاف بالبيت وصلى في مسجد منى، فإن استطعت أن لا تفوتك الصلاة في مسجد منى فافعل.

٨٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية،
 عن الأشعث بن سوار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنه [قال] (٢):
 صَلَّى في مسجد الخيف سبعون نبياً، كلهم مخطمون بالليف.

قال مروان (٣): يعني رواحلهم.

٨٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني سعيد بن سالم، عـن

#### ٨٥ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٦٨ح-٢٥٩٩) من طريق: سعيد بن سالم ، به.

#### ٨٦ - إسناده ضعيف.

أشعث بن سوار: ضعيف (التقريب ص:١١٣).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٦٩ح-٢٦٠) من طريق: مروان بن معاوية، به.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٤٥٢ ح ١٢٢٨٣) من حديث ابن عباس.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٠٠).

#### ۸۷ إسناده حسن.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٦١٥-٦١٦) من طريق: خصيف، به نحوه.

وأخرجه أحمد (١/ ٣٠٦- ٣٧٩) بإسناد صحيح إلى ابن عباس مرفوعاً.

وذكره الطبري في تفسيره (٢٣/ ٨٠) بإسناده إلى آبي الطفيل، عن ابــن عبــاس مــن قولــه. وذكــره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٣١)، وعزاه إلى سعيد بن منصور ، وابن أبي حاتم ، والأزرقي.

المسيوعي في المدر السور (١ / ١٠١٠) وطراه إلى تستيد بن المسائب، عن سعيد بن جبير، عن المائب، عن سعيد بن جبير، عن وأخرجه البيهقي (٥/ ١٥٣) من طريق: أبي حمزة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجه الفاكهي (٤/ ٢٨٤ح٢٣١) بإسناده إلى ابن عباس.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٢) في أ: ((قا)).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: بن معاوية.

عثمان بن ساج، قال: أخبرني خصيف بن عبد الرحمن، عن مجاهد، أنه حدّثه قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: (ربنا أرنا مناسكنا) أمِر أن يرفع القواعد من البيت، ثم أري الصفا والمروة، وقيل: هذا من شعائر الله تعالى. قال: ثم خرج به جبريل عليه السلام، فلما مر بجمرة العقبة إذا بإبليس عليها، فقال جبريل عليه السلام: كبر وارْمِه، فارتفع (۱) إبليس إلى الجمرة الوسطى، فقال له جبريل عليه السلام: كبر وارْمِه، ثم ارتفع إبليس إلى الجمرة القصوى، فقال له جبريل عليه السلام: كبر وارْمِه،

ثم انطلق إلى المشعر الحرام، ثم أتى به عرفة. فقال له جبريل عليه (۱) السلام: هل عرفت ما أريتك؟ -ثلاث مرات- قال: نعم. قال: فَأَذُنْ في الناس بالحج، قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم -ثلاث مرات- قال: فقالوا: لبيك اللهم لبيك، قال: فمن أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ فهو حاج.

قال خصيف: قال مجاهد حين حدثني هذا الحديث: أهـل القدر لا يصدّقون بهذا الحديث.

٨٨ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي: قال عثمان: وأخبرني موسى بن [عبيدة] تالى عثمان: في الناس بالحج استدار بالأذان في الناس بالحج استدار بالأرض، فدعا في كل وجه: يا أيها الناس أجيبوا ربكم وحُجّوا، قال: فلبى الناس من كل مشرق ومغرب، وتطأطأت الجبال حتى بَعُدَ صوته.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٢٦٠) وعزاه لأحمد، والطبراني.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ثم ارتفع.

<sup>(</sup>٢) في أ: عليهما.

٨٨- إسناده ضعيف.

موسى بن عُبيدة الربذي. ضعيف (التقريب ص:٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) في أ: عبيد. والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب، الموضع السابق).

٨٩- قال عثمان: وأخبرني ابن جريب، قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴾: مشاةً. ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٌ عَمِيقٍ ﴾ [الحج: ٢٧]: بعيد. قال (١) غيره: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴾: مشاةً على أرجلهم، ﴿ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾: لا يدخل الحرم بعير إلا وهو ضامر، ﴿ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٌ عَمِيقٍ ﴾: بعيد.

وقال عطاء: ﴿وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا﴾ [البقرة:١٢٨]: أبرزها لنا [وعلَّمْناها](٢).

قال(٢) مجاهد: ﴿أَرنَا مَنَاسِكَنَا﴾: مذابحنا.

• ٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، قال: وأخبرني عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، قال: حدثنا بعض أهل العلم: أن عبد الله بن الزبير رحمه الله قال لعبيد بن عمير الليثي: كيف بلغك أن إبراهيم عليه السلام دعا إلى الحج؟ قال: بلغني أنه لما رفع إبراهيم القواعد وإسماعيل عليهما السلام، وانتهى إلى ما أراد الله تعالى من ذلك، وحضر الحج: استقبل اليمن فدعا إلى الله تعالى وإلى حج (٥) بيته، فأجيب أن لبيك لبيك. ثم استقبل المشرق فدعا إلى الله عز وجل وإلى حج بيته، فأجيب أن لبيك لبيك. وإلى المغرب [عمل] (١) ذلك، وإلى الشام عمثل ذلك.

٨٩- إسناده ضعيف.

لم يلق ابن جريج ابن عباس.

ذُكره السيُّوطيُّ في الَّدر المنثور (١/ ٣٣٣) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وقال.

<sup>(</sup>٢) في أ: علمناها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: وقال.

٩٠ - إسناده ضعيف.

فيه من لا يعرف.

<sup>(</sup>٤) في أزيادة: عليه السلام.

<sup>(</sup>٥) في ج: أهل.

<sup>(</sup>٦) في أ: فمثل، وكذا وردت في الموضع التالي.

ثم حج بإسماعيل عليه السلام ومن معه من المسلمين من جُرهُم وهم سكّان الحرم يومئذ مع إسماعيل، وهم أصهاره، وصلّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، ثم بات (۱) حتى أصبح، وصلى بهم الغداة، ثم غدا بهم إلى نَمِرة (۲) فقالَ بهم هنالك، حتى إذا مالت الشمس: جمع بين الظهر والعصر بعرفة في مسجد إبراهيم صلوات الله عليه، ثم راح بهم إلى الموقف من عرفة فوقف بهم، وهو الموقف من عرفة الذي يقف عليه الإمام يريه ويعلمه. فلما غربت الشمس دفع به وبمن معه حتى أتى المزدلفة، فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة، ثم بات بها (۱) حتى إذا طلع الفجر صلّى بهم صلاة الغداة، ثم وقف به على قرح (۱) من المزدلفة وبمن معه، وهو الموقف الذي يقف به الإمام، حتى إذا أسفر غير مشرق دفع به وبمن معه يريه ويعلّمه كيف يرمي الجمار، حتى فرغ له من غير مشرق دفع به وبمن معه يريه ويعلّمه كيف يرمي الجمار، حتى فرغ له من الحج كله، وأذّن به في الناس. ثم انصرف إبراهيم عليه السلام راجعاً إلى الشام فتوفي بها صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين (۱).

٩١- قال عثمان: وأخبرني ابن إسحاق، قال(٦): أمر الله سبحانه إبراهيم عليه

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: بهم.

<sup>(</sup>٢) نَمِرَة: ناحية بعرفة نزل بها النبي ﷺ. وقيل: الحرم من طريق الطائف على طرف عرفة من نمـرة على أحد عشر ميلاً. وقيل: الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجـت من المأزمين تريد الموقف (معجم البلدان ٥/ ٣٠٥–٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((بها)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) قُزَح: جبيل صغير يقع في الطرف الجنوبي الشرقي من مزدلفة، أقيم عليه اليوم قصر ملكي ، وهو يشرف على مسجد المشعر الحرام من الجنوب، وبينه وبين ذات السُلَيْم (مكسر) الطريقان (٣) و (٤) المؤديان إلى طريق ضب. والجبل الذي كان يعرف (بالميقدة) لأنهم كانوا يوقدون عليه النار، ولا زال قزح على حاله لم يؤخذ منه إلا اليسير.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فَتُوفِي بِهَا ﷺ وَعَلَى جَمِيعُ أَنبِياءُ اللهِ وَالمُرسَلَينِ.

٩١ – إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: لما.

السلام بالحج وإقامته للناس، وأراه مناسك البيت وشرع له فرائضه، وكان إبراهيم يومئذ –حين أمِرَ بذلك– ببيت المقدس من إيلياء (١).

97- قال عثمان: وأخبرني زهير بن محمد، قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت الحوام قال: أي ربّ، قد فعلت فأرنا مناسكنا، فبعث الله [إليه] (٢) جبريل عليه السلام فَحَجَّ به، حتى إذا جاء يوم النحر عرض له إبليس، فقال: احْصِب، فحصَبَ بسبع حَصَيات، ثم الغد، ثم اليوم الثالث، فملأ ما بين الجبلين. ثم عَلا على ثبير فقال: يا عباد الله أجيبوا [ربكم] (٣). فسمع دعوته من بين الأبحر ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقالوا (٤): لبيك اللهم لبيك. قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون (٥) فصاعداً، لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها.

٩٣ - قال (٢) عثمان: وأخبرني زهير بن محمد: أن أول من أجاب إبراهيم عليه السلام حين أذَّنَ بالحج أهل اليمن.

٩٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان

<sup>(</sup>۱) إيلياء: اسم مدينة بيت المقدس. قبل معناه: بيت الله. وقبل: إنما سميت إيلياء باسم بانيها، وهو: أيلياء بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، وهو أخو دمشق وحمص وأردن وفلسطين (معجم البلدان ۱/ ۲۹۳).

٩٢ - إسناده ضعيف.

زهير بن محمد: في حفظه سوء (الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٩).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٣٢، ٧٦٧) مختصراً، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹﴿إِلَيهِ›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ربكم)) ليس في أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: فقال.

<sup>(</sup>٥) في ج: سبعة من المسلمون.

٩٣ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: حدثني.

٩٤ – إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٢٦ح٨٠ ١٤) من طريق: عثمان بن الأسود، به نحوه.

بن ساج، قال: أخبرني عثمان بن الأسود، عن عطاء بن أبي رباح: أن موسى بن عمران صلوات الله عليه طاف بين الصفا والمروة وعليه عباءة (١) قطوانية وهو يقول: لبيك اللهم لبيك. فأجابه ربه عز وجل: لبيك يا موسى [وها أنا](٢) معك.

90- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج، قال: حدثني غالب بن عبيد الله، قال: سمعت مجاهداً يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: مر بصفاح الروحاء ستون نبياً، إبلهم مخطمة بالليف.

97 – قال عثمان: وأخبرني غالب بن عبيد الله، قال: سمعت مجاهداً يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقبل موسى عليه السلام يُلبّي تجاوبه جبال الشام على جمل أحمر، عليه عباءتان قطوانيتان.

٩٧ - قال عثمان: فأخبرني ابن إسحاق، حدثني من لا أتهم، عن عروة بـن الزبـير رحمة الله عليه أنه قال: وبلغني (٣) أن البيـت وضع لآدم عليـه السـلام يطـوف بـه ويعبد الله تعالى عنده، وأن نوحاً قد حجّه وجاءه وعظّمه قبل الغرق، فلما أصـاب

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: وهذا أنا. والمثبت من ب.

٩٥ - إسناده ضعيف.

غالب بن عبيد الله، هــو: الجـزري. ذكـره البخـاري في التـاريخ الكبـير (٧/ ١٠١) وقــال: منكـر الحديث. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح (٧/ ٤٨) وقال: متروك الحديث منكر الحديث.

٩٦ – إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>انظر التعليق على الحديث السابق).

٩٧ - إسناده ضعيف.

فيه من لا يعرف.

أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٧) من طريق: ابن إسحاق، به.

وذكره السيوطّي في الدر المنثور (١/٣١٣، ٣١٦) وعَزَاه إلى ابن إسحاق، والأزرقي، والبيهقــي في ا الدلائل.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بلغني.

الأرضَ الغرق حين أهلك الله تعالى قوم نوح؛ أصاب البيت ما أصاب الأرض من الغرق، وكان (١) ربوة حمراء معروف مكانه. فبعث الله تعالى هوداً عليه السلام إلى عاد، فتشاغل بأمر قومه حتى هلك ولم يحجه، ثم بعث الله تعالى صالحاً عليه السلام إلى ثمود، فتشاغل [بأمر قومه] (٢) حتى هلك ولم يحجه، ثم بواه الله تعالى لإبراهيم عليه السلام فحَجَّه وعلم مناسكه، ودعا إلى زيارته. ثم لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم عليه السلام إلا حَجَّه.

٩٨ قال عثمان: وأخبرني ابن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل كان من أهل العلم أنه كان يقول: كأني أنظر إلى موسى بن عمران [مُنْهَبَطاً] (٣) من هَرْشنَى (٤) عليه عباءة قطوانية يلبي بحَجّه.

٩٩ - قال (٥) عثمان: وأخبرني محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: لقد سلك فج الروحاء سبعون نبياً حجاجاً، عليهم لباس الصوف، مخطمي إبلهم بجبال الليف، ولقد صلّى في مسجد

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فكانت.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((بأمر قومه)) ساقط من أ.

۹۸ - إسناده ضعيف.

فيه من لا يعرف.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٣٠٨ح٦٤٧) وأبو يعلى (٩/ ٢٧ح٩٣٠٥) كلاهما من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) في أ: منهبط.

 <sup>(</sup>٤) هَرْشى: ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر، ولها طريقان، فكل من سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد (معجم البلدان ٥/ ٣٩٧).

٩٩ - إسناده ضعيف.

فيه من لا يعرف.

أخرجه الحاكم (٢/ ٦٥٣ح٢١٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٧٧ح٩٦١٨) كلاهما من حديث: ابن عباس، نحوه.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: حدثني.

الخَيفُ سبعون نبياً عليهم السلام.

• ١٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي قال: حدثنا عثمان بن ساج: قال: أخبرني محمد بن إسحاق، قال: حدثنا طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي: أن موسى عليه السلام حين حج طاف بالبيت، فلما خرج إلى الصفا لقيه جبريل عليه السلام فقال: يا صفي الله إنه الشدّ إذا هبطت بطن الوادي. فاحتزم (١) نبي الله تعالى على وسطه بثوبه، فلما انحدر عن الصفا وبلغ بطن الوادي سعى وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، قال: يقول الله عز وجل: لبيك يا موسى وهذا أنا معك. ١٠ - قال عثمان: وأخبرني صادق، أنه بلغه أن رسول الله على قال: لقد مرّ بفج الروحاء، أو قال: لقد مرّ بهذا الفج سبعون نبياً على نوق حمر، خطمها الليف، ولبوسهم العباء، وتلبيتهم شتى، منهم: يونس بن متّى، فكان يونس على يقول: لبيك أنا عبدك لديك لبيك فرّاج الكرب لبيك، وكان موسى عليه السلام يقول: لبيك أنا عبدك لديك لبيك. قال: وتلبية عيسى صلى الله عليه: لبيك أنا عبدك، ابن أمتبك، بنت عبديك لبيك.

۱۰۲ – قال عثمان: وأخبرني مقاتل، قال: في المسجد الحرام بين زمزم والركن قـ بر تسعين نبياً عليهم السلام، منهم: هود، وصالح، وإسماعيل. وقبر آدم، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف في بيت المقدس صلوات الله عليهم.

٠٠٠ – إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: موسى.

۱۰۱ – إسناده ضعيف.

فيه من لا يعرف، وهو مرسل أيضاً.

<sup>(</sup>٢) قوله: «لبيك» ساقط من أ.

١٠٢ - إسناده حسن

ذكره السيوطي في الدر المتشور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٢٠).

1.1 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، عن وهب بن منبه، قال: خَطَبَ صالح عليه السلام الذين آمنوا معه فقال لهم: إن هذه دار قد سخط الله تعالى عليها وعلى أهلها فاظعنوا منها أنه فإنها ليست لكم بدار. قالوا: رأينا لك أن تَبَع فَمُ أنا نفعل. قال: تلحقون بحرم الله وأمنه لا أرى لكم (١) دونه. فأهلوا من ساعتهم بالحج، ثم أحرموا في العباء، وار تَحَلوا قلصا الى الحم أنه الله وأمنه قلصا أنه العباء، وار تحلوا قلصا أنه المعبة بين دار الندوة مكة، فلم يزالوا بها حتى ماتوا. فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب (١) بني هاشم. وكذلك فعل هود عليه السلام ومن آمن معه، وشعيب ومن آمن معه،

١٠٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني رجل من أهل العلم قال: حدثني عمد بن مسلم الرازي ، عن جرير بن عبد الحميد الرازي ، عن الفضل بن عطية ،
 عن عطاء بن السائب: أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلاً يطوف بالبيت فأنكره، فسأله ممن أنت؟ قال: من أصحاب ذي القرنين، قال: وأين هو؟ قال: هو(١٠)

۱۰۳ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهباً.

ذكره الفاتسي في شٰفاء الغرام (١/ ٣٧٧)، وانظر: مثير الغرام (ص:٤٣٨).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: عنها.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: لرأيك.

<sup>(</sup>٣) في ب: ولا أرى لكم، وفي ج: ولا أسألكم.

 <sup>(</sup>٤) القلوص: أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا أثنت فهي ناقة (انظر لسان العرب، مادة: قلص).

<sup>(</sup>ه) في أ: حمر.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: ودار.

۱۰۶ - إسناده ضعيف.

فيه من لا يعرف.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: هو ذا.

بالأبطح. فتلقاه إبراهيم [عليه] (١) السلام فاعتنقه. فقيل لـذي القرنـين: ألا (٢) تركب؟ فقال (٣): ماكنت لأركب وهذا يمشي، فحج ماشياً.

١٠٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن عثمان بن ساج ، قال: أخبرني ابن جريج، قال: بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقدسة أعظم من الكعبة؛ [لأنه](١) مهاجر الأنبياء، ولأنه في الأرض المقدسة. وقال المسلمون: الكعبة أعظم. فبلغ النبي على فنزل: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي المسلمون: الكعبة أعظم. فبلغ النبي على فنزل: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببكَّةَ مُبَارَكا وَهُدى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦] حتى بلغ: ﴿فِيهِ آياتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وليس ذلك في بيت المقدس، ﴿وَمَنْ دَخلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ وليس ذلك في بيت المقدس، ﴿وَمَنْ دَخلَهُ كَانَ آمِناً ﴾ وليس ذلك في عمران: ٩٦] وليس ذلك في بيت المقدس، ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] وليس ذلك في بيت المقدس.

١٠٦ قال [عثمان] (٥): وأخبرني خصيف، قال: أول بيت وضع للناس، قال: أول مسجد وضع للناس.

قال مجاهد: أول بيت وضع للناس مثل قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

<sup>(</sup>١) في أ: عليهما.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: لم لا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: قال.

١٠٥ – إسناده حسن.

ذكرهُ السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٦٦)، وعزاه إلى ابن المنذر، والأزرقي.

<sup>(</sup>٤) في أ: لأنها.

۱۰۲ – إسناده حسن.

ذكرِه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٦٥) وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، والأزرقي.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((عثمان)) ساقط من أ.

لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٠].

١٠٧ - قال عثمان: وأخبرني محمد بن أبان، عن زيد بن أسلم أنه [قرأ](١): ﴿إِنَّ أُولًا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ حتى بلغ: ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾(٢) [آل عمران: ٩ - ٩٦] قال: الآيات البينات [هي](٣) مقام إبراهيم عليه السلام، ومن دخله كان آمناً، ولله على الناس حج البيت، وقال: ﴿ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَحِ عَمِيتٍ ﴾ [الحج: ٢٧].

١٠٨ - قال عثمان: وأخبرني محمد بن إسحاق أن قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً -أي مسجداً مباركاً (٤٠٠ - وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ إِنَّ أَمَّا الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [الشورى:٧].

١٠٩ قال عثمان: وأخبرني يحيى بن أبي أنيسة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾ [آل عمران:٩٦]. قال: كان موضع الكعبة قد سماه الله تعالى بيتاً قبل أن تكون الكعبة في الأرض قبلة (٥)، وقد بُني [قبله] (٢) بيت، ولكن الله تعالى سماه بيتاً وجعله الله تعالى مباركاً، ﴿وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ قبلة بيت، ولكن الله تعالى سماه بيتاً وجعله الله تعالى مباركاً، ﴿وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ قبلة ألله تعالى مباركاً، ﴿وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ قبلة ألله تعالى سماه بيتاً وجعله الله تعالى مباركاً، ﴿وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴾

۱۰۷ – إسناده ضعيف.

محمد بن أبان، هو: ابن صالح القُرشي ، ضعفه ابن معين . وقال أبو حاتم : ليس بقوي الحديث، يُكتب حديثه على الحجاز (الجرح والتعديل ٧/ ١٩٩).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٧٠) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في أ: قال.

<sup>(</sup>٢) في أ: حتى بلغ: ﴿آيات بينات﴾.

<sup>(</sup>٣) في أ: هو.

۱۰۸ – إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((مباركاً)) ساقط من ب، ج.

١٠٩ - إسناده ضعيف.

يحيى بن أبي أنيسة: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: «قبلةً» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((قبله)) ساقط من أ.

لهم.

## باب ما جاء في مسألة إبراهيم خليل الله تعالى صلوات الله عليه الأمن والرزق لأهل مكة، والكنب التي وجد فيها تعظيم الحرم

• ١١- قال: حدثنا أبو الوليد: قال: أخبرني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني موسى بن عبيدة الربذي ، عن محمد بن كعب القرظي، قال: دعا إبراهيم عليه السلام للمؤمنين (١) وترك الكفار لم يدع لهم بشيء، فقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتُّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّمَ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

۱۱۱ - قال<sup>(۲)</sup> زید بن أسلم: سأل إبراهیم علیه السلام ذلك لمن آمن به، ثم مصیر الكفار<sup>(۳)</sup> إلى النار.

١١٢ – قال: [حدثني عثمان]<sup>(٤)</sup>: وأخبرني محمد بن السائب الكلبي، قال: قال إبراهيم: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [البقرة:١٢٦]، فاستجاب الله تعالى له فجعله بلداً آمناً، وأمَّنَ فيه الخائف، ورَزَقَ أهله من الثمرات تُحمل إليهم من الأفق.

۱۱۰ – إسناده ضعيف.

موسى بن عُبيدة الربذي: ضعيف (التقريب ص:٥٥٢).

ذكره السيوطي في الدر (٣٠٣/١) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في ج: المؤمنين.

۱۱۱ – إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وقال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الكافر.

١١٢ – في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((حدثني عثمان)) ساقط من أ.

1۱۳ – قال عثمان: وقال مقاتل بن حيان: إنما اختص إبراهيم عليه السلام في مسألته في الرزق [الذين] (١) آمنوا فقال الله تعالى: الذين كفروا سأرزقهم مع الذين آمنوا، ولكنى أمتعهم في الدنيا، ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير.

١١٤ قال عثمان: وقال مجاهد: جعل الله تعالى هذا البلد أمناً، لا يخاف فيــه مــن
 دخله.

110 – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وحدّثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر، قال: حدثني [سعيد بن] (٢) السائب بن يسار، قال: سمعت بعض ولد نافع بن جبير بن مُطْعِم وغيره يذكرون أنهم سمعوا: أنه لما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أن يرزق أهله من الثمرات، نقل الله تعالى أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك، رزقاً للحرم.

117 – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن عمد، عن النبي ﷺ قال: لما وضع الله تعالى الحرم نقل له الطائف من الشام.

۱۱۳ – إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في أ: للذين.

اسناده ضعیف.
 عثمان لم یلق مجاهداً.

١١٥ - إسناده ضعيف.

فيه من لا يعرف.

ذكره في السيوطى الدر (١/ ٣٠٣) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((سعيد بن)) ساقط من أ.

١١٦ – إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه الفاكهي (٣/ ٦٠٦ ح ١٩٧٩) من طريق: عطاء، عن ابن عباس، به نحوه.

وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٣/ ٢٣٥)، عن محمد بن مسلم الطائفي.

11۷ – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: سمعت عبد الرحمن بن نافع بن جبير بن مُطْعِم، يقول: سمعت الزهري، يقول: إن الله عز وجل نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام<sup>(۱)</sup> قوله عز وجل: ﴿وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: ١٢٦].

114 - قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: جاء إبراهيم عليه السلام يطالع إسماعيل عليه السلام، فوجده غائباً، ووجد امرأته الآخرة (٢)، وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو الجُرهُمي. فوقف وسلم (٣)، فردت عليه السلام واستنزلته، وعرضت عليه الطعام والشراب، فقال: ما طعامكم وشرابكم؟ قالت: اللحم والماء، قال: هل من حَب أو غيره من الطعام؟ قالت: لا، قال: بارك الله لكم في اللحم والماء.

قال ابن عباس رضي الله عنه: يقول رسول الله ﷺ: « لو وجد عندها يومئذ حباً لدعا لهم بالبركة فيه، فكانت [أرضاً](١) ذات زرع ».

١١٧ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

ويحيى بن سليم الطائفي: صدوق، سيء الحفظ (التقريب ص:٩١).

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

وذكرُه السَّيُوطي في الدر المُنثُور (١/٣٠٣)، وعزاه إلى الأزرقي، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: إبراهيم خليل الله.

۱۱۸ – إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٥/ ١٢٩ ح١٧) من طريق: الواقدي، عن أبي جهم بن حذيفة، نحوه.

<sup>(</sup>٢) في ب: الأخيرة.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فسلم.

<sup>(</sup>٤) في أ: أرض.

119 - قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن كثير بن كثير بن كثير ، عن سعيد بن جبير مثله، وزاد فيه: قال سعيد بن جبير: ولا يخلى أحد على اللحم والماء في غير مكة إلا وجع بطنه، فإن (١) أخلى عليهما بمكة لم يجد لذلك أذى.

قال سعيد بن سالم: فلا أدري عن ابن عباس يحدث بذلك سعيد بن جبير أم لا، يعني قوله (٢): ولا يخلى أحد على اللحم والماء بغير مكة إلا وجع بطنه.

• ١٢ - قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدثني جدي، قال (٢): أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي (٤)، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: وُجد في المقام كتاب: (هذا بيت الله الحرام بمكة، تُوكَدُل الله عز وجل برزق أهله من ثلاثة سُبُل؛ مبارك لأهله في اللحم [والماء] (٥) واللبن، لا يجله أول مِنْ أهله».

ووجد في حجر في الحِجْر كتاب من خلقة الحجـر: «أنـا الله ذو بكـة الحـرام، وضعتهـا يـوم وضعـت<sup>(٢)</sup> الشـمس والقمـر، وحففتهـا بسبعة أمــــلاك حنفــاء،

١١٩ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وإن.

<sup>(</sup>٢) في ج: قيله.

۱۲۰ – إسناده ضعيف.

ابن أبي حسين لم يلق ابن عباس.

أخرجة ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٠ح-١٤١٠) من طريق: زكريا، عن عامر، نحوه.

وأخرجه عَبد أَلرزاق (٥/ ١٥٠حـ ٩٢٢) من طريق: معمر، عن رجل، عن مجاهد، نحوه. وذكره السيوطى في الدر المتثور (٢/ ٢٦٧)، وعزاه إلى الأزرقي.

وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٥٥–١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في أزيادة: قال.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((الزنجي)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) قوله: «والماء» زيادة من الدر.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وصغتها يوم صغت.

ولا(١) تزول حتى يزول أخشباها، مبارك لأهلها في اللحم والماء».

1۲۱ – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثني [رشدين بن كريب] (٢١) ، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: لما هدموا (٣) البيت، وبلغوا أساس إبراهيم؛ وجدوا في حَجَر من الأساس كتاباً، فدعوا له رجلاً من أهل اليمن وآخر من الرهبان؛ فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة، حرّمتها يوم خلقت السموات والأرض والشمس والقمر، ويوم صُغْتُ هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء».

1 ٢٢ - قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: وأخبرني بجاهد، قال: إن في عثمان بن ساج، قال: وأخبرني أبن جريج، قال: أخبرني مجاهد، قال: إن في حَجَر من (٥) الحِجْر: «أنا الله ذو بكة، صغتها يوم صغت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، مبارك لأهلها في اللحم والماء، يحلها أهلها، ولا يحلها أول من أهلها (٢)، لا تزول حتى يزول الأخشبان».

#### ١٢١ - إسناده ضعيف جداً.

(انظر تخريج الحديث السابق).

وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٥٤).

(٢) في أ: رشيد بن كريب، وفي ب: رشيد بن أبي كريب، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب صن٩).

(٣) في ب، ج زيادة: الكعبة.

### ۱۲۲ - إسناده حسن.

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٤٥ ح ٤٠١٧)، ومعمر بن راشد في الجامع الحرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٠١٥ ح ١١١ م ١١٠) من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، نحوه.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: لا.

<sup>(</sup>٤) في ج: وأخبر.

<sup>(</sup>٥) في ب: في.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: وقال.

قال [الخزاعي](١): الأخشبان: يعنى الجبلين.

1۲۳ – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني خصيف بن عبد الرحمن، عن مجاهد، قال: وجد في بعض الزبور: «أنا الله ذو بكة، جعلتها بين هذين الجبلين، وصغتها يوم صغت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، وجعلت رزق أهلها من ثلاثة سبل، فليس يؤتى أهل مكة إلا من ثلاثة طُرُق: أعلى الوادي، وأسفله، وكُداء. وباركت لأهلها في اللَّحْم والماء».

178 – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج (٢٠)، قال: أخبرني محمد بن إسحاق (٣)، قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عبّاد، أنه حدّثه: أنهم وجدوا في بئر الكعبة في نقضها كتابين من صفر مثل بيض النعامة، مكتوب في أحدهما: (هذا بيت الله الحرام، رِزْقُ أهله العبادة، لا يُحِلّه أوّل من أهله». والآخر (٤): براءة لبني فلان حيّ من العرب من حجة لله حَجُّوها.

<sup>(</sup>١) قوله: ((الخزاعي)) ساقط من أ.

١٢٣ - إسناده حسن.

آخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥٠ح ٩٢٢١) عن مجاهد، نحوه. وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٥٤).

١٢٤ - إسناده حسن.

ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((بن ساج)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في أ زيادة: ((قال حدثني محمد بن إسحاق)) وهو تكرار.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: والأخرى.

170 – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدثني جدي، قال: حدثنا (۱) عثمان: وأخبرني ابن إسحاق: أن قريشاً وجدت في الركن كتاباً بالسريانية (۲)، فلم يدروا ما هو، حتى قرأه لهم رجل من اليهود. قال: فإذا هو: «أنا الله ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصورت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، لا تزول حتى يزول أخشباها، مبارك لأهلها في الماء واللبن».

177 – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وحدّثني جدي قال (٣): عثمان: أخبرني محمد بن إسحاق، قال: زعم ليث بن أبي سليم: أنهم وجدوا في [حَجَرِ] (٤) في الكعبة قبل مبعث النبي ﷺ بأربعين حجّة، وذلك عام الفيل -إن كان ما ذكر لي حقاً-: «مَنْ يَزْرَعْ خَيْراً يَحْصُدْ غِبْطَةً، ومَنْ يَزْرَع شرّاً يَحْصُد نَدَامة، تعملون السيئات وتجزون (٥) الحسنات!! أجَل كَما [لا يُجْتنَى] (٢) مِنَ الشَّوْكِ العِنَبُ».

١٢٥ - إسناده حسن.

ذكره القرطبي في تفسيره (٢/ ١٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٤٤)، وابن هشام في سيرته (٢/ ١٧)، والاكتفاء (١/ ٢٠٨)، والسيرة النبوية لابن كشير (١/ ٢٧٩)، وسبل الهـ دى والرشــاد (٢/ ٢٧٩). وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٥٥)

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٢) في ج: بسريانية.

١٢٦ - إسناده حسن.

أخرجه أحمد في العلل (٢/ ٣٧٣) من حديث: سفيان بن عيينة. وذكره ابن هشام في سيرته (١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: حجراً. وقوله: ﴿﴿فِي﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: وتؤخرون.

<sup>(</sup>٦) في أ: يجني.

## باب ذكر ولاية إسماعيل بن إبراهيم الكعبة بعده وأمر جُرْهُم

١٢٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهــدي، قــال: حدثنــا عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن قتادة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقريش: إنه كان وُلاة هذا البيت قبلكم طُسم، فاستخفُّوا بحقَّه واستحلُّوا حرمته، فأهلكهم الله عز وجل. ثم وَلِيَتُه بعدهم جُرْهُم، فاستخفُّوا بحقَّه واستحلُّوا حُرْمَتُه، فأهلكهم الله تعالى. فلا تهاونوا به وعَظِّمُوا حُرْمَتُه.

١٢٨ - قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح(٢)، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن إسحاق، قال: وَلَدَ إسماعيل (٣) بن إبراهيم عليهما السلام اثني عشر رجلاً، وأمهم السيدة بنت مضاض بن

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: بني.

١٢٧ - إسناده صحيح. تماده لم سيرل عم

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١١ح٩١) من طريق: مُعمر، به.

ومن طريقه أخرجه الفاكهي (٦/ ٢٦٥–٢٦٦ج١٤٨).

وأخرجه الفاكهي (٢/ ٦٦ آح ١٤٩١) من طريق: سفيان بن عيينة، عن مسعر، عــن رجــل، عــن

وأخرجه الفاكهي أيضاً (٢/ ٢٦٦ح١٤٩) من طريق: مسعر، عن عمرو بن مرة، عـن طلـق بـن

وَذَكُرُهُ الْمِبَارِكُفُونِي فِي كُنْزُ ٱلْعَمَالُ (١٤/ ٣٣ - ٣٨٠ ) وعزاه للأزرقي، وابن خزيمة والبيهقي في الدلائل.

<sup>.</sup> وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠٣)، وعزاه للأزرقي، والجندي، وابن خزيمة. وذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ٣٠ اح٣٠ ٣٨٠) وعزاه للأزرقي وابن خزيمـــة، والبيهقــي في الدلائل.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٦٤٩).

۱۲۸ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹القداح›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الإسماعيل.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: اثنا.

عمرو الجُرْهُمي، فولدت [له] (١) اثني عشر رجلاً: نابت بن إسماعيل، وقَيْدار (٢) بن إسماعيل، وقَيْدار (٣) بن إسماعيل، ومياس بن إسماعيل، وآزر بن إسماعيل (٣)، وطيماء (٤) بن إسماعيل، وقطورا (٥) بن إسماعيل، وقيس بن إسماعيل، [وقيدمان بن إسماعيل] (١).

وكان عُمر إسماعيل عليه السلام –فيما يذكرون– ثلاثين ومائة سنة، [فمن نابت بن إسماعيل وقيدار بن إسماعيل نشر الله العرب] $^{(V)}$ ، وكان أكبرهم قيدار ونابت [ابنا] $^{(\Lambda)}$  إسماعيل عليهم السلام، ومنهما نشر الله العرب $^{(\Phi)}$ .

وكان من حديث جُرْهُم وبني إسماعيل عليهم السلام: أن إسماعيل صلوات الله عليه لما توفي دفن في الحِجْر مع أمّه هاجر (۱۱)، وزعموا أن فيه دفنت حين ماتت (۱۱)، فولي البيت نابت بن إسماعيل عليهما السلام ما شاء الله تعالى أن يليه. ثم توفي نابت بن إسماعيل، فولي البيت (۱۲) بعده مضاض بن عمرو الجُرْهُمي، وهو جدّ نابت بن إسماعيل عليه السلام أبو أمه، وضمّ بني (۱۳) نابت بن

<sup>(</sup>١) قوله: ((له)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ج: وقيذار.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((بن إسماعيل)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: وطيمان، وفي شفاء الغرام: وطمياء.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وقطور.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((وقيدمان بن إسماعيل)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٨) في أ: ابن.

<sup>(</sup>٩) شفاء الغرام (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: دفن مع أمه في الحجر.

<sup>(</sup>١١) شفاء الغرام (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>١٢) قوله: ‹‹البيت›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٣) في ج: بن.

إسماعيل<sup>(۱)</sup> إليه، فصاروا مع جدّهم<sup>(۱)</sup> أبي أمهم<sup>(۱)</sup> مضاض بن عمرو الجرهمي ومع أخوالهم من جُرهُم (<sup>3)</sup>، وجُرهُم وقطورا يومئذ أهـل (<sup>6)</sup> مكـة، وعلى جُرهُم مضاض بن عمرو ملكاً عليها، وعلى قطورا رجل منها<sup>(۱)</sup> يقال له: السَّميدَع ملِكاً عليها<sup>(۱)</sup>. وكانا حين ظعنا من اليمن أقبلا سيارة، وكانوا إذا خرجوا مـن اليمن لم يخرجوا إلا ولهم مَلِك يقيـم أمرهـم. فلما نزلا مكة رأيا بلداً طيباً [وإذا ماء وشجرً] (<sup>(۸)</sup> فأعجبهما ونزلا به. فنزل مضاض بن عمرو بمن معه من جُرهُم أعلى مكة وقعيني عنا وما حاز (<sup>(۹)</sup> ذلك، ونزل السَّميدَع أجيادَيْن وأسفل مكة وما (<sup>(۱)</sup> حاز ذلك. وكان مضاض بن عمرو يعشر من دخل مكة من أعلاها، وكان السَّميدَع يعشر من دخل واحد منهما على صاحبه في مُلكه.

ثم إن [جُرْهُماً](١٢) وقطورا بغي بعضهم على بعض، وتنافسوا المُلْك بها

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: وبني إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) في ب: جرهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹ وضمّ بني نابت بن إسماعيل إليه، فصاروا مع جدّهم أبي أمهمما ›› قدّم في ج، وجاء بعد قوله: ‹‹فولى››.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (٢/٤٣).

<sup>(</sup>٥) في ج: أهله.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: منهم.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: عليهم.

<sup>(</sup>٨) في أ: وإَحَاماً وشجراً، وفي ج: وإذا ماءً وشجراً، والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: فحاز.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: فما.

<sup>(</sup>١١) في ج: حاله.

<sup>(</sup>١٢) في أ: جرهم.

[واقتتلوا](۱) بها، حتى شبت الحربُ -أو نشبت (۱) الحرب- بينهم على الملك، [وولاة الأمر بمكة](۱) مع مضاض بن عمرو، وبنو (١) نابت بن إسماعيل عليه السلام، وبنو إسماعيل عليه السلام، وإليه ولاية البيت دون السّميدَع. فلم يزل بينهم البغي حتى سار بعضهم إلى بعض، فخرج مضاض بن عمرو من قُعينقعان في كتيبته (۱) سائراً إلى السّميدَع، ومع كتيبته عِدّتها من الرماح والدّرق والسيوف والجعاب تقعقع بذلك معه. ويقال: ما سميت قُعينقعان إلا لذلك (۱). وخرج السّميدَع وقطورا (۱) من أجياد معه الخيل والرجال، ويقال [ما](۱) سمي أجياد [أجياداً](۱) إلا لخروج (۱۱) الخيل الجياد مع السّميدَع، حتى التقوا بفاضح، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فَقُتِل السّميدَع وفُضِحَت قطورا. ويقال [ما](۱۱) سمي فاضح فاضحاً إلا لذلك (۱۲).

ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح (١٣) فساروا حتى نزلوا المطابخ - شبعب بأعلى مكة يقال له: شبعب عبد الله بن عامر بن كريز بن [ربيعة بن حبيب] (١٤) بن عبد

<sup>(</sup>١) في أ: حتى اقتتلوا.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: نشبت الحرب أو شبت.

<sup>(</sup>٣) في أ: وهُم ولاة الأمر ومكة، وفي ب: وولاة الأمر وهم ببكة. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: بنو.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: كتيبة. (٦)

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: بذلك.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: بقطورا.

<sup>(</sup>٨) في أ: إنما.

<sup>(</sup>٩) في أ: جياد.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: بخروج.

<sup>(</sup>١١) في أ: إنما.

<sup>(</sup>١٢) في ب، ج: بذلك.

<sup>(</sup>١٣) في ب، ج: للصلح.

<sup>(</sup>١٤) في أ: حبيب بن ربيعة.

شمس – فاصطلحوا بذلك (١) الشّعْب وأسلموا الأمر إلى مضاض بن عمرو. فلما جمع أمر أهل مكة وصار مُلْكها له دون السّميدَع: نحر للناس وأطعمهم، فأطبخ [للناس](٢) وأكلوا(٣). فيقال: ما سمي المطابخ [مطابخاً](٤) إلا لذلك(٥).

قال: فكان الذي كان بين مضاض بن عمرو والسَّمِيدَع أول بغي كان بمكة فيما يزعمون، فقال مضاض بن عمرو الجُرُهُمي في تلك (١) الحرب يذكر قتله السَّمِيدَع (٧) وبغيه والتماسه ما ليس له:

ونحن قتلنا سيد الحيِّ عَنْوةً فأصبح فيها وهو حَيْرانُ موجَعُ وما كان يُبغى أن يكون سوى أنا بها [ملكاً] (١٠) حتى أتانا السَّمِيدَعُ فَذَاق وبالاَّ حين حاول مَلْكَنا وعالج منَا غُصَّة تتجرعُ فنحن عمرنا البيت كنّا وُلاته نحامي عنه مَن أتانا وندفع وما كان يُبغى أن يلي ذاك غيرنا ولم يك حي قبلنا تَسمّ بمنعُ وكنا ملوكاً في الدهور التي مضت ورثنا ملوكاً لا ترام فتوضع قال ابن إسحاق: وقد زعم بعض أهل العلم: أنما سميت المطابخ لِما كان تُبع

قال: ثم نشر الله عز وجل بني إسماعيل عليهم السلام بمكة، وأخوالهم جُرْهُم إذ ذاك الحكام بمكة وولاة البيت كانوا كذلك بعد نابت بن إسماعيل عليه السلام،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بهذا.

<sup>(</sup>٢) في أ: الناس.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فأكلوا.

<sup>(</sup>٤) في أ: مطَّابخ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: بذلك.

<sup>(</sup>٦) في ج: ذلك.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: السميدع وقتله.

<sup>(</sup>٨) في أ: ملك.

فلما ضاقت عليهم مكة وانتشروا بها انبسطوا في الأرض وابتغوا<sup>(۱)</sup> المعاش والتفسّح في الأرض، فلا يأتون قوماً ولا ينزلون بلداً إلا أظهرهم الله عز وجل عليهم بدينهم، فوطؤوهم وغلبوهم عليها، حتى ملكوا البلاد ونفوا عنها العماليق ومن كان [ساكناً]<sup>(۲)</sup> بلادهم التي كانوا اصطلحوا عليها من غيرهم. وجُرهُم على ذلك بمكة وُلاة البيت لا ينازعهم إياه بنو إسماعيل عليه السلام؛ لخؤولتهم وقرابتهم، وإعظام الحرم أن يكون به بغي أو قتال<sup>(۳)</sup>.

179 – قال: حدثنا أبو الوليد، عن جده، عن سعيد، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني بعض أهل العلم قالوا: كانت العماليق هم وُلاة الحكم بمكة، فضيّعوا حرمة الحرم، واستحلّوا منه أموراً عظاماً، ونالوا ما لم يكونوا ينالون. فقام رجل منهم يقال له: عموق<sup>(3)</sup>، فقال: يا قوم، أبقوا على أنفسكم، فقد رأيتم وسمعتم من أهلك من صدر الأمم قبلكم؛ قوم هود، وصالح، وشعيب، فلا تفعلوا وتواصلوا<sup>(0)</sup>، ولا<sup>(1)</sup> تستخفُّوا بجرم الله عز وجل وموضع بيته، وإيّاكم والظلم والإلحاد فيه، فما<sup>(۷)</sup> سكنه أحد قطّ فظلم فيه وألْحَدَ إلا قطع الله تعالى دابرهم، واستأصل شأفتهم، وبدّل أرضها غيرهم، حتى لا يبقى لهم باقية. فلم يقبلوا ذلك منه، وتمادوا في هلكة أنفسهم (٨).

<sup>(</sup>١) في ج: واتبعوا.

<sup>(</sup>٢) في أ: سكان.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/ ١٥٤-٢٥٧).

١٢٩ – إسناده صحيح إلى ابن إسحاق.

 <sup>(</sup>٤) في شفاء الغرام: عملوق.

<sup>(</sup>٥) في ب: وتواصوا.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فلا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: فإنه ما.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج زيادة: قالوا.

ثم إن جُرْهُماً وقطورا خرجوا سيّارة من اليمن وأجــدب(١) عليهــم، فســاروا بذراريهم وأنفسهم وأموالهم، وقالوا: نطلب مكاناً فيه مرعى تسمن فيه ماشيتنا، وإن أعجبنا أقمنا فيه، فإن كل بلاد نزلها(٢) أحد ومعه ذريّته وماله فهي وطنه، وإلا رجعنا إلى بلادنا. فلما قدموا مكة وجدوا فيها ماءً معيناً، [وعِضاها](٣) ملتفة من سلم وسمر، ونباتاً تسمن مواشيهم، وسعةً من البلاد، ودفئاً من البرد في الشتاء. قالوا: إن هذا الموضع يجمع لنا ما نريد، فأقاموا مع العماليق. فكان(٤) لا يخرج من اليمن قوم إلا ولهم مَلِك يقيم أمرهم، وكان ذلك سُنَّة فيهم ولو كانوا نفراً يسيراً، فكان مضاض بن عمرو ملك جُرْهُم والمطاع فيهم، وكان السَّمِيدَع ملـك قطـورا، فنزل مضاض بن عمرو أعلى مكة، فكان(٥) يُعَشّر من دخلها من أعلاها، وكان حوزهم وجمه الكعبة، والركن الأسود، والمقام، وموضع زمزم مصعداً يميناً وشمالاً، وقُعَيْقِعان إلى أعلى الوادي. ونزل السُّميدَع أسفل مكة وأجيادَيْن، وكــان يعشر من دخل مكة من أسفلها، فكان (٢) حَوْزُهم المسفلة ظَهْر الكعبة، والركن اليماني والغربي، وأجيادَيْن، والثنية إلى الرمضة. فبنيا فيها البيوت، واتَّسعا في المنازل، وكثروا على العماليق، فنازعتهم العماليق، فمنعتهم جُرُهُم وأخرجوهم من الحرم كلُّه، فكانوا في أطرافه لا يدخلونه. فقال لهم صاحبهم عمـوق: ألم أقـل لكم لا تستخفُّوا بحُرْمة الحرم فغلبتموني؟ فجعل مضاض والسُّميدَع يقطعان المنازل لمن ورد عليهما من قومهما، وكثروا ورَبلوا(٧) وأعجبتهم البلاد، وكانوا

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وأجدبت.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ينزلها.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: وعضاه. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٥) مثل السابق.

<sup>(</sup>٦) مثل السابق.

<sup>(</sup>٧) ربل القوم: كثُر عددهم ونموا (لسان العرب، مادة: ربل).

قوماً عُرْباً، وكان اللسان عربياً.

فكان (۱) إبراهيم خليل الرحمن (۲) يزور إسماعيل، فلما سمع لسانهم وإعرابهم؛ سمع لهم كلاماً حَسَاناً ورأى قوماً عرباً، وكان إسماعيل قد أخذ بلسانهم، أمر إسماعيل أن ينكح فيهم، فخطب إلى مضاض بن عمرو ابنته رعلة فزوجه إيّاها، فولدت له عشرة ذكور، وهي أم [البيت، وهي] (۲) زوجته التي غسلت رأس إبراهيم حين وضع رجله على المقام.

فلما توفي (٤) إسماعيل ودفن في الحِجْر، وكانت أمَّه قد دفنت في الحِجْر أيضاً، وترك ولداً من [زوجتـه] (٥) رعلة ابنة (٢) مضاض بن عمرو الجُرْهُمي، فقام مضاض بأمر ولد إسماعيل، وكفلهم لأنهم بنو ابنته.

فلم يزل أمر جُرُّهُم يعظم بمكة ويستفحل حتى ولَّـوا البيت، وكـانوا وُلاتـه وحُجَّابه ووُلاة الحُكم (٧) بمكة. فجاء سيل فدخل البيت فــانْهدم، فأعادتـه جُرُّهُــم على بناء إبراهيم عليه السلام، فكان طوله في السماء تسع (٨) أذرع.

وقال بعض أهل العلم: كان الذي بنى البيت لجُرُهُم. أبو الجدرة، فسُمّي عمرو الجادر، وسمّوا بنوه (٩) الجدرة.

قال: ثم إن جُرْهُماً استخفّت (١٠) بأمر البيت والحرم، وارتكبوا أمـوراً عظامـاً،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: خليل الله.

<sup>(</sup>٣) في أ: النبت هي. وفي ج: النبت وهي. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: قالوا: وتوفي.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿﴿رُوجِتُهُ﴾ ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: ابنت.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: الأحكام.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: تسعة.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: بنو.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: استخفوا.

وأحدثوا فيها أحداثاً لم تكن، فقام مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض (۱) فيهم فقال: يا قوم! احذروا البغي، فإنه لا بقاء لأهله، قد رأيتم من كان قبلكم من العماليق، [استخفوا] (۲) بالحرم فلم يعظموه، وتنازعوا بينهم واختلفوا حتى سلطكم الله عليهم فأخرجتموهم، فتفرقوا في البلاد. فلا تستخفوا بحق الحرم وحُرْمَة بيت الله، لا (۲) تظلموا من [دخله] (۱) أو جاءه مُعظماً لحرماته (۱)، أو آخر جاء بائعاً لسلعته، أو مرتغباً (۱) في جواركم (۷). فإنكم إن فعلتم ذلك تخوفت أن تخرجوا منه خروج ذُلٌ وصَغار، حتى لا يقدر أحد منكم أن يصل إلى الحرم، ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حرز (۸) وأمن، والطير تأمَنُ فيه.

قال قائل منهم يقال لـه مجـدع: مـن الـذي يخرجنـا منـه؟ ألَسْـنا أعـزَّ العـرب وأكثرَهم رجالاً وسلاحاً؟.

فقال مضاض بن عمرو. إذا جاء الأمر بطل مـا تقولـون. فلـم يقصـروا عـن شيء مما كانوا يصنعون.

وكان للبيت خزانة بئر في بطنها، يلقى فيه الحليّ والمتاع الذي يُهدى لـه، وهـو يومئذ لا سقف له. فتواعد له خمسة نفر من جُرهُم أن يسرقوا ما فيـه، فقام على كل زاوية من البيت رجـل منهـم، واقتحـم الخامس. فجعـل الله أعـلاه أسـفله، وسقط منكسـاً فهالك، وفـرّ الأربعـة الآخـرون. فعنـد ذلك مسـحت الأركـان

<sup>(</sup>١) في ج: بن هضاض، وقوله: «بن مضاض» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: فاستخفوا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ولا.

<sup>(</sup>٤) في أ: حله.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: لحرمته.

<sup>(</sup>٦) في ج: أو هو مرتعياً.

<sup>(</sup>٧) في ب: بجواركم.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: حرم.

الأربعة(١).

وقد بلغنا في الحديث: أن إبراهيم خليل الله ﷺ مسح الأركان الأربعة كلها أيضاً. وبلغنا في الحديث: أن آدم عليه السلام مسح قبل ذلك الأركان الأربعة كلها.

فلما كان من أمر هؤلاء الذين حاولوا سرقة ما في خزانة الكعبة ما كان، بعث الله تعالى حَيَّة سوداء الظهر بيضاء البطن، رأسها مثل رأس الجدي، فحرست الله تعالى حَيَّة سنة لا يقربه أحد بشيء من معاصي الله إلا أهلكه الله، ولا يقدر أحد أن يروم سرقة ما كان في الكعبة.

فلما أرادت قريش بناء البيت منعتهم (٢) الحية هدمه، فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند المقام، ثم دعوا الله تعالى وقالوا: اللهم ربنا إنما أردنا عمارة بيتك. فجاء طير أسود الظهر أبيض البطن أصفر الرجلين، فأخذها فاحتملها، فَجَرَّها حتى أدخلها جياد (٣).

وقال بعض أهل العلم: إن جُرْهُم لما طغت في الحرم، دخل رجل منهم وامرأة يقال لهما: إساف ونائلة البيت [ففجرا]<sup>(٤)</sup> فيه، فمسخهما الله حجريْن، فأخرجا من الكعبة فنُصبا على الصفا والمروة ليعتبر بهما من رآهما، وليزدجر الناس عن مثل ما ارتكبا<sup>(٥)</sup>. فلم يزل أمرهما يدرس ويتقادم حتى صارا صنميْن يعبدان.

وقال بعض أهل العلم: إن عمرو بن لُحي دعا الناس إلى عبادتهما وقال للناس: إنما نصبا ها هنا أن آباءكم ومن قبلكم كانوا يعبدونهما، وإنما ألقاه عليه

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٢٥٧ – ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: منعتها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أجياد.

<sup>(</sup>٤) في أ: ففجروا.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٢٥٩-٦٦٠).

إبليس. وكان عمرو بن لحي فيهم شريفاً، سيداً مطاعاً، ما قال لهم فهو دين متبع. قال: ثم حَوَّلهما قُصَيِّ بن كلاب بعد ذلك فوضعهما يذبح عندهما وجاه الكعبة عند (١) زمزم.

وقد اختلف علينا في نسبهما؛ فقال قائل: إساف بن بُغاء (٢) ونائلة بنت ذئب. فالذي ثبت عندنا من ذلك –عمَّن نثق به – منهم: عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكان يقول: هو إساف بن سهل (٣) ونائلة بنت عمرو بن ذئب.

وقال بعض أهل العلم: إنه لم يَفْجُر بها في البيت وإنما قبّلها. قالوا: فلـم يـزالا يعبدان حتى كان يوم الفتح فَكُسِرا.

وكانت مكة لا يقرّ فيها ظالمٌ ولا باغ ولا فاجر إلا نفي منها، وكان نزلها بعهـ لـ العماليق وجُرْهُم جبابرة، فكل من أراد البيت بسوء أهلكه الله، وكانت (٤) تسمى بذلك: الباسة.

۱۳۰ - ويُروى عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: إنما سميت بكـ لأنهـا كانت تبك أعناق الجبابرة.

١٣١ – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدّثني جدي قال: ويُــروى عــن عبــد الله بــن

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: موضع.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: نعمان.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: سهيل.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فكانت.

<sup>•</sup> ۱۳ – إسناده ضعيف.

ذكره الفاكهي (٢/ ٢٨٢)، وابن هشام (١/ ٢٤٣)، وياقوت في معجم البلدان (١/ ٤٧٥).

١٣١ - حسن لغيره.

أخرجه التَرمذي (٥/ ٣٢٤ح.٣١٧) من حديث: عبد الله بن الزبير نحوه. قــال أبــو عيســـى: هــذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٤١) وعزاه إلى البخاري في تاريخه، والترّمذي وحسنه، وابـن جرير، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل.

الزبير، أنه كان يقول: سمي البيت العتيق لأنه عُتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. ١٣٢ - ورُوي عن عطاء بن يسار ومحمد بن كعب القرظي أنهما كانا يقولان: إنما سمى البيت العتيق لقِدَمِهِ.

1۳۳ – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدّثني جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي، قالا: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن خُثَيْم، قال: كان بمكة حيّ يقال لهم: العماليق، فأحدثوا فيها أحداثاً، فجعل الله عز وجل يقودهم بالغيث ويسوقهم بالسّنة، يضع الغيث أمامهم فيذهبون ليرجعوا فلا يجدون شيئاً، فيتبعون الغيث حتى ألحقهم بمساقط رؤوس آبائهم. وكانوا من حِمْير، ثم بعث الله عليهم الطوفان. قال أبو خالد الزنجى: فقلت لابن خُثَيْم: وما الطوفان؟ قال: الموت.

١٣٤ - قال: حدثنا أبو الوليد: قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء، عن ابن عباس رحمه الله: أنه كان بمكة حيّ يقال لهم: العماليق، فكانوا في عزر (١) وكثرة وثروة، وكانت لهم أموال كثيرة من خيل وإبل وماشية، فكانت (٢) ترعى بمكة وما حولها

۱۳۲ – إسناده ضعيف.

۱۳۳ - إسناده صحيح.

ذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠١) وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شــفاء الغـرام (١/ ٦٤٧).

١٣٤ – إسناده ضعيف جداً.

طلحة بن عمرو الحضرمي، متروك (التقريب ص:٢٨٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٦٨ ٢ح٩٢ - ١٤٠٩) من طريق: طِلق بن حبيب، عن عمر.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠١) وعزاه إلى الأزرقـي. وذكـره الفاسـيّ في شـفاء الغـرام (١/ ٦٤٦-١٤٧).

<sup>(</sup>١) في ب: عزة.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وكانت.

من مَرِ ونَعْمان (۱) وما حول ذلك، وكانت الخُرف (۲) عليهم مُظِلَّة، والآربِعة مُعْدِقة، والآودِية تجال (۳)، والعِضاه مُلتقّة، والأرض مُبْقِلة. فكانوا (٤) في عيش رخيّ، فلم يزل بهم البغي والإسراف على أنفسهم، والإلحاد بالظلم، وإظهار المعاصي، والاضطهاد لمن قاربهم، ولم يقبلوا ما أوتوا بشكر، حتى سلبهم الله ذلك، فنقصهم بحبس المطر (٥)، وتسليط الجدب عليهم. فكانوا (١) يُكُرون بمكة الظلّ ويبيعون الماء، فأخرجهم الله من مكة بالذّر سلّطه عليهم، حتى خرجوا من الحرم فكانوا حوله، شم ساقهم الله بالجدب، يضع الغيث أمامهم ويسوقهم بالجدب، حتى ألحقهم (٧) بمساقط رؤوس آبائهم، وكانوا قوماً عُرْباً من حِمْير، فلما دخلوا بلاد اليمن تفرقوا وهلكوا. فأبدل (٨) الله الحرم بعدهم [جُرهُماً] (٩)، فكانوا مكانه، حتى بغوا فيه، واستخفوا بحقّه، فأهلكهم الله جيعاً.

<sup>(</sup>١) مُرّ: من نواحي مكة، عنده يجتمع وادي النخلتين فيصيران واديـاً واحـداً (معجـم البلـدان / ١).

ونَعْمان: هو بين مكة والطائف، وقيل: وادٍ لهذيل على ليلتين من عرفات (معجم البلدان ٥/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) الخُرف: ما يُجتنى من النخل (لسان العرب، مادة: خرف).

<sup>(</sup>٣) ثجال: أي: عِظام.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وكانوا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: عنهم.

<sup>(</sup>٦) في ب، جج: وكانوا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج زيادة: الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) في ج: فبدل.

<sup>(</sup>٩) في الأصول: جرهم.

## ما ذكر من ولاية خزاعة الكعبة بعد جُرْهُم وأمر مكة

170 – قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن الكلبي، عن أبي صالح، قال: لما طالت ولاية جُرهُم، استحلوا(۱) من الحرم أموراً عظاماً، ونالوا ما لم يكونوا ينالون، واستخفوا بحرمة الحرم، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى إليها سراً وعلانية، وكلما عدا سفيه منهم (۲) على منكر وجد من أشرافهم من يمنعه ويدفع عنه، وظلموا من دخلها من غير أهلها، حتى دخل رجل بامرأة منهم الكعبة (۱)، فيقال: فَجَرَ بها أو قبّلها، فمسخا حجرين، فرق أمرهم فيها وضعفوا، وتنازعوا أمرهم بينهم واختلفوا، وكانوا قبل ذلك من أعز حي في العرب، وأكثرهم رجالاً وأموالاً وسلاحاً، وأعز عزة، فلما رأى ذلك رجل منهم يقال له: مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو، قام (١) فيهم خطيباً ووعظهم (٥)، وقال: يا قوم أبقوا على أنفسكم، وراقبوا الله في حرمه وأمنه، فقد رأيتم وسمعتم من أهلك (٢) من صدر هذه الأمم قبلكم، قوم هود، وصالح (٧)، وشعيب، فلا تفعلوا، وتواصلوا (٨) وتواصوا بالمعروف

١٣٥ - في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

ذكر بعضه الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٧٦-٢٧٩).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: واستحلوا.

<sup>(</sup>٢) في ج: عنهم.

<sup>(</sup>٣) في ب: دخل رجل منهم بامرأة الكعبة، وفي ج: دخل رجل منهم الكعبة بامرأة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وقام.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فوعظهم.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: هلك.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وقوم صالح.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: تواصلوا.

وانتهوا(١) عن المنكر ولا تستخفوا بحرم الله وبيته الحرام، ولا يغرّنكم ما أنتــم فيــه من الأمن والقوة فيه، وإياكم والإلحاد فيه بالظلم فإنه بوار، وايـم الله لقـد علمتـم أنه ما سكنه [أحد قط](٢) فظلم فيه وألحد إلا قطع الله دابرهم، واسْتَأْصَل شَأْفَتُهم، وبدَّل أرضها غـيرهم، فـاحذروا البغـي فإنـه لا بقـاء لأهلـه. قـد رأيتـم وسمعتم من سكنه قبلكم من طسم، وجديس، والعماليق، ممن "كان أطول منكم أعماراً، وأشدّ قوة، وأكـثر أمـوالاً وأولاداً، فلمـا اسـتخفوا بحـرم الله تعـالى وأَلْحدوا فيه بالظَّلم، أخرجهم الله منها بالأنواع الشــتى؛ [فمنهــم](٤) مـن أخـرج بالذرّ، ومنهم من أخرج بالجدب، ومنهم من أخرج بالسيف، وقد سكنتم مساكنهم، وورثتم الأرض من بعدهم، فوقّروا حرم الله وعظّموا بيته الحرام، وتنزهوا عنه وعمّا فيه، ولا تظلموا من حلَّه وجاء معظَّماً لحرماته، وآخر جاء بائعاً لسلعته أو (٥) مرتغباً (٢) في جواركم، فإنكم إن فعلته ذلك تخوفت عليكم (٧) أن تخرجوا من حرم الله خروج ذُلّ وصَغَار، حتى لا يقــدر أحــد منكــم أن يَصِــلَ إلى الحرم، ولا إلى زيارة البيت الذي هو لكم حِرْزٌ وأمْن، والطير والوحش (^) تَـأْمَنُ

فقال له قائل منهم يردّ عليه يقال له مجدع: من الذي يخرجنا منه (٩)؟ السنا أعزّ

<sup>(</sup>١) في ج: وانهوا.

<sup>(</sup>٢) في أ: قط أحد.

<sup>(</sup>٣) في ب: من.

<sup>(</sup>٤) في أ: منهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أو» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ج: مرتعياً..

<sup>(</sup>٧) قوله: ((عليكم)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: والوحوش.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: منها.

العرب وأكثرهم رجالاً وأموالاً(١) وسلاحاً؟

فقال له مضاض بن عمرو: إذا جاء الأمر بطل ما تقولون. فلم يقصروا عن شيء مما كانوا يصنعون، فلما رأى مضاض بن عمرو<sup>(۲)</sup> ما تعمل جُرْهُم في الحرم، وما تسرق من مال الكعبة سِرّاً وعلانيةً: عمد إلى غزالين كانا في الكعبة من ذهب وأسياف قلعية، فدفنها في موضع بئر زمزم. وكان ماء زمزم قد نضب وذهب لما أحدثت جُرْهُم في الحرم ما أحدثت، حتى غَبِي َ<sup>(۳)</sup> مكان البئر ودُرس، فقام مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر في موضع زمزم وأغمق، شم مضاض بن عمرو وبعض ولده في ليلة مظلمة فحفر في موضع زمزم وأغمق، شم دفن فيه الأسياف والغزالين. فبينما<sup>(٤)</sup> هم على ذلك؛ إذ كان من أمر أهل مأرب ما ذكر: أنه ألقت طريفة الكاهنة إلى عمرو بن عامر الذي يقال له: مزيقياء بن ماء السماء؛ وهو عمرو بن عامر بن [حارثة]<sup>(٥)</sup> بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن السماء؛ وهو عمرو بن عامر بن أحارثة في كهانتها: أن سد مأرب سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان<sup>(٢)</sup>، وكانت قد رأت في كهانتها: أن سد مأرب <sup>(٧)</sup> سيخرب، وأنه

قوله: ((وأموالاً)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: بن الحارث بن مضاض بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) في ج: عمى.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فبينا.

<sup>(</sup>٥) في أ: حارث.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٧) مأرب: قيل: هو اسم لكل ملك كان يلي سبأ. قال المسعودي: وكان هذا السد من بناء سبأ بسن يشجب بن يعرب، وكان سافله سبعين وادياً، ومات قبل أن يستتمه، فأتمته ملوك حِمير بعده. بناه لقمان بن عاد، وجعله فرسخاً في فرسخ، وجعل له ثلاثين مثعباً.

وهذا السد بين ثلاثة جبال يصب ماء السيل إلى موضع واحد، وليس لذلك الماء مخرج إلا من جهة واحدة، فكان الأوائل قد سدوا ذلك الموضع بالحجارة الصلبة والرصاص فيجتمع فيه ماء عيون هناك مع ما يغيض من مياه السيول، فيصير خلف السد كالبحر، فكانوا إذا أرادوا سقي زروعهم فتحوا من ذلك السد بقدر حاجتهم بأبواب محكمة وحركات مهندسة، فيسقون حسب حاجتهم، ثم يسد ونه إذا أرادوا (معجم البلدان ٥/ ٣٤-٣٥).

سيأتي سيل العَرِم فيخـرب الجنتـين. فباع عمـرو بـن عـامر أموالـه، وسـار هـو [وقومه](١) من بلد إلى بلد، لا يطؤون بلـدأ إلا غلبـوا عليـه وقهـروا أهلـه، حتـى يخرجوا منه. ولذلك حديث طويل اختصرناه.

فلما قاربوا مكة ساروا ومعهم طَريفة الكاهنة فقالت لهم: سيروا سيروا، فلن تجتمعوا أنتم ومن خلفتم أبداً، فهم (٢) لكم أصل وأنتم له فرع. ثم قالت: مَه مَه، وحق ما أقول، ما علمني ما أقول إلا الحكيم الحكم، رَبُّ جميع الإنس من عرب وعجم. قالوا(٣) لها: ما شأنك يا طَريفة؟ قالت: خذوا البعير الشدقم، فخضبوه (٤) بالدم، تُلُونَ (٥) أرض جُرهُم جيران بيته الحرّم.

قال: فلما انتهوا إلى مكة وأهلها جُرهُم، وقد قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني إسماعيل وغيرهم، أرسل إليهم ثعلبة بن عمرو بن عامر: يا قوم، إنّا قد خرجنا من بلادنا، [فلم](٢) ننزل بلداً إلا فسح أهلها لنا وتزحزحوا عنا، فنقيم معهم حتى نرسل رُوّادنا فيرتادون لنا بلداً يحملنا، فافسحوا لنا في بلادكم حتى نقيم قدر ما نستريح، ونرسل رُوّادنا إلى الشام وإلى المشرق(٧)، فحيث ما بلغنا أنه أمثل لحقنا به، وأرجو أن يكون مقامنا معكم يسيراً. فَابَتْ جُرهُم ذلك إباءً شديداً واستكبروا في أنفسهم، وقالوا: والله، لا نحب (٨) أن تنزلوا معنا

<sup>(</sup>١) في أ: «ومه».

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فهذا.

<sup>(</sup>٣) في ج: من عرب أو عجم فقالوا.

<sup>(</sup>٤) في ب: فحصنوه، وفي ج: فلطخوه.

<sup>(</sup>٥) في ب: يكون.

<sup>(</sup>٦) في أ: فلن.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: الشرق.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وقالوا لا والله ما نحب.

فتضيقون علينا مراتعنا ومواردنا، فارْحَلوا عنّا حيث أحببتم، فلا حاجة لنا بجواركم. فأرسل إليهم ثعلبة: أنه لا بدّ لي من المقام بهذا البلد حَوْلاً، حتى يرجع إليّ رسلي التي أرسلت، فإنْ تركتموني طوعاً نزلت وحمدتكم [وآسيتكم] في الرعي والماء، وإن أبيتم أقمت على كرهكم، ثم لم ترتعوا معي إلا فضلاً، ولن تشربوا إلا رنقاً.

سئل أبو الوليد عن الرُّنق، فقال: الكدر من الماء، وأنشد (٣):

كأن ريقتها بعد الكرى اغتبقت من طيب الراح لما يَعْدُ أن [عَتَقا] (١) شَجَّ السقاة على ناجودها (٥) شَبِما من ماء لينة لا طَرْقاً (١) ولا رنقا وإن قاتلتموني قاتلتكم، ثم إن ظهرت عليكم سبيت النساء، وقتلت الرجال، ولم أترك منكم أحداً (٧) ينزل الحرم أبداً.

فأبت جُرْهُم أن تتركه طوعاً وتَعبَّت لقتاله. فاقتتلوا ثلاثة أيام، وأفرغ عليهم الصبر ومنعوا النصر، ثم انهزمت جُرْهُم فلم ينفلت منهم إلا الشريد.

وكان مضاض بن عمرو بن الحارث قد اعتزل [جُرْهُماً] (^^)، ولم يُعِنْ [جُرْهُماً] في ذلك وقال: قدكنت أحذركم هذا. ورحل (٩) هـو وولده وأهـل بيتـه

<sup>(</sup>١) في ب، ج: حيث ما.

<sup>(</sup>٢) في أ: ووأسيتكم.

<sup>(</sup>٣) في ج: وأنشدوا.

وَانظر البيتين في: (معجم البلدان ٥/ ٢٩–٣٠)، والبيت الثاني في: (لسان العرب ١٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) في أ: غبقا (وانظر اللسان، الموضع السابق).

<sup>(</sup>٥) في ب: باجودها.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: طلقاً، وهو تحريف (انظر: لسان العرب، الموضع السابق).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: احداً منكم.

<sup>(</sup>٨) في الأصول: جرهم، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: ثم رحل.

حتى نزلوا قَنونا وحَلْي (١) وما حول ذلك، فبقايا جُرْهُم بها إلى اليوم. وفنيت جُرْهُم؛ أفناهم السيف في تلك الحرب.

وأقام ثعلبة بمكة وما حولها في قومه وعساكره حولاً، فأصابتهم الحمّى، وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمّى. فدعوا طريفة (٢) الخير، فشكوا إليها الذي أصابهم، فقالت لهم: قد أصابني الذي تشكون، وهو مفرق (٣) بيننا. قالوا: فماذا تأمرين؟ قالت: فيكم ومنكم الأمير وعَلَيَّ التسيير. قالوا: فما تقولين؟

قالت: من كان منكم ذا هَمِّ بعيـدٍ، وحمـل شـديد<sup>(٤)</sup>، ومـزاد جديـد، فليلحـق بقصر عُمَان<sup>(٥)</sup> المشيد، فكان أزد عُمَان.

ثم قالت: من كان منكم ذا جَلَد وقسر (٢)، وصبر على أزمات (٧) الدهر؛ فعليه بالأراك (٨) من بطن مرّ، فكانت خزاعة.

<sup>(</sup>١) قنونا: هي بلدة القنفذة، وهي: ميناء من موانئ الحجاز الجنوبية (جغرافية شبه جزيرة العرب لعمر رضا كحالة ص ٢٨٠)، وهي من أودية السراة يصب إلى البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكة قرب حلى (معجم البلدان ٤٠٩/٤).

وحُلْي: مُدينة باليمن على ساحل البحر، بينها وبين السرين يوم واحد، وبينها وبسين مكة ثمانية أيام (معجم البلدان ٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) في ج: الطريفة.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: ما.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((شدید)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) عُمان: -بضم أوله وتخفيف ثانيه وآخره نون- اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند، تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع، إلا أن حرها يضرب به المثل، وأكثر أهلها خوارج إباضية، ليس بها من غير هذا المذهب إلا طارىء غريب، وهم لا يخفون ذلك (معجم البلدان ٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وقصر.

<sup>(</sup>٧) في ج: أزمة.

<sup>(</sup>٨) الأراك: واد قرب مكة يتصل بغيقة، قالت امرأة من غطفان:

إذا حنت الشقراء هاجت إلى الهوى وذكرنــي أهــــل الأراك حنينهـــا شكوت إليها نأي قومــي ويعدهــم وتشــكو إلى أن أصيــب جنينهــــا وقيل: هو موضع من نمرة في موضع من عرفة (معجم البلدان ١/ ١٣٥).

ثم قالت: من كان منكم يريد الراسيات في الوحل، المطعمات في الحل، فليلحق بيثرب ذات النخل، فكانت الأوس والخزرج.

ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير، والملك والتأمير، ويلبس الديباج والحرير، فليلحق ببُصرى (١) وغوير (٢) -وهما من أرض الشام - فكان (٣) الذين سكنوها (٤) آل جفنة من غسان (٥).

ثم قالت: من كان يريد منكم (٦) الثياب الرقاق، والخيل العتاق، وكنوز الأرزاق (٧)، والدم المهراق، فليلحق [بأرض العراق، وكان الذين] (٨) سكنوها آل جُذيئمة الأبرش، ومن كان بالحيرة (٩) من غسان وآل محرق، حتى جاءهم روّادهم، فافترقوا من مكة فرقتين: فرقة توجهت إلى عُمّان؛ وهم أزد عمان، وسار ثعلبة بن عمرو بن عامر نحو الشام، ونزلت (١٠) الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر؛ -وهم الأنصار – بالمدينة. ومضت غسان فنزلوا الشام، ولهم حديث طويل اختصرناه.

وانخزعت خزاعة بمكة، فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو بـن عـامر -وهـو

<sup>(</sup>١) بُصرى: من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران، مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً (معجم البلدان ١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) غوير: هي ماء لكلب بأرض السماوة بين العراق والشام (معجم البلدان ٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: سكنوهما.

<sup>(</sup>٥) غسان: مَاء باليمن بين رمع وزبيد، وإليه تنسب القبائل المشهورة (معجم البلدان ٤/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: منكم يريد.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: الأوراق.

<sup>(</sup>٨) في أ: بأهل العراق فكان الذي. وفي ب: بالعراق. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٩) الحيرة: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له: النجف، زعموا: أن بحر فارس كان يتصل به (معجم البلدان ٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: فنزل.

لُحَى – فولي أمر مكة وحجابة الكعبة (١).

قال(٢٠) حسان بن ثابت الأنصاري رحمه الله(٣) يذكر انخزاع خزاعة بمكة، ومسير الأوس والخزرج إلى المدينة، وغسان إلى الشام (١٠):

بصُمة القنا والمرهفكات البواتر فكان لها المرباع (°) في كل غارة تشن بنجدد والفجاج العوابر خزاعتنــــا أهــــل اجتهــــاد وهجــــرة وأنصارنـــا جنــــــدُ النـــبيّ المهــــاجر(١٦) وسرنا فلما أن هبطنا بيئرب بلا وهن منا ولا بتشاجر من آثار عاد بالحلال الطواهر بیثربها [داراً](۸) علی خیر طائر حموها بفتيان الصباح البواكسر يهودأ(١٢١) بـأطراف الرمـاح الخواطـر

فلما هبطنا بطن مر تُخزُّعَت خُزاعة منّا في حلول كراكر حمــوا كـــلّ وادٍ مــن تهامـــة واحتمــوا وجدنــا بهــــا رزقـــأ عدامـــل بقّيـــت(٧) فحلت بها الأنصار ثم تبوآت بنو الخزرج الأنصار<sup>(٩)</sup> والأوس إنهم<sup>(١٠)</sup> نفوا من طغى في الدهر عنهـا ودببـوا(١١)

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (٢/ ١٠٣ – ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وقال.

<sup>(</sup>٣) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، الصحابي، شاعر مخضرم، عاش ستين سنة قبل الإسلام ومثلها بعد الإسلام، عُمِي قبل وفاته. واشتهرت مدائحه في الغسانيين وملوك الحيرة قبـل الإسـلام، لم يشـهد مـع النبي ﷺ مشـهداً. تـوفي سـنة (٥٤هــ). (الإصابـة ٢/ ٦٢، والاستيعاب١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات في: سيرة ابن هشام (١/ ٢١٧)، ومعجم البلدان (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) في ج: المرتاع.

 <sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٧) في ب: عدامك بقيت، وفي ج: غدامن بقية.

والعُدمُل: كل مسين قديم (لسان العرب، مادة: عدمل).

<sup>(</sup>٨) في أ: عاد.

<sup>(</sup>٩) في ج: الأخيار.

<sup>(</sup>١٠) قوله: «إنهم» ساقط من ج.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: ودنبُوا.

<sup>(</sup>١٢) في ج: يهود.

وســــارت لنـــا ســــيارة ذات قـــوة بكــوم(١١) المطايــا والخيــول الجمـــاهر يؤمون نحو الشام حتى تمكنوا ملوكأ بأرض الشام فوق المنابر يصبون (٢) فضل القول في كل خطبة إذا وصلوا إيسانهم بالمخساصر أولاك (٣) بنو ماء السماء توارثوا [دمشق](٤) بملك كابراً بعد كابر فلما<sup>(ه)</sup> حازت خزاعة أمر مكة وصاروا أهلهـا جـاءهم بنـو إسمـاعيل، وقـد كانوا اعتزلوا حرب جُرْهُم وخزاعة فلم يدخلوا في ذلك، فسألوهم السكني معهم وحولهم، فأذنوا لهم. فلما رأى ذلك مضاض بن عمرو بن الحارث -وقد كان أصابه من الصبابة إلى مكة ما أحزنه- أرسل إلى خزاعة يستأذنها في الدخول عليهم والنزول معهم بمكة في جوارهم، ومَتَّ إليهم برأيه وتوريعه قومه عن القتال، وسوء السيرة في الحرم، واعتزاله الحرب. فأبت خزاعة أن [يقربوهـم](٢)، ونفتهـم عن الحرم كله، ولم يتركوهم ينزلون معهم. فقال عمرو بن لحي؛ وهـ و ربيعـة بـن حارثة بن عمرو بن عامر لقومه: من وجد منكم جُرْهُمياً قــد قــارب الحــرم فدمــه هدر، فنزعت إبل لمضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجَرْهُمي من قُنونا تريد مكة، فخرج في طلبها حتى وجد أثرها قــد دخلـت مكــة، فمضــى على الجبال من نحو أجياد حتى ظهر على أبي قُبَيْس [ينظر](٧) الإبل في بطن وادي مكة، فأبصر الإبل تُنْحَر وتُؤكَّل لا سبيل له إليها، فخاف إن هبط (^ الوادي

<sup>(</sup>١) في ج: بكرم.

<sup>(</sup>٢) في ب: يصيبون.

<sup>(</sup>٣) في ب: الال.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: دمشقاً.

<sup>(</sup>٥) في ج: قال فلما.

<sup>(</sup>٦) في أُ: يقربولهم.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: يتبصر. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٨) في ب: يخاف أن يهبط، وفي ج: فخاف أن يهبط.

أن يقتل، فولَّى منصرفاً إلى أهله، وأنشأ<sup>(١)</sup> يقول<sup>(٢)</sup>:

أنيسس ولم يسمر بمكسة سامر النحنى الأراكة (٥) حاضر المنحنى الأراكة (٥) حاضر صروف الليالي والجُدود العوائسر بها الذئب يعوي والعدو المحاصر ويصبح حال بعدنا وتشاجر نمشي [بهذا] (٢) البيت والخير ظاهر فأبناؤنا (٧) منه ونحن الأناص كذلك [يا للناس] (٨) تجري المقادر إذا العرش لايبعد سهيل وعامر وحمير قد بدلتها واليحابر (١٠)

كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصفا ولم يستربع واسطاً<sup>(7)</sup> فجنوبه بلسى نحسن كنا أهلها فأزالنا وبدلنا ربّي بها دار غربة فيان تجسل الدنيا علينا بكلها فكنا ولاة البيت من بعد نابت فأخرجنا منها المليك بقدرة فأخرجنا منها المليك بقدرة وبدلت منهم [أوجها]<sup>(4)</sup> لا أحبها وبدلت منهم [أوجها]<sup>(4)</sup> لا أحبها

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: وهو.

<sup>(</sup>۲) انظر الأبيات في: سيرة ابن هشام (۱/ ٢٤٤–٢٤٥)، وشفاء الغرام (۱/ ٢٧٥- ٢٧٨). ويعضها في: السروض الأنف (۱/ ١٣٨)، ومعجم البلدان (۲/ ٢٢٥)، وتساريخ الطبري (۲/ ٢٨٥)، والكامل لابن الأثير (۲/ ٤٣)، والبداية والنهاية (۲/ ١٨٥-١٨٦)، ومروج الذهب (۲/ ٥٠)، وعيون التواريخ (۱/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) واسط: هو الجبل الذي يصل بين الحارة الموصلة إلى منى، والدرب الذي يمر منه المشاة من الحجاج، والذي يعرفه أهل مكة بدرب المكين.

وقال الحميدي: هو الجبل الذي يجلس عنده المساكين إذا ذهبت إلى منى (معجم البلدان ٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) في أ: المنحى. والمنحنى: مكان مرتفع واقع في منتهى شارع البياضية على يمين الصاعد إلى منى.

<sup>(</sup>٥) وادي الأراك: قيل: هو موضع قرب نمرة، وقيل: هو من مواقـف عرفـة بعضـه مـن جهـة الشـام وبعضه من جهة البـمن، وأراك جبل لهذيل.

<sup>(</sup>٦) في أ: لهذا، وفي ب: بها. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: وأبناؤنا.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: بالناس، وفي ج: يال الناس. والتصويب من سيرة ابن هشام (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٩) في أ: وجوها.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: والبحاتر. وحِمْير ويحابر: هما من قبائل اليمن، ويقال: أن يحابر هي مراد.

فبطــن منــی وحــشٌ کـــأن لم يســر بـــه وقال أيضاً <sup>(٧)</sup>:

وصرنــــا أحاديثــــأ وكنـــــا بغبطــــة كذلـــك عضتنــــا(١) الســـنون الغوابـــر [فسحت](٢) دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر بــواد أنيــس ليــس يــؤذى حَمامــه ولا [منفـرأ](٣) يومــأ وفيهـا العصــافر وفيهــــا وحــــوش لا تـــــرام أنيســـــة إذا خرجــت منهـــا فمــا أن [تغــــادر](؛) فيا ليت شعري هل يُعَمَّر بعدنا جياد [فممضى](٥) سيله في الظواهر(٢) مضاض ومن حنى عدى عمائر

يا أيها الحسي سيروا إن قصركم أن تصبحوا ذات يصوم لا تسيرونا إنا كما كنام كنا فغيرنا دهر فسوف كما صرنا تصيرونا [حثو] (٨) المطي وارخوا من أزمّتها قبل المسات وقضوا ما تقضّونا قد مال دهر علينا ثم أهلكنا فالبغي (٩) فيه وبد الناس ناسونا إن التفكر لا يجدي (١٠٠ بصاحب عند البديهة في علم لـــه دونـــا

قضّــوا أموركــم بــالحزم إن لهــا [أمـور](١١) رشــد رشــدتم ثــم مســنونا

<sup>(</sup>١) في ج: عطتنا.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: وسحت.

<sup>(</sup>٣) في أ: منفر.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: تقادر، والتصويب من سيرة ابن هشام (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) في أ: فمفضى، وفي ج: فمضّى. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ج: فالطواهر.

<sup>(</sup>٧) انظر الأبيات في: حلية الأولياء (٢/ ٣٨٣)، وتاريخ الطبري (١/ ٥٢٤)، وسيرة ابن هشام (١/ ٢٤٥)، وأخبار مكة (٥/ ١٤٢)، وشفاء الغرام (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٨) في أ: ازحموا.

وانظر الأبيات في: حلية الأولياء (٢/ ٣٨٣)، وتاريخ الطبري (١/ ٥٢٤)، وسيرة ابن هشام (١/ ٢٤٥)، وأخبار مكة (٥/ ١٤٢)، وشفاء الغرام (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: والبغي.

<sup>(</sup>١٠) في ج: لا يجري.

<sup>(</sup>١١) في أ: أمر.

[واستخبروا] (۱) في صنيع الناس قبلكم كما استبان طريق عنده الهونا (۱) كنا زمانا ملوك الناس قبلكم بمسكن في حرام (۱) الله مسكونا قال: وانطلق مضاض بن عمرو نحو اليمن إلى أهله وهم يتذاكرون ما حال بينهم وبين مكة، وما فارقوا من أمنها وملكها، فحزنوا على ذلك حزنا شديداً، فبكوا على مكة، وجعلوا يقولون الأشعار في مكة.

واحتازت خزاعة بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة، وفيهم بنو إسماعيل بن إبراهيم [عليهما السلام] بكة وما حولها لا ينازعهم أحد منهم في شيء من ذلك ولا يطلبونه. فتزوج لُحَيّ –وهو ربيعة أن بن حارثة بن عمرو بن عامر فهيرة بنت عامر بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجُرهُمي ملك جُرهُم؛ فولدت له [عَمْراً] [10] – [وهو عمرو بن لُحَيّ] (20) – فكان عمرو بسن لُحَيّ قد بلغ بمكة من الشرف وفي العرب من الشرف (10) ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده في الجاهلية، وهو الذي قسم بين العرب في حطمة حطموها (10) عشرة آلاف ناقة، وقد كان قد أعور عشرين فحلاً. وكان الرجل في الجاهلية إذا مَلك الف ناقة فقاً عين عشرين فحلاً، وكان أول من أطعم الحاج بمكة سدائف الإبل ولحمانها على الثريد، وعمّ في تلك السنة (10) جميع حاج العرب سدائف الإبل ولحمانها على الثريد، وعمّ في تلك السنة (10) جميع حاج العرب

<sup>(</sup>١) في أ: استخبروا.

<sup>(</sup>٢) في ب: الهفن.

<sup>(</sup>٣) في ب: حرم.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹عليهما السلام›› زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) في ج: ربيع.

<sup>(</sup>٦) في أ: عمرو.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: قد بَلغ بمكة وفي العرب من الشرف.

<sup>(</sup>٩) في ب: حطومها.

<sup>(</sup>١٠) في أزيادة: على.

بثلاثة أثواب من برود اليمن. وكنان قند ذهنب شنوفه في العنوب كنل مذهنب، فكان (١) قوله فيهم ديناً مُتَّبعاً لا يخالف.

وهو الذي بحّر البَحِيرة، ووصل الوصيلة، وحمى الحام، وسيّب السائبة، ونصب الأصنام حول الكعبة، وجاء بهُبَل من هيت من أرض الجزيرة فنصبه في بطن الكعبة، وكانت (٢) قريش والعرب تستقسم عنده بالأزلام.

وهو أول من غير الحنيفية دين [إبراهيم عليه] (٣) السلام، وكان أمره بمكة في العرب مطاعاً لا يُعْصى. وكان بمكة رجل (٤) من جُرْهُم على دين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وكان شاعراً، فقال لعمرو بن لُحَيِّ حين غيّر دين (٥) الحنيفية:

يا عمرو لا تظلم بمكة إنها بلك وسرام سائل (١) بعاد أين هم وكذاك تُخترم (٧) الأنام وين العماليق الذين هم وكناك تُختر السام وبي العماليق الذين للحم بها كان السوام فزعموا أن عمرو بن لُحَي أخرج ذلك الجُرهُمي من مكة، فنزل [بإضم] (٨) من أعراض مدينة [النبي علي الله علي الشام، فقال الجُرهُمي وتشوق إلى مكة (١٠):

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وأهلي [معاً](١١) بالمازمين حلول

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فكانت.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: إبراهيم وإسماعيل عليهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((رجل من جرهم)) هو الحارث بن مضاض.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹دين›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: تساءل.

<sup>(</sup>٧) في ب: وكذلك تخترم، وفي ج: وكذلك نحترم.

<sup>(</sup>٨) في أ: بأهم، وفي ب: بأهيم، وفي الشفاء: بإطم. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) انظر الأبيات في: شفاء الغرام (٢/ ٩٠)، ومعجم البلدان (٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>١١) في أ: معي.

وهل أرينً العيس<sup>(۱)</sup> تنفخ في البرى<sup>(۱)</sup> لها بمنى والمازمين ذميل <sup>(۱)</sup> منازل كنا أهلها لم يحل بنا زمان بها<sup>(۱)</sup> فيها أراه يحول<sup>(۱)</sup> مضى أولونا راضيين بشانهم<sup>(۱)</sup> جميعاً وغالتني بمكة غيول<sup>(۱)</sup>

قال: فكان عمرو بن لحي يلي البيت وولده من بعده خمسمائة سنة، حتى كان آخرهم حليل بن حُبشية (١) بن سلول بن كعب بن عمرو بن لحي (١) فتزوج إليه قُصَيّ بابنته (١١) حُبّى ابنة حليل. فكانوا (١١) هم حُجّابه وخُزّانَه والقُوّام به ووُلاة الحكم بمكة، وهو عامر لم يحدث فيه خراب. ولم تَبْنِ فيه خُزاعة (١٢) شيئاً بعد جُرهُم، ولم تسرق منه شيئاً علمناه ولا سمعنا به، وترافدوا على تعظيمه والذّب عنه. وقال في ذلك عمرو بن الحارث بن عمرو الغُبْشاني (١٣) الخزاعي:

نحن ولیناه فلم [نغشه](۱۱) وابن مضاض قائم یهشه یاخذ ما یهدی له یقشه (۱۵) نترك مال الله ما نمشه (۱۱)

وانظر الأبيات في: أخبار مكة للفاكهِّي (٥/ ٥٥، ١٥٧)، وشفاء الغرام (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>١) العيس: الإبل البيض مع شقرة يسيرة (لسان العرب، مادة: عيس).

<sup>(</sup>٢) في ب: الثرى.

<sup>(</sup>٣) الَّذَّميل: ضرب من سير الإبل، وقيل: هو السير اللَّين ما كان (لسان العرب، مادة: ذمل).

<sup>(</sup>٤) في ج: بنا.

<sup>(</sup>٥) في ب: يحلول.

<sup>(</sup>٦) في ب: أولوا بأرضين تشانهم.

<sup>(</sup>۷) شفاء الغرام (۲/ ۸۹-۹۰).

<sup>(</sup>٨) في ب: من حنشية.

<sup>(</sup>٩) قوله: «بن لحي» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: ابنته.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج: وكانوا.

<sup>(</sup>۱۲) في ب، ج: لم يخرب فيه خراب ولم تبن خزاعة فيه.

<sup>(</sup>١٣) في ب: الغساني. وقوله: ‹‹الخزاعي›› لبست في ب، ج.

<sup>(</sup>١٤) في أ، ب: تغشّه. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>١٥) في ب: يعسّه، وفي ج: يغشه (انظر لسان العرب ٦/ ٣٣١).

<sup>(</sup>١٦) في ب: يُمُشُّه، وفي ج: نمسه.

197 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزير بن عمران، قال: خرج أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي –قبل (۱) الإسلام - في نفر من قريش يريدون اليمن، فأصابهم عطش شديد ببعض الطريق، وأمسوا على غير طريق (۲) فساروا جميعاً، فقال لهم أبو سلمة: إني أرى ناقتي تنازعني شقاً، أفلا أرسلها وأتبعها؟ قالوا: فافعل، فأرسل ناقته وتبعها، فأصبحوا على ماء وحاضر، فاستقوا وسقوا. فإنهم لعلى ذلك؛ إذ أقبل رجل إليهم (۳) فقال: مَنِ القوم؟ قالوانك: مِنْ قريش (۵).

قال: فرجع إلى شجرة [فقام] (١) أمام الماء فتكلم عندها بشيء، ثم رجع إلينا فقال: لينطلق (٧) معي أحدكم إلى رجل يدعوه.

قال أبو سلمة: فانطلقت معه فوقف بي تحت شجرة، فإذا وكر معلق. قال: فصوت به: يا أبه يا أبه أبه قال: فزعزع شيخ رأسه فأجابه. قال (٩): هذا الرجل، قال ين من الرجل؟ قلت: من قريش. قال: من أيّها؟ قلت: من بني مخزوم بن يقظة، قال: من أيّهم؟ قلت: أنا أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن

١٣٦ – إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قبيل.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الطريق.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: إليهم رجل.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فقالوا.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٦٨٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من أ، وفي ب، ج: فقال. والمثبت من د.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: لينطلقن.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: يابه يابه، وقد سقطت اللفظة الثانية من ب.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: فقال.

عمرو بن مخزوم بن يقظة قال: أيهات منك (۱)، أنا ويقظة سن (۲)، أتدري من يقول:

كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلسي نحن كنا أهلها فأزالنا (٢) صروف الليالي والجُدُود العوائر (٤) قلت: لا، قال: أنا قائلها، أنا عمرو بن الحارث بن مضاض الجُرْهُمي، أتدري لم سمّي أجياد أجياداً؟ قلت: لا، قال: جادت بالدماء يوم التقينا نحن وقطورا. أتدري لم سمّي قُعَيْقِعان؟ قلت: لا، قال: لتقعقع السلاح في ظهورنا لما طلعنا عليهم منه.

## باب ما جاء في ولاية قُصَيّ بن كلاب البيت الحرام وأمر مكة بعد خزاعة وما ذكر من ذلك

۱۳۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج ، عن ابن جريج وعن ابن إسحاق، -يزيد أحدهما على صاحبه-قالا: قامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية البيت والحكم بمكة ثلاثمائة سنة، وكان بعض التبابعة قد سار إليه وأراد هدمه وتخريبه، فقامت دونه خزاعة فقاتلت عليه أشد القتال حتى رجع، ثم آخر فكذلك.

وأما التُبُّع الثالث الذي نحر له وكساه، وجعل لــه غلقــاً، وأقــام عنــده أيامــاً (٥)

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹منك›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹سن›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: فأبادنا.

<sup>(</sup>٤) في ب: العوابر.

١٣٧ - إسناده حسن.

أخرجه ابن سعد (١/ ٦٦-٦٩) من طريق: محمد بن عمر الأسلمي، عن هشام بن محمد، عن أسه.

وذكره الطبري في تاريخه (١/ ٥٠٥–٥٠٨)

<sup>(</sup>٥) في ج: أناماً، وهو تصحيف.

ينحر كل يوم مائة بدنة، لا يرزأ هو ولا أحد من أهل عسكره شيئاً منها، يَرِدها الناس في الفجاج والشعاب فيأخذون منها حاجتهم، ثم تقع الطير عليها (١) فتأكل، ثم تنتابها السباع إذا أمست، لا يردّ عنها إنسان ولا طائر ولا سبع، ثم رجع إلى اليمن؛ إنما كان في عهد قريش (٢).

فلبثت خزاعة على ما هي عليه، وقريش إذ ذاك في بني كنانة متفرقة. وقد قدم في بعض الزمان حاج قضاعة، فيهم ربيعة بن حرام بن ضنة (٢) بن عبد [بن] كبير بن عذرة بن سعد بن زيد، وقد هلك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وترك زهرة وقُصيًّا ابني كلاب مع (٥) أمهما فاطمة بنت عمرو (٢) [بن سعد] بن سيّل (٨). وسعد بن سيل الذي يقول فيه الشاعر، وكان أشجع أهل زمانه:

لا أرى في الناس شخصاً واحداً -فاعلموا ذاك-كسعد بن سَيل فارس أضبط (٩) فيه عُسْرة وإذا (١١) ما عاين القرن نَرَل فارس يستدرج الخيل كما يدرج الحُرّ القطَاميّ الحَجَل وزهرة أكبرهما. فتزوج ربيعة بن حرام أمَّهما، وزهرة رجل بالغ، وقُصَيّ فطيم أو

<sup>(</sup>١) في ب، ج: عليها الطير.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) في ج: ضبة. وهو تصحيف (انظر الطبقات الكبرى ١/ ٦٧، والإكمال ٤/ ٤٦، وتاريخ الطبري ١/ ٢٥، والإكمال ٤/ ٤١، وتاريخ الطبري ١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹بن›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في ج: امع.

<sup>(</sup>٦) في ج: عمر.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((بن سعد)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٨) في ب، وشفاء الغرام: شبل، وفي ج: سبل، وكذا وردت في الأماكن التالية، وهو تصحيف (انظر: الطبقات الكبرى ١/ ٢٠، وسيرة ابن هشام ١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٩) في ج: أصبط، وهو تصحيف (انظر: سيرة ابن هشام ١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: فإذا.

في سِنّ الفطيم، فاحتملها ربيعة إلى بلاده من أرض عُذرة (١) من أشراف الشام، فاحتملت معها قُصَيّاً لصغره، وتخلف زهرة في قومه. فولدت فاطمة بنت عمرو (٢) بن سعد لربيعة: رزاح بن ربيعة فكان (٣) أخا قُصَيّ بن كلاب لأمه، ولربيعة بن حرام من امرأة أخرى ثلاثة نفر: حنّ، وعمود (١٤)، وجُلهُمة بنو ربيعة. فبينا قُصَيّ بن كلاب في أرض قُضاعة لا ينتمي إلا إلى ربيعة بن حرام؛ إذ كان بينه وبين رجل من قُضاعة شيء -وقُصَيّ قد بلغ - فقال له القضاعي (٥): ألا تلحق بنسبك [وقومك] (٢)؟ فإنك لست مِنّا. فرجع قُصَيّ إلى أمّه وقد وجد في نفسه مما قال له القضاعي، فسألها عما قال له القضاعي (٧)، فقالت: أنت والله يا بُني أخير منه (٨) وأكرم، أنت ابن كلاب بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كِنَانة، وقومك عند البيت الحرام وما حوله.

فأجمع قُصَيّ بالخروج إلى قومه واللحاق بهم، وكره الغُربة في أرض قُضاعة. فقالت له أُمُّه: يا بُنَيّ، لا تعجل بالخروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام، فتخرج مع<sup>(۹)</sup> حاج العرب فإني أخشى عليك. فأقام قُصَيّ حتى دخل الشهر الحرام وخرج في حاج قُضاعة حتى قدم مكة، فلما فرغ من الحج [أقام] (١١) بها. وكان

<sup>(</sup>١) في ج: عدرة.

<sup>(</sup>٢) في ب: ابنة عمرو، وفي ج: ابنة عمر.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في ج: وَمُعمودة، وكذا وردت في الأماكن التالية (انظر الطبقات الكبرى، ١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((القضاعي)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: «وقومكّ» زيادة من ب، ج. ً

<sup>(</sup>٧) قوله: ((القضاعي)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: والله أنت يا بني خير منه.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>١٠) في أ: قام.

قُصَيّ رجلاً جليداً، حازماً، بارعاً، فخطب إلى حليل بن [حبشية] (١) بن سلول الخزاعي ابنته حُبّى (٢)، فأثبت (٣) حليل النسب وعرف (١) ورغب في الرجل، فرَوّجه -وحليل يومئذ يلي الكعبة وأمر مكة - فأقام قُصَيّ معه (٥)، وولدت حُبّى لقصي (٢): عبد الدار -وهو أكبر ولده - وعبد مناف، وعبد العُزّى، وعبداً بني قُصَيّ.

فكان حليل يفتح البيت، فإذا اعتل أعطى ابنته حُبّى المفتاح ففتحته، فإذا اعتلّت أعطت المفتاح زوجها قُصَيّاً أو بعض ولدها فيفتحه، وكان قُصَيّ يعمل في حيازته إليه، وقَطْع ذِكْر خزاعة عنه. فلما حضرت حليلاً الوفاة نظر إلى قُصَيّ وإلى ما انتشر له من الولد من ابنته، فرأى أن يجعلها في ولد ابنته، فدعا قُصَيّاً فجعل له ولاية البيت وأسلم إليه المفتاح، وكان يكون عند حُبّى.

فلما هلك [حليل](٧) أبَتْ خزاعة أن تَدَعه وذاك، وأخذوا المفتاح من حُبّى.

فمشى قُصَيّ إلى رجال من قومه من قريش وبني كنانة، ودعاهم إلى أن يقوموا معه في ذلك وأن ينصروه ويعضدوه، فأجابوه إلى نصره.

وأرسل قُصَيّ إلى أخيه لأمّهِ رزاح بن ربيعة وهو ببلاد قومه من قُضاعة يدعوه إلى نصره، ويُعلمه ما حالت خُزاعة بينه وبينه من ولاية البيت، ويسأله الخروج إليه بمن (^^) أجابه من قومه. فقام رزاح في قومه فأجابوه إلى ذلك، فخرج رزاح بن

<sup>(</sup>١) في أ: حبيشة، وفي ج: خشبة. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: ((ابنة حليل)).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فعرف.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((وعرف)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أزيادة: ((حبى».

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: له.

<sup>(</sup>٧) في أ: حليلاً.

<sup>(</sup>٨) في ج: لمن.

ربيعة ومعه إخوته من [أبيه] (١): حنّ، ومحمود، وجُلْهُمة [بنو] (٢) ربيعة بن حرام فيمن تبعهم من قُضاعة في حاج العرب، مجمعين (٣) لنصر قُصَيّ والقيام معه.

فلما [اجتمع]<sup>(۱)</sup> الناس بمكة خرجوا إلى الحج، فوقفوا بعرفة وبجَمْع<sup>(۱)</sup> ونزلوا منى، وقُصَيّ مُجمع على ما أجمع عليه من قتالهم بمن معه من قريش وبني كنانة، ومَنْ قدم عليه مع أخيه رزاح [من قُضاعة]<sup>(۱)</sup>.

فلما كانت آخر أيام منى؛ أرسلت قضاعة إلى خُزاعة يسالونهم أن يسلموا إلى قصيّ ما جعل له حليل، وعظموا عليهم القتال في الحرم، وحَذَّروهم الظلم والبغي بمكة، وذكّروهم ما كانت فيه جُرهُم وما صارت إليه حين ألْحدوا فيه بالظلم [والبغي](۷)، فَأَبَتْ خُزاعة أن تسلم ذلك، فاقتتلوا بمفضى مأزمي منى، قال: فسمّي ذلك المكان: المَفْجَر (۸)، لما فُجِر فيه وسُفِك فيه من [الدماء](۹)، وانتهك فيه (۱۱) من حُرْمَتِه، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى في الفريقين وانتهك فيهم الجراحات، وحاج العرب جميعاً من مضر واليمن مستكفون ينظرون إلى قتالهم. ثم تداعوا إلى الصُلح، ودخلت قبائل العرب بينهم، وعظموا على الفريقين سفك الدماء والفُجُور في الحرم، فاصطلحوا على أن يحكموا بينهم

<sup>(</sup>١) في أ: أمه.

<sup>(</sup>٢) في أ: وينو.

<sup>(</sup>٣) في ب: مجتمعين.

ع : (٤) في أ: اجتمعوا.

<sup>(</sup>٥) جَمْع: هو المزدلفة، سمى بذلك لاجتماع الناس فيه.

<sup>(</sup>٦) في أ: وقضاعة.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((والبغي)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) ما زال هذا المكان ‹‹المفجر›› معروفاً حتى اليوم، وهو قريب من منى، خلف الجبل المقــابل لثبــير. وهو ضمن حي العزيزية.

<sup>(</sup>٩) في أ: الدم.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ‹‹فيه›› ساقط من ب، ج.

رجلاً من العرب فيما اختلفوا فيه، فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وكان رجلاً شريفاً، فقال لهم، موعدكم فناء الكعبة غداً. فاجتمع الناس وعدوا القتلى، فكانت في خُزاعة أكثر منها في قريش وقضاعة وكنانة، وليس كل بني كنانة قاتل مع قُصَيّ خُزاعة، إنما كانت مع قريش من بني كنانة فلال يسير، واعتزلت عنها بكر بن عبد مناة قاطبة.

فلما اجتمع الناس بفناء الكعبة، قام يعمر بن عوف، فقال: إني شدخت<sup>(۱)</sup> ما كان بينكم من دم تحت قدَمَيَّ هاتين، فلا تباعة لأحد على أحد في دم، وإني قد حكمت لقُصيَّ بحجابة الكعبة وولاية أمر مكة دون خُزاعة، لما<sup>(۱)</sup> جعل له [حليل]<sup>(۳)</sup>، وأن يخلّى بينه وبين ذلك، وأن لا تخرج خزاعة عن مساكنها من مكة. قال: فسمي يَعْمُرُ ذَا ذلك اليوم: الشّدّاخ. فسلّمت<sup>(۵)</sup> خُزاعة لقُصيَّ، وأعظم وا<sup>(۱)</sup> سفك الدماء في الحرم، وافترق الناس.

فوُلِي قُصَيّ بن كلاب حجابة الكعبة وأمر مكة، وجمع قومه من قريش من من اللهم إلى مكة يستعزّ بهم، وتملك على قومه [فملّكوه] (٧)، وخُزاعة مقيمة بمكة على رباعهم وسكناتهم لم يحرّكوا ولم يخرجوا منها، فلم يزالوا (٨) على ذلك حتى الآن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ألا إنى قد شدخت.

<sup>(</sup>٢) في ج: أما. ِ

<sup>(</sup>٣) في أ: حليلاً.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: ذلك.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وعظموا.

<sup>(</sup>٧) في أ: فملوكه.

<sup>(</sup>٨) في ج: تزالوا.

وقال قُصَيّ في ذلك وهو يتشكر لأخيه رزاح بن ربيعة (١):

أنا ابن العاصمين بني لُوَي بمكة مولدي، وبها رئيت لي البطحاء قد علمت معَد [ومَرْوُتُها] (٢) رضيت بها رضيت ولي البطحاء قد علمت معَد ولي الله في الله ويت الأبساء قبلي فما سَويْت (٣) أخي ولا سويت الأبساء قبلي في الله ويت السويت الأبساء قبلي في الله ويت السويت الأبساء قبلي في الله ويت السويت الأبساء قبلي في الله ويت المناسقين ال

فلست لغالب إن لم تاثل (٤) بها أولاد قير والنبيت أنه والنبيت (٥) رزاح [ناصري] (١)، وبه أسامي (٧) فلست أخاف ضيّماً ما حَييت

فكان تُصَيِّ أول رجل من بني كنانة أصاب مُلْكاً وأطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة، والرفادة، والسقاية، والندوة، واللواء (٨)، والقيادة. فلما جمع قُصَيِّ قريشًا

بمكة سُمِّي: مجمعاً، وفي ذلك يقول حُذافة بن غانم الجُمَحي بمدحه: الده عَنْمَ مَا كَانْ نُاثَمَ مِنْمَ أَمَا مِنْ عَالِمَ النَّمَ التَّمَا التَّمَا التَّمَا التَّمَا التَّمَا ال

أبوهم قُصَيّ كان يُدْعَى مُجمِّعاً به جَمَّع الله القبائل من فِهْرِ هـم نزلوها والمياه قليلة وليس بها إلا كُهُول بني عَمْرو يعنى خزاعة.

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في: شفاء الغرام (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: ومروّ بها. والمثبتُ من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: شويت، وكذا وردت في الموضع التالي (انظر شفاء الغرام ٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤) في ج: تنال.

<sup>(</sup>٥) في ج: وا النبيت.

<sup>(</sup>٦) في أ: ناصر.

<sup>(</sup>٧) في ج: أننامي.

<sup>(</sup>٨) الحجابة: سدانة الكعبة وفتح بابها للحاج (اللسان، مادة: حجب).

والرفادة: ضيافة الحجاج ومدّهم بالطعام (اللسان، مادة: رفد).

والسقاية: سقيا الحجيج في الحرم (اللسان، مادة: سقي).

والندوة: التشاور في الأمر، ويني لها دار سُمِّيت: دار الندوة، وأدخلت قديماً داخل المسجد الحـرام (انظر الفاكهي ٢/ ١٦٠).

واللواء: الراية التي تنشر لقيادة الجيوش، أو لقيادة الحجيج في مناسكهم (اللسان، مادة: لوي).

وقال أبو الوليد<sup>(۱)</sup>: [قال إسحاق<sup>(۲)</sup> بن أحمد]<sup>(۳)</sup>: زادني<sup>(۱)</sup> أبو جعفر محمد بن الوليد بن كعب الخزاعي:

أقمنا بها والناس فيها قلائسل وليس بها إلا كُهُول بني عَمْرو هم [ملأوا] (٥) البطحاء مَجْداً وسُؤدداً وهُمْ طَرَدوا عنها غُواةً بني بَكْر وهُم طَرَدوا عنها غُواةً بني بَكْر وهُم طَرَدوا عنها غُواةً بني بَكْر وهُم حفروها والمياه قليلة ولم يُستقى إلا بنكد من الجفر (٢) حليل الني عادى كنانة كلها ورابط بيت الله بالعسر واليسر الحيل الني عادى كنانة كلها ورابط بيت الله بالعسر واليسر أحازم إما [أهلكن فلم] (٧) تَرزَلُ ها (٨) شاكراً حتى تُوسَّد في القرش وهو قال أبو الوليد: وأنشدني عبد العزيز بن إسماعيل الحلبي في التقرش وهو

## الاجتماع:

أجدى كثحنا<sup>(١)</sup> للطعيان إذا اقترش القنا وتقعقع (١٠) الحجف ولبعضهم؛ لخلف الأحمر:

قــوارش (۱۱) بالرمــاح كــأن فيهــا شـــواطن ينـــتزعن بــه انتزاعـــا ويقال: من أجل تجمع قريش إلى قُصني سميت قريش: قريشاً (۱۲).

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ وقال أبو الوليد ›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وزادني.

<sup>(</sup>٥) في أ: ملكوا.

<sup>(</sup>٦) في ب: الحفر. والجفر: البئر (انظر: الغريب لابن قتيبة ١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٧) في أ: هلكن فلا.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: لهم.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: كنحنا.

<sup>(</sup>١٠) في ب: وتقطع.

<sup>(</sup>١١) في ج: فوارس، وهو تصحيف (انظر لسان العرب، مادة: قرش).

<sup>(</sup>١٢) قوله: ((ويقال: من أجل تجمع قريس... إلخ) ذكرت في ب، ج بعد قوله: ((حتى توسد في القبر))، وفي أ زيادة: ((يعني خزاعة)).

وانظر الخبر في: شفاء الغرام (٢/ ١١٨ –١٢٢).

والتجمع: التقرش في بعض كلام العرب. ويقال: كان يقال لقُصَيّ: القرشي، ولم يُسَمَّ قريش<sup>(۱)</sup> قبله.

ويقال أيضاً: إن النضر بن كنانة كان يُسمّى: القرشي.

وقد قيل أيضاً: إنما سميت قريش قريشاً: انهـا كـانت تجـاراً تكتسـب وتتجـر وتحترش<sup>(٢)</sup>، [فشبهت]<sup>(٣)</sup> بحوت في البحر.

۱۳۸ – قال: حدثنا أبو الوليد: قال: وحدثني أبو الحسين<sup>(٤)</sup> الوليد بن أبان الرازي، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قيل لابن عباس: لم<sup>(٥)</sup> سميت قريش قريشاً؟ قال: بأمر بيّن مشهور، بدابة في البحر تسمى: [قرشاً]<sup>(٢)</sup>، والدليل على ذلك قول تُبّع حين يقول:

وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا تساكل الغيث والسمين ولا تترك فيه لذي جناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش باكلون البلاد أكلاً كشيشا ولهم آخر الزمان نسبي يكثر القتل فيهم والخموشا ثم رجع إلى حديث ابن جريج، وعمد بن إسحاق، قال: فحاز قُصَيّ شرف مكة، وأنشأ دار الندوة، وفيها كانت قريش تقضي أمورها، ولم يكن يدخلها من قريش حمن غير ولد قُصَيّ - إلا ابن أربعين سنة للمشورة، وكان يدخلها ولد قُصَيّ

<sup>(</sup>١) في ج: يسمى قرشي.

<sup>(</sup>٢) في ج: وتتجرش.

<sup>(</sup>٣) في أ: فسميت.

۱۳۸ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أعرفه، وهو منقطع.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٥) في ج: لما.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: قرش.

كلهم أجمعون وحلفاؤهم.

فلما كَبر قُصي ورق، وكان عبد الدار بِكْره وأكبر ولده، وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه، وذهب شرفه كل مذهب. وعبد الدار وعبد العُزى وعبد؛ بنو قُصي بها لم يبلغوا ولا أحد من قومهم من قويش ما بلغ عبد مناف من الذّكر وألشرف والعزّ. وكان قُصي وحُبى ابنة حليل يجبّان عبد الدار ويرقان عليه؛ لما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه (۱) وهو أصغر منه. فقالت له حُبى: لا والله لا أرضى حتى تخص عبد الدار بشيء تلحقه بأخيه. فقال قُصي والله لألحقنه به، ولأحبُونَه بذروة الشرف، حتى لا يدخل أحد من قريش ولا غيرها الكعبة إلا بإذنه، ولا يقضون أمراً ولا يعقدون لواءً إلا عنده، وكان ينظر في العواقب. فأجمع بأخيه، ولا يقسم أمور مكة الستة التي فيها الذّكر والشرف والعزّ بين ابنيه؛ فأعطى عبد الدار: السدانة وهي: الحجابة، ودار الندوة، واللواء. وأعطى عبد مناف: السقاية، والرّ فادة، والقيادة.

فأما السقاية: فحياض من أدم، كانت على عهد قُصَيّ توضع بفناء الكعبة، ويستقى (٢) فيها الماء العذب من الأبار على الإبل، ويُسقاه الحاج.

وأما الرفادة: فَخَـرْجٌ كانت<sup>(٣)</sup> قريش تُخرجه من أموالها في كلّ موسم، فتدفعه (٤) إلى قُصَيّ يصنع به طعاماً للحاجّ، يأكله من لم يكـن معـه سعةً ولا زاد. فلما هلك قُصَيّ أقيم أمره في قومه بعد وفاته على ما كان [عليه] (٥) في حياته.

<sup>(</sup>۱) قوله: «عليه» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: ويسقى.

<sup>(</sup>٣) في ج: كان.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فيدفعوه.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عليه» ساقط من أ.

وولى عبد الدار حجابة البيت، وولاية دار الندوة، واللواء، فلم يـزل [يليه](1) حتى هلك. وجعل عبد الدار الحجابة بعده إلى ابنه عثمان بن عبد الـدار، وجعل دار الندوة إلى ابنه عبد مناف بن عبد الدار، فلم يزل بنو عبد مناف بن عبد الـدار يَلُون الندوة دون ولد عبد الدار؛ فكانت قريش إذا أرادت أن تشاور في أمر: فتحها لمم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الـدار، أو بعض ولـده أو ولـد أخيه. وكانت الجارية إذا حاضت [أدخلت](1) دار الندوة، ثم شق(1) عليها بعض ولـد عبد مناف بن عبد الدار درعها ثم درّعها إياه، وانقلب بها إلى(3) أهلها فحجبوها، وكان عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار يسمى محيّضاً. وإنما سميّت دار الندوة لاجتماع الندى(1) فيها بندوتها بندوتها (١)؛ يجلسون فيها لإبرام أمرهم. وتشاورهم.

ولم تزل بنو عثمان بن عبد الدار يلون الحجابة دون ولد عبد الدار، ثم وليها عبد العزى عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، ثم وليها (^^) أبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، ثم وليها ولده من بعده حتى كان فتع مكة فقبضها رسول الله على من أيديهم، وفتح الكعبة ودخلها، ثم خرج رسول الله على المفتاح، فقال له العباس بن عبد المطلب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعطنا الحجابة مع السقاية. فأنزل الله جل ذكره على نبية عليه السلام:

<sup>(</sup>١) في أ: عليه.

<sup>(</sup>٢) في أ: دخلت.

<sup>(</sup>٣) في ج: يشق.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹إلى›› ساقط من ب ، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٦) الندى: آلجماعة (انظر: تهذيب الأسماء ٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٧) في ب: يندو بها، وفي ج: يندونها.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج زيادة: ولده.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٨٥]. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما سمعتها من رسول الله على قبل تلك الساعة، فتلاها. ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال: ﴿ غيبوه ﴾ ثم قال: ﴿ خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله، فاعملوا (١) فيها بالمعروف خالدة تالدة، لا ينزعها من أيديكم إلا ظالم ﴾. فخرج عثمان بن طلحة إلى هجرته مع النبي على، وأقام ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، فلم يزل يحجب هو وولده وولد أخيه وهب بن عثمان، حتى قدم ولد عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، [وولد] (٢) مسافع بن طلحة بن أبي طلحة من المدينة، وكانوا بها دهراً طويلاً، فلما قدموا حجبوا مع بني عمّهم، فولد أبي طلحة جميعاً يحجبون.

وأما اللواء: فكان في أيدي بني عبد الدار كلّهم، يليه منهم [ذوو]<sup>(٣)</sup> السّن والشرف في الجاهلية، حتى كان يوم أُحُد فقُتِل عليه من قُتِل منهم.

وأما السقاية والرفادة والقيادة: فلم تزل لعبد مناف بن قُصيّ يقوم بها حتى تُوفّي، فولي بعده هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة. وولي عبد شمس بن عبد مناف القيادة، فكان هاشم بن عبد مناف يُطعم الناس في كل موسم بما يجتمع عنده من ترافد قريش، كان يشتري بما يجتمع عنده دقيقاً، ويأخذ من كل ذبيحة من بدنة أو بقرة أو شاة فَخِذَها، فيجمع (٤) ذلك كلّه ثم يخزر به الدقيق ويطعمه الحاجّ. فلم يزل على ذلك من أمره حتى أصاب الناس في سنة جَدُب شديد، فخرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام، فاشترى بما اجتمع عنده من ماله دقيقاً وكعكاً، فقدم به مكة في الموسم، فهشم ذلك الكعك، ونحر الجزر وطبخه، وجعله ثريداً وأطعم الناس في الموسم، فهشم ذلك الكعك، ونحر الجزر وطبخه، وجعله ثريداً وأطعم الناس

<sup>(</sup>١) في ب، ج: واعملوا.

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: وولده. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في أ: ذو.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فيجتمع.

-وكانوا في مجاعة شديدة - حتى أشبعهم، فسُمّى بذلك: هاشماً، وكان اسمه عمرو، ففي ذلك يقول ابن الزبعرى السهمي(١):

كانت قُريس بيضة فَتَفَلَّقَت (٢) فالمُح خالِصُها لعبد مناف

الرائشين وليس يوجد رائش والقائلين هَلَهُ للأضياف والخسالطين غنيَّهــــم بفقــــيرهم حتــى يعــود فقـــيرهم كالكـــافِي والضاربين الكبش يبرق بيضه والمانعين البيض بالأسياف عمرو العلا هشم الـــثريد لمعشــر كـــانوا بمكـــة مســـنتين عجـــاف يعني بعمرو العلا: هاشماً.

فلم يزل هاشم على ذلك حتى تُونقي، فكان عبد المطلب يفعل ذلك. فلما تُوُفّي عبد المطلب قام بذلك أبو طالب في كل موسم، حتى جاء الإسلام وهـ و على ذلك، وكان النبي ﷺ قد أرسل [بمال](٢) يعمل به الطعام مع أبي بكر حين حج أبو بكر بالناس سنة تسع، ثم عمل في حجة النبي علي في حجّة الوداع. ثم أقامه بمكة (٢) أبو بكر في خلافته، ثم عمر في خلافته، ثم الخلفاء هَلُـمَّ جـرًا حتى الآن. وهو طعام الموسم الذي يطعمه الخلفاء اليوم في أيام الحج بمكة ومني(٥)، حتى تنقضي أيام الموسم.

وأما السقاية: فلم تزل بيد عبد مناف؛ فكان يسقي الناس (٢) من «بئر كر

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في: الروض الأنُف (١/ ٢٤٩)، والبداية والنهاية (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) في ب: فتقلقلت.

<sup>(</sup>٣) في أ: بما.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((بمكة)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ويمني.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: الماء.

آدم»(۱) و ((بئر خُم»(۲) على الإبل في المزاد والقِرَب، ثم يسكب ذلك الماء في حياض من أدم بفناء الكعبة، فيردُه الحاجّ حتى يتفرقوا، وكان الله يستعذب ذلك الماء، وقد كان قُصيّ (٤) حَفر بمكة آباراً، وكان الماء بمكة عزيزاً، إنما يشرب الناس من آبار خارجة من الحرم. فأول ما (٥) حفر قُصيّ بمكة؛ حفر بئراً يقال ها: (العجول»(٢)، كان موضعها في دار أمّ هانئ بنت أبي طالب [بالحزورة](٧)، وكانت العرب إذا قدمت مكة يردُونها فيستقون (٨) منها ويتراجزون عليها. وقال (٩) قائل فيها:

أروى من العَجُول ثمت انطلق إن قُصَيّاً قد وَفَى وقد صَدَق الروى من العَجُول ثمت الطلق وريّ المُغْتَبـق بالشبع للحي وريّ المُغْتَبـق

<sup>(</sup>١) بئر كر آدم: يقع هذا البئر في شعب حواء وهو الشعب الصغير الذي يفرع من دقم الوبر إلى جهــة العزيزية ، وهو شعب صغير ، ولا وجود لشعب في هذه المنطقة سواه ، ويمر فيه مجرى عين زبيــدة القديم. أما البئر فقد أدركناها في السبعينات من القرن الرابع عشر الهجري ، ولا أعلم عنهــا شــيئاً الآن.

<sup>(</sup>٢) بشر خُمّ: لا زالت قائمة إلى اليوم، وعلى يسار الخارج من مكة بعد التقاء طرق: ربع كُدَيّ، وريع بخش، وأنفاق باب الملك، وموضعها قرب التقاء هذا الطريق الدائري الثالث. وتقع الآن ضمن أسوار حجز السيارات بكُدَيّ، وهي دون المُيثُب، أقيمت عليها حجرة حديثة صغيرة، وعليها مضخة ماء. وقد ذكرها الفاكهي في المباحث الجغرافية في شق مسفلة مكة اليماني قبل الأثر (٢٥١١) وحدد موضعها فقال: خمّ قريبة من الميثب، حفرها مرة بن كعب بن لؤي... الخورطلق لفظة (خُمّ) على الغدير الذي عند الجحفة، وعلى شِعْب خُمّ الذي هو عند بركة ماجن، وعلى بئر حفرها عبد شمس في البطحاء، وعلى بئر عند ردم بني جُمح. (انظر معجم البكري وعلى بئر حفوة عبد شمس في البطحاء، وعلى بئر عند ردم بني جُمح. (انظر معجم البكري).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: قد.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: من.

<sup>(</sup>٦) بثر العجول هي: بئر قصي بن كلاب ، وقد دخلت في توسعات الحرم الشريف.

<sup>(</sup>٧) في أ: بالحزور.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: فيسقون.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: قال.

وحفر قُصَيّ أيضاً بئراً عند الرّدْم الأعلى، عند دار أبان بن عثمان الــــــي كــانت لآل جحش بن رئاب ثم دثرت، فنثلها جُبير بن مُطْعِم بن عَدي بن نوفل بن عبـــد مناف وأحياها.

ثم حفر هاشم بن عبد مناف ‹‹بـذّر›› وقال حين حفرها: لأجعلنها للناس بلاغاً. وهي البئر التي في حَقّ المقوم بن عبد المطلب في ظهر دار طلوب -مولاة زبيدة-(١) بالبطحاء في أصل المُسْتَنْذَر (٢)، وهي التي يقول فيها بعض ولد هاشم:

نحن حفرنا بذر بجانب المستنذر (۳) تسقي الحجيج الأكبر وحفر هاشم أيضاً (سَجُلة)، وهي: البئر التي يقال لها: بئر جُبير بن مُطْعِم، دخلت في دار القوارير. فكانت (٤) سَجُلة لهاشم بن عبد مناف، فلم تَزَلُ (٥) لولده حتى وهبها أسد بن هاشم للمُطْعِم بن عدي حين حفر عبد المطلب زمزم واستغنى واستغنى المناو (١) عنها. [ويقال] (٧): وهبها له عبد المطلب حين حفر (٨) زمزم واستغنى

عنها. وسأله المُطْعِم بن عدي أن يضع حوضاً من أدم إلى جنب (٩) زمزم، يسقي فيه من ماء بثره، فأذن له في ذلك، فكان يفعل، فلم يزل هاشم بن عبد مناف يسقي الحاج حتى تُونُقي.

فقام بأمر السقاية بعده عبد المطلب بن هاشم، فلم يزل كذلك حتى حفر زمزم

<sup>(</sup>١) سيأتي التعريف بها ص: ٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) الْمُسْتَنْذُر: جَبْل بين شعب علي، وشعب عامر.

<sup>(</sup>٣) في ج: المستبدر.

<sup>(</sup>٤) في ج: وكانت.

<sup>(</sup>٥) في ج: يزل.

<sup>(</sup>٦) في ج: واستغنى.

<sup>(</sup>٧) في أ: وقال.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج زيادة: عبد المطلب.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: جانب.

فعفت على آبار مكة [كلها](١)، فكان منها مشرب الحاجّ.

قال: وكانت لعبد المطلب إبل كثيرة، فإذا كان الموسم جمعها ثم ســقى(٢) لبنهــا بالعسل في حوض من أدم عند زمزم، ويشتري الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه الحاج، لأن يكسر غِلَظَ ماء زمزم، وكانت إذ ذاك غليظة جداً. وكان الناس إذ ذاك لهم في بيوتهم أسقية يستقون فيها الماء من هذه البيار ثم ينبذون فيها القبضات من الزبيب والتمر لأن يكسر عنهم غِلَظ ماء أبيار (٣) مكة، وكان الماء العذب بمكة عزيزاً، لا يوجد إلا لإنسان يستعذب له من بئر ميمون وخارج من مكة، فلبث عبد المطلب يسقي الناسَ حتى تُونِفي، فقام بأمر السقاية بعده العباس بن عبد المطلب فلم تزل في يده، وكان للعباس كُرْمٌ بالطائف، فكان يحمل زبيب إليه (٤)، وكان يُدَايِنُ أهـلَ الطـائف ويقتضـي منهـم الزبيـب، وينبـذُ (٥) ذلـك كلـه ويسقيه الحاجّ أيام الموسم حتى ينقضي في الجاهلية وصدر الإسلام حتى دخـل رسول الله عليه مكة يوم الفتح، فقبض السقاية من العباس بن عبد المطلب، والحجابة من عثمان بن طلحة، فقام العباس بن عبد المطلب، فبسط يده، وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اجمع لنا(٢) الحجابة والسقاية، فقـــال رســول الله ﷺ: أعطيكم ما تُرْزَءون فيه والا(٧) تَرزُءون منه (٨). فقام بين عضادَتَي باب الكعبة فقال: « ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية، فهي تحت قَدَمَـيُّ هـاتين

<sup>(</sup>١) قوله: ((كلها)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: يسقى.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: آبار.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: إليها.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فينبذ.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: لي.

<sup>(</sup>٧) في ج زيادة: ما.

<sup>(</sup>٨) أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس (فتح الباري ٣/ ٤٩١).

إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة؛ فإنّي قد أمضيتهما (۱) [لأهلها] (۲) على ما كانت عليه في الجاهلية ) فقبضها العباس فكانت في يده (۲) حتى تُونّي، فوليها بعده عبد الله بن عباس، فكان يفعل فيها كفعله دون بني عبد المطلب، وكان محمد بن علي (۱) بن الحنفية قد كلّم فيها ابن عباس، فقال له ابن عباس: مَا لَكَ ولها بُخن أولى بها منك وأي الجاهلية والإسلام، قد كان أبوك تكلّم فيها فأقمت البيّنة؛ طلحة بن عبيد الله، وعامر بن ربيعة، وأزهر بن عبد عوف، ومخرمة بن نوفل؛ أن العباس بن عبد المطلب كان يليها في الجاهلية بعد عبد المطلب، وجدك أبو طالب في باديته بعرنة (۱)، وإن رسول الله على أعطاها العباس يوم فتح مكة (۷) دون بني عبد المطلب، فعرف ذلك من حضر.

فكانت بيد عبد الله بن عباس بعد أبيه لا ينازعهم فيها منازع، ولا يتكلّم فيها متكلّم حتى تُونُقي، فكانت بيد (٨) علي بن عبد الله بن عباس يفعل فيها كفعل أبيه وجدّه، يأتيه [الزبيب] (٩) من ماله بالطائف وينبذه (١٠) حتى تُونُقي، فكانت بيد ولده حتى الآن.

وأما القيادة: فوليها من بني عبد مناف: عبد شمس بن عبد مناف، ثم وليها من بعده أمية؛ فقاد بالناس يوم عُكَاظ من بعده حرب بن أمية؛ فقاد بالناس يوم عُكَاظ

<sup>(</sup>١) في ب، ج: أمضيتها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

 <sup>(</sup>٣) قوله: ((فكانت في يده)) أي السقاية؛ لأن سدانة الكعبة أعادها النبي ﷺ لبني عبد الدار.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن علي» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((منك)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: يعريه.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: يوم الفتح.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: في يد.

<sup>(</sup>٩) في أ: بالزبيب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: وينتبذه.

في حرب قريش وقيس بن عَيْلان، وفي الفجارين: الفجار الأول والفجار الثاني. وقاد الناس قبل ذلك بذات نكيف في حرب قريش وبني بكر بن عبد مناة بن كنانة، والأحابيش يومئذ مع بني بكر تحالفوا على جبل يقال له: الحبشي على قريش، فسُمّوا الأحابيش بذلك.

ثم كان أبو سفيان بن حرب يقود قريشاً بعد أبيه، حتى كان يوم بدر فقاد الناس: عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان أبو سفيان بن حرب، وقاد الناس يوم الناس. فلما أنْ كان يوم أحُد: قاد الناس أبو سفيان بن حرب، وقاد الناس يوم الأحزاب، فكانت (۱) آخر وقعة لقريش وحرب، حتى جاء الله بالإسلام وفتح مكة (۲).

# ما جاء في اتشار ولد إسماعيل عليه السلام وعبادتهم الحجارة وتغيير دين الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام

179- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن إسحاق: أن بني إسماعيل وجُرهُم من ساكني مكة ضاقت عليهم مكة، فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش، فيزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم إلا احتملوا معهم من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة وبالكعبة، حيثما حَلوا وضعوه وطافوا به كالطواف بالكعبة، حتى سلخ ذلك بهم إلى أن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (٢/ ١٥١-١٥٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹دين›› ساقط من ب، ج.

١٣٩ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٥/ ١٣٤-١٣٥ ح٢٩) من حديث محمد بن إسحاق، نحوه.

كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم من حجارة الحرم خاصة، حتى خلفت الخلوف بعد الخلوف، ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم (١) قبلهم من الضلالات، وانتحوا ما كان يعبد قوم نوح منها على إرث ما كان بقي فيهم من ذكرها. وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به، والحج والعمرة، والوقوف على عرفة ومزدلفة، وهدي البدن، والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه، وكان أول من غَير ووصل الوصيلة، وهي الحام: عمرو بن لحي.

• ١٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، قال: حدثني سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن برات جريج، قال: قال عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه: «رأيت عمرو بن لحي يجر قُصبه -يعني أمعاءه - في النار، على رأسه فروة، فقال له رسول الله عليه: من في النار؟ قال: مَن بيني ويينك من الأمم».

1 ٤١ - وقال رسول الله ﷺ: « هو أول من جعل البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، ونصب الأوثان حول الكعبة، وغيَّرَ الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام ».

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: إسماعيل وإبراهيم. والمثبت من ب.

٠٤٠ - إسناده حسن.

أخرجه البخاري (٣/ ١٢٩٧، ٤/ ١٦٩٠)، ومسلم (٤/ ١٩٢) كلاهما من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من ج.

ا ۱ کا – إسناده حسن.

# باب ما جاء في أول من نصب الأصنام في الكعبة والاستقسام بالأزلام

187 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن [سالم] (۱) القداح، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، قال: إن البئر التي كانت في جوف الكعبة كانت على يمين من دخلها، وكان عمقها ثلاث (۱) أذرع، يقال: إن إبراهيم وإسماعيل حفراها ليكون فيها ما يُهدى للكعبة، فلم تزل كذلك حتى كان عمرو بن لحي، فقدم بصنم يقال له: ‹‹هُبَلُ› من هيت من أرض الجزيرة، وكان هُبَل من أعظم أصنام قريش عندها، فنصبه على البئر في بطن الكعبة، وأمر الناس بعبادته.

فكان (٣) الرجل إذا قدم من سفر: بدأ به على أهله بعد طوافه بـالبيت، وحلـق رأسه عنده، وهُبَل الذي يقول له أبو سفيان يوم أحد: اعل هُبَــل، أي: [أظْهِـر](٤) دينك. فقال النبي ﷺ: « الله أعلى وأجل ».

وكان اسم البئر الذي في بطن الكعبة: ‹‹الأخسف›› وكانت العرب تسميها ‹‹الأخشف››.

قال محمد بن إسحاق: كان عند هُبَل في الكعبة سبعة قداح، كل قدح منها فيه كتاب: قدح فيه «العقل» إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم، ضربوا بالقداح السبعة عليهم، فعلى من خرج: حمله. وقدح فيه «نعم» للأمر إذا أرادوه، يضرب

١٤٢ - إسناده حسن.

ذكره الفاسى في شفاء الغرام (٢/ ٤٦٧ -٤٦٩).

<sup>(</sup>١) قوله : ‹‹سالَّم›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في أ: ظهر.

به (۱) في القداح؛ فإن خرج [قدح](۲) فيه «نعم» عملوا به. وقــدح فيــه «لا»، فــإذا أرادوا الأمر ضربوا به في القداح، فإذا خرج ذلك لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيــه ‹‹منكم››. وقدح فيه ‹‹ملصق››. وقدح فيه ‹‹من غيركم››. وقدح فيـه ‹‹الميـاه››، فـإذا أرادوا أن يحفروا الماء ضربوا بـالقداح، وفيهـا ذلـك القـدح، فحيثمـا خـرج بـه(٣) عملوا به، وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا(٤) غلامــاً، أو ينكحــوا منكحــاً(٥)، أو يدفنــوا ميتاً، أو [شكُوا](٢) في نسب أحد منهم (٧): ذهبوا به إلى هُبَل ومائة درهم وجزُور (٨) فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها، ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا، هذا فلان أردنا به كذا وكذا، فأخْرج الحقّ فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فإن خرج «منكم» كان منهم وسيطاً، وإن خرج عليه ‹‹من غيركم›› كان حليفاً، وإن خرج عليه ‹‹ملصــق›› كــان مُلْصقــاً على منزلته فيهم. لا نُسَبَ له ولا حلف، وإن خرج عليه شيء مما سوى هـــذا ممــا يعملون به ‹‹نعم››(٩) عملوا به، وإن(١٠) خرج ‹‹لا››: أخّروه عامه ذلك، حتى يأتوا به مرة أخرى، ينتهون في أمرهم ذلك إلى ما خرجت بـ القِـداح، وبذلـك فعـل عبد المطلب بابنه حين أراد أن يذبحه (١١).

<sup>(</sup>١) قوله: ((به)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((قدح)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹به›› ساقط من ب، وفي ج: خرجوا به.

<sup>(</sup>٤) في ج: يختننوا، وفي تفسير الطبري: يجتبوا.

<sup>(</sup>٥) في ج: نكاحاً.

<sup>(</sup>٦) في أ: يشكون.

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹منهم›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب: وجزوراً.

<sup>(</sup>٩) قُوله: ((نعم)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>١٠) في ب: فإنَّ.

<sup>(</sup>١١) ذكره الطبري في تفسيره (٦/ ٧٨).

وقال محمد ابن إسحاق: كان هُبَل من خَرَزِ العقيق على صورة إنسان، وكانت بده اليمنى مكسورة، فأدركته قريش فجعلت له يدأ من ذهب، وكانت له خزانة للقر بان، وكانت له سبعة قداح، يُضرب بها على الميت والعُذرة والنكاح، وكان قربانه مائة بعير، وكان له حاجب، وكانوا إذا جاءوا هُبَل (١) بالقربان ضربوا بالقداح، وقالوا (٢):

إنا اختلفنا فهب السراحا ثلاثة يا هُبَل فصاحا الميت والعدرة والنكاحا والبرء (٣) في المرضى [وفي] (٤) الصحاحا إن لم تقلف فَمُر القِداحا

## باب ما جاء في أول من نصب الأصنام وماكان من كسرها

18٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: حدثني محمد بن إسحاق: إن [جُرْهُماً] (٥) لما طَغَتُ في الحرم، دخل رجل منهم بامرأة منهم الكعبة فَفَجَر بها، ويقال: إنما قبّلها فيها، فمسخا حَجَريْن، اسم الرجل: إساف بن بغاء، واسم المرأة: نائلة بنت ذئب. فأخرجا من الكعبة فنصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة، وإنما نصبا هنالك ليعتبر بهما الناس ويزدجروا عن مثل ما ارتكبا، لما يرون من الحال التي صارا إليها. فلم يزل

<sup>(</sup>١) في ج: بهبل.

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات في: شفاء الغرام (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) في ج: والمبرء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين زيادة من الحقق ليستقيم الوزن الشعري.

١٤٣ - إسناده حسن.

ذكره الفاسى في شفاء الغرام (٢/ ٤٦٩-٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) في الأصول: جرهم.

الأمر يُدْرَسُ ويتقادم حتى صارا يُمْسَحان، يمتسح (١) بهما من وقف على الصفا والمروة، ثم صارا وثنين يُعبدان. فلما كان عمرو بن لحي أمّر الناس بعبادتهما والتمسّح بهما، وقال للناس: [إن] (٢) من كان قبلكم كان يعبدهما، [فكان] (٣) كذلك، حتى كان قُصيّ بن كلاب فصارت إليه الحجابة وأمر مكة، فحوهما من الصفا والمروة، فجعل أحدهما بلصق الكعبة، وجعل الآخر في موضع زمزم. ويقال: جعلهما جميعاً في موضع (٤) زمزم، فكان (٥) ينحر عندهما، فكان أهل الجاهلية يمرون بإساف ونائلة ويتمسحون بهما، وكان الطائف إذا طاف بالبيت يبدأ بإساف فيستلمه، فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة فاستلمها، فكانا (٢) كذلك حتى كان يوم الفتح فكسرهما رسول الله عليه مع ما كسر من الأصنام.

188 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني محمد بن يحيى المديني، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن ابن حزم، عن عمرة، أنها قالت: كان إساف ونائلة رجلاً وامرأة، فمُسِخا حَجَريْن، فأخرجا من جوف الكعبة وعليهما ثيابهما، فجعل أحدهما بلصق الكعبة والآخر عند زمزم، فكان علرح بينهما ما يهدى للكعبة، ويقال: إن ذلك الموضع كان يسمى «الحطيم»، وإنما نُصبا هنالك ليعتبر بهما الناس، فلم يزل أمرهما يُدْرَس حتى جُعلا وثنيْن يُعبدان. وكانت ثيابهما كلما

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يتمسح.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿إِنَّ زيادة من د.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: فكانا.

<sup>(</sup>٤) سقط قدر ورقة من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وكان، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٦) في ج: فكان.

١٤٤ – إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: متروك (التقريب ص:٩٣).

ذكره الفاكهي (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وكان.

بليت أخلفوا لهما ثياباً، ثم أخِذ الذي بلصق الكعبة فجُعل مع الذي عند زمزم، فكانوا (١) يذبحون عندهما، ولم يكن تدنو منهما امرأة طامث (٢)، ففي ذلك يقول الشاعر بشر بن أبي حازم الأسدي –أسد خزيمة–(٣):

عليه الطير ما يدنون منه مقامات العوارك من إساف 180 - قال: حدثنا شعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر، عن علي بن عبدالله بن عباس، قال: أخبرني ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر، عن علي بن عبدالله بن عباس، قال: لقد دخل رسول الله على مكة يوم الفتح وإن بها ثلاثمائة وستين صنماً قد شدها لهم (3) إبليس بالرصاص، وكان بيد رسول الله على قضيب، فكان يقوم عليها فيقول: ﴿جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ رَهُوقاً﴾ [الإسراء: ٨١]، ثم يشير إليها بقضيبه فتساقط على ظهورها.

١٤٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، عن سفيان بن عيينة، عن ابن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكانوا.

<sup>(</sup>٢) الطامث: الحائض (لسان العرب، مادة: طمث).

<sup>(</sup>٣) انظر البيت في: معجم البلدان (١/ ١٧٠).

١٤٥ - حسن لغيره.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٧٩ ح ٢٠٦٠)، والطبراني في الصغير (٢/ ٢٧٢ ح ١١٥٢) من طريق: ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، عن ابن عباس، م.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢١٢)، وقال: هذا حديث غريب من حديث علي بــن عبــد الله، تفرد به محمد بن إسحاق، والأصبهاني في دلائل النبوة (١/ ١٩٦ ح٢٦٣) كلاهما من طريق: ابــن إسحاق، به.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((لهم)) ساقط من ب، ج.

١٤٦ - إسناده صحيح.

أخرجه البخري (٢/ ٨٧٦ح٢٣٤، ٤/ ١٥٦١ح٤٩، ٤/ ١٧٤٩ ومسلم البخري (٢/ ٨٧٦ح٤٤٤)، ومسلم (٣/ ١٧٤٨ ح١٧٤٩)، والبيهة في الكري (٣/ ١٧٤م على الكري الكري الكري الكري (١٧٤١ ح ١٠٣٠)، والجميدي (١/ ٤٤٦م من طريق: سفيان بن عيينة، به.

أبي نجيح، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود، أنه (١) قال: دخل رسول الله على مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً، فجعل يطعنها ويقول: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾ [الإسراء: ٨١]، ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: ٤٩].

۱٤۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يجيى، قال: حدثنا عبد العزير بن عمران، عن محمد بن عبد العزير، عن ابن شهاب، عن [عبيد الله] (٢) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، أنه قال: دخل رسول الله على محة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما، منها ما قد شد بالرصاص، فطاف على راحلته وهو يقول: ﴿جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١]، ويشير إليها، فما منها صنم أشار إلى وجهه إلا وقع على دُبُرِه، ولا أشار إلى دُبُره إلا وقع على وجهه، حتى وقعت كلها.

وقال ابن إسحاق: لما صلى النبي ﷺ الظهر يــوم الفتـــم، أمـر بالأصنــام الــــي كانت حول الكعبة كلها فجمعت، ثم حُرقت بالنار وكُسرت.

وفي ذلك يقول فضالة بن عمير بن الملوّح الليثي في ذكر يوم الفتح:

لو ما رأيت محمداً وجنودَه بالفتح يوم تُكسر الأصنامُ لَرَايْتَ نورَ الله أصبح بيّناً والشّرك يغشَى وجْهَه الإظلامُ

١٤٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن

<sup>(</sup>١) قوله: ((أنه)) ساقط من ب، ج.

١٤٧ - إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيـز بـن عمـران، مـتروك (التقريـب ص:٣٥٨). ومحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن عبد الرحمن بن عمـر بـن عبد الرحمن بن عوف الزهري: منكر الحديث. قاله البخاري في التاريخ الكبير (١/١٦٧). ذكره الفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) في أ: عبد الله (وانظر: التقريب ص: ٣٧٢).

١٤٨ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بسن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما يزيد رسول الله على أن يشير بالقضيب إلى الصنم فيقع لوجهه، فطاف رسول الله عليه السلام سبعاً على راحلته يستلم الركن بمحجنه (۱)، فلما فرغ من سبعه نزل عن راحلته. ثم انتهى رسول الله عليه السلام إلى المقام – وجاء معمر بن عبد الله بن نضلة – فأخرج راحلته والدرع (۱) عليه، والمغفر وعمامته بين كتفيه، فصلى ركعتين، ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها وقال: لولا أن تُغلَب بنو عبد المطلب لنزعت منها دلواً، فنزع له العباس بن عبد المطلب دلواً فشرب منه (۳)، وأمر بهبكل فكُسِرَ وهو واقف عليه.

فقال الزبير بن العوام (٤) لأبي سفيان: [يا أبا سفيان] (٥) بن حرب قد كُسِرَ هُبَل، أما إنك قد كنت منه يوم أُحُدِ في غرور حين تَزْعُم أنه قد أنعم عليك؟ فقال أبو سفيان: دع هذا عنك يا ابن العوّام؛ فقد أرى [أن] (١) لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان (٧).

١٤٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨). ذكره الفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٧٤٠-٤٧١).

<sup>(</sup>١) المِحْجَن: العصاً المُعْوجَة (لسان العرب، مادة: حجن).

<sup>(</sup>٢) في ج: والذرع، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((منه)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب زيادة: رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>٥) قُوله: ‹(يا أبا سفيان›) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹أن›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) إتحاف الورى (١/ ٥٠٦)، والإمتاع (١/ ٣٨٣–٣٨٤).

١٤٩ – إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

الواقدي، عن أشياخه قالوا: كان إساف ونائلة [رجلاً](۱) وامرأة، الرجل إساف بن عمرو، والمرأة: نائلة بنت سهيل من جُرْهُم، فزَنَيا في جوف الكعبة فمسخا حَجَريْن، فاتخذوهما يعبدونهما، وكانوا يذبحون عندهما ويحلقون رؤوسهم عندهما إذا نسكوا(۲).

فلما كسرت الأصنام كسراً [خرج]<sup>(٣)</sup> من أحدهما امرأة سوداء شمطاء، تَخْمِشُ وجهها، عُرْيانة، ناشرة الشعر، تدعو بالويل. فقيل لرسول الله ﷺ في ذلك، فقال: تلك نائلة قد أيست أن تُعبد ببلادكم أبداً<sup>(٤)</sup>.

ويقال: رنَّ إبليس ثلاث رنَّات: رنَّة حين لُعِنَ فتغيَّرت صورته عن صورة الملائكة، ورنَّة حين اللائكة، ورنَّة حين رأى رسول الله ﷺ قائماً بمكة يصلي (٥)، ورنَّة حين افتتح رسول الله ﷺ مكة، فاجتمعت إليه ذريته فقال إبليس: ايأسوا أن تَرُدُّوا أمة محمد على الشَّرْك بعد يومهم هذا أبداً، ولكن افشوا فيهم النَّوْحَ والشَّعْر (٢).

• ١٥٠ - وذكر الواقدي عن أشياخه قالوا<sup>(٧)</sup>: نادى منادي رسول الله ﷺ يوم الفتح [٢٥٠ - وذكر الواقدي عن أشياخه قالوا<sup>(٧)</sup>: نادى منادي رسول الله على الله على الله ورسوله فلا يَدَعَن في بيته صنماً إلا كسره. فجعل [بمكة]

<sup>(</sup>١) في الأصول: رجل.

<sup>(</sup>٢) في ب: تشكوا.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: فخرج.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن كثير (٣/ ٥٧٢)، والخصائص (٢/ ٨٣)، وشفاء الغرام (٢/ ٤٧١)، وإتحـاف الورى (١/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: يصلي بمكة.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (١/ ٥٠٦)، والخصائص (٢/ ٨٣).

١٥٠ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره الفَّاسي في شفَّاء الغُرام (٣/ ٤٧١)، وابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٨٥)، ومغازي الواقدي (١/ ٨٠٨). الواقدي (٢/ ٨٧٠–٨٠١).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>A) قوله: (جمكة) زيادة من ب، ج.

[المسلمون](۱) يكسرون تلك الأصنام، قال: وكان عكرمة بـن أبي جهـل -حـين أسلم- لا يسمع بصنم في بيت من بيوت قريش إلا مشى إليه حتى يكسره، وكـان أبو تُجراة (٢) يعملها في الجاهلية ويبيعها، فلم يكن في قريـش رجـل [بمكـة](٣) إلا وفي بيته صنم.

101 - قال الواقدي: وحدثني ابن أبي سبرة، عن سليمان بن سحيم، عن بعض آل جبير بن مُطْعِم، عن جبير بن مُطْعِم، قال: لما كان يـوم الفتح نادى منادي رسول الله ﷺ: من كان يؤمن بالله واليـوم الآخر فلا يـتركن في بيتـه صنماً إلا كَسَره أو حَرَّقه، وثمنُه حرام.

قال جبير: وقد كنت أرى قبل ذلك الأصنام يُطاف بها بمكة فيشتريها أهل البدو، فيخرجون بها إلى بيوتهم، وما من رجل من قريش إلا وفي بيته صنم إذا دخل يمسحه، وإذا خرج يمسحه تبرّكاً به.

107 - قال الواقدي: وأخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الحميد بن سهيل، قال: لما أسلمت هند بنت عتبة جعلت تضرب صنماً في بيتها بالقَدُوم فِلْذَةً فِلْذَةً، وهي تقول: كنّا منك في غُرُور.

<sup>(</sup>١) في أ: المسلمين.

<sup>(</sup>٢) في شفاء الغرام: أبو نحراة.

<sup>(</sup>٣) ساقط من أ.

١٥١ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره الوَّاقديِّ في مغازيَّه (٢/ ٧٠٠–٨٧١)، والفاسَّـي في شـفاء الغـرام (٢/ ٤٧١–٤٧٢)، وابـن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٨٥).

١٥٢ – إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمَّد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره ابن سعد (٨/ ٢٣٧) من حديث: محمد بن عمر الواقدي.

وذكَّرهُ الْفَاسِي في شُفَاء الغرامُ (٢/ ٤٧٢)، وابنُ فهدُّ في ٳتِّحَافُ الورى (١/ ١٨٥).

# باب ما جاء في الأصنام التي كانت على الصفا والمروة ومن نصبها وما جاء في ذلك

107 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن إسحاق، قال: نصب عمرو بن لُحَيّ الخَلَصَة (۱) بأسفل مكة، وكانوا يكسونها (۱) القلائد، ويهدون لها الشعير والحنطة، ويصبّون عليها اللبن، ويذبحون لها، ويعلّقون عليها بَيْض النّعام. ونصب على الصفا صنما يقال له: نهيك مُجاودُ الريح، ونصب على المروة صنما يقال له (۳): مُطعِم الطير.

#### ما جاء في مناة وأول من نصبها

١٥٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق ، أن عمرو بن لحي نصب مناة (٤) على ساحل البحر مما يلي قديد، وهي التي كانت لـلأزد وغسان يحجونها ويعظمونها، فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى: لم يحلّوا (٥)

١٥٣ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي  $(\bar{1}/187-887)$  من طريق: سعيد بن سالم القداح، به مختصراً. وذكره الفاسى في شفاء الغرام (1/897).

<sup>(</sup>١) اسمه في كتاب الأصنام لابن الكلبي (ص:٣٤): «ذُو الخَلَصة»، وأخبر بأنها كانت بين مكة واليمن.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فكانوا يُلبسونها.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((له)) ساقط من ج.

١٥٤ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) مَنَاة: اسم صنم في جهة البحر مما يلي قديداً بالمشلل، على سبعة أميال من المدينـــة، وكــانت الأزد وغسان يهلون له ويحجّون إليه. وقيل: صخرة لهذيل بقديد (معجم البلدان ٥/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: يحلقوا.

إلا عند مناة. وكانوا يهلّون لها، ومن أهلّ لها لم يطف بين الصف والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما؛ نهيك [مجاود](١) الريح ومُطعِم الطير.

فكان هذا<sup>(۲)</sup> الحيّ من الأنصار يهلّون بمناة<sup>(۳)</sup>، وكانوا إذا أهلّوا بحج أو عمرة: لم يظلّ أحد<sup>(٤)</sup> منهم سقف بيت حتى يفرغ من حجته أو عمرته؛ وكان<sup>(٥)</sup> الرجل إذا أحرم: لم يدخل بيته، وإن كانت له فيه حاجة تسوّر من ظهر بيته، لأن لا يجز رتاج الباب رأسه.

فلما جاء الله بالإسلام وهدم أمر الجاهلية، أنـزل الله في ذلـك: ﴿وَلَيْسَ الْـبِرُ اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَالَمُ اللهِ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَل

قال: فكانت (٧) مَنَاة للأوس والخزرج وغسان من الأزد، ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل الشام، وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد (٨).

100- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: كانت مَنَاة صخرة لهذيل، وكانت بقديد.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ومجاود.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹هذا›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: لمناة.

<sup>(</sup>٤) في ب: أحداً.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: ﴿ولكن البر من اتقى﴾.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن هشام في سيرته (١/ ٨٥) من حديث ابن اسحاق.

وقديد: موضع قرب مكة (معجم البلدان ٤/٣١٣). والمشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر (معجم البلدان ٥/١٣٦).

٥٥ - في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).
 ذكره في شرح النووي على شرح مسلم (٩/ ٢٢)، ومعجم البلدان (٥/ ٢٠٤) كلاهما من حديث ابن الكلبي.

### باب ما جاء في اللات والعزى وما جاء في بدوّهما كيف كان

١٥٦ – قال(٢): حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بـن سـالم، عن عثمان بن ساج، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس: أن رجلاً ممن مضى كان يقعد على صخرة لثقيف يبيع السَّمْن من الحاج إذا مَرُّوا به (٣)، فَيَلتُ سُويقَهم. وكان ذا غنم، فسُمِّيت صخرة اللات، فمات، فلما فقده الناس، قال لهم عمرو: إن ربكم كان اللات فدخل في جوف الصخرة. وكانت (٤) العُزّى ثلاث شجرات سمرات بنخلة. وكان أول من دعا إلى عبادتهما عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب. وقال لهم عمرو: إن ربكم يتصيّف [باللات](٥) لبرد الطائف، ويشتو بالعُزّى لحرّ تهامة، وكان في كل واحدة شيطان يعبد. فلما بعث الله محمداً ﷺ، بعث بعد الفتح خالد بن الوليد إلى العُزّى ليقطعها (٢)، فقطعها ثم جاء إلى النبي ﷺ فقال له النبي عليه السلام: ما رأيت فيهنَّ؟ قال: لا شيء. قال: ما قطعتهنَّ فارجع فاقطع. فرجع فقطع، فوجــد تحـت أصلها امرأة ناشرة شعرها، قائمة عليهن كأنها تنوح عليهن، فرجع فقال: إنبي رأيت كذا وكذا، قال: صدقت.

<sup>(</sup>١) في ب: بدئها، وفي ج: بدوّها.

<sup>107 -</sup> في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩). أخرجه النسائي في سننه الكبرى (٦/ ٤٧٤ ح ١١٥٤٧) من طريق: الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل، نحوه.

ذكره الفاسي في شــفاء الغـرام (٢/ ٤٧٣). وذكـر نحـوه الهيثمــى في مجمعــه (٦/ ١٧٦) وعــزاه إلى الطبراني من حديث أبي الطفيّل، وقال: فيه يحيى بن المنذر وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في أزيادة: ﴿قَالَ حَدَثْنَا عَمَ أَبِي الْوَلَيْدُ أَبُو مُحَمَّدُ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((به)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: وكان.

<sup>(</sup>٥) في أ: اللات.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: يقطعها.

۱۵۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: حدثنا ابن إسحاق، أن عمرو بن لحي اتّخذ العُزى بنخلة (۱) فكانوا إذا فرغوا من حَجّهم وطوافهم بالكعبة: لم يحلّوا حتى يأتوا العُزّى، فيطوفون بها ويحلّون عندها، ويعكفون عندها يوماً. وكانت لخُزاعة، وكانت قريش وبنو كِنانة كلها تعظّم العُزّى مع خُزاعة وجميع مُضر، وكان سَدَنتها الذين يحجبونها بنو شيبان من بني سُلَيم، حلفاء بني هاشم.

۱۵۸ – قال<sup>(۲)</sup> عثمان: وأخبرنا محمد بن السائب الكلبي، قال: كانت بنو [مضر]<sup>(۳)</sup> وجشم وسعد بن بكر –وهم عجز هوازن– يعبدون العُزَّى.

قال الكلبي: وكانت اللات والعُزى ومَنَاة في كل واحدة منهن شيطانة تكلّمهم، وتراءى للسَّدَنَة، وهم الحَجَبَة، وذلك من صنع (٤) إبليس وأمره.

١٥٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن الواقدي، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن عمرو الهذلي، قال: قدم رسول الله

١٥٧ - إسناده حسن.

ذكره الفاسى في شفاء الغرام (٢/ ٤٧٣ – ٤٧٤).

<sup>(</sup>١) قال الكلبي: «العزى» هي أحدث من اللات ومناة، وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له: حُراض، بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة (الأصنام ص: ١٧-١٨).

١٥٨ - في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).
 ذكره الفاسى في شفاء الغرام (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وقال.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: نضر، وهو خطأ. والمثبت من (شفاء الغرام ٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: صنيع.

١٥٩ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرج بعضه الطبراني في الكبير (٢/٤٠١ح١٩١١)، وابـن أبـي شــيبة (٧/ ٢٠٨ع-٣٦٩٣) كلاهما من طريق: أبي إسحاق، عن عبد الله بن حبيب.

وذكره ابن فهد في إتحاّف الورى (١/ ١٩ ٥–٥٢١).

على مكة يوم الجمعة، لعشر ليال بقينَ من شهر رمضان، فبث السرايا في كل وجه، وأمرهم أن يغيروا على من لم يكن على الإسلام. فخرج هشام بن العاص في مائتين من (١) قِبَل يَلَمْلَم (٢)، وخرج خالد بن سعيد بن العاص في ثلاثمائة قبل عُرنَة، وبعث خالد بن الوليد (٣) في ثلاثين فارساً من أصحابه إلى العُزى حتى انتهى إليها فهدمها، ثم رجع إلى النبي على فقال: أهدمت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل رأيت شيئاً؟ قال: لا، قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فاهدمها، فخرج خالد بن الوليد وهو [متغيظ] (١)، فلما انتهى إليها جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها، فجعل السادن يصيح بها. قال خالد: -فأخذني (٥) اقشعرار في ظهري - فجعل يصيح [بها] (٢) ويقول:

أَعُزَى شُدِّي شَدَّةً لا تكذبي أَعُزَى القي القِنَاع وشَمِّري أَعُزَى القي القِنَاع وشَمِّري أَعُزَى إنْ (٧) لَمْ تَقْتُلِي المرءَ خالداً فَبُوئِي بإثم عاجلٍ وتَنَصَّري وأقبل خالد بن الوليد بالسيف إليها وهو يقول:

كُفُرانَكِ لا سُبْحَانَكِ إني رأيتُ الله قد أهانكِ

<sup>(</sup>١) قوله: ((من) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) يَلُمْلُم: موضع على ليلتين من مكة، وهو ميقات أهل اليمن (معجم البلدان ٥/ ٤٤١). قال البلادي في معالم مكة (ص:٣٢٨): واد فحل من أودية مكة الجنوبية، متعدد الروافد، كثير المياه، يجري غيله في الأرض، يأتي من السراة الواقعة على قرابة ٣٠ كيلاً جنوب غربي الطائف، ثم يندفع غرباً في المحدار عميق بين صهاليج جبال، فيمر بالسعدية: ميقات أهل اليمن على الطريق التهامي، ثم يصب في البحر جنوب جدة على مرحلتين.

<sup>(</sup>٣) في أ زيادة: «إلى العزى فهدمها فخرج خالد بن الوليد».

<sup>(</sup>٤) في أ: مغضباً.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وأخذني.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((بها)) زيادة من ب، ج.

والأبيات في: الأصنام (ص:٢٠٦ وهوامشها)، وإتحاف الورى (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٧) في ج: إذا.

<sup>(</sup>٨) في ب: عزى كفرانك.

قال: فضربها بالسيف فجزلها باثنتين، ثـم رجـع إلى رسـول الله ﷺ فأخـبره، فقال: نعم تلك العُزَّى قد أيسَت أن تعبد ببلادكم أبداً.

ثم قال خالد: يا رسول الله الحمد لله الذي أكرمنا بك، وأنقذنا بك من الهلكة، لقد (١) كنت أرى أبي يأتي إلى العُزَّى بخير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعُزَّى، ويقيم عندها ثلاثاً، ثم ينصرف إلينا مسروراً، ونظرت إلى ما مات عليه أبي، وإلى ذلك الرأي الذي كان يُعَاشُ في فضله، وكيف خُدِعَ حتى صار يذبح لِمَا لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِر، ولا يضر ولا ينفع!!

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ إِن هذا الأمر إلى الله، فمن يَسَّره للهُدَى تَيَسَّر له، ومن يَسَّرَه للهُدَى تَيَسَّر له، ومن يَسَّرَه للضلالة كان فيها ﴾ وكان هدمها لخمس ليال بقين من (٢) رمضان سنة ثمان (٣).

• ١٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثني سفيان بن عيينة،

<sup>(</sup>١) في ب: قد.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: شهر.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: دخل.

<sup>(</sup>٥) في أ، ج: يضبع.

١٦٠ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسمّ.

عن عبد الملك بن عمير، عمَّن حدثه قال: جاء حسان بن ثابت الأنصاري إلى رسول الله عَلَيْ وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، ائذن لي أن أقول؛ فإني لا أقول إلا حقاً، قال: قُل، فأنشأ يقول:

شَــهدتُ بـــاذْنِ الله أنَّ محمــداً رسولُ الذي فوقَ السمواتِ من عَل قال (١) النبي ﷺ: وأنا أشهد، فقال حسان بن ثابت:

وانَّ أَبِ يَحْيَى ويَحْيَى كليهما له عمل في دِينِه مُتَقَبَّلُ فَقَالُ النِّي ﷺ: وأنا أشهد، فقال حسان بن ثابت:

وأن النبي عادى اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذِي العَرْشِ مُرْسَلُ فقال النبي عليه: وأنا أشهد، فقال حسان بن ثابت (٢):

وأن أخَا الأحْقَافِ إذ يَعْذِلُونَه يجاهِدُ في ذاتِ الإله ويَعْدِلِ فقال رسول الله ﷺ: وأنا أشهد، فقال حسان بن ثابت:

وأن التي بـالجِزْع مـن بطــن نَخْلَـة ومـن دَانَهـا فـلّ عـن الحـق مَعْــزِلُ فقال رسول الله ﷺ: وأنا أشهد. قال سفيان: يعني العُزَّى<sup>(٣)</sup>.

وأما مَنَاة؛ فكانت بالمشلل من قديد.

### ما جاء في ذات أنواط

١٦١ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((بن ثابت)) ساقط من ب، وكذلك سقط من المكان التالى.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (١/ ١٨ ٥-١٩٥). وانظر: ديوان حسان بن ثابتُ (ص:٣٠٥).

١٦١ - حسن لغيره.

أخرجه الترمذي (٤/ ٤٧٥ح ٢١٨٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٧٩ح ٣٧٣٧٥) كلاهمـــا مــن طريـــق: الزهرى، به، نحوه.

وأخرجه ابن حبان (۱٥/ ٩٤ ح ٢٠٠٢)، وأحمد (٥/ ٢٨ ٢ ح ٢١٩٤٧) كلاهما من طريق: سنان بن أبي سنان، به نحوه.

بن عمر الواقدي، عن معمر بن راشد البصري، عن الزهري، عن سنان بن أبي السنان الديلي، عن أبي واقد الليثي -وهو الحارث بن مالك- قال: خرجنا مع رسول الله على حُنين (۱)، وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها: «ذات أنواط» يأتونها كل سنة فيعلقون عليها أسلحتهم، ويذبحون عندها، ويعكفون عندها يوماً.

قال: فرأينا يوماً ونحن نسير مع النبي على شجرة عظيمة خضراء، فسايرتنا من جانب الطريق فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم [ذات] (٢) أنواط. فقال لهم رسول الله على: (( الله أكبر، الله أكبر، قلتم -والذي نفس محمد بيده-كما قال قوم موسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَها كُمَا لَهُمْ آلِهَةَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ... الآية ﴾ [الأعراف:١٣٨]. إنها السنن، سنن من كان قبلكم ».

17۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن الواقدي، قال: أخبرني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين (٢) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال: كانت ذات أنواط شـجرة يعظمها أهل الجاهلية، يذبحون لها ويعكفون عندها يوماً، وكان من حج منهم وضع زاده عندها ويدخل بغير زاد تعظيماً لها. فلما مر رسول الله عليه إلى حُنين قال له رَهْ ط من أصحابه فيهم

<sup>(</sup>١) حُنين: واد قبل الطائف، بينه وبين مكة ثلاث ليال (معجم البلدان ٢/٣١٣).

ولا تعرف اليوم بهذا الاسم، بل تعرف اليوم بـ (الشرائع العليا) وفيها اليوم أكثر من عين ماء جارية تسقي أكثر من بستان هناك، وفيها مدارس ومستوصف، وكانت غالب أرضها للأشراف، ثم انتقلت إلى ملك عبد الله بن سليمان، وهو وزير مالية الملك عبد العزيسز رحمه الله، ولا زالت بساتينها بيد ورثة ابن سليمان. وتبعد عن مكة حوالي (٣٠) كم على طريق الطائف على السيل، وهذا الطريق يجعلها على يمينك، وأنت متوجه إلى الطائف.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((ذات)) ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

١٦٢ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الحسين (انظر تهذيب التهذيب ٧/ ٢٣٥).

الحارث بن مالك: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قــال: فكبّر رسول الله ﷺ وقال: « هكذا فعل قوم موسى بموسى ».

# جامع كسر الأصنام

177 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد بن عمرو الهذلي، قال: بن عمر الواقدي، قال: أخبرني عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن عمرو الهذلي، قال: لما فتح رسول الله على الله على السرايا، فبعث خالد بن الوليد إلى العُـزّى، وبعث إلى ذي الكَفَيْن –صَنَم عمرو بن [حُمَمَة](٢) – الطُّفَيْل بن عمرو الدوسي، فجعل يحرقه بالنار ويقول(٣):

يا ذا الكفين لست من عُبّادِك ميلادنا أقدم من ميلادك [إني حشيت] (١) النار في فؤادك

وبعث [سعد]<sup>(٥)</sup> بن عبد الأشهل إلى مَنَاة بالمُشَلَّل فهدمها. وبعث عمرو بن العاص إلى سُوَاع<sup>(٢)</sup> – صنم هذيل – فهدمه، وكان عمرو يقول: انتهيت إليه وعنده

<sup>(</sup>١) في ب: ما جاء مع.

١٦٣ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكر نحوه أبن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٢٣٩- ٢٤)، والأصبهاني في دلائل النبوة

<sup>(</sup>٢) في أ: مالك.

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات في الطبقات الكبرى (٢٤٩/٤-٢٤) والأصبهاني في دلائل النبوة (١/٢١٤) وإتحاف الورى (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) في أ: أنا حششت، وفي ج: أنا حشيت. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: سعيد، والمثبت من طبقات ابن سعد (٢/ ١٤٦)، وإتحاف الورى (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) سُواع: اسم صنم كان لهمدان، وقيل: كان لقوم نوح عليه السلام، ثم صار لهذيل، وكان برُهاط يحجّون إليه (لسان العرب، مادة: سوع).

السادن، فقال: ما تريد؟ قلت: هدم سُواع، فقال (۱): وما لك ولـه؟ قلت: أمرني رسول الله ﷺ، قال: لا تقدر على هدمه، قلت: لم؟ قال: يمتنع، قال عمرو: حتى الآن أنت في الباطل؟ ويحك! وهل يسمع أو يبصر؟ قال عمرو: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته ولم يجدوا فيها شيئاً، ثم قال للسادن:كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله (۲).

### مسير تبع إلى مكة

178 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن إسحاق، قال: سار تبّع الأول إلى الكعبة وأراد هدمها وتخريبها، وخُزَاعَة يومئذ تلي البيت وأمر مكة، فقامت خُزَاعَة دونه وقاتلت عنه أشد القتال حتى رجع. ثم تبّع آخر [فكذلك](٣).

وأما التبابعة الذين أرادوا هدم الكعبة وتخريبها ثلاثة، وقد كان قبل ذلك منهم من يسير في البلاد، فإذا دخل مكة عظم الحرم والبيت.

[وأما](٤) تبّع الثالث الذي أراد هدم البيت؛ فإنما كان في أول زمان قريش.

قال: وكان سبب خروجه ومسيره إليه: أن قوماً من هذيل من بني لحيان جاؤوه فقالوا له: إن بمكة بيتاً تعظمه (٥) العرب جميعاً، وتَفِدُ إليه وتَنْحَر عنده،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قال.

 <sup>(</sup>۲) إتحاف الورى (۱/ ٥٢١-٥٢١)، ومغازي الواقدي (۲/ ۸۷۰)، وعيون الأثر (۲/ ١٨٥)، وتاريخ الحميس (۲/ ٩٦٦-٩٠).

١٦٤ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في أ: وكذلك.

<sup>(</sup>٤) في أ: فأما.

<sup>(</sup>٥) في ج: يعظمه.

وتَحُجّه وتَعْتَمِرَه، وإن قريشاً تليه؛ وقد (١١) حازت شَرَفه وذِكْرَه، وأنت أولى أن يكون ذلك البيت(٢٠) وشَرَفه وذِكْره لك. فلو سِرْتَ إليه وخربته وبنيت عندك بيتــأ، ثم صرفت حاج العرب إليه كنت أحق به (٣) منهم. قال: فأجمع على المسير (٤) إليه. ١٦٥ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن موسى بن [أبي] (٥) عيسى المديني، قال: لما كان تبّع بالدف من جُمُدان (٢) بين أَمَج (٧) وعُسْفان (٨)، دفت بهم دوابهم، وأظلمت عليهم الأرض، فدعـــا [أحبــاراً] كانوا معه من أهل الكتاب فسألهم، فقالوا: هل هممت لهذا البيت بشيء؟ قال: أردت أن أهدمه. قالوا(٩): فانو له خيراً؛ أن تكسوه وتنحر عنـــده. ففعــل، فــانجلت عنهم الظلمة. وإنما سمي الدف من أجل ذلك.

ثم رجع إلى حديث ابن إسحاق، قال: فسار حتى إذا كان بالدف من جُمْدان بين أمَـج وعُسُفان دفـت بهـم الأرض، وغشـيتهم ظلمـة شـديدة وريـح، فدعـا

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقد.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: لك.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((به)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: فاجتمع السير، وفي ج: فأجمع السير.

<sup>170 -</sup> إسناده صحيح. ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹أبي›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) جُمْدان: جبلان متجاوران يظللان الدُّف من الغرب على ١٠٠ كيـل شمـال مكـة، يمـر الطريـق بسفحهما الشرقي (معجم معالم الحجاز ٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٧) أُمَج: بلد من أعراض المدينة (معجم معالم الحجاز ١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٨) عُسْفان: بلدة عامرة تقع شمال مكة على ثمانين كيلاً على المحجَّة إلى المدينة ، على التقاء وادي فَيْدة بوادي الصُّغُو، فيها آبار عذبة قديمة مجصصة ومرقبة ، منها بئر التَّفْلــة (معجــم معــالم الحجــاز

<sup>(</sup>٩) في ج: قال.

أحباراً (۱) كانوا معه من أهل الكتاب فسألهم، فقالوا: هل هممت لهذا البيت بسوء؟ قال: فأخبرهم بما قال له الهذليون وبما أراد أن يفعل، فقالت الأحبار: والله (۲) ما أرادوا إلا هلاكك وهلاك قومك، إن هذا بيت الله الحرام، ولم يرده أحد قط بسوء إلا هلك. قال: فما الحيلة؟ قالوا: تنوي له خيراً، أن تعظمه وتكسوه، وتنحر عنده، وتحسن إلى أهله. ففعل، قال: فأنجلت عنهم الظلمة، وسكنت الريح، فانطلقت (۱) بهم ركابهم ودوابهم، وأمر (۱) تبع بالهذليين فضربت أعناقهم وصلبهم. وإنما كانوا فعلوا ذلك حَسَداً لقريش على ولايتهم البيت.

ثم سار تبّع حتى قدم مكة، فكان<sup>(٥)</sup> سلاحه بقُعَيْقِعان، فيقال: بذلك سمي قُعَيْقِعان، وكانت خيله بأجياد، ويقال: إنما سميت أجياد أجياداً بجياد خيل تبّع<sup>(٢)</sup>، وكانت مطابخه بالشعب<sup>(٧)</sup> الذي يقال له: شعب عبدالله بن عامر بن كريز؛ فلذلك سمي<sup>(٨)</sup>: المطابخ، فأقام بمكة أياماً ينحر في كل يوم مائة بدنة، لا يرزأ هو ولا أحد ممن في عسكره منها شيئاً، يردها الناس فيأخذون منها حاجتهم، شم تقع<sup>(٩)</sup> الطير فتأكل، ثم تنتابها السباع إذا أمست لا يصدّ عنها شيء من الأشياء؛ إنسان ولا طائر ولا سبع. يفعل ذلك كل يوم مقامه أجمع، ثم كسا البيت كسوة

<sup>(</sup>١) في أ: أحبار.

<sup>(</sup>۲) قوله: ((والله)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وانطلقت.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فأمر.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فكانت.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٦٧٢-٦٧٣).

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: في الشعب.

<sup>(</sup>٨) في ب ، ج زيادة: الشعب.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: يقع.

كاملة، كساه العصب(١)، وجعل له بابال(٢) يغلق بضبة فارسية.

177 – قال ابن جريج: كان تبّع أول من كسا البيت كسوة كاملة، أري في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع (٢)، ثـم أري أن يكسوها، فكساها الوصائل (٤)؛ ثيـاب حبرة من عصب اليمن، وجعل لها باباً يغلق، ولم يكن [يغلق] (٥) قبل ذلك.

وقال تبّع في ذلك وفي مسيره شعراً (٢):

وكسونا البيت الذي حرم الله مِلاَء (٧) مُعضداً وبرودا وأقمنا به من الشهر عشراً وجعلنا لبابه إقليدا وخرجنا منه نوم سُهَيْلاً قدر فعنا لواءنا معقودا

## ذكر مبتدأ محديث الفيل

17۷ – قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي، قال: حدثني سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن محمد بن إسحاق، قال: كان من حديث الفيل فيما ذكر بعض أهل مكة، عن سعيد بن جبير [وعكرمة](٩)، عن ابن عباس وعن من لقي

<sup>(</sup>١) العصب: برود بمانية، يُعْصَبُ غزلُها، أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج (اللسان، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٢) في ج: باب.

١٦٦ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الأنطاع: جمع نُطع وهو: بساط من الجلد (اللسان، مادة: نطع).

<sup>(</sup>٤) الوصائل: جمع وصيلة وهي: ثوب أحمر يماني مخطط (اللسان، مادة: وصل).

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹(يغلق›) ساقط من أ.

 <sup>(</sup>٦) انظر الأبيات في: الروض الأنف (١/ ٨٠)، وسيرة ابن إسحاق (١/ ٣١)، ومعجم البلدان
 (٤٦٦/٤).

<sup>(</sup>٧) المِلاء: جمع ملاءة، وهي ثوب لين رقيق (اللسان، مادة: ملأ).

<sup>(</sup>٨) في ج: مبدأ.

١٦٧ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسمّ.

ذكره الطبري في تاريخه (١/ ٤٣٦–٤٣٧).

<sup>(</sup>٩) في أ: عن عكرمة.

من علماء أهل اليمن، وكان جُلّ الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: إن ملكاً من ملوك حِمْير يقال له: زرعة ذو نواس، وكان قد تهوّد، واستجمعت معه حِمْير على ذلك، إلا ما كان من أهل نجران وهم من أشلاء سبأ؛ فإنهم كانوا على النصرانية على أصل حكم الإنجيل وبقايا من دين الحواريين، ولهم رأس يقال له: عبد الله بن ثامر، فدعاهم ذو نواس إلى اليهودية فأبوا، فخيّرهم فاختاروا القتل، فخدّ لهم أخدودا، وصنف لهم القتل؛ فمنهم من قُتِلَ صَبْراً، ومنهم من أوقد له النار في الأحدود (۱) فألقاه في النار، إلا رجل من سبأ يقال له: دوس بن ذي ثعلبان، فذهب على فرس له يركض حتى أعجزهم في الرمل، فأتى [قيصر] (۲) فذكر له ما بلغ منهم ذو نواس (۳) واستنصره، فقال: بعدت بلادك ونأت دارك عنا، ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على ديننا فينصرك.

فكتب له إلى النجاشي يأمره بنصره، فلما قدم على النجاشي: بعث معه رجلاً من الحبشة يقال له أرياط، وقال: إن دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها، واخرب ثلث بلادها. فلما دخلوا أرض اليمن تناوشوا شيئاً من قتال، ثم ظهر عليهم، وخرج زرعة ذو نواس على فرسه فاستعرض به البحر حتى لجح به فماتا في البحر، وكان آخر العهد به. فدخلها أرياط فعمل ما أمر به النجاشي، فقال قائل من أهل اليمن في ذلك مثلاً يضربه (٤): لا كدوس ولا كأعلاق رحله.

وقال ذو جدن فيما أصاب أهل اليمن وما نزل بهم:

<sup>(</sup>١) الأخدود الذي ذكره الله تعالى كان في قرية من قـرى نجـران، وهـي اليـوم خـراب ليـس فيهـا إلا المسجد الذي أمر عمر بن الخطاب ببنائه (معجم ما استعجم ١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) في أ: قيسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ذو نواس)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: يضرب به.

دعيني لا أبا لك [لن] (۱) تطيقي لحاك الله قد أنزفت (۲) ريقي كنا عزف القيان (۳) إذ انتشينا وإذ نُسقى من الخمر الرحيق وشرب الخمر ليس علي عار (٤) إذا لم يشكني (٥) فيها رفيق وغمدان الذي نبئت عنه بنوه مسمكاً (۱) في رأس نيق مصابيح السليط يلُحْن فيه إذا [يمسي] (۷) كتيماض البروق فيأصبح بعد جدّته رماداً وغير حسنه له لمب الحريق فأسلم (۸) ذو نواس مستميناً وحنز قومه ضنك المضيق وقال ذو جدن (۹) فيما أصاب أهل اليمن وما نزل بهم (۱۰):

هونكما (١١) [لن] (١٢) يرُدّ الدمع ما فاتا لا تهلك أسفاً في إثـر مـن ماتـا أبعـد بينـون (١٤) لا عـين ولا أثـر وبعد سلحين يبني (١٤) الناس بنيانا (١٥)

<sup>(</sup>١) في أ: أن.

<sup>(</sup>٢) في ب: أبرقت.

<sup>(</sup>٣) في ب: لنا عرف العنان، وفي ج: لدى عزف القبان.

<sup>(</sup>٤) في ب: عاراً.

<sup>(</sup>٥) في ب: يشتكي.

<sup>(</sup>٦) في ج: ممسكاً.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: نمشي.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وأسلم.

<sup>(</sup>٩) في ج: دجن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ﴿ فيما أصاب أهل اليمن وما نزل بهم ›› ساقط من ب، ج، وفي ج زيادة: أيضاً. وانظر البيتين في: تاريخ الطبري (١/ ٤٣٧)، وسيرة ابن هشام (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>١١) في ب: هواكما.

<sup>(</sup>١٢) في أ: أن.

<sup>(</sup>۱۳) فی ب: تبنون.

<sup>(</sup>١٤) في ب: بين.

<sup>(</sup>١٥) في هامش أ: (ويقال: الصواب أبياتاً، ويقال أيضاً: بنياناً. نقول: بنيان الجاهلية)، وفي ج: أبياتاً. وغمدان وسلحين وبينون: ثلاثة قصور يمنية كانت لبلقيس، نسجت حولها الأساطير، وسلحين: موضع باليمن، وهو قصر سبأ بمأرب (معجم البلدان ٤/ ٢١٠، معجم ما استعجم ٣/ ٧٤٦).

#### ذكر الفيل حين ساقته الحبشة

17۸ – قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن محمد بن إسحاق، أنه قال: لما ظهرت الحبشة على أرض اليمن، كان ملكهم إلى أرياط وأبرهة، وكان أرياط فوق أبرهة، فأقام أرياط باليمن سنتين في سلطانه لا ينازعه أحد، ثم نازعه أبرهة الحبشي المُلك، وكان في جند من الحبشة، فانحاز إلى كل واحد منهما من الحبشة طائفة، ثم سار أحدهما إلى الآخر، فكان أرياط يكون بصنعاء ومخاليفها، وكان أبرهة يكون بالجَنَد (١) ومخاليفها.

فلما تقارب الناس ودنا بعضهم من بعض؛ أرسل أبرهـــة إلى أريــاط: إنــك لا تصنع بأن تلقي الحبشة بعضهم ببعض فتفنيها (٢) بيننا، فابرز لي وأبرز لك، فأينا مــا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده. فأرسل إليه أرياط: قد أنصفت.

فخرج أرياط -وكان رجلاً عظيماً طويلاً وسيماً - وفي يده حربة له. وخرج له أبرهة، وكان رجلاً قصيراً، حادراً، لحيماً، دحداحاً، وكان ذا دين في النصرانية. وخلف أبرهة عبد له يحمي ظهره يقال له: عتودة، فلما دنا أحدهما من صاحبه، رفع أرياط الحربة، فضرب بها رأس أبرهة يريد يافوخه، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة، فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته (٣)، فبذلك سمي: أبرهة الأشرم. وحمل غلام أبرهة: عتودة على أرياط من خلف أبرهة، فزَرقَه بالحَرْبَة (٤) فقتكه، فانصرف

١٦٨ – إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) الجَنَد: من مدن اليمن من أرض السكاسك، بينها وبين صنعاء ثمانية وخمسون فرسخاً، وهي مسمّاة بجند بن شهران بطن من المعافر (معجم البلدان ٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) في ب: فتفتنها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وشفتيه.

<sup>(</sup>٤) الحَرِيّة: الأَلَّةُ دونَ الرمح، وجمعها: حِراب. قال ابن الأعرابي: ولا تعد الحربة في الرماح (لسان العرب، مادة: حرب)

جند أرياط إلى أبرهة، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن.

وكان ما صنع أبرهة من قتله (۱) أرياط من غير (۲) علم النجاشي ملك الحبشة بأرض أكسوم من بلاد الحبشة (۳)، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال: عـدا على أميري بغير أمري فقتله، ثم حلف النجاشي لا يدع أبرهـة حتى يطأ أرضه ويجز ناصيته (۱۶).

فلما بلغ أبرهة ذلك<sup>(ه)</sup> حَلقَ رأسه، ثم ملأ جراباً<sup>(١)</sup> من تـراب أرض اليمـن، ثم بعث به إلى النجاشي، وكتب إليه:

أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، اختلفنا في أمرك، وكلنا طاعته (۷) لك، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة منه، وأضبط وأسوس لهم منه، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك، وبعثت به إليه مع جراب من تُراب أرضي؛ ليضعه تحت قدميه فيبر بذلك قسمه.

فلما انتهى ذلك إلى النجاشي؛ رضي عنه وكتب له: أن اثبت بـأرض اليمـن حتى يأتيك أمري. فأقام أبرهة باليمن، وبنى أبرهة عند ذلك ‹‹القُلَّيْس›› (^) بصنعاء إلى جنب غمدان، فبنى كنيسة وأحكمها وسماها: القُلَّيْس (٩)، وكتب إلى النجاشي

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قتل.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: بغير.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الحبش.

<sup>(</sup>٤) النَّاصِية: مَنْبتُ الشَّعْرِ في مقدَّم الرأس (لسان العرب، مادة: نصا).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ذلك أبرهة.

<sup>(</sup>٦) الجراب وعاء من إهاب الشَّاء لا يُوعى فيه إلا يابس (لسان العرب، مادة: جرب).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: طاعة.

<sup>(</sup>٨) القليس: وهي الكنيسة التي بناها أبرهـة على بـاب صنعـاء. وسميـت القليـس؛ لارتفـاع بنيانهـا وعلوها، ومنه القلانس؛ لأنها في أعلى الرؤوس (معجم البلدان ٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٠٥٥) في ذكر قصة أصحاب الفيل.

ملك الحبشة: إنّي قد بنيت [لك] (١) كنيسة لم يُبْنَ مثلها لملك كـان قبلـك، ولسـتُ بمُنتَهِ حتى أصرف حاج العرب إليها (٢).

179 – قال أبو الوليد: أخبرني محمد بن يحيى، قال: حدثني من أثق به من مشيخة أهل اليمن بصنعاء: أن يوسف ذا نواس – وهو صاحب الأخدود الذي حرق أهل الكتاب بنجران – لما غرقه الله؛ جاءت الحبش إلى أرض اليمن، فعبروا من دَهْلَك (٢) حتى دخلوا صنعاء وحرقوا غمدان، وكان أعظم [قصر] (١) يعلم في الأرض، وغلبوا على اليمن، وبنى أبرهة الحبشي للنجاشي القُلْيس، وكتب إليه: إني قد بنيت لك بصنعاء بيتاً لم تُبن العرب ولا العجم مثله، ولن أنتهي حتى أصرف حاج العرب إليه ويتركوا الحج إلى بيتهم؛ فبنى القُلْيس بججارة قصر بلقيس الذي بمأرب – وبلقيس صاحبة الصرح الذي ذكر (٥) الله تعالى في القرآن في قصة سليمان، وكان سليمان حين تزوجها يـنزل عليها فيه إذا جاءها – فوضع الرجال نسقاً يناول بعضهم بعضاً الحجارة والآلة، حتى نقل ما كان في قصر بلقيس، مما احتاج إليه من حجر ورخام وآلة البناء (٢)، وجَدَّ في بنائه، وإنه كان مربعاً مستوي التربيع، وجعل طوله في السماء سـتين ذراعاً، وكبَسَه من داخله مربعاً مستوي التربيع، وجعل طوله في السماء سـتين ذراعاً، وكبَسَه من داخله

وذكره الطبري في تاريخــه (١/ ٤٣٩)، والطـبري في السـيرة النبويــة (١/ ١٥٩) مــن حديـث ابــن إسحاق.

<sup>(</sup>١) قوله: ((لك) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره (٢٠/ ١٨٧)، والطبري في تفسيره (٣٠/ ٣٠٠).

١٦٩ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسمّ.

<sup>(</sup>٣) دُهلَك: ويقال له دهيك أيضاً، وهي: جزيرة في بحر اليمن، وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة، بلادة ضيقة حرجة حارة، كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها (معجم البلدان ٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) في أ: قصراً.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ذكره.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: حجر أو رخام أو آلة للبناء.

عشر (۱) أذرع في السماء، وكان يصعد إليه بدرج الرخام، وحوله سور بينه وبين القُلَيْس مائتا ذراع مطيف به من كل جانب، وجعل بناء (۲) ذلك كله بحجارة (۱) تسميها أهل اليمن: الجروب؛ منقوشة مطابقة، لا تدخل بين أطباقها الإبرة مطبقة به.

وجعل طول ما بنى به من الجروب عشرين ذراعاً في السماء، ثم فصل ما بين حجارة الجروب بحجارة مثلثة تشبه الشرف بآلة (٤) مداخلة بعضها ببعض حجراً [أخضر] (٥) وحجراً أحمر، وحجراً أبيض، وحجراً أصفر، وحجراً أسود، فيما بين كل سافين خشب ساسم مدور الرأس، غلظ الخشبة حضن الرجل، ناتئة عن (٢) البناء، وكان (٧) مفصلاً بهذا البناء على هذه الصفة.

ثم فصل بإفريز من رخام منقوش، طوله في السماء ذراعان (١٠)، وكان [الرخام] (٩) أيضاً (١٠) ناتئاً على البناء ذراعاً، ثم فصل فوق الرخام بحجارة سود لها بريق من حجارة [بفم] (١١) جبل صنعاء المشرف عليها، ثم وضع فوقها حجارة [صفر] (١٢) لها بريق ، ثم وضع فوقها حجارة [بيض] (١٢) لها بريق ،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: عشرة.

<sup>(</sup>٢) في ج: بين.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: حجارة.

<sup>(</sup>٤) قُوله: ﴿ بَآلَةٍ › ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: أخضراً، والصواب ما اثبتناه، وكذلك وردت منونة في بقية الصفات.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: على.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: ذراعين.

<sup>(</sup>٩) قوله: ‹‹الرخام›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ‹﴿أَيضامُ ﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في أ: نقم، وفي ج: نقض. والمثبَّت من ب.

<sup>(</sup>١٢) في أ: صفراً.

<sup>(</sup>١٣) في أ: بيضاً.

وكان (١) هذا ظهر حائط القُلَيْس. وكان عرض حائط القُلَيْس ست أذرع، وذكروا: أنهم لا يحفظون ذرع طول القُلَيْس ولا عرضه.

وكان له باب من نحاس عشر أذرع طولاً في أربع أذرع عرضاً. وكان المدخل منه إلى بيت في جوفه طوله ثمانون ذراعاً في أربعين ذراعاً، معلق العمل بالساج المنقوش ومسامير الذهب والفضة (٢).

ثم يُدُخُلُ من البيت إلى إيوان طوله أربعون ذراعاً عن يمينه وعن يساره، [وعقوده] (٢) مضروبة بالفسيفساء مشجرة (١)، بين أضعافها كواكب الذهب ظاهرة.

ثم يدخل من الإيوان<sup>(٥)</sup> إلى قبة [ثلاثون]<sup>(٢)</sup> ذراعاً في ثلاثين ذراعاً، جدرها بالفسيفساء، وفيها صُلُب منقوشة بالفسيفساء والذهب والفضة، وفيها رخامة مما يلي مطلع الشمس من البَلق<sup>(٧)</sup> مربعة، عشر أذرع في عرض<sup>(٨)</sup> عشر أذرع، تغشى عين من نظر إليها من بطن القبة، تؤدي ضوء الشمس والقمر إلى داخل القبة.

وكان تحت الرخامة منبر من خشب [اللبُخ]<sup>(٩)</sup> -وهـو عندهـم الأبنـوس-مفصّل بالعاج الأبيض. ودرج المنبر من خشب الساج ملبسة ذهباً وفضة. وكان في

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الفضة والذهب.

<sup>(</sup>٣) في أ: وعقود.

<sup>(</sup>٤) في ج: ويشجرة.

<sup>(</sup>٥) في ب: إيوان.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: ثلاثين. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) الْبَلُقُ: حجر باليمن يضيء ما وراءه كما يضيء الزجاج (لسان العرب، مادة: بلق).

<sup>(</sup>٨) قوله: ((عرض)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في أ: اللنح، وفي ب: اللثج. والمثبَّت من ج.

ي اللَّبْخ: هو شجر عظيم أمثال الدُّلْب، وله ثمر أخضر يشبه التمر، حلو جداً إلا أنه كريه، وينشـر الواحاً يجعلها أصحاب المراكب في بناء السفن (لسان العرب، مادة: لبخ).

القبة سلاسل فضة، وكان في القبة أو في البيت خشبة ساج منقوشة، طولها ستون ذراعاً [يقال] (١) لها: كعيب، وخشبة من ساج نحوها في الطول يقال لها: امرأة كعيب، كانوا يتبركون [بهما] (٢) في الجاهلية، وكان يقال لكعيب: الأحوزي، والأحوزي بلسانهم: الحر.

وكان أبرهة عند بناء القُلِّيْس قد أخذ العُمال بالعمل أخذاً شديداً، وكان قد آلى: أن لا تطلع الشمس على عامل لم يضع يده في عمله فيؤتى به إلا قطع يده. قال: فتخلف رجل بمن كان يعمل فيه حتى طلعت الشمس، وكانت له أم (٣) عجوز، فذهب بها ولدها (٤) لتستوهبه من أبرهة، فأتته وهو بارز للناس، فذكرت له علّة ابنها واستوهبته منه. فقال: لا أكذب نفسي ولا أفسد على عمالي، فأمر بقطع يده. فقالت له أمّة: اضرب بمعولك، ساعي بهر، اليوم لك وغداً لغيرك، ليس كل الدهر لك. فقال: ادنوها (٥)، فقال لها: إن هذا الملك [يكون] (٢) لغيري؟ قالت: نعم، وكان أبرهة قد أجمع أن يبني القُلِّيْس حتى يظهر على ظهره فيرى منه بحر عَدَن، فقال: لا أبني حَجَراً على حَجَر بعد يومي هذا. وأعفى الناس من (٧) العمل. وتفسير قولها: «ساعي بهر» تقول: اضرب بمعولك، ما كان (٨) حديداً. فانتشر خبر بناء أبرهة هذا البيت في العرب، فدعا [رجل] (٩) من النسأة من بني فانتشر خبر بناء أبرهة هذا البيت في العرب، فدعا [رجل] (٩) من النسأة من بني

<sup>(</sup>١) في أ: ويقال.

<sup>(</sup>٢) في أ: بها.

<sup>(</sup>٣) في ب: امرأة.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ولِدها›› ساقط من ب، ج، وزاد فيهما لفظة: ﴿معه››.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: ﴿إِلَّىٰ﴾.

<sup>(</sup>٦) في أ: ليكون.

<sup>(</sup>٧) في ج: عن.

<sup>(</sup>٨) في ج: ما زال.

<sup>(</sup>٩) في أ: رجال، وفي ج: رجلان. والمثبت من ب.

مالك بن كنانة، فَتَيننِ منهما، وأمرهما (۱) أن يذهبا إلى ذلك البيت الذي بناه أبرهة بصنعاء فيحدثا فيه، [فذهبا ففعلا] (۲) ذلك. فدخل أبرهة البيت فرأى آثارهما (۳) فيه، فقال: من فعل هذا؟ فقيل له (۱): رجلان من العرب، فغضب من ذلك وقال: لا أنتهي حتى أهدم بيتهم الذي بمكة. قال: فساق الفيل إلى البيت الحرام (٥) ليهدمه، وكان من أمر الفيل ما كان.

فلم يزل القُلْيس على ما كان عليه، حتى ولّى أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، العباس بن الربيع بن عبيد الله (٢) الحارثي اليمن، فذكر العباس ما في القُلْيس من النقض والذهب والفضة، وعظم ذلك عنده، وقيل له: إنك تصيب منه (٧) ما لأ كثيراً وكنزاً، فتاقت نفسه إلى هدمه وأخذ ما فيه، فبعث إلى ابن لوهب بن منبه فاستشاره في هدمه، وقال: إن غير واحد من أهل اليمن قد أشاروا علي أن لا أهدمه، وعظم علي أمر كعيب، وذكر (٨) أن أهل الجاهلية كانوا يتبر كون به، وأنه كان يكلمهم ويخبرهم (٩) بأشياء مما يحبون ويكرهون.

قال ابن وهب: كلّ ما بلغك باطل، وإنما كعيب صنم من أصنام الجاهلية فُتِنوا به، فَمُـرُ [بالدّهل](١١) -وهـو الطبل- [وبمزمار](١١) فليكونا قريباً، ثـم اعلـه

<sup>(</sup>١) في ب، ج: منهم فأمرهما.

<sup>(</sup>٢) في أ: فذهب يفعلا. وفي ب ، ج: فذهب بهما ففعلا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أثرهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((له)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: بيت الله الحرام.

<sup>(</sup>٦) في ج: عَبْدُ الله. وانظر تاريخ الطبري (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: فيه.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وذكروا.

<sup>(</sup>٩) في ج: وَيَخْبَر.

<sup>(</sup>١٠) في أ: بالمزاهر.

<sup>(</sup>١١) في أ: والمزمار.

الهدّامين، ثم مُرْهُم بالهدم، فإن [الدّهل] (١) والمزمار أنشط لهم وأطيب لأنفسهم، وأنت [تصيب] (٢) من نقضه مالاً، مع أنك تثاب من الفسقة الذين حرقوا غمدان، وتكون قد محوت عن قومك اسم بناء الحبش وقطعت ذكرهم.

وكان بصنعاء يهودي عالم، قال: فجاء قبل ذلك إلى العباس بن الربيع يتقسرب إليه فقال له: إن ملكاً يهدم القُلَّيْس يلي اليمن أربعين سنة (٢). فلما اجتمع له قسول اليهودي ومشورة ابن وهب بن منبه: أجمع على هدمه.

قال أبو الوليد: حدثني الثقة قال: شهدت العباس وهو يهدمه، فأصاب منه مالاً عظيماً، ثم رأيته دعا بالسلاسل فعلقها في كعيب والخشبة التي [معه] فاحتملها الرجال، فلم يقربها أحد مخافة لما كان أهل اليمن يقولون فيها، قال فدعا [بالورديين] (٥) وهي العجل فأعلق فيها السلاسل، ثم جبذتها الثيران وجبذها الناس معها (٧) حتى أبرزوها من السور، فلما أن لم ير الناس شيئاً مما كانوا يخافون من مضرتها: وثب رجل من أهل العراق وكان [تاجراً] (٨) بصنعاء فاشترى الخشبة وقطعها لدار له، فلم يلبث العراقي أن جذم (٩)، فقال رعاع الناس (١٠): هذا لشرائه كعيباً. قال: ثم رأيت أهل صنعاء بعد ذلك يطوفون بالقُليس، فيلقطون منه قطع الذهب والفضة.

<sup>(</sup>١) في أ: المزهر.

<sup>(</sup>٢) في أ: مصيب.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٤) في أ: معها.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: بالورديون.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: جبذها.

<sup>(</sup>٧) في ج: معهم.

<sup>(</sup>٨) في أ: تاجر.

<sup>(</sup>٩) الجُذام: من الدَّاء، والأجذم: المقطوع اليد (لسان العرب، مادة: جذم).

<sup>(</sup>١٠) رعاع الناس: سُقّاطُهم وسَفلَتُهم (لسان العرب، مادة: رعع).

ثم رجع إلى حديث ابن إسحاق، قال: فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة بذلك إلى النجاشي، غضب رجل من النَّسَأة (١) أحد بني فُقَيْم من بني مالك بن كنانة، فخرج حتى أتى القُلَيْس فقعد فيها (٢) أي: أحْدَثَ فيها (٣)، ثم خرج حتى لحق بأرضه. فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من العرب من أهل هذا (١) البيت الذي تَحُجّ العرب إليه بمكة فلما (١) سمع بقولك: أصرف إليها حاج العرب، فغضب فجاءها [ففعل] (١) فيها. أي أنها ليست لذلك بأهل.

فغضب عند ذلك أبرهة، وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه (٧)، ثم أمر الحبشة فتهيّأت وتجهّزت، ثم سار وخرج بالفيل معه. وسمعت (٨) بذلك العرب فأعظموه وقطعوا به، ورأوا أن جهاده حق عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبْرَهة ومُجَاهدته (٩) عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك. ثم عرض بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك. ثم عرض له فقاتله، فَهُزِم ذو نَفْر فأتِي به أسيراً. فلما أراد قتله قال له ذو نَفْر: أيها الملك، لا

<sup>(</sup>١) النّسَأة: هم الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب في الجاهلية، أي: يحلونها، فيؤخرون الشهر من الأشهر الحرم إلى الذي بعده، ويحرمون مكانه شهراً من أشهر الحـل، ويؤخرون ذلـك الشـهر (معجم البلدان ٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) في ج: ففعل فيه.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فيه.

<sup>(</sup>٤) قوله: «هذا» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: لما أن.

<sup>(</sup>٦) في أ: فقعد.

<sup>(</sup>٧) إنَّحاف الورى (١/ ١٩ - ٢٠).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: فسمعت.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وإلى مجاهدته.

تقتلني، فعسى أن يكون مقامي معك خيراً لك من قتلي، فتركه من القتـل وحبسـه عنده في وثاق. وكان أبرهة رجلاً حليماً ورعاً، ذا دين في النصرانية.

ومضى أبرهة على وجهه ذلك (۱) يريد ما خرج إليه، حتى إذا كان في أرض خثعَم عرض له نُفَيل بن حبيب الخثعمي في قبائل خثعم: شهران [وناهس] (۲) ومن اتبعه (۳) من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة، وأخِذَ له نُفَيلُ أسيراً، فأتِيَ به فقال نفيل: أيها الملك، لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي على قبائل خثعم: شهران وناهس بالسمع والطاعة. فأعفاه وخلًى سبيله، وخرج (٤) به معه يدله (٥) حتى إذا (٢) مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب في رجال ثقيف فقالوا (٧): أيها الملك، إنما نحن عبيدك، سامعون لك مطيعون، وليس عندنا لك (٨) خلاف، وليس بَيْتُنَا هذا البيت الذي تريد -يعنون اللات (٩) - إنما تريد البيت الذي خلاف، وغن نبعث معك من يدلك عليه، فتجاوز عنهم، فبعث وا (١٠) معه [أبا] (١١)

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: وناهش، وكـذا وردت في الموضع التـاني (انظـر: تفسـير القرطبي ٢٠/ ١٨٨، وتفسـير الطبرى ٣٠/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: اتبعهم.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وسار.

<sup>(</sup>٥) قوله: «يدله» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹إذا›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: لك عندنا.

<sup>(</sup>٩) اللات: بيت لثقيف بالطائف كانوا يعظمونه مثل تعظيم الكعبة (سيرة ابن هشام ١/ ٣١، وتاريخ الخميس ١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: ويعثوا.

<sup>(</sup>١١) في أ، ج: أبو. والمثبت من ب.

فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله (۱) بالمُغَمَّس، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك، فرَجمت قبرَه العرب (۲)، فهو قبره الذي يرجم بالمُغَمَّس، وهو الذي يقول فيه جرير بن الخَطَفَى (۳):

إذا مات الفرزدق فسارجوه كما ترمون قبر أبي رغال ولما نسزل أبرهة المُغَمَّس، بعث رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن [مقصود] على خيْلٍ له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم، فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيّدها، فهمّت قريش وخُزاعَة وكنانة وهذيل ومن كان في الحسرم بقتاله، ثم عرفوا أنه (٥) لا طاقة لهم به فتركوا ذلك.

وبعث أبرهة حُنَاطَة الحِمْيري إلى مكة فقال له: سَلْ عن سيّد أهـل هـذا البلـد وشريفهم، ثم قل لهم: إن الملك يقول لكم: إني لم آت لحَرْبِكم، إنما جِئْت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لي بقتال فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يُرِدُ حربـي فَأْتِني به.

فلما دخل حُنَاطة مكة، سأل عن سيّد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب، فأرسل إلى عبد المطلب فأخبره بما قال أبرهة. فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم -أو كما

<sup>(</sup>١) في ب، ج: أنزلهم.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: العرب قبره.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه (ص:٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: منصور. وانظر: تفسير القرطبي (٢٠/ ١٨٩)، وتفسير الطبري (٣٠/ ٣٠١)، وتفسير ابـن كثـير (٤/ ٣٠١)، والثقــات (١/ ١٨١)، وتــاريخ الطــبري (١/ ٤٤١)، وســـيرة ابــن هشـــام (١/ ١٦٧)، والروض الأنف (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أنهم.

قال- فإن يمنعه (١) فهو بيتُه وحَرَمُه، وإن يُخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع. فقال (٢) حُنَاطة: فانْطَلِقْ إليه، فإنه (٣) أمرنى أن آتيه بك.

فانْطُلُقَ معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر، فسأل عن [ذي] (ئ) نَفْر - وكان له صديقاً - حتى دُلّ عليه وهو في محبسه. فقال له (٥): يا ذا نَفْر، هل عندك من غَنَاء فيما نزل بنا؟ قال ذو نَفْر: وما غناء رجل أسير في يدي ملك ينتظر أن يقتله بُكْرة أوعشية؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بك، إلا أن أنسأ النيل صديق [لي] (٧)، فسأرسل إليه فأوصيه بك، وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك، وتكلمه ما (٨) بدا لك، ويَشْفَع لك عنده بخير إن قدر على ذلك، قال: حسبي.

فبعث ذو نَفْر إلى أُنَيْس فقال له: إن عبد المطلب سيّد قريش وصــاحب عــير مكــة، يطعم الناس بالسهل والجبل، والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب الملـك لــه مائتي بعير، فاستأذِنْ عليه وانْفَعْه عنده ما<sup>(٩)</sup> استطعت. فقال: أفعل.

فكلّم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك، هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عير مكة وسيدها، وهو يُطْعم الناس بالسهل [والجبل](١٠)،

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: منه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: قد.

<sup>(</sup>٤) في أ: ذو.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((له)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: أنيس.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((لي)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: فيما.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: بما.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ((والجبل)) زيادة من ب، ج.

والوحش (۱) في رؤوس الجبال، فائذن له عليك فليكلّمك في حاجته. فأذن له أبرهة -وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم (۲) فلما رآه أبرهة أجلّه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يُجلِسَه معه على سريره، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه، وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال (۱) له الترجمان: [إن] (١) الملك يقول لك: [ما] (١) حاجتك؟ قال: حاجتي أن يرد علي الملك (١) مائتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك، قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتُك، ثم قد زهدت فلك عين كلمتني، تُكلّمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بَيْتاً هو دينك ودين أبائك، وقد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟!

قال عبد المطلب: إني أنا ربُّ إِبِلي، وإن للبيْتِ ربّاً سيمنعه. قال: ومــا<sup>(۷)</sup> كــان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك.

قال ابن إسحاق: وقد (٨) كان فيما يزعم بعض أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه حُناطة الحِمْيري: يَعْمُرُ بن نفاثة بن عدي بن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كِنانة، وهو يومئذ سيد بني بكر، وخُوَيْل بن وَاثِلَة الحذيل، وهو يومئذ سيد هذيل؛ فعرضوا على أبرهة ثُلث أموال أهل تهامة على أن الحذيل، وهو يومئذ سيد هذيل؛ فعرضوا على أبرهة ثُلث أموال أهل تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليهم، والله أعلم كان ذلك أم لا، وقد كان يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليهم، والله أعلم كان ذلك أم لا، وقد كان

<sup>(</sup>١) في ب، ج: والوحوش.

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: وأعظمه وأجمله. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٤) قُوله: ‹‹إن›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((ما)) ساقط من أ، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: الملك على.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ما.

<sup>(</sup>٨) في ج: قد.

أبرهة ردّ على عبد المطلب الإبل التي كان أصاب، فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرّز في شعف الجبال خوفاً عليهم [من](۱) معرة الجيش(۱). ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ بجلقة باب الكعبة(۱):

يا رب إن المرء يمنع رحله فامنع [رحالك]<sup>(1)</sup> لا يغلب بن صليبه م ومحالهم غدواً<sup>(0)</sup> محالك فلئن فعلت فربما أو لا فأمر ما بدا لك ولئن فعلت فإنه أمر يتم به فعالك<sup>(1)</sup>

ثم أرسل عبد المطلب حَلْقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شَعَفِ الجبال، فتحرَّزُوا فيها ينتظرون مَا أَبْرَهَةُ فاعلُّ بمكة إذا دَخَلها.

وقال عبد المطلب أيضاً:

قلت والأشرَمُ تَرْدَى خَيْلُه إِنَّ ذَا الأَشْرَمَ خِسرٌ بِالخَرَمِ كادَهُ تُبَّعُ فِيمَنْ جَنَّدَت حِمْيرٌ والحَيُّ من آل قُدم (٧)

<sup>(</sup>١) قوله: ((من)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) إتحاف المورى (١/ ٢٢-٣٠)، وسيرة النبي لابن هشام (١/ ٣٣)، وسبل الهمدى والرشاد (١/ ٢٥٤)، وتاريخ الخميس (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات في: مصنف عبد الرزاق (٥/ ٣١٣)، والطبقات الكبرى (١/ ٩٢)، وسيرة ابن إسحاق (١/ ٣٩)، والفائق (١/ ٣١٣)، وتاريخ الخميس (١/ ١٩٠)، وسبل الهدى والرشاد (١/ ٢٥٤) مع اختلاف في ترتيب الشطرات.

<sup>(</sup>٤) في أ، ج: حلالك. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب: عدو.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت والذي سبقه سقطا من ب.

<sup>(</sup>٧) في ج: قذم.

فانْنَنَى عَنْه وفي أوْدَاجِهِ جَارِحٌ (١) أَمْسَكَ منه [بالكَظَم] (٢) في بَلْدَتِهِ لَمْ يَزَلُ ذَاكُ (٣) على عَهْدِ إِبْرَهُم نعب للله وفينا شيمة صِلَة القُرْبَى وإيفَاء الذِّمَم نعب دالله وفينا شيمة صِلَة القُرْبَى وإيفَاء الذِّمَم إن للبيت لَرَبِّا مَانِعا مَانِعا مَسَنْ يُسرِدْهُ بآثام يُصطلَلم يعني: إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه.

فلما<sup>(3)</sup> أصبح أبرهة تَهَيّاً لِلدُخُولِ مكّة، وهيا فيله، وعَبّاً جَيْشه، وكان اسم الفيل: محموداً<sup>(6)</sup>، وأبرهة مجمع لهدم الكعبة ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نُفَيْلُ بن حبيب الخَثْعَمِيّ حتى قام إلى جَنْب الفيل، فالْتَقَم أُذُنه فقال: ابْرك محمودُ، أو ارجع راشداً من حيثُ جئت، فإنّك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه فبرَكَ، وخرج نُفَيْل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه بالطّبرزين (٢) فأبى. فأدخلوا [محاجن](٧) لهم في مراقه فَبزَّغُوه (٨) بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه ألى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه ألى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه ألى المثرة فمكة فرك.

<sup>(</sup>١) في ب: خارج.

<sup>(</sup>٢) في أ: الكظم. والكظم: سداد الشيء.

<sup>(</sup>٣) في ج: ذلك.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ولما.

<sup>(</sup>٥) في ج: محمود.

<sup>(</sup>٦) في ب: بالطبرين. والطّبرزين: آلة عوجاء من حديد (شرح المواهب ١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصول: محاجناً.

والمحاجن: جمع محجن، وهي عصا معوجة وقد يجعل في طرفها حديد (شرح المواهب ١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٨) في ج: فيدعوه.

بزّغوه: شرطوه بحديد المحاجن (شرح المواهب ١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: فوجهوه.

وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف<sup>(۱)</sup> والبَلَسان<sup>(۱)</sup>، مع كل طير منها ثلاثة أحجار يحملها ؛ حجر في منقاره، وحجران في رجليه أمثال الحُمص والعدس، لا تصيب<sup>(۱)</sup> أحداً منهم إلا هلك، وليس كلهم أصابت<sup>(۱)</sup>، وخرجوا هاربين يَبْتَدِرُون<sup>(۱)</sup> الطريق التي منها جاؤوا ويسألون<sup>(۱)</sup> عن نُفَيْل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن.

وقال نُفَيْل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته (٧):

أين المفرّ والإلب الطسالب والأشرم المغلوب غير الغالب وقال (٨) أيضاً حين وَلُوا وعاينوا ما نزل بهم (٩):

ألا حُيِّت عنا يا رُدينا نَعِمناكم (۱۱) مع الإصباح عينا رُدَيْنة لو رأيت ولن تَرِيه (۱۱) لذى جَنْب (۱۲) المُحصَّب ما رأينا إذا لعذرتني (۱۳) وحَمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا

<sup>(</sup>١) الخُطَّاف: الطَّائر المعروف الذي تدعوه العامة عُصفور الجنة (لسان العرب، مادة: خطف).

<sup>(</sup>٢) البَلَسان: قال عباد بن موسى: أظنها الزَّرازير (لسانُ العرب، مادة: بلسُ)

<sup>(</sup>٣) في ج: تصب.

<sup>(</sup>٤) في ب: أصابته.

<sup>(</sup>٥) **في** ج: يتبادرون.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: يسالون.

<sup>(</sup>۷) انظر البيت في: تفسير الطبري (۳۰/۳۰۳)، وتـاريخ الطبري (۱/٤٤٣)، وإتحــاف الـــورى (۱/ ۳۸)، وتاريخ الخميس (۱/ ۱۹۰)، وسبل الهدى والرشاد (۱/۲۵۷).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج زيادة: نفيل.

<sup>(</sup>٩) انظر الأبيات في: تفسير ابن كثــير (٤/ ٥٥١)، وتــاريخ الطـبري (١/ ٤٤٣)، وسـيرة ابـن هشــام (١/ ١٧٢-١٧٣)، ومعجم البلدان (٥/ ١٦١-١٦٢)، وإتحــاف الــورى (١/ ٣٨-٣٩)، وتــاريخ الخميس (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>١٠) في ج: نعماكم.

<sup>(</sup>١١) في ب: نريه.

<sup>(</sup>١٢) في ب: حيث.

<sup>(</sup>١٣) في ب: لتعذرتني.

حمدت الله إذ عساينت طسيراً وخِفْت حجارة تُلْقَسى علينا وكُل (۱) القوم يَسْأَلُ عن نُفَيْلِ كَأَنَّ علي للحُبْشَانِ دَيْنا وكُل (۱) القوم يَسْأَلُ عن نُفَيْلِ كَأَنَّ علي للحُبْشَانِ دَيْنا فخرجوا يتساقطون بِكُل طريق، ويهلكون على كل مَنْهَل، وأصيب أبرهَة في جسده، وخرجوا به معهم تسقط أنمله (۲)، كلما سقطت منه أنملة أتبعتها (۳) منه مِدَّة [تمد قيحاً] (٤) ودماً، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون (٥).

وأقام بمكة فُلاَّل من الحبش وعُسَفَاء (٢) وبعض مَنْ ضَمَّه العسكر، فكانوا بمكة يعتملون ويرعون لأهل مكة (٧).

• ١٧ - قال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، أنه حُدّث: أن أول ما رؤيت الحصبةُ والجدريّ بأرض العرب ذلك العام، وإنه أول ما رئي (٨) بها من مرائر الشجر؛ الحَرْمَل والحَنْظَلاربقل والعُشَر (٩) ذلك العام.

<sup>(</sup>١) في ب: وكان.

<sup>(</sup>٢) في ب: أنامله.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: اتبعها.

<sup>(</sup>٤) في أ: وقيحاً.

<sup>(</sup>٥) إتحـاف الـورى (١/ ٢٢-٣٩)، وسـبل الهـدى والرشــاد (١/ ٢٥٤-٢٥٧)، وتــاريخ الخميــس (١/ ١٨٩-١٩١)، وابن هشام في ســيرته (١/ ١٦٣-١٧٧)، والقرطبي في تفسـيره (٢٠/ ١٨٨-

<sup>(</sup>٦) العُسفاء: الأجَراء والعاملون (لسان العرب، مادة: عسف).

<sup>(</sup>٧) إتحاف الورى (١/ ٤١).

۱۷۰ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسمّ.

ذكره أبن فهد في إتحاف الورى (١/ ٤٥)، وابن هشام في سيرته (١/ ١٧٣)، وابن كثير في تفســـيره (٤/ ٥٥١)، والطبري في تفسيره (٣٠٣/٣٠).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: رأى.

<sup>(</sup>٩) في ج: والعشب.

1۷۱ – قال أبو الوليد: قال (١) بعض المكيين: إنه أول ما كانت بمكة حمام اليمام، حمام مكة الحرمية ذلك الزمان، يقال: إنها من نسل الطير التي رمت أصحاب الفيل حين خرجت من البحر من جدة.

ولما هلك أبرهة ملك الحبشة؛ ملك ابنه يكسوم بن أبرهة، وبه كان يكنى. ثم ملك بعد يكسوم أخوه مسروق بن أبرهة، وهو الذي قتلته الفُرس حين جاءهم سيف بن ذي يزن، وكان آخر ملوك الحبشة، وكانوا أربعة؛ فجميع ما ملكوا أرض اليمن من حين دخلوها إلى أن قتلوا ثلاثين سنة.

فلما<sup>(۲)</sup> رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم ما أصابهم من النقمة؛ أعظمت العرب قريشاً وقالوا: أهل الله قاتل عنهم، وكفاهم مؤنة عَدُوهم، فجعلوا يقولون في ذلك الأشعار، ويذكرون<sup>(۳)</sup> ما صنع الله بالحبشة، وما دفع عن قريش من كيدهم، ويذكرون الأشرم والفيل، ومساقه إلى الحرم، وما أراد من هدم البيت واستحلال حرمته<sup>(٤)</sup>.

١٧٢ - قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر [بن] (٥) محمد بن عمرو بـن

۱۷۱ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسمّ.

ذكره الطبري في تاريخه (١/ ٤٤٤) من حديث ابن إسحاق.

وذكّر الجُزْءُ ٱلأَخير منه ابن هشام في سيرته (١/ ٩٦/١)، والقرطبي في تفســـيره (٢٠/ ١٩٦، ٢٠٠) كلاهما من حديث ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وقال.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ولما.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: فيها.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (١/ ٤٢).

١٧٢ - إسناده حسن.

ذكره ابن هشام في سيرته (١/ ١٧٦)، وابن كثير في تفسيره (٤/ ٥٥٣)، كلاهما من حديث: ابن إسحاق. وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٢٨٥) وعزاه إلى البزار، قال: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) في أ: عن، وهو خطأ (انظر تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٤٢).

حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان.

حديث سيف بن ذي يزن ووفود قريش عليه والعرب لتهنئه بالملك

قال ابن إسحاق: فلما قُتل الحبش ورجع الملك إلى حِمْير؛ سرّت بذلك جميع العرب، لرجوع الملك فيها وهلاك الحبشة، فخرجت وفود العرب جميعاً لتهنئة سيف بن (٢) ذي يزن، فخرج وفد قريش، ووفد ثقيف، وعجز هوازن وهم: نضر، وجشم، وسعد بن بكر، ومعهم وفد عدوان وفيهم ابنا عمرو بن قيس، فيهم مسعود بن معتب (٣)، ووفد غطفان، ووفد تميم، وأسد، ووفد قبائل قضاعة، والأزد. فأجازهم وأكرمهم، وفضل قريشاً عليهم في الجائزة لمكانهم من الحرم وجوارهم بيت الله.

الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبد الله بن شبيب الربعي، قال: حدثنا عمرو بن بكر ابن بكار، قال: حدثني أحمد بن القاسم الربعي مولى قيس بن ثعلبة، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما ظفر سيف بن ذي يـزن بالحبشة وذلك بعد مولد النبي على بسنتين أتاه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئه ومدحه، وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه؛ فأتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب بن هاشم، وأمية بن عبد شمس، وخويلد بن أسد، في ناس من وجوه

<sup>(</sup>١) العنوان سقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹بن›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹بن›› ساقط من ب. وفي ج: متعب، وهو تحريف.

١٧٣ - في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص ٤٧٩).

رحيد الله بن شبيب، هو: أبو سعيد الربعي، قال الحافظ ابن حجر في اللسان (٣/ ٢٩٩): إخباري

ذكره ابن كثيرٌ في البداية والنهاية (٢/ ٣٢٨-٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) في ج: عمر بن بديل.

قريش من أهل مكة، فأتوه بصنعاء وهو في قصر له يقال له: غمدان، وهـو الـذي يقول فيه الشاعر أبو الصلت الثقفي أبو أمية بن أبي الصلت(١):

لا تطلب الشار إلا كسابن ذي يسزن أتى هرقـــل(٣) وقــد شــالت نعــامتهم ثم انتحى نحو كسرى بعد عاشرة (٥) حتى أتى ببني الأحسرار يقدمهم بيسض مرازبسة غلسب أسساورة لله درّهـــــمُ مــــن فتيـــــة صُــــبُر لا يضجرون وإن [جرّت](٧) مغـافرهم أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد فالتطُّ (٩) بالمسك إذ شالت نعامتهم [فاشرب](۱۲) هنيئاً عليك التاج مرتفقاً (۱۳) تلك المكارم لا قعبان من لبن

[رَيُّم] (٢) ففي البحر للأعداء أحوالا فلم يجد عنده النصر(٤) السذي سالا من السنين يهين [النفس](٦) والمالا تخسالهم فسوق مستن الأرض أجبسالا أسد يربّين في الغيضات أشبالا ما إن رأيت لهم في الناس أمشالا ولا تـــرى منهـــم في الطعـــن ميّـــالا أضحى شريدهم في الناس فللالا(^) وأسبل اليوم(١٠٠) في برديك إسبالا(١١) في رأس غمسدان داراً منسك عسلالا شيبا بماء فعادا بعد (١٤) أبوالا

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: الثقفي. وانظر الأبيات في: سيرة ابن هشام (١/ ١٨٦-١٨٧)، وتـــاريخ الطـبري (١/ ٤٤٩)، والبداية وَالنهاية (٢/ ١٧٨-١٧٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: خيم، والمثبت من لسان العرب (مادة: ريم).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: هرقلاً.

<sup>(</sup>٤) في ج: بعض.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الطبري: سابعة.

<sup>(</sup>٦) في أ: للنفس.

<sup>(</sup>٧) في أ: حزت.

<sup>(</sup>٨) في ب: قلالا.

<sup>(</sup>٩) في ج: فالتطت.

<sup>(</sup>١٠) في ب: النوم.

<sup>(</sup>١١) هذا البيت تأخر ذكره في ب، ج بعد البيتين التاليين.

<sup>(</sup>١٢) في أ، ب: واشرب. والثبت من ج.

<sup>(</sup>١٣) في ب: عليك التاج مرتفعاً. وفي ج: علتك التاج مرتفقا.

<sup>(</sup>١٤) في ج: ثم.

فاستأذنوا عليه فأذن لهم، فإذا الملك مُتَضَمِّخٌ بالعنبر، يَلْصِفُ (١) وبيض المسك من مَفْرَقه، وسيفه بين يديه، وعن يمينه وعن يساره الملوك وأبناء الملوك (٢).

فدنا عبد المطلب فاستأذن في الكلام، فقال له سيف بن ذي يزن: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنّاك<sup>(۲)</sup>. فقال<sup>(٤)</sup> عبد المطلب: إن الله قد أحلك أيها الملك محلاً رفيعاً، صعباً، منبعاً، شامخاً، باذخاً، وأنبتك منبتاً طابت أرومته، وعرت جرثومته، وثبت أصله، وبسق فرعه في أكرم معدن، وأطيب موطن، وأنبت أبيت اللعن رأس العرب وربيعها التي تحصنت به، وأنت أيها الملك رأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد. سلفك خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمد ذكر من أنت سلفه، ولن يهلك من أنت خلفه.

أيها الملك نحن أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أنهجنا لكشف الكرب الذي فَدَحَنا (٥)، فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة (٦). قال: وأيهم أنت أيها المتكلم؟

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. قال: ابن أختنا؟ قال: نعم. قال: ادن، فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم، فقال: مرحباً وأهلاً، وناقة ورحلاً (٧٠)،

<sup>(</sup>١) في ج: ينطف.

ولصف لونه: برق وتلألأ (لسان العرب، مادة: لصف).

<sup>(</sup>٢) في أزيادة: والمعارك.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أذنا لك.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٥) في ج: قدحنا.

والفِّذُخُ: إثقالُ الآمرِ والحِمْلِ صاحبَه (لسان العرب، مادة: فدح).

<sup>(</sup>٦) المرزئة: المصيبة (لسأن العرب، مادة: رزأ).

<sup>(</sup>٧) في ج: ورجلاً.

ومستناخاً سهلاً، ومَلِكاً ربَحْلاً<sup>(۱)</sup>، يعطي عطاءً جزلاً. قد سمع الملك مقالتكم، وعرف قرابتكم، وقبل وسيلتكم. وأنتم أهل الليل والنهار، لكم (<sup>۲)</sup> الكرامة ما أقمتم، والحباء إذا ظعنتم.

قال: ثم قال: انهضوا إلى دار الضيافة والوفود، فأقاموا شهراً لا يَصِلُون إليه، ولا يأذن لهم في الانصراف، قال: وأجريت (٢) عليهم الإنزال. ثم انتبه لهم انتباهة، فأرسل إلى عبد المطلب، فناداه وأخلا مجلسه له (٤)، ثم فقال: يا عبد المطلب، إني مفوض إليك من سِرِ علمي أمراً، لو غيرك يكون لم أبح له به (٥)، ولكني وجدتك معدنه فأطلعتك طلعه (١)، وليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ فيه أمره. إني أجد في الكتاب المكنون، والعلم المخزون، الذي اخترناه (٧) لأنفسنا، واحتجبناه دون غيرنا، خبراً جسيماً، وخطراً عظيماً، فيه شرف الحياة، وفضيلة الوفاة للناس عامة، ولرهطك كافة، ولك خاصة.

قال: أيها الملك، مثلك سَرّ وبَرّ، فما هو فداك أهـل الوبـر والمـدر، زمـراً بعـد زمر.

قال: فإذا وُلِلاً بتهامة، غلام به علامة، كانت له الإمامة، ولكم به [الدعامة] (^) إلى يوم القيامة.

فقال له عبد المطلب: أبيت اللعن، لقد أبْتَ بخيرِ ما آبَ بمثله وافد قوم، ولـولا

<sup>(</sup>١) رجل ريْحُل: عظيم الشأن (لسان العرب، مادة: ربحل).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ولكم.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وأجرى.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((له)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: به له.

<sup>(</sup>٦) في ج: طُلعة.

<sup>(</sup>٧) في ج: اخترنا.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: الزعامة. والمثبت من ج.

هيبة الملك وإعظامه وإجلاله، لسألته من سارّه إياي ما أزداد به سـروراً، فـإن رأى الملك أن يخبرني بإفصاح، فقد أوضح لي بعض (١) الإيضاح.

قال: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، اسمه محمد، بين كتفيه شامة، يموت أبوه وأمه، ويكفله جَدُّه وعمّه، قد<sup>(٢)</sup> ولدناه مراراً، والله باعثه جهاراً، وجماعل له منًا أنصاراً، يُعزّ بهم أولياءه، ويُذلّ بهم أعداءه، ويضرب بهم الناس<sup>(٣)</sup> عن عرض، ويستبيح به كرائم الأرض، يعبد الرحمن، ويدحر الشيطان، ويكسر الأوثان، ويخمد النيران. قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويبطله.

قال: فخر عبد المطلب ساجداً، فقال له: ارفع رأسك، ثَلَجَ (٤) صدرك، وعلا كعبك، فهل أحسست من أمره شيئاً؟ قال: نعم أيها الملك، كان لي ابن وكنت به معجباً، وعليه شفيقاً، زَوِّجْته (٥) كريمة من كرائم قومه: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فجاءت بغلام سمّيته محمداً، مات أبوه وأمه، وكفلته أنا وعمّه، بين كتفيه شامة، وفيه كل ما ذكرت من علامة.

قال له: والبيت ذي الحجب، والعلامات على النصب، إنك يا عبد المطلب، لجدُّه غير الكذب، قال: وإن الذي قُلتَ لكَمَا قُلت، فاحتفظ بابنِك، واحذر عليه اليهود، فإنهم له أعداء، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً، واطو(١) ما ذكرت لك

<sup>(</sup>١) في ج: بعد.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وقد. َ

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: الأرض.

<sup>(</sup>٤) في ب: بلج.

يقًال: ثَلَجَت نفسي بالأمر: إذا اطمأنت إليه وسكنت وثبت فيها وَوَثِقَتْ به (لسان العرب، مادة: ثلج).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: رفيقاً فزوجته.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فاطو.

دون هؤلاء الرّهط الذين معك، فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة، من أن تكون لك الرياسة، فيبتغون لك الغوائل (۱)، وينصبون لك الحبائل، وهم فاعلون أو أبناؤهم، ولولا أن الموت مجتاحي قبل مبعثه، لسرت بخيلي ورجلي حتى أصيّر بيثرب (۲) دار مُلكي (7)، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق (3): أن بيثرب استحكام أمره، وأهل نصرته، وموضع قبره، ولولا أني أقيه الآفات، وأحذر عليه العاهات، لأوطأت أسنان العرب كعبه، ولأعليت على حداثة من سنّه ذكره، ولكني مفوض وصارف (3) ذلك إليك، عن غير تقصير بمن معك.

ثم أمر لكل رجل منهم بمائة من الإبل، وعشرة أعبُد، وعشر إِمَاء، وعشرة أرطال ذهب، وعشرة أرطال فضة، وكرش مملوءة عنبراً، وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك، ثم قال له: ائتني بخبره وما يكون من أمره عند رأس الحول، فمات سيف بن ذي يزن من قبل أن يحول الحول.

وكان عبد المطلب يقول: أيها الناس لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، فإنه إلى نفاذ، ولكن (٢) ليغبطني بما يبقى لي ولعقبي شرفه وذكره وفخره. فإذا قيل له: وما ذاك؟ يقول: ستعلمونه (٧) ولو بعد حين. وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس (٨):

<sup>(</sup>١) الغوائل: الدواهي (لسان العرب، مادة: غول).

<sup>(</sup>٢) في ج: يثرب.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: مملكتي.

<sup>(</sup>٤) في ج: الباسق.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ولكني صارف.

<sup>(</sup>٦) في ج: وليكن.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ستعلمن.

<sup>(</sup>٨) انظر الأبيات في: البداية والنهاية (٢/ ٣٣٠).

جلبنا النصح نحقبها (۱) المطايا إلى أكورا أجمال ونو مغلغلَة أنه مراتعها تُغَسالِي إلى صنعاء من فع عميق مغلغلَة أنه مراتعها تُغرب الله عندان ويفري يون ويفري (۱) فوات بطونها أم الطريق وترعي (۱) من مخائلها بروقا موافقة الوميض إلى بروق فلما وافقت صنعاء صارت بدار الملك والحسب العريق قال أبو الوليد: وقد ذكر الله عز وجل الفيل وما صنع بأصحابه، فقال: ﴿ أَلَهُ مَرْ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأُصْحَابِ الْفِيلِ... إلى آخرها ﴾ [الفيل: ١-٥].

ولو لم ينطق القرآن به لكان في الأخبار المتواطئة والأشعار المتظاهرة في الجاهلية والإسلام حُجَّةً وبيان لشهرته، وما كانت العرب تؤرّخ به، فكانوا يؤرخون في كتبهم وديوانهم (٢) من سنة الفيل، وفيها وُلِلاَ رسول الله عَيَّةٍ، فلم تَزَلُ قريش والعرب (٧) تؤرّخ به (٨)، فكانوا يؤرّخون في كتبهم بعام الفيل (٩) ثم أرّخت بعام الفيخار، ثم أرّخت ببئيان الكعبة، فلم تزل تؤرّخ به حتى جاء الله بالإسلام فأرّخ المسلمون من عام الهجرة (١٠).

ولقد بلغ من شهرة أمر الفيل وصنع الله بأصحابه واستفاضة ذلك(١١)، حتى

<sup>(</sup>١) في ب: حلينا النصح تخفيها.

وَالْحَقَبِ: الْحِزام الذي يلَّي حَقْوَ البعير (لسان العرب، مادة: حقب).

<sup>(</sup>٢) مغلغلة: أي مسرعة (لسان العرب، مادة: غلل).

<sup>(</sup>٣) في ب: يؤم بنا إلى ابن ذي يزن ويقري.

<sup>(</sup>٤) في ب: ويرعى.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ولما.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وديونهم.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج زيادة: بمكة جميعاً.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: تؤرخ بعام الفيل.

<sup>(</sup>٩) قوله: ﴿ فَكَانُوا يَوْرُخُونَ فِي كَتَبِهُمْ بِعَامُ الفَيْلُ ﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) إتحاف الورى (١/ ٤٤–٤٥).

<sup>(</sup>۱۱) في ب، ج زيادة: فيهم.

قالت عائشة -على حداثة سنها-: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين ببطن مكة يستطعمان (١).

وقد ذكر غير واحد من أحداث قريش: أنه رآهما أعميين.

## ما جاء في شواهد الشعر في ذلك

قال الطفيل(٢) الغنوي، وهو جاهلي(٣):

ترعى مذانب وسميً أطاع لها بالجزع حيث المعلى أصحابه الفيل (٥) وقال صيفي بن عامر، وهو أبو قيس بن الأسلت (٢) الخزرجي -وهو جاهلي- يعنى قريشاً (٧):

بأركان هذا البيت بين الأخاشب غداة أبي (^) يكسوم هادي الكتائب جنود الإله (٩) بين ساف وحاصب إلى أهله [مَلْحِبْشُ] (١٠) غير عصائب

قوموا فصلوا ربكم وتعودوا فعندكم منه بلاء ومصدق فعندكم منه بلاء ومصدق فلما أجازوا بطن نَعْمَان رَدَّهم فولسواعاً نادمين ولم يوب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الحديث رقم (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) في ج: أبو الطفيل، وهو خطأ (انظر ترجمته في: نزهة الألباب في الألقاب ٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) في ب زيادة لفظ: شعر.

<sup>(</sup>٤) في ج: يوم.

<sup>(</sup>٥) انظر: إتحـاف الــورى (١/ ٤٢)، وديــوان طفيــل الغنـــوي (ص:٥٦)، ومعجـــم مـــا اســـتعجم (١٢٤٨/٤) مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٦) في ج: الأسلب، وهــو تصحيف. انظر ترجمته في: الجـرح والتعديــل (٤/ ٤٤٧)، والاســتيعاب (٢/ ٧٣٤).

<sup>(</sup>٧) انظر الأبيات في: سيرة ابن هشام (١/ ١٧٨-١٧٩)، وإتحاف الـــورى (١/ ٤٣)، والســيرة النبويــة لابن كثير (١/ ٤٠-٤)، والديوان (ص:٦٩-٧٠) مع اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٨) في ب: أتى.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: المليك.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ج: ملجيش، وفي ب: ما حيس، والتصويب من إتحاف الورى (١/ ٤٣).

وقال أبو قيس بن الأسلت (١):

ومن صنعه يوم فيل الحبوش (٢) إذْ كل ما بعث وه (٣) رَزَم على الحبوم فيل الحبوش الخراب وقد كلَمُ وا أنف بالحَزَم وقد جعلوا سَوْطَه مِغْولاً إذا يَمَّمُ وه (٥) قفاه كلِ من فوقهم حاصباً يلفهم مثل لف القرم الخنام وقد أنه العنام وقال أبو الصلت الثقفي، وهو جاهلي (٨):

إن آيـــات ربنـــا بَيِّنـــات مـا يُمَـاري فيهـن إلا كَفُــور حُبِـسَ الفيـلُ بــالُغَمَّس حتــى ظــل يحبـو كأنــه معقــور واضعـاً حلقـه الجــران<sup>(٩)</sup> كمـا قطر صخر من كبكب<sup>(١١)</sup> محدور<sup>(١١)</sup> وقال المغيرة بن عبد الله بن عمر<sup>(١١)</sup> بن مخزوم<sup>(١٣)</sup>:

<sup>(</sup>۱) انظر الأبيات في: إتحاف الورى (۲/ ٤٣)، وسيرة ابن هشام (۱/ ۱۷۸)، والسيرة النبوية لابن كثير (۱/ ٣٩)، والديوان (ص: ٩٠-٩١)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) في ب: قتل الجيوش.

<sup>(</sup>٣) في ب: يعنوه.

<sup>(</sup>٤) في ج: معولاً.

والمغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه، وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدّ ماض وقفاً، وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتِك على وسَطه ليَغْتال به الناس (لسانً العرب، مادة: غول).

<sup>(</sup>٥) في ب: تمموه.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: يحث. والمثبت مِن ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: ناحوا كنواح. والثُوَّاجُّ: صياح الغنم (لسان العرب، مادة: ثأج).

<sup>(</sup>٨) انظر الأبيات في: إتحاف الورّى (١/٣٤)، وسيرة ابن هشام (١/ ١٨٠)، والسيرة النبوية لابن كثير (١/ ١٨٠)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٥٥٣) مع اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة في عدد الأبيات.

<sup>(</sup>٩) في ب: الحران.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ككب.

<sup>(</sup>١١) في ج: محذور.

<sup>(</sup>١٢) في ب، ج: عمرو.

<sup>(</sup>١٣) انظر الأبيات في: إتحاف الورى (١/ ٤٤).

أنت حست الفيل سالمُغَمَّس من بعد ما هَــمّ بشـر محبـس<sup>(۲)</sup> وقت ثياب(١) ربنا لم تدنيس ومــا لهــم مــن طــارق ومنفـــس أنت لنا في كل أمر مضرس<sup>(٦)</sup> وقال [ابن] (٧) أذينة الثقفي (٨):

مـع المـوت يلحقـه والكـــر لعمرك ما للفتى عصرة لعمرك ما إن له من وزر أبغ لل من حِمْ ي أتنوا ذات صبح بذات العبر

حبسته كأنه مُكَرُدُونَ

محبس (٣) تزهق فيه الأنفسس

يا واهب الحيّ الجميع الأحسس

وجاره مشل الجوار الكُنــس(٥)

وفي هنات أخذت بالأنفس

لعمرك ما للفتى من مَفَرت بـــالف الـــوف وحرابــة كمثـل السـماء قبيـل المطــر يصمم (٩) صراخُهُم المقربات ينفون من قاتلوا (١٠) بالدفر سَعالي (١١) مشل عَدِيد الستراب [تَيَبَّسُ] (١٢) منها رطاب الشجر

<sup>(</sup>١) الكَرْدُسة: الوثاق. ورجل مُكَرْدُس: شُدّت يداه ورجلاه (لسان العرب، مادة: كردس).

<sup>(</sup>٢) في ج: بأمر مخلس.

<sup>(</sup>٣) في ج: لمحبس.

<sup>(</sup>٤) في ب: نيات.

<sup>(</sup>٥) الجوار الكنس: هي النجوم الخمسة؛ زحل، والمشتري، والمريخ، والزهـرة، وعطـارد، تخنُـس، أي: ترجع في مجراها وراءها (تفسير الجلالين ١/ ٧٩٤).

<sup>(</sup>٦) في ج: مطرس.

<sup>(</sup>٧) في أ: أبو.

<sup>(</sup>٨) انظر الأبيات في: إتحاف الورى (١/ ٤٤)، وسيرة ابن هشام (١/ ١٥٦-١٥٧)، وتــاريخ الطــبري (1\A43-P43).

<sup>(</sup>٩) في ب: يضم.

<sup>(</sup>١٠) في ب: قارنهم.

<sup>(</sup>١١) السُّعْلاة: الغُولُ، وقيل: هي ساحرة الجنّ (لسان العرب، مادة: سعل).

<sup>(</sup>١٢) في أ: ييبس، وفي ج: ييئسن. والمثبت من ب.

## ما جاء في ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية

174 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن داود بن عبد الرحمن العطار، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثيم القارئ، عن أبي الطفيل، قال: قلت: يا خال، حدثني عن بنيان الكعبة قبل أن تبنيها(۱) قريش. قال: كانت برضم يابس، ليس بمَدَر، تنزوه العَناق(۲)، وتوضع الكسوة على الجدر ثم تدلى، ثم إن سفينة للروم أقبلت حتى إذا كانت بالشُّعينة (۳) وهو(٤) يومئذ ساحل مكة قبل جدة – فانكسرت، فسمعت بها قريش، فركبوا إليها فأخذوا(٥) خشبها وروميا يقال له: باقوم، نجّاراً بناءً. فلما قدموا به(٢) مكة قالوا: لو بنينا بيت ربّنا، فاجتمعوا لذلك، ونقلوا الحجارة الضواحي، فبينا رسول الله على ينقلها معهم إذ انكشفت غرته، فنودي: يا محمد! عورتك، فذلك أول ما نودي والله أعلم – فما رُؤيت له عورة بعد(٧).

۱۷۶ - إسناده صحيح.

أخرجه الضياء المقدَّسي في الأحاديث المختارة (٨/ ٢٢٩ح٢٢٣) من طريق: داود بن عبدالرحمــن، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٠٢ح-٩١٠)، وابن راهويه في مسنده (٣/ ٩٣ص-١٧٢) كلاهما من طريق: عبد الله بن عثمان، به.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٢٨٩) وعزاه إلى الطبراني في الكبير، وقال: رجاله ثقات. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>١) في ج: تبنها.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (١/ ١٤٤).

والعَناق: الأنثى من المُعَز (لسان العرب، مادة: عنق).

<sup>(</sup>٣) الشُعيبة: مرفأ السفن على البحر الأحمر، وكان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جـدة (معجـم معالم الحجاز ٥/٧٣).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وهي.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وأخذوا.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: إلى.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: بعدها.

فلما جمعوا الحجارة وهمّوا بنقضها؛ خرجت لهم حيّة سوداء الظهر، بيضاء البطن، لها رأس مثل رأس الجدي، تمنعهم كلما أرادوا هدمها، فلما رأوا ذلك، اعتزلوا عند المقام وهو يومئذ في مكانه اليوم ثم قالوا: ربنا أردنا عمارة بيتك، فرأوا طائراً [أسود](۱) ظهره، أبيض بطنه، أصفر الرجلين، أخذها فَجَرُها حتى أدخلها [أجياداً](۲)، ثم هدموها وبنوها عشرين ذراعاً طولها.

قال أبو الطفيل: فاستقصرت قريش لقصر الخشب، فتركوا منها في الحجر ستة أذرع وشبراً.

١٧٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن أبيه، قال: جلس عمر بن الخطاب رحمه الله في الحجر، وأرسل إلى رجل من بني زهرة قديم فسأله عن بنيان الكعبة، فقال: إن قريشاً تقوت في بنائها، فعجزوا [واستقصروا] (٣)، فبنوا وتركوا بعضها في الحجر، فقال عمر: صدقت.

<sup>(</sup>١) في أ: أسوداً.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: أجياد. والمثبت من ج.

١٧٥ – إسناده صحيح.

أخرجه عبـد الـرزاق (٥/ ١٢٨ ح ٩١٥٦)، والحميـــدي (١/ ١٥ح ٢٤)، والضيــاء المقدســي في الأحاديث المختارة (١/ ٤٢٧ع-٣٠) كلهم من طريق: سفيان، به.

<sup>(</sup>٣) في أ: فاستقصروا.

١٧٦ - إسناده مرسل.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٠٠ ح ٩١٠٤، ٥/ ٣١٨ ح ٩٧١٨)، وابن عبد البر في التمهيــد (١٠ / ٣٧) كلاهما من طريق: معمر، به.

<sup>(</sup>٤) في ب: شرارة.

فارتقى الوليد على جدر البيت ومعه الفأس، فقال: اللهم إنا لا نريد إلا الإصلاح، ثم هدم، فلما رأته قريش قد هدم [ما هدم منها] (٢) ولم يأتهم ما يخافون من العذاب هدموا معه، حتى إذا بنوا فبلغوا موضع الركن؛ اختصمت قريش في الركن أيّ القبائل تلي رفعه، حتى [كاد] (٤) يشجر بينهم، قالوا: تعالوا نحكم (٥) أول من يطلع علينا من هذه [السكة] (٢)، فاصطلحوا على ذلك. فطلع رسول الله وهو غلام عليه وشاحا نمرة فحكموه، فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أمر سيدكل قبيلة فأعطاه ناحية (٧) الثوب، ثم ارتقى هو (٨) وأمرهم أن يرفعوه (٩) إليه، فكان (١٠) هو الذي وضعه.

١٧٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فتشاغلت.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((ذا)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ما هدم منها)) ساقط من أ، وفي ج: فاهدم منها. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) في أ: كادوا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: علينا.

<sup>(</sup>٦) في أ: السَّكنة.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٨) قُوله: ((هو)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: يرفعوا.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: وكان.

١٧٧ - إسناده صحيح.

ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ١٤٥-١٤٧) من حديث ابن عباس.

الزنجي، عن ابن أبي (١) نجيح، عن أبيه، قال: جلس رجال من قريش في المسجد الحرام فيهم حويطب بن [عبد] (٢) العزى، ومخرمة بن نوفل، فتذاكروا بنيان قريش الكعبة وما هاجهم على ذلك، وذكروا كيف كان بناؤها قبل ذلك.

قالوا: كانت الكعبة مبنية برضم يابس ليس بمَــدَر، وكــان بابهــا بــالأرض، ولم يكن لها سَقْفٌ، إنما<sup>(٣)</sup> تُدَلَّى الكسوة على الجُدُرِ من خارج، وتربط من أعلى الجُدُرِ من بطنها.

وكان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جُبُّ يكون فيه ما يُهْدَى للكعبة (٤) من مال وحِلْيَة؛ كهيئة الخزانة، وكان يكون على ذلك الجُبُّ حَيَّة تَحْرُسُه، بعثها الله منذ زمن جُرهُم؛ وذلك أنه عَدَا على ذلك الجُبُّ قومٌ من جُرهُم، فسرقوا مالها وحليتها مَرَّة، فبعث الله جل ثناؤه تلك الحيَّة، فحرست الكعبة وما فيها خسمائة سنة، فلم تزل [كذلك](٥) حتى بنت قريش الكعبة.

وكان قَرْنَا الكبش الذي ذبحه إبراهيم خليل الرحمن معلّقيْن في بطنها بالجدر تلقاء من دخلها، يُخلَّقَان ويُطيَّبَان إذا طُيِّبَ (٢) البيت، وكان فيها معاليق من حِلْيَة كانت تُهْدَى للكعبة، فكانت على ذلك من أمرها.

ثم إن امرأة ذهبت تُجَمِّرُ الكعبة، فطارت من مِجْمَرَتِها شررة (٧) فاحترقت كُسُوتُها، وكانت الكُسُوة عليها ركاماً بعضها فوق بعض، فلمّا احترقت الكعبة

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي» ساقط من ج.

<sup>(</sup>Y) قوله: «عبد» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وإنما.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: إلى الكعبة.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹كَذلك›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: طيبت.

<sup>(</sup>٧) في ب: شرارة.

توَهَّنَت جُدْرَاتها من كل جانب وتَصَدَّعَت، وكانت الخُرُف (١) والأَرْبِعَة عليهم مُظلَّة، والسيول مُتُواتِرَةً -ولمكة سيولُ عَوارِمٌ - [فجاء](١) [سيل](١) على تلك الحال عظيم، فدخل الكعبة وصدَّع جدراتها [وأجافها](١).

ففزعت قريش من ذلك (٥) [فزعاً شديداً] (٢)، وهَابُوا هَدْمَها، وخشوا إنْ مَسُوها أن ينزل عليهم العذاب. قال: فبينا هم على ذلك يتناظرون (٢) ويتشاورون؛ إذ أقبلت سَفِينة للروم (٨)، حتى إذا كانت بالشعيبة -وهي يومئذ ساحل مكة قبل جدة - فانكسرت (٩)، [فسمعت] (١١) بها قريش، فركبوا إليها فاشتروا خشبها، وأذنوا لأهلها أن يدخلوا مكة فيبيعون ما (١١) معهم من متاعهم على أن لا يعشرون من دخلها من تُجَّار الروم؛ كما كانت الروم تُعَسِّرُ من دخل الروم دخلها من تُجَّار الروم؛ كما كانت الروم تُعَسِّر من دخل (١٢) بلادها.

وكان (۱۳) في السفينة رومي نَجَّار بَنَّاء يسمى: بَاقُوم، فلما قدموا بالخشب مكة قالوا: لو بَنْيْنَا بيتَ ربِّنَا. فاجتمعوا (۱۲) لذلك وتعاونوا، وتَرَافَدُوا في النفقة، وربِّعُوا

<sup>(</sup>١) في ب: الخرق، وفي ج: الجرف. والخرف: النخل (لسان العرب، مادة: خرف).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((فجاء)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: والسيل.

<sup>(</sup>٤) في أ: وأخافها، وفي ب: وجافها. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: من ذلك قريش.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹فزعاً شديداً›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ينتظرون.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: الروم.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: انكسرت.

<sup>(</sup>١١) في أ: فسمعوا.

<sup>(</sup>١١) في ج: وما.

<sup>(</sup>١٢) في ب، ج زيادة: منهم.

<sup>(</sup>١٣) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>١٤) في ب، ج: فأجمعوا.

قبائل قريش أرباعاً، ثم اقترعوا عند هُبَل في بطن الكعبة على جَوانِبها، فطار قِــدْحُ بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو الشرقي، وطار قِـــدْحُ<sup>(١)</sup> بني عبد الدار وبني أسد بن عبد العُزّى وبني عدي بن كعب (٢) على الشق الذي يلي الحِجْرَ، وهو الشق الشامي. وطار قِدْح بني سَهْم وبني جُمَـح وبـني عـامر بـن لؤي على ظهر الكعبة، وهو الشق الغربي. وطار قِدْحُ بني تَيْم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصف وأجياد. فنقلوا الحجارة ورسولُ الله على يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي ينقبل معهم الحِجَارة على رقبته، فبينا هو ينقلها إذ انكشفت نَمِرَةً كانت عليه، فُنُودِي: يا محمد عورتك، وذلك أول ما نودي -والله أعلم- فما رُئِيَت لرسول الله ﷺ عورة بعد ذلك. ولُبِجَ (٣) برسول الله ﷺ من الفزع حين نُودِي، فأخذه العباس بن عبد المطلب فضَمَّه إليه، وقال: لو جعلت بعض نَمِرَتِك على عاتِقِك تقيك الحِجَارة. قـال: مـا أصابني هذا إلاّ من التَّعَرِّي، فشــدّ رســول الله ﷺ إزاره، وجعــل ينقــل معهــم(١٠)، فكانوا(٥) ينقلون بأنفسهم تبرراً وتبركاً بالكعبة وعملها، فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غَـدَوا على هَدْمِهـا، فخرجـت لهم (٢٦) الحيةُ التي كانت في بطنها تحرسها؛ سوداء الظهر، بيضاء البطن، رأسها مثل رأس الجدي، تمنعهم كلما أرادوا هدمها، فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند المقام(٧) -

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وقدح.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((بن كعب)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) لبج به: صرع وسقط من قيام (لسان العرب، مادة: لبج).

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (١/ ١٤٤-١٤٧).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وكانوا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (﴿ لهم ﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) قوله: «المقام» ساقط من ب، ج.

مقام إبراهيم عليه السلام- وهو يومئذ(١) مكانه الذي هـو فيـه اليـوم- فقـال لهـم الوليد بن المغيرة: يا قوم، ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ فقالوا(٢): بلي. قال: فإن الله لا يهلك المصلحين، ولكن لا [تُدخِلُوا](٢) في عمارة بيت ربكم إلا من طَيِّب أموالكم، ولا تُدْخِلُوا فيه [مالاً من رباً، ولا](٤) مــالاً مــن مَيْسِــر، ولا مَهْــرَ بَغِيّ، وجنّبوه الخبيث من أموالكم، فإن الله لا يقبل إلا طَيّبـــاً. ففعلــوا، ثــم وقفــوا عند المقام فقاموا يدعون ربهم ويقولون: اللهم إن كان لك في هدمها رضاً فأتمه، واشْغِل عنّا هذا الثعبان. فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب، ظهره أسود، وبطنه أبيض، ورجلاه صفراوان -والحيّة على جــدر البيـت فـاغرة فاهــا- فــأخذ برأسها ثم طار بها حتى أدخلها أجياد الصغير. فقالت قريش: إنَّا لنرجوا أن يكون الله قد رضي [عملكم] (٥)، وقبل نفقتكم فاهدموه (٢)، فهابت قريش هدمه، فقالوا: من يبدأ فيهدمه؟ فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في [هدمه](٧)، أنا شيخ كبير، فإن أصابني أمرٌ كان قد دَنَا أجلي، وإن كان غير ذلك لم يَزْر بي (^). فَعَلا البيت وفي يده عتلة يَهْدِمُ بها، فتَزَعْزَعَ من تحت رجله حَجَرٌ فقال: اللهم لم تُرَع، إنما أردنا الإصلاح. وجعل يهدمها حجراً حجراً بالعتلة، فهدم يومه ذلك، فقالت قريش: نخاف أن ينزل به العذاب إذا أمسى. فلما أمسى لم ير بأساً، فـــأصبح الوليــد غاديــاً

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قالوا.

<sup>(</sup>٣) في أ: تدخلون، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: عنكم.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (١/ ١٤٩ – ١٥٠).

<sup>(</sup>٧) في أ: هدمها.

<sup>(</sup>٨) في ج: يرزني.

وَلَمْ يَرْزَانِي شَيْئاً: لَمْ يَاخَذُ مَنِي شَيْئاً (لسان العرب، مادة: رزأ. وأضاف: مهموز وغير مهموز).

على عمله، فهدمت قريش معه حتى بلغوا الأساس الأول الذي رفع عليه إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، فأبصروا حجارة كأنها الإبل الخلف، لا يطيق الحجرَ منها ثلاثون رجلاً، يُحَرَّكُ الحجرُ منها فترتج جوانبها، قد شُـبّك (١) بعضها ببعض، فأدخل الوليد بن المغيرة عتلته بين الحجرين فانفلقت منه فلقة، فأخذها أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخـزوم، فـنُزَت مـن يـده حتى عـادت(٢) مكانها، وطارت من تحتها بَرْقَةً كادت أن تخطف أبصارهم، ورجفت مكة بأسرها، فلما رأوا ذلك أمسكوا عن أن ينظروا ما تحت ذلك(٣)، فلما جمعوا ما أخرجوا من النفقة قلّت النفقة على أن تبلغ (٤) لهم عمارة البيت كله، فتشاوروا في ذلك، فـأجمع رأيهم على أن يقصروا عن القواعد، ويحجروا ما يقوون(٥) عليه من بناء البيت، ويتركوا بقيته في الحِجْر، عليه جدار مُدَارٌ يطوف الناس من ورائــه. ففعلــوا ذلـك، وبنوا في بطن الكعبة أساساً يبنون عليه من شــق الحجـر، وتركـوا مـن ورائـه مـن فناء (٦) البيت في الحِجْر ستة أذرع وشبراً، فبنوا على ذلك. فلما وضعوا أيديهم في بنائها، قالوا(٧): ارفعوا بابها من الأرض، [واكْبسُوها](٨) حتى لا تدخلها السيول، ولا تُرْقَى إلا بسُلم، ولا يدخلها إلا من أرَدْتم، ثم إن كرهتم أحداً دفعتموه. ففعلوا ذلك، وبنوها بسافٍ من حجارة، وسافٍ من خشب بين الحجارة، حتى

<sup>(</sup>١) في ب: تشبك.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (١/ ١٥١–١٥٢).

<sup>(</sup>٤) في ب: قلّت عن أن تبلغ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ما يقدرون.

<sup>(</sup>٦) في ج: قفا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٨) في أ: اكبسوها.

انتهوا إلى موضع الركن فاختلفوا في [وضعه](١)، وكثر الكلام فيــه، وتنافــسوا في ذلك، فقالت بنو عبد مناف وزُهْرة: هو في الشق الذي وقع (٢) لنا. [وقالت تيم ومَخْزُوم: هو في الشق الذي وقع لنا] (٣). وقالت سائر القبائل: لم يكن الركن مما اسْتَهَمْنَا عليه. فقال أبو أميّة بن المغيرة: يا قوم، إنما أردنـا الـبرّ ولم نُـردْ الشَّـرَّ، فـلا تحاسدوا ولا تنافسوا، فإنكم إن (٤) اختلفتم تَشَتَّتَ أمركم، وطمع فيكم غيرُكم، ولكن حكَّموا بينكم أوَّل من يطلع عليكم من هذا الفجّ. قــالوا: رَضينــا وسـَــلَّمنا. فطلع رسول الله ﷺ فقالوا: هذا الأمين قد رضينا به، فحكّموه. فبسط رداءه، ثــم وضع فيه الركن، فدعا من كل رُبْع رجلاً، فأخذوا بأطراف الثوب، فكان من بـنى عبد مناف: عُتْبَةُ بن ربيعة، وكان في الربع الثاني: أبو زَمْعَـة بـن الأسـود -وكـان أسَنَّ القوم- وفي الربع الثالث: العاصُ بن وائل، وفي الربع الرابع: أبو حُذَيفة بـن المغيرة. فرفع القوم الركن، وقام النبي ﷺ على الجدر، ثم وضعه هو بيده، فذهـب رجل من أهل نجد ليناول النبي ﷺ حجراً [ليَشُدًّ](٥) به الركن، فقال العباس بن عبد المطلب: لا، فناول العباس النبي ﷺ حجراً فَشَدَّ به الركن، فغضـب النجـديُّ حيث نُحِّي، فقال النجديّ: واعجباه لقوم أهــل شَـرَفٍ وعُقــولِ، وسِـنٍّ وأمــوال، عمدوا إلى أصغرهم سِنّاً وأقلّهم مالاً، [فراسوه](١) عليهم في مَكْرُمَتهم [وحوزهم](٧) كأنهم لـه خَـدَم (٨)!! أما والله ليفوتنهم سَـبْقاً، وليقسـمن عليهـم

<sup>(</sup>١) في أ: موضعه.

<sup>(</sup>٢) في ب: وضع.

و . (٣) ما بين المعكوفين زيادة من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: إذا.

<sup>(</sup>٥) في أ: شد.

<sup>(</sup>٦) في أ: فروسوه.

<sup>(</sup>٧) في أ: وجودهم.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: خدم له.

حظوظاً وجدوداً، ويقال: إنه إبليس. فبنـوا حتى رفعـوا أربـع أذرع وشـبراً، ثـم كبسوها ووضعوا بابها مرتفعاً على هذا الذرع، ورفعوها بمِدْمَاك(١) خشب ومِدْمَاك حجارة، حتى بلغوا موضع السّقف، فقال لهم باقوم الرومي: أتحبون أن تجعلوا سقفها مكبساً (٢) أو مُسَطَّحاً؟ فقالوا: بل ابْن بيت ربّنا مُسَطَّحاً. قال: فبنــوه مسطحاً، وجعلوا فيه ست دعائم في صفّين، في كل صفّ ثلاث دعائم من الشّـق الشامي الذي يلي الحِجْر إلى الشِّق اليماني. وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعاً، وكانت قبل ذلك تسع (٣) أذرع، فزادت قريش في ارتفاعها في السماء تسع أذرع أخر، وبنوها من أعلاها إلى أسفلها بمِدْمَاك من حجارة ومِدْمَاك من خشب، وكان(٤) الخشب خسة عشر مِدْمَاكاً، والحجارة ستة عشر مدماكاً. وجعلوا مِيزَابَها يَسْكُب في الحِجْر، وجعلوا درجة مــن خشـب في بطنها في الركن الشامي يُصعد فيها إلى ظهرها، وزُوَّقُوا سقفها وجُدراتها -من بطنها- ودعائمها. وجعلوا في دعائمها صور الأنبياء، وصور الشجر، وصور الملائكة؛ فكان منها(٥) صورة إبراهيم خليل الرحمن [شيخ](٢) يَسْتَقْسِم بِالأزلام، وصورة عيسى ابن مريم وأمّه، وصورة الملائكة.

فلما كان يوم الفتح؛ دخل رسول الله عَلَيْهُ البيت، فأرسل الفضل بن عباس بن عباس بن عبد المطلب، فجاء بماء من ماء زمزم، ثم أمر بشوب فَبُلّ بالماء، وأمر بطمس تلك الصور، فَطُمِسَت.

<sup>(</sup>١) المِدْماك: الساف من البناء. قال الأصمعي: الساف في البناء: كل صف من اللبن (لسان العرب، مادة: دمك).

<sup>(</sup>٢) في ب: سقفاً منكساً.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: تسعة، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٤) في ج: وكانت.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فيه.

<sup>(</sup>٦) في أ: شيخاً.

قال: ووضع [كَفَيْه] (١) على صورة عيسى ابن مريم وأمّه وقال: امحـوا جميع الصور إلا ما تحت يَدَيّ، ورفع (٢) يديه عن عيسى ابن مريم وأمّه. ونظر إلى صورة إبراهيم فقال: قاتلهم الله، جعلوه يستقسم بالأزلام، ما لإبراهيم وللأزلام (٣).

وجعلوا لها باباً واحداً، فكان يغلق ويفتح، وكانوا قد أخرجوا ما كان في البيت من حلية ومال وقرني الكبش، وجعلوه عند أبي طلحة عبدالله بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار بن قُصيّ. وأخرجوا هُبَل، وكان على الجب الذي فيه نصبه عمرو بن لحي هنالك، ونصب عند المقام حتى فرغوا من بناء البيت، فردّوا ذلك المال في الجُبّ، وعلقوا فيه الحِلْيَة [وقَرْنَي](1) الكبش، وردّوا الجبّ في مكانه مما يلي الركن(٥) الشامي، ونصبوا هُبَل على الجُبّ كما كان قبل ذلك، وجعلوا له سُلماً يصعد [عليه](١) إلى بطنها، وكسوها حين فرغوا من بنائها حبرات يمانية(٧).

۱۷۸ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد العزى، قال: كانت عبد الرحمن، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن حويطب بن عبد العزى، قال: كانت في الكعبة حلق أمثال لجم البهم، يدخل الخائف فيها يده فلا يريبه أحد. فجاء

<sup>(</sup>١) في أ: كعبه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج. فرفع.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (١/ ٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) في أ: قرنا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فيما يلي الشق.

<sup>(</sup>٦) قُوله: ﴿عليه›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>۷) إتحاف الورى (۱/ ١٥٦ – ١٦٠).

۱۷۸ – إسناده صحيح.

أخرجه الحاكم (٣/ ٢١٥-٢٠٨٣)، والطبراني في الكبير (٣/ ٦١٥-٣٠٦) كلاهما من طريق: ابن أبي نجيح، به نحوه.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٧١) وعزاه إلى ابن المنذر، والأزرقي .

خائف ليدخل يده فاجتبذه رجل فَشُلَّت يده، فلقد رأيته في الإسلام وإنه لأشلّ. ١٧٩ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، قال: سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي رباح وأنا أسمع: أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟ قال: نعم، أدركت فيها تمثال مريم مزوقاً، وفي (١) حجرها عيسى ابنها قاعداً مزوقاً. قال: وكانت في البيت أعمدة ست سواري، وصفها (٢) كما نقطت في هذا التربيع:



قال: فكان (٣) تمثال عيسى بن مريم ومريم في العمود الذي يلي الباب (١) الذي يلي هذا الأوسط الأعلى (٥).

قال ابن جريج: فقلت لعطاء: متى هلك؟ قال: في الحريق في عصر ابن الزبير، قلت: أعلى عهد النبي ﷺ؟ قال: لا أدري، وإني لأظنه قد كان في (٢) عهد النبي

۱۷۹ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٢) في ج: وضعها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في ب: البيت.

<sup>(</sup>٥) قوله: « الذي يلى هذا الأوسط الأعلى » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: على.

عليهما](١) الله سليمان: [أفرأيت](١) تماثيل صوركانت في البيت، مَن طمسها؟ قال: لا أدري، غير أني أدركت من تلك الصور اثنين [درسهما وأراهما والطمس عليهما](١).

قال ابن جريج: ثم عاودت عطاء بعد حين، فخط لي ست سواري كما خططت، ثم قال: تمثال عيسى وأمه في الوسطى من اللاتي تلين (٣) الباب الذي لينا إذا دخلنا. قال: ابن جريج الذي خط هذا التربيع ونقط هذا النقط.

۱۸۰ – قـال: حدثنـا أبـو الوليـد، قـال: حدّثـني جـدي، قـال: حدثنــا داود بــن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، قال: «أدركت في الكعبة قبل أن تهدم [تمثال](٤) عيسى بن مريم وأمه ».

۱۸۱ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن، قال: أخبرني بعض الحجبة، عن مسافع، [عن] (٥) شيبة بن عثمان، أن النبي على قال: « يا شَيْبَةُ، امح كل صورة فيه إلا ما تحت يديّ، قال: فرفع [يديه] (٢) عن عيسى ابن مريم وأمه ».

<sup>(</sup>١) في أ: فرأيت.

<sup>(</sup>٢) في أ: درسها وأراها والطمس عليها.

<sup>(</sup>٣) في ج: يلي.

۱۸۰ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في أ: مثال.

١٨١ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

أخرجه الروياني في مسنده (٢/ ٤٩٩ ح ١٥٣٢) من طريق بعض الحجبة، عن مسافع، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٧٠ح-٢١٩٦) من طريق: مسافع بن عبد الله، به. وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) في أ: بن.

<sup>(</sup>٦) في أ: يده.

۱۸۲ – قـال: حدثنـا أبــو الوليــد، قـال: حدّثـني جــدي، قـال: حدثنـــا داود بـــن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أنه سمع أبا الشعثاء، يقول: إنمـــا يكره ما فيه الروح.

قال عمرو: أن يصنع<sup>(۱)</sup> التمثال على ما فيه الروح، فأما الشجر وما ليس فيه روح، فلا.

۱۸۳ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الله، عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن سليمان بن (٢) موسى، عن جابر بن عبد الله، قال: زجر النبي على عن الصور، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح [أن] (٣) يَدخُلَ البيت فيمحو ما فيه من صورة، ولم يدخله حتى مُحِي.

١٨٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، أن النبي على لل للخطاب أن يطمس على كل صورة فيها.

۱۸۲ - إسناده صحيح.

أخرجه معمر بن راشد في الجامع (١٠/ ٤٠٠) من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، نحوه.

<sup>(</sup>١) في ب: تصنع.

۱۸۳ - إسناده صحيح.

أخرجه أبو داود (٤/ ٤٧ح-٤١٥)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٣٥-١٤٦٣، ٣/ ٣٨٣-١٥١٩)، وابن حبان (١٣/ ١٦٨ ح-٥٨٥)، والبيهقي في الكــبرى (٥/ ١٥٨ ح٤ ٩٥٠، ٧/ ٢٦٨ ح-١٤٣٣٩) كلهم من طريق: جابر، نحوه.

<sup>(</sup>٢) في ج: عن.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((أن)) ساقط من أ.

۱۸۶ – إسناده ضعيف .

فيه عُمرو بن عبيد القدري ، كان داعياً لبدعته (التقريب ص: ٤٢٤) . قــال حمـاد بــن زيــد : كنــا نذكر عمراً عند أيوب وما يروي عن الحسن فيقول كذب (السنة ٢/ ٤٣٩ ح ٩٨١).

1۸٥ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، قال: أخبرنا يزيد بن عياض [بن جعدبة] (١٠) عن ابن شهاب: أن النبي على دخل الكعبة يـوم الفتح وفيها صور (٢) الملائكة وغيرها، فرأى صورة إبراهيم، فقال: «قاتلهم الله، جعلوه شيخاً يستقسم بالأزلام ». ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها، وقال: «امحوا ما فيها من الصور إلا صورة مريم ».

۱۸٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الثقة عنده، عن ابن إسحاق، عن حكيم بن حكيم [بن]<sup>(٣)</sup> عباد بن حنيف وغيره من أهل العلم: أن قريشاً كانت قد جعلت في الكعبة صوراً فيها عيسى بن مريم ومريم.

۱۸۷ – وقال (٤) ابن شهاب: قالت أسماء ابنة شقر: إن امرأة من (٥) غسان حَجّت في حاج العرب، فلما رأت صورة مريم في الكعبة قالت: بأبي وأمي إنك لغريبة (٢)، فأمر رسول الله ﷺ بمحو تلك الصور، إلا ما كان من صورة عيسى ومريم.

١٨٥ – إسناده ضعيف جداً.

يزيد بن عياض بن جعدبة: كذبه مالك وغيره (التقريب ص: ٢٠٤).

ذكره ابن هشام في سيرته (٥/ ٧٥)، وابن فهد في إتحاف الورّى (١/ ٥٠٩)، والواقــدي في مغازيــه (٢/ ٨٣٤) وفيه: ‹﴿إِلّا صورة إبراهيم››.

<sup>(</sup>١) في أ: عن جعدبة، وفي ج: بن جعدويه. والمثبت من ب (وانظر التقريب ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: صورة.

۱۸۲ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: عن، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:١٧٦).

۱۸۷ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹من›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: لعربية.

۱۸۸ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن الثقة عنده، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة: أن رسول الله على لا دخل يوم الفتح مكة (۱) أقبل حتى أتى البيت، فطاف به سبعاً على راحلته يستلم الركن بمِحْجَن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح (۱) الكعبة، ففتحت له فدخلها، فوجد فيها مامة من عيدان فطرحها.

۱۸۹ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن عكرمة، قال: لما كان يوم الفتح دخل رسول الله على البيت، فإذا فيه صورة إبراهيم وإسماعيل، وأحسبه قال: والكبش أو رأس الكبش، فأمرهم أن يمحوها، قال: فما دخل حتى مُحِيَت. قال: فلما دخل رأى الأزلام قد صُورت في يد إبراهيم، فقال: «قاتلهم الله؛ لقد أبى، إنهما لم [يستقسما] (۳) بالأزلام ».

• ١٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، وإبراهيم بن محمد الشافعي،

۱۸۸ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

ذكره ابنٰ هشأم في سيرته (٥/ ٧٣)، والرازي في علل ابن أبي حاتم (١/ ٢٨٨ح٩ ٥٥)، وابن كثــير في تفسيره (١٦ ٢/ ٥).

وَّذَكُر نَحُوه ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: مكة يوم الفتح.

<sup>(</sup>٢) في ج: المفتاح.

١٨٩ – إسناده صحيح.

ذكرهُ ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ٥١٠) ، والسيرة النبوية لابن كثير (٣/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) في أ: يستقسمان.

<sup>•</sup> ١٩ - رجاله ثقات، إلا أنه مرسل.

أخرجه البخاري (مم ١٣٩٢ ح ١٣٦١)، ومسلم (١/ ٢٦٧ ح ٣٤) كلاهما من حليث جابر رضي الله عنه.

قالا: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن (١) خُثَيْم، قال: كان رسول الله ﷺ غلاماً حيث هدمت الكعبة، فكان ينقل الحجارة، فوضع على ظهره إزاره يتقي به، فلبج به، فأخذه العباس فضمّه إليه، قال رسول الله ﷺ: (( إني نُهيتُ أن أتعرّى ».

191- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عبيد بن عمير، يقول: اسم الذي بنى الكعبة لقريش: باقوم؛ وكان رومياً، كان في سفينة أصابتها ريح فحجتها (٢)، يقول: حبستُها، فخرجت إليها قريش بجُدة، فأخذوا السفينة وخشبها، وقالوا له: ابنِه (٣) لنا بنيان الشام.

19۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: لما أرادوا أن يبنوا الكعبة خرجت حيّة فحالت بينهم وبين بنائهم، وكانت تشرف على الجدار، قال: فقالوا: إن أراد الله أن يتممه فسيكفيكموها. قال (3) عمرو: فسمعت ابن عمير يقول: جاء طير أبيض فأخذ بأثنائها (6) فذهب بها نحو الحَجُون.

١٩٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بـن

<sup>(</sup>١) قوله: ابن) ساقط من ج.

١٩١ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب: فحجبتها. وحجت الريح السفينة: ساقتها (لسان العرب، مادة: حجا).

<sup>(</sup>٣) في ج: ابنيه.

۱۹۲ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ثم قال.

<sup>(</sup>٥) في ب: بأنيابها.

۱۹۳ - إسناده صحيح.

أخرجه مسلم (۲/ ۹۷۱ح۱۳۳۳)، وابن خزيمة (٤/ ۲۲۳ ح ۲۷۲۱، ٤/ ۳۳۳ ح ۳۰۲۳)، وعبد الرزاق (٥/ ۲۸ ح ۰ ۹۱۵) كلهم من طريق: ابن جريج، به وذكره الزرقاني في شرحه (۲/ ۲۰۰).

سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن الوليد بن عطاء بن خبّاب، أن الحارث (١) بن عبدالله بن أبي ربيعة وَفَلاَ على عبدالملك بن مروان في خلافته، فقال له عبدالملك بن مروان: ما أظن أبا خُبينب -يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعُمُ أنه سمع منها. قال الحارث: أنا سمعته منها، قال (٢): سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله عليه: (إن قومك استقصروا في بناء البيت، ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أعَدْتُ فيه ما تركوا منه، فإن بدا لقومك أن يبنوه؛ فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريباً من سبع أذرع.

وزاد<sup>(۲)</sup> الوليد في الحديث: «وجعلت لها بابين موضوعين بالأرض؛ باباً شرقياً وباباً غربياً. وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها »؟ قالت: قلت: لا. قال: «تعزّزاً لئلا<sup>(٤)</sup> يدخلها أحد إلا من أرادوا. فكانوا إذا كرهوا أن يدخلها الرجل يدعونه يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل يدفعونه فيسقط »(٥). قال عبد الملك: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت (٢) بعصاه ساعة، شم قال: وددت أنى تركته وما تحمّل.

١٩٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن

<sup>(</sup>١) في ب: الوليد بن عطاء عن حبان بن الحارث.

<sup>(</sup>٢) في أزيادة: ما.

<sup>(</sup>٣) في ب زيادة: أبو.

<sup>(</sup>٤) في ج: أن لا.

<sup>(</sup>٥) إتحاف الورى (١/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>٦) في ج: فنكث.

و ((نَكت) أي: بحث بطرفها في الأرض، وهذه عادة من تفكر في أمر مهم (اللسان، مادة: نكت).

١٩٤ - إسناده صحيح.

ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، أن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره (١) عبدالله بن عمر، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: « ألم تري أن قومك حين بنوا البيت استقصروا عن قواعد إبراهيم؟! قالت: فقلت: يا رسول الله، ألا تَرُدّها على قواعده؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ».

قال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا الحديث (٢) من رسول الله على على الله على الله على الله على على الله على قواعد إبراهيم عليه السلام.

190- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليم (٢) بن مسلم، عن المثنى بن الصباح، قال: سمعت عمرو بن شعيب، يقول: كان طول الكعبة في السماء تسع أذرع، فاستقصروا طولها (٤)، وكرهوا أن تكون بغير سقف، وأرادوا الزيادة فيها، فبنوها وزادوا في طولها تسع أذرع، وتركوا في الحجر من عرضها ست أذرع وعظم ذراع، قصرت بهم النفقة.

١٩٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، قال:

أخرجه البخري (٢/ ٧٧٥ ح ٢ ١٥٠١، ٣/ ١٣٢٢ ح ٣١٨٨، ٤/ ١٦٣٠ ح ٤٢١٤)، ومسلم (٢/ ٩٦٩ ح ١٦٣٠)، ومالك في (٢/ ٩٦٩ ح ٣٨١٥)، ومالك في الموطأ (١/ ٣٦٣ ح ٣٠٠)، كلهم من طريق ابن شهاب، به. وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: أخبر.

<sup>(</sup>Y) قوله: «آلحديث» ساقط من ب، ج.

١٩٥ – إسناده ضعيف.

المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بآخرة، وكان عابداً (التقريب، ص:١٩٥)، سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: سليمان.

<sup>(</sup>٤) في ب: طوله.

١٩٦ – إسناده ضعيف جداً.

ابن أبي سبرة: رموه بالوضع (التقريب ص:٦٢٣)

حدثني ابن أبي سبرة، عن يحيى بن شبل، عن أبي جعفر، قال: كان باب الكعبة على عهد إبراهيم وجُرْهُم بالأرض، حتى بَنتُها قريش.

قال أبو حذيفة بن المغيرة: يا معشر قريش، ارفعوا باب الكعبة، حتى لا يدخل عليكم إلا بسئلم، فإنه لا يَدخُلُ عليكم إلا من اردّتم. فإن جاء أحد ممن تكرهون رميتم به [فيسقط] (١)، فكان نكالاً لمن [يراه] (١). ففعلت قريش ذلك، وردموا الردم الأعلى، وصرفوا السيل عن الكعبة، وكسوها الوصائل.

19۸ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، قال: حدثني خالد بن القاسم، عن أبي تجراة (٤)، عن أمّه، قالت: أنا أنظر إلى رسول الله عليه عن الله يضع الركن بيده، فقلت: لمن الثوب الذي وضع فيه الحجر؟ قالت (٥): للوليد

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٤٧) من طريق: الواقدي، به. وذكره النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٠٣) في حديث طويل.

<sup>(</sup>١) في أ: فسقط.

<sup>(</sup>٢) في أ: رآه.

١٩٧ - إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: مورود مولى عمر بن علي عن عمر بن علي. والصواب ما اثبتناه (انظر لسان الميزان ٦/ ١١١، وميزان الاعتدال ٦/ ٥٣٤).

۱۹۸ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٤) في ب: عن أبي بحراه، وفي ج: ابن أبي تجراة.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فقالت.

بن المغيرة. ويقال: حمل الحجر في كِساء طاروني كان للنبي ﷺ.

199 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن سعيد بن المسيب، قال: الذي أخذ الحجر الذي انفلق من غمز العتلة من أساس الكعبة، فنزا من يده فرجع مكانه: أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.

• • ٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن هشام بن عمارة، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مُطْعِم، قال: الذي أخذ الحجر فنزا من يده: عامر بن نوفل بن عبد مناف.

قال الواقدي: وقد ثبت أنه أبو وهب بن عمرو بن عائذ.

1 • ٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يجيى، عن الواقدي، عن الوليد بن كثير، عن يعقوب بن عتبة، قال: اجتمع عند معاوية بن أبي سفيان وهو الخليفة (١) - نفر من قريش؛ منهم: جعدة بن هبيرة، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والحارث بن عبد الله بن أبي (١) ربيعة، وعبد الله بن زمعة بن الأسود، فتذاكروا أحاديث العرب؛ فقال معاوية: من الرجل الذي نزا الحجر من يده حين حفر أساس البيت حتى عاد مكانه؟ قالوا: من أعلم من أمير المؤمنين بهذا؟ قال:

١٩٩ – إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

۲۰۰ – إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي. وهشام بن عمارة، هو: هشام بن عمارة بن أبي الحويــرث -هكــذا جــاء منســوباً في مغازي الواقدي- (١/ ٢٨).

٢٠١- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: خليفة.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((أبي)) ساقط من ج.

عليّ ذلك! ليس كلّ العلم وعينا ولا حفظنا<sup>(۱)</sup>، لقد علمنا أموراً فنسيناها. قالوا جميعاً: [هو]<sup>(۱)</sup> أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، قال معاوية: كذلك كنت أسمع من أبي وكان حاضراً ذلك اليوم.

قال: فمن قال حين اختلفت<sup>(٣)</sup> قريش في بنيان مقدم البيت: يـا معشر قريش، لا تنافسوا ولا تباغضوا، فيطمع فيكم غيركم، ولكن جزّؤوا البيت أربعة أجزاء، ثـم ربّعوا القبائل فلتكن أرباعاً؟ قالوا: [إنه]<sup>(٤)</sup> أبو أمية بن المغيرة، قال: كذلك كنت أسمع أبي يقول.

قال: فمن القائل حين اختلفت قريش في وضع الركن: اجعلوا بينكم أول من يطلع من هذا الباب؟ قالوا: أبو حذيفة بن المغيرة. قال: نعم.

قال: فمن النفر الذين رفعوا الثوب [حتى] (٥) وضعه رسول الله ﷺ؟ قالوا: جدك عتبة بن ربيعة أحدهم، قال: كذلك كنت أسمع أبي يقول. قال: فمن كان في الربع الثاني؟ قالوا: أبو زمعة بن الأسود بن المطلب، قال: كذلك كنت أسمع أبي يقول.

قال: فمن كان في الربع الثالث؟ قالوا: أبو<sup>(٦)</sup> حذيفة بن المغيرة، قال: وكذلك كنت أسمع أبي يقول.

قال: فمن كان في الربع الرابع؟ قالوا: أبو قيس (٧) بن عدي السهمي، قال:

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وعيناه ولا حفظناه.

<sup>(</sup>۲) قوله: «هو» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: حيث اختلفت، وفي ج: حين اختلف.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹إنه›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: حين.

<sup>(</sup>٦) في ج: ابن.

<sup>(</sup>٧) في ب: قبيس.

هذه واحدة قد أخذتها عليكم (١)، العاص بن وائل.

قال: فمن قال: يا معشر قريش، لا تُدْخِلُوا في عمارة بيت ربّكم إلا طيباً من كسبكم؟ قالوا: أبو حذيفة بن المغيرة، قال: وهذه (٢) أخرى قد أخذتها عليكم، القائل هذا والمتكلم به: أبو أحيحة سعيد بن العاص، قال: فأسكت القوم.

7 • ٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني سعيد بن محمد -رجل من قريش-، قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه عن جده، عن عمر بن علي بن أبي طالب، قال: لما احترقت الكعبة في الجاهلية هدمتها قريش لتبنيها، فكشفت عن ركن من أركانها من الأساس، فإذا حجر فيه مكتوب: أنا يَعْفُر بن عبد قرا، أقرأ على ربي السلام من رأس ثلاثة آلاف سنة (٣).

باب ما جاء في فتح الكعبة ومتى كانوا يفتحونها، ودخولهم إياها، وأول من خلع النعل والخف عند دخولها

٢٠٣ قال: حدثنا أبو الوليد قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن عبد الله بن يزيد، عن (٤) سعيد بن عمرو الهذلي، عن أبيه، قال: رأيت قريشاً

<sup>(</sup>١) في ج: عليك.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: هذه.

۲۰۲ إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (١٥٤/١).

۲۰۳ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أُخُرِجهُ ابن سُعد في الطبقاتُ الكبرى (١/ ١٤٧) من طريق: الواقدي، به. وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) في ج: بن، وهو خطأ.

يفتحون البيت في الجاهلية يوم الاثنين والخميس<sup>(۱)</sup>، وكان حجّابه يجلسون عنـد بابه، فيرتقي الرجل إذا كانوا لا يريدون دخوله، فيُدفَعُ ويُطْرحُ فربما عُطِبَ. وكانوا لا يدخلون الكعبة بجذاء؛ يعظمون ذلك، ويضعون نعالهم تحت الدرجة.

٢٠٤- قال: حدثنا أبو الوليد قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن أشياخه، قالوا: لما<sup>(٢)</sup> فرغت قريش من بناء الكعبة، كان أوّل من خلع الخُفّ والنعل فلم يدخلها بهما: الوليدُ بن المغيرة؛ إعظاماً لها، فجرى ذلك سُنّة.

٥٠٠٥ - قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن عبد الله بن أبي سليمان، عن أبيه: أن فاختة ابنة زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى -وهي أم حكيم بن حزام - دخلت الكعبة وهي حامل، فأدركها المخاض فيها، فولدت حكيماً في الكعبة، فحملت في نطع (٦) فأخذ ما تحت مثبرها فغسل عند حوض زمزم، [وأخذت ثيابها التي] ولدت فيها فجعلت لقى.

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٢٤٦).

۲۰۶ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٣٨) من طريق: ابن الهشامَيْن، عن أشياخه.

والخبر عند ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٦٠)، وأوائل العسكري (ص.٣٨)، وأوائل البسنوي (ص.٤٢). (ص.٤٢).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قال ولما.

٢٠٥ - إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٣٦-٢٠٦) من طريق: مصعب بن عثمان، به نحوه.

وانظر: جمهرة نسب قريش للزبير (١/ ٣٥٣)، والحبّر (ص:١٧٦)، والعقد الثمين (٤/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) النِطْع: قطعة من الجلد (اللسان، مادة: نطع).

<sup>(</sup>٤) المثبر: الموضع الذي تلد فيه المرأة وتضع النَّاقة من الأرض (اللسان، مادة: ثبر).

<sup>(</sup>٥) في أ: وأخذ ثيابها الذي.

واللقى: أنه لم يكن يطوف<sup>(۱)</sup> أحد بالبيت إلا عرياناً، إلا الحمس فإنهم كانوا يطوفون بالبيت وعليهم الثياب، وكان من طاف من غير الحمس في ثيابه؟ [فإذا]<sup>(۲)</sup> طاف الرجل أو المرأة وفرغ<sup>(۳)</sup> من طواف، جاء بثيابه التي طاف فيها فطرحها حول البيت، [فلا]<sup>(٤)</sup> يمسها أحد ولا يحركها حتى تبلى من وطء الأقدام ومن الشمس والرياح والمطر.

وقال ورقة بن نوفل يذكر اللقى (٥):

كفى حزناً كري عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم يقول: لا تمس.

7 · 7 - قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن زيد بن يثيع (٢)، قال: سألنا علياً: بأي شيء بعثك رسول الله عليه إلى أبي بكر رضي الله عنه في حجته سنة تسع؟ قال: بأربع: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخُل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا، ومن كان له عند رسول الله عليه عهد فأربعة أشهر.

قال أبو محمد: وجدته $^{(V)}$  في كتاب قديم  $^{(\Lambda)}$  سمع من أبي الوليد: ومن كان

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: به.

<sup>(</sup>٢) في أ: إذا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ففرغ.

<sup>(</sup>٤) في أ: ولا.

<sup>(</sup>٥) انظر البيت في: سيرة ابن هشام ٢٠٣/١.

۲۰۱- إسناده صحيح.

أخرجه الترمذي (٥/ ٢٧٦ - ٣٠٩) من طريق: سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>٦) في ج: يتيع.

<sup>(</sup>٧) في ج: ووجدته.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: فيما.

له عند النبي ﷺ عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عند النبي ﷺ عهد (١) [فعهده أربعة](٢) أشهر.

٧٠٧- قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبدالله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن الزهري: أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة، إلا الحمس -قريش وأحلافها- والأحمسي: المشدد في دينه في بعض كلام العرب، فمن جاء من غيرهم وضع ثيابه وطاف (٣) في ثوب أحمسي، وإن (١) لم يجد من يعيره من الحمس ثوباً، فإنه يلقي ثيابه ويطوف عرياناً، وإن طاف في ثياب نفسه (٥) القاها إذا قضى طوافه، يحرمها [فيجعلها عندها] (٢)، فلذلك قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١].

٢٠٨ - قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: الشملة من الزينة.

٢٠٩ - قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدّثني جدي، عن عبد الجيد (٧) بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) في ج: عهده.

<sup>(</sup>٢) في آ، ب: فأربعة. والمثبت من ج.

۲۰۷ - إسناده صحيح.

أخرجه الطبري في تفسيره (٨/ ١٦١) من طريق: معمر، به.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فطاف.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فإن.

<sup>(</sup>٥) في ب: ثيان نفيسة.

<sup>(</sup>٦) في أ: يخلعها عنه.

۲۰۸ - إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٠٤ ح ٥٣٣٣)، والطبري في تفسيره (٨/ ١٦٢) كلاهما من طريق: معمر، به.

٢٠٩ إسناده حسن .

ذكره ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) في ج: عبد الحميد (انظر تقريب التهذيب ص:٣٦١).

بن أبي رواد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن كثير، أنه سمع طاوساً يقول: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِسَنَ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧] فيتلو حتى يئاتي ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١] ثم يقول: لم يأمرهم بالحرير ولا بالديباج، ولكنه كان أهل الجاهلية يطوف أحدهم (١) عرياناً، ويدع ثيابه وراء المسجد فيجدها ثَمَّ. وإن طاف وهي عليه: ضُرِبَ وانتُزعت منه، ففي ذلك نزلت: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق ﴾ [الأعراف: ٣٢].

٢١٠ قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا جرير، عن معاهد، في قوله: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: ٢٨] قال: كأنوا يطوفون بالبيت عُراة.

71۱ – قال ابن جريج: لما أن أهلك الله أبرهة الحبشي صاحب الفيل، وسَلَّطَ عليه الطَّيْر الأبابيل<sup>(۲)</sup>: عَظَمت جميعُ العرب قريشاً وأهلَ مكة، وقالوا: أهل الله، قاتل عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم، فازدادوا في تعظيم الحَرَم والمشاعِرَ [الحرام]<sup>(۳)</sup> والشهر الحرام ووقَّرُوها، ورأوا أن دينَهم خَيْرُ الأديان وأحبّها إلى الله. وقالت قريش وأهل مكة: نحن أهلُ الله وبنو إبراهيم خليل الله، وولاة البيت الحرام، [وساكنوا]<sup>(3)</sup> حرمه وقُطّانه، فليس لأحد من العرب مثل حَقّنا ولا مثل مَنْزِلَتنا،

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: بالبيت.

١٠٠- إسناده صحيح.

٢١١- إسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٢) يعني: جماعات من هاهنا، وجماعات من هاهنا. وقيل: يتبع بعضها بعضاً إبيلاً إبيلاً أي: قطيعاً خلف قطيع (لسان العرب، مادة: أبل).

<sup>(</sup>٣) في أ: الحرم.

<sup>(</sup>٤) في أ، ج: وساكني. والمثبت من ب.

ولا تعرف<sup>(1)</sup> العرب لأحدٍ مثلَ ما تعرف<sup>(۲)</sup> لنا. فابتدعوا عند ذلك أحداثاً في دينهم أذارُوها بينهم؛ فقالوا<sup>(۳)</sup>: لا تعظمون شيئاً من الحِلّ كما [تُعظمون]<sup>(3)</sup> الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استتخفَّت العرب بجرمكم، وقالوا: قد عظموا من الحِرم، فتركوا الوقوف على عَرَفَة والإفاضة منها، وهم الحِلّ مثل ما عظموا من الحرم. فتركوا الوقوف على عَرَفَة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويُقرُّون أنها من المشاعر والحجِّ ودين إبراهيم، ويقرّون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضُوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن الحُمْس أهل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرم ولا نعظم غيره.

ثم جعلوا لِمَنْ ولدوا مِنْ سائر العرب من سكان الحِلّ والحرم مثل الذي لهـم بولادتهم إيَّاهم، يحلّ لهم ما يحلّ لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. وكانت خُزَاعَةُ وكِنانة قد دخلوا معهم في ذلك.

ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن؛ حتى قالوا<sup>(٥)</sup>: لا ينبغي للحُمْس أن [يأقِطُوا]<sup>(١)</sup> الْأَقْط<sup>(٧)</sup>، ولا يَسْلَؤُوا السَّمْن وهم حُرُم، ولا يدخلوا بيتاً من شعر، ولا يستظلوا -إن استظلوا- إلا في بيوت الأَدَم<sup>(٨)</sup> ما كانوا حُرُماً.

ثم رفعوا في ذلك، فقالوا: لا ينبغي لأهل الحِلِّ أن يأكلوا من طعام جاءوا بــه

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ولا يعرف في.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: يعرف.

<sup>(</sup>٣) في ج: قالوا.

<sup>(</sup>٤) في أ: تعظموا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فقالوا.

<sup>(</sup>٦) في أ: يأتقطوا، وفي ب: يقطوا. والمثبت من ج.

 <sup>(</sup>٧) الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ ثم يسترك ثم يَمْصُل، والقطعة منه: أقطة (لسان العرب، مادة: أقط).

<sup>(</sup>٨) بيوت الأدم: هي بيوت الجلد.

معهم من الحِلّ في الحرم إذا جاءوا<sup>(١)</sup> حُجَّاجاً وعُمَّاراً<sup>(٢)</sup>، ولا يأكلون في الحرم إلا من طعام أهل الحرم؛ إما قِرىً وإما شيراءً.

وكانوا مما سَنُوا به: أنه إذا حج الصرورة (٣) من غير الحمس، والحمس: أهل مكة؛ قريش، وكِنانة، وخُزاعة، ومن دان بدينهم ممن ولـدوا، ومن حلفائهم وإن كان(٤) من ساكني الحِلّ. والأحمسي: المشدد في دينه. فإذا حج الصرورة من غير الحمس، رجل (٥) كان أو امرأة، لا يطوف بالبيت إلا عرياناً للصرورة أول ما يطوف، إلا أن يطوف في ثوب أحمسي -إما عارية وإما إجارة- يقف أحدُهم بباب المسجد فيقول: من يعير مصوناً؟ من يعير ثوباً؟ فإن أعاره أَحْمَسِيّ ثوباً أو أكْرَاهُ: طافَ به (٢)، وإن لم يُعِرْهُ ألقى ثيابه بباب المسجد من خارج، ثم دخل الطواف وهو عُرْيَان، يبدأ بإسَاف فيستلمه، ثم يَسْتَلِمُ الركنَ الأسود، ثم يأخذ عن يمينه ويطوف، ويجعل الكعبة عن يمينه، فإذا ختم طوافه سبعاً استلَمَ الركـنَ، ثـم استلم نائلة وختم(٧) بها طوافه، ثم يخرج فيجد ثيابه كما تركها لم تُمَسّ، فيأخذهـــا فيلبسها ولا يعودُ إلى الطواف بعد ذلك عُرْيَاناً، ولم يكن يطـوف بـالبيت عريانــا<sup>(٨)</sup> إلا الصرورة (٩) من غير الحمس، فأما الحمس فكانت تطوف في ثيابها. فإن تكرم متكرم من رجل أو امرأة من غير الحمس، ولم يجد ثياب أحمسي يطوف فيها، ومعه

<sup>(</sup>١) في ب: كانوا.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أو عمَّاراً.

<sup>(</sup>٣) الصرورة: هو الذي لم يحج قط (لسان العرب، مادة: صرر) . وعن عكرمة: أن الصروة الذي يحج ولم يعتمر (الفردوس ٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) في ب: كانوا.

<sup>(</sup>٥) في ب: رجلاً.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فيه.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: فيختم.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: عريان.

<sup>(</sup>٩) في ب: لصرورة.

فضلُ ثياب يلبسها غير ثيابه التي عليه، طاف في ثيابه التي جاء بها من الحِلّ، ثـم إذا<sup>(١)</sup> فرغ من طوافه نَزَعَ ثيابه ثم جعلها لقى، فطرحها<sup>(٢)</sup> بين إسـاف ونائلـة، فـلا يحسّها أحد ولا ينتفع بها، حتى تَبْلـى مـن وطء الأقـدام، ومـن الشـمس والرّيـاح والمَطَر.

وقال الشاعر وهو يذكر ذلك اللقي:

كفى حَزَناً كرّي عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم يقول: لا تمس<sup>(٣)</sup>.

قال (٤): فصار هذا كله سُنَّة فيهم، وذلك من صنع إبليس وتزيينه لهم ما يُلبَّس عليهم من تغيير الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، فجاءت امرأة يوماً -وكان لها جمال وهَيئَةً - فطلبت ثياباً عاريّة فلم تجد من يُعيرها، ولم (٥) تجد بُدّاً من أن تطوف عريانة، فنزعت ثيابها بباب المسجد، ثم دخلت المسجد عريانة، فوضعت يديها على فَرْجها وجعلت تقول:

اليوم يَبْدُو بعضُه أو كُلُه [وما] (٢) بَدا مِنْه فـلا أُحِلَه قال: فجعل فتيان مكة ينظرون إليها، وكان لها حديث طويل، وقد تزوجت في قريش.

قال: وجاءت امرأة أيضاً تطوف عريانة، وكان لها جمال، فرآها رجل فأعجبته، فدخل الطواف فطاف إلى جنبها لأن يمسّها، فأدنى عضُدَه من عضُدها، فالتزق(٧)

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فإذا.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: يطرحها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: لا يمس.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فلم.

<sup>(</sup>٦) في أ: فما.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: فالتزقت.

عضده بعضدها، فخرجا من المسجد من ناحية بني سهم، هاربَيْن على وجوههما، فَزِعَيْن لما أصابهما من العقوبة. فلقيهما شيخ من قريش -خارجاً من المسجد-فسألهما عن شأنهما، فأخبراه بقصّتهما. فأفتاهما أن يعودا إلى المكان الذي أصابهما فيه ما أصابهما، فيَدْعُوان ويُخْلِصان أن لا يعودا. فرجعا إلى مكانهما فدَعُوا الله تعالى وأخلصا النية (۱) أن لا يعودا؛ فافترقت أعضادهما، فذهب كل واحد منهما [في] (۱) ناحية (۱).

## حج أهل الجاهلية، وإنساء الشهور، ومواسمهم وما جاء في ذلك

۲۱۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن محمد بن إسحاق، عن الكلبي ، عن أبي صالح –مولى أم هانئ – عن ابن عباس، قال: كانت العرب على دينين: حلّة وحُمْس. والحُمس: قريش وكل من ولدت من العرب، وكنانة، وخُزاعة، والأوس، والخزرج، وجُشَم (٤)، وبنو ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة، وأزْد شَنُوءة، وجذم، وزُبيد، وبنو ذُكُوان من [بني] (٥) سُليم، وعمرو اللات، وثقيف، [وغَطَفَان] (١)، والغوث،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: إليه في.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿فَيْ سَاقَطُ مِن أَ.

<sup>(</sup>٣) ذكره الفاسي في شيفاء الغرام (١/ ٣٦٠-٣٦١)، وابين فهيد في إتحياف البورى (١/ ٦٣-٦٩)، والروض الأنف (١/ ٢٣٢)، والنووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٢٠٢).

٢١٢- في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) في ب: وخشم، وفي شفاء الغرام: وخثعمّ.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹بنی›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في أ: والغطفان.

وعَدُوان [وعلان وقضاعة](۱)، وكانت قريش(۱) إذا أنكحوا عربياً امرأة منهم اشترطوا عليه: أن كل من ولدت له فهو أحمسي على دينهم. وزوج الأدرم(۱۳)، تيم بن بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة [ابنهٔ](۱) [مجداً ابنة](۱) تيم بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، على أن ولده منها [أحمسي](۱) على سُنة قريش.

وفيها يقول لبيد بن ربيعة بن جعفر الكلابي(^):

سقى قومي بني مجد وأسقى نميراً والقبائل من هِلان وذكروا: أن منصور بن عكرمة بن خصفة (٩) بن قيس بن عَيْلان (١٠) تزوج سلمى بنت ضبيعة بن علي بن يعصر بن سعد بن قيس بن عَيْلان، فولدت له هوازن، فمرض مرضاً شديداً، فنذرت سلمى لئن براً لتحمسنه، فلما براً هوازن، فلم يكن نساؤهم ينسجن، ولا يغزلن الشعر، ولا يسلين السَّمْن إذا أحرموا.

وكانت الحمس إذا أحرموا لا يأقطون (١٢) الأقط، ولا يأكلون السّمن ولا يسلونه، ولا يمخُضُون اللبن، ولا يأكلون الزبد، ولا يلبسون الوبر ولا الشعر، ولا

<sup>(</sup>١) في أ: وعلاف قضاعة، وفي ب: وعلا وقضاعة، وفي ج: وعلان قضاعة. والمثبت من د. والخبر في: (شفاء الغرام ٢/ ٧٥، وإتحاف الورى ١/ ٦٤-٦٥).

<sup>(</sup>٢) في ج: قريشاً.

<sup>(</sup>٣) في ج: الأردم. وهو تحريف (انظر: نزهة الألباب في الألقاب ١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) في ب: بني.

<sup>(</sup>٥) في الأصوّل: ابنته، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في أ: مجدل ابنت.

<sup>(</sup>٧) في أ: حمس.

<sup>(</sup>٨) انظر البيت في: تفسير القرطبي (١/ ٤١٨)، وتفسير الطبري (١٣١/١٣١).

<sup>(</sup>٩) في ب: خصيفة، وفي ج: حفصة.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج زيادة: وهلال.

<sup>(</sup>١١) في أ: أحمسته.

<sup>(</sup>١٢) في ج: يأتقطون.

يستظلون به ما داموا حُرماً، ولا يغزلن الوبر ولا الشعر، ولا ينسجنه، وإنما<sup>(۱)</sup> يستظلون بالآدَم، ولا يأكلون شيئاً من نبات الحرم. وكانوا يُعَظَّمُون الأشهر الحُرُم، ولا يَخْفِرُون فيها الذَّمّة، ولا يَظْلِمُون فيها<sup>(٢)</sup>، ويطوفون بالبيت وعليهم ثيابهم.

فكانوا<sup>(٣)</sup> إذا أحرم الرجل منهم في الجاهلية وأوّل الإسلام، فإن كان من أهـل المَدر يعني: أهل البيوت والقُرَى؛ نقب نَقْباً في ظهرِ بَيْتِه، فَمِنْهُ يَدْخُلُ ومنه يَخْـرُج، ولايدخل من بابه (٤).

وكانت الحمس تقول: لاتعظّموا شيئاً من الحِلّ، ولا تجاوزوا الحرم في الحج، فلا يهاب الناس حرمكم، ويرون ما يعظّمون من الحِلّ كالحرم. فقصروا عن مناسك الحج والموقف من عرفة وهو من الحِلّ؛ فلم يكونوا يقفون به، ولا يفيضون منه، وجعلوا موقفهم في طرف الحرم من نمرة بمفضى المأزمين، يقفون به عشية عرفة [ويظلون] (٥) به يوم عرفة في الأراك (٢) من نمرة، ويفيضون منه إلى المزدلفة، فإذا عمَّمَتِ الشمس رؤوس الجبال دفعوا (٧).

وكانوا يقولون: نحن أهل الحرم، ولا (١٠) نخرج من الحرم، ونحن الحمس، فتحمست معها هذه القبائل، فسموا: الحمس. وإنما سميت الحمس حمساً؛ للتشديد (٩) في دينهم، والأحمسي في لغتهم: المشدد في

<sup>(</sup>١) في ج: ولا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكانوا.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) في أ: ويصلون.

<sup>(</sup>٦) الأراك: موضع من نمرة في موضع من عرفة (معجم البلدان ١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٧) إتحاف الورى (١/ ٦٣-٦٤).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: لا.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: للتشدد.

دينه (۱).

وكانت الحمس من دينهم: إذا أحرموا أن لا يدخلوا بيتاً من البيوت، ولا يستظلّون تحت سقف بيت، ينقب أحدهم نقباً في ظهر بَيْتِه، فمنه يَذُكُلُ إلى حُجُرَته ومنه يَخُرُج، ولا يدخل من بابه، ولا يجوز تحت اسكفّة بابه ولا عارضته. فإن أرادوا بعض أطعمتهم ومتاعهم، تَسَوَّرُوا من ظهور (٢) بيوتهم وأدبارها، حتى يَظْهَرُوا على السطوح، ثم ينزلون في حُجَرهم (٣)، ويُحَرِّمُون أن يَمُرُّوا تحت عتبة الباب، فكانوا على ذلك (٤) حتى بعث الله نبيه محمداً على فأحرم عام الحديبية (١)، فدخل بيته. قال: وكان معه رجل من الأنصار، فوقف الأنصاري بالباب، فقال له النبي (٧): ألا تدخل؟ فقال الأنصاري: إني أحمسي يا رسول الله، فقال رسول الله على فلك أخسي، ديني ودينك سواء، فدخل الأنصاري على رسول الله تأثوا الله على من بابه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانْ رسول الله عَلَى من بابه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِانْ رسول الله عَلَى وكانت الحَلَة تطوف بالبيت أول ما يطوف الرجل والمرأة في أول الله قال المناس المراه في أول ما يطوف الرجل والمرأة في أول

شفاء الغرام (۲/۲۷).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ظهر.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: حجرتهم.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: كذلك.

<sup>(</sup>٥) إتحاف الورى (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) الحُدَيْبِيَّة: موضع مشهور في طريق جدة القديم، يعرف اليوم بـ ((الشُمَيْسي)) لأن رجلاً يحمل هـذا الاسم حفر هناك بئراً، قيل لها (بئر شُمَيْسي) فأطلق على تلك المنطقة (الشميسي). وتبعد الحديبية عن المسجد الحرام قرابة (٢٥) كم. وفيها مسجد حديث إلى جنب مسجد قديم هو اليوم خراب، مبني بالحجر الأسود والجص، وبقربه أكثر من بئر، أقيم على بعضها مزارع، وأقيم بقرب المسجد حدائق حديثة.

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹النبي›› ليس في ب، ج.

حجة يحجها عراة، وكانت بنو عامر بن صعصعة وعك من يفعل ذلك، فكانوا إذا طافت المرأة منهم عريانة، تضع إحدى يديها على قُبُلها والأخرى على دُبُرها ثم تقول:

اليومَ يَبْدُو بعضُه أو كُلُّه [وما](٢) بَدا مِنْه فلا أُحِلَّه

قال ابن عباس: فكانت قبائل من العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار، والنساء بالليل (٣)، فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحمس: من يعير مصوناً؟ من يعير معوزاً؟ فإن أعاره أحمسي ثوب طاف فيه، وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد ثم [دخل](٤) الطواف فطاف بالبيت سبعاً عرياناً.

وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي قَارَفْنَا فيها الذنوب، ثم يرجع إلى ثيابه فيجدها لم تحرّك (٥). وكان بعض نسائهم تَتَّخِذُ (٢) سيوراً (٧) فتعلقها في حِقويها (٨) وتستتر بها (٩)، وهو يوم تقول العامرية (١٠):

اليومَ يَبْدُو بعضُه أو كُلُه وما بَدا مِنْه فلا أُحِلَه إلا أن يتكرّم منهم مُتكرّمٌ فيطوف في ثيابه، فإن طاف فيها لم يحلّ له أن يلبسها أبدأ ولا ينتفع بها، ويطرحها لقىً.

<sup>(</sup>١) عَكَ: اسم قبيلة، يضاف إليها مخلاف باليمن (معجم البلدان ٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) في أ: فما.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) في أ: يدخل.

<sup>(</sup>٥) إتحاف الورى (١/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٦) في ب: يتخذ.

<sup>(</sup>٧) السُّيْر: ما يُقُدُّ من الجلد، والجمع: سيور (لسان العرب، مادة: سير).

<sup>(</sup>٨) في ب: حقوقها.

وَالْحِقُو: الْخَصْرُ، وقيل: مَعْقِدُ الإزار (لسان العرب، مادة: حقا).

<sup>(</sup>٩) إتحاف الورى (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>١٠) هي: ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة (١٠). (انظر ترجتها في: الإصابة ٨/٤، والاستيعاب ١٨٧٤/٤).

واللقى: هذه الثياب [التي](١) يطوفون فيها، يرمون بها بباب المسجد، فلا يستها أحد من خلق الله حتى تبليها الشمس والأمطار والرياح ووطء الأقدام.

وفيه يقول ورقة بن نوفل الأسدي:

كفى حزناً كري عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم (٢) وقال (٣) الكلبي: فأول (٤) من أنسأ الشهور من مُضرَ: مالك بن كِنَانَة، وذلك أن مالك بن كِنَانَة نَكَحَ إلى مُعَاوِية بن ثَوْر الكِنْدي –وهـو يومئذ في كِنْدة وكانت النَّسَاءَة قبل ذلك في كِنْدة؛ لأنهم كانوا قبل ذلك ملوك العرب من ربيعة ومُضر، وكانت كِنْدة من أرْدَاف المقاول، فنسأ ثَعْلَبَة بن مالك، ثم نَسَا بعده الحارث بن مالك بن كِنَانة وهو القَلَمَّس، ثم نسأ بعد القلمس (٥) سُرير بن (٢) القلمَس. ثم مالك بن كِنَانة في بني فُقيَّم من بني ثعلبة، حتى جاء الإسلام.

وكان آخر من نسأ منهم: أبو ثُمَامَة جُنَادة بن عَوْف بن أمية بن عبد بن (<sup>(۷)</sup> فُقَيْم، وهو الذي جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الركن الأسود، فلما رأى الناس يَزْدَحِمُون عليه قال: أيّها الناس، أنا له جارٌ فأخروا عنه. فَخَفَقَهُ عمر بالدرّة، وقال (۱): أيها الجلف (۱) الجافي، قد أذهب الله عِزَّك بالإسلام.

<sup>(</sup>١) في أ: الذي.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فكان أول.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: بعده. وقد سقطت منهما لفظة: ((القلمس)).

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹ سُرُيْر بن ›› ساقط من ب. والعبارة في شفاء الغرام: ثم نسباً بعد القلمس ابنه مرة بن القلمس.

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹بن›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: ثم قال.

<sup>(</sup>٩) الجلف: الأعرابي الجافي (لسان العرب، مادة: جلف).

[فكل](1) هؤلاء قد نسأ في الجاهلية(٢)، والذي ينسأ لهم إذا أرادوا أن لا يحلوا المحرم قاموا بفناء الكعبة يـوم الصـدر، فقـال: أيهـا النـاس، لا تحلّـوا حُرُمَاتكم، وعظّموا شعائركم؛ فإني أجاب(٢) ولا أعاب، ولا يعاب لقـول قُلْتُه(٤). فهنالك يُحَرِّمُون الحرّم ذلك العام.

وكان أهل الجاهلية يسمون المحرّم: صفر الأول، وصفر: صفر الآخر، فيقولون في المحلوا فيقولون في المحلوا وشهرا ربيع، وجاديان، ورجب، وشعبان، وشهر رمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فكان ينسأ الإنساء سنة ويترك سنة، ليحلوا الشهور الحرّمة، ويحرّموا الشهور التي ليست محرَّمة، وكان ذلك من فعل إبليس؛ القاه على السنتهم فرأوه حسناً. فإذا كانت السنة التي يُنسأ فيها، يقوم فيخطب بفناء الكعبة، ويجتمع الناس إليه يوم الصدر فيقول: يا أيها الناس، إني قد أنسأت العام صفر الأول -يعني الحرّم - فيطرحونه من الشهور والايعتدون به، ويبتدئون العجدة فيقولون لصفر وشهر ربيع الأول: صفران، ويقولون لشهر ربيع الآخر وجمادى الأول أن شهرا ربيع، ويقولون لجماد الآخر (١٠) ورجب: جمادين، ويقولون لشوال: شهر ومضان، ولذي القعدة، ولصفر الأول -وهو المحرّم الشهر الذي أنسأه -: ذو الحجة؛ فيحجون تلك السنة في المحرّم، ويُبطل من المنة السنة شهراً ينسئه.

<sup>(</sup>١) في أ: وكل.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (٢/ ٦٩)، وإتحاف الورى (١/ ٥٨٥-٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) في ب: اخاف.

<sup>(</sup>٤) في ب: ولا يعاد لقول قلبه، وفي ج: ولا يعاب لقول قولته.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ويقولون.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: الأولى.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: الآخرة.

ثم يخطبهم في السنة الثانية في وَجْه الكعبة أيضاً فيقول: أيها الناس لا تُحِلُّوا حُرُمَاتكم، وعظّموا شعائركم؛ فإني أجاب ولا أعاب، ولا يعاب لقول قلته، اللهم إنِّي أَحْلَلْتُ دماء المُحِلِّين؛ طيء وخَنْعَم في الأشهر الحرم. وإنما أحلَّ دماءهم؛ أنهم (١) كانوا يَعْدُون على الناس في الأشهر الحرم من بين العرب، فيغزونهم ويطلبون بثأرهم، ولا يقفون عن حُرُمات الأشهر الحرم، كما يفعل غيرها من العرب. وكان سائر العرب من الحلة والحمس لا يَعْدُون في الأشهر الحرم على أحد، ولو لقي أحدهم قاتِل [أبيه أو أخيه](٢)، ولايستاةون مــالاً إعظامــاً للشــهور الحُرُم، إلا ختعم وطيء فإنهم كانوا يَعْدُون في الأشهر المُرُرُم، فهنالك(٣) يُحَرِّمُون من تلك السنة الحرّم، وهو: صفر الأول، ثم يَعُــدُّون الشـهور علـى عِدَّتِهــم الــتي عَدُّوها في العام الأول، فيحجّون في كل شهر حجّتين. ثم ينســـأ في السـ نة الثانيــة، فَينْسَأُ صَفَرَ الأُولُ في عَدَّتُهُم هَذَه -وهو: صَفَرَ الآخرُ في العَـدَّةُ المُستقيمة- حتى تكون حجّتهم في صفر أيضاً حجتين (٤)، وكذلك (٥) الشهور كلها حتى يستدير الحج في كل أربع وعشرين سنة إلى المحرّم؛ الشهر الذي ابتدؤوا منه الإنساء، يحجّون في الشهور كلها في كل شهر حجّتين، فلما جاء الله بالإسلام؛ أنـزل في كتابه: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زيادةً في الكُفر يُضَلُّ به الذين كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامــاً ويُحَرِّمونَـهُ عَاماً لِيُواطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ [فَيُحِلُوا ما حَرَّمَ الله](٢) ﴾ [التوبة:٣٧] وأنزل(٧) الله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ

<sup>(</sup>١) في ب، ج: لأنهم.

<sup>(</sup>٢) في أ: ابنه وأخيه.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وهنالك.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((حجتين)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: فكذلك.

<sup>(</sup>٦) ما بَين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: فأنزل.

والأرضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ ﴾(١) [التوبة:٣٦].

فلما كان عام فتح مكة سنة ثمان؛ استعمل النبي على عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس على مكة، ومضى إلى حُنين فغزا هوازن. فلما فرغ منها مضى إلى الطائف، ثم رجع عن الطائف إلى الجعرانة (٢)، فقسم بها غنائه حُنين في ذي القعدة، ثم دخل مكة ليلاً معتمراً، فطاف بالبيت وبين الصفا والمررة من ليلته، ومضى إلى الجعرانة فأصبح بها كبائت، فأنشأ الخروج منها راجعاً إلى المدينة، فهبط من الجعرانة في بطن سرف حتى لقي طريق المدينة من سرف، فلم (٣) يؤذن للنبي على الحج إن تلك السنة، وذلك أن الحج وقع تلك السنة في ذي (٥) القعدة، ولم يبلغنا أنه استعمل عَتّاباً على الحج تلك السنة -سنة ثمان ولا أمره فيه بشيء. فلما جاء الحج، حَج المسلمون والمشركون فدفعوا معاً، فكان المسلمون في ناحية يدفع بهم عَتّاب بن أسيد ويقف بهم المواقف؛ لأنه أمير البلد. وكان المشركون ممن كان له عهد ومن لم يكن له عهد في ناحية، فدفع بهم أبو سيّارة (٢)

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (٢/ ٦٩-٧٧)، وإتحاف الورى (١/ ٥٨٧-٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) الجعرانة: الأصل بنر تقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف، الـذي يسمى بها هناك، ثم اتخذت عُمرة إقتداء باعتمار الرسول عليه منها بعد غزوة الطائف، فيها اليوم مسجد كبير وبستان صغير، يشرف عليها من الشمال الشرقي جبل أظلم، ويربطها بمكة طريق معبدة تمتد إلى وادي الزبارة (معجم معالم الحجاز ٢/ ١٤٨).

وهي في طريق الحج العراقي، تبعد عن مكة خمسة عشر كيلو متراً، فيها مستجد ويتر قديم ماؤه عذب، وفيه بعض المواد المعدنية، وهذا المكان هو أحد متزهات المكيين. ويقال: إنها سميت الجغرانة باسم امرأة أمد بن عبد العزى.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ولم.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿فِي الحجِ›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في ب: إذا.

<sup>(</sup>٦) في ب: سارة.

العدواني على أتان (١) له عوراء، رَسَنُها ليف (٢).

قال: فلما كان سنة تسع: وقع الحج في ذي الحجة، فأرسل النبي ﷺ أبا بكر الصديق إلى مكة واستعمله على الحج (٣)، وعلَّمه المناسك (٤)، وأمره بالوقوف على عرفة وعلى جمع، ثم نزلت سورة براءة خلاف أبي بكر، فبعث بها النبي على مع عَلِيّ، وأمره إذا خطب أبو بكر وفرغ (٥) من خطبته، قــام عَلِـيّ فقــرأ علــى النــاس سورة براءة، ونبذ إلى المشركين عهدهم، وقال: لا يجتمعن مسلم ومشرك على هذا الموقف بعد عامهم هذا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه الـذي يخطب في الناس(٢) ويصلّي بهم، ويدفع بهم في المواقف(٧). فلما كان سنة عشر: أذِنَ الله لنبيّه في الحج، فَحَجَّ رسول الله ﷺ حجة الـوداع -وهـي حجـة التمـام- فوقـف بعرفة فقال: « يا أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلَقَ الله الســموات والأرض، فلا شهر يُنْسَأ، ولا عِلَّة تُخْطَأ، وإن الحج في ذي الحجة إلى يسوم القيامة ››(^ ). قال: وكانت الإفاضة في الجاهلية إلى صُوفَة، وصُوفَة رجل يقال لـ ه: أُخْزَم بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأسد، وكان أخزم قد تصدق بابن لـه على الكعبة يخدمها، فجعل إليه حُبْشِية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بـن

<sup>(</sup>١) قوله: «أتان» ساقط من ب.

والأتانُ: الحمارة (لسان العرب، مادة: أتن).

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (١/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((على الحج)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (١/ ٢٧ ٥) وعبارته: «وكان حج أبي بكر رضي الله عنه في ذي القعدة لأنهم كانوا يحجون في كل شهر عامين».

<sup>(</sup>٥) في ج: فرغ.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: للناس.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: الموقف.

<sup>(</sup>٨) إتحاف الورى (١/ ٥٨٥).

حارثة بن عمرو بن عامر الخزاعي الإفاضة بالناس [على الموقف] (١)، وحُبُشِية يومئذ يَلِي حِجَابَة الكعبة وأمر مكة، يصطف الناس على الموقف فيقول حُبُشية: [أجيزي](٢) صُوفَة، فيقول [الصوفي](٣): أجيزوا أيها الناس، فيجيزوا(٤).

ويقال: إن امرأة أخزم (°) امرأة من جُرهُم تزوجها أخْزَم بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأزد (٢)، وكانت عاقراً، فنذرت إن ولدت غلاماً أن تصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمها ويقوم عليها؛ فولدت من أخْزَم: الغوث، فتصدقت به عليها، فكان يخدمها في الدهر الأول مع أخواله من جُرهُم، فولي الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة، وقالت أمّه حين أمّت نذرها وخدم الغوث بن أخْزَم الكعبة:

إني جعلت ربِّ من بُنيَّه رَبيطَة بمكه العِليَّه العِليَّه وَاجعله لي من صالح البَريّه ] (۱) وأبسارِكَن لي بها إليَّه وأجعله لي من صالح البَريّه أَنْ في المُنْ في المُنْ اللهِم لا تباعه إن كان إثم (۱) فعلى قُضاعه في اللهِم المُنْ اللهِم المُنْ اللهُم (۱) فعلى قُضاعه في المُنْ اللهُم (۱) فعلى اللهُم اله

فولي الغوث بن أخزم الإجازة من عرفة وولده من بعده في زمن جُرهُم وخُزاعة حتى انقرضوا. ثم صارت الإفاضة في عَدُوان بن عمرو<sup>(٩)</sup> بن قيس بن عَيْلان بن مُضَر في زمن قريش في عهد قُصَيّ، وكانت من عدوان في آل زيد بن عدوان يتوارثونه، حتى كان الذي قام عليه الإسلام أبو سيّارة العدواني، وهو

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: أجيزني.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: للصوفي. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (٢/ ٦٤)، وإتحاف الورى (١/ ٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((امرأة أخزم)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) ويقال فيه: الأسد -بالسين المهملة- كما وقع في الخبر أيضاً.

<sup>(</sup>٧) البيت ساقط من أ، ب. وقد استدرك من ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: إثماً.

<sup>(</sup>٩) قوله: ‹‹بن عمرو›› ساقط من ب، ج.

عمير الأعزل بن خالد بن سعيد بن الحارث بن زيد بن عدوان (١)، وكان أيضاً من عدوان: حاكم العرب عامر بن [الظرب] (٢). فإذا كنان الحج في الشهر الذي يسمونه: ذا (٣) الحجة؛ خرج الناس إلى مواسمهم، فيصبحون بعُكَاظ (٤) يوم هلال ذي القعدة، فيقيمون به عشرين ليلة، تقوم (٥) فيها أسواقهم بعُكَاظ، والناس على [مداعيهم] (٢) وراياتهم، منحازين في المنازل، يضبط كل قبيلة أشرافها وقادتها (٧)، ويدخُل بعضهم في بعض للبيع والشراء، ويجتمعون في بطن السوق، فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى مَجَنَّة (٨) فأقاموا بها عشراً، أسواقهم قائمة، فإذا رأوا هلال ذي المَجاز (٩)، فأقاموا بها [ثماني] (١٠) ليال أسواقهم قائمة.

ثم يخرجون يوم التروية من ذي المَجَاز إلى عرفة، فيَتَرَوَّوْن ذلك اليوم من الماء بذي المَجَاز. وإنما سمي يوم التروية؛ لترويهم (١١) الماء بذي المَجَاز، ينادي بعضهم بعضاً: تَرَوَّوْا من الماء؛ لأنه لا ماء بعرفة ولا بالمزدلفة يومئذ، وكان يوم التروية آخر

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (٢/ ٦٤-٦٥)، وإتحاف الورى (١/ ٩٢ ٥-٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) في أ: الضرب.

وعامر بن الظرب: حكيم جاهلي مشهور، كان سيداً في قومه، ويعد من المعمرين، ومــن الخطبـاء والحكماء في الجاهلية (الإكمال لابن ماكولا ٦٣/٦).

<sup>(</sup>٣) في ج: ذي.

<sup>(</sup>٤) عُكاَظ: اسم سوق من أسواق العرب وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل سنة، ويحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشُّعْر ثم يتفرقون، وهي بقرب مكة (لسان العرب، مادة: عكظ).

<sup>(</sup>٥) في ج: يقوم.

<sup>(</sup>٦) في أ: مراعيهم.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وقاداتها.

<sup>(</sup>٨) مُجَنَّة: مُوضع بأسفل مكة على أميال، وكان يقام بها للعرب سوق (لسان العرب، مادة: جنن).

<sup>(</sup>٩) ذو الجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام (معجم البلدان ٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>١٠) في أ: ثمان.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج زيادة: من.

أسواقهم، وإنما كان يحضر هذه المواسم بعكاظ، ومَجَنَّة، وذي المَجَاز: التُجَّار ومن كان يريد التّجَارة. ومن لم يكن له تجارة ولا بيع؛ فإنه يخرج من أهله متى أراد. ومن كان من أهل مكة ممن لا يريد التجارة، خرج من مكة يوم التروية، فيترووا من الماء (۱)، فتنزل الحُمْس أطراف الحرم من نمرة يوم عرفة، وتنزل الحلّة عرفة، وكان النبي عَلَيْ في سِنِيهِ التي دعا فيها بمكة قبل الهجرة لا يقف مع قريش والحُمس في طرف الحرم، وكان يقف مع الناس بعرفة (۱).

قال جبير بن مُطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: أضللت<sup>(٣)</sup> بعــيراً لي في يــوم عرفة، فخرجت أقصّه وأتبعه بعرفة؛ إذ أبصرت محمـــداً بعرفــة، فقلــت: هــذا مــن الحمس ما يوقفه هاهنا؟! فعجبت له.

قال: وكانوا لا يتبايعون في يوم عرفة ولا أيام منى، فلما أنْ جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام؛ أحَلُّ اللهُ تعالى ذلك لهم؛ فأنزل الله في كتابه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٤) [البقرة:١٩٨].

وفي قراءة أبيّ بن كعب: ((في مواسم (٥) الحج» يعني: منى، وعَرَفَــة، وعُكَـاظ، ومَجَنَّة، وذي المَجَاز؛ فهذه مواسم الحج (٢).

فإذا جاؤوا عرفة أقاموا بها يوم عرفة؛ فتقف الحلة على الموقف من عرفة عشية عرفة، وتقف الحمس على أنصاب الحرم من نمرة. فإذا دفع الناس من عرفة وأفاضوا: أفاضت الحمس من أنصاب الحرم، وأفاضت الحلة من عرفة حتى

<sup>(</sup>١) إتحاف الورى (١/ ٥٨٩ - ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) في ج: أظللت.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (١/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) في ج: موسم.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (٢/ ٥٧٥-٤٧٦).

يلتقوا بمزدلفة جميعاً.

فكانوا(۱) يدفعون من عرفة إذا طفلت الشمس للغروب، وكانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، فإذا كان هذا الوقت دفعت الحلة من عرفة، ودفعت معها(۲) الحمس من أنصاب الحرم، حتى يأتوا جميعاً مزدلفة (۳) فيبيتون بها حتى إذا كان(١) الغلس: وقفت الحلة والحمس جميعاً(٥) على قزح، فلا يزالون عليه حتى إذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم؛ دفعوا من مزدلفة، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير الرجال في وجوههم؛ دفعوا من مزدلفة، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير أي: أشرق بالشمس حتى ندفع – فأنزل الله في الحمس: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ مَنْ عرفة – والناس الذين (٢) كانوا يدفعون منها: أهل اليمن، وربيعة، وتميم.

فلما حج النبي على خطب الناس بعرفة [فقال] (٧): (( إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت (١) الشمس على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، ويدفعون من مزدلفة إذا طلعت الشمس على [رؤوس] (٩) الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس، ويحل فطر الصائم. وندفع من مزدلفة غداً إن شاء الله قبل طلوع

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكانوا.

<sup>(</sup>٢) في ج: معه.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بمزدلفة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٥) قُوله: ((جميعاً)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: الذي.

<sup>(</sup>٧) في أ: وقال.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: كانت.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((رؤوس)) ساقط من أ.

الشمس، هَدْيُنَا مُحَالف لهَدْي أهل الشُّرْكِ والأوثان ».

قال الكلبي: وكانت هذه الأسواق بعُكَاظ، ومَجَنَّة، وذي المَجَاز قائمة في الإسلام، حتى كان حديثاً من الدهر.

فأما عُكَاظ: فإنما تُركت عام خرجت [الحَرُورِيَّة] (١) بمكة مع أبي حمزة المختار بن عوف الأزدي الإباضي، في سنة تسع وعشرين ومائة؛ فخاف (٢) الناس أن يُنْهَبُوا وخافوا الفتنة، فتركت حتى الآن. ثم تركت مَجَنَّة وذو المَجَاز بعد ذلك، واستغنوا بالأسواق بمكة ومنى وعرفة (٣).

قال أبو الوليد: وعُكَاظ وراء قَرْن المنازل بمرحلة، على طريق صنعاء في عمــل الطائف على بريد منها، وهي سوق لقَيْس عَيْلان وثَقيف، وأرضها لنصر<sup>(٤)</sup>.

ومَجَنَّة: سوق بأسفل مكة على بريد منها، وهي سوق لكِنانــة، وأرضها مـن أرض كِنانة، وهي التي يقول فيها بلال(٥):

ألا ليت شعري هل أبيـتن ليلـة بفَخ (١) وحـولي إذخـر وجليـل (٧)

(١) في أ، ب: الحروراء.

والحُرُورية: هم طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء قرب الكوفة؛ لأنه كان بها أول اجتماعهم وتحكيمهم حين خالفوا علياً رضي الله عنه، وكان عندهم من التشدد في الدين ما همو معروف (لسان العرب، مادة: حرر).

- (٢) في ب، ج: خاف.
- (٣) إتحاف الورى (١/ ٥٩١).
  - (٤) في ب: لبصرة.
- والخبر في إتحاف الورى (١/ ٥٨٩).
- (٥) انظر الأبيات في: البخاري (٢/ ٦٦٧) وغيرها، وابن حبان (٩/ ٤١)، والسنن الكبرى للنسائي
   (٤/ ٣٦١)، وسيرة ابن هشام (٣/ ١٣٣)، ومعجم البلدان (٣/ ٣١٥) وغيرها.
  - (٦) في ب: بفيج.
- (٧) الإذخر: حشيش طيب الريح أطول من الثيل، ينبت على نبتة الكولان (لسان العرب، مادة: ذخر).
- وجليل: الثُّمام، وهو نبت ضعيف يحشى به خصـاص البيـوت، واحدتـه جليلـة (لسـان العـرب، مادة: جلل<sub>،</sub>).

وهل أردَنْ يوماً مياه مَجَنَّة وهل يبدون لي شامة وطفيل وشامة وطفيل وشامة وطفيل: جبلان مشرفان على مَجَنَّة.

وذو المَجَاز: سوق لهذيل [عن] (١) يمين الموقف من عرفة، قريب من كَبْكَبُ (٢) على فرسخ من عرفة (٣).

وحُبَاشَة (1): سوق للأزد (٥)، وهي في ديار الأوصام (٢)، من بارق (٧) من صدر قنونا وحَلْي بناحية (٨) اليمن، وهي من مكة على ست ليال، وهي (٩) آخر سوق خربت من أسواق الجاهلية، وكان والي مكة يستعمل عليها رجلاً يخرج معه بجند فيقيمون بها ثلاثة أيام من أوّل رجب متوالية، حتى قتلت الأزد والياً كان عليها من غَنِيّ، بعثه داود بن عيسى بن موسى في سنة سبع وتسعين ومائة، فأشار فقهاء أهل مكة على داود بن عيسى بتخريبها، فخرّبها وتركت إلى اليوم (١٠٠). وإنما ترك ذكر حُباشة مع هذه الأسواق؛ لأنها لم تكن في مواسم الحج ولا في أشهره، وإنما

<sup>(</sup>١) في أ: على.

<sup>(</sup>٢) كبكب: اسم جبل خلف عرفات مشرف عليها (معجم البلدان ٤/ ٤٣٤). وهو جبل طويل مشهور يحيط بسهل المغمّس من الشرق، وفي إحدى شعابه الغربية يقع سوق ذي الحجاز المشهور.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (١/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) في ب: وحناسة.

وحُبَاشَة: سوق للعرب معروفة بناحية مكة، وهي أكبر أسواق تهامة، كانت تقوم ثمانية أيام في السنة (معجم ما استعجم ١/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: الأزد.

<sup>(</sup>٦) الأوصام: ذكرها الزبيدي في التاج باسم (الوصم) وقال إنها قرية باليمن.

<sup>(</sup>٧) بارق: وأد من أعظم الأودية اتساعاً، خصب التربة، كثير الخيرات، وقراه تبلغ خمسين قرية، كلها مبنية بالحجر المنحوت الجميل، ووادي بارق –ويسمى ((وادي مشرف)) – واقع بين محايل والقنفذة في تهامة عسير، وأشهر القبائل النازلة في هذا الوادي هي: آل حبلي، وآل موسى بن على، والساحل، وحميضة.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: من ناحية.

<sup>(</sup>٩) في ب: هي، وفي ج: في.

<sup>(</sup>۱۰) إتحاف الورى (آ/ ۹۲، ۲۲۰ ۲۲۰).

کانت في رجب<sup>(۱)</sup>.

قال: وكانوا يرون أن أفجر الفجور؛ العمرة في أشهر الحج. تقول قريش وغيرها من العرب: لا تحضروا سوق عُكَاظ ومَجَنَّة وذي المَجَاز إلاّ مُحْرِمِين بالحجّ(٢). وكانوا يعظمون أن يأتوا شيئاً من المحارم أو يَعْدُو بعضهم على بعض في الأشهر الحرم وفي الحرم. وإنما سمي الفجار: لما صنع فيه من الفجور، وسفك فيه من الدماء، فكانوا يأمنون في [الأشهر](٢) الحرم وفي الحرم.

وكانوا يقولون: إذا برأ<sup>(٤)</sup> الدَبَرُ، وعفا الوبر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.

يعنون: إذا برأ دبَرُ الإبل التي كانوا عليها شهدوا<sup>(٥)</sup> الموسم وحَجُّوا عليها، وعفا وبرها، فقال رسول الله على الإسلام: «دخلت العمرة في الحج إلى يـوم القيامة »، فاعتمر رسول الله على عمره كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، وعمرته من الجعرانة، كلها في ذي القعدة. وأرسل عائشة مع الخيها عبد الرحمن بن أبي بكر ليلة الحصبة، فاعتمرت<sup>(٢)</sup> من التنعيم.

قال: وكان من سنتهم: أن الرجل يحدث الحدث؛ يقتل الرجل، أو يلطمه، أو يضربه، فيربط لحاءً من لحاء الحرم قلادةً في رقبته، ويقول: أنا صرورة، [فيقال](٧): دعوا الصرورة بجهله، وإن رمي بجعره في رجله فلا يعرض له أحد. فقال النبي «لا صرورة في الإسلام، وإن من أحدث أخذ بجدثه ».

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (٢/ ٤٧٦-٤٧٧).

<sup>(</sup>۲) إتحاف الورى (۱/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) في أ: أشهر.

<sup>(</sup>٤) في ب: أدبر.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: شهدوا بها.

<sup>(</sup>٦) في ب: فاعتمرة.

<sup>(</sup>٧) في أ: فقال له.

قال: وكان<sup>(۱)</sup> عمرو بن لحي، وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الخزاعي، وهو الذي غيّر دين الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، كان فيهم شريفاً، سيداً، مطاعاً، يُطعم الطعام، ويحمل المغرم. وكان ما قال لهم فهو دين مُتبع لا يعصى، وكان إبليس يُلقي على لسانه الشيء ليغيّر<sup>(۱)</sup> به الإسلام فيستحسنه، فيعمل به، ويعمله<sup>(۱)</sup> أهل الجاهلية.

وهو الذي جاء بِهُبَل من أرض الجزيرة فجعله في الكعبة، وجعل عنده سبعة [أقداح] (٤) يستقسمون بها، في كل قدح منها كتاب يعملون بما يخرج فيه، فإذا أراد الرجل الأمر أو سفراً؛ أخرج منها قدحين، في أحدهما مكتوب: «أمرني ربي»، وفي الآخر: «نهاني ربي»، ثم يضرب بهما ومعهما قدح غفل. فإن خرج الناهي: جلس، وإن خرج الآمر: مضى، وإن خرج «الغفل»: أعاد الضرب حتى يخرج إما الناهي وإما الآمر.

والباقي من القداح سبعة مكتوب عليها؛ قدح منها مكتوب عليه: ((العقل))، وقدح (٥) فيه: ((نعم))، وقدح فيه: ((لا))، وقدح فيه: ((منكم))، وقدح فيه: ((ملصق))](٦)، وقدح فيه: ((المياه)). فإذا أرادوا أن يختنوا(١) غيركم))، أو ينكحوا أيماً، أو يدفنوا ميتاً: ذهبوا إلى هُبَل بمائة درهم وجَزُور، ثم قالوا لغاضرة بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي –وكانت القداح إليه –

<sup>(</sup>١) في ج: فكان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الذي يغيّر.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فيعمله.

<sup>(</sup>٤) في أ: قداح.

<sup>(</sup>٥) في ب زيادة لفظ: ((نعم والباقي)).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من أ، وقدّم في ب قدح ((ملصق)) على قدح ((من غيركم)). والمثبت مـن

<sup>(</sup>٧) في ج: يختنوا، وفي تفسير الطبري: يجتبوا.

فقالوا: هذه مائة درهم وجزور قد أردنا كذا وكذا، فاضرب لنا<sup>(۱)</sup> على فلان بن فلان، فإن كان كما قال أهله، خرج «العقل» أو «نعم» أو<sup>(۲)</sup> «منكم»؛ فما خرج من ذلك انتهوا إليه في أنفسهم. وإن خرج «لا»؛ ضرب على «المياه»<sup>(۳)</sup>؛ فإن أخرج «منكم»: كان منهم وسيطاً، وإن خرج «من غيركم»: كان حليفاً، وإن خرج «ملصق»: كان دعياً نفياً، فمكثوا زماناً وهم يخلطون.

وكان عمرو بن لحي غير تلبية إبراهيم خليل الرحمن، بينما هو يسير على راحلته في بعض مواسم الحج وهو يلبّي؛ إذ مثلً له إبليس في صورة شيخ نجدي على بعير أصهب، فسايره ساعة، ثم لبّى إبليس، فقال: لبيك اللهم لبيك، فقال عمرو مثل عمرو بن لحي مثل ذلك، فقال إبليس: لبيك لا شريك لك، فقال عمرو مثل ذلك، فقال إبليس: إلا شريك هو لك. فقال عمرو: ما مفا فقال إبليس عليه لعنة الله: إن بعد هذا ما يصلحه: إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك، ما أرى بأساً، فلبّاها، فلبّاها، فلبّي الناس على ذلك، فكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك الشريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك. فلم تزل تلك تلبيتهم حتى جاء الله عز وجل بالإسلام، ولبّى رسول الله على تلبية إبراهيم عليه السلام الصحيحة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، فلبّاها المسلمون.

<sup>(</sup>١) قوله: «لنا» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۲) قوله: «أو» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: المائة.

<sup>(</sup>٤) في ب: وإن.

<sup>(</sup>٥) في ج: وما.

<sup>(</sup>٦) في أ: عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) العبارة في ب: فقال عمرو بن لحي هذا.

## إكرام أهل الجاهلية الحاج

71٣ – قال أبو الوليد، قال: أخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، أن هاشم بن عبد مناف كان يقول لقريش إذا حضر الحج: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، خصكم الله بذلك وأكرمكم به، ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا أضيافه وزُوّار بَيْتِه، يَأْتُونَكُم شُعْناً غُبْراً من كل بلد، فكانت قريش تُرافِدُ على ذلك، حتى إن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير رغبة في ذلك، فيُقبل منهم لما يرجى (۱) لهم من منفعته.

## إطعام أهل الجاهلية حاج الييت

718 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، أن قُصَيّ بن كلاب بن مرة قال لقريش: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل [حرمه](٢)، وإن الحاج ضيفان الله وزُوّار بيته، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام هذا الحج حتى يصدروا عنكم. ففعلوا، فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجاً

۲۱۳ - إسناده حسن .

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٧٨) من طريق: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي، عن أبيه.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يرجو.

٢١٤ - إسناده حسن .

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٧٣) من طريق: نافع، عن ابن عمر. وأخرجه الطبري في تاريخه (١/ ٥٠٨) من طريق: السائب بن خباب، عن رجل، عن عمر، نحوه باطول منه.

وذكره ابن هشام في سيرته (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) في أ: الحرم.

تخرجه قريش في كل موسم من أموالهم، فيدفعونه إلى قُصَيّ، فيصنعه طعاماً للحاج أيام الموسم بمكة ومنى، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه، وهي الرفادة، حتى قام الإسلام، ثم في الإسلام إلى يومك هذا؛ وهو الطعام الذي يصنعه السلطان بمكة ومنى للناس حتى ينقضي الحج.

## ماجاء في حريق الكعبة وما أصابها من الرمي من أبي قُبيْس بالمنجنيق

710 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي أحمد بن محمد، وإبراهيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن خُثَيْم (١)، عن عبيد الله بن سعد: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص (٢) المسجد الحرام والكعبة محرقة، حين أدبر جيش الحصين بن نُمَيْر، والكعبة تتناثر حجارتها؛ فوقف ومعه ناس غير قليل، فبكى، حتى إني لأنظر إلى دموعه تحدر كحلاً في عينيه من إثمد كأنه رؤوس الذّباب على وجنته، فقال:

يا أيها الناس، والله لو أنّ أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلوا ابن نبيّكم بعد نبيكم ومُحَرِّقُوا بيت ربكم؛ لقلتم: ما من أحد أكذب من أبي هريرة، أنحن نقتل ابن نبيّنا؟! ونحرِّقُ بيت ربنا؟! فقد والله فعلتم. لقد قتلتم ابن نبيّكم، وحرقتم بيت الله، فانتظروا النقمة؛ فوالذي نفس عبد الله بن عمرو بيده، ليُلْبِسَنَّكم الله شبيعاً، وليُذِيقَنَّ بعضكم بَأْسَ بعض -يقولها ثلاثاً- ثم رفع صوته في المسجد، فما في

٢١٥- إسناده صحيح.

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣/ ٩٤) من طريق: مسلم بن خالد الزنجي، به. وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>١) في ج: خيثم، وهُو تحريف (انظر التقريب ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٢) في ب زيادة: رحمة الله عليهما.

المسجد أحدً إلا وهو يفهم ما يقول، فإن لم يكن يفهم فإنه يسمع رَجْع صوته، فقال: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ فوالذي نفس عبدالله بن عمرو بيده، لو قد ألبُسكم الله شيعاً، وأذاق بعضكم بَاسَ بعض، لَبَطْنُ الأرض خير لمن عليها، لم يَأْمُرُ بالمعروف ولم يَنْهَ عن المنكر(١).

٢١٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حسن بن محمد بن علي بن الحنفية قال: أول ما تُكُلِّم في القدر حين احترقت الكعبة؛ فقال رجل: طارت شررة (٢) فاحترقت ثياب الكعبة، وكان ذلك من قدر الله، وقال الآخر: ما قدر الله هذا.

٢١٧- قال: حدثنا [إسحاق] (٣) قال: حدثنا أبو [عبيدالله] (١)، حدثنا سفيان بإسناده مثله (٥).

٢١٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، عن عبد الملك
 الذماري، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن عُلَيم الكندي،
 قال: قال سلمان الفارسي: لتحرقن هذه الكعبة على يدي رجل من آل الزبير.

<sup>(</sup>١) في ب: منكر.

٢١٦- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب: شرارة.

٢١٧ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في أ: أبو إسحاق، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في أ: عبد الله، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ساقط من ب، ج.

۲۱۸ – إسناده حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٩ ٢ ح ١٤١٠، ٧/ ٢٦١ ح ٣٧٢٢٧) من طريق: سفيان الشوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن حنش الكناني، عن عُليم الكندي، به. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٨ ح ٩١٨٤) من طريق: سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن عُليم الكندي، به.

719 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرنا محمد بن يحيى، عن الواقدي ، عن عبد الله بن جعفر الزهري، قال: سألت أبا عون: متى كان احتراق الكعبة؟ قال: يوم السبت، لِلَيال (١) خَلَوْنَ من شهر ربيع الأول، قبل أن يأتينا نعي يزيد بن معاوية بتسعة وعشرين يوماً، وجاء نعيه في هلال (٢) شهر ربيع الآخر ليلة الثلاثاء، سنة أربع وستين. قلت: وما كان سبب احتراقها؟ قال: جاءنا موت يزيد، توفي لأربع [عشرة] (٣) خَلونَ (١) من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين، وكانت خلافته ثلاث سنين وتسعة أشهر، والحصين بن نمير يومئذ عندنا، وكان احتراقها بعد الصاعقة التي أصابت أهل الشام بعشرين ليلة.

قال أبو عون: ما كان احتراقها إلا منّا، وذلك أن رَجُلاً منّا -وهـو مسـلم بـن أبي [خليفة] (٥) المذحجي - كان هو وأصحابه يوقدون في أخصاص لهـم (١٠) حـول البيت، فأخذ ناراً في زُجِّ رُمْحِه في النفط -وكان يوم ريح - فطارَت منها شـررة (٧)، فاحترقت الكعبة، حتى صارت إلى الخشب (٨). فقلنا لهم: هذا عملكم، رميتم بيت الله عز وجل بالنفط والنار، فأنكروا ذلك.

٢١٩ – إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمَّد بنُّ عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره الطّبريّ في تاريخه (٣/ ٣٦١).

<sup>(</sup>١) في ج: لليالي.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((هلال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((عشرة)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: خلت.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: حلية. والمثبت من د. وانظر: إتحاف الورى (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٦) في ب: لهم في اخصاص، وفي ج: لهم في خصاص.

والخَصَاص: شبه كُوَّة في قُبَّةِ أو نحوها (لسان العرب، مادة: خصص).

<sup>(</sup>٧) في ب: شرارة.

<sup>(</sup>۸) إتحاف الورى (۲/ ۲۲).

• ٢٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، قــال: قــال الواقــدي، وحدثنا رباح بن مسلم، عن أبيه، قال: كانوا يوقدون في الخَصَاص، فأقبلت شــررة هبت بها الرياح، فاحترقت ثياب الكعبة واحترق الخشب.

7۲۱ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: قال الواقدي، وحدثني عبد الله بن يزيد، عن عروة بن أذينة، قال: قدمت مكة مع أبي يوم احترقت الكعبة، فرأيت الخشب وقد (۱) خلصت إليه النار، ورأيتها مجردة من الحريق، ورأيت الركن قد اسود. فقلت: ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب ابن الزبير، فقالوا: هذا احترقت الكعبة في سببه، أخذ ناراً في رأس رُمح له، فطارت به الريح فضربت أستار الكعبة فيما بين الركن اليماني إلى [الركن](٢) الأسود.

٢٢٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن رجل من قومه قال: نصبنا المنجنيق على أبي قبيس، فاعتقبه (٣) الرجال، وقد الجأنا القوم إلى المسجد، فبنوا خَصَاصاً حول

٢٢٠ إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه الطبري في تاريخه (٣/ ٣٦١) من طريق: محمد بن عمر الواقدي، به.

٢٢١ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي. وعروة بن أذينة، وأذينة لقب، واسمه: يحيى بن مالك الليثي. روى عنه مالك وعبيد الله العمري. وله شعر حسن، وهو من رجال التعجيل (ص:٢٨٥). وانظر: الأغاني (١٦/ ٣٢٢) وقد جمع شعره الدكتور يحيى الجبوري في بغداد (انظر: شخصيات الأغاني ص:١٦٤).

أخرجه الطبري في تاريخه (٣/ ٣٦١-٣٦٢) من طريق: محمد بن عمر، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قد.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((الركن)) ساقط من أ.

٢٢٢ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٣) في ب: فاعتقبته، وفي ج: واعتقبه.

البيت (١)، ورِفَافاً من خَشَبِ، تَكنّهُم من حجارة المنجنيق، فكنت أراهم إذا أمطرنا عليهم الحجارة يكتنون تحت تلك الرّفاف، قال: فوهن الرمي بحجارة المنجنيق الكعبة، فهي تنقض.

7۲۳ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن رباح بن مسلم، عن أبيه، قال: رأيت الحجارة تصك وجه الكعبة من أبي قُبيس حتى تخرقها، فلقد رأيتها كأنها جيوب النساء، ترتج من أعلاها إلى أسفلها. ولقد رأيت الحجر يَمر فيهوي الآخر على إثره، فيسلك طريقه، حتى بعث الله عليهم (٢) صاعقة بعد العصر، فأحرقت المنجنيق، واحترق تحته ثمانية عشر رجلاً من أهل الشام، فجعلنا نقول: قد أظلّهم (٣) العذاب، فكنا أياماً في راحة، حتى عملوا منجنيقاً أخرى فنصبوها على أبي قُبيس.

77٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي عصيدة، قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي، عن مولى لابن المرتفع، عن ابن المرتفع، قال: كنّا مع ابن الزبير في الحِجْر، فأول حَجَر من المنجنيق وقع في الكعبة، سمعنا في أنيناً كأنين المريض: آه، آه.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: في المسجد.

٢٢٣- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٦١-٦٢).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: الريح.

<sup>(</sup>٣) في ج: أضلهم.

۲۲۶ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف : محمد بن إسماعيل بن أبي عصيدة، لم أقف على حاله ، وكذلك مولى ابن المرتفع لم أقف له على ترجمة .

ذكره ابسن فهـد في إتحـاف الــورى (٢/ ٦١)، والســيوطي في الــدر المتشــور (١/ ٣٣٠)، وعــزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فسمعنا.

9۲۷- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرتني عجوزً من أهل مكة كانت مع عبد الله بن الزبير بمكة، فقلت لها: أخبريني عن احتراق الكعبة كيف كان؟ قالت (١٠): كان المسجد فيه خيامٌ كثيرةً، فطارت النار من خيمة منها فاحترقت الخيام، والْتَهَبَ المسجد حتى تعلقت النار بالبيت فاحترق.

قال عثمان: وبلغني أنه لما قدم جيش الحصين بن نمير أحرق بعض أهل الشام على باب بني جُمَح -والمسجد يومئذ خِيامٌ وفساطيط- فمشى الحريق حتى أخذ في البيت، فظن الفريقان كلاهما أنهم هالكون، فضعف بناء البيت، حتى أن الطّير ليقع عليه فتتناثر حِجَارته (٢).

### باب ما جاء في بناء ابن الزبير الكعبة

وما زاد فيها من الأذرع التي كانت في الحجر من الكعبة، وما نقص منها الحجّاج ٢٢٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي أحمد بن محمد، عن سعيد بن سالم ، عن [ابن] (٣) جريج، قال: سمعت غير واحد من أهل العلم ممن حضر ابن الزبير حين هدم الكعبة وبناها، قالوا: لما أبطأ عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد بن

٢٢٥ إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقالت.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٦٣)، وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٤٥).

۲۲۲ إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

أخرجه الحاكم (٣/ ٦٣٤ح/٦٣٨)، والفاكهي (٢/ ٣٥١–٣٥٦ح/١٦٥)، وأبــو نعيــم في الحليــة (١/ ٣٣١) من طريق: هشام بن عروة ، نحوه.

وذكره الهيثمي في عجمعه (٧/ ٢٥٢–٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ابن)) سأقط من أ.

معاوية، وتخلف وخشي منهم: لحق بمكة ليمتنع بالحرم، وجمع موالياً له (۱۱)، وجعل يظهر عيب يزيد بن معاوية ويَشْتمه، ويذكر شُربه الخمر وغير ذلك، ويثبط الناس عنه. ويجتمع الناس إليه فيقوم فيهم بين الأيام (۲) فيذكر مساوئ بني أمية، فيطنب في ذلك.

فبلغ [ذلك] (٢) يزيد بن معاوية، فأقسم أن (٤) لا يؤتى به إلا مغلولاً. وأرسل (٥) إليه رجلاً من أهل الشام في خيل من خيل الشام، فعظم على ابن الزبير الفتنة، وقال: لا (٢) يستحل الحرم بسببك (٧)؛ فإنه غير تاركك، ولا تقوى عليه. وقد لج في أمرك، وأقسم أن لا يؤتى بك إلا مغلولاً، وقد عَمِلْتُ لك غُلاً من فضّة، وتلبس فوقه الثياب، وتَبرّ قسم أمير المؤمنين؛ فالصُلْحُ خير عاقبة، وأجمل بك وبه. فقال: دعوني أياماً حتى أنظر في أمري. فشاور أمّه أسماء بنت أبي بكر الصديق في ذلك، فأبت عليه أن يذهب مغلولاً وقالت: يا بني، عِشْ كريماً، ومت كريماً، ولا تُمكن بني أمّية من نَفْسِك فتلعب بك، فالموتُ أحسن من هذا (٨). فأبى (٩) أن يذهب إليه في غِل، وامتنع في مواليه ومن تألف إليه من أهل مكة وغيرهم، [فكان] (١٠) يقال لهم: الزبيرية.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وجمع مواليه.

<sup>(</sup>٢) في ب: الأنام.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ذلك)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((أن)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فأرسل.

<sup>٬</sup>٠) ي ب٠ج. درس (٦) في ب، ج: لأن.

<sup>(</sup>٧) في ج: حرمة البيت سببك.

<sup>(</sup>٨) إتحاف الورى (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: عليه.

<sup>(</sup>۱۰) قوله: «فكان» زيادة من ب، ج.

فبينما يزيد على بعثة الجيوش إليه؛ إذ أتى يزيدَ خبرُ أهـل المدينـة، وما فعلـوا بعَامِلِه ومن كان بالمدينة من بني أمية، وإخراجهم إيّاهم منها، إلا مَنْ كان من ولـــد عثمان بن عفان. فَجَهّزَ إليهم مسلم بن عقبة المُرّي في أهل الشام، وأمره بقتال أهل المدينة، فإذا فرغ من ذلك سَارَ إلى ابن الزبير بمكة. وكان مسلم مريضاً في بطنه الماء الأصفر، فقال له يزيد: إنْ حَدَثَ بكَ حَدَثُ الموتِ فَوَلِّ الحصين بن نمير الكندي على جيشك. فسار حتى قدم المدينة فقاتلوه فظفر بهم ودخلها، وقتل من قتل منهم، وأسرف في القتل، فَسُمِّي بذلك: مُسْرفاً، وأنهب المدينة ثلاثاً. ثـم سـار إلى مكة، فلما كان [ببعض] (٢) الطريق حضرته الوفاة، فدعا الحصين بن غير فقال: يا برذعة الحمار، لولا(") أني أكره أن أتزود عند الموت معصية أمير المؤمنين ما وَلَّيْتُك، انظر إذا قدمت مكة، فاحذر أن تمكّن قريشاً من أذُنِكَ فتبولَ فيها، لا يكن إلا الوقاف، ثم الثِقاف(٤)، ثم الانصراف. فتوفي مسلم(٥)، ومضى الحصين بن غير إلى مكة (٢)، فقاتلَ ابن الزبير بها أياماً. وجمع ابن الزبير أصحاب فتحصّ بهم في المسجد الحرام (٧) وحول الكعبة، وضرب أصحاب ابن الزبير في المسجد الحرام خِياماً ورفَافاً يَكْتَنُون بها من حِجَارة المنجنيق، ويَسْتَظِلُونَ [بها] (^) من الشمس.

وكان الحصين بن نمير قد نصب (٩) المنجنيق على أبي قُبينس وعلى الأحمر -

<sup>(</sup>١) قوله: ((حدث)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) في أ: في بعض.

<sup>(</sup>٣) في ج: يا ابن برذعة الحمار ولولا.

<sup>(</sup>٤) الثِقاف: الجلاد والقتال بالسيف (لسان العرب مادة: ثقف).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: المسرف.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹الحرام›› ساقط من ب، ج، وكذا سقط من الموضع التالي.

<sup>(</sup>٨) في أ: فيها.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: لهم.

وهما أخشبا مكة - (١) فكان يرميهم بها، فتصيب الحجارة الكعبة حتى تخرق كسوتها عليها، فصارت كأنها جيوب النساء، فوهن الرمي بالمنجنيق الكعبة، وذَهَبَ (٢) رجل من أصحاب ابن الزبير يوقِدُ ناراً في بعض تلك الخيام مما يلي الصفا، بين الركن الأسود والركن اليماني -والمسجد يومئذ ضيين صغير فطارت شرارة في الخيمة فاحترقت، وكانت (٣) في ذلك اليوم رياح شديدة -والكعبة يومئذ مبنية بناء قريش؛ مِدْمَاك من ساج ومِدْمَاك من حجارة، من أسفلها إلى أعلاها، وعليها الكسوة - فطارت الرياح بِلَهَب تلك النار، فاحترقت كسوة الكعبة، واحترق] الساج الذي بين البناء (٥).

وكان احْتِرَاقُها يوم السبت لثلاثِ ليال خَلَوْنَ من شهر ربيع الأول، قبل أن يأتي نعي يزيد بن معاوية بتسعة وعشرين يُوماً، وجاء نعيه في هلال شهر ربيع الآخر ليلة الثلاثاء، سنة أربع وستين، وكان توفي لأربع عشرة [ليلة](١) خَلَتْ من ربيع الأول سنة أربع وستين. وكانت خلافته ثلاث سنين وسبعة أشهر.

فلما احترقت الكعبة واحترق الركن الأسود فتصدع؛ كان ابن الزبير [قد] (٧) ربطه بالفضة، فضعفت جُدُرَات الكعبة، حتى أنها لتنقضُ من أعلاها إلى أسفلها، ويقع الحمام عليها فتتناثر حِجَارتها، وهي مُجَرّدة مُتَوهّنة من كل جانب، ففزع لذلك أهلُ مكة وأهلُ الشام جميعاً، والحصين بن نمير مقيم محاصرً ابنَ الزبير. فأرسل ابن الزبير رجالاً من أهل مكة من قريش وغيرهم، فيهم عبد الله بن خالد

 <sup>(</sup>١) إتحاف الورى (٢/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فذهب.

<sup>(</sup>٣) في ب: وكان.

<sup>(</sup>٤) في أ: فاحترق.

<sup>(</sup>٥) إتحاف الورى (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((ليلة)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ: بعد.

بن أسيد ورجال من بني أمية إلى الحصين، فكلموه وعَظَّمُوا عليه ما أصاب الكعبة، وقالوا: إن ذلك منكم، رميتموها بالنفط. فأنكروا [ذلك](١)، وقالوا: قد توفي أمير المؤمنين، فعلى ماذا تقاتل؟ ارجع إلى الشام حتى تنظر ماذا يجتمع عليه رأي صاحبك؟ -يعنون معاوية بن يزيد- وهل يجمع(٢) الناس عليه. فلم يزالوا به حتى لأن لهم، وقال له عبدالله بن خالد بن أسيد: تراك تتهمني في يزيد؟ ولم يزالوا به حتى رجع إلى الشام(٣).

فلما أدْبَرَ جيشُ الحصين بن نُميْر -وكان خروجه من مكة لخمس ليال خلون من شهر (ئ) ربيع الآخر سنة أربع وستين- دعا ابن الزبير وجوه الناس وأشرافهم، فشاورهم في هدم الكعبة، فأشار عليه ناس (٥) كثير بهدمها، وأبى أكثر الناس هدمها، وكان أشدهم إباءً (٢) عبد الله بن عباس، وقال له (٧): دَعْها على ما أقرّها عليه رسول الله عليه أن يأتي بعدك من يهدمها، [فلا] (٨) تـزال تُهندم وتُبننى، [فيتهاونُ الناسُ بِحُرْمَتِها] (٩)، ولكن أرقعها. فقال ابن الزبير: والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بيت أبيه وبيت أمه (١٠)، فكيف أرقع بيت الله، وأنا أنظر إليه ينقض من أعلاه إلى أسفله، حتى إن الحمام ليقع عليه فتتناثر حِجَارته.

وكان عمن أشار عليه بهدمها: جابر بن عبد الله -وكان جاء معتمراً- وعبيد بن

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹ذلك›› زيادة من ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: يجتمع.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (٢/ ٦٣-٦٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((شهر)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: غير.

<sup>(</sup>٦) في ج: أبيا.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((له)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في 1: ولا.

<sup>(</sup>٩) في أ: فيتهاون لحرمتها.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: بيت أبيه وأمه.

عمير، وعبد الله بن صفوان بن أمية. فأقام أياماً يشاور وينظر، ثم أجمع على هَدْمِها، وكان يُحِبُّ أن يكون هو الذي يَردها على ما قال رسول الله على على قواعد إبراهيم عليه السلام، وعلى ما وصفه رسول الله على لله عليه السلام، وعلى ما وصفه رسول الله على لعائشة رضي الله عنها. فأراد أن يبنيها بالورس ويرسل إلى اليمن في ورس يشترى له (١)؛ إن الورس يَرْفتُ (٦) ويذهب، ولكن ابنها بالقصة. فسأل عن القصية، فأخبر أن قصية صنعاء هي أجود القصية، فأرسل إلى صنعاء بأربعمائة دينار يشترى له بها قصية ويكترى عليها، وأمر بتنجيح ذلك.

[ثم]<sup>(٥)</sup> سأل رجالاً<sup>(٢)</sup> من أهل مكة: من أين أخذت قريش حجارتها؟ فأخبروه بمقلعها، فَنُقِلَ له من الحجارة قدر ما يحتاج إليه. فلما اجتمعت [الحجارة]<sup>(٧)</sup> وأراد هدمها، خرج أهلُ مكة منها إلى منى، فأقاموا بها ثلاثاً؛ فَرَقاً أن ينزل عليهم عذاب لهدمها. فأمر ابن الزبير بهدمها، فما اجترأ على ذلك أحد، فلما رأى ذلك علاها هو بنفسه؛ فأخذَ المِعُول (٨) وجعل يهدمها ويرمي بحجارتها، فلما رأوا أنه لم يُصبه شيء؛ اجترؤوا فصعدوا [يهدمون](٩)، وأرقى ابن الزبير فوقها عبيداً من الحبش يهدمونها؛ رجاء أن يكون فيهم صفة الحبشي الذي قال

<sup>(</sup>١) قوله: ((له)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٣) يرفت: أي يتكسر ويتحطم ويصير رفاتاً. والرفات: الحُطام من كل شيء تكسَّــر (لســـان العــرب، مادة: رفت).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((بها)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹ثم›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: من أهل العلم.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: الحفرة.

<sup>(</sup>٨) الْمِعْوَل: الفاس، أو حديدة يُنْقَر بها الجبال. قال الجوهري: المعول: الفاس العظيمة التي يُنْقُر بها الصَّخْر (لسان العرب، مادة: عول).

<sup>(</sup>٩) في أ: فهدموا.

رسول الله ﷺ: « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة »(١).

٢٢٧ - قال: وقال مجاهد: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: كـأني بـه أصيلع أفيدع قائم عليها يهدمها بمسحاته.

قال مجاهد: فلما هدم ابنُ الزبير الكعبة؛ جئت أنظر هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو، فلم أرها. فهدموا<sup>(٢)</sup> وأعانهم الناس، فما ترجّلت الشمس حتى ألْصَقَها كلها بالأرض من جوانبها جميعاً.

وكان هَدْمُها يوم السبت للنصف (٣) من جمادى [الآخرة](٤)، سنة أربع (٥) وستين. ولم يقرب ابن عباس مكة حين هُدِمَتِ الكعبة حتى فرغ منها، وأرسَلَ إلى ابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة؛ انصب لهم حول الكعبة الخشب، واجعل عليها الستور (٢)، حتى يطوف الناس من ورائها ويصلّون إليها. ففعل ذلك ابن الزبير.

وقال ابن الزبير: أشهد لسمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله عنها تقول: قال رسول الله عنها أو منك استقصروا في بناء البيت، وعجزت بهم النفقة، فتركوا في الحجر منها أذرعاً، ولولا حَداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة وأعدت ما تركوا منها، ولجعلت لها بابين موضوعين بالأرض؛ باباً شرقياً يدخل منه الناس، وباباً غربياً

<sup>(</sup>١) إتحاف الورى (٢/ ٦٨-٧٠).

٢٢٧ - إسناده حسن.

أخرجه أبو نعيم في الفتن (٢/ ٦٦٨ح ١٨٧٣) من طريق مجاهد ، به .

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٤٤-٢٤٥) ، بلفظ: أقيرع، بدل: أفيدع.

<sup>(</sup>٢) في هامش ج بخط مغاير: فهدموها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: النصف.

 <sup>(</sup>٤) في أ: الآخر.

<sup>(</sup>٥) في ج: اثنين.

<sup>(</sup>٦) في ج: الستر.

يخرج منه الناس. وهل تَدْرِين لم كان قومك رفعوا بابها »؟ قالت: قلت: لا، قال: «تعززا [أن لا](١) يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا كرهوا أن يَدْخُلَها، يَدَعُونه يرتقي، حتى إذا كاد أن يَدْخُلَ دفعوه فسقط. فإن بدا لقومك هدمها، فَهَلُمِّي لأريَكِ ما تركوا في الحجر منها ». فأراها قريباً من سبع أذرع.

فلما هدم ابن الزبير الكعبة وسوّاها بالأرض؛ كشف عن أساس إبراهيم عليه السلام فوجدَهُ داخلاً في الحجر نحواً من ست<sup>(۲)</sup> أذرع [وشبر]<sup>(۲)</sup>؛ كأنها أعناقُ الإبلِ آخذً بعضها بعضاً، كتشبيك الأصابع بعضها ببعض؛ تُحَرك الحجر من القواعد فتُحَرَّك الأركان كلها.

فدعا ابن الزبير خمسين رَجُلاً من وجوه الناس وأشرافهم، فأشهدهم (أ) على ذلك الأساس (٥). قال: فأدخل رجل من القوم كان أيداً، يقال له: عبد الله بن مطيع العدوي عَتلَةً (٢) كانت في يده، في ركن من أركان البيت، فتزعزعت الأركان كلها جميعاً. ويقال: إن مكة رجفت رجفة شديدة حين زعزع الأساس، وخاف الناس خوفاً شديداً، حتى ندم كل من كان أشار على ابن الزبير بهدمها، وأعظموا ذلك إعظاماً شديداً، وأسقط في أيديهم. فقال لهم ابن الزبير: اشهدوا، ثم وضع البناء على ذلك الأساس، ووضع حَدّات الباب -باب الكعبة - على مدماك على

<sup>(</sup>١) في أ: لأن لا، وفي ج: إلا أن، وقوله: ﴿﴿أَنَّ ﴾ ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ستة.

<sup>(</sup>٣) في أ: وشيئاً.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وأشهدهم.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) العَتلَةُ: حَديدة كأنَّها رأس ف أس عَريضة ، في أسفلها خَشَبَة يُحْفَر بها الآرضُ والحيطان، وليست بمُعقَّفة كالفأس، ولكنها مستقيمة مع المخشبة. وقيل: العَتلة: العَصا الضَّخْمة من حَديد، لها رأس مُفلَطَح كقبِيعة السَّيْف تكون مع البَنَّاء يَهْدِم بها الحيطان (لسان العرب، مادة: عتل).

الشاذروان اللاصق بالأرض، وجعل الباب الآخر بإزائه في ظهـر الكعبـة مقابِلَـه، وجعل عتبته على الحجر الأخضـر الطويـل الـذي في الشـاذروان الـذي في ظهـر الكعبة، قريباً من الركن اليماني.

وكان [البُناة] (١) يبنون من وراء الستر، والناس يطوفون من خارج. فلما ارتفع البنيان إلى موضع الركن –وكان ابن الزبير حين هدّم البيت؛ جعل الركن في ديباجة وأدْخلَهُ في تابوت (٢) وأقفل عليه، ووضعه عنده في دار الندوة، وعمد إلى ما كان في الكعبة من حلية فوضعه في خزانة الكعبة في دار شيبة بن عثمان – فلما بلغ [البِناء] (٣) موضع الركن الأسود: أمر ابن الزبير بموضعه، فَنُقِر في حَجرَيْن؛ حَجر من المدماك الذي قوقه بقدر الركن، وطوبق بينهما، من المدماك الذي تحته، وحَجر من المدماك الذي فوقه بقدر الركن، وطوبق بينهما، فلما فرغوا منه أمر ابن الزبير ابنه عبّاد بن عبد الله بن الزبير وجُبير بين شيبة بن عثمان أن يجعلوا الركن في ثوب، وقال لهم ابن الزبير: إذا دخلت في الصلاة – صلاة الظهر – فاحملوه واجعلوه في موضعه، فأنا أطول الصلاة، فإذا فرغتم فكبروا حتى أُخفّف صلاتي، وكان ذلك في حَرِّ شديد.

فلما أقيمت الصلاة، كبّر ابن الزبير وصلَّى (٤) بهم ركعة، خرج عَبّاد بالركن من دار الندوة وهو يحمله، ومعه جبير بن شيبة بن عثمان –ودار الندوة يومئذ قريب (٥) من الكعبة – فخرقا به الصفوف حتى أدخلاه في الستر الذي دون البناء، فكان الذي وضعه في موضعه هذا عَبّاد بن عبد الله بن الزبير، وأعانه عليه جبير

<sup>(</sup>١) في أ، ج: البنا. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٢) في ج: تابوب.

والتَّابُوتُ: الصندوق الذي يُحْرَزُ فيه المتاع (لسان العرب، مادة: تبت).

<sup>(</sup>٣) في أ: البنيان.

<sup>(</sup>٤) في ب: وكبر وصلى.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: قريبة.

بن شيبة (۱)، فلما أقرُّوه في موضعه وطوبق عليه الحجران كبَّرُوا، [فَخَفَفَ] (۲) ابن الزبير صَلاتَهُ (۲)، وتَسَامَعَ الناسُ بذلك، وغضبت فيه رجال من قريش حين لم الزبير ما الزبير، وقالوا: والله [لقد] (۱) رفع في الجاهلية حين بَنتُه قريش، فحكّموا فيه أوّل من يدخل عليهم من باب المسجد، فطلع رسول الله على فجعله في ردائه. ودعا رسول الله على من كل قبيلة من قريش رجلاً، فأخذوا بأركان ألثوب، ثم وضعه رسول الله على في موضعه. وكان الركن قد تَصَدَّعَ من الحريق ابثلاث] فرق، انشظت (۱) منه شظية كانت عند بعض آل شيبة بعد ذلك بدهر طويل، فَشَدَّهُ ابن الزبير بالفِضة (۱)، إلا تلك الشَّظيَّة من أعْلاه؛ موضعها بَيِّن في المكن الركن فراعان، قد أخذ عرض جدر (۱۱) الكعبة، ومؤخر الركن [داخل] (۱۱) في الجدر، مُضَرَّس على ثلاثة رؤوس (۱۲).

قال ابن جريج: فسمعت من يَصِفُ لـون مؤخره الـذي في (١٣) الجدر، قال

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ١٨٨ - ١٨٩).

 <sup>(</sup>٢) في أ: فأخف.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (٢/ ٧٠-٧٣).

<sup>(</sup>٤) في أ: لو.

<sup>(</sup>٥) في أ: ثلاث.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فانشظت.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٨) شفاء الغرام (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وطول.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: جدار.

<sup>(</sup>١١) في أ، ج: داخله. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۱۲) إتحاف الورى (۲/ ۷۶).

<sup>(</sup>١٣) في ج: فيه.

بعضهم: هو مُوَرَّد، وقال بعضهم: هو أبيض (١). قال (٢): وكانت الكعبة يوم هَدَمَهَا ابن الزبير ثمانية عشر ذراعاً في السماء.

فلما أن بلغ ابن الزبير بالبناء ثمانية عشر ذراعاً؛ قصرت لحال الزيادة التي زاد من الحِجْر فيها، واستسمج ذلك؛ إذ صارت عريضة لا طول لها. فقال: قد كانت قبل قريش تسعة (٢) أذرع، حتى زادت قريش فيها تسع أذرع طولاً في السماء، فأنا أزيد فيها. [فزاد فيها](٤) تسع أذرع أخرى؛ فبناها(٥) سبعة وعشرين ذراعاً في السماء، وهي سبعة وعشرون مِدْمَاكاً، وعرض جدرها(٢) ذراعان، وجعل فيها ثلاث دعائم، وكانت قريش في الجاهلية جعلت فيها سبت دعائم.

وأرسل ابن الزبير إلى صنعاء فأتى من رخام بها يقال له: البلق، فجعله في الروازن (٧) التي في سقفها للضوء. وكان بابُ الكعبة قبل بناء ابن الزبير مصراعاً واحداً، فجعل لها ابن الزبير مصراعين طولهما أحد عشر ذراعاً من الأرض إلى منتهى أعلاها اليوم. وجعل الباب الآخر الذي في ظهرها بإزائه على الشاذروان الذي على الأساس مثله، وجعل ميزابها يسكب في الحِجْر، وجعل لها درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب معرجة يصعد فيها إلى ظهرها.

فلما فَرغَ ابن الزبير من بناء الكعبة، خَلَّقَهَا من داخلها وخارجها، من أعلاهما

<sup>(</sup>١) إتحاف الورى (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قالوا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: تسع.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹فزاد فيها›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في ج: فبناعا.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: جدارها.

<sup>(</sup>٧) الروازن: هي فتحات مربعة لإدخال النور إلى داخل الكعبة، وهي موزعة، منها روزنة حيال الركن الغربي والثانية حيال الركن الغربي والثانية حيال الركن الأسطوانة الوسطى.

إلى أسفلها، وكساها القباطي (١٠). وقال: من [كان] (٢) لي عليه طاعة، فليخرج فليعتمر من التنعيم، فمن قدر أن ينحر بدنة فليفعل، ومن لم يقدر على بدنة فليذبح شاة، فمن لم يقدر فليتصدق بقدر طَوله. وخرج ماشياً، وخرج الناس معه فليذبح شاة، فمن لم يقدر فليتصدق بقدر طَوله. وخرج ماشياً، وخرج الناس معه مُشاة حتى اعتمروا من التنعيم شكراً لله، ولم يُر يوم (٣) كان أكثر عتيقاً، ولا أكثر بدنة منحورة، ولا شاة مذبوحة، ولا صدقة من ذلك اليوم. ونحر ابن الزبير مائة بدنة، فلما طاف بالكعبة؛ استلم الأركان الأربعة جميعاً، وقال: إنما (٤) تحرك استلام هذين الركنين الشامي [والغربي] (٥)؛ لأن البيت لم يكن تاما (١٠). فلم يزل البيت من هذا على بناء ابن الزبير؛ إذا طاف طائف استلم الأركان جميعاً، ويدخل البيت من هذا الباب ويخرج من الباب الغربي، وأبوابه لاصقة بالأرض، حتى قُتِلَ ابن الزبير رحمه الله، ودخل الحبّاخ مكة، وكتب إلى عبد الملك بن مروان: أن ابن الزبير قد (١٠) زاد في بيت الله (١٠) ما ليس منه، وأحدث فيه باباً آخر. فكتب يَسْتَأذِنُهُ في ودّ البيت على ما كان عليه في الجاهلية.

فكتب إليه عبد الملك بن مروان: أن سُدَّ بابها الغربيّ الذي كان فتح ابن الزبير، واهْدِم ما كان زاد فيها من الحجر، واكبسها به على ما كانت عليه. فهدم الحجاج منها ستَّ أذرع وشبراً مما يلى الحجر، وبناها على أساس قريش الذي

<sup>(</sup>١) القباطي: القبطية: ثياب من كتان بيض رقاق تنسج في مصر. وهمي منسوبة إلى القِبط (المعجم الوسيط ٢/ ٧١١).

<sup>(</sup>٢) في أ: كانت.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يوماً.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: كان.

<sup>(</sup>٥) في أ: والركن الغربي.

 <sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (٢/ ٧٤-٧٦).

<sup>(</sup>٧) في أزيادة: كان.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: البيت.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: بردّ.

كانت استقصرت عليه، وكبسها بما هدم منها، وسدّ الباب الذي في ظهرها، وتـرك سائرها لم يحرك [منها] (١) شيئاً. فكل شـيء فيهـا [اليـوم] (١) بنـاء ابـن الزبـير، إلا الجدر الذي في الحجر؛ فإنه بناء الحَجَّاج.

وسَدَّ الباب الذي في ظهرها، وما تحت عتبة الباب الشرقي الـذي يدخـل منه اليوم إلى الأرض أربعة أذرع وشبر، كل هذا بناء الحَجّاج. والدرجة الـتي في بطنها اليوم؛ والبابان اللَّذَانِ عليها (٢) اليوم هما أيضاً من عمل الحَجَّاج (١٠).

فلما فرغ الحَجَّاج من هذا كله؛ وفد بعد ذلك الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك بن مروان ما أظن أبا خُبينب -يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها في أمر الكعبة. فقال الحارث: أنا سمعته من عائشة، قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول: قال ي رسول الله على: ﴿ إِن قومك استقصروا في بناء البيت، ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أعدت فيه ما تركوا منه، فإن بدا لقومك أن يبنوه، فهَلُمِّي لأُريكِ ما تركوا منه »، فأراها قريباً من سبع أذرع. وقال رسول الله على: ﴿ وجعلتُ لها بابين موضوعين على الأرض؛ باباً شرقياً يدخل الناس منه، وباباً غربياً يخرج الناس منه ».

قال عبد الملك بن مروان: أنتَ سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنا سمعت هذا منها. قال: فجعل ينكت<sup>(٢)</sup> منكساً بقضيب في يـده سـاعة طويلـة،

<sup>(</sup>١) في أ: منه.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹اليوم›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ج: عليهما.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((بن مروان)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: ينكث.

ثم قال: وددت والله أني تركت ابن الزبير وما تحمّل من ذلك(١).

قال ابن جريج: فكان (٢) بابُ الكعبة الذي عمله ابن الزبير طوله في السماء أُحَدَ عَشَرَ ذراعاً، فلما كان الحَجَّاجُ؛ نَقَضَ من البابِ أربعة أذرع وشبراً، وعمل لها هذين البابين، وطولهما ستُ أذرع وشبر. فلما كان في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ بعث إلى واليه على مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دينار، فضرب منها على بابي الكعبة صفائح الذَّهَب، وعلى ميزاب الكعبة، وعلى الأساطين التي في بطنها، وعلى الأركان في جوفها (٣).

قال أبو الوليد: قال جدي: فكلُّ ما على الميزاب وعلى الأركان في جوفها من الذَّهَب؛ فهو من عمل الوليد بن عبد الملك، وهو أول من ذَهَّبَ البيت في الإسلام. فأما ما كان على الباب من عمل الوليد بن عبد الملك من الذَّهَب؛ فإنه رَقَّ و تَفَرَّق، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين محمد بن الرشيد في خلافته، فأرْسَلَ إلى سالم بن الجراح –عامل كان له على صوافي مكة – بثمانية عشر ألف دينار؛ ليضرب بها صفائح الذُهب على بابي الكعبة. فقلع ما كان على الباب من الصفائح، وزاد عليها من الثمانية عشر ألف دينار، فضرب عليها الصفائح التي هي عليه اليوم، والمسامير، وحلقتا باب الكعبة، وعلى الفياريز (١٤) والعتب (٥٠). وذلك كله من عمل أمير المؤمنين محمد بن هارون الرشيد، ولم يقلع في ذلك بابي الكعبة، ولكن ضُربَت عليهما الصفائح والمسامير، وهما على حالهما.

<sup>(</sup>١) إتحاف الورى (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، والكامل لابن الأثير (٤/ ١٥٢)، والجامع اللطيف (ص:٩٢).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغّرام (١/ ٢١٩–٢٢٠)، وإتحاف الورى (٢/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) في ج: الفيارين.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٢٢٠)، وإتحاف الورى (٢/ ٢٤٨).

٢٢٨ قال أبو الوليد: وأخبرني المثنى بن جبير الصواف: أنهم حين فرَّقوا ذَهَبَ بابِ الكعبة، وجدوا فيه ثمانية وعشرين ألف دينار (١)، فزادوا عليها خمسة عشر ألف [دينار](٢). وإن الذي على الباب من الذهب ثلاثة وثلاثين ألف دينار، وقالوا أيضاً: إنه لما قلع الذهب عن الباب ألبس الباب ثوباً أصفر.

قال ابن جريج: وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأحمر والأخضر والأبيض الذي في بطنها مؤزّراً به جُدراتها، وفَرشَها بالرخام، وأرسل (٣) به من الشام (٤)، وجعل الجزعة التي تُلقَى من [دخل] (٥) الكعبة بين يدي من قام يَتَوخَى مَصَلَّى رسول الله عَنْ في موضعها، وجعل عليها طوقاً من ذهب. فَجميع ما في الكعبة من الرخام؛ فهو من عمل الوليد بن عبد الملك، وهو أول من فرشها بالرخام وأزَّر به جُدراتها، وهو أول من زخرف المساجد (٢).

٩٢٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي قال: لما جرد حسين بن حسن الطالبي الكعبة في سنة مائتين في الفتنة، لم يُبْقِ عليها شيء مما كان عليها من الكسوة. فجئت فاستدرت بجوانبها وعددت مداميكها فوجدتها سبعة وعشرين مدماكاً، ورأيت موضع الصلة -التي (٨) من بناء الحَجَّاج - مما يلي الحجر أثر مدماكاً، ورأيت موضع الصلة -التي (٨)

۲۲۸ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: مثقال.

<sup>(</sup>٢) في أ: مثقال.

<sup>(</sup>٣) في ج: أرسل.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) في أ: داخل.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ١٩١).

٢٢٩ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) في ب: حسن.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: الذي.

لحم (١) البِنَاء فيما بين بناء ابن (٢) الزبير القديم وبين بناء الحجاج بن يوسف، شبه الصدع، وهو منه كالمتبري (٣) بأقل من الأصبع من أعلاها، بيّن ذلك لمن رآه.

ورأيتُ موضع الباب الذي سدّه الحَجَّاج في ظهر الكعبة على الحجر الأخضر الذي في الشاذروان، أتبين (٤) حَدَّاتُه من أعلاه إلى أسفله.

ورأيت السَدَّ الذي في الباب الشرقي الذي يدخل منه اليوم؛ من العتبة إلى الأرض، فحجارة (٥) سَدّ الباب الذي في ظهرها، وما بني من هذا الباب الشرقي، ألطف من حجارة مداميك جدرات الكعبة بكثير، وكل ذلك بالمنقوش.

• ٢٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن عائشة أم المؤمنين، عن النبي الله أنه قال لها: «يا عائشة! لولا حداثة قومك بالكفر؛ لرددت في الكعبة ما نقصوا منها، ولجعلت لها باباً آخر ».

٢٣١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن قال: حدثنا حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة،

<sup>(</sup>١) في ب: لجم.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿﴿ابنِ﴾ ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: كالمنبري.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: تبين.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وحجارة.

۲۳۰ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه البخاري (٢/ ٤٧٥ - ٥٠١) من طريق: هشام، عن أبيه، عن عائشة، نحوه.

٢٣١ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه البخاري في التآريخ الكبير (٦/ ٣٧٨ح ٣٦٦) من طريق: عبد الله بن الزبير، عن عائشة،

عباس: أن النبي على قال لعائشة: «إذا فتح الله [لي] أن شاء الله، رددت الكعبة على ما كانت عليه على عهد إبراهيم، فأدخلت من الحجر فيها، وجعلت لها بابأ بالأرض، وجعلت لها باباً آخر، فإن (٢) قريشاً إنما جعلوا الدرجة لأن لا يدخل الناس إلا بإذن ».

٣٣٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن داود بن شابور، عن مجاهد، قال: لما عزم ابن الزبير على هدم الكعبة؛ خرجنا إلى منى ننتظر العذاب ثلاثاً. وأمر ابن الزبير الناس أن يهدموا، فلم يجترئ أحد على هدمها، فلما رآهم لا يقدمون عليها؛ أخذ هو بنفسه المعول، ثم ارتقى فوقها فهدم، فلما رأى الناس أنه لم يُصِبهُ شيء اجترؤوا على هدمها. قال: فهدموا، وأدخل عامة الحجر فيها. فلما ظهر الحَجَّاج رَدَّ الذي كان ابن الزبير أدخل من الحِجر، فقال عبد الملك بن مروان: وددنا أنّا تركنا أبا خبيب وما تولّى (٣) -يعني ابن الزبير-.

٢٣٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: رأيت ابن الزبير هدم الكعبة، فأراهم (١٠) أساساً داخلاً في الحجر، آخذ بعضه بعضاً، كلما حُرك منه شيء تحرك كله، فبنى عليه الكعبة.

٢٣٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي ، عن عيسى بن

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹لى›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وإن.

۲۳۲ - إسناده صحيح.

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٤٧-٤٨) من طريق: سفيان، به.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: من ذلك.

۲۳۳ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وأراهم.

۲۳۶ - إسناده ضعيف .

يونس، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، قال: حدثني يزيد مولى ابن الزبير، قال: شهدت ابن الزبير احتفر في الحجر، فأصاب أساس البيت حجارة [حُمراً] (١) كأنها الخلائف، تحرّك الحجر فيهتز له البيت، فأصاب في الحجر من البيت ستة أذرع وشبراً، وأصاب فيه موضع قبر، فقال ابن الزبير: هذا قبر إسماعيل. فجمع قريشاً ثم قال لهم: اشهدوا، ثم بنى.

٥٣٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن واضح، عن سليم بن مسلم، عن عمر بن قيس، عن سعيد بن ميناء -وكان على سوق مكة لابن الزبير - قال: لما أراد ابن الزبير بناء الكعبة عالج الأساس، فإذا وضع الباني العتلة في حجر ارتجّت جوانب البيت، فأمسك عنه.

٢٣٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني إبراهيم بن محمد الشافعي، عن سفيان بن عينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: رأيت ابن الزبير حين هدم الكعبة، فأراهم أساساً آخذاً بعضه ببعض، كلما حُرِّكَ منه شيء تَحَرَّكَ كُلّه، قال: فرأيت فضلَ البيت في الحجر.

قال سفيان: فذكر نحواً من ست أذرع.

٢٣٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد،

شيخ المصنف لم أقف عليه. وعبد الله بن مسلم، هو: ابن هُرْمُز المكــي، وهــو ضعيـف (التقريــب ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>١) في أ، ج: حمر. والمثبت من ب.

٢٣٥ - إسناده ضعيف جداً.

عمر بن قيس ، متروك (التقريب ص: ٢١٦)، وسليم بن مسلم، ويقال له: سليمان بن مسلم، وهو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

٢٣٦ - إسناده صحيح.

۲۳۷ - إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٤٦١ع-٣٧٢٣) من طريق: ابن أبي نجيح، به.

عن ابن أبي نجيح، عن سليمان بن ميناء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قــال: إذا رأيت قريشاً هدموا البيت ثم بنوه فزوقوه، فإن استطعت أن تموت فَمُتُ.

٢٣٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن يسار بن عبد الرحمن، قال: شهدت ابن الزبير حين فرغ من بناء البيت، كساه القباطي، وقال: من كانت لي عليه طاعة فليخرج فليعتمر من التنعيم، قال: فما رأيت يومأ<sup>(۱)</sup> أكثر عتيقاً، ولا أكثر بدنة منحورة<sup>(۲)</sup> من يومئذ.

7٣٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن موسى بن يعقوب، عن عمّه، قال: هذم ابن الزبير البيت حتى وضعه بالأرض، وبناها من أسِّها وأدخل الحجر عنده، وكان قد احترق حين احترق ألخشب والحجارة، وانصدع الركن بثلاث فرق، فرأيتُه مُتكسِّراً، حتى شَدَّهُ ابن الزبير بالفِضة. ثم أدخل الحجر في البيت، ونصب الخشب حول البيت ثم سترها، وبنوا من وراء الستور (١٠) حتى بلغ الركن الأسود، فوضعه وشده بالفِضة. ثم ردَّ البيت على بنائه، وزاد في طوله؛ فجعلها سبعة وعشرين ذراعاً، وخلَّق جَوْفَها، ولطخ

۲۳۸ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: كان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: مذبوحة.

٢٣٩- إسناده ضعيف جداً.

موسى بن يعقوب ، هو : الزَّمعي . وعمه ، هو : يزيد بن عبد الله بن زَمعة . سكت عنه البخاري في الكبير (٨/ ٣٤٦). والواقدي، هــو: محمــد بــن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه أبو إسحاق الحربي في المناسك (ص: ٤٩٣)، عن محمد بن أبي سلمة ، عن موسى بن يعقوب ، به . والفاكهي مختصراً (١/ ١٣٤ ح ١٤٤) من طريق: الواقدي، به.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: احترق واحترق.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: الستر.

جدراتها<sup>(۱)</sup> بالمسك حين فرغ منها، وجعل لها بابين موضوعين بالأرض، باباً في وجهها، وباباً بإزائه من خلفها، يدخل من هذا الذي في وجهها ويخرج من الآخر. واعتمر حين فَرَغَ من الكعبة ماشياً مع رجال من قريش وغيرهم، منهم: عبدالله بن صفوان وعبيد بن عمير.

• ٢٤٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن موسى بن يعقوب، عن عمّه، عن الحارث بن عبد الله بن وهب بن زمعة، قال: ارتحل الحصين بن نمير من مكة لخمس ليال خَلُوْنَ من شهر ربيع الآخر، سنة أربع وستين. وأمر ابن الزبير بالخصاص التي (٢) كانت حول الكعبة فَهُلِمَتْ، وبالمسجد فَكُنِسَ مما كان (٤) فيه من الحجارة والدماء؛ فإذا الكعبة مُتوهِنّة، ترتج من اعلاها إلى أسفلها، فيها أمثال جيوب النساء من حجارة المنجنية. وإذا الركن قد اسود واحترق، وتفلّق من الحريق، فرأيته بثلاث [فرق] (٥).

فشاور ابن الزبير الناس في هدمها، فأشار عليه جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بهدمها، وأبى ذلك عليه ابن عباس<sup>(۲)</sup>، وقال: إني<sup>(۷)</sup> أخشى أن ياتي بعدك من يهدمها، فلا تزال تُهْدَمُ وتُبْنَى، فيتهاون الناس بحرمتها، فلا أحِبُّ ذلك.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: جدرها.

<sup>(</sup>۲) قوله: ((وعبيد بن) مكررة في ج.

۲٤٠ إسناده ضعيف جداً.

انظر التعليق على الحديث السابق.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٤٥) وعزاه لابن سعد في الطبقات. ولم أقف عليه في المطبوع من طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في ج: الذي.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((كان) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: فلق.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (٢/ ٦٧-٦٨).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: أنا.

1 ٤٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن شرحبيل بن (١) أبي عون، عن أبيه، قال: رأيت الحجر قد انفلق واسود من الحريق، فأنظر إلى جوفه أبيض كأنه الفضة، وقد كان شاور المسور بن مخرمة -قبل أن يوت - في هدمها (٢) وبنائها، فأشار عليه بذلك.

7 ٤٢ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن جده: أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل [نائل]<sup>(٣)</sup> بن قيس الجذامي عن الأساس. فقال نائل: اتبعنا الأساس في الحجر، فوجدنا أساس البيت واصلاً بالحجر، كأنه أصابعي هذه –وشبّك بين أصابعه – فسمعت ابن عمر يكبّر ويحمد الله على ذلك.

7٤٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن محمد بن عمرو<sup>(٤)</sup>، عن أبي الزبير، قال: سمعت عبد الرحمن بن سابط يقول: دعانا ابن الزبير –خمسين رجلاً من قريش – فنظرنا إلى الأساس فإذا هو واصل بالحجر، متشبّك (٥) كأصابع يدي هاتين –وشبك بين أصابعه – فقال ابن الزبير: اشهدوا، ثم بنى.

٢٤١ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>١) في ب: عن.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: بهدمها.

٢٤٢ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٣) في أ: نابت، وهو خطأ (انظر الإصابة ٥/ ٤٦٩).

٢٤٣ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٤) في ج: عمير.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: مشبك.

قال عبد الرحمن بن سابط: فجلست مع ابن عباس فأخبرتُه، فقال ابن عباس: ما زلنا نعلم أن من البيت في الحِجُر.

3 ٢٤٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن إبراهيم بن موسى، عن عكرمة بن خالد المخزومي، قال: هَـدَمَ ابن الزبير البيت حتى سوّاه بالأرض، وحفر أساسه فأدخل الحجر فيه، وكان الناس [يطوفون من وراء الستر](١)، ويُصَلُون إلى موضعه. وجعل الركن في تابوت في سرَقة(١) من حرير، فأما ما كان من حلي البيت وما وجد فيه من ثياب أو طيب فإنه جعله عند الحجبة في خزانة الكعبة، حتى أعاد بناءها.

قال عكرمة: رأيت (٣) الحجر الأسود، فإذا هو ذراع أو يزيد.

٥٤٠ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن شرحبيل بن أبي عون، عن أبيه، قال: لما هدم عبدالله بن الزبير البيت؛ نَدِمَ كل من كان أشار عليه، وأعظموا ذلك.

٢٤٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يجيى، عن الواقدي، عن سليمان بن داود بن الحصين، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه أبى على

٢٤٤ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

أخرجه الطبري في تاريخه (٣/ ٤٠٧) من طريق: محمد بن عمر الواقدي، به.

<sup>(</sup>١) في أ: يصلون من وراء الأساس.

<sup>(</sup>٢) السَرَق: قطعة من جَيِّد الحرير، أو هو: شقاق الحرير، وقيل: هـ و أجـ وده. واحدتـ ه سَـ رَقة (لسـان الميزان، مادة: سرق).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فرأيت.

٢٤٥ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

٢٤٦ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

ابن الزبير هدمها، وقال: أخافُ أن يأتي بعدك من يهدمها، ثم يأتي بعد ذلك آخر؛ فإذا هي تُهْدَمُ أبداً وتُبْنَى. فسكت عبدالله بن الزبير، ولم يقرب ابن عباس مكة حتى فرغ منها.

٧٤٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي ، عن إبراهيم بن موسى ، عن عكرمة بن خالد، قال: لما بنى ابن الزبير الكعبة؛ انتهى به إلى الأس<sup>(۱)</sup> الأول، فأدْخِل<sup>(۲)</sup> الحجر فيها، فلما انتهى إلى موضع الركن الأسود؛ جاء به ابن الزبير وولده حتى رفعوه، ووضعوه بأيديهم في ساعة خالية، تَحَرُّوا بها غفلة الناس نصف النهار في يوم صائف.

٢٤٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى ، عن الواقدي ، عن عبد العزيز بن المطلب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن أبي جعفر، قال: ابن الزبير وضعه وولده نصف النهار، في حَرِّ شَديدٍ. فرأيت قريشاً غضبوا في ذلك.

٢٤٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابن جريج، عن خلاد بن عطاء، عن أبيه -وكان يعمل في البيت محتسباً قال: وكان الركن في تابوت مُقْفَل عليه، فلما كان وقت وضعِه، وقد نُقِرَ له حَجَران

٢٤٧ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

ذكره أبن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: الأساس.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وأدخل.

٢٤٨- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

۲٤٩ - إسناده ضعيف جداً. فيه الواقدي.

طُوبِقَ بينهما ثم أُدْخِلَ [بينهما]()، فلما فرغ من ذلك خرج ابن الزبير في يـوم صائف نصف النهار، فأشار إلى جُبير بن شيبة الحجبي، فأدخلاه في موضعـه وبنـى عليه.

قال عطاء أبو خلاد: وأنا حاضر ذلك.

• ٢٥٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابن جريج، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن مسافع الحجبي، قال: لما بنسى ابن الزبير البيت حتى بلغ موضع الركن تواعد الحجبة، قال مسافع: وأنا فيهم. فلما دخل ابن الزبير في الصلاة -حسبت الظهر - خرج الحجبة بالركن من الصفوف وأنا فيهم، فرفعناه، فجاء حمزة بن عبد الله بن الزبير فأخذ بطرف الثوب فرفع معنا.

وأخبرني مسافع: أن الركن أخذ عرض [الضفير -ضفير](٢) البيت-.

٢٥١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابن جريج، وعبد الله بن عمر بن حفص، عن منصور بن عبد الرحمن (٢) الحجبي، عن أمّه، قالت: كان الحجر الأسود قبل الحريق مثل لون المقام، فلما احترق السود، قال: فلما احترقت الكعبة؛ تَصدعُ بثلاثِ فرق، فشدًه أبن الزبير بالفِضَة.

<sup>(</sup>١) في أ، ج: فيه. والمثبت من ب.

٢٥٠- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

ذكر نحوه أبن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) في أ: الظفير ظفير، وفي ب: الصفير صفير. والمثبت من ج.

٢٥١- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

أخرجه الفَّاكهي (١/ ١٣٥ح ١٤٥) من طريق: الواقدي، به.

<sup>(</sup>٣) في ج: عبدالله.

۲۵۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن علي بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت ابن الزبير هدمها كلها، فلما بنى وفرغ، خلّق جوفها بالعنبر والمسك، ولطخ جدرها بالمسك من خارج، وسترها بالديباج، وأدخل الحجر فيها، ورد الركن الأسود في موضعه، وكان قد انكسر بثلاث فرق من الحريق الذي أصاب الكعبة، فكان (۱) الركن عند ابن الزبير في بيته في صندوق عليه قفل.

فلما بلغ البِنَاء موضع الركن جاء ابن الزبير حتى وضعه هو بنفسه وشَدَّهُ بالفِضَّة (٢)، فهو مشدود بالفِضَّة. واعْتَمَرَ من خيمة جمانة ماشياً، فرأى الناس أن قد أحسن ابن الزبير، ولبّى حتى نظر إلى البيت.

٢٥٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: وفد الحارث بن عبيد الله بن أبي ربيعة على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك: ما أظن أن أبا خبيب -يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: أنا سمعته منها، قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول: قال رسول الله على (إن قومك المستقصروا في بنيان الكعبة، ولولا حداثة قومك بالشرك؛ لأعدت (على الله على المستقال المستقصروا في بنيان الكعبة، ولولا حداثة قومك بالشرك؛ لأعدت (على المستقال المستقلم المستعلم المستقلم ا

٢٥٢ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ١٨٨).

٢٥٣ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث رقم ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) في ج: عبيد الله، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٣١٢).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: أعدت.

تركوا منها. فإن بدا لقومك أن يبنوها، فَهَلُمَّـي الأريَكِ ما تركوا من البيت ». فأراها قريباً من سبع أذرع.

٢٥٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى ، عن الواقدي ، عن عطاف بن خالد المخزومي ، عن أبيه ، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: سمعته يقول: لقد كان عبد الملك بن مروان ندم حين هدم البيت ورده على بنيانه الأول. وقال(١): ليتني كنت حَمّلتُ ابن الزبير وما تَحَمّل.

700 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى ، عن الواقدي ، عن إبراهيم بن شعيب -مولى لقريش - عن المسور بن رفاعة، عن محمد بن كعب القرظي، قال: لما حَجَّ سليمان بن عبد الملك -وهو خليفة - طاف بالبيت وأنا إلى جنبه. قال: كيف كان بناء الكعبة حين بناها ابن الزبير؟ فأشار له عمر بن عبد العزيز -وهو إلى جنبه من الشق الآخر - إلى ما كان ابن الزبير فعَلَ، وأنه جعل لها بابين، وأدخل الحِجْر في البيت. فقال سليمان: ليت أن أمير المؤمنين -يعني عبد الملك بن مروان (٢) - كان ولّى ابن الزبير ما تولّى من ذلك. فقال له عمر بن عبد العزيز: أما إني سمعته يقول: ليت أني تركت ابن الزبير وما تَحَمّل. قال سليمان: أنت سمعته يقول [ذلك] قال: نعم. ثم التفت إلى محمد بن كعب، سليمان: أنت سمعته يقول [ذلك] قال: نعم. ثم التفت إلى محمد بن كعب، فقال (٤): كم طولها؟ قال: سبعة وعشرون ذراعاً. قال: وعلى ذلك كانت؟ قال:

٢٥٤ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قال.

٢٥٥- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿بن مروان›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹ذلك›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: قال.

لا. قال: فكم كانت؟ قال: كانت على عهد النبي (١) على عشرة ذراعاً. قال: فمن زاد فيها؟ قال: ابن الزبير.

قال سليمان: لولا [أنه] أمر كان أمير المؤمنين فَعَلَه، لأحببت أن أردّها على ما بناها ابن الزبير (١٤)، شم قال: عَلَيَّ بحجّاب البيت. فلخل هو، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرظي. فجعل سليمان ينظر إلى ما فيها من الحلي، فقال لابن كعب: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أقرَّهُ رسول الله على يوم فتحه (٥) مكة، ثم أقرّته (١) الولاة بعده؛ أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية. قال: صدقت (٧).

# ماجاء في مقلع الكعبة ومن أين قلع<sup>^</sup>

٢٥٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: لما أراد ابن الزبير هدم الكعبة، سأل رجالاً (٩) من أهل مكة، من أين كانت قريش أخذت حجارة الكعبة حين بَنتْهَا؟ فأخبر أنهم بنوها من حِراء، ومن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: رسول الله.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ثمان.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((أنه) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/١٩١).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فتح.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: أقره.

<sup>(</sup>٧) إتحاف الورى (٢/ ١٢٩-١٣٠). وانظر: الذهب المسبوك (ص:٣٢).

 <sup>(</sup>A) العنوان في ب: ما جاء في مقطع الكعبة من أين قطع.

٢٥٦- إسناده ضعيف.

لم یلق ابن جریج ابن الزبیر. ذکره الفاکهی (۲/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: من أهل العلم.

ثبير (١)، ومن المقطع، وهو الجبل المشرف على مسجد القاسم بن عبيد بن خلف بن الأسود الخزاعي، على يمين من أراد المشاش (٢) من مكة، مشرفاً على الطريق. وإنما سمي المقطع؛ لأنه جبل صلب الحجارة، فكان يوقد بالنار ثم يقطع.

ويقال: إنما سمي المقطع؛ لأن أهل الجاهلية من أهل مكة كانوا إذا خرجوا من مكة؛ قلّدوا أنفسهم ورواحلهم من عِضاًه (٣) الحرم. فإذا لقيهم أحد، قالوا: هذا من أهل الله، فلا يعرض له، حتى إذا دخلوا الحرم أمنوا فصاروا عند المقطع، من أهل الله، فلا يعرض له، حتى إذا دخلوا الحرم أمنوا فصاروا عند المقطع، فقطعوا قلائدهم وقلائد رواحلهم التي من عِضاً والحرم هنالك، فسمي بذلك: المقطع، [وهو من قافية](١٤) الخندَمة. والخندَمة (٥): جبل في ظهر أبي قُبيس، [في](١٦) ظهرها المشرف على دار ابن صيفي المخزومي، في شعب آل سفيان دون شعب الحوز (٧)، وذلك الموضع على يمين من انحدر من الثنية التي يسلك فيها من شعب ابن عامر إلى شعب آل سفيان، ثم إلى منى. وهذا الموضع مرتفع في الجبل، موضع مقلعه بيّن، بين هذه الثنية وبين الثنية التي تشرف على شعب الخوز، يسلك منها من منى إلى مكة مَنْ سلك شعب الخوز، ومن جبل عند الثنية البيضاء التي في طريق جدة، وهو الجبل المشرف على ذي طوى، ويقال له: حَلْحَلَة.

وقال أبو الوليد: قال جدي: ومنه بُنيت دارُ العباس بن محمد التي على

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وثبير.

<sup>(</sup>٢) في ب: المينا.

والمشاش: جبل في وسط عرفات، متصل بجبال تصل إلى مكة (معجم البلدان ٨/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) العِضَّاه: ويقالُ له: شجر أم غيلان، واحدته: عضة.

<sup>(</sup>٤) في أ: وهمي قافية، وفي ب: ومن قافية. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((والخندمة)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: من. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٧) هو الشعب الذي يهبط عليه ربع المسكين يميناً وشمالاً. وسمي بذلك لأن نافع بن الخوزي مولى عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي نزله، وكان أول من بنى فيه (معجم البلدان ٣٤٧).

الصيارفة بمكة، ومن جبلِ بأسفل مكة، على يسار مَنِ انحدر من ثنيـة بـني عضـل، ويقال لهذا الجبل: مقلع الكعبة، ومن مزدلفة من حَجَر بها يقال له: المفجري. فهذه الجبال السبعة التي يعرفها أهل العلم من أهل مكة أنها مقلع الكعبة.

قال مسلم بن خالد: ولم يثبت عندنا أنها بنيت من غير هذه الأجبل.

# ذكر معاليق الكعبة وقرني الكبش ومن علق تلك المعاليق

٧٥٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني ابن عيينة، عن امنصور] (١) بن عبد الرحمن الحجبي، عن خاله مسافع بن شيبة، عن صفية بنت شيبة: أن امرأة من بني سليم ولدت عامتهم، قالت لعثمان بن طلحة: لم دعاك النبي على بعد خروجه من البيت؟ قال: قال لي: إني رأيت قرني الكبش في البيت، فنسيت أن آمرك [أن] (٢) تخمرهما، فَخَمِّرْهُما (٣)، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصلياً.

قال سفيان(١٤): وهو الكبش الذي فُدي به ابن إبراهيم ﷺ.

٢٥٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن سليم بن مسلم،

۲۵۷ – إسناده صحيح.

أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٠ح٢٦٦٦)، وابـن أبـي شـيبة (٣/ ٣٩٩ح٤٥٨٤)، والحميـدي في مسـنده (١/ ٢٥٧ح٥٦٥) ثلاثتهم من طريق: سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>١) في أ: سفيانَ، وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿(أنَّ) ساقط من أ.

 <sup>(</sup>٣) في ج: فخمرتهما، وقوله: ((فخمرهما)) ساقط من ب.
 والتخمير: التغطية (لسان العرب، مادة: خمر).

<sup>(</sup>٤) في ب: عثمان.

۲۵۸ – إسناده ضعيف جداً.

عن عمر (١) بن قيس، أنه كان يقول: كان قرنا (٢) الكبش في الكعبة، فلما هدمها ابن الزبير وكشفها؛ وجدوهما في جدار الكعبة مطليين بمِشْق (٣). قال: فتناولهما، فلما مسهما هَمَدا من الأيدي.

۲۰۹ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال محمد بن يحيى، عن هشام بن سليمان (٤)، عن ابن جريج، عن عبد الله بن شيبة بن عثمان، قال: سألته: هل كان في الكعبة قرنا الكبش (٥)؟ قال: نعم، كانا فيها، قلت: ورأيتهما (٢)؟ قال: حسبت أنه قال: أخبرني أبى أنه رآهما (٧).

٢٦٠- وعن ابن جريج ، عن عجوز قالت: رأيتهما وبهما مَغْرَة (٨).

٢٦١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن

#### ٢٥٩- إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٨٧ - ٩٠٨٢) من طريق: ابن جريج، عن عبد الحميد بن شيبة بن عثمان. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٩٥ ح ٩٦٢) من طريق: عبد الرحمن بن شيبة بن عثمان.

عمر بن قيس المكي المعروف بسَنْدل: متروك (التقريب ص: ٤١٦). وسليم بـن مسـلم، ويقـال له: سليمان بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣). ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>١) في ج: عمير، وهُو تحريف، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:١٦١).

<sup>(</sup>٢) في ج: قرن.

<sup>(</sup>٣) المِشْق: المغرة، وهي: طين يصبغ به الثوب (لسان العرب، مادة: مشق).

<sup>(</sup>٤) في ج: سليم، وهو تحريف، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٧٥٢).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: كبش.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: رأيتهما.

<sup>(</sup>٧) في ج: أتمداهما.

۲۲۰ إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

ذكره عبد الرزاق (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٨) المُغْرة: طين أحمر يُصْبغ به (لسان العرب، مادة: مغر).

٢٦١ - إسناده ضعيف جداً.

أشياخه قال: لما فتح عمر بن الخطاب مدائس كسرى، كان مما بُعِث به إليه (۱) هـ لالان، فبعث به إليه (۱) هـ لالان، فبعث به مما فعلقهما في الكعبة. وبعث عبد الملك بن مروان بالشمسيتين، وقَدَحَيْن من قوارير، وضرب على الأسطوانة الوسطى الذهب من أسفلها إلى أعلاها صفائح (۱). وبعث الوليد بن عبد الملك بقدحين. وبعث الوليد بن يزيد بالسرير الزيني وبهلالين، وكتب عليهما (۱): بسم الله [الرحمن الرحيم] (۱)، أمر عبد الله الخليفة الوليد بن يزيد أمير المؤمنين، في سنة إحدى ومائة.

قال أبو الوليد: أخبرنيه إسحاق بن سلمة الصائغ أنه قرأه (٢) حين خلّق الكعبة. وأخبرنيه غيره (٧) من الحجبة، في (٨) سنة اثنتين (٩) وأربعين ومائتين. وبعث أبو العباس بالصحفة الخضراء، وبعث أبو جعفر المنصور بالقارورة الفرعونية. كل هذا مُعلّق في البيت، وكان الرشيد هارون قد وضع في الكعبة قصبتين علّقهما مع المعاليق، في سنة ست وثمانين ومائة، فيهما: بيعة محمد وعبد الله ابنيه، وما عقد لهما، وما أخذ عليهما من العهود.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨). ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) قوله: ((به إليه)) ساقط من ب، وقوله: ((إليه)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: بعث.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وكتب عليهما اسمه.

والخبر في: إتحاف الورى (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹الرحمن الرحيم›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: قرأ.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: غير واحد.

<sup>(</sup>٨) قوله: ﴿ فَي ﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ج: اثنين.

وبعث المأمون بالياقوتة التي تُعلق<sup>(۱)</sup> كل سنة في وجه الكعبة في الموسم بسلسلة من ذهب، وبعث أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بشمسية عملها من ذهب، مكللة بالدرّ الفاخر، والياقوت الرفيع، والزبرجد، بسلسلة من ذهب تعلق في وجه الكعبة في (۲) كل موسم (۳).

77۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني سعيد بن يحيى البلخي، قال: أسْلَمَ مَلِكٌ من مُلُوكِ التُبَّت (٤)، وكان له صنم من ذهب يعبده في صورة إنسان، وكان على رأس الصنم تاج من ذهب، مُكلَّل بخرز الجوهر، والياقوت الأحمر والأخضر، والزبرجد، وكان على سرير مربع، مرتفع من الأرض على قوائم، والسرير من فضة، وعلى السرير فرشة الديباج، وعلى أطراف الفرش أزرار من ذهب وفضة مرخاة (٥)، والأزرار على قدر الكرير في وجه السرير.

فلما أَسْلَمَ ذلك الملك؛ أهدى السرير والصنم إلى الكعبة (٢)؛ فبعث به إلى أمير

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((في)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/ ٢٢٣–٢٢٤).

٢٦٢ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) في ج: الثبت.

والتبت: بلاد واسعة على جبال شاخة بين الصين والروس والهند، ولفظ التبت أو التوبات اصطلاح جغرافي أطلقه العرب والفرس على هذه البلاد، ويسميها أهلها ‹‹بونت أو بهوت›› وتعرف عند الصين باسم ‹‹ديشان›› ، أما المغول فيطلقون عليها اسم ‹‹تنغوت››. قال ياقوت: هي بلد بأرض الترك، قيل هي في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند، وقيل: مملكة متاخمة لمملكة الصين ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد المتاك (معجم البلدان ٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) في ج زيادة: وعلى السرير مرخاة.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٢٢٤).

المؤمنين عبد الله المأمون هدية للكعبة -والمأمون يومئذ بِمَرُو من خُراسان (۱) فبعث فبعث به المأمون إلى الحسن بن سهل بواسط، وأمره أن يبعث به إلى الكعبة. فبعث به مع [نصير] (۱) بن إبراهيم الأعجمي -رجل من أهل بلخ من القُواد (۱) فقدم به مكة في سنة إحدى ومائتي (۱) سنة. وحَجَّ بالناس تلك السنة: إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى، فلما صدر الناس من منى؛ نصب نصير (۱) بن إبراهيم السرير وما عليه من الفرشة والصنم في وسط رحبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بين الصفا والمروة، فمكث ثلاثة أيام منصوباً، ومعهم لوح من فضة مكتوب فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سرير فلان بن فلان، مَلِك التُبَت، أَسْلَمَ وبَعَث بهذا هدية إلى الكعبة، فاحمدوا الله الذي هداه للإسلام. وكان يقف على السرير محمد بن سعيد ابن أخت نصير الأعجمي، فيقرأه على الناس بكرة وعشية، ويحمد الله إذ (٢) هدى ملك التُبت إلى الإسلام. ثم دفعه إلى الحجبة وأشهد عليهم

<sup>(</sup>۱) مَرُو: هي مَرو الشاهجان ، وهي مرو العظمى، أشهر مدن خراسان وقصبتها، بينها وبين نيســـابور سبعون فرسخاً (معجم البلدان ٥/ ١١٣–١١٣).

وخُراسان: بلاد واسعة أول حدودها بما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها إنما همو أطراف حدودها، وتشتمل على أمهات من البلاد، منها: نيسابور، وهراة، ومرو -وهمي كانت قصبتها- وبلخ، وطالقان، ونسا، وأبيورد، وسرخس، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون، ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر منها، وليس الأمر كذلك، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحاً (معجم البلدان ٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) في أ: بصير، وفي ج: نصر. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ج: القواعد.

<sup>(</sup>٤) في ج: ومائتين.

<sup>(</sup>٥) في ج: نصر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: الذي.

بقبضه، فجعلوه في خزانة الكعبة في دار شيبة بن عثمان (۱) حتى استخلف حمدون بن علي بن عيسى بن ماهان: يزيد بن محمد بن حنظلة (۲) المخزومي على مكة (۳) وخرج إلى اليمن، فخالفه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي إلى مكة مقبلاً من (۱) اليمن، فسمع به يزيد بن محمد، فخندق على مكة، وشكها (۱) بالبنيان من أنقابها، وأرسل إلى الحجبة [فأخذ] (۱) السرير وما عليه منهم، فاستعان به على حربه، وقال: أمير المؤمنين يخلفه لها، وضربه دنانير ودراهم، وذلك في سنة اثنتين ومائتين، فبقي التاج واللوح في الكعبة إلى اليوم (۷).

### نسخة ما في اللوح الذي في جوف الكعبة الذي كان مع السرير

بسم الله الرحمن الرحيم. أمر عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين -أكرمه الله-ذا<sup>(٨)</sup> الرياستين الفضل بن سهل، بالبعثة بهـذا السـرير مـن خُراســان إلى بيــت الله الحرام، في سنة مائتين، وهو سرير الأصبّه بذ<sup>(٩)</sup> كابُل شاه بعد مهرب<sup>(١٠)</sup> بني كــابُل

<sup>(</sup>١) إتحاف الورى (٢/ ٢٧١-٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) في ج: طلحة.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: إلى.

<sup>(</sup>٥) في ج: وشبكها.

<sup>(</sup>٦) في أ: وأخذ.

<sup>(</sup>۷) إتحاف الورى (۲/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٨) في ب: ذو، وفي ج: ذي.

<sup>(</sup>٩) في ج: الأصبهد، وكذا وردت في المواضع التالية.

والأصبهبذ: كلمة مركبة من كلمتين فارسيتين : أولهما «سباه» ، والأخرى «بذ». ومعنى الأولى: العسكر ، ومعنى الأخرى رئيس أو أمير ، كما ترى في الكلمات الفارسية المعربة مشل : جهبذ وموبذ وغيرهما . فمعنى أصبهبذ أمير العسكر . (أفاده سليمان الندوي . أخبار مكة ١/٣٩٣، ط ملحس).

<sup>(</sup>۱۰) في ج: مهذب.

شاه، الحمول تاجه إلى مكة، المخزون سريرُه في بيت مال المسلمين بالمشرق، في سنة سبع وتسعين ومائة.

ومن نبأ أمر (۱) الأصبّه بذ: أنه أضعف عليه الخراج والفدية عن بلاد كابل (۲) والقندهار (۳)، ونصبت المنابر وبنيت المساجد فيها، وخرج الأصبّه بذكابل شاه نازلاً عن سريره هذا، خاضعاً مستسلماً، حتى حاول حدود كابل وأرض الطّخارستان (۱)، ووضع يده في يد صاحب خيل (۵) ذي الرياستين، على ما سامه ذو الرياستين من خطة الذُل للدين ولإمام المسلمين. ثم أقام البريد من القندهار (۱) إلى الباميان (۷)، وأضاف بلاد كابل والقندهار (۸) إلى بلاد خُراسان، وأذعن للوالي مع الجنود مقيماً (۱) حدود الإسلام، عاملاً بأحكامه فيه وفيمن اختار الإسلام معه، وأقام على العهد في مملكته.

وسيّر الإمام -أكرمه الله- الرايات الخضـر(١٠) على يَـدَي ذي الرياســتين إلى

<sup>(</sup>١) قوله: ((أمر)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: كابل شاه.

<sup>(</sup>٣) القُنْدهَار: مدينة من بلاد السند، فتحها عباد بن زياد (معجم البلدان ٤/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) الطَخَارستان: هي ولاية واسعة، تشتمل على عدة بلاد من نواحي خراسان، وهي عليا وسفلى؛ فالعليا: شرقي بلخ وغربي نهر جيحون، على ثمانية وعشرين فرسخاً من بلخ. والسفلى: غربي جيحون لكنها أبعد من بلخ، وأقرب إلى الشرق من العليا. وقد خرج منها طائفة من أهل العلم، وأكبر مدنها: الطالقان (معجم البلدان ٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((خيل)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: القندهان.

<sup>(</sup>۷) الباميان: بلدة وولاية في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة، بها قلعة حصينة (معجم البلدان ١/ ٣٣٠). واقعة بين جبلي ‹‹هندوكوه›› و‹‹باباكوه›› ويعد ممرها من الطرق العسكرية المهمـة، وقـد خربهـا جنكيز خان لما استولى على تلك النواحى.

<sup>(</sup>A) قوله: « إلى الباميان، وأضاف بلاد كابل والقندهار » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٩) في ج: مقفا، وفي إتحاف الورى: مقتفياً.

<sup>(</sup>١٠) الرايات الخضر: كانت رايات العباسيين سوداء. وفي بعض عهد المأمون جعلها خضراء لغـرض سياسي، ثم عاد إلى السواد بعد مدة.

القِشْمِير (۱) وفي ناحية التُبَّت ما سيرها، فأظهره الله [على] (۲) بوخان (۳) [وراور] (٤) بلاد بللور (۵) صاحب جبل خاقان وجبل التُبَّت (۲)، وبعث (۷) به إلى العراق مع فرسان التُبُّت. ومن ناحية [السرير] (۸) ما طلب على باراب (۹) وشاوغر (۱۱) وعزوراول (۱۱) وبلاد (۱۲) [أطرار] (۱۳)، وقتل قائد الثغر، وسبى أو لاد جيغوية (۱۱)

(٥) في ج: بلور.

ويلاد بللور: هي سلسلة جبال عظيمة في الشرق الأقصى من آسيا، تقع بين تركستان الشرقية المعروفة باسم ‹‹جبال الخطا›› وتركستان الغربية المسماة ‹‹ما وراء النهــر››. وهذه الجبال تغمرها الثلوج بصفة مستمرة.

(٦) في ج: خيل خاقان وخيل التبت (انظر: إتحاف الورى ٢/ ٢٧٦).

وجبل خاقان يسمى ‹‹جغان طاغ›› واقع بين التبت وتركستان الشرقية.

(٧) قوله: ‹‹ويعث›› مكررة في أ.

(٨) في أ، ب: البريد. والمثبت من ج.

والسرير: مملكة واسعة بين اللان وباب الأبواب، وليس إليها إلا مسلكين، مسلك إلى بلاد الخزر، ومسلك إلى بلاد الخزر، ومسلك إلى بلاد أرمينية، وبها قرى كثيرة، وأهلها نصارى (معجم البلدان ٣/ ١٩٩).

(٩) في ب: بارات، وفي ج: ناراب (انظر إتحاف الورى ٢/ ٢٧٧).

وياراب، أو فاراب: ولاية كبيرة واسعة وراء نهر سيحون في تخوم بـلاد الـترك (معجـم البلـدان ١٨/١).

(١٠) شاوغر: من بلاد الترك (معجم البلدان ٣/٣١٦).

(١١) في ج: وعروزاوايل.

(١٢) في ب ج: بلاد.

(١٣) فِي أَج: الطرار، وفي ب: الطراز. والمثبت من إتحاف الورى، الموضع السابق.

وأطرار: مدينة وولاية واسعة في أول حدود الترك بما وراء النهر على نهر سيحون قرب فاراب، وبعضهم يقول: ‹‹أترار›› (معجم البلدان ١/ ٢١٨).

(١٤) في ج: جبغويه. والمثبت من إتحاف الورى (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>١) القِشْمِير، والكشمير: مدينـة متوسـطة لبـلاد الهنـد (معجـم البلـدان ٤/ ٣٥٢). وهـي بـين الهنـد وياكستان، وفيها –حالياً– حكومة مستقلة داخلياً، وتتبع الحكومة المركزية بالهند.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((على)) زيادة من إتحاف الورى (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) بوخان: أمير الجبل للمقاطعة المعروفة.

<sup>(</sup>٤) في أ: وزاود، وفي ب، ج: وراود. والمثبت من إتحاف الورى (٢/ ٢٧٦). وراور: بمعنى أمير الطريق، وقد لقب بها أمير بلاد البللور.

الخرلجي (١) مع خاتوناته (٢) بعد إحجاره إيّاه ببلاد (٣) كيماك (٤)، وبعد عليه ما غلب على مدينة كاسان (٥)، وبعث [بمفاتيح] (٢) قلاع فَرْغانة (٧) إلى العرب.

فمن قرأ هذه السطور (٨) فَلْيُعِنْ على تعزيز الإسلام، وتذليل الشرك بقول أو فعل؛ فإن ذلك واجب على الناس تعزيزاً للدين، إذا قامت به الأئمة، ومن أراد الزهد والجهاد وأبواب البر (٩) والمعاونة على ما يكسب الإسلام كهذا العز وهذه المفاخرة، وقد نسخنا ما كان حُفِرَ على صفيحة (١١) تاج مهرب بني كابل شاه في سنة سبع وتسعين (١١) ومائة على هذا اللوح. ومن نصر دين الله نصره (١٢)، لقول تبارك وتعالى: ﴿وليَنْصُرنَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الله لَقويٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

<sup>(</sup>۱) جيغوية الخرلخي: اسم لملك الخرلج. والخرلج قوم من الترك. وقد حكمت عائلة منهم الهند، ويعرفون بالخلجية (أفاده سليمان الندوي، أخبار مكة ١/ ٣٩٣). ويقية بلاد الترك تسمي ملكها «خاقان».

<sup>(</sup>٢) في ب: خايوناته، وفي ج: خاتونابه (انظر إتحاف الورى، الموضع السابق). وهو جمع خاتون ، أي السيدات الكبريات من بيت الملك.

<sup>(</sup>٣) **ن**ي ج: بلاد.

<sup>(</sup>٤) كيماك: ولاية واسعة في حدود الصين وأهلها ترك يسكنون الخيام ويتبعون الكلأ (معجم البلدان 8/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) كاسان، أو كاشان: مدينة كبيرة بما وراء النهر في أول بلاد تركستان، على بابهـــا وادي أخســيكت، وهي إحدى مدن إيران (معجم البلدان ٤/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) في أ: بمفتاح.

<sup>(</sup>٧) فَرْغانة: مدينة وولاية بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان، وقصبتها أخسيكت، وليس بما وراء النهر أكثر من قرى فرغانة (معجم البلدان ٢٥٣/٤). كان فيها حكومة إسلامية مستقلة يطلق عليها إمارة خوقند، ثم استولى عليها الروس وضموها إليهم، وهي حالياً إحدى مقاطعات روسيا الأسيوية.

<sup>(</sup>٨) في ج: هذا المسطور.

<sup>(</sup>٩) في ج: الحير.

<sup>(</sup>١٠) في ج: صحيفة.

<sup>(</sup>١١) في ج: وسبعين.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: نصره الله.

[وكتب](١) الحسن بن سهل صنو ذي الرياستين في سنة مائتين(١).

وشخص أمير المؤمنين هارون الرشيد من الرُّقَة (٣) يريد الحج، يوم الاثنين لسبع ليال بقين من شهر رمضان، سنة ست وثمانين ومائة، فلم يدخل مدينة السلام، ونزل منزلاً منها على سبعة (٤) فراسخ (٥) على شاطىء الفرات، يقال له: الدارات، وقد بني له بها منزل، ثم شخص خارجاً ومعه الأمين ولي العهد محمد (٢) بن أمير المؤمنين، والمأمون ولي العهد من بعده عبد الله بن أمير المؤمنين، ومعه جميع وزرائه وقرابته، فعدل إلى المدينة من الرَّبَذَة (٧) وقدمها فأقام بها يومين، لم يصنع في أول يوم منهما (٨) شيئاً إلا الصلاة في المسجد، والتسليم على النبي على وجلس في اليوم] (١) الثاني في المقصورة حيال المنبر، فأمر بالمقصورة فغلقت كلها، ودعا بدفاتر العطاء فأخرج في يومه ذلك لأهل العطاء ثلاثة أعطية، وبدأ بالعطاء بنفسه فنودي باسمه، ووزن له عطاؤه فجعله في كمّه (١٠). ثم فعل ذلك بالأمين والمأمون، ثم ببني هاشم المبدئين (١١) في الدعوة على غيرهم؛ فأعطوا كذلك بقية عشيتهم، ثم قام إلى منزله، وأصبح غادياً من المدينة إلى مكة.

<sup>(</sup>١) في أ: كتب.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (٢/ ٢٧٥-٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) الرُقَّة: مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حران ثلاثة أيام، معدودة في بلاد الجزيرة؛ لأنها من جانب الفرات الشرقي، ويقال لها: الرقة البيضاء (معجم البلدان ٣/ ٥٨-٥٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: سبع.

<sup>(</sup>٥) في ب: فراسخي.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: محمد ولي العهد.

<sup>(</sup>٧) الرَّبُذَة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري رضى الله عنه (معجم البلدان ٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: الأول منها.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((اليوم)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ب: أكمه.

<sup>(</sup>١١) في ب: المبدين.

فلما قدمها عزل العثماني<sup>(۱)</sup> -صهره - محمد بن عبدالله عن صلاة مكة، وولّى مكانه سليمان بن جعفر بن سليمان. فلما كان قبل التروية بيوم -بعد الصبح - صعد المنبر فخطب خطبة الحج، ثم فُتِحَ له باب البيت فدخله وحده ليس معه غيره، وقام [مسروراً]<sup>(۲)</sup> على باب البيت، وأجيف أحد المصراعين، فمكث فيه طويلاً في جوف الكعبة، ثم دعا بالأمين محمد ولي العهد، فكلّمه طويلاً في جَوفِ الكعبة، ثم دعا بالله، ففعل <sup>(۳)</sup> مثل ذلك، ثم دعا سليمان بن في جَوفِ الكعبة، ثم دعا الربيع، ثم بعيسى بن جعفر، وجعفر بن جعفر، أبي جعفر، ثم دعا الفضل <sup>(٤)</sup> بن الربيع، ثم بعيسى بن جعفر، وجعفر بن جعفر، المؤمنين جميعاً، فدخلوا عليه جميعاً. ثم دخل بعدهم الحارث، وأبان، ومحمد بن خالد، وعبيد بن يقطين، ونظراؤهم. ودعا بيحيى بن خالد -ولم يكن حاضراً - فاتي به معجلاً حتى دخل، ودعا بجعفر بن يحيى.

ثم كتب وَلِيًّا العهد كُلُّ واحد منهما على نفسه كتاباً لأمير المؤمنين، فيما أخذ على كل واحد منهما لصاحبه، وتَوكد (٥) فيه عليهما بخط يده. وحضرت صلاة الظهر من قبل فراغهم، فنزل أمير المؤمنين فَصلَّى بهم الظهر، ثم عاد (٢) إلى الكعبة، فكان فيها إلى أن فرغوا من الكتابين، وأحضر (٧) الناس -سوى من سميًّنا- قاضي مكة: محمد بن عبد الرحمن [المخزومي] (٨)، وأسد بن [عمر] (٩)

<sup>(</sup>١) في ج: العتابي.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: مسرور.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: به.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: بالفضل.

<sup>(</sup>٥) في ب: ويؤكد.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: علا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: واحضروا.

<sup>(</sup>٨) في أ: المحمودي.

<sup>(</sup>٩) في أ: عمرو. والصواب ما أثبتناه.

قاضي مدينة الشرقية (١)، ومن بعض حجبة البيت.

[ثم]<sup>(۲)</sup> حضرت صلاة العصر عند فراغهم؛ فنزل أمير المؤمنين فَصلّى بهم، ثم طافوا سبعاً، ثم دخل منزله [من]<sup>(۲)</sup> دار العجلة، وأمر بجبس<sup>(٤)</sup> من حضر مسن الهاشميين وغيرهم ليشهدوا على الكتابين، وأرسل إلى سليمان بين [أبي]<sup>(٥)</sup> جعفر، وعيسى بن جعفر، وجعفر بن موسى، وقد كانوا انصرفوا، فَرُدُوا من منازلهم فجاءوا متضجرين، وأخرج إليهم الكتابين وقد وضع عليهما الطين، وليس عليهما من الخواتيم إلا خاتما وليّي العهد، فقُرِئا على جميع من حضر ليشهدوا عليه، ولم يُثبت<sup>(٢)</sup> في الكتابين إلا أسماء من كان في الكعبة حيث كتب الكتابان]<sup>(٧)</sup> ولم يختم غيرهم، ولم يكن [الكتابان طُيِّنا، ولا طُوِياً]<sup>(٨)</sup>، ولا خُتِما في جوف الكعبة.

ثم أمر أمير المؤمنين -بعد أن شهد (٩) على الكتابين- أن يُعَلَّقا في داخل الكعبة قبالة بابها، مع المعاليق التي فيها؛ حيث يراهما الناس، وضمنهما (١١) الحجبة واستحلفهم على حفظهما والقيام بهما، وأن [يصونوهما ويعلقوهما](١١) في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي إتحاف الورى: المدينة المشرفة.

<sup>(</sup>٢) في أ: من.

<sup>(</sup>٣) قُوله: ((من) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب: يجلس، وفي ج: من حبس.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹أبي›› ساقط من أ، ج. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: يكتب.

<sup>(</sup>٧) في الأصول: الكتابين، وكذا وردت في المكان التالي. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في أ: الكتابين طُويا طياً، وفي ب: الكتابان طيبا، ولا طويا. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: شهدوا. ( ( ) :

<sup>(</sup>۱۰) في ب: وختمهما.

<sup>(</sup>١١) في أ: يصونونهما ويعلقونهما، وفي ب: يصونهما ويعلقوهما. والمثبت من ج.

وقت الحج منشورين. وصُنِعَ لهما قصبتان (۱) من ذهب، وكللوهما بفصوص الياقوت والزبرجد واللؤلؤ. ثم انصرف أمير المؤمنين بعد قضاء نسكه (۲)، فسار (۳) مقتصداً لم (٤) يعدو المراحل حتى وافى الكُوفة (٥).

نسخة الكتّابين اللذين كتبا في بطن الكعبة اللذين شُهد عليهما ونسخة الشرط الذي كتبه محمد بن أمير المؤمنين في بطن الكعبة

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين، كتبه له محمد بن أمير المؤمنين هارون، في صحة من بدنه [وعقله] (۱) وجواز من أمره طائعاً غير مُكْرَه: وأن (۱) أمير المؤمنين هارون ولا أني العهد من بعده وجعل لي البيعة في رقاب المسلمين جميعاً، وولّى أخي عبد الله بن أمير المؤمنين هارون العهد والخلافة، وجميع أمور المسلمين بعدي، برضاء مني وتسليم، طائعاً غير مُكْرَه، وولاّه خُراسان بثغورها، وكورها، وجنودها، وخراجها، وطرزها، وبريدها، ويووت أموالها، وصدقاتها، وعشرها، وعشورها، وجميع أعمالها، في حياته وبعد وفاته، فشرطت لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين علي الوفاء بما جَعَلَ له أمير المؤمنين هارون من البيعة، والعهد، وولاية الخلافة، وأمور المسلمين بعدي، المؤمنين هارون من البيعة، والعهد، وولاية الخلافة، وأمور المسلمين بعدي، وتسليم ذلك له، وما جعل له من ولاية خُراسان وأعمالها، وما أقطعه أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في ب: قضيبان.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (٢/ ٢٣٤-٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) في ب: فصار.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((لم)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) الكُوفة: مُصِر مشهور بأرض بابل من سواد العراق (معجم البلدان ٤٩٠/٤).

<sup>(</sup>٦) في ج: شهدوا.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((وعقله)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: أن.

هارون من قطيعة، وجعل له من عقدة أو ضيعة من ضياعه وعقده، أو ابتاع له من الضياع والعقد، وما أعطاه في حياته وصحته من مال، أو حلي، [أو جوهر، أو متاع](١)، أو كسوة، أو رقيق، أو منزل، أو دواب، أو قليل، أو كثير، فهو لعبد الله [بن](١) أمير المؤمنين موفراً عليه، مسلماً له.

وقد عرفت ذلك كله شيئاً شيئاً، باسمه وأصنافه ومواضعه؛ أنا وعبدالله بن هارون هارون أمير المؤمنين، فإن اختلفنا في شيء منه؛ فالقول فيه قول عبدالله بن هارون أمير المؤمنين، لا أتبعه بشيء من ذلك، ولا آخذه منه، ولا [أنتقصه] (٢) صغيراً ولا كبيراً، ولا من ولايته (٤) خُراسان، ولا غيرها مما وَلاَه أمير المؤمنين من الأعمال، ولا أعزله عن شيء منها، ولا أخلعه، ولا أستبدل به غيره، ولا أقدم قبله في العهد والخلافة أحداً من الناس جميعاً، ولا أذخِل عليه مكروهاً في نفسه ودمه، ولا شعره، ولا بشره، ولا خاص ولا عام من أموره وولايته، ولا أمواله، ولا قطائعه، ولا غقره. ولا أغير عليه [سبباً] (٥) من الأسباب، ولا آخذه (١) ولا أحداً من عماله وكتابه وولاة [أمره] (٧) من صحبه وأقام معه بمحاسبة، ولا أتتبع شيئاً مما جرى على يديه وأيديهم في ولايته خُراسان وأعمالها، وغيرها مما وَلاه (١) أمير المؤمنين، في حياته وصحته من الجباية، والأموال، والطرز، والبريد، والصدقات، والعشور، وغير ذلك، ولا آمر بذلك أحداً من الناس، ولا أرخص فيه

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿(أو جوهر أو متاع›) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((بن) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: أنقصه.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ولاية.

<sup>(</sup>٥) في أ: سبب.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: ولا آخذ.

<sup>(</sup>٧) في أ: أموره.

<sup>(</sup>٨) في ب: ولى. وفي ج زيادة: هارون.

لغيري. ولا أحدث فيه نفسي بشيء أمضيه عليه، ولا التمس(١) قطيعته، ولا أنقض شيئاً مما جعل له هارون أمير المؤمنين، وأعطاه في حياته وخلافته وسلطانه، من جميع ما سميت في كتابي هذا، وآخذ له عَلَيّ [وعلى](٢) جميع الناس البيعة، ولا أرخص لأحد من الناس كلهم [في جميع ما وَلاَّه، ولا] (٣) في خلعه ولا في مخالفته، ولا أسمع من أحدٍ من البرية في ذلك قولاً، ولا أرضى بذلك في سِـرٍّ ولا علانية، ولا أغمض عليه، ولا أتغافل(٤) عليه، ولا أقبل من بَرِّ من العباد ولا فاجرٍ، ولا صادق ولا كاذب، ولا ناصح ولا غاش، ولا قريب ولا بعيد، ولا أحد من ولد آدم ﷺ [من] (٥) ذكر ولا أنثى، مشورة ولا حيلة، ولا مكيدة في شيء من الأمور، سرّها وعلانيتها، وحقّها وباطلها، وباطنها وظاهرها، ولا سبب من الأسباب أراد بذلك إفساد شيء مما أعطيت عبد الله بن هارون أمير المؤمنين من نفسي، وأوجبت له عليّ وشرطت وسمّيت في كتابي هذا، أو أراد(٢) بـــه أحـــــــّ من الناس أجمعين سوءاً، أو مكروهاً، أو أراد خلعه، أو محاربته، أو الوصول إلى نفسه، ودمه، أو حرمه، أو ماله، أو سلطانه، أو ولايته، جميعـاً أو فـرادى، مُسـرّين ذلك(٧) أو مظهرين له، أن أنْصُره وأحوطه، وأدفع عنه كما أدفع عن نفسي، ومهجتي، ودمي، وشعري، وبشري، وحُرمي، وسلطاني، وأجهز الجنود إليه، وأعينه على كل من غُشَّهُ وخالفه، ولا أسلمه ولا أتخلى منه، ويكون أمري وأمــره في ذلك واحداً أبداً ما كنت حياً.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: فيه.

<sup>(</sup>۲) قوله: ((وعلى)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹في جميع ما ولاه ولا›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ج: أتثاقل.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((من) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وأراد.

<sup>(</sup>٧) قوله: «ذلك» ساقط من ب، ج.

وإن حدث بأمير المؤمنين حدث الموت، وأنا وعبدالله بن أمير المؤمنين بحضرة أمير المؤمنين، أو أحدنا، أو كنا غائبين عنه جميعاً، مجتمعين كنا أو مفترقين، وليس عبدالله بن هارون أمير المؤمنين في ولايته بخُراسان (۱): فعَلَيّ لعبدالله بن هارون أمير المؤمنين أن أمضيه إلى خُراسان، وأسلم إليه ولايتها وأعمالها كلها، وجنودها، ولا أعوقه عنها، ولا أحبسه قِبَلِي، ولا في شيء من البلدان دون خُراسان، وأعجل إشخاصه إلى خُراسان واليا عليها، وعلى جميع أعمالها، مفرداً بها، مفوضاً واعجل إشخاصه إلى خُراسان واليا عليها، وعلى جميع أعمالها مفرداً بها، مفوضاً إليه جميع أعمالها كلها. وأشخص معه جميع من ضمّ إليه أمير المؤمنين من قُوّاده، وجنوده، وصحابته، وكُتّابه، وعُمّاله، ومواليه، وخدمه، ومن تبعه من صنوف وجنوده، وصحابته، وكُتّابه، وعُمّاله، ومواليه، وخدمه، ولا أشرك معه في شيء الناس بأهليهم وأموالهم، ولا أحبس عنه أحداً منهم، ولا أشرك على يديه منها - أحداً، ولا أرسل عليه أميناً، ولا كاتباً، ولا بُنْدَاراً (۳)، ولا أضرب على يديه في قليل ولا كثير.

وأعطيت هارون أمير المؤمنين وعبدالله بن هارون على ما شرطت لهما على نفسي، من جميع ما سَمَّيْت وكتبت في كتابي هذا، عهد الله وميثاقه، وذمّة أمير المؤمنين وذمّي، وذمم آبائي وأجدادي (٤) وذمم المؤمنين، وأشدَّ ما أخذ الله على النبيين والمرسلين وخلقه أجمعين، من عهوده ومواثيقه، والأيمان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بها، ونهى عن نقضها وتبديلها. فإن أنا نَقَضْت شيئاً مما شرطت لهارون أمير المؤمنين، وسَمَّيْتُ في كتابي هذا، أو حَدَّثت أمير المؤمنين، وسَمَّيْتُ في كتابي هذا، أو حَدَّثت

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بخراسان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أشركه.

<sup>(</sup>٣) البُنْدار: التاجر يحتكر البضائع ويتربص بها غلاء السعر (المعجم الوسيط ١/ ٧١). والبنادرة: هـم النجار الذين يلزمون المعادن، واحدها بندار (لسان العرب، مادة: بندر).

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿وَأَجِدَادِي﴾ ساقط من ب، ج.

نفسي أن انقض شيئاً مما أنا عليه، أو غيّرت، أو بَدّلت، أو حَدّثت (١) ، أو (٢) غدرت، أو قبلت من أحدٍ من الناس صغيراً أو كبيراً ، براً أو فاجراً ، ذكراً أو أنشى، أو جماعة أو فُرَادَى، فبرئت من الله، ومن ولايته، ومن (٣) دينه، ومن محمد رسول الله على الله وله ولقيت الله يوم ألْقاه كافراً (٤) مشركاً. وكلّ امرأة هي لي اليوم (٥) ، أو أتزوجها الله على الله على الله على الله المؤين سنة؛ طالق [ثلاثاً] (٢) البتة، طلاق الحرج. وعلَي المشي إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجة؛ نذراً واجباً لله في عنقي، حافياً، راجلاً، لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلك. وكل مال هو لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة؛ هدياً بالغ الكعبة الحرام. وكل مملوك هو أي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة، أحراراً لوجه الله. وكل ما جعلت لأمير المؤمنين ولعبد الله بن هارون أمير المؤمنين، وكتبته وشرطته فما، وحلفت عليه، وسَمّيْت في كتابي هذا، [لازماً] (٨) في الوفاء به، لا أضمر غيره، ولا أنوي إلا إيّاه.

فإن أضمرت (٩) أو نَوينت غيره، فهذه العهود والمواثيق والأيْمَان كلها لازمة لي، واجبة عَلَيّ. وقُوَّاد أمير المؤمنين وجنوده، وأهل الآفاق والأمصار، وعوام المسلمين، بُرآء من تبعتي (١٠) وخلافتي وعهدي وولايتي، وهم في حِلِّ من خَلْعِي، واحراجي من ولايتي عليهم، حتى أكون سوقة من السوق، وكرجل من عرض

<sup>(</sup>١) في ج: حديثاً.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿أُو﴾ ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: من.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: به..

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: اليوم لي.

<sup>(</sup>٦) في ب: تزوجتها.

<sup>(</sup>٧) في أ: ثلاث.

<sup>(</sup>٨) في أ: لازم.

<sup>(</sup>٩) في أزيادة: غيره.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: بيعتي.

المسلمين، لا حَقَّ لي عليهم ولا ولاية، ولا تبعة لي قبلهم، ولا بيعة لي في أعناقهم. وهم في حِلّ من الأَيْمَان التي أعطوني، بُرَآء من تبعتها وَوِزْرها في الدنيا والآخرة.

شهد سليمان بن أمير المؤمنين المنصور، وعيسى بن جعفر، وجعفر بن جعفر، [وعبد الله](١) بن المهدي، وجعفر بن موسى أمير المؤمنين، وعيسى بن موسى أمير المؤمنين، وإسحاق بن موسى أمير المؤمنين، وإسحاق بن عيسى بن على، وأحمد بن إسماعيل بن علي، وسليمان بن جعفر بن سليمان، وعيسى (٢) بن صالح بن على، وداود بن عيسى بن موسى، ويحيى بن عيسى بن موسى، وداود بن سليمان بن جعفر، وخزيمة بن خازم، وهرثمة (٣) بن أعين، ويحيى بن خالد، والفضل بـن يحيى، وجعفر بن يحيى، والفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين، والعباس بن الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين، وعبد الله بن الربيع مولى أمير المؤمنين، والقاسم بن الربيع مولى أمير المؤمنين، ودفافة بن عبد العزيز العبسي، وسليمان بن عبدالله بن الأصم، والربيع بن عبدالله الحارثي، وعبد الرحمن بن أبي [السمراء](١) الغساني، ومحمد بن عبد الرحمن قاضي مكة، وعبد الكريم بن شعيب بن عبدالله بـن عثمـان الحجبي، وإبراهيـم بـن [عبـدالرحمـن](١) بـن [شـيبة](٧) الحجبي، وعبد الواحد بن عبد الله الحجبي، وإسماعيل بن عبـــد الرحمـن بـن شــيبة

<sup>(</sup>١) في أ، ج: وعبيد الله.

<sup>(</sup>٢) في ج: وسليمان بن جعفر وسليمان وعلي.

<sup>(</sup>٣) في ب: وهزيمة.

<sup>(</sup>٤) في أ: القاسم.

<sup>(</sup>٥) في أ، ج: عبيد الله. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في ج: عبد الله.

<sup>(</sup>٧) في أَ، ج: نبيه، وفي ب: ثنيه، وكذا وردت في المكان التـــالي عنــد ذكــر أخيــه (انظــر ترجمــة أبيــه في: التقريب ص:٣٤٢).

الحجبي، وأبان مولى أمير المؤمنين، ومحمد بن منصور، وإسماعيل بن صبيح، والحارث مولى أمير المؤمنين، وخالد مولى أمير المؤمنين.

وكتب في ذي الحجة سنة ست وثمانين ومائة سنة.

# نسخة الشرط الذي كتبه عبد الله بن هارون أمير المؤمنين بخط يده في بطن الكعبة

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله هـارون أمـير المؤمنـين، كتبـه لـه عبد الله بن هارون أمير المؤمنين، في صحة من عقله، وجواز من أمره، وصدق نِيّة، فيما كتب في كتابه ومعرفة ما فيه من الفضل والصلاح لـه ولأهـل بيتـه ولجماعـة المسلمين:

إن أمير المؤمنين هارون ولآني العهد والخلافة وجميع أمور المسامين في سلطانه، بعد أخي محمد بن هارون أمير المؤمنين، وولآني في حياته وبعده ثغور خُراسان، وكورها، وجميع أعمالها من الصدقات، والعشر (۱)، والبريد، والطرز، وغير ذلك، واشترط لي على محمد بن أمير المؤمنين هارون الوفاء بما عقد لي به من الحلافة والولاية للعباد والبلاد بعده، وولآني خُراسان وجميع أعمالها، ولا يعرض في شيء مما أقطعني أمير المؤمنين [أو ابتاع لي] (۱) من الضيّاع، والعقد، والدور، والرباع، [أو ابتعت] منه من ذلك، وما أعطاني أمير المؤمنين هارون من الأموال، والجوهر، والكساء، والمتاع، والدواب، [والرقيق وغير ذلك، ولا يعرض

<sup>(</sup>١) قوله: ((بخط يده)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) أقحم في ج بين السطرين بخط مغاير لفظ: ((والعشور))، وهو موجود أيضاً في نسخة د.

<sup>(</sup>٣) في أ: وابتاع، وقد سقط قوله: ((لي)) من هذه النسخة.

<sup>(</sup>٤) في أ: وابتعت.

لي ولا لأحد من عُمالي وكتّابي ] (١) في سبب محاسبة، ولا يتبع لي في ذلك ولا لأحد منهم أثراً، ولا يُدْخِلُ عَلَيَّ ولا على أحد بمن كان معي ومنّي، ولا عُمّالي وكتّابي، بمن أستعين (١) به من جميع الناس مكروها في دَم، ولا نفس، ولا شعر، ولا بشر، ولا مال، ولا صغير [من الأمور] (١) ولا كبير. فأجابه إلى ذلك وأقرّ ب، وكتب له به كتاباً، وكتبه (على نفسه، ورضي به أمير المؤمنين هارون وقبله، وعرف صدق نيّتِه؛ فشرطت لعبد الله بن (٥) هارون أمير المؤمنين، وجعلت له على نفسي أن أسمع لمحمد بن أمير المؤمنين، وأطيعه ولا أعصيه، وأنصحه ولا أغشه، وأوفي ببيعته وولايته ولا أغدر ولا أنكث، وأنفذ كتبه وأموره، وأحسن مؤازرته ومكانفته (١)، وأجاهد عدوه في ناحيتي بأحسن ما وَقًى (٧) لي بما شرط لي ولعبد الله هارون أمير المؤمنين، وسمّاه لي (٨) في الكتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين، ورضي به أمير المؤمنين هارون وقبِلَه، ولم ينتقص (٩) شيئاً من ذلك، ولا ينقص أمراً من أمير المؤمنين.

وإن احتاج محمد بن هارون أمير المؤمنين إلى جُند، وكتَبَ إليَّ يـأُمُوني بإشخاصِهم إليه، أو إلى ناحية من النواحي، أو إلى عدو من أعدائه خالفه أو أراد نقض شيء من سلطانه وسلطاني الذي أسنده هارون أمير المؤمنين إلينا وولآنا

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ الطبري (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ولا كتَّابي ولا من اسْتعنت.

<sup>(</sup>٣) إضافة عن تاريخ الطبري (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وكتب.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: ومكايفته، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في ج: وافي.

<sup>(</sup>٨) قوله: ‹‹لي›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ب: ينقض.

[إيّاه: فعَلَيٌّ](١) أن أنفذ أمره ولا أخالفه، ولا أقصر في شيء إن كتب إليّ به.

وإن أراد محمد بن أمير المؤمنين أن يولي رجلاً من ولده العهد والخلافة من بعدي، فذلك له ما وفي لي بجميع ما (٢) جعل لي أمير المؤمنين هارون، واشترطه (٣) لي [عليه] (٤) وشرطه على نفسه في أمري. وعَلَيَّ إنفاذ ذلك، والوفاء له بذلك، ولا أنقض ذلك ولا أغيّره ولا أبدتله، ولا أقدم قبله أحداً من ولدي، ولا قريباً ولا بعيداً من الناس أجمعين، إلا أن يولي هارون أمير المؤمنين أحداً من ولده العهد من بعدي، فيلزمني ومحمداً الوفاء بذلك. وجعلت لأمير المؤمنين هارون ولحمد بن أمير المؤمنين علي الوفاء بما اشترطت وسميّت في كتابي هذا ما وفي له محمد بن أمير المؤمنين عليه في نفسي، وما أعطاني أمير المؤمنين عليه في نفسي، وما أعطاني أمير المؤمنين هارون من جميع الأشياء المسماة في الكتاب الذي كتبه له، عَهْدَ الله أمير المؤمنين وذمة أمير المؤمنين وذمتي، وذمة (٥) آبائي وذمم المؤمنين، وأشدً ما أخذ الله على النبيين والمرسلين وخلقه أجمعين من عهوده ومواثيقه، والآينمان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بها.

فإن أنا<sup>(۱)</sup> نَقَضْتُ شيئاً مما شرطتُ وسَمَيْتُ في كتابي هـذا لـه، أو غَـيَّرْتُ، أو بدلت، أو نكثت، أو غدرت، فبرئتُ من الله، ومن ولايته، ومن دينه، ومـن محمـد رسول الله ﷺ، ولقيتُ الله يوم ألقاه (۷) كافراً به مشركاً. وكل امرأة هي لي اليوم (۸)

<sup>(</sup>١) إضافة عن تاريخ الطبري (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: لي بما.

<sup>(</sup>٣) في ب: واشترط، وفي ج: فاشترط.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((عليه)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وذمم.

<sup>(</sup>٦) قُوله: «أنّا» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: يوم القيامة.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: اليوم لي.

أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة، طالق [ثلاثاً] (١) ألبتة طلاق الحَرج. وكل مملوك لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحراراً (٢) لوجه الله. وعَلَيَّ المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة ثلاثين حجة، نذراً واجباً عَلَيَّ وفي عنقي، حافياً، راجلاً، لا يقبل الله مني إلا الوفاء به. وكل مال هو لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة، هدياً بالغ الكعبة. وكل ما جعلت لعبد الله هارون أمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا؛ لازم لي، لا أضمر غيره، ولا أنوي سواه.

شهد تسمية الشهود في ذلك [الذين]<sup>(٣)</sup> شهدوا على محمد بن أمير المؤمنين<sup>(١)</sup>. فلم يزل الشرطان معلقين في جوف الكعبة حتى مات هارون الرشيد أمير المؤمنين، وبعدما مات بسنتين في خلافة محمد بسن الرشيد. ثم كلّم الفضل بن الربيع محمد بن [عبدالله]<sup>(٥)</sup> الحجبي أن يأتيه بهما، فنزعهما من الكعبة، [وذهب]<sup>(٢)</sup> بهما إلى بغداد، فأخذهما الفضل بن الربيع فخرقهما، وأحرقهما بالنار.

#### نسخة ماكان حفر على صفيحة التاج

بسم الله الرحمن الرحيم. أمر الإمام المأمون أمير المؤمنين -أكرمه الله- بحمل هذا التاج من خُراسان، وتعليقه في الموضع الذي عُلِّقَ فيه الشرطان في بيت الله الحرام، شكراً لله على الظفر بمن غدر، وتبجيلاً للكعبة إذ استخف بها من نكث، وحال عما أكَّدَ على نفسه فيها، ورجا الإمام عظيم الثواب من الله، بسَـدِّه الثلمة

<sup>(</sup>١) في أ: ثلاث.

<sup>(</sup>٢) في ج: أحرار.

<sup>(</sup>٣) في أ: الذي.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (٢/ ٢٤١–٢٤٤)، وتاريخ الطبري (٤/ ٢٥٤–٦٥٥).

<sup>(</sup>٥) في أ: عبيد.

<sup>(</sup>٦) في أ: فذهب.

التي اخترمها المخلوع في الدين؛ فإنه قد كان جريئاً على الغدر، والاستخفاف بما أكد في بيت الله الحرام وحرمه. وتوخّى الإمام تذكير من تنفعه الذكرى، ليزيدهم به يقيناً في دينهم، وتعظيماً لبيت ربهم، وتحذيراً لمن استخفَّ وتعدى.

فإنما علقنا هذا التاج بعد غدر المخلوع وإخراجه [الشرطين] (١) وإحراقه إياهما، فأخرجه الله من مُلكه بالسيف، وأحرق محلته بالنار؛ عِبرة وعِظة وعقوبة عما كسبت يداه وما الله بظلام للعبيد.

وبعد عقد الإمام المأمون -أكرمه الله- بخُراسان لذي الرياستين: الفضل بن سهل، وتوليته إياه المسرق، وبلوغ الراية السوداء [إلى] (٢) بلاد كَابُل (٣) ونهر السند (٤)، وتصيير مهرب بني دومي كابل شاه سريره وتاجه على يدي ذي الرياستين إلى باب الإمام المأمون أمير المؤمنين، وإسلام كابل شاه وأهل طاعته على يدي الإمام بمرو. فأمر الإمام -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً الثروة (٥) من الأئمة المهديين - أن يدفع السرير إلى خُزان (٢) بيت مال المسلمين بالمشرق، ويعلق التاج في بيت الله الحرام بمكة. وبعث به ذو الرياستين؛ والي الإمام على المشرق، ومدبر خيوله، وصاحب دعوته، بعد ما اجتمع المسلمون على طاعة الإمام المأمون أمير المؤمنين -أكرمه الله - ووفوا له بوفائه بعهد الله، وأطاعوه

<sup>(</sup>١) في أ: الشرطان.

<sup>(</sup>٢) قوله: «إلى» ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) كَابُل: بلاد بين الهند وسجستان في ظهر الغور، وكـابل اسـم يشـمل الناحيـة ومدينتهـا العظمـى، غزاها المسلمون أيام بني مروان وافتتحوها، وأهلهـا مسـلمون (معجـم البلـدان ٤/٦٦٤). وهـي حالياً بلاد أفغانستان وعاصمتها كابول.

<sup>(</sup>٤) نهر السند: هو النهر الذي سميت به ولاية السند، وقد فتحت في عهد الوليد بن عبد الملـك علـى يد القائد محمد بن القاسم الثقفي (دائرة المعارف الإسلامية ٢١٢/٢٥٦–٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) في ب: لتروه.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((خُزان)) ساقط من ب.

بتمسكه بطاعة الله، وكانفوه بعمله بكتاب الله وإحيائه سنة رسول الله، وبرئوا من المخلوع لغدره (۱) ونكثه وتبديله وتغييره. فالحمد لله رَبِّ العالمين مُعزِّ من أطاعه، ومُذِلِّ من عَصاه، ورافع من وَفَى، وواضع من غدر. وصلى الله على محمد النبي [وآله وسلم] (۲). وكتب الحسن بن سهل صنو ذي الرياستين، في سنة تسع وسعين ومائة (۳).

### ذكر الجب الذي كان في الكعبة ومال الكعبة الذي هدى لها، وما جاء في ذلك

77٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني جدي، عن مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: كان في الكعبة على يمين من دخلها جُبّ عميق، حفره إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل صلوات الله عليهما حين رفعا القواعد، وكان يكون فيه ما يهدى للكعبة من حلي، أو ذهب، أو فضة، أو طيب، أو غير ذلك. وكانت الكعبة ليس لها سقف، فسرق منها على عهد جُرهُم مال مرة وغير ذلك. وكانت جُرهُم [ترتضي](٤) لذلك رجلاً يكون عليه يحرسه. فبينا رجل معن ارتضوه عندها؛ إذ سوّلت له نفسه، فانتظر حتى إذا انتصف النهار، وقلصت الظلال، وقامت المجالس، وانقطعت الطرق -ومكة إذ ذاك شديدة الحرّ- بسط رداءه، ثم نزل في البئر فأخرج ما فيها، فجعله في ثوبه، فأرسل الله عز وجل حَجَراً من البئر (٥) فحبسه، حتى راح الناس فوجدوه فأخرجوه، وأعادوا ما وجدوا في من البئر (٥) فحبسه، حتى راح الناس فوجدوه فأخرجوه، وأعادوا ما وجدوا في

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بغدره.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((واله)) ساقط من ب، ج، وقوله: ((وسلم)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (٢/ ٢٧٣-٢٧٤).

٢٦٣- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في أ: ترضى.

<sup>(</sup>٥) في ج: من البئر حجراً.

ثوبه في البئر، فسميت تلك البئر: الأخسف.

فلما أن خُسِفَ بالجُرْهُمي وحبسه الله؛ بعث الله عند ذلك ثعباناً، فأسكنه في ذلك الجُبّ في بطن الكعبة أكثر من خمسمائة سنة، يحرس ما فيه، فلا يدخله أحد إلا رفع رأسه وفتح فاه، فلا يراه أحد إلا ذعر منه، وكان ربما يشرف على جُدر (۱) الكعبة. فأقام كذلك في زمن جُرْهُم، وزمن خُزاعَة، وصدراً من عصر قريش، حتى اجتمعت قريش في الجاهلية على هدم البيت وعمارته؛ فحال بينهم وبين هدمه، حتى دعت قريش عند المقام عليه (۲)، والنبي على معهم، وهو يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي بعد، فجاء عقاب فاختطفه، ثم طار به نحو أجياد الصغير.

٣٦٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها، فقال له أبي بن كعب: والله ما ذلك لك. فقال عمر: لِمَ؟ فقال: إن الله قد بين موضع كل مال(٣)، وأقره رسول الله على عمر: صدقت.

770 قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل شقيق بن سلمة،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: جدار.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((عليه)) ساقط من ب، ج.

٢٦٤ - إسناده ضعيف.

فيه عمرو بن عبيد (وانظر التعليق على حديث رقم ١٨٤).

ذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ١٠٠ح٥ ٣٨٠) وعزاه إلى عبد الرازق والأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: شيء.

٢٦٥ - إسناده صحيح.

آخرجُه البخاري (۲/ ۷۸ه-۱۰۱۷، ۲/ ۲۰۵۰ ح-۲۸۵۷)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٤٦ ح-۳۲ ۹۷ ۲)، وأخر دُم البخاري (١/ ١٥٩ ح- ٢٥٥١)، والبيهقي في السنن (٥/ ١٥٩ ح- ١٥٩١) كلهـــم من طريق: سفيان الثوري، به.

قال: جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال: جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا، فقال: لقد هممت أن لا أترك فيها [صفراء ولا بيضاء](١) إلا قسمتها - يعني الكعبة - قال شيبة: فقلت له: إنه قد كان لك صاحبان لم يفعلاه: رسول الله على وأبو بكر، فقال عمر: هما المرءان أفتدي بهما.

777 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن رجل، عن الحسن بن علي أو<sup>(۲)</sup> الحسين بن علي؛ أن عمر قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم: لقد هممت أن أقسم هذا المال - يعني مال الكعبة - فقال له علي: إن استطعت ذلك. فقال عُمر: وما لي لا أستطيع ذلك، أو لا تعينني على ذلك؟ قال علي: إن استطعت ذلك، فرددها عُمر ثلاثاً، فقال علي: ليس ذلك إليك، فقال عمر: صدقت.

77٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن أشياخه، قالوا: قال عُمر بن الخطاب: لقد هَمَمْتُ أن لا أتركَ في الكعبة شيئاً إلا قسمته، فقال له أبيّ بن كعب: والله ما ذلك لك. قال: [ولم](٣)؟ قال: قَرَّرَ رسول الله عَلَيْ موضع كل مال، وأقرَّهُ رسول الله عَلَيْ (٤). قال: صدقت.

قالوا: فكان(٥) ابن عباس يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن تركي

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بيضاء ولا صفراء. والمثبت من ج.

٢٦٦- إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>٢) في ج: ‹‹و››.

٢٦٧- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره الباركفوري في كنز العمال (٤١/ ٨٠ ١ ح ٣٨٠٨٢)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في أ: فلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((وسلم)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وكان.

هذا المال في الكعبة لا آخذه فأقسمه في سبيل الله وفي سبيل الخير -وعليّ بن أبسي طالب يسمع ما يقول- فقال: ما تقول يا ابن أبي طالب؟ أحلف بالله لئن شَجّعتني عليه لأفعلن. فقال له على: أتجعله فيأ؟ ولِمَ تجعله فيأ<sup>(۱)</sup>؟ وأحرى صاحبه رجل يأتي في آخر الزمان، ضرب آدم طويل، فمضى عمر.

قال: وذكروا: أن النبي عَلَيْ وجد في الجبّ الذي كان في الكعبة سبعين ألف أوقية من ذهب مما كان يهدى إلى البيت، وإن علي بن أبي طالب قال: يا رسول الله، لو استعنت بهذا المال على حربك. فلم يحرّكه، ثم ذكر لأبي بكر؛ فلم يحرّكه ...

٣٦٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثني بعض الحجبة في سنة ثمان وثمانين ومائة: أن ذلك المال بعينه في خزانة الكعبة، ثم لا أدري ما حاله بعد.

977- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي وغيره من مشيخة أهل مكة وبعض الحجبة: أن الحسين بن الحسن العلوي عمد إلى خزانة الكعبة في سنة مائتين في الفتنة حين أخذ الطالبيون مكة، وأخذ " مما فيها مالاً عظيماً وانتقله إليه، وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال موضوعاً لا ينتفع به ؟ نحن أحق به، نستعين به على حربنا (١).

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ولِمَ تجعله فيأً› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) ذكره الفاكهي (٥/ ٢٣٥-٢٢١)، وابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٥٧).

۲۲۸ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم .

٢٦٩- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ف**أ**خذ. <sup>أ</sup>

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (٢/ ٢٦٥).

• ٢٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: سمعت عبد الله بن زرارة بن مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان، يقول: حضرت الوفاة فتى منا(١) من أصحابنا من الحجبة بالبَوْباة (٢) من قرن، فاشتد عليه الموت جداً، فمكث أياماً ينزع نزعاً شديداً، حتى رأوا منه ما غَمَّهم وأحْزَنَهم من شدة كربه. فقال له أبوه: يا بني، لعلك أصبت من هذا الأبرق شيئاً؟ -يعني مال الكعبة - قال: نعم يا أبه؛ أربعمائة دينار، فقال أبوه: اللهم! إن هذه الأربعمائة [دينار](٣) ديناً علي في أنض (١٤) مالي للكعبة، ثم الحرف إلى أصحابه فقال: اشهدواً أن للكعبة عَلَي أربعمائة دينار في أنض مالي أؤديها [إليها](٢)، قال: فَسُري عنه، ثم لم يلبث الفتي أن مات.

۲۷۱ – قال أبو الوليد: وسمعت يوسف بن محمد بن إبراهيم العطار (٧) يحدث عن عبد الله بن زرارة، بنحوه.

<sup>•</sup> ۲۷ - إسناده صحيح.

عبد الله بن زرارة بن مصعب بن شيبة : ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤ ت ٢ ٥٧٥).

ذكر الفاسي نحوه في شفاء الغرام (١/ ٢٢٨). ١) قدام ((ه:١)) براقعا مريد

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹منا›› ساقطَ من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: بالتوناة.

والبَوْياة: اسم لصحراء بأرض تهامة إذا خرجت من أعالي وادي النخلة اليمانية، وهــي بــلاد بـني سعد بن بكِر بن هوازن (معجم البلدان ٢/١٠٥).

<sup>(</sup>٣) في أ: ديناراً.

<sup>(</sup>٤) قُولُه: ‹‹ديناً عليَّ في أنضَّ›› ساقط من ب. وقوله: ‹‹عليّ في أنض›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: أبيض.

<sup>(</sup>٦) في أ: إلى.

١ ٢٧- إسناده حسن .

يوسف بن محمد بن إبراهيم العطار، مفتى مكة (انظر العقد الثمين ٧/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٧) في ب: إبراهيم بن محمد العطار، وفي ج: إبراهيم بن محمد العطاردي.

7٧٢ - [قال أبو الوليد] (١): وسمعت جدي أحمد بن محمد بن الوليد يقول: قال عبد الله بن زرارة: إن مال الكعبة كان يدعى الأبرق، ولم يخالط مالاً قط إلا مَحَقَه، ولم يَرْزُأ أحد منه قط من أصحابنا إلا بان النقص في ماليه، وأدنى ما يصيب صاحبه؛ [أن] (٢) يشدد (٣) عليه الموت، قال: ولم يزل من مضى من مشيخة الحجبة يُحذرونه أبناءهم ويُخوفُونهم إيّاه، ويُوصُونَهم بالتَنزُه عنه، ويقولون: لن تزالوا بخير ما دمتم أعفة عنه، وإن كان الرجل ليصيب منه الشيء فيضعه ذلك عند الناس.

7٧٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مسافع بن عبد الرحمن الحجبي، قال: كما أن بويع بمكة لمحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الفتنة (٤) في سنة مائتين، حين ظهرت المبيضة بمكة؛ أرسل إلى المحجبة، فتسلف منهم من مال الكعبة خمسة آلاف دينار، وقال: نستعين بها على أمورنا (٥)، فإذا أفاء الله علينا رددناها في مال الكعبة. فدفعوها إليه، وكتبوا عليه بذلك كتاباً، وأشهدوا فيه شهوداً (١).

فلما خلع نفسه ورفع إلى أمير المؤمنين المأمون؛ تقدم الحجبة، واستعدوا عليه عند المأمون (٧)، فقضاهم أمير المؤمنين المأمون عن محمد بن جعفر خمسة آلاف

۲۷۲ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: لأن.

<sup>(</sup>٣) في ب: يشد.

۲۷۳ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف ذكره الفاسي في العقد الثمين (٦/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿ فِي الفتنة › ﴿ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أمرنا.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) في ج: أمير المؤمنين.

دينار، وكتب لهم بها إلى إسحاق بن العباس بن محمــد -وهــو وال علــي اليمــن-فقبضها الحجبة، ورَدُّوها في خزانة الكعبة (١).

٢٧٤ قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمـد بن أبي يحيى، قال: حدثنـا أيــوب بــن موســـى، عــن ســعيد -هــو ابــن [يســار](٢) الخزاعي- عن ابن عمر: أنه كان في دار خالد بن أسيد بمكة، فجاءه رجل فقال (٣): أرسل معي بحلي إلى الكعبة. فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهـل العـراق. قـال: مـا أحمقكم يا أهل العراق، أما فيكم مسكين؟ أما فيكم يتيم؟ أما فيكم فقير؟ إن كعبة الله لغنية عن الذهب والفضة، ولو شاء الله لجعلها ذهباً وفضة. قال ابن يسار (٤٠): وكان<sup>(ه)</sup> معي حلي بعث به إلى الكعبة، فقلت له وأنا مستحي، فقال: أنــت أيضــاً؟ ثم قال لي كما قال للآخر.

#### ذكر من كسا الكعبة في الجاهلية

٧٧٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمـد بن أبي يحيى، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي على: « أنه نهى عن

<sup>(</sup>١) إتحاف الورى (٢/ ٢٧١).

٢٧٤ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

<sup>(</sup>٢) في أ: سيار، وهو تحريف (انظر التقريب ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٤) في ج: سيار، وهو تحريف (انظر التقريب، الموضع السابق).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فكان.

٢٧٥ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣). أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/٧٠)، والذهبي في سير أعـــلام النبــلاء (٩/ ٤٦٩)، والذهــبي في ميزان الاعتدال (٦/ ٢٧٤) والجرجاني في الكـــأمَل في ضعفــاء الرجــال (٦/ ٢٤١) كلهــم مـــنّ طريق: معمر، به.

سبّ أسعد الحِمْيري؛ وهو تُبُّع، وكان هو أول من كسا الكعبة ».

٢٧٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن محمد بن إسحاق، قال: بلغني عن غير واحد من أهل العلم: أن أول من كسا الكعبة كسوة كاملة: تُبَّع -وهو أسعد- أري في النوم [أنه](١) يكسوها، فكساها الأنطاع، ثم أري أن [اكسها](٢)، فكساها الوصائل؛ ثياب حبرة من عصب اليمن، وجعل لها باباً يغلق.

قال أسعد في ذلك:

وكسونا البيت الذي حرّم الله مِله مُعضداً وبرودا وأقمنا به من الشهر عشراً وجعلنا لبابية إقليدا وخرجنا منه نوم سهيلاً قد رفعنا لواءنا معقودا

٢٧٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، حدثني سليمان (٣) بن مسلم، عن ابن جريج أنه كان يقول: أول من كسا الكعبة كسوة كاملة؛ تُبع، [كساها] (٤) العصب، وجعل لها باباً يغلق.

٢٧٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن أفلح

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

۲۷۱ - إسناده ضعيف.

لم يذكر ابن إسحاق أشياخه.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٥٩)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>١) في أ، ج: أن.

<sup>(</sup>٢) فِي أَ، ج: اكسيها.

۲۷۷ - إسناده ضعيف.

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: سليم.

<sup>(</sup>٤) في أ: وكساها.

۲۷۸ - إسناده ضعيف جداً.

بن حميد، عن أبيه، عن النوار بنت مالك بن صرمة؛ أم زيـد بـن ثـابت قـالت(١٠): رأيت على الكعبة قبل أن ألِدَ زيد بن ثابت -وأنا به نسيء (٢) - مطارف خزّ خضراء وصفراء، وكراراً، وأكسية من أكسية الأعراب، وشقاق شعر.

الكرار: الخيش الرقيق<sup>(٣)</sup>، واحدتها: كُر.

 ٢٧٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي<sup>(١)</sup>، عن الواقدي، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن [عمر](٥) بن الحكم السلمي، قال: نذرت أمي بدنة تنحرها عند البيت، وجلَّلتها بشقتين (٦٠ من شعر ووبـر، فنحـرت البدنـة، وسـترت الكعبـة بالشـقتين، والنبي عليه السلام يومئذ بمكة لم يهاجر. فأنظر يومئــذ إلى البيـت(٧) وعليـه كُســي شتى؛ من وصائل، وأنطاع، وكِرار، وخزّ، [ونمارق] (^) عراقية –أي: ميسانية–كل هذا قد رأيته عليه.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٤١٩) من طريق: محمد بن عمر الواقدي، به. وذكر الخبر الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>١) في ج: قال.

<sup>(</sup>٢) في ب: بشيء. والنسيء: هو أول الحمل (اللسان، مادة: نسأ).

<sup>(</sup>٣) في ب: الرقيوق.

٢٧٩ - إسناده ضعيف جداً. فيه الواقدي.

أخرجه ابن سعد من طريق: الواقدي، به (الإصابة ٤/ ٥٨٧-٥٧٣٨). ولم أقف عليـه في المطبـوع من الطبقات.

وذكر الخبر الفاسى في شفاء الغرام (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: أحمد بن محمد.

<sup>(</sup>٥) في أ: عمرو، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص: ٤١١).

<sup>(</sup>٦) في ج: شقتين.

<sup>(</sup>٧) في ج: إلى البيت يومئذ.

<sup>(</sup>٨) في أ: ونمار.

• ٢٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة أنه قال: بلغني أن الكعبة كانت تكسى في الجاهلية كسى شتى، وكانت البدن (١) تجلّل الحبرة، والبرود، والأكسية، وغير ذلك من عصب اليمن، وكان (٢) هذا يهدى للكعبة سوى جلال البدن هدايا (٣) من كسى شتى؛ حبرة، وخزّ، وأنماط، فتعلّق (٤) فتكسى منه الكعبة، ويجعل (٥) ما بقي في خزانة الكعبة، فإذا بلي منه (٦) شيء أخلف عليها مكانه ثوب آخر، ولا ينزع مما عليها شيء من ذلك، وكان يهدى لها (٧) خلوق ومجمر، وكانت تُطيّب بذلك في بطنها ومن خارجها.

۲۸۱ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كانت قريش في الجاهلية ترافد في كسوة الكعبة؛ فيضربون ذلك على القبائل بقدر احتمالهم (۱۸)، من عهد قُصَيّ بن كلاب حتى نشأ أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان يختلف إلى اليمن يَتّجر بها، فأثرى في المال، فقال لقريش: أنا أكسو وحدي الكعبة سنة، وجميع قريش سنة. فكان يفعل ذلك حتى مات؛ وكان (۱۹) يأتي بالحبرة الجيدة من الجَند

۲۸۰ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: كانت البدنة.

<sup>(</sup>٢) في ج: وقد كان.

<sup>(</sup>٣) في ج: هذا يا.

<sup>(</sup>٤) في آزيادة: ذلك.

<sup>(</sup>٥) في ج: وجعل.

ر ، ي ج. رجس. (٦) في ب، ج: منها.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: إليها.

۲۸۱ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨) في ج: احتمالها.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((وكان)) ساقط من ب، ج.

فيكسوها الكعبة، فَسَمَّتُه قريش: العدل(١)، لأنه عَــدَلَ فِعْلَـه بفعـل قريـش كلها، فسمّوه إلى اليوم العدل، ويقال لولده: بنو العدل(٢).

## ذكر كسوة الكعبة في الإسلام وطيبها وخدمها وأول من فعل ذلك

۲۸۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني أبي، عن خالد بن أبي المهاجر، أن النبي على خطب الناس يوم عاشوراء، فقال: «هذا يوم عاشوراء، يوم تنقضي فيه السنة، وتستر فيه الكعبة، وترفع فيه الأعمال، ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحَبّ منكم أن يصوم فليصم ».

۲۸۳ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج، قال: كانت الكعبة فيما مضى إنما<sup>(٣)</sup> تكسى يوم عاشوراء إذا ذهب آخر الحاج، حتى كانت بنو هاشم، فكانوا<sup>(٤)</sup> يعلقون عليها القميص يوم التروية من الديباج، لأن يرى الناس ذلك عليها بهاءً وجمالاً، فإذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها الإزار.

٢٨٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، عن ابن عيينة، عن إسماعيل

<sup>(</sup>١) في ج: بالعدل.

<sup>(</sup>٢) شفآء الغرام (١/ ٢٢٩).

٢٨٢ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدنى. متروك (التقريب ص:٩٣).

أُخْرِج أُخْرُه مسلم (٢/ ٩٥ ٧ح٩ ٢ أ ١) من حديث معاوية رضى الله عنه.

۲۸۳ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في ج: إنها.

<sup>(</sup>٤) في ج: وكانوا.

۲۸۶ - إسناده صحيح.

بن أمية، عن نافع، قال: كان ابن عمر يكسو بُدنَه -إذا أراد أن يحرم- القباطي والحبرة الجيدة، فإذا كان يوم عرفة ألبسَها إيّاها، فإذا كان يوم النحر نَزَعَها، ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثمان، فناطها على الكعبة.

٢٨٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة (١) ، عن أبيه ، قال: كُسِيَ البيت في الجاهلية الأنطاع، ثم كساه النبي عليه الثياب اليمانية (٢) ، ثم كساه عمر وعثمان القباطي، ثم كساه الحَجَّاج الديباج.

ويقال: أول من كساه الديباج: يزيد بن معاوية، ويقال: ابن الزبير، ويقال: عبد الملك بن مروان<sup>(٣)</sup>.

وأول من خُلّق جوف الكعبة: ابن الزبير (١).

وأول من دعا على الكعبة: عبدالله بن شيبة، ويلقب: الأعجم، فدعا لعبد الملك بن هشام -وكان خليفة-.

٢٨٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن إبراهيم بن محمــد

أخرجه الفاكهي (٥/ ٢٣٢-٢١٣) من حديث ابن عمر.

٢٨٥ – إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>١) في ب: حنينة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في ج: اليماني.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٢١)، ومصنف عبد الرزاق (٥/ ٨٩). ونقله الحافظ في الفتـــح (٣/ ٤٥٩). وذكــره العسكري (ص:٤٤).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٢١).

٢٨٦ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدنى. متروك (التقريب ص:٩٣).

بن أبي يحيى، عن حبيب بن أبي (١) ثابت، قال: كسا النبي ﷺ الكعبة، وكساها أبـو بكر وعمر.

٢٨٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، قال: حدثني سليم بن مسلم، عن موسى بن عبيدة الربذي: أن عمر بن الخطاب كسا الكعبة القباطى (٢) من بيت المال.

۲۸۸ – قال أبو الوليد: وحدّثني جدي، قال: حدثني سعيد بن سالم، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كسا الكعبة القباطي من بيت المال، وكان يكتب فيها إلى مصر تُحاك له هناك، ثم عثمان من بعده. فلما كان معاوية بن أبي سفيان؛ كساها كسوتين: كسوة عمر القباطي، وكسوة ديباج؛ [فكانت] تكسى الديباج يوم عاشوراء، وتكسى القباطي في آخر شهر رمضان للفطر (ئ). وأجرى لها معاوية وظيفة الطيب لكل صلاة؛ وكان (٢) يبعث بالطيب [والمجمر] (١) والخلوق في الموسم وفي رجب. وأخدمها عبيداً بعث بهم إليها؛ فكانوا يخدمونها،

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿أبيِ﴾ ساقط من ج.

۲۸۷ - إسناده ضعيف.

موسى بن عُبيدة الربذي: ضعيف (التقريب ص:٥٥٢) وسليم بن مسلم، ويقال له: سليمان بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) في ج: الفياطي، وهو تصحيف.

۲۸۸ - إسناده حسن.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٥٩)، والمباركفوري في كــنز العمــال (١٠٣/١٥-٣٥٠) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في أ: وكانت.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((لها)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٧) في أ: المجمر.

ثم اتبعت ذلك الولاة بعده(١).

٢٨٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدّي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن [أمه](١)، عن عائشة زوج النبي على أنها قالت: كسوة البيت على الأمراء.

• ٢٩٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن إبراهيم بن محمد بـن أبـي يحيى، قال: حدثني هشام بن عروة: أن عبد الله بن الزبير كسا الكعبة الديباج.

٢٩١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن سليم بن مسلم، عن ابن جريج، قال: كان معاوية أول من طَيَّبَ الكعبة بالخلوق والمجمر، وأجرى الزيت لقناديل المسجد من بيت المال.

۲۹۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن إسحاق بن عبد الله، عن (٣) أبي جعفر محمد بن علي، قال: كان الناس يهدون إلى الكعبة كسوة، ويهدون إليها البُدن عليها الحبرات؛ فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة. فلما كان يزيد بن معاوية كساها الديباج

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٢٤١–٢٤٢).

٢٨٩ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

<sup>(</sup>٢) في أ: أبيه. والصواب ما أثبِتناه (انظر التقريب ص:٧٥٣).

٢٩٠ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

۲۹۱ - إسناده ضعيف.

سليم بن مسلم، ويقال له: سليمان بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

ذكره ياقوت في معجم البلدان (٤/ ٤٦٧) من طريق: ابن جريج، به.

۲۹۲ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) في ب: بن.

الخسرواني (١)، فلما كان ابن الزبير اتبع أثره، فكان (٢) يبعث إلى مصعب بن الزبير فيبعث (٣) بالكسوة كل سنة، فكانت (٤) تُكْسَى يوم عاشوراء.

٢٩٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: كان [ابن] (٥) عمر يُجَلِّلُ بُدنَه بالأنماط، فإذا نحرها بعث بالأنماط إلى الحجبة، فيجعلونها على الكعبة قبل أن تكسى الكعبة.

۲۹۶ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن أشياخه قالوا: فلما ولي عبد الملك بن مروان؛ كان يبعث (٢) كل سنة بالديباج، فيمر بها (٧) على المدينة، فتنشر (٨) يوماً في مسجد رسول الله على الأساطين هاهنا وهاهنا، ثم تطوى ويبعث بها إلى مكة.

وكان يبعث بالطيب إليها، وبالمجمر، وإلى مسجد رسول الله ﷺ، ثم كان أول من أخدم الكعبة: يزيد بن معاوية، وهم الذين كانوا يسترون البيت.

٢٩٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: كانت الكعبة تكسى في

<sup>(</sup>١) في ج: الخصرواني.

والخبر في شفاء الغرام (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) في ج: وكان.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يبعث.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وكانت.

٢٩٣- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن» ساقط من أ.

۲۹۶ – إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٦) في ب زيادة: في.

<sup>(</sup>٧) في ب: فمر به، وفي ج: فيمر به.

<sup>(</sup>٨) في ج: فينشر.

٢٩٥ - إسناده صحيح.

كل سنة كسوتين (١): كسوة ديباج وكسوة قباطي؛ فأما الديباج فيكسى (٢) يوم التروية، فيعلق [عليها] (٣) القميص ويدلّى ولا يخاط؛ فإذا صدر الناس من منى خيط القميص وترك الإزار حتى يذهب الحاج لئلا يخرقوه (٤)، فإذا كان العاشوراء على على عليها الإزار فوصل بالقميص، فلا تزال هذه الكسوة الديباج عليها، حتى يوم سبع وعشرين من شهر رمضان؛ فتكسى القباطي للفطر.

فلما كانت خلافة المأمون رُفع إليه: أن الديباج يبلى ويتخرق قبل أن يبلغ الفطر، ويرقع حتى يسمج. فسأل مبارك الطبري –مولاه– وهو يومئذ على بريد مكة وصوافيها $^{(0)}$  في أي الكسوة الكعبة أحسن؟ فقال له: في البياض. فأمر بكسوة من ديباج أبيض فعملت وعلقت $^{(1)}$  سنة ست ومائتي سنة، وأرسل بها إلى الكعبة. فصارت الكعبة تكسى ثلاث كسى: الديباج الأحمر يوم التروية، وتكسى القباطي يوم هلال رجب، وجعلت كسوة الديباج الأبيض التي $^{(V)}$  أحدثها المامون يوم سبع وعشرين من شهر رمضان للفطر $^{(\Lambda)}$ ، فهي تكسى إلى اليوم ثلاث كسى.

ثم رُفِع إلى المأمون أيضاً: أن إزار (٩) الديباج الأبيض [الذي يخاط في العاشوراء](١٠) يتخرق ويبلى في أيام الحج من مس الحاج، قبل أن يخاط عليها

<sup>(</sup>١) قوله: ((كسوتين)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فتكساه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عليها» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: يخرقونه.

<sup>(</sup>٥) في ج: وصوافها.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: أبيض فعلقت.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: الذي.

<sup>(</sup>٨) شفاء الغرام (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٩) في ب: أزرار، وكذا وردت في المواضع التالية.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفين ساقط من أ، ب.

إزار الديباج الأحمر، الذي يخاط في العاشوراء. فبعث بفضل (١) إزار ديباج أبيض، تكساه يوم التروية أو يوم سابع، فيستر به ما تخرق من الإزار (٢) الذي كسيته للفطر، إلى أن يخاط عليها إزار الديباج الأحمر في العاشوراء.

ثم رُفِع إلى أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله: أن إزار الديباج الأحمر يبلى قبل هلال رجب، من مس الناس وتَمسُّحهم بالكعبة. فزادها إزارين (٣) مع الإزار الأول، فأذال قميص الديباج (٤) الأحمر، وأسبله حتى بلغ الأرض.

سُئِلَ أبو الوليد عن أذال، فقال: أسبل.

وقال: قال<sup>(٥)</sup> الشاعر في معنى ذلك<sup>(٢)</sup>:

على ابن أبي العاصي دِلاص حَصِينة أَجَــادَ الْمَـــدِّي (٧) سَــردَها فَأَذَالَهـــا ثم [جعل] (٨) الأزر فوقه، في كل شهرين إزار، وذلك في سنة أربعــين [ومــائتي] (٩) سنة، لكسوة إحدى وأربعين ومائتي (١٠) سنة.

ثم نظر الحجبة، فإذا الإزار الثاني لا يحتاج إليه، فوضع في تابوت الكعبة، وكتبوا إلى أمير المؤمنين: أن إزاراً واحداً مع ما أذيل من قميصها(١١) يجزئها. فصار يبعث بإزار واحد فتكساه بعد ثلاثة أشهر، ويكون الذيل ثلاثة أشهر.

<sup>(</sup>١) في ب: يفصل.

<sup>(</sup>٢) في ب: الأزرار، وكذا وردت في المواضع التالية.

<sup>(</sup>٣) في ب: إزرارين.

<sup>(</sup>٤) في ب: قميصها للديباج، وفي ج: قميصها الديباج.

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) انظر البيت في: لسان العرب (١١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٧) في ج: المتمدى.

<sup>(</sup>٨) في أ: تجعل.

<sup>(</sup>٩) في أ: ومائتين.

<sup>(</sup>١٠) في ج: ومائة.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج: قمصها.

قال أبو الوليد: ثم أمر أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بإذالة القميص القباطي، حتى بلغ الشاذروان الذي تحت الكسوة، في سنة ثلاث وأربعين ومائتين. ٢٩٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عائشة زوج النبي على قالت: أطيّبُ الكعبة أحب إليّ من أن أهدي لها(١) ذهباً وفضةً.

٢٩٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدّثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة أنها قالت: طيّبُوا البيت، فإن ذلك من تطهيره.

٢٩٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمــد بن أبي يحيى، قال: حدثنا هشام بن عروة: أن عبد الله بن الزبير خلّق جوف الكعبة أجمع.

٢٩٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣). ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٤١).

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣). ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٤١).

### ۲۹۸ – إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣). الفاكهي (٣/ ٢١١).

### ٢٩٩ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣). ذكره الفاسى في شفاء الغرام (١/ ٢٤٢).

٢٩٦ - إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) في ج: إليها.

٢٩٧- إسناده ضعيف جداً.

بن أبي يحيى، قال: حدثنا هشام بن عروة: أن عبد الله بن الزبير كان يجمر الكعبة كل يوم برطل من مجمر، ويجمر الكعبة كل يوم جمعة برطلين من مجمر.

# ما جاء في تجريد الكعبة وأول من جردها

• • ٣٠ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، وإبراهيم [بن محمد] (١) الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة البيت في كل سنة، فيقسمها على الحاج، [فيستظلون] (٢) بها على السّمر بمكة.

1 · 7 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كانت على الكعبة كُسى كثيرة من كسوة أهل الجاهلية، من الأنطاع، والأكسية، والكررار، والأنماط؛ فكانت ركاماً بعضها فوق بعض. فلما كُسيت في الإسلام من بيت المال؛ كان يخفف عنها الشيء بعد الشيء، وكانت تكسى في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما القباطي، يؤتى به من مصر. غير أن عثمان كساها سنة بروداً يمانية، أمر بعملها عامله على اليمن : يعلى بن [منية](٣)، فكان أول من ظاهر لها

۰ ۳ ۰ ۳ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (أَ / ٢٣٢ح ٢١٢) من طريق: ابن أبي نجيح، به. ذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ١٠١ ح٣٥ ، ٣٨) وعزاه إلى الأزرقي وعبد الرزاق.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹بن محمد›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: فيستظلوا.

۳۰۱ - ۳۰ إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: منبه.

ويعلى بن منية، هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، ويقال له: يعلى بن منية، ومنية: أمّه، وقيل: هي أم أبيه. ويعلى: صحابي من مُسلمة الفتح (الإصابة ٣/ ١٣٠، وسر أعلام النلاء ٣/ ١٠٠).

## [كسوتين]<sup>(۱)</sup>.

فلما كان معاوية؛ كساها الديباج مع القباطي، فقال شيبة بن عثمان: لو طُرَحْتُ عنها ما كان(٢) عليها من كسى الجاهلية فَخَفَّفْتُ عنها، وحتى لا يكون عليها مما مسّه المشركون شيء لنجاستهم، فَكَتَبَ في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان وهو بالشام، فكتبَ إليه: أنْ جَرِّدُها، وبعث إليه بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة. قال: فرأيت شيبة جَرّدَها حتى لم يُبْق عليها شيئاً مما كان عليها، وخَلَّقَ جدراتها كلها، وطيّبها، ثم كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليها، وقسم الثياب التي كانت عليها بين أهل مكة، وكان ابن عباس رضي الله عنه حاضراً في المسجد الحرام وهم يُجَرِّدُونَها (٣)، فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه.

٣٠٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى ، عن الواقدي ، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، قال: جَرَّدَ شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق، فَخَلَّقَها وطَيَّبَها. قلت: وما تلك الثياب؟ قال: من كل نحو كِرارٍ، وأنطاع، وخيراً من ذلك، وكمان شبيبة يكسو منها، حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها(١)، فدفنها في بيت حتى هلكت -يعني: الثياب-.

٣٠٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن

<sup>(</sup>١) في أ: بكسوتين.

والخبر في: شفاء الغرام (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: عنها بما.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: قال.

۲ • ۳- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: كسوته.

٣٠٣- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

إبراهيم بن يزيد، عن ابن أبي مليكة، قال: رأيت شيبة بن عثمان جَرَّدَ الكعبة، فرأيت عليها كسوة شتى، كراراً، وأنطاعاً، ومسوحاً(١)، وخيراً من ذلك.

٣٠٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، قال: قدمت مكة معتمراً، فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم، وشيبة بن عثمان يومئذ يُجَرّد الكعبة.

قال عطاء بن يسار: فرأيت جدرها ورأيته خَلَّقَها (٢)، وطَيَّبها. ورأيت تلك الثياب التي أخبرني عمر بن الحكم السلمي أنه رآها في حديث نذر أمه البدنة، قد وضعت بالأرض، فرأيت شيبة بن عثمان (٣) يومئذ يقسمها أو قسم بعضها، فأخذت يومئذ كساء من نسج الأعراب، فلم أر ابن عباس أنكر شيئاً مما صنع شيبة بن عثمان.

قال عطاء بن يسار: وكانت قبل هذا لا تُجَرَّد؛ إنما يخفف عنها بعض كسوتها ويترك عليها، حتى كان شيبة بن عثمان هو أول من جَرَّدَها وكشفها.

٥٠٠٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن محمد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي ، عن ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، أنه قال: جَرَّدَ شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق، من ثياب كان أهل

<sup>(</sup>١) المُسوخ: جمع مسح، وهو ثوب من الشعر الغليظ (اللسان، مادة: مسح).

٢٠٤- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٢) في ج: ورأيت خلوقها.

<sup>(</sup>٣) في ج: عيمن.

٥ • ٣- إسناده صحيح.

الجاهلية كسوها إياها، ثم خَلَقَها وطيَّبها قلت: وما كانت (١) تلك الثياب؟ قال: من كلّ كراراً، وأنطاعاً، وخيراً من ذلك، فكان شيبة يكسو تلك الثياب، فرأى على امرأة حائض ثوباً من كسوة الكعبة، فعرف (٢) شيبة، فأمسك ما بقي من الكسوة، حتى هلكت -يعنى: الثياب-.

٢٠٦- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة أم المؤمنين: أن شيبة بن عثمان دخل على عائشة فقال: يا أم المؤمنين، تجتمع عليها الثياب فتكثر، فنعمد (٦) إلى بيار فنحفرها ونعمقها، فندفن (٤) فيها ثياب الكعبة، لكيلا تلبسها الحائض والجنب. قالت عائشة: ما أصبت، وبئس ما صنعت، لا تَعُد للذلك؛ فإن ثياب الكعبة إذا نُزِعَت عنها لا يَضرها من لَبِسنها من حائض أو جُنب. ولكن بعها واجْعَلْ ثَمنها في سبيل الله تعالى، والمساكين، وابن السبيل.

۳۰۷ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن (٥) يحيى، عن الواقدي، عن موسى بن ضَمُرة بن سعيد المازني، عن عبد الرحمن بن محمد (٢)، [عن](٧)

<sup>(</sup>١) في ج: كان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فرفعه.

٣٠٦- إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدنى. متروك (التقريب ص:٩٣).

<sup>(</sup>٣) في ج: فيكثر فيعمد.

<sup>(</sup>٤) في ج: فيدفن.

۲۰۷ – إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) في أزيادة: أبي.

<sup>(</sup>٦) في ب زيادة: بن عبد الله.

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: بن. والمثبت من ج.

[عبيدالله بن عبدالله](۱) بن عتبة بن مسعود قال(۲): رأيت شيبة بن عثمان يسأل ابن عباس مثل ابن عباس مثل مثالت عائشة، فقال له ابن عباس مثل ما قالت عائشة له(۳).

٣٠٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن خالد بن إلياس، عن الأعرج، عن فاطمة الخزاعية، قالت: سألتُ أم سلمة زوج النبي على عن ذلك، فقالت: إذا نزعت عنها ثيابها فلا يضرها من لَبِسَها من الناس من حائض أو جُنب.

٣٠٩ - قالُ أبو الوليد: وسمعت في واحد من مشيخة أهل مكة يقولون أن عبر واحد من مشيخة أهل مكة يقولون أن حَجَّ المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة، فَجَرَّدَ الكعبة، وأمر بالمسجد الحرام فَهُدِم، وزاد فيه الزيادة الأولى.

• ٣١٠ قال: حدثنا أبو الوليد، وأخبرني عبد الله بن إسحاق الحجبي ، عن جدته (٢) فاطمة بنت عبد الله، قالت: حَجَّ المهدي فَجَرَّدَ الكعبة، وطَلَى جُدراتها من خارج بالغالية [والمسك](٧) والعنبر. قالت: فأخبرني جَدُّكَ -تعني زوجها

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

۳۰۹- إسناده ضعيف.

لم يذكر المصنف من سمع منه.

(٤) في ب، ج: سمعت.

(٥) في ب، ج: يقول.

۰ ۲۱- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف وجدته لم أقف لهما على ترجمة.

(٦) في ج: حديث.

(٧) في أ: المسك.

<sup>(</sup>١) في أ: عبد الله بن عبيد الله، وهو تحريف (انظر: التقريب ص:٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: له عائشة.

۲۰۸ - إسناده ضعيف جداً.

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الحجبي – قال: صعدنا على ظهر الكعبة بقوارير الغالية، فجعلنا نُفْرغها على جدرات الكعبة من خارج، من جوانبها كلها، وعبيد الكعبة قد خرطوا في البكار التي تخاط عليها ثياب الكعبة، ويطلون بالغالية جدراتها من أسفلها إلى أعلاها (١).

قال أبو<sup>(۲)</sup> محمد الخزاعي: أنا رأيتها وقد غُيِّرَ الجدر الذي بناه الحَجَّاج مما يلـي الحجر، قد انفتح من البناء الأول الذي بناه ابن الزبير مقدار أصبع من دبرها ومـن وجهها، وقد رهم بالجص [الأبيض]<sup>(۳)</sup>.

٣١١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حَجَّ المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة، فَرُفِعَ إليه: أنه قد اجتمع على الكعبة كسوة كثيرة، حتى إنها قد أثقلتها، ويخاف على جدراتها من ثقل الكسوة. فجَرَّدَها حتى لم يُبْقِ عليها من كسوتها شيئاً، ثم ضمخها من خارجها وداخلها بالغالية، [والمسك](أ)، والعنبر، وطلى](أ) خارجها كلها من أسفلها إلى أعلاها من جوانبها كلها، ثم أفرغ عليها ثلاث كسى من قباطي، وخزّ، وديباج، والمهدي قاعدٌ على ظهر المسجد مما يلي دار الندوة ينظر إليها وهي تُطلَى بالغالية، حين (١) كُسِيَت.

ثم لم تحرُّك ولم يُخفُّف عنها من كسوتها شيء، حتى كان سنة المائتين(٧)،

<sup>(</sup>۱) إتحاف الورى (۲/٤/۲-۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) في ج: ابن.

<sup>(</sup>٣) قُولُه: «الأبيض» زيادة من ب، ج.

۱ ۳۱- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في أ: المسك.

<sup>(</sup>٥) في أ: فطلا.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وحين.

<sup>(</sup>۷) إتحاف الورى (۲/ ۲۰۶–۲۰۰).

[وكثرت]<sup>(۱)</sup> الكسوة أيضاً عليها جداً، فجرّدها حسين بن حسن الطالبي في الفتنة، وهو يومئذ قد أخذ مكة ليالي دعت المبيضة إلى أنفسها وأخذوا مكة، فَجَرَّدَها حتى لم يُبْق عليها من كسوتها شيئاً.

قال أبو الوليد: قال جدي: فاستدرت بجوانبها وهي مُجَرَّدَة، فرأيت حدّات (٢) الباب الذي كان ابن الزبير جعله في ظهرها وسَدَّهُ الحَجَّاج بأمر عبد الملك، فرأيت حدّاته وعُتُبَهُ على حالها، وعددت حجارته التي سدّ بها، فوجدتها ثمانية وعشرين حجراً في تسعة مداميك، في كل مدماك ثلاثة أحجار، إلا المدماك الأعلى؛ فإن فيه أربعة أحجار، ورأيت (٢) الصلة التي بنى الحَجَّاج مما يلي الحِجْر، حين هدم ما زاد ابن الزبير، قال: فرأيت تلك الصلة بيّنة في الجدر، وهي كالمتبرية من الجدر الآخر.

قال إسحاق: ورأيت جدراتها<sup>(٤)</sup> كلون العنبر الأشهب حين جردت في آخر ذي الحجة من سنة ثلاث وستين ومائتين، وأحسبه من تلك الغالية.

قال: وكان تجريد الحسين بن الحسن إيّاها أول يوم من المحرم، يوم السبت سنة مائتين. ثم كساها حسين بن حسن كسوتين من قَرِّ رقيق؛ إحداهما صفراء، والأخرى بيضاء مكتوب بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار. أمر أبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية آل محمد، بعمل هذه الكسوة لبيت الله الحرام (٥).

قال أبو الوليد: وابتدأت كسوتها من سنة المائتين، [وعدّتها](٢) إلى سنة أربع

<sup>(</sup>١) في أ: فكثرت.

<sup>(</sup>٢) في ج: جدرات.

<sup>(</sup>٣) في ج: رأيت.

<sup>(</sup>٤) في ج: حداتها.

<sup>(</sup>٥) إتحاف الورى (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) في أ: وعلنها.

وأربعين ومائتين: مائة وسبعون ثوباً.

قال أبو(١) محمد الخزاعي: أنا رأيتها وقد عُمَّرَ الجدر الذي بناه الحَجَّاج مما يلي الحجر، فانفتح من البناء الأول الذي بناه ابن الزبير مقدار نصف أصبع من وجهها ومن دبرها، وقد رُهِمَ بالجص الأبيض. [وقد](٢) رأيتها حين جُـرِّدَتْ في آخـر ذي الحجة، سنة ثلاث وستين ومائتين، فرأيت جُدراتها كلون العنبر الأشهب من تلك الغالية.

## ما جاء في دفع النبي عليه السلام المفتاح إلى عثمان بن طلحة

٣١٢ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن شهاب الزهري، قال: دفع النبي ﷺ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة قال: « ها يا عثمان، غيّبوه ». قال: فخرج عثمان إلى الهجرة، وخلفه شيبة فحَجَب (٣).

٣١٣- قال أبو الوليد: وأخبرني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، أن النبي ﷺ قال: ﴿ [خذوها](٢) يا بني أبي طلحة، خذوا مــا أعطــاكم الله ورسوله، تالدةً خالدةً، لا ينزعها منكم إلا ظالم ».

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿أَبُو﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: وقال.

۲ ۱ ۲– اسناده مرسل.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹فحجب›› ساقط من ج.

۱۳ ۳- إسناده مرسل.

أخرَجه عبد الرَّزاقُ (٥/ ٨٥ح٩٠٧٦) من طريق: ابن جريج، عن ابن أبي مليكة. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٢٠ح١٢٣٤)، والأوسط (١/ ٢٥٦ح٤٨٨) من حديث ابن

<sup>(</sup>٤) في أ: خذوا.

٣١٤- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن مجاهد في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى جريج، عن مجاهد في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٨٥]، قال: نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، قبض النبي عثمان فدفع الكعبة ودخل به الكعبة يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح، وقال: «خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله سبحانه، لا ينزعها منكم إلا ظالم ».

قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما خرج رسول الله على من الكعبة، خرج وهو يتلو هذه الآية -فداه أبي وأمي- ما سمعته يتلوها قبل ذلك. ٣١٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليمان (۱۰) بن مسلم، عن غالب بن عبيد الله، أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: دفع النبي على مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة يوم الفتح، ثم قال: «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة ، لا يظلمكموها إلا كافر ». وسمعت غيره يقول: « إلا ظالم ».

٣١٦- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليم بن مسلم، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، قال: أنــزل الله في الكعبـة: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء:٥٨].

۲۱۶ - إسناده مرسل.

٣١٥ – إسناده ضعيف جداً.

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: سليم.

٣١٦- إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>انظر التعليق على الحديث السابق).

٣١٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن الواقدي، عن أشياخه قالوا: انصرف رسول الله على يوم الفتح بعدما طاف على راحلته، فجلس ناحية من المسجد والناس حوله، ثم أرسل بلالاً إلى عثمان بن طلحة فقال: «قل له: إن رسول الله يأمرك أن تأتيه بمفتاح الكعبة ». فجاء بلال إلى عثمان فقال: إن رسول الله على يأمرك أن تأتيه بمفتاح الكعبة. قال (١) عثمان: نعم. فخرج إلى أمه سلافة بنت سعد بن شهيد (١) الأنصارية، ورجع بلال إلى النبي عنم. فخرج إلى أمه سلافة بنت سعد بن شهيد والنس، فقال عثمان الأمّه والمفتاح يومئذ عندها -: يا أمّه، أعطيني المفتاح؛ فإن رسول الله على أرسل إلي وأمرني أن يومئذ عندها -: يا أمّه، أعطيني المفتاح؛ فإن رسول الله على أرسل إلي وأمرني أن يومئذ عندها -: يا أمّه، أعطيني المفتاح؛ أن تكون الذي تذهب بماثرة قومك على يديك. قال: والله لتدفعينه إلى (١) أو لياتينك غيري فياخذه منك. فأدخلته في يديدك. قال: أي رجل يدخل يده هاهنا؟!

[فبينما هما] على ذلك؛ إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر في الدار، وعمر رافع صوته حين رأى إبطاء عثمان: يا عثمان اخرج. فقالت أمُّهُ: يا بني خُذِ المفتاح؛ فلأن تأخذه أنت أحب إلي من أن تأخذه تَيْم وعَدِيّ. فأخذه عثمان، فأتى به رسول الله على فناوله إيّاه، فلما ناوله إيّاه فتح الكعبة، وأمر رسول الله على

٣١٧ – إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء الّبهمة (١/ ٤٨٠) من طريق: الأزرقي، به. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: سعيد (انظر الطبقات الكبرى ٣/ ٤٦٢، والسيرة النبوية ٤/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: لتدفعنه، وقوله: ‹﴿إلى الله النسختين.

<sup>(</sup>٤) في أ: فبينَّما هم، وفي ب، ج: فبينا هما.

بالكعبة فغُلِّقَت عليه ومعه أسامة بن زيد، وبلال بن رباح، وعثمان بـن طلحـة (١٠). فمكث بها ما شاء الله، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة (٢).

قال ابن عمر: فسألت بلالاً: أين صلى رسول الله على ؟ قال: جعل عمودين عن يمينه، وعموداً عن يساره، وثلاثة وراءه. قال (٣): ثم خرج رسول الله على الباب خالد بن الوليد يذبّ الناس عن الباب، حتى خرج رسول الله على الباب خالد بن الوليد يذبّ الناس عن الباب، حتى خرج رسول الله على الباب على الباب خالد بن الوليد يذبّ الناس عن الباب، حتى خرج رسول الله على الباب على الباب على الباب على الباب خالد بن الوليد يذبّ الناس عن الباب، حتى خرج رسول الله على الباب الباب على الباب على الباب على الباب الباب على الباب الباب الباب الباب الباب على الباب ال

٣١٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن ابن إدريس، عن الواقدي، قال: حدثني علي بن محمد بن عبد الله العمري، عن منصور الحجبي، عن أمه صفية ابنة شيبة، عن برة ابنة أبي تجراة، قالت: أنا أنظر إلى رسول الله على حين خرج من البيت، فوقف على الباب، [وأخذ](٥) بعضادتي الباب، فأشرف على الناس وفي يده المفتاح، ثم جعله في كمّه.

٣١٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن محمد بن إدريس ، عن الواقدي، عن أشياخه قالوا: فلما أشرف رسول على وقد لبط<sup>(١)</sup> بالناس حول

<sup>(</sup>١) إتحاف الورى (١/ ١٠٥-٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: قالوا.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (٢/ ٢٦٣)، وإتحاف الورى (١/ ١٠ ٥- ١١٥).

٣١٨ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>٥) في أ: فأخذ.

٣١٩- إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٢ ٥). وذكر نحوه ابن هشام في سيرته (٥/ ٧٤)، والفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٢٦٤–٢٦٥). وانظر: مغازي الواقدي (٢/ ٨٣٧–٨٣٨).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((لبط)): أي اجتمع.

الكعبة؛ خطب رسول الله ﷺ خطبته -وقد كتبناها في غير هذا الموضع من كتابنا بغير هذا الإسناد-. قالوا(١): ثم نزل رسول الله ﷺ ومعه المفتــاح، فتَنَحَّى ناحيـة من المسجد فجلس، وكان قد قبض السّقاية من العباس، والمفتاح (٢) من عثمان بن طلحة، فلما جلس بَسَطَ العباسُ بن عبد المطلب يده فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اجمع لنا الحِجَابة والسّقاية. فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أَعَطَيْكُم مَا تُرْزَءُونَ فيه ولا أعطيكم ما تَرزُءون منه ››، ثم قال ﷺ: ادْعُ لي عثمان، فقام عثمان [بن عفان فقال: ادْعُ لِي عثمان فقام عثمان](٣) بن طلحة، وكان رسول الله ﷺ قال لعثمان بن طلحة يوماً وهو بمكة يدعوه إلى الإسلام -ومع عثمان المفتاح- فقــال: « لعلُّك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعه حيث شئت »، فقال عثمان: لقد هَلَكَتْ قریش<sup>(۱)</sup> إذاً وذلّت، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ بِل عمرت وعـزّت يومئـذ يــا عثمان ››، قال عثمان: فدعاني رسول الله ﷺ بعد أخذه المفتاح، فذكرت قوله وما كان قال لي، فأقبلت فاسْتَقْبَلْتُه ببشْر واسْتَقْبَلَنِي ببشْر، ثم قال: ﴿خذوها يا بني أبسي طلحة، تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، يا عثمان إن الله اسْتَأْمَنكُمْ على بَيْتِه، فخذوه بأمانة الله ». قال عثمان: فلما ولّيت ناداني، فرجعت إليه فقال: « ألم يكن الذي قلت لك؟ » قال: فذكرت قوله لي بمكة، فقلت: بلى، أشهد أنك رسول الله، فأعطاه المفتاح –والنبي ﷺ مضطبع (٥) عليه (٦) بثوبه– وقال: ﴿ غَيُّبُوهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: «قالوا» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وقبض المفتاح.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من ب، وقوله: ((فقام عثمان)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: يومئذ.

<sup>(</sup>٥) الاضطِبَاع: مأخوذ من الضَّبْع وهو العَضُد، وهو أن تُدخل الرداء من تحت إبطك الأيمــن وتُغطّـي به الأيسر (لسان العرب، مادة: ضبع).

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: يومئذ.

# الصلاة ` في الكعبة وأين صلى النبي ﷺ منها

• ٣٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر، قال: أقبل رسول الله على عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد، حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة، فقال: ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمّه فأبت أن تُعطيه [إيّاه](٢)، فقال: والله لتُعطينة أو ليخرجن هذا السيف من صُلبي أو ظهري، قال: فأعطته إيّاه، فجاء به إلى النبي على فدفعه إليه، ففتح الباب فدخله رسول الله على وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب ملياً، ثم فتح الباب -وكنت فتى قوياً فبدرت فزاحمت (١) الناس، فكنت أول من دخل الكعبة، فرأيت بلالاً عند الباب فقلت: أي بلال، أين صَلّى رسول الله على العمودين المقدمين، وكانت الكعبة على ستة أعمدة، قال ابن عمر: فنسيت أن أسأاله كم صلّى.

٣٢١ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا داود بن

<sup>(</sup>١) في ب: باب الصلاة.

۲۲۰- إسناده صحيح.

أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم (٤/ ٣-٣٠٨٧) من طريق: سفيان، به. وأخرجه ابن خزيمة (٤/ ٣٣١- ٢٠٠١) من طريق: أيوب، به.

وأخرجه البخاري (٤/ ٩٨ /٥ اح١٣٩٤)، وأحمد (٢/ ٣٣ح ٤٨٩١)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٣ح ٤٨٩١)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٢٧ح ٣٦٠٢) ثلاثتهم من طريق: نافع، به.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((إياه)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فزحمت.

٣٢١- إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (١/ ١٩٠ح ٤٨٤، ٢/ ٥٨٠ح ١٥٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٢٧ح٣٠٣) كلاهما من طريق: موسى بن عقبة، به

عبد الرحمن العطار، عن موسى بن عقبة، عن نافع، [قال](۱): وكان(۲) عبد الله بن عمر إذا دخل الكعبة، مشى قِبَلَ وَجُهِه حين يدخل، وجعل الباب قِبَلَ ظَهْره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار(٦) الذي قِبَلَ وَجُهِه حين تدخل قريباً من ثلاث أذرع، فيصلي، وهو يتوخّى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله على صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي(١) البيت شاء.

٣٢٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثنا جدي، وإبراهيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عطاء بن أبي رباح ، والحسن بن أبي الحسن البصري ، وطاوس: أن النبي على دخل يوم الفتح، البيت، فَصَلًى فيه ركعتين، ثم خرج وقد لُبط بالناس حول الكعبة.

٣٢٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي على صلًى في الكعبة بين العمودين.

٣٢٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي ويوسف بن محمد بن إبراهيم العطار، -يزيد أحدهما على صاحبه في اللفظ، والمعنى واحد- قالا: حدثنا عبد الله بن زرارة بن مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان ، عن أبيه، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة بـن عثمان، قال: عبد الحميد بن جبير بن شيبة بـن عثمان، قال:

<sup>(</sup>١) قوله: ((قال)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: كان.

<sup>(</sup>٣) في ج: الجدر.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: جوانب.

٣٢٢- إسناده مرسل.

ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٣٧ -١٣٨).

٣٢٣- إسناده مرسل.

أخرجه مسلم (٢/ ٩٦٧ - ١٣٢٩)، من طريق: عبد الله بن عمر، عن بلال.

٣٢٤- إسناده مرسل.

ذكره النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٥٥١) وعزاه إلى الأزرقي.

حج معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة، فاشترى دار الندوة من ابن الرهين العبدري (۱) بمائة ألف درهم، فجاء شيبة بن عثمان فقال له: إن لي فيها حقاً، وقد أخذتها بالشّفعة. قال (۲) له معاوية: فأحضر المال. قال: أروح به إليك العشية. وكان ذلك بعدما صَدَر الناس عن الحجّ، وقد كان معاوية تهيّا للخروج إلى الشام، فصلًى معاوية بالناس العصر، ثم دخل الطواف فطاف بالبيت سبعاً، وصلًى خلف المقام ركعتين، ثم انصرف فدخل دار الندوة، فقام إليه شيبة حين أراد أن يدخل الدار، فقال: يا أمير المؤمنين، قد أحضرت المال، قال: فاثبت حتى يأتيك رأيي (۲)، وأجيف (۱) الباب وأزخي السّر، وركب معاوية من الدار دَوابّه (۱۰) وخرج من الباب الأخر، ومضى معاوية إلى المدينة، فلم يزل شيبة [جالساً] (۲) بالباب حتى جاء المؤذن، فسلًم وأذنه بصلاة المغرب، فخرج والي مكة عبد الله بن خالد بن أسيد. فقام إليه شيبة فقال: أين أمير المؤمنين؟ قال: راح إلى الشام. قال شيبة: والله لا كلّمته (۱)

فلما حَجَّ معاوية حجَّته الثانية، بعث إلى شيبة أن يفتح له الكعبة حتى يدخلها ويصلي فيها.

قال شَيْبَة [بن](١) جُبَيْر بن شيبة: فأرسلني جدّي بالمفتـاح وأنـا غـلام حَـدَث،

<sup>(</sup>١) في ب: أبي الوهين العبدري، وفي إتحاف الورى: أبي الرهين العبدري. وهو تحريف. وابن الرَّهين العبدري، هو: النَّضْر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار العبدري.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٣) في ج: رأي.

<sup>(</sup>٤) في ج: فأجيف.

<sup>(</sup>٥) في ب: دابته.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: جالس.

<sup>(</sup>٧) في ج: أكلمنه.

<sup>(</sup>٨) شفاء الغرام (٢/ ٢٨٥-٢٨٦)، وإتحاف الورى (٢/ ٣٤-٣٥).

<sup>(</sup>٩) قوله: ((بن)) ساقط من أ.

وأَبَى شيبة بن عثمان أن [يفتح له بنفسـه](١)، ولم يَأْتِـه [ولم](٢) يسـلّم عليـه. قـال شَيْبَة بن جُبَيْر بن شيبة (٣): فلما رآني معاوية استصغرني، وقال: من أنت يا حبيب؟ قال: قلت: أنا شَيْبَة بن جُبَيْر بن شَيْبَة، قال: لا بأس يا ابن أخي، غضب أبو عثمان، شيبة مكان شيبة. ففتحت له الكعبة، فلما دخل أجفت عليه الباب، فلم(١) يدخل معه الكعبة إلا حاجبه أبو يوسف الحِمْيري، فبينا معاوية يدعو في البيت ويُصلِّى، إذا<sup>(٥)</sup> بحلقة باب الكعبة تحرّك تحريكاً ضعيفاً<sup>(٢)</sup> فقال لي<sup>(٧)</sup>: يا شَيْبَة انظر، هذا عثمان بن محمد بن أبي سفيان، فإن كان إيّاه فأدخله، ففتحت الباب فإذا هو هو، فأدخلته، ثم حُرّكت الحلقة تحريكاً هو أشد من الأوّل، فقـال: انظـر، هذا الوليد بن عُتْبَة بن أبي سفيان، فإن كان إيّاه فأدخله، ففتحت فإذا هو هو، فأدخلته، ثم قال لأبي يوسف الحِمْيري: انظر عبدالله بن عمــر –فــإني رأيتــه آنفــأ خلف المقام- حتى أساله: أين صَلَّى النبي ﷺ [من الكعبة؟](^) فقـام أبـو يوسـف الحِمْيري، فجاء بعبد الله بن عمر، فقال له معاوية: يا أبا عبـد الرحمـن، أيـن صَلَّـى رسول الله ﷺ [من الكعبة](١) عام دخلها؟ قال: بين العمودين المقدّمين، واجعل(١٠٠) بينك وبين الجدر ذراعين أو ثلاثة(١١١). فبينا نحن كذلــك إذ رج البــاب

<sup>(</sup>١) في ج: يفتح له الباب، وقوله: ‹‹بنفسه ›› ساقط من النسخة ب.

<sup>(</sup>۲) قوله: ((ولم)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹بن شيبة›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ولم.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: إذ.

<sup>(</sup>٦) في ج: خَفيفاً.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((لي)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) قوله: (من الكعبة)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٩) مثل السابق.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: اجعل.

<sup>(</sup>١١) شفاء الغرام (١/ ٢٦٥).

رجاً شديداً، وحُرِّكَت الحلقة تحريكاً أشد من الأولى، فقال معاوية: يا شيب(١) انظر هذا عبد الله بن الزبير، فإن كان إياه فأدخله، فنظرت فإذا هو هـو، فأدخلته، فأقبل على معاوية وهو مُغْضَب، فقال: إيهاً يا ابن أبي سفيان؛ ترسل إلى عبـدالله بن عمر تسأله عن شيء، أنا أعلم به منك ومنه، حَسَداً لي ونَفَاسة على. فقال له معاوية: على رسلك يا أبا بكر، فإنما نَرْضَاك لبعض دُنْيَانًا. فَصَلَّى معه وخرج، وخرجت معه، فدخل زمزم فنزع منها دلواً فشرب منه، وصَبُّ باقيــه علــى رأســه وثيابه، ثم خرج فَمَرَّ بعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق خلف المقام في حلقة، فنظر إليه محدقاً، فقال له عبد الرحمن: ما نظرك إليّ؟ فوالله لأبي خيرٌ من أبيك، ولأمي خيرٌ من أمِّك، ولأنا خيرٌ مِنْك، فَلَمْ يُجبُّه بشيء، ومضى حتى دخل دار النـدوة، فلما جلس في مجلسه، قال: عجلوا عليّ بعبد الرحمن بن أبي بكر، فقد رأيته خلف المقام. قال: فأدخله عليه فقال: مرحباً بابن الشيخ الصالح، قد علمت أن الذي خرج منك آنفاً لجفائنا بك، وذلك لنأي دارنا عن دارك، فارفع حوائجك. قال(٢): عَلَيُّ من الدَّيْن كذا، وأحتاج إلى كذا، [وأجر] (٣) لي كذا وأقطعني كذا، فقال معاوية: قد قضيت حوائجك. قال: وصَلَتْك رَحِم يا أمير المؤمنين، إن كنت [لأبرنا]<sup>(١)</sup> بنا وأوصلنا [لنا]<sup>(٥)</sup>.

٣٢٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني أحمد بن ميسرة المكي، قـال: حدثنـا

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹يا شيب›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: فقال.

<sup>(</sup>٣) في أ: وأجري، وفي ب: وأجز. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: لأبر. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: له.

وَالحَبر ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٣٧-٣٩).

٣٢٥ إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، قال: حدثني نافع أن أبن عمر أخبره (١) أن النبي على دخل الكعبة، فجاء مسرعاً لينظر كيف يصنع النبي على قال: فجاء وعلى الباب زحام شديد، فزاحم الناس حتى دخل، قال: وكان يومئذ شاباً قوياً، قال: فلما دخل لقي النبي على خارجاً، قال: فسأل بلالاً -وكان خلف النبي على رسول الله على عنها تقدم عنها شيئاً.

قال عبد الجيد: قال أبي: وذلك أنه بعثه، فجاءه بِذَنُـوب<sup>(٤)</sup> من ماء زمـزم ليطمس به الصور التي في الكعبة، فَصَلَّى خلافه فلذلك لم يَرَهُ صَلَّى.

٣٢٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي ومحمد بن يحيى ومحرز بن سلمة، عن مالك بن أنس ، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) في ب، ج: أخبر.

٣٢٦- إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((بن محمد)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: يومئذ.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فجاء بذَّنوب.

والذُّنُوب: الدَّلُو التي يكون الماء دون ملتها، أو قريب منه، وقيل: هي الدّلو المـلأى، ولا يقـال لهـا وهى فارغة ذنوب (لسان العرب، مادة: ذنب).

٣٢٧- إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (أ/ ١٨٩ح٤٨٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٨١) كلاهما من طريق: مالك، به.

دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة، فأغلقها عليه، فمكث فيها، فقال عبد الله بن عمر: [سألت](١) بلالأ: ماذا صنع رسول الله عليه؟ قال: جعل عموداً عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة من ورائه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صَلَّى.

٣٢٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن مسلم بن خالد ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه رأى علي بن الحسين صلوات الله عليه يصلي في الكعبة.

٣٢٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد (٢٠)، قال: رأيت صدقة بن يسار يدخل البيت كلما فُتِحَ، فقلت له: ما أكثر دخولك البيت يا أبا عبد الله؟ فقال (٣): والله إني لأَجِدُ في نفسي أن أراه مفتوحاً، ثم لا أصلّي فيه.

• ٣٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي ، عن موسى بن عقبة، قال: طِفْتُ مع سالم بن عبد الله بن عمر خمسة أسبع (٤)، كلما طِفْنا سبعاً، دخلنا الكعبة فصلينا فيها ركعتين.

٣٣١- قـال: حدثنا أبو الوليد، قـال: وحدثني جـدي، قـال: حدثنا داود بـن عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج، عن نافع، قال: كـان ابـن عمـر إذا قَـدِمَ مكّـة

<sup>(</sup>١) في أ: فسألت.

٣٢٨- إسناده صحيح.

٣٢٩- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: الزنجي.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: قال.

<sup>•</sup> ٣٣- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في ج: أسابيع.

٣٣١- إسناده صحيح.

حاجاً أو معتمراً فوجد البيت مفتوحاً، لم يبدأ بشيء أول من أن يدخله.

٣٣٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان (١١)، عن مسعر، عن سِماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في الكعبة، فقال: صَلِّ فيها، فإن رسول عَلَيْ قد (٢) صَلِّى فيها، [وسيأتي] (٣) آخر فَينْهَاكُ (٤) فلا تُطِعْهُ -يعني ابن عباس-. فأتيت ابن عباس، فسألته، فقال: ائتم به كله، ولا تجعلن شيئا منه خلفك، وسيأتي آخر فيأمرك به فلا تُطِعْهُ -يعني ابن عمر-.

٣٣٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن مسعر، عن سِماك الحنفي، قال: سمعت ابن عباس، يقول: ليس من أمر حجك دخولك البيت.

٣٣٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: سمعت سفيان يقول: سمعت غير واحد من أهل العلم يذكرون أن رسول الله على إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، ثم حَجَّ فلم يَدْخُلُها.

٣٣٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، قال: أخرج يوم الجمعة

٣٣٢- إسناده حسن لغيره.

أخرجه الحميدي في مسنده (٢/ ٣٠٥ح ٦٩٣)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٤١) كلاهما من طريق: سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: بن عيينة.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((قد)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في أ: وستأتى، وكذا وردّت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٤) في ج: فيبهاك.

٣٣٣- إسناده حسن.

۲۳۴ إسناده مرسل.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٦٩)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٦٨).

۳۳٥- إسناده مرسل.

من منزلي(١) حتى أصَلِّي ركعتين، ولا أدخل الكعبة حتى أغْتَسِل.

٣٣٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سالم بن سالم البلخي، قال: حدثنا ابن جريج، أن عطاء جاء يوماً وقد فاتته الظهر مع الإمام، فدخل الكعبة فصلاها(٢) في جَوْفِها.

# ما جاء في رقي بلال الكعبة وأذانه عليها يوم الفتح

٣٣٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي، قال: حدثنا ابن أبي مليكة، قال: لما كان يوم الفتح رقى بلال فأذن على ظهر الكعبة فقال بعض الناس: يا عباد الله. لهذا العبد الأسود أن يُؤذّن على ظهر الكعبة، فقال بعضهم: إن يسخط الله هذا يغيره (٢)، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنثَى... الآية ﴾ [الحجرات: ١٣].

٣٣٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن محمد بن إدريس

سالم بن سالم البلخي: ذكره أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (١/ ٦٧) وقال: كـــان يحــج فيكتب عنه في الطريق. روى بالمناكير عن ابن جريج وعبيد الله بن عمر والثوري. تركه ابن المبارك لا شيء.

أخرجه الفاكهي (١/ ٣٣٧ح ٦٩٠) من طريق: مسلم بن سالم، عن ابن جريج، به.

أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٧٤٧) من طريق: عبد الجبار بن الورد، به. وذكره السيوطي في الدر المشور (٧/ ٥٧٨) وعزاه إلى ابسن المنــذر، وابــن أبــي حــاتم، والبيهقــي في الدلائل.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: من منزلي يوم الجمعة.

٣٣٦- إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وصلّى.

٣٣٧- إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٣) في ج: يغير.

٣٣٨- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨). ولم يذكر الواقدي أشياخه.

الشافعي، عن الواقدي، عن أشياخه قالوا: جاءت الظهر يوم الفتح فَأَمَرَ رسول الله ﷺ بلالاً أن يُؤذّن بالظُهر فوق ظهر الكعبة وقريش فوق رؤوس الجبال وقــد فَرُّ وجوههم وتَغيُّبُوا خوفاً من أن يقتلوا فمنهم(١) من يطلب الأمان، ومنهم من قد أومن، فلما أذَّنَ بلال ورفع صوته كأشدّ ما يكون، فلما قال: أشــهد أن محمــداً رسول الله، تقول [جُوَيْرية](٢) بنت أبي جهل: قد لَعَمْري رَفع لــك ذِكْـراً(٣)، أمــا الصلاة فَسَنُصَلِّي، ووالله ما نُحِبُّ من قتل الأحبّة أبداً، ولقــد جــاء إلى أبــي الــذي كان جاء إلى محمد من النُّبُوَّة فردُّها ولم يُردُ خلاف قوم. وقال خالد بـن أسِيد: الحمد لله الذي أكرم أبي [فلم](١) يسمع بهذا اليوم -وكان أسِيد مات قبل الفتــح بيوم- وقال الحارث بن هشام: واثُكْلاَه. ليتني مِتُ قبل أن أسْمَعَ بلالاً يَنْهَقُ فـوق الكعبة. وقال الحكم بن أبي العاص: هذا والله الحَدَث الجليل؛ أن يصبح عبد بني جُمَح ينهق على بُنية أبي طلحة (٥)!! وقال سهيل بـن عمـرو: [إنْ](٢) كـان هـذا سخطاً لله(٧) فسيغيّره الله. وقال أبو سفيان بن حرب: أما أنا فلا أقــول شــيئاً؛ لــو قلت شيئاً لأَخْبَرَتْهُ هذه الحصاة، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ فأخبره خبرهم، فأقبل حتى وقف عليهم، فقال: ﴿ أَمَا أَنْتَ يَا فَلَانَ فَقَلْتَ: كَذَا، وأَمَا أَنْتَ يا فلان فقلت: كذا، وأما أنت يا فلان فقلت: كذا ››، فقال أبو سفيان: أما أنا يا

ذكره الواقدي في مغازيه (٢/ ٨٤٦)، والفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٢٦٩-٢٧٠)، وابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٦٩)، والإمتاع (١/ ٣٩٠-٣٩١). وذكر نحوه ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ومنهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: جويرة، والمثبت من د (انظر الطبقات الكبرى ٨/ ٢٦٢، والإصابة ٧/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ذكرك.

<sup>(</sup>٤) في أ: ولم.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٦) في أ: فإن.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: سخط الله.

رسول الله فما قلت شيئاً، فضحك رسول الله ﷺ.

قال أبو الوليد: وكان بلال لأيتام من بني السباق بن عبد الدار أوصى بهم أبوهم إلى أمية بن خلف الجُمَحي وأمية الذي كان يُعذّبه، وكان اسم أخيه: كحيل بن رباح.

## ما جاء في الحبشي الذي يهدم الكعبة وما جاء فيمن أرادها سوء وغير ذلك

٣٣٩- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد أبن العاص السعيدي، عن جده، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنه قال: اخرجوا يا أهل مكة قبل إحدى الصيلمين، قيل: وما الصيلمان؟ قال: ريح سوداء تحشر الذرة والجُعل، قيل: فما الأخرى؟ قال: يجيش (٢) البحر بمن فيه من السودان، ثم يسيلون سيل النمل حتى ينتهوا إلى الكعبة فيخربونها، والذي نفس عبدالله بيده إني (٣) لأنظر إلى صفته في كتاب الله أفيْحَج (٤) أصينكع قائماً يهدمها بمسحاته، قيل له: فأي المنازل يومئذ أمثل؟ قال: الشعف - يعني رؤوس الجبال -.

• ٣٤- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن ابن عيينة، عــن زيــاد بــن

٣٣٩- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ٣٥٩-٣٦٠ ٧٤٩) من طريق: أحمد بن محمد الأزرقي، به.

وذكر بعضه الفّاسي في شفاء الغرآم (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹بن عمرو بن سعيد›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: يحبش.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿بيده إني›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) أفيحج: تصغير أفحج، يقال: فحج في مشيته إذا تدانى صدور قدميــه وتبـاعد عقبـاه فهــو أفحــج (لسان العرب، مادة: فحج).

<sup>•</sup> ۲۴- إسناده صحيح.

سعد، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة [بن] (١) عبد الرحمن، عن أبي هريـرة، قـال: قال رسول الله ﷺ: « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ».

٣٤١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان (٢)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه كان يقول: كأني به أصيلع أفيدع قائماً عليها يهدمها بمسحَاتِه.

قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر هل أرى الصفة الـتي قــال عبد الله بن عمرو، فلم أرَها.

٣٤٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية، عن علي، أنه قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يُحَال بينكم وبينه، فكأني أنظر إليه حبشياً أصَيْلعٌ أصَيْمعٌ قائماً عليها يهدمها بمسحاته.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٩ح- ١٤١٠، ٧/ ٤٦١ح٣٧٢٨) من طريق: سفيان بن عيينة، به. در .

(٢) في ب، ج زيادة: بن عيينة.

### ٣٤٢ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (أ/ ١٩٤ ح٣١٣)، ونعيم بـن حمـاد في الفـتن (٢/ ٦٦٨ح١٨٧٤) كلاهمـا مـن طريق: ابن عيينة، به.

وعبد الرزاق (٥/ ١٣٧ ح ٩١٧٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٩ ح ١٤٠٩) كلاهما من طريق: هشام بن حسان، به.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٦١) وعزاه لأبي عبيد في غريب الحديث، وأشـــار إلى روايـــة الفاكهي له. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٧٤٥).

أخرجه البخاري (٢/ ٧٧٥ح١٤)، ومسلم (٤/ ٢٣٢٢ح٢٩)، والفاكهي (١/ ٣٥٨) كلهم من طريق: ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>١) في أ: عن، وهُو تحريف.

۲٤۱ - إسناده صحيح.

٣٤٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيبنة، عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن جده عبد الله بن صفوان، عن حفصة، أنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ لَيَوُمَّنَ هذا البيت حَبَش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خُسِفَ بأوْسَطِهم، وتنادى أولهم وآخرهم فخُسِفَ بهم، إلا الشريد الذي يخبر عنهم ›› فقال الرجل لِجَدِّي: أشهد ما كذبت على حفصة ولا كذبت حفصة على رسول الله على قال أمية: فلما جاء جيش الحَجَّاج لم نشك أنهم هم (١) جيش الحَجَّاج.

٣٤٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله -مولى بني هاشم - قال: حدثنا سعيد بن سلمة، عن موسى بن جبير بن شيبة، عن أبي أمامة بن سهل، عن رجل من أصحاب النبي عليه السلام، عن النبي عليه الله قال: «اتركوا الحبشة ما تركتكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة ».

٣٤٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن

٣٤٣ - إسناده صحيح.

أخرجُه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٣٨٥ح٣٨٣)، والنسائي في الجتبى (٥/ ٢٠٧ح-٢٨٨)، وأحمد (٦/ ٢٨٥ح٢٨٥٧)، وابسن ماجـه (٢/ ١٣٥٠ح٢٠٦)، والحـاكم (٤/ ٢٧٦ح٢٣٢)، كلهم من طريق: سفيان بن عيينة، به.

وذكر الفاسي نحوه في شفاء الغرام (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>١) قوله: ((هم)) ساقط من ج.

٤٤٤ - إسناده حسن.

أخرجه أبو داود (٤/ ١١٤ ح ٤٣٠٩)، وأحمد (٥/ ٣٧١ح٣٠)، والحاكم (٤/ ٥٠٠ ٥ ح ٨٣٩٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٧٦ ح ١٨٣٧٩) كلهم من طريق: موسى بن جبير، به.

<sup>(</sup>٢) في أ زيادة: قال، وقوله: ‹‹عن النبي ﷺ›› ساقط من ب، ج.

٣٤٥ إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥٣ ح ٩٢٣٠) من حديث ابن جريج.

موسى بن [أبي] (١) عيسى المديني، قال: لما كان تُبّع بالدف من جمدان دفت بهم دوابهم وأظْلَمَتْ عليهم الأرض، فدعا الأحبار فسألهم، فقالوا: هل هَمَمْتَ لهذا البيت بشيء؟ قال: أرَدْتُ أن أهْدِمَهُ، قالوا: فانور له خيراً أن تَكْسُوهُ وتَنْحَرَ عِنْدَهُ، ففعل فَانْجَلَتْ عنهم الظُّلْمَة. قال: وإنما سُمِّي الدف من أجل ذلك.

٣٤٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني رجل عن سعيد بن إسماعيل، أنه سمع أبا هريرة، يحدّث أبا قتادة أن رسول الله على قال: يبايع رجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسل<sup>(٢)</sup> عن هلكة العرب، وتأتي الحبش فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً، وهم الذين يستخرجون (٣) كُنْزَه.

## ما يقال عند النظر إلى الكعبة

٣٤٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹أبي›› ساقط من أ.

٣٤٦ إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

أخرجه أبو داود (١/ ٣١٢ح٣٣٧)، وابن حبان (١٥/ ٢٣٩ح٢٨٧)، وابسن أبسي شسيبة (٧/ ٢٦٩ح٢٨٩)، وابسن أبسي شسيبة (٧/ ٢٦٤ح٤٣٧٤)، واجسد (٢/ ٢٩١ح-٣١٧)، والجسسن الجعسد (١/ ٢١٤ح-٢٨١)، والحاكم (٤/ ٤٩٩ح-٣٩٥) من طريق: سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة. وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٢٩٨)، ونسبه لأحمد، ثم قال: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: تسأل.

٣٤٧- إسناده ضعيف.

إبراهيم بن طريف: مجهول تفرد عنه الأوزاعي وقد وثق (التقريب ، ص: ٩٠) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٧٣ح٨) من طريق: سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه البيهقي (٥/ ٧٣ح/٨٩٩٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٨١ح٢٩٦٥) كلاهما من طريق: سعيد بن المسيب، به.

ذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ١٠١ح٤ ٣٨٠٥)، وعزاه إلى ابن سعد، وابسن أبسي شيبة، والأزرقي، والبيهقي.

عن إبراهيم بن طريف، عن حميد بن يعقوب، عن ابن المسيب، قال: سمعت من عمر بن الخطاب كلمة ما بقي أحد ممن سمعها منه غيري سمعته يقول حين رأى البيت: اللهم أنت السلام ومنك السلام فَحَيّنا ربنا بالسلام.

٣٤٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام.

989- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن عن ابن جريج، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثت عن مِقْسَم -مولى عبد الله بن الحارث-، عن ابن عباس يُحَدّث عن النبي على أنه قال: تُرْفَعُ الأيدي في سبع مواطن: في بدء الصلاة، وإذا رأيت البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبجمع، وعند الجمرتين، وعلى الميت.

• ٣٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن

أخرجه ابن ابي شيبة (٦/ ٨١ح٢٩٦٢) من طريق: يحيى بن سعيد، به.

وذكره ابن حَجر في تلخيص الحبير (٢/ ٢٤٢) وأبن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٤٢) وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٧ح ١٣٥٤).

#### ٣٤٩- حسن لغيره.

أخرجه ابن أبسي شببة (١/ ٢١٤م ٢٥٥٠، ٣/ ٣٣٦ح ١٥٧٤٨)، والطبراني في الكبير (١٥٧٤ ح ١٥٧٤٨) من طريق: عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٢٣٨) وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط.

### ۲۵۰- إسناده مرسل.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٧ح ٢ ١٥٧٥، ٦/ ٨٦ح ٢٩٦٢٤) من طريق: مكحول، به. وأخرجه الشافعي في مسنده (١/ ١٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٧٣ح-٨٩٩٥) كلهم من حديث ابن جريج.

٣٤٨- إسناده صحيح.

جريج، قال: حدثت عن مكحول، أنه قال: كان النبي ﷺ إذا رأى البيت رفع يديه فقال: اللهم زِدْ هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً، وزِدْ من شَرَّفَهُ وكَرَّمَــهُ مِمَّنْ حَجَّهُ واَعْتَمَرَهُ تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرّاً.

ثم يقول الذي حدثني هذا الحديث وذلك حين دخل النبي عليه السلام مكـة: ابن جريج [هو](١) القائل.

٣٥١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني غالب بن عبيد الله، عن سعيد بن المسيب، أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام.

# ماجاء في أسماء الكعبة ولم سميت الكعبة ولأن لا يبني [بيت] يشرف عليها

٣٥٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سفيان بن عيبنة، عن ابن أبي نجيح، قال: إنما سميت الكعبة؛ لأنها مكعبة على خلقة الكعب. قال: وكان

وأخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ١٨١ح٣، وفي الأوسط (٦/ ١٨٣ح٦١٣) من طريــق: زيد بن أسلم، عن أبي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد.

وذكره الهيشمي في مجمعه (٣/ ٢٣٨) وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط، وقال: فيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك. وذكره السيوطي في الدر المشور (١/ ٣٢٠) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والأزرقي. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٢٤١-٢٤٢) وعزاه للبيهقي، والأزرقي، والطبراني، وسعيد بن منصور في السنن.

قوله: «هو» زيادة من ب، ج.

٣٥١- حسن لغيره.

(مىبق تخريجه في الحديث ٣٤٧، ٣٤٨).

(٢) في أنه بيتاً.

## ٣٥٢- إسناده صحيح.

ذكر نحوه الفاكهي (٣/ ٢٢١-٢٢٢).

وحميد، هو: حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العنزى القرشي، صحابي (ترجمته في: الإصابة ١/ ٣٥٥).

الناس يبنون بيوتهم مدورة تعظيماً للكعبة، وأول (١) من بنى بيتاً مربعاً حميد بن زهير، فقالت قريش (٢):

ربّع حميد بن زهير بيتاً إما حياة [أو] (٣) وإما موتاً

٣٥٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبى المهدي، قال: حدثنا بشر بن السري، عن إبراهيم بن طهمان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: إنما سميت بكة لأنه يجتمع فيها الرجال والنساء (٥).

٣٥٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا بشر بن السري، عن (٢) أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: بكّة موضع البيت، ومكّة القرية.

٣٥٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليم بن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فأول.

<sup>(</sup>٢) انظر البيت في: (الفاكهي، ٣/ ٢٢١-٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((أو)) من إضافة الحقق الستقامة الوزن الشعرى.

٣٥٣- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) في الأصول زيادة: ‹﴿أَبِي﴾ وهو خطأ، والصواب ما اثبتناه (انظر التقريب ص:٩٤).

<sup>(</sup>٥) قي ب، ج زيادة: جميعاً.

٣٥٤- حسن لغيره.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٣ح ٢١٤٩) من طريق: وكيع، عن فضيل، عن عطية. وذكره الطبري في تفسيره (٤/ ٩). وابن كثير في تفسيره (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) في أزيادة: ابن.

٣٥٥– إسناده ضعيف .

سليم بن مسلم، ويقال له: سليمان بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/١٣).

أُخْرَجه الفاكهي (٢/ ٢٨٢-١٥٢٧) من طريق: عبد الملك بن محمد، عن زياد بن عبد الله، عن ابن إسحاق.

مسلم، عن ابن جريج، أنه كان يقول: إنما سميت بكة لتباك الناس بأقدامهم (١) قدام الكعبة، ويقال: إنما سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة.

٣٥٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن ابن عيينة، عن ابن شيبة (٢) الحجبي، عن شيبة بن عثمان، أنه كان يشرف فلا يرى بَيْتاً مُشْرِفاً على الكعبة إلا أمر بهَدْمِه.

٣٥٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، قال: [إنما سمي البيت العتيق لأنه] (٢) عتق من الجبابرة.

٣٥٨- قال عثمان: وأخبرني يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب الزهري، أنه بلغه إنما سمي البيت العتيق من أجل أن الله أعتقه من الجبابرة.

٣٥٩ قال<sup>(١)</sup> عثمان: وقال مجاهد، والسدي: إنما سمي<sup>(٥)</sup> البيت العتيق: الكعبة،

عبد الحميد لم يدرك جده.

أُخرجه الْفَاكَهٰي (١/ ٣٣٨ح٦٦) من طريق: ابن عيينة، به.

موسى بن عُبيدة الربذي. ضعيف (التقريب ص:٥٥٢).

(٣) ما بين المعكوفين ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

## ۳۵۸- إسناده ضعيف .

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨ )

٣٥٩- إسناده ضعيف. عثمان لم يلق مجاهداً.

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (أ/ ٢٤٢).

(٤) في ب: وقال: قال.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: على أقدامهم.

٣٥٦– إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في ب: ثنية، وفي ج: نبيه. وهو عبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان بـن أبـي طلحـة العبـدري الحجبي المكي. (انظر التقريب ص:٣٣٣). وشيبة بن عثمان بن أبي طلحـة، صحـابي أسـلم يـوم فتح مكة، ومات سنة (٥٩).

٣٥٧ -إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في ج: سميت.

أعتقها الله من الجبابرة (١) فلا يتجبروا فيها إذا طافوا، وكان البيت يدعى (قادِساً) ويدعى [(بادراً)](١) ويدعى (القرية القديمة) ويدعى (البيت العتيق).

• ٣٦٠ قال عثمان: وأخبرني النضر بن عربي، عـن مجـاهد، قـال: البيـت العتيـق أعتقه الله من كل جبّار، فلا يستطيع جبّار يدّعي أنه له، ولا يقال بيت فلان ولا<sup>(٣)</sup> ينسب إلاّ إلى الله عزّ وجل.

٣٦١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: من أسماء مكة: [هي]<sup>(3)</sup> (مكة)، وهي (بكة)، وهي (أمّ رُحم)، وهي (أمّ القرى)، وهي (صَلاح)<sup>(0)</sup>، وهي (كُوثَى)، وهي (الباسّة) وأول من تقدم في صلاح فأسمع<sup>(1)</sup> أهلها [وأول]<sup>(۷)</sup> من أذّن بمكة: حبيب بن عبد الرحمن<sup>(۸)</sup>.

٣٦٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٥ ح ١٥٨٢) من طريق: النضر بن عربي، به.

(٣) في أ: لا.

## ٣٦١- إسناده صحيح.

شفاء الغرام (١/ ٩٨-١٠٠).

(٤) في أ: وهي.

(٥) (صَلاح) مثل: (قَطام، وحَذام) حكاه النووي، عن مصعب الزبيري (تهذيب الأسماء ٣/ ٣٣٢).

(٦) في ب: ما سمع، وفي ج: فيما سمع.

(٧) في أ: أول.

(٨) قوله: ‹‹بن عبد الرحمن›› ساقط من ب.

### ٣٦٢- حسن لغيره.

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨)

أخرَجه ابنَّ أبي شيبة (٣/ ٧٧٣ ح ١٤١٢)، والطُّبري في تفسيره (٤/ ٩) كلاهما من طريـق: فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، نحوه.

<sup>(</sup>١) في أزيادة: وقال أعتقها الله من الجبابرة.

<sup>(</sup>٢) في أ: ناذراً.

٣٦٠ إسناده حسن.

عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن أبي أنيسة، قال: بكة موضع البيت، ومكة هي الحرم كله.

٣٦٣ - قال عثمان: وأخبرني محمد بن السائب الكلبي، في قوله: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَصُمِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكاً﴾ [آل عمران:٩٦] قال: [هي](١) الكعبة.

٣٦٤ - قال عثمان: وأخبرني يحيى بن أبي أنيسة، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: سمعته يقول: بكة البيت، وما حواليه مكة، وإنما سميت بكة؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف.

وقال غيره: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾: أول مسجد بُنِيَ للناس (٢) للمؤمنين ﴿لَلَّذِي (٣) بِبَكَّةَ﴾، وبكة ما بين الجبلين تبك (٤) الرجال والنساء، لا يضر أحد كيف صَلَّى إن مر أحد بين يديه، ومكة الحرم كله، والبيت قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل مكة، والحرم قبلة الناس (٥) كلهم، [﴿مُبَارَكاً﴾](٢)، فيه المغفرة، وتضعيف الأجر في الطواف، والصلاة تعدل مائة صلاة (٧)، ﴿وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ﴾ قبلة لهم.

٣٦٣- في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وهي. والمثبت من ج.

٣٦٤- حسن لغيره.

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨ ). أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٣ ح١٤١٢) من طريق: مجاهد، به.

احرجه ابن ابي شيبه (1/ 171ح117) (۲) في ج: الناس.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الذي.

<sup>(</sup>٤) في ب: ترك.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: للناس.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: مبارك.

<sup>(</sup>٧) ويؤيد هذا الكلام ما أورده ابن حبان في صحيحه (٤/ ٩٩٤)، والبيهقي في سننه (٥/ ٢٤٦) بلفظ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة في مسجدي».

٣٦٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: بكة الكعبة عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن أبان، عن زيد بن أسلم، قال: بكة الكعبة والمسجد مبارك للناس، ومكة ذي طوى، [وهو](١) بطن مكة الذي ذكر(٢) الله في سورة الفتح.

٣٦٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن ابن أبي يحيى، قال: بلغني أن أسماء مكة: (مكة)، (وبكة)، (وأم رحم)، (وأم القرى)، (والباسة)، (والبيت العتيق)، (والحاطمة) -تحطم من استخف بها-، (والباسة) تبسهم بسلًا - أي تخرجهم إخراجاً إذا غشموا أو<sup>(٣)</sup> ظلموا-.

٣٦٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن خُنَيْم (٤)، عن يوسف بن ماهك، قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو بن العاص في ناحية المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت مشرف على أبي قبيس قال: أبيت ذلك؟ فقلت (٥): نعم، فقال (٢): إذا رأيت بيوتها -يعني بذلك مكة - قد علت أخشبيها (٧) وفُجّرت بُطُونها أنهاراً فقد أزف الأمر.

٣٦٥ - إسناده ضعيف.

محمد بن أبان ، هو: ابن صالح القُرشي، ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم: ليـس بقـوي الحديـث، يُكتب حديثه على الجاز . الجرح والتعديل (٧/ ١٩٩).

<sup>(</sup>١) في الأصول: وهذا، والمثبت من د.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ذكره.

٣٦٦- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ((و)).

٣٦٧- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في ج: خيثم، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: قلت.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٧) في ب: آخشبها، وفي ج: أخشباها.

٣٦٨ – قال أبو الوليد: قال جدي: لما أن (١) بنى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس داره التي بمكة على الصيارفة حيال المسجد الحرام أمر قُوّامه (٢) أن لا يرفعوها فيشرفوا بها على الكعبة، وأن يجعلوا (٣) أعلاها دون رأس (١) الكعبة فتكون دونها إعظاماً للكعبة أن يشرف عليها.

قال جدي: فلم يَبْقَ بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد<sup>(٥)</sup> تشرف على الكعبة إلا أهدمت أو خربت<sup>(٦)</sup> إلا هذه الدار فإنها على حالها إلى اليوم<sup>(٧)</sup>.

ما جاء في قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَإِذْ جَعَلنا البَيْتَ مَثَابَة لِلناسِ وَأَمْنا ﴾ ٣٦٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن محمد بن السائب الكلبي، قال: أما ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٢٥] فإن الناس لا يقضون منه وطرأ يثوبون إليه كلّ عام.

وأما ﴿أَمْناً﴾ فإن الله جعله آمناً، من دَخلَه كان آمناً، ومن أحدث حدثاً في بلدٍ غيره ثم لجأ إليه فهو آمن إذا دخل، ولكن أهل مكة لا ينبغي لهم أن يكنّوه، ولا يؤوه، ولا يبايعوه، ولا يطعموه، ولا يسقوه، فإذا خرج أقيم عليه الحدّ، ومن أحْدَثُ فيه حَدَثاً أُخِذَ بحَدَثِه.

٣٦٨ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹أن›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: قومه.

<sup>(</sup>٣) في ب: يعلوا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «رأس» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وأخربت.

<sup>(</sup>٧) شفاء الغرام (١/ ٥٥).

٣٦٩- في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو منهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

# قوله [عز وجل] : ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ﴾

• ٣٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن جريج، قال: ترك النبي على القلائد حين جاء الإسلام. ٣٧٠- قال عثمان: وأخبرني النضر بن عربي، عن عكرمة، قال: [﴿قِيَاماً لِلنَّاسِ﴾](٢): نظاماً لهم، ﴿وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدة (١٤). قال: كان ذلك في الجاهلية قياماً من أحَلَّ شيئاً من ذلك (٢) عجلت له العقوبة على إحلاله.

٣٧٢- قال عثمان: أخبرني محمد بن السائب الكلبي، قال: ﴿قِيَاماً لِلنَّـاسِ﴾: أمْناً للناس، ﴿وَالشَّـهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَـدْيَ وَالْقَلائِـدَ﴾، كل هـذا كان أمْناً للناس في جاهليتهم ومن بعد ما أسلموا.

قال عثمان: قال الضحاك: ﴿قِيَاماً لِلنَّاسِ﴾: قياماً لدينهم ومعالم حجهم.

٣٧٣- قال عثمان: وأخبرني يحيى بن أبي أنيسة، قال: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَـةَ الْبَيْـتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ﴾ [المائدة:٩٧]، وما ذكر من الشهر الحرام والهدي والقلائد حياة لهم في دينهم ومعائشهم لا يستحلوا ذلك وأن يَأْمَنُوا في ذلك.

قال عثمان: قال(١٤) السدي: ﴿ قِيَاماً لِلنَّاس ﴾: هـ وقيام لدينهم وحجّهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>•</sup> ۳۷- إسناده حسن.

۱ ۳۷- إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قياماً للناسّ» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: من ذلك شيئاً.

٣٧٢- في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

٣٧٣- إسناده ضعيف .

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨)

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وقال.

والشهر الحرام قياماً للهدي والقلائد لا يستحلان [فيه](١).

# ما جاء في تطهير إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت للطائفين والقائمين والركع السجود ' وما جاء في ذلك

٣٧٤- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن الليثي، قال: ﴿طَهِّرَا بَيْتِي﴾ [البقرة: ١٢٥]: من الآفات والرّيب.

قال ابن جريج: الآفات: الشرور والرّيب.

٣٧٥ قال عثمان: وأخبرني محمد بن السائب الكلبي: إن الله جل ذكره عَهداً إلى إبراهيم عليه السلام إذ بنى الكعبة أن طَهِّرْهُ من الأوْثَان فلا يُنْصَب حوله وَثَن، وأما الطائفون: فمن اعْتَمَرَ به من بلدة غيره، وأما العاكفون والقائمون: فأهل (٣) البلد، والرُكع السجود: فأهل الصلاة.

قال السدي: ﴿ طَهِّرًا بَيْتِيَ ﴾ أمّنا -يعني (٤): بيتي -.

٣٧٦- قال عثمان: أخبرني ابن إسحاق، أن الله لما أمر إبراهيم عليه السلام بعمارة البيت الحرام ورفع قواعده وتطهيره للطائفين والعاكفين (٥) والركع السجود، وهو يومئذ ببيت المقدس من إيلياء، وإسحاق فيما يذكرون يومئذ

أخرجه الطبري في تفسيره (١٧/ ١٤٣) من طريق: ابن جريج، به.

٣٧٥- في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذَّب (التقريب ص:٤٧٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «فيه» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب: السجد.

۲۷۶- إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أهل.

<sup>(</sup>٤) في ج: يعني أمّنا.

٣٧٦- إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: عنده.

وصيف، خرج إبراهيم حتى قدم مكة وإسماعيل قد نكح النساء.

٣٧٧ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن ابن عيينة، عن سفيان بن سعيد الثوري، عن جابر الجعفي، عن مجاهد، وعطاء، في قوله: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]. قال: العاكف فيه (١): أهل مكة، والباد: الغرباء سواهم في حرمته.

# ما جاء في أول من استصبح حول الكعبة [وفي] المسجد الحرام بمكة وليلة هلال المحرم

٣٧٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا إسحاق بن نافع يقال له [الجارف] (٣)، وليس هو الخزاعي الذي حدث عنه أبو الوليد، عن ابن بزيغ مولى ابن مشمول، قال: سمعت مسلم بن خالد الزنجي، يقول: بلغنا أن أول من استصبح لأهل الطواف في المسجد الحرام: عقبة بن الأزرق بن عمرو، وكانت داره لاصقة بالمسجد الحرام من ناحية وجه الكعبة، والمسجد يومئذ ضين ليس بين جدر المسجد وبين المقام إلا شيء يسير، فكان يضع على حرف داره -وجدر داره وجدر المسجد واحد مصباحاً كبيراً يستصبح فيه، فيضىء له وجه الكعبة والمقام وأعلى المسجد.

٣٧٧- إسناده ضعيف .

جابر الجعفى : ضعيف رافضى (التقريب ص:١٣٧).

<sup>(</sup>١) قوله: ((فيه)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: في.

۳۷۸– إسناده ضعيف.

إسحاق بن نافع الجارف، وابن بزيغ مولى ابن مشمول: لم أقف لهما على ترجمة . (٣) في أ: الحارث.

قال: وأول من أجرى للمسجد زَيْتاً [وقناديل] (1): معاوية بن أبي سفيان. 979- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: وحدثني عبد الرحمن بن (٢) الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، عن أبيه، قال: أول من استصبح لأهل الطواف وأهل المسجد الحرام: جدّي؛ عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني (٦)، كان يضع على حرف داره مصباحاً عظيماً فيضيء لأهل الطواف وأعلى المسجد، وكانت داره لاصقة بالمسجد، والمسجد يومئذ ضيّق، إنما جدراته دور الناس. قال: فلم يزل يضع ذلك المصباح على حرف الدار حتى كان خالد بن عبد الله القسري فوضع مصباح زمزم مقابل الركن الأسود في خلافة عبد الملك بن مروان (ئ)، فوضع مصباح زمزم مقابل الركن الأسود في خلافة عبد الملك بن مروان في المسجد فمنعنا أن نضع ذلك المصباح (٥)، فرفعناه. قال: فدخلت دارنا تلك في المسجد الحرام حين وستع، دخل بعضها حين وستع ابن الزبير المسجد، ودخلت بقيتها في توسيع المهدي الأول.

٣٨٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله
 بن عبيد بن عمير، قال: سمعت عطاء بـن أبـي<sup>(١)</sup> ربـاح يقـول: كـان عمـر بـن

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة .

ذكره الفاكهي (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>١) في أ: وقناديلاً.

٣٧٩- إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: أبي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٤٠)، وإتحاف الورى (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) شفاء الّغرام (٢/ ٢٩٢).

۳۸۰ إسناده ضعيف.

محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، ضعفه أبو حاتم. وقال ابن معين: ليس حديث بشيء (انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٣٠٠).

ذكره الفاكهي (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) قوله: «أبي» ساقط من ج.

عبد العزيز يأمر الناس ليلة هلال الحرم يوقدون للناس (١) في فجاج مكة ويضعون المصابيح للمعتمرين مخافة السرق.

قال أبو الوليد: فلم يزل مصباح زمزم على عمود طويل مقابل الركن الأسود الذي وضعه خالد بن عبد الله القسري، فلما كان محمد بن سليمان (٢) على مكة في خلافة المأمون في سنة ست عشرة ومائتين، وضع عموداً طويلاً مقابله بحذاء الركن الغربي (٣)، فلما ولي مكة محمد بن داود (٤)، جعل عمودين طويلين: أحدهما بحذاء الركن اليماني، والآخر بحذاء الركن الشامي، فلما ولي هارون الواثق بالله أمر بعمد من شبه طوال عشرة فجعلت حول الطواف يستصبح عليها لأهل الطواف وأمر بثمان ثريات كبار يستصبح فيها، وتعلق في المسجد الحرام في كل وجه اثنتان (٥).

٣٨١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: أول من استصبح بين الصفا والمروة خالد بن عبد الله القسري في خلافة سليمان بن عبد الملك في الحج، وفي رجب (٢).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: النار.

<sup>(</sup>٢) هو: محمَّد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبـد الله بـن عبـاس (انظـر ترجمتـه في: العقد الثمين ٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (٢/ ٣١٥)، وإتحاف الورى (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن داود بن علي بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس (انظر ترجمته في: العقد الثمين ٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) في ج: اثنان.

۳۸۱- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٢/ ٢٤٥)، ٣/ ٢٤٠)، والفاسي في العقد (٤/ ٢٧٣)، وابـن فهـد في إتحـاف الـــورى (٢/ ٢٢١).

قال أبو الوليد: قال جدي: أول من أنقب (١) النفاطات (٢) بين الصف والمروة ليالي الحج وبين المأزمي -مأزمي عرفة - أمير المؤمنين أبو إسحاق المعتصم بالله لطاهر بن عبد الله بن طاهر سنة حج في سنة تسع عشرة ومائتي سنة، فجرى ذلك إلى اليوم (٣).

٣٨٧- قال الخزاعي: أخبرني أبو عمران موسى بن منويه (٤)، قال: أخبرني الثقة: أن هذه العمد الصفر كانت في قصر بابك [الخُرّمي] (٥) بناحية أرمينية، كانت في صحن داره يستصبح فيها، فلما خذله الله وقتل بابك فأتي (٦) بر أسه إلى سامراء (٧) وطيف به في البلدان -وكان قد قتل خلقاً عظيماً من المسلمين وأراح الله منه هُدِمَت داره وأخذت هذه الأعمدة التي حول البيت الحرام في الصف الأول، ومنها في دار الخلافة أربعة أعمدة، وبعث بهذه الأعمدة المعتصم بالله أمير المؤمنين في سنة مائتين ونيف وثلاثين.

فهذا خبر الأعمدة الصفر التي حول الكعبة وهي عشرة أساطين وكانت أربع عشرة أسطوانة، فأربعة في دار (٨) الخلافة بسامراء.

<sup>(</sup>١) في أ زيادة: في، وفي ج: أثقب.

<sup>(</sup>٢) النفَّاطات: واحدتها: نفَّاطة: وهي ضَرَّب من السُرُج (تاج العروس ٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٢/ ٢٤٥، ٣/ ٢٤١)، وتاريخ الطبري (٦/ ٢٠٦)، وأوائل البسنوي (ص:٤٢).

٣٨٢ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم .

<sup>(</sup>٤) في ب: ميونه. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: الجرمي. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وأتي.

<sup>(</sup>٧) سامراء أو سر من رأى: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة، وقد خربت (معجم البلدان ٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: بدار.

# ذكر ما كان عليه ذرع الكعبة

#### حتى صار إلى ما هو عليه اليوم من خارج وداخل

قال أبو الوليد: وكان(١) إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليــه بنــى الكعبــة البيت الحرام، فجعل طولها في السماء تسع أذرع، وطولها في الأرض [ثلاثــون](٢) ذراعاً، وعرضها في الأرض [اثنتان وعشرون]<sup>(٣)</sup> ذراعاً، وكان غير مسقف على<sup>(٤)</sup> عهد إبراهيم، ثم بَنُّها قريش في الجاهلية والنبي ﷺ يومئذ غلام، فزادت في طولهـــا في السماء تسع أذرع أخرى فكانت في السماء ثمانية عشر ذراعاً، وسقفوها ونقصوا من طولها في الأرض ست أذرع وشبراً فتركوها في الحِجْر، واستقصرت دون قواعد إبراهيم عليه السلام، جعلوا ربضاً في بطن الكعبة وبنوا عليه حين قصرت بهم النفقة وحجّروا الحِجْر على بقية البيت لأن يطوف الطائف من ورائه، فلم يزل على ذلك حتى كان زمن عبد الله بن الزبير فهدم الكعبة وردّها إلى قواعد إبراهيم، وزاد في طولها في السماء تسع أذرع أخرى على بناء قريـش، فصارت في السماء سبعة وعشرين ذراعاً، وأوطأ بابها بالأرض وفتح في ظهرها باباً آخر مقابل هذا الباب، وكانت على ذلك حتى قتل ابن الزبير وظهر الحَجَّاج وأخذ مكة، فكتب إليه عبد الملك بن مروان يامره أن يهدم ماكان ابن الزبير زاد من الحِجْر في الكعبة، ففعل ورَدُّها إلى قواعد قريش التي استقصرت في بطن البيت وكبسها بما فضل من حجارتها وسَدُّ بابها الذي في ظهرها ورفع بابها هذا الذي في وجهها والذي هي عليه اليوم من الذرع.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: كان.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ثلاثين.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: اثنين وعشرين.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: في.

### باب ذرع البيت من خارج

طولها في السماء سبع [وعشرون](١) ذراعاً.

وذرع طول وجه الكعبة من الركن الأسود إلى الركن الشامي خمس وعشـرون ذراعاً.

وذرع دبرها من الركن اليماني إلى الركن الغربي خمس وعشرون ذراعاً. وذرع شقها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرون ذراعاً.

وذرع شقها الذي فيه الحجر من الركن الشـــامي إلى الركــن الغربــي واحـــدُّ<sup>(۲)</sup> وعشرون ذراعاً.

وذرع جميع الكعبة مكسراً أربعمائة ذراعاً<sup>(٣)</sup> [وثمانية]<sup>(٤)</sup> عشر ذراعاً. وذرع نقد جدار الكعبة ذراعان، والذراع أربعة وعشرون أصبعاً. والكعبة لها سقفان، أحدهما فوق الآخر<sup>(٥)</sup>.

# ذرع الكعبة من داخل

قال أبو الوليد: ذرع طول الكعبة في السماء من داخلها إلى السقف الأسفل مما يلي باب الكعبة ثماني عشرة ذراعاً ونصف.

وطول الكعبة في السماء إلى السقف الأعلى عشرون ذراعاً (٧).

<sup>(</sup>١) في أ: وعشرين.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أحد.

<sup>(</sup>٣) في ب: ذراع، وفي ج: ذرا.

<sup>(</sup>٤) في أ: وثماني.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: داخلها.

<sup>(</sup>٧) شفاء الغرام (١/ ٢٠٨–٢٠٩).

وفي سقفي(١) الكعبة أربع روازن نافذة من السقف الأعلى إلى السقف الأسفل للضوء.

وعلى الروازن رخام كان ابن الزبير أتى به من اليمن من صنعاء يقال له: البلق. وبين السقفين فرجة.

وذرع التحجير الذي فوق ظهر سطح الكعبة ذراعان ونصف.

وذرع عرض جدر التحجير كما يدور ذراع.

وفي التحجير ملبن مربع من ساج في جدرات سطح الكعبة كما تدور فيه حلق حديد تشدّ فيها ثياب الكعبة. وكانت أرض سطح الكعبة بالفسيفساء ثم كانت تكف عليهم إذا جاء المطر، فقلعته الحجبة بعد سنة المائتين وشيدوه بالمرمر المطبوخ والجص شيّد به تشييداً.

وميزاب الكعبة في وسط الجدر الذي يلي الحجر بين الركن الشامي والركن الغربي يسكب في بطن الحِجْر.

وذرع طول الميزاب أربع أذرع، وسعته ثماني أصابع في ارتفاع مثلها.

والميزاب مُلبّس صفائح ذهب داخله وخارجـه. وكـان الـذي جعـل الذهـب عليه: الوليد بن عبد الملك.

وذرع مسيل الماء في الجدر ذراع [وسبعة](٢) عشر أصبعاً.

وذرع داخل الكعبة من وجهها من الركن الذي فيه الحَجَر (٣) إلى الركن الشامي -وفيه باب الكعبة- تسع عشرة ذراعاً وعشر أصابع.

وذرع ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي -وهو الشق الذي يلي الحجـر-

<sup>(</sup>١) في ب، ج: سقف.

<sup>(</sup>٢) في أ: وسبع.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج : الحجر الأسود.

خمس عشرة (١) ذراعاً وثماني عشرة اصبعاً.

وذرع ما بين الركن الغربي إلى الركن اليماني -وهو ظهر الكعبة- عشرون ذراعاً وست أصابع.

وذرع ما بين الركن اليماني إلى الركن الأسود ست عشرة (٢) ذراعــ وســــ (٣) أصابع (٤).

وفي الكعبة [ثلاثة]<sup>(ه)</sup> كراسي [من]<sup>(۱)</sup> ساج، طول كل كرسي في السماء ذراع ونصف.

وعرض كل كرسي منها ذراع وثماني أصابع في مثلها. والكراسي مُلبّسة صفائح ذهب. وفوق الذهب ديباج. وتحت الكراسي رخام أحمر بقدر سعة الكراسي.

وطول الرخام في السماء تسع (٧) أصابع.

وعلى الكراسي أساطين متفرقة مُلبّسة، الأسطوانة الأولى التي علي باب الكعبة ثلثها مُلبّس صفائح ذهب وفضة وبَقِيّتها مُمَوّه، وذرع غلظها ثلاثة أذرع.

والأسطوانة الثانية -وهي الوسطى- من الأساطين مُلبّسة صفائح ذهب وفضة، وذرع غلظها ثلاث أذرع.

والأسطوانة الثالثة –وهي الـتي تلـي الحجـر- ثلثهـا مُلبّس صفـائح الذهـب وبقيتها مموه، وذرع غلظها ذراعان ونصف.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: خمسة عشر.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ستة عشر.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وستة.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) في أ: ثلاث.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹من›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: سبع.

وفوق الأساطين كراسي ساج مربعة منقوشة بالذهب والزخرف. وعلى الكراسي ثلاث جوائز ساج، أطرافها على الجدر الذي فيه باب الكعبة، وأطرافها الأخرى على الجدر الذي يستقبل (١) باب الكعبة وهو دبرها. والجوائز منقوشة بالذهب والزخرف. وسقف الكعبة منقوش بالذهب والزخرف، ويدور تحت السقف أفريز منقوش بالذهب والزخرف في فسيفساء.

# ذرع ما بين الأساطين

وذرع ما بين الجدر الذي يلي<sup>(٣)</sup> الركن الأسود والركن<sup>(٤)</sup> اليماني إلى الأسطوانة الأولى أربع أذرع ونصف.

وذرع ما بين الأسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية أربع أذرع ونصف.

وذرع ما بين الأسطوانة الثانية إلى الأسطوانة الثالثة أربع أذرع ونصف.

وذرع ما بين الأسطوانة الثالثة إلى الجدر الذي يلي الحجر ذراعان وثماني أصابع (٥).

وبين الأساطين من المعاليق سبعة وعشرون (٢) معلاقاً، والمعاليق (٧) في ثلثي الأساطين.

والمعاليق(٨) في عمد حديد، وسلاسل المعاليق فضة.

<sup>(</sup>١) في ج: يستقل.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿أَفْرِيزُ مِنْقُوشُ بِالذَّهِبِ وَالزَّخْرِفِ﴾ ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: بين.

<sup>(</sup>٤) قُولُه: «الأسود والركن» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) في ج: وعشرين.

<sup>(</sup>٧) في ب: وللمعاليق.

<sup>(</sup>٨) في ب: والمعماليق.

وبين الجدر الذي بين الحجر الأسود والركن اليماني إلى الأسطوانة الأولى أحد عشر معلاقاً.

ومن الأسطوانة الأولى إلى الأسطوانة الثانية [ثمانية](١) معاليق، فيها(٢) تاجان.

ومن الأسطوانة الثانية إلى الأسطوانة الثالثة [ثمان](٣)، وبقيتها مُمَوّه.

ثم أمرت السيدة أم أمير المؤمنين في سنة عشر وثلاثمائة سنة (٤) غلامها لؤلؤ (٥) بأن يلبسها كلها ذهباً (١)، وهذه (٧) المعاليق على ما وصفنا إلى سنة تسع وثلاثين ومائتين.

# صفة الروازن التي للضوء في سقف الكعبة

قال أبو الوليد: وفي سقف الكعبة أربع روازن:

منها روزنة حيال الركن الغربي. والثانية حيال الركن اليماني (^). والثالثة حيال الركن الأسود. والرابعة حيال الأسطوانة الوسطى، وهي التي تلى الجدر بين الركن الأسود والركن اليماني. والروازن مُربّعة، في أعلاها رخام يماني يدخل منه الضوء إلى بطن الكعبة.

<sup>(</sup>١) في الأصول: ثماني.

<sup>(</sup>٢) في ج: منها.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ثمان)) ساقط من الأصول. والمثبت من د.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((سنة)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: لوالو.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٢٢٢)، وإتحاف الورى (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٧) في ج: فهذه.

<sup>(</sup>٨) في ج: الثاني.

#### صفة الجزعة وذرعها

قال أبو الوليد: وفي الجدر الذي مقابل باب الكعبة -وهو دبرها- جزعة سوداء مخططة ببياض، وذرع سعتها اثنتا عشرة أصبعاً في مثلها، وهي مدوّرة. وحولها طوق ذهب عرضه ثلاث أصابع وهي تستقبل من دخل من باب الكعبة، [وارتفاعها](۱) من بطن الكعبة ست(۲) أذرع ونصف، يقال أن النبي على صلّى مقابل موضعها، جعلها حيال حاجبه الأيمن.

قال أبو الوليد: وهذه الجزعة أرسل بها الوليد بن عبد الملك (٣) فجعلت هناك.

#### صفة الدرجة

وفي الكعبة إذا دخلتها على يمينك درجة يظهر (٤) عليها إلى سطح الكعبة، وهي مربّعة مع جدري الكعبة في زاوية الركن الشامي، منها داخل في الكعبة من جدرها الذي فيه بابها ثلاثة أذرع ونصف.

وذرع (٥) [الجدار] (١) الآخر الذي يلي الحجر ثلاثة أذرع ونصف. وذرع باب الدرجة في السماء ثلاثة أذرع ونصف.

وذرع عرضه ذراع ونصف. وبابها ساج فرد أعسر، وهو في حدّ جدر الكعبة، وكان ساجه بادياً ليس عليه ذهب ولا فضة حتى أمر به أمير المؤمنين المتوكل على الله فضربت على الباب صفائح من فضة، وجعل له غلق من فضة في الحرم سنة سبع وثلاثين ومائتين.

<sup>(</sup>١) في أ: ارتفاعها.

<sup>(</sup>٢) في ج: ستة.

<sup>(</sup>٣) في ج: عبد الحكم.

<sup>(</sup>٤) في ج: تظهر.

<sup>(</sup>٥) في ج زيادة: بين جدرها.

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: الجدر.

وعلى الباب ملبن ساج مُلبّس فضة، وفي الباب حلقة فضة.

وعلى الباب قفل من حديد في الملبن الذي يلي جدر(١) الكعبة.

وباب الدرجة عن يمين من دخل الكعبة مقابله.

وطول الدرجة في السماء من بطن الكعبة عشرون ذراعاً.

وعدد [أضفارها] $^{(1)}$  ثمانية وأربعون [ضفراً] $^{(7)}$ ، وفيها ثماني $^{(1)}$  مستراحات.

وعرض الدرجة ذراع وأربع أصابع، وفي الدرجة [ثماني] (٥) كوي داخلة في الكعبة، منها أربع حيال الباب، وأربع حيال الأسطوانة التي تلي الجدر الذي يلي الحجر.

وعلى بابها الذي يلي سطح الكعبة باب ساج طوله ذراعان ونصف، وعرض ذلك الباب ذراعان.

# صفة الإزار الرخام الأسفل الذي في بطن الكعبة

وبطن الكعبة مؤزرة (٧) مدارة من داخلها برخام أبيض وأحمر وأخضر (٨)، وألواح ملبّسة ذهباً وفضة وهما إزاران: إزار أسفل فيه ثمانية وثلاثون لوحاً، طول كل لوح ذراعان وثماني أصابع، من ذلك الألواح البيض أحد وعشرون لوحاً: منها في الجدر الذي بين الركن الغربي والركن اليماني سبعة ألواح.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: جدار.

<sup>(</sup>٢) في أ: أظفَّارها، وفي ب: أصفارها. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) في أ: ظفراً، وفي ب: صفراً. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ثمان.

<sup>(</sup>٥) في أ: ثمان.

<sup>(</sup>٦) جمع (كوة) وهو: الخرق في الحائط (تاج العروس ١٠/٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) في ج: وفي بطن الكعبة وزرة.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وأخضر وأحمر.

ومنها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود ستة ألواح.

ومنها في الملتزم لوحان.

ومنها في الجدر الذي فيه باب الكعبة ثلاثة ألواح.

ومنها في الجدر الذي يلي الحِجْر أربعة ألواح.

وعدد الألواح<sup>(۱)</sup> الخضر تسعة عشر لوحاً: منها<sup>(۱)</sup> في الجدر الذي بين الركن الغربي والركن اليماني أربعة.

ومنها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود أربعة.

ومنها في الجدر الذي فيه الباب خمسة.

ومنها في الملتزم لوحان.

ومنها في الجدر الذي يلي الحجر أربعة.

## صفة الإزار الأعلى

قال أبو الوليد: وفي الإزار الأعلى (٣) اثنان وأربعون لوحاً، طول كل لوح أربع أذرع وأربع أصابع، الألواح البيض من ذلك عشرون لوحاً: منها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود خمسة.

ومنها لوح في الملتزم.

ومنها في الجدر الذي فيه الباب خمسة.

ومنها في الجدر الذي يلي الحجر تسعة.

ومن الألواح الحمر تسعة: منها في الجدر اللذي بين الركن الغربي والركن

<sup>(</sup>١) في ج: ألواح.

<sup>(</sup>٢) في ج: ومنها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: الثاني.

اليماني ثلاثة<sup>(١)</sup>.

ومنها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود لوحان.

ومنها في الجدر الذي فيه الباب لوحان.

ومنها في الجدر الذي يلي الحجر لوحان.

ومن الألواح الخضر ستة: منها في الجمدر اللذي بين الركن الغربي والركن اليماني لوحان.

ومنها في الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود لوحان.

ومنها في الجدر الذي يلى الحجر لوحان.

ومن الألواح الملبّسة الذهب والفضة التي في الأركان ستة<sup>(۱)</sup> ألواح: طول كــل لوح منها أربع أذرع وأربع أصابع، وعرض كــل لــوح منهـا ذراع وأربع أصابع، فمنها<sup>(۳)</sup> لوح في طرف زاوية الجدر<sup>(٤)</sup> الذي يلي الدرجة وهو الشامي.

ولوح في زاوية الركن الغربي وهو مما يلي الحجر.

وفي طرف الجدر الذي بين الركن الغربي والركن اليماني(٥) لوحان.

وفي طرف الجدر الذي بين الركن اليماني والركن الأسود لوح وهـو ممـا يلـي الركن اليماني.

وفي الملتزم لوح.

وفي الجدر الذي على يمينك إذا دخلت الكعبة لوح.

<sup>(</sup>١) في ج: ثلاث.

<sup>(</sup>٢) قلت: بل ذكر سبعة الواح، فليحرر.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ومنها.

<sup>(</sup>٤) في ب: الجدار.

<sup>(</sup>٥) في ج: الشامى.

# صفة المسامير التي في بطن الكعبة

قال أبو الوليد: وفي الألواح من المسامير ستة عشر مسماراً: منها في الألـواح التي تلي الملتزم ثلاثة.

وفي (١) الألواح التي بين الركن اليماني والركن الأسود -وهي التي تلي الركن اليماني- ثلاثة.

ومنها مسمار في بطن الكعبة على ثلاثة أذرع ونصف.

وفي بقية الألواح مسمار [أو]<sup>(٢)</sup> مسماران. والمسامير مفضضة، مقبوة، منقوشة، تدوير كل مسمار سبع أصابع، والمسامير من بطن الكعبة على أربع<sup>(٣)</sup> أذرع ونصف.

وفوق الإزار إزار منقوش من رخام (١) مدار في جوانب البيت كله، وفي نقشه حبل (٥) غير منقوش مُذَهَّب، وبين هذا الإزار الذي فيه الحبل (١) إزار صغير كما يدور البيت، منقوش عليه [بماء](٧) الذَّهَب من تحت الأفريز الذي تحت السقف، والأفريز من فسيفساء منقوش واصل بالسقف.

## صفة فرش أرض البيت بالرخام

قال أبو الوليد: وأرض الكعبة مفروشة برخمام أبيـض وأحمـر وأخضـر. عـدد

<sup>(</sup>١) في ج: ومنها.

<sup>(</sup>٢) في أ: ﴿وَ﴾.

<sup>(</sup>٣) في ج: أربعة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: من رخام منقوش.

<sup>(</sup>٥) في ب: حيل.

<sup>(</sup>٦) مثل السابق.

<sup>(</sup>٧) في أ: ماء.

الرخام [ست](1) وثلاثون رخامة، منها أربع خُضر بين الأساطين وبين جدري الكعبة، عرض كل رخامة ذراع وأربع أصابع، وعرضهن مع عرض كراسي الأساطين.

ومن الجدر الذي فيه الباب -باب الكعبة- إلى الرخام الأخضر الذي بين الأساطين [ست عشرة] (٢) رخامة، منها ست (٣) بيض وسبع حُمر، طولهن سبعة أذرع [وخمس عشرة] (١) أصبعاً.

وبين جدر<sup>(٥)</sup> الدرجة وبين الرخام الأخضر ثلاث رخامات، منها اثنتان بيضاوان وواحدة حمراء، طول كل رخامة (٢) أربع (٧) أذرع ونصف، وست عشرة (٨) رخامة، ثمان بيض وثمان حُمر، طولهن (٩) سبع أذرع وتسع أصابع، وأطرافهن في حدّ الرخام الأخضر الذي بين الأساطين والجدرين، وأطرافهن في الجدر الذي يستقبل باب الكعبة، منها رخامة بيضاء، عرضها ذراعان وأصبعان، ذكر أن النبي و مرضعها، وهي الثالثة من الرخام البيض من حدّ (١٠) الركن اليماني وطرفها في حدّ الأسطوانة الأولى من حيال باب الكعبة، وعند عتبة الركن اليماني وطرفها في حدّ الأسطوانة الأولى من حيال باب الكعبة، وعند عتبة باب الكعبة رخامتان حراء وخضراء (١١) مفروشتان.

<sup>(</sup>١) في الأصول: ستة.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: ستة عشر، وفي ج: ست عشر.

<sup>(</sup>٣) في ج: ستة.

<sup>(</sup>٤) في ج: وخمسة عشر.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: جدار.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: ((منها)).

<sup>(</sup>٧) في ج: أربعة.

<sup>(</sup>A) في ج: وستة عشر.

<sup>(</sup>٩) في ج: طول كل رخامة.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: جدر.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج: خضراء وحمراء.

# ذكر ما غُيّر من فرش أرض الكعبة

قال أبو الوليد: وذلك إلى آخر شهور سنة أربعين ومائتين ومحمد المنتصر بــالله -ولي عهد المسلمين- يومئذ يلي أمر مكة والحجاز وغيرهما، فكتب والي مكة إليه: أنى دخلت الكعبة فرأيت الرخام المفروش به أرضها قد تكسّــر، [وصــار](١) قطعاً صغاراً، ورأيت ما على جدراتها من الرخام قـد تزايـل تَهَنْدُمُـه ووهَـي عـن مواضعه، وأحضرت من فقهاء أهل مكة وصلحائهم جماعة فشاورتهم (٢) في ذلك، فأجمع ظنهم بأن ما على ظهر الكعبة من الكسوة قد أثقلها وورهَّنها ولم يَامْنُوا أن يكون ذلك قد أضر بجدراتها، وأنها لو جُرِّدَت أو خفّف عنها بعض ما عليها من الكسوة كان أصلح وأوفق بها، فأنهيت ذلك إلى الأمير ليرى رأيه الميمون فيه، ويأمرني (٣) في ذلك بما يُوفّقه الله ويُسَدِّدُه له. وكان فرش أرض الكعبة قد تثلم منه شيء كثير شائن. وكتب(١) صاحب البريد إلى أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بمثل ما كتب به العامل بمكة من ذلك وتواترت (٥) كتبهما به [وغاليا] (٦) في ذلك. وذكرا في بعض كتبهما: أن أمطار الخريف قد كَثُرت، وتواترت بمكة ومنى في هــذا العام، فهدمت منازلاً كثيرة، وإن السيل حمل في مسجد رسول الله ﷺ وإبراهيم نبي الله عليه السلام المعروف بمسجد الخيف، فهدم سقوفه وعامة جدراته، وذهب  $^{(\Lambda)}$  ها فيه من الحصى  $^{(\Lambda)}$  فأعراه، وهدم من دار الإمارة بمنى وما [يليها

<sup>(</sup>١) قوله: ((وصار)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وشاورتهم.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ويأمر.

<sup>(</sup>٤) في ج: فكتب.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وواترا.

<sup>(</sup>٦) في أ: وتماليا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: الحصباء.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: فيها. والمثبت من ج.

جدرات وعدة أبيات، وهدم العقبة المعروفة بجمرة العقبة وبركة الياقوتة (١)، وبرْكَة (٢) المأزمين، والحياض المتصلة [بها] (١)، وبركة العيرة وإن العمل في ذلك إن لم يُتدارك ويُبادر بإصلاحه كان على سبيل زيادة، وهو عمل كثير لا يفرغ منه إلا في أشهر كثيرة. ورفع جماعة من الحجبة إلى أمير المؤمنين المتوكل على الله رقعة ذكروا فيها: أن ما كتب به العاملُ بمكة من ذكر الرخام المتكسّر في أرض الكعبــة لم يزَلُ على ما هو عليه؛ وأن ذلك لكثرة وطء من [يدخل](٤) الكعبة من الحاج والمعتمرين والمجاورين وأهـل مكـة، وأنـه لا يرزؤهـا ولا يضرّهـا، وأنـه ليـس في جدراتها من الرخام المتزايل، ولا على ظهرها من الكسوة ما يخاف بسببه وَهـنَّ ولا غُيْرُه، وأن زاويتين من زوايا الكعبة مـن داخلهـا مُلبّسـتين (٥) ذهبـاً وزاويتـين مُلبّستين (٢٠) فضة وأن ذلك لو كان ذهباً كله كان أحسن وأزين، وأن قطعة فضة مركّبة على بعض جدرات الكعبة شبه المنطقة فوق الإزار الثاني من الرخام تحـت الإزار الأعلى من الرخام المنقوش المُذَهِّب في زيـق في الوسـط فيـه الجزعـة الـتي تستقبل من تَوَخَّى مُصَلِّى النبي (٧) عَيْكِي، وتلك القطعة في الزّيق مبتدأ منطقة كانت عُمِلَت في خلافة محمد بن الرشيد؛ عملها سالم بن الجراح أيام عمل الذَّهَب على باب الكعبة، ثم جاء خلع محمد قبل أن يتم فوقف عن عملها، ولو كان بدل تلك

<sup>(</sup>١) في ب: ونزل الياقوتة.

هي بركة الياقوتة بمنى، حفرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته، وجماء الحجماج بـن يوسف الثقفي بعد مقتل عبد الله بن الزبير وضرب فيها وأحكمها.

<sup>(</sup>٢) في ب: ونزل، وفي ج: ويرك.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بها» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: دخل.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ملبس.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹ملبستين›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: رسول الله.

القطعة منطقة فضة مركبة في أعلى إزار الكعبة في تربيعها كان أبهى وأحسن. وأن الكرسي المنصوب المقعد فيه المقام (١) -مقام إبراهيم عليه السلام- مُلبّس صفائح من رصاص، وإن عُمِل مكان الرصاص فضة كان أشبه بــه [واحسن](٢) واوفق له (٣). فأمر أمير المؤمنين [المتوكل على الله](٢) بعمل ذلك أجمـــع، وَوَجَّـهَ (٥) رجــلاً من صنّاعِهِ يقال له: إسحاق بن سلمة الصائغ(١٦) -شيخ له معرفة بالصناعات ورفق وتجارب- وَوَجَّهُ معه من الصُّنَّاع من تخيرهم إسحاق بن سلمة من صناعات شتى؛ من الصوّغ والرخاميين وغيرهم من الصُنّاع نَيَّفاً وثلاثين رجلاً، ومن الرخام ألواح [ثِخان](٧) ليشق كل لوح منها بمكة لوحــين، نحــو مائــة لــوح، وَوَجَّهُ معه بذهب وفضة وآلات لشَقِّ الرّخام ولِعَمَلِ الذهب والفضة (٨). ورفع الحجبة رقعة أيضاً إلى أمير المؤمنين يذكرون له أن العامل بمكة إن سلط على أمـر الكعبة أو كانت له مع إسحاق بن سلمة في ذلك يد لم يؤمن أن يَعْمَدَ إلى ما كان صحيحاً أو [يتعلل] (٩) فيه فيخرب أو يهدمه، ويحدث في ذلك أشياء لا تؤمن عواقبها، يطلب بذلك ضرارهم، وأنهم لا يأمنون ذلك منه (١٠٠). فأمر أمير المؤمنين [بكتاب](١١) إلى العامل الذي بمكة -في جواب ما كان هو وصاحب البريد كتبا

<sup>(</sup>١) قوله: ((المقام)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۲) قوله: ((وأحسن)) ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (٢/ ٣٠٤–٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فوجه.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٢٢٠، ٥٥٠).

<sup>(</sup>٧) في أ: ألحان.

<sup>(</sup>٨) إتّحاف الورى (٢/ ٣١٤–٣١٥).

<sup>(</sup>٩) في أ: يتعدا.

<sup>(</sup>۱۰) إتحاف الورى (۲/۳۰۷).

<sup>(</sup>١١) في أ: بالكتاب.

به -: إن أمير المؤمنين قد أمر بتوجيه إسحاق بن سلمة الصائغ للوقوف على تلك الأعمال، ورَدَّ الأمرَ فيها إلى إسحاق ليعمل بما فيه الصلاح والإحكام إن شاء الله. فقدم إسحاق بن سلمة الصائغ(١) بمن معه من الصُنَّاع والذَّهب والفِضَّة والرَّخام والآلات مكة لليلةِ بقيت من رجب سنة إحدى وأربعين ومائتين، ومعـه كتـاب منشور مختوم في أسفله بخاتم (٢) أمير المؤمنين إلى العامل بمكة وغيره من العمّال بمعاونة إسحاق بن سلمة ومكانفته على ما يحتاج إليه من ترويـج هـذه الأعمـال، وأن لا يجعلوا على أنفسهم -في مخالفة ما أمروا بـه- من ذلك سبيلاً. فدخـل إسحاق بن سلمة الكعبة في شعبان بعد قدومه مكة بأيام، ودخل معه العامل بمكة، وصاحب البريد، وجماعة من الحجبة، وناس من أهل مكة من صلحائهم، ومن القرشيين، وجماعة من الصُنَّاع الذين قدم بهم معه، وأحضر منجنيقاً طويلاً ألْصَقَــهُ إلى جانب [الجدار](٣) الذي يقابل من دخل الكعبة، وصعد عليه إسحاق بن سلمة ومعه خيط [وسابورة](٤)، فأرسل الخيط من أعلى المنجنيق، وهو قــائم عليــه، ثــم نزل وفعل ذلك بجدراتها الأربعة فوجدها كأصح ما يكون من البناء واحْكَمِه، فسأل الحجبة: هل يجوز التكبير داخل الكعبة؟ قالوا: نعم، [فكـبَّر، وكـبُّر كـل]<sup>(ه)</sup> من حضره داخل الكعبة، وكبَّر الناس في الطواف وغيرهم من خارجها، وخرَّ من في داخل الكعبة جميعاً سجداً لله وشكراً، وقام إسحاق بن سلمة بين بابي الكعبة

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: إلى مكة.

<sup>(</sup>٢) في ج: خاتم.

<sup>(</sup>٣) في أ: الجدر.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: وشابورة، والمثبت من د.

والسابورة: يريد بها المسبار الذي يسبر ويقاس به الغور ونحوه، ولعلها الآلة التي يضبط بها استقامة الجدران واستواؤها من أعلاها إلى أسفلها.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فكبّروا وكبر. وقوله: ﴿كُلِّى سَاقَطُ مَنْ بِ، ج.

فأشرف على الناس فقال(١): يا أيها الناس، احمدوا الله على عمارة بيته؛ فإنا لم نجد فيه من الحَدَث مما كتب به إلى أمير المؤمنين، بل وجدنا الكعبة وجدراتها وإحكام [بنائها وإتقانها](٢) على أتقن ما يكون. وابتدأ إسحاق بن سلمة عمل الذهب والفضة والرخام في الدار المعروفة بخالصة، في دار خزانة عند الحناطين، وصـــار إلى منى، فأمر بعمل ضفيرة تتخذ لتَرُدُّ سيل الجبل عـن المسـجد ودار الإمـارة، فـاتخذ هنالك (٣) ضفيرة عريضة مرتفعة السُّمك، وأحْكَمَها بالحجارة والنُّورة والرماد، فصار ما ينحدر من السيل يتســرَّبُ في أصــل الضفـيرة مــن خارجهــا ويخــرِج إلى الشارع الأعظم بمنى ولا يدخل المسجد ولا دارَ الإمارة منه شيء، وصار ما بين الضفيرة والمسجد –وهو عن يسار الإمام– رفقـاً للمسـجد وزيـادة في سـعته. ثــم هدم المسجد وما كان من دار الإمارة مستهدماً وأعاد بناءه، ورمّ ما كان منه مُسْتَرَمّاً، وأحكم العقبة وجدراتها، وأصلح الطريق التي سلكها رسول الله ﷺ من منى إلى الشعب<sup>(٤)</sup> -ومعه العباس بن عبد المطلب- الذي يقال له شعب الأنصـــار الذي أخذ فيه رسول الله البيعة على الأنصار. فكانت (٥) هذه الطريق قد عفت ودرست، وكانت الجمرة زائلة عن [موضعها](٢)، أزالها جُهَّال الناس برميهم الحصى، وغُفِل عنها حتى أزيحت(٧) عن موضعها شيئاً يسيراً منها ومن فوقها، فَرَدُّها إلى موضعها الذي لم يــزل عليـه، وبنـى مـن ورائهـا جـداراً أعــلاه عليهـا، ومسجداً مُتَّصلاً بذلك الجدار؛ لئلا يصل إليها من يريد الرَّمْيَ من أعلاها، وإنما

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وقال.

<sup>(</sup>٢) في أ: بنائها وإتقانه، وفي ج: فنائها وإتقانها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: هناك.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٦) في أ: مواضعها، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٧) في ج، وإتحاف الورى: أزيلت.

السُّنَّة لمن أراد الرمي أن يقف من تحتها من بطن الوادي فيجعل مكــة عـن يســاره ومنى عن يمينه ويرمى، كما فعل رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده(١)، وفرغ مـن البرك وأحكم عملها. وعمل الفضة على كرسى المقام مكان الرصاص الذي عليه، واتخذ له قبة من خشب الساج مَقْبُوَّة (٢) الرأس بضباب لها من حديد ملبسة الداخل بالأدَم وكانت القبة قبل ذلك مسطحة. وكان العامل بمكة قد أمر بكتاب يُقْرَأُ لأمير المؤمنين، فجلس خلف المقام وأقام كاتبه قائماً على الصنـــدوق فقــرأ(٣) الكتاب، فأعظم المسلمون ذلك (٤) إعظاماً شديداً وأنكروه أشد النكرة، وخاف الحجبة أن يعود لمثلها، فرفعوا في ذلك رقعة إلى أمير المؤمنين فأمره أمير المؤمنين أن يتخذ كرسياً يقرأ عليه الكتب(٥) وينزّه المقام عن ذلك ويعظم. وعمل إسحاق الذهب على زاويتي الكعبة من داخلها مكان ما كان هنالك من الفضة مُلبَّساً، وكسر الذهب الذي كان على الزاويتين الباقيتين، وأعاد عمله، فصار ذلك أجمع على مثال واحد منقوشة مؤلفة ثابتة، وعمل منطقة من فضة وركبها فـوق إزار الكعبة في تربيعها، كلُّها منقوشة مؤلفة جليلة ثابتة تكون عرض المنطقة ثلثي ذراع، وعمل طوقاً من ذهب منقوش متصلاً بهذه المنطقة الفضة (٦)، فركبه حول الجزعـة التي تقابل من دخل من باب الكعبة فوق [الطوق](٧) المذهب القديم الذي كان مركباً حولها من عمل الوليد بن عبـد الملـك، وكـره أن يقلـع ذلـك الطـوق الأول لسبب تكسر خَفِي في الجزعة، فتركه على حاله لئلا يحدث في الجزعة حادث،

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) في ج: مقبية.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يقرأ.

<sup>(</sup>٤) في ج: ذلك المسلمون.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: الكتاب.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٢٢٠). وقوله: ((الفضة)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((الطوق)) ساقط من أ.

وقلع الرخام المتزايل من جدرات الكعبة –وكان يسيراً؛ رخامتين أو ثلاثاً– وأعـــاد نصبه كله بجص صنعاء وقد (١) كان كتب فيه إلى عامل صنعاء، فحمل إليه منه جص مطبوخ صحيح غير مدقوق اثنا عشر حِملاً، فَدَقَّهُ وَنَخَلَهُ وخلطه بماء زمزم، ونصب به هذا الرخام. وفي أعلى هذه المنطقة الفضة رخامٌ منقوش محفور، فألبس ذلك الرخام ذهباً رقيقاً من الذهب الذي يتخذ للسقوف<sup>(٢)</sup> فصار كأنــه سـبيكة<sup>٣)</sup> مضروبة عليه إلى موضع الفسيفساء الذي تحت سقف الكعبة، وغسل الفسيفساء [بماء الورد وحماض الأترج](٤)، ونقض ما كان من الأصباغ المزخرفة على السقف وعلى الإزار الذي دون السقف فوق الفسيفساء، ثم أَلْبُسَهُ ثياب قباطى اخرجها إليه الحجبة مما عندهم في خزانة الكعبة، وألبس تلك الثياب ذهباً رقيقاً وزخرف بالأصباغ. وكانت عتبة باب الكعبة السفلي قطعتين من خشب الساج قـد رَثَّتا ونُخِرَتا من طول الزمان عليهما فأخرجهما وصَيّر مكانهما قطعة واحدة من خشب الساج وألْبُسَها صفائح فضة (٥) من الفضة التي كانت في الزاويتين التي صَيَّر مكانهما ذهباً، ولم يُقْلَع في ذلك بابا الكعبة [وحُرِّفَا](٢) فَأُزيلا شيئاً [يسيراً](٧) وهما قائمان منصوبان. وكان في الجدر الذي في ظهر الباب يمنة من دخل الكعبة رزّة وكُلاّب من صُفر يُشَدّ به الباب إذا فتح بذلك الكُـلاّب؛ لـثـلا يتحـرك عـن موضعه، فقلع ذلك الصفر وصَيَّر مكانه فضة، وألْبَسَ ما حول باب الدرجة فضــة

<sup>(</sup>١) في ج: صنعاوي، وقد سقط قوله ((وقد)) من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) في ج: شبكة.

<sup>(</sup>٤) في أ: بالماورد وحماض الأترنج.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ١٩٣، ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) في أ: حرّفا.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((يسيراً)) ساقط من أ.

مضروبة (١). وكان الرخام الذي قدم به معه إســحاق رخــام يســمي: المســير، غــير مشاكل لما كان على جدرات الكعبة من الرخام، فشَقَّهُ وسوَّاه، وقلع ما كـان على جدرات المسجد الحرام في ظهر الصناديق التي (٢) يكون فيها طيب الكعبة وكسوتها من الرخام، وقلع الرخام الذي كان على جدر المسجد الذي بين باب الصفا وبين باب السَّمَّانين، واسم ذلك الرخام البذنجنا(٣)، ونصب الرخمام المسير الـذي جماء به<sup>(٤)</sup> مكانه على جدرات المسجد، وأنزل المعاليق المعلقة بين الأساطين فنفضهـــا<sup>(ه)</sup> من الغبار وغسلها وجلاها، وألبس عمدها الحديد المعترضة بـين الأسـاطين ذهبــأ من هذا(٢) الذهب الرقيق، وأعاد [تعليقها في مواضعها](٧) على التأليف. وفرغ من ذلك أجمع ومن جميع الأعمال التي (٨) بمنى يوم النصف من شعبان سنة [اثنتين](٩) وأربعين ومائتين(١٠). وأحضر الحجبة في ذلـك اليـوم أجـزاء القـرآن – وهم جماعة- فتفرقوها بينهم، وإسحاق بن سلمة معهم، حتى ختموا القرآن. وأحضروا ماء وَرْدٍ ومِسْكاً وعُوداً وسُكاً مسحوقاً [فَطَيَّبُوا](١١) به جدرات الكعبــة وأرضها، وأجافوا بابها عليهم عند فراغهم من الختمة، فَدَعَــوا ودَعَـا مـن حضـر الطواف، وضَجُّوا بالتَضرَرُع والبُكاء إلى الله عزّ وجل، ودعوا لأمير المؤمنين ولولاة

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٢٢٠-٢٢١).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الذي

<sup>(</sup>٣) في ب: البذنحبا، وفي ج: البذنجثا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: لا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ونفضها.

<sup>(</sup>٦) قوله: «هذا» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في أ: فعلقها في موضعها.

<sup>(</sup>٨) قوله: ﴿(التي) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: اثنين. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>۱۰) إتحاف الورى (۲/ ۳۱۵–۳۲۰).

<sup>(</sup>١١) في أ: وطيبوا.

عهود المسلمين ولأنفسهم ولجميع المسلمين؛ وكان (١) يومهم ذلك يوماً شريفاً حسناً (٢).

قال أبو الوليد: وأخبرني إسحاق بن سلمة الصائغ أن مبلغ ما كان في الأربعة الزوايا من الذهب والطوق الذي حول الجزعة نحو من ثمانية آلاف مثقال، وأن ما في المنطقة الفضة وما كان على عتبة الباب السفلي من الصفائح وعلى كرسي المقام من الفضة نحو من سبعين ألف درهم، وما ركب من الذهب الرقيق على جدرات الكعبة وسقفها نحو من [مائتي] (٢) حُق [يكون] في كل حُق خمسة مثاقيل (٥)، وخلف إسحاق بن سلمة ما بقي قِبَله مع هذا الجص الصنعاني وما قلع من أرض (١) الكعبة من الرخام المتكسر – مما لا يصلح إعادته في شيء من العمل وثلاثة حقاق من هذا الذهب الرقيق، وجراب فيه تراب مما قشر من جدرات الكعبة ومسامير فضة صغار قِبَل الحجبة لما عسى أن يحتاجوا (٧) إليه لها، وانصرف (٨) بعد فراغه من الحج من (١) آخر سنة [اثنتين] (١) وأربعين ومائتي النقار (١).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) في أ: مائتين، وفي شفاء الغرام: مائة.

<sup>(</sup>٤) في أ: يكن.

<sup>(</sup>٥) إتحاف الورى (٢/ ٣٢٠)، وشفاء الغرام (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) في ب: أرضع.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: يحتاجون.

<sup>(</sup>٨) في ب: وانصرفوا.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>١٠) في أ: اثنين.

<sup>(</sup>١١) إتّحاف الورى (٢/ ٣٢٢)، وشفاء الغرام (١/ ١٩٣).

#### صفة اب الكعبة

وذرع طول باب الكعبة في السماء ست أذرع وعشر أصابع (۱). وعرض ما بين حدّاته (۲) ثلاثة أذرع وثماني عشرة أصبعاً.

والجداران وعتبة الباب العليا ونجاف (٣) الباب مُلبّس صفائح ذهب منقوش. وفي حَدّات عضادتي البـاب أربع عشـرة حلقـة مـن حديـد ممـوّه (٤) بالفضـة متفرقة، في كل جدار سبع حلق يشد [بها صرة] (٥) جوف الباب من أستار الكعبة.

وفي عتبة باب الكعبة ثمانية عشر مسماراً: منها أربعة على الباب، وأربعة عشر في وجه العتبة.

والمسامير حديد مُلبّسة ذهباً مقبوة (٢٠) منقوشة، تدوير حول كــل مســمار ســبع أصابع.

وملبن باب الكعبة الذي يطأ عليه من دخلها داخل في الجدر عشر أصابع. والملبن ساج مُلبّس صفائح ذهب.

وعرض وجه الملبن عشر أصابع، وعرض وجهه(٧) الآخر أربع أصابع.

وفي الملبن من المسامير ستة وأربعون مسماراً: منها سبعة في أعلى الملبن، وهي تلي العتبة، وفي الجانب الأيمن تسعة عشر مسماراً، وفي الجانب الأيمن تسعة عشر مسماراً، وفي الجانب الأيسر عشرون

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ستة أذرع وعشرة أصابع.

<sup>(</sup>٢) في ب: جدارته.

<sup>(</sup>٣) في ج: ويجاف.

والنَّجاف: العتبة أو الأسكُفَّة، أو هو الذي يستقبل الباب من أعلى الأسكُفَّة (لسان العرب، مادة: نجف).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: موهة.

<sup>(</sup>٥) في أ: فيها صرة. وقوله: ((صرة)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹مقبوة›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) في ج: وجه.

مسماراً.

والمسامير مقبوة مُلبّسة بالذهب<sup>(۱)</sup> منقوشة، تدوير حول كل مسمار منها سبع أصابع.

وذرع طول باب الكعبة في السماء ست<sup>(٢)</sup> أذرع وعشر أصابع، وهما مصراعان، عرض كل مصراع ذراع وثماني عشر أصبعاً.

وعود الباب ساج، وغلظه ثلاث أصابع، فإذا أغلقا<sup>(٣)</sup> فعرضهما ثلاث<sup>(٤)</sup> أذرع ونصف، وفي كل مصراع ست عوارض، [والعوارض من]<sup>(٥)</sup> ساسم.

وظهر الباب من داخل مُلبّس صفائح فضة.

وفي المصراع الأيمن من داخل غلق رومي وأم الغلق مُلبّسة فضة، وطول الغلق أربع عشرة أصبعاً.

وفي المصراع الأيسر حلقة فضة يكون فيها غلق الباب إذا أغلق.

وفي الباب الأيسر سكرة.

ووجه الباب مُلبّس صفائح ذهب منقوشة وصفائح [ساج](٢) ما بين المسامير السيّ في العـوارض صفـائح مربعـة منقوشـة في كـل مصـــراع خمــس صفــائح، [وتدوير](٧) حول الصفائح الساج(٨) صفائح منقوشة.

<sup>(</sup>١) في ب: بذهب، وفي ج: ذهباً.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ستة.

<sup>(</sup>٣) في ج: غلقا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ثلاثة.

<sup>(</sup>٥) في أ: العوارض. وقوله: ‹‹من›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: ساذج.

<sup>(</sup>٧) في أ: تدوير.

<sup>(</sup>٨) في ب: ساذج، وفي ج: الساذج.

وفي الباب الأيسر أنف [الباب] (١) مُلبّس ذَهَباً منقوشاً، طرفاه مُربّعان، على الأنف كتاب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ومِنْ حيثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام... الآية ﴾ [البقرة: ١٤٩]، محمد رسول الله.

وعدد المسامير مائتا مسمار: منها مائة كبار؛ منها في العوارض اثنان وسبعون مسماراً، في كل عارضة ستة مسامير، وفي كل مصراع عشرة مسامير، وبين كل عارضتين مسماران في طرفي الباب.

ومنها حول خزنة الباب الذي يدخل فيها الرومي اثنا عشر مسماراً صغاراً.

ومنها في المصراع الأيمن مسماران من فضة [ساج](٢) مموهـان، تدويـر حـول كل مسمار ست أصابع وبينهما(٢) حاجز يفتح فيه الغلق الرومي الداخل، وما بين المسامير تسع أصابع.

والمسامير مقبوة مُلبّسة ذهباً، وهي منقوشة تدوير كل مسمار سبع أصابع.

والمسامير الصغار التي في المصراع الأيسر خمسون مسماراً: وهي مضروبة حول الصفائح المُربَّعة المنقوشة التي بين العوارض، حول كل صفيحة عشرة مسامر.

والمسامير مُلبَّسة ذهباً مقبوة منقوشة، وهي على صفائح [ساج]<sup>(٤)</sup>، وعرض<sup>(٥)</sup> الصفائح أصبعان، كما تدور حول الصفيحة المنقوشة.

ورجُلا البابين حديد مُلبّسان ذهباً.

<sup>(</sup>١) في أ: للباب.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ساذج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بينهما.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: ساذج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: عرض.

وفي المصراعين سلوقيتا (١) فضة مُمَوَّهَ تَان. وفي [السلوقيتين] (٢) لَبِنتَانِ من ذَهَب مُربَّعتان وفوق اللَّبِنَتَيْنِ لَبِنتَانِ صغيرتان، وفي طَرَفِ السلوقيتين حلقتا ذهب سعة كل حلقة ثماني (٢) أصابع، وهما حلقتا قفل الباب، وهما على ذراعين وستة عشر أصبعاً من الباب.

#### باب صفة الشاذروان

وذرع<sup>(٤)</sup> الكعبة من خارجها في السماء<sup>(٥)</sup> من البلاط المفروش حولها سبعة<sup>(٢)</sup> وعشرون ذراعاً وست عشرة أصبعاً.

وطولها من الشاذروان سبع(٧) وعشرون ذراعاً.

وعدد حجارة الشاذروان التي حول الكعبة ثمانية وستون حجراً في ثلاثة وجوه؛ من ذلك من (^^) حَد الركن الغربي إلى الركن اليماني خمسة وعشرون حجراً، منها حجر طوله ثلاثة أذرع ونصف وهو عتبة الباب الذي سد في ظهر الكعبة، وبينه وبين الركن اليماني أربع أذرع.

وفي الركن اليماني حجر مدوّر.

وبين (٩) الركن اليماني والركن الأسود تسعة عشر حجراً.

ومن حَدّ الشاذروان إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ثلاثة أذرع واثنا عشر

<sup>(</sup>١) في ب، ج: سلوقيتان.

<sup>(</sup>٢) في أ: السلوقيتان.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ثمان.

<sup>(</sup>٤) في أ: وعرض.

<sup>(</sup>٥) قُوله: ﴿ وَذُرَعُ الْكُعْبَةُ مِنْ خَارِجُهَا فِي السَّمَاءُ ﴾ مكرر في ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: تسعة.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: سبعة.

<sup>(</sup>٨) في ج: في.

<sup>(</sup>٩) في ج: بين.

أصبعاً ليس فيه شاذروان.

ومن حَدّ الركن الشامي إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ثلاثة وعشرون حجراً.

ومن [حَدّ](١) الشاذروان الذي يلي الملتزم إلى الركن الذي فيه الحجر الأســود ذراعان ليس فيهما شاذروان، وهو الملتزم.

وطول الشاذروان في السماء ست عشرة (٢) أصبعاً وعرضه ذراع.

وطول درجة الكعبة التي يصعد عليها الناس إلى بطن الكعبة من خارج ثماني أذرع ونصف، وعرضها ثلاثة (٣) أذرع ونصف.

وفيها من الدرج [ثلاث عشرة]<sup>(١)</sup> درجة، وهي من خشب الساج.

### ذكر الجِجْر

٣٨٣ قال(٥): حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، وعبد الرزاق بن همام، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: سمعت عبد الله بن عبيد بـن عمير، والوليد بن عطاء بن خباب(٦).

٣٨٤ قال أبو الوليد: وحدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن سليمان

<sup>(</sup>١) قوله: ((حد)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ج: ستة عشر.

<sup>(</sup>٣) في أ: ثلاث.

<sup>(</sup>٤) في أ: ثلاثة عشرة، وفي ج: ثلاثة عشر.

٣٨٣- إسناده صحيح. (سبق تخريجه في الحديث رقم ١٩٣، ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: حدثنا أبو محمد إسحاق بن أحمد الخزاعي.

<sup>(</sup>٦) في ب: حبان، وهو تحريف (انظر التقريب ص:٥٨٣).

٣٨٤- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث رقم ١٩٣، ٢٥٣).

المخزومي، عن ابن جريج، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، والوليد بن عطاء بن خباب، أن الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة وفد على عبدالملك بن مروان في خلافته، فقال له عبدالملك بن مروان: ما أظن أبا خبيب -يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما<sup>(۱)</sup> كان يزعم أنه سمع منها. قال الحارث: أنا سمعته منها، قال سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله على « إن قومك استقصروا في بناء البيت، ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أعدت فيه ما تركوا منه »، [فأراها](٢) قريباً من [سبعة](٣) أذرع.

وزاد الوليد بن عطاء بن خباب، في الحديث: وجعلت لها بابين موضوعين بالأرض شرقياً وغربياً، وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا، قال: تعززاً لأن لا<sup>(3)</sup> يدخلها أحد إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا كرهوا أن [يدخلها]<sup>(0)</sup> يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن<sup>(1)</sup> يدخلها دفعوه فسقط ». قال عبد الملك: أنت سمعتها تقول هذا، قال: قلت: نعم، قال: فنكت<sup>(۷)</sup> بعصاه ساعة، ثم قال: لوددت أني تركته وما تحمّل.

٣٨٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن (٨) عائشة، قالت: ما

<sup>(</sup>١) في ب، ج: مما.

<sup>(</sup>٢) في أ: وأراها.

<sup>(</sup>٣) في أ: سبع.

<sup>(</sup>٤) في ج: أنَّ لا.

<sup>(</sup>٥) في أزيادة: أحد.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((أن) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: فنكث.

۳۸۵– إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٣٨ح ٢٥٨، ٧/ ٣٦٨ح ٤٣٦٤) من طريق: هشام بن عروة، به.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: عن.

أبالي(١) صلّيت في الحِجْر أم(١) في الكعبة.

٣٨٦- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، قال: حدثنا الدَراورُدِي، عن علقمة بن أبي علقمة، عن [أمّه] (٢)، عن عائشة، أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلّي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي فأدخلني الحِجْر وقال (٤) لي: صَلّي في الحِجْر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكنّ قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.

٣٨٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن سفيان، عن هشام بن حجير، قال: قال ابن عباس: الحِجْر من البيت.

٣٨٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي، قال: حدثني المبارك بن حسان الأنماطي، قال: رأيت عمر بن عبد العزيز في الحِجْر فسمعته يقول: شكا إسماعيل إلى ربه حرّ مكة، فأوحى الله إليه أني أفتح لك باباً من الجنة في الحِجْر يجري عليك منه الروح إلى

#### ٣٨٦- إسناده صحيح.

أخرجه أبو داود (٢/ ٢١٤ /٢٠٢٥)، والترمذي (٣/ ٢٢٥ /٨٧) وفيه : عن أمه عن أبيه ولعلمه خطأ . (انظـر تحفـة الأشـراف ٢١/ ٤٣٣)، والنسـائي (٥/ ١٩٦ ج٢٩١)، والبيهقـي في السـنن الكبرى (٢/ ٢٩١٤ عن أمه، عن عائشة.

آخرجــه عبـــد الــــرزاق (٥/ ١٢٧ ح ٩١٤٩)، وابـــن خزيمـــة (٤/ ٢٢٢ح ٢٧٤)، والحـــاكم (١/ ٢٣٠ ح ١٦٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٩٠ ح ٩١٠٢) كلهم من طريق: سفيان، عــن هشام بن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس.

#### ٣٨٨- إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>١) في ب: ما أنى إلى، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أو.

<sup>(</sup>٣) في أ: أبيه. والصواب ما اثبتناه (انظر التقريب ص:٧٥٣).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فقال.

٣٨٧- حسن لغيره.

خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي: متروك (التقريب ص:١٨٩) أخرجه الطبري في تاريخه (١/ ١٨٩) من طريق: خالد بن عبدالرحمن المخزومي، به.

يوم القيامة، وفي ذلك الموضع توفي. قال خالد: فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربي وفيه (١) قبره.

٣٨٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن خالد بن عبد الرحمن، قال: حدثني الحارث بن أبي بكر الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان الجُمَحي، قال: حفر ابن الزبير الحِجْر فوجد فيه سفطاً من حجارة [خضر](٢)، فسأل قريشاً عنه فلم يجد عند أحد منهم فيه علماً. قال: فأرسل إلى عبد الله بن صفوان فسأله فقال: هذا قبر إسماعيل فلا تحرّكه. قال: فتركه.

• ٣٩- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أنه قال: دخل بين عائشة وبين أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر كلام، فحلف أن لا يكلمها، فأرادته على أن يأتيها فأبى، فقيل لها: إن له ساعة من الليل يطوفها، فرصدته بباب الحِجْر حتى إذا مَرَّ بها أخذت بثوبه فجبذته فأدخلته الحِجْر، ثم قالت له: فلان عبدي حرّ وفلان، والذي أنا في بيته، وجعلت تعتذر إليه وتحلف له.

٣٩١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فيه.

٣٨٩- إسناده ضعيف.

انظر التعليق على الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: أخضر. والمثبت من ب.

۰ ۳۹- إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

<sup>.</sup> أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٩ ح٩١٥) من طريق: عبد الله بن عبيد بن عمير، به.

٣٩١- إسناده ضعيف.

أم كلثوم بنت عمرو بن أبي عقرب : لا يعرف حالها (التقريب ص:٧٥٢) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٠ح١٥٤) من طريق: أم كلثوم بنت عمرو بن أبي عقرب، به.

سليمان المخزومي، عن أم كلثوم ابنة أبي عقرب<sup>(۱)</sup>، أن عائشة سألت أن يفتح لهـــا باب الكعبة ليلاً فأبى عليها شيبة بن عثمان، فقالت عائشة<sup>(۲)</sup> لأختها أم كلثوم ابنة أبى بكر: انطلقى بنا حتى ندخل الكعبة، فدخلت الحِجْر.

٣٩٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، وإبراهيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيح، قال: وجد في الحِجْر حَجَر مدفون فيه: مبارك لأهلها في الماء واللبن لا تزول<sup>(٣)</sup> حتى يزول أخشباها.

٣٩٣– وقال ابن إسحاق: كان قبر إسماعيل وقبر أمه هاجر في الحِجْر.

٣٩٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن أبيه، أن أمير المؤمنين المنصور أبا جعفر حَجَّ وزياد بن عبيد الله الحارثي يومئذ أمير مكة، فطاف أبو جعفر، ثم دعا زياداً فقال: إني رأيت الحجر حجارته بادية، [فلا]<sup>(1)</sup> أصبحن حتى [تستر]<sup>(0)</sup> [جدار]<sup>(1)</sup> الحجر بالرخام<sup>(۷)</sup>، فدعا [زياد]<sup>(۸)</sup> بالعُمّال فعملوه على السرج قبل أن يصبح، وكان قبل ذلك مبنياً بحجارة بادية ليس عليها رخام، ثم

<sup>(</sup>١) في ب، ج: أبي عوف (انظر تهذيب التهذيب ٢١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((عَائشة)) ساقط من ب، ج.

٣٩٢- إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) في ب: يزول.

٣٩٣- إسناده حسن.

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤١٣).

٣٩٤- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في أ: ولا.

<sup>(</sup>٥) في أ، ج: يستر. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) في أ: جدر.

<sup>(</sup>٧) إتحاف الورى (٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٨) في أ: زياداً.

كان [المهدي بعدً](١) قد جدد رخامه.

٣٩٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن يحيى، عن أبيه، قال: ثم رأيت جعفر بن سليمان بن علي وهو أمير مكة والمدينة في سنة إحدى وستين ومائة بلّط بطن الحِجْر بالرخام، وذلك عام زاد المهدي في المسجد الحرام زيادته الأولى، وشرع أبواب المسجد على المسعى.

قال أبو محمد الخزاعي: أنا أدركت هذا الرّخام الذي عمله، وكان [رخام\_أ]( $^{(1)}$ ) وكان مزوى، وشوابير  $^{(3)}$  صغاراً مداخلًا $^{(8)}$  بعضه في بعض  $^{(1)}$  أحسن من هذا العمل، ثم تكسّر فجدّده أبو العباس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى وهو أمير مكة في سنة إحدى وأربعين ومائتين، ثم جدّد بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

## الجلوس في الحِجْر وما جاء في ذلك

٣٩٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: كنا جلوساً مع عطاء بن أبي رباح في المسجد الحرام فتذاكرنا ابن عباس وفضله وعلي بن عبدالله بن عباس في الطواف وخلفه ابنه محمد بن علي، فعجبنا من تمام قامتهما وحسن وجوههما، فقال عطاء: وأين حُسنهما من حُسنن

<sup>(</sup>١) في أ: بعد المهدي.

٣٩٥- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: رخام، والمثبت من د.

<sup>(</sup>٣) في أ: أبيضاً واخضراً وأحمراً.

<sup>(</sup>٤) في ج: مرواد شوابير، وفي إتحاف الورى: مزوراً بثوابير. وقال: الثوابير: جمع ثبرة وهو تراب شــبيه بالنهرة.

<sup>(</sup>٥) في ب: ومداخل، وفي ج: ومداخلاً.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (٢/ ٢١٢).

٣٩٦- إسناده حسن.

عبدالله بن عباس؟ ما رأيت القمر ليلة أربع عشرة وأنا في المســجد الحــرام طالعـــأ من جبل أبي قُبَيْس إلا ذكرت وجه ابن عباس، ولقد رأيتنا جلوساً معه في الحجــر إذ أتاه شيخ قديم بدوي من هذيل يهدج(١) على عصاه، فسأله عن مسألة فأجابه، فقال الشيخ لبعض من في المجلس: من هذا الفتى؟ فقالوا: هذا عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، فقال الشيخ: سبحان الذي (٢) مسيح حُسْن عبد المطلب إلى ما أرى، فقال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: سمعت أبي يقول: كان عبد المطلب أطول الناس قامة، وأحسن الناس وجهاً، مـا رآه شيء قـط إلا أَحَبُّـهُ، وكـان لـه مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره، ولا يجلس معه عليه أحــد، وكــان النــدي(٣) من قريش حرب بن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش، فجاء رسول الله عَلَيْهُ وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش(١) فجبذوه فبكى، فقال عبد المطلب -وذلك بعدما حجب بصره-: ما لابني يبكي؟ قالوا(٥): إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه، فقال عبد المطلب: دعوا ابني، فإنه يحس بشرف، أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط، قال: وتوفي عبد المطلب والنبي ﷺ ابن ثمان سنين، وكان خلف جنازته يبكى، حتى دفن بالحَجُون.

٣٩٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: « لو كان عندي

<sup>(</sup>١) في ج: يهرج.

والهَلَاجُ: مشَّي رويد في ضعف (لسان العرب، مادة: هدج).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((الذي)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: النادي، وفي ج: المندي.

والندى: هو مجلس القوم نهاراً (اللسان، مادة: ندي).

<sup>(</sup>٤) في ج: الفرش.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: له.

٣٩٧- إسناده حسن.

سعة قدّمت في البيت من الحجْر أذرعاً وفتحت له باباً آخر يخرج الناس منه ». ٣٩٨ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، أن عائشة، سألت النبي على أن يفتح لها الباب ليلاً، فجاء عثمان بن طلحة بالمفتاح إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إنها لم تفتح بليلٍ قَطّ، قال: فلا تفتحها، ثم قال لعائشة: إن قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة فتركوا بعض البيت في الحِجْر، فادخلي الحِجْر فصكي فصَلِي فيه.

٣٩٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عتاب، عن خصيف، عن مجاهد، قال: جاءت عائشة فدخلت البيت في ستارة ومعها نسوة فأغلقت الحجبة البيت دون النساء، فجعلن ينادين: يا أم المؤمنين.

قال مجاهد: فسمعت عائشة تقول: عليكنّ بالحِجْر فإنه من البيت(١١).

• • ٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: تذاكروا المهدي عند طاوس وهو جالس في الحِجْر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أهو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا إنه لم يستكمل العدل وإن ذلك إذا كان زيد الحسن في إحسانه وحط عن المسيء من إساءته، ولوددت أني أدركته، وعلامته كذا وكذا.

۳۹۸ اسناده حسن.

٣٩٩ إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) ذكره الخلال في السنة (١/ ٢٢٣ح٢٦) .

<sup>• •</sup> ٤ – إسناده صحيح.

أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (١/ ٩٥٩ح١٠٢) من طريق: سفيان، به. وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (٥/ ١٣٠).

العالم الوليد بن كثير، عن ابن تدرس، عن أسماء ابنة أبي بكر، قالت: لما نزلت حدثنا الوليد بن كثير، عن ابن تدرس، عن أسماء ابنة أبي بكر، قالت: لما نزلت حرب أبي لَهَبِ (۱) [المسد: ۱] وقد جاءت أم جميل بنت حرب [بن أمية] (۱) امرأة أبي لهب ولها ولولة، وفي يدها فيهر (۱)، فدخلت المسجد ورسول الله على جالس في الحِجْر معه أبو بكر، فأقبلت وهي تلملم الفيهر في يدها وتقول: مذهما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عَصيننا، قالت: فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذه أم جميل، [وإني] (۱) أخشى عليك منها وهي امرأة، فلو قُمْت. قال: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا أعتصم به، ثم قرأ: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ بِاللَّخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً الإسراء: ١٤]. قال: فجاءت حتى وقفت على يُؤمِنُونَ بِاللَّخِرةِ حِجَاباً مَسْتُوراً الله على فقالت: يا أبا بكر، فأين صاحبك؟ قال: الساعة كان ها هنا، قالت: إنه ذكر لي أنه هجاني، وأيم الله إنبي لشاعرة، وإن زوجي لشاعر، ولقد علمت قريش أنى بنت سيّدها.

قال سفيان: قال الوليد في حديثه: فدخلت الطواف فعثرت في مَرْطِها (٢) فقالت: تَعِسَ مذمّم، فقال النبي ﷺ: ألا ترى يا أبا بكر ما يدفع الله به عني من

١ • ٤ - إسناده صحيح.

اخرجه الحاكم (٢/٣٩٣ح٣٣٦)، والحميدي (١/٣٥٣ح٣٣)، وأبو يعلى (١/٥٣ح٥)، كلهم من طريق: سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: وتب.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹بن أمية›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) الفِهْر: هو حجر ملءُ الكف (لسان العرب، مادة: فهر).

<sup>(</sup>٤) في أ: مذمم.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وأنا. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٦) الْمَرْطُ: كِسَاء من خَزّ أو صوف أو كتّان، وقيل: هو الثوب الأخضر، وجمعه مروط (لسان العرب، مادة: مرط).

شتم قريش، يسموني مذمّماً وأنا [محمد](۱)، فقالت [لها](۲) أم حكيم ابنة عبد المطلب: مهلاً يا أم جميل، إني لحَصَان (۳) فما أكلّم، وثَقَاف (٤) فما أعلّم، وكلتانا من بني العم، ثم قريش بعدُ أعلم.

قال أبو الوليد: فلم يزل رخام الحِجْر الذي عمله المهدي بعد عمل أبي جه فر أمير المؤمنين على حاله، وكان سيله يخرج من تحت الأحجار التي على بابه "الغربي حتى رَثَّ في خلافة المتوكل على الله جعفر أمير المؤمنين فقلع في سنة الغربي حتى رَثَّ في خلافة المتوكل على الله جعفر أمير المؤمنين فقلع في سنة إحدى وأربعين ومائتين وألبس رخاماً حسنا "، قلع من جوانب المسجد الحرام من الشق الذي يلي [باب] (١٠) دار العجلة [إلى] (١٠) باب [دار] (١٩) عمرو بن العاص ومما يلي أبواب بني مخزوم، والباب الذي مقابل دار عبد الله بن جدعان، وكان عبد الله بن [عبيد الله] (١٠) بن العباس بن محمد الهاشمي أمر أن يقلع له لوح من رخام الحِجْر يسجد عليه فقلع له في الموسم، فأرسل أحمد بن طريف مولى العباس بن محمد الهاشمي برخامتين خضراوين من مصر هدية للحجر مكان ذلك اللوح، بن محمد الهاشمي برخامتين خضراوين من مصر هدية للحجر مكان ذلك اللوح، وهي الرخامة الخضراء على سطح جدار الحِجْر مقابل الميزاب على هيئة الـزورق، والرخامة الأخرى هي الرخامة الخضراء التي تحت الميزاب تلي جدار (١١) الكعبة والرخامة الأخرى هي الرخامة الخضراء التي تحت الميزاب تلي جدار (١١) الكعبة

<sup>(</sup>١) في أ: محمداً.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((لها)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) الحصان: المرأة العفيفة (لسان العرب، مادة: حصن)

<sup>(</sup>٤) ثَقَاف: ثُقِف الشيء: حذقه (لسان العرب، مادة: ثقف).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: بابها.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٤٠٨)، وإتحاف الورى (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٧) قوله: «بابُ» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٨) في أ: وإلى.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((دار) ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) في أ: عبد الله، وهو تحريف. والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٣١٢).

<sup>(</sup>١١) في ج: جدر.

فجعلتا في هذين الموضعين، وهما من أحسن رخامتين في المسجد خضرة (١).

قال أبو محمد الخزاعي: ثم حولت التي كانت على ظهر الحجر، فجعلت مقابل الميزاب تحت الميزاب أمام الرخامتين اللتين على هيئة المحراب في سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

# ما جاء في الصلاة والدعاء عند مَثْعُب الكعبة

٤٠٢ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: من قام تحت مثعب الكعبة (٢) فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

٣٠٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عيسى بن يونس السبيعي، قال: حدثنا عنبسة بن إسعيد] الرازي، عن إبراهيم بن عبدالله الحاطبي، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: صَلُّوا في مُصَلَّى الأخيار، واشربُوا من شراب الأبرار. قيل لابن عباس: ما مُصَلَّى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الأبرار، قال: ماء زمزم.

<sup>(</sup>۱) إتحاف الورى (۲/ ۳۲۰–۳۲۱).

۲ • ۶ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق عطاء (تحفة التحصيل ص:٢٢٤).

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: تحت المثعب. والمثعب أو الميزاب: هو شبه أنبوب من ذهب مكشوف الجانب العلوي، وهو في جانب سطح الكعبة الشمالي، ويصب في وسط حجر إسماعيل عما يلي أساس الكعبة، والناس يتحرون الصلاة حيث يدفع هذا المثعب ؛ لما في ذلك من الآثار. (انظر: فضائل مكة للبلادي ص: ٩٠).

۴۰۲ – إسناده صحيح.

ذكره السيوطي في الدر المتثور (٤/ ١٥٣) وعــزاه إلى الأزرقـي. وذكـره المنــاوي في فيــض القديــر (٤/ ٦٤)، والفاسى في شفاء الغرام (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) في أ: سعد. والصوّاب ما أثبتناه (انظر معرفة الثقات ٢/ ١٩٤).

٤٠٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن سليمان (١) بن مسلم، قال: حدثنا الزنجي مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

٥٠٥ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا بشر بن السري، عن حماد بن سلمة، قال: حدثتني أم [شبيب](٢)، قالت: سمعَت أمُّ عمرو امرأة الزبير تقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أعزم بالله على امرأة صلت في الحجر.

٤٠٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر (٣) المكي، قال: حدثنا بشر بن السري، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت سعيد بن جبير يطوف فإذا دخل الحِجْر وضع نعليه على جدر الحِجْر.

٧٠ ٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي ﷺ: كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: اللهم إني أسالك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب.

٤٠٤ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: سليم.

٥٠٥ – إسناده ضعيف.

فيه من لا يعرف.

أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٤ح ٢٥٢٥) من طريق حماد ، عن أم شبيب ، عن أم عمر، أن امرأة الزبير قالت: سمعت ... الحديث.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: شيبة. والتصويب من المصدر السابق. وانظر: من كلام أبي زكريا في الرجال (ص : ١٠٥).

٤٠٦ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) في ج: عمرو، وهو تحريف.

۷ ۰ ٤ - إسناده حسن.

١٠٨ عال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مسافع بن عبد الرحمن الحجبي، قال: حدثني بشر بن السري، عن أيمن بن نابل<sup>(١)</sup>، قال: رقدت في الحِجْر فركضني سعيد بن جبير وقال: مثلك يرقد في هذا المكان.

## صفة الحِجْر وذرعه

قال أبو الوليد: الحجر مدوّر، وهو ما بين الركن الشامي والركن الغربي. وأرضه مفروشة برخام. وهو [مستو]<sup>(٢)</sup> بالشاذروان الذي تحت إزار الكعبة.

وعرضه من جدر (<sup>(۳)</sup> الكعبة من تحت الميزاب إلى جدر الحِجْر سبع عشرة <sup>(٤)</sup> ذراعاً وثماني <sup>(٥)</sup> أصابع.

وذرع ما بين بابي الحِجْر عشرون ذراعاً، وعرضه اثنان وعشرون ذراعاً. وذرع الجدر من داخله في السماء ذراع وأربع عشرة (٢) أصبعاً.

وذرعه مما يلي الباب الذي يلي المقام ذراع وعشر أصابع.

وذرع جدر الحِجْر الغربي في السماء ذراع وعشرون أصبعاً.

وذرع طول جدر (٧) الحِجْر من خارج مما يلي الركن الشامي ذراع وست عشرة أصبعاً.

وطوله من وسطه في السماء ذراعان وثلاث أصابع. الرخام من ذلك: ذراع

۲۰۸ – إسناده ضعيف.

شيخ المصنف ذكره الفاسى في العقد الثمين (٦/ ٥٩).

<sup>(</sup>١) في ج: نائل. والصواب ما اثبتناه (انظر التقريب ص:١١٧).

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: مستوي. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب: جدار. وكذا وردت في الموضع التالي.

 <sup>(</sup>٤) في ب: سبعة عشرة، وفي ج: سبعة عشر.
 (٥) في بن شاه:

<sup>(</sup>٥) في ج: وثمان.

<sup>(</sup>٦) في ج: وأربعة عشر.

<sup>(</sup>٧) في ب: جدار. وقوله: ﴿﴿جدرِ﴾ ساقط من ج.

وأربع عشرة أصبعاً.

وعرض الجدار ذراعان إلا أصبعين(١).

والجدر مُلبّس رخامـاً<sup>(۲)</sup>، وفي<sup>(۳)</sup> أعـلاه في وسـط الجـدار<sup>(١)</sup> رخامـة خضـراء طولها ذراعان إلا أصبعين<sup>(٥)</sup>، وعرضها ذراع وثلاث أصابع.

قال أبو محمد الخزاعي: وقد حوّلت هذه الرخامة فجعلت تحـت الميزاب ممـا يلى الكعبة.

قال أبو الوليد: وذرع باب الحِجْر الذي يلي الشرق<sup>(١)</sup> مما يلي المقام خمس<sup>(٧)</sup> أذرع وثلاث أصابع.

وفي عتبة هذا الباب حجران ارتفاعهما من بطن الحجر أربع أصابع.

وذرع باب الحجر الذي يلي الغرب<sup>(۸)</sup> سبع أذرع<sup>(۹)</sup>.

وفي عتبة بابه أربعة أحجار ارتفاعها(١٠) من بطن الحجر أربع أصابع.

ومخرج سيل ماء الحجر من وسطه من تحت الحجارة في ثقب (١١) بين

حجرين.

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ١١٥-٤١١)

<sup>(</sup>٢) في ج: رخام.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: الجدر.

<sup>(</sup>٥) قوله: « والجدر مُلبّس رخاماً، وفي أعلاه في وسط الجدار رخامة خضراء طولها ذراعان إلا أصبعين » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: المشرق.

<sup>(</sup>٧) في ب: خمسة.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: المغرب.

<sup>(</sup>٩) شفاء الغرام (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: وارتفاعها.

<sup>(</sup>١١) في ب: ثقب من، وفي ج: نقب من.

قال أبو محمد الخزاعي: قد كان على ما ذكره أبو الوليد، ثم كان رخامه قد تكسّر من وطء الناس، فعُمل في خلافة المتوكل على الله أمير المؤمنين وأمير (۱) مكة يومئذ أبو العباس عبد الله بن محمد بن داود، فرفعت أرض الحجر شيئاً حتى كان ماؤه يخرج من فوق الأحجار التي في عتبة الباب الغربي، فكان كذلك حتى عُمِّر في خلافة أمير المؤمنين المعتضد بالله (۲)، فأشرف العُمّال في رفع أرضه حتى صارت أرفع من حجارة عتبتي البابين، حتى احتاجوا إلى أن يكسروا طرفي (۳) العمل المشرف على بابي الحجر، ولو كانوا جعلوه مستوياً مع العتبتين كما كان، كان أصوب.

قال أبو الوليد: وذرع تدوير الحِجْر من داخله ثمانية وثلاثون ذراعاً. وذرعه (٤) من خارج أربعون ذراعاً وست أصابع (٥).

وذرع ما بين حدّات الحجر من الشـق الشـرقي إلى الركـن الـذي فيـه الحجـر الأسود تسع وعشرون ذراعاً وأربع عشرة أصبعاً.

وذرع ما بين حدّات<sup>(١)</sup> الحجر من شق المغرب إلى حد الركن اليماني اثنتــان<sup>(٧)</sup> وثلاثو ن ذراعاً.

وذرع طوف واحد حول الكعبة مائة ذراع وثلاث <sup>(۸)</sup> وعشرون ذراعاً واثنتا<sup>(۹)</sup>

<sup>(</sup>١) في ج: أمير.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٤٠٩)، وإتحاف الورى (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) في ب: طرف.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وذرع تدوير الحجر.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) في ج: جدار.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: اثنان.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وثلاثة.

<sup>(</sup>٩) في ب: وَاثنا.

عشرة أصبعاً.

وذرع طواف<sup>(۱)</sup> سبع حول الكعبة ثمانائة وستة وستون ذراعاً وعشرون أصبعاً.

# ما جاء في فضل الركن الأسود

٩٠ ٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عمرو عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: الركن والمقام من الجنة.

• 13 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود والمقام، وإنهما (٢) جوهرتان من جوهر الجنة، ولولا ما مسهما من أهل الشرك ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله.

١١٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد وسفيان بن

<sup>(</sup>١) في ج: طوف.

١٩٤٤ - حسن لغيره.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٨ ح١٩٧٧) من حديث ابن عباس.

۱۰ ۲ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٤٣مـ ٩٦٨) من طريق: طلحة بن عمرو، عن عطاء، به بنحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٣) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فإنهما.

١١٤ إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ٨٩ح١٩) من طريق: سفيان ، به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٧٥ح١٢ -٩)، وشعب الإيمــان (٣/ ٤٤٩ح٤٠٣) مــن طريــق: ابن جريج، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٨ح ٨٩١٥) من طريق: عطاء ، به. وذكره السيوطى في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقى.

عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنه قال في الركن: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية وأرجاسهم، ما مسه ذو عاهة إلا برئ.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: نزل الركن وإنه لأشد بياضاً من الفضة.

٢١٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سفيان، عن (١) ابن جريج،
 مثله.

218 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن وهب بن منبه، أن عبد الله بن عباس أخبره أن النبي على قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلم الركن: لولا ما طبع على هذا الحجر يا عائشة من أرجاس الجاهلية وأنجاسها، إذا لاستشفي به من كل عاهة، وإذا لألفي اليوم كهيئته يوم أنزله الله، وليعيدنه إلى ما خلقه أول مرة، وإنه لياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، ولكن الله غيره بمعصية العاصين، وستر زينته عن الظلَمة والأَثَمَة، لأنه لا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة.

١٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن
 عثمان بن ساج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي وكعب

١٢٤ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) قوله: ((عن)) ساقط من ج.

۱۳ ٤ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهبأ.

أخرجه الفاكهي (١/ ٩٣-٩٤-٢٩) من طريق: وهب بن منبه ، به. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣١٧)، والحجب في القِرى (ص:٣٩٣).

١٤- حسن لغيره.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٨ح ٨٩١٥) من طريق: ابن جريج، به.

وأخرجه الفاكهي (١/ ٩٢) من طريق: ابن جريج، عن عطّاء، عـن عبـد الله بـن عمـرو وكعـب الأحبار.

الأحبار أنهما قالا: لولا ما مسح<sup>(۱)</sup> به من الأرجاس في الجاهلية، ما مسّه ذو عاهة إلا شفي، وما من الجنة شيء في الأرض إلا هو.

١٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، عن النبي على قال: (( إن الله تعالى يبعث الركن الأسود له عَيْنَانِ يُبْصِرُ بهما ولِسَانَ ، يَنْطِقُ به يشهد لمن استلمه مجق ».

٤١٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا عبدالله بن يحيى السهمي، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: الركن حجر من حجارة الجنة ولولا ما مسه من الأنجاس لكان كما نزل به.

١٧ = قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عيسى بن يونس،
 قال: حدثني عبدالله بن مسلم بن هرمز، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن
 عباس، قال: الركن يمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح أحدكم

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٣) وعزَّاه إلى الأزرقي، والجندي.

١٦٥ - إسناده ضعيف.

عبد الله بن يحيى السهمي : لم أقف له على ترجمة .

٤١٧ - إسناده ضعيف.

عبد الله بن مسلم، هو: ابن هُرْمُز المكي، وهو ضعيف (التقريب ص:٣٢٣).

أخرجه الفاكهي (١/ ٨٩ح٢١) من طرّيق: ابن هرمز، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٦٩ح٩١٩) من طريق: محمد بن عباد، به. وأخرجه الديلمي (٢/ ١٥٩ح٢٨٨) مرفوعاً من حديث أنس.

وَذَكُرُهُ السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٤) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: تمسح.

٥ ١ ٤ - إسناده ضعيف .

أخاه.

١٨ ٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قـال: حدثني محمد بـن أبـي عمـر، قـال: حدثنـا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّى(١)، عن أبى هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فلما دخلنا الطواف قام عند الحجر، وقال: والله إنى لأعلم أنك حَجَرٌ لا تضرّ ولا تنفع، ولـولا أنـي رأيـت رسول الله ﷺ قَبَّلَكَ (٢) ما قَبَّلْتُكَ، ثم قَبَّلَهُ ومضى في الطواف، فقال له على: بلى يا أمير المؤمنين هو يضرّ وينفع، قال: وجم (٣) ذاك (١٤)؟ قال: بكتاب الله، قال: وأين ذلك من كتاب الله؟ قال: قال الله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أُنَّ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهدْنَا ﴾ [الأعراف:١٧٢]. قال: فلما خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج ذريته من صلبه، فقررهم أنه الرب وهم العبيد، ثم كتب ميثاقهم في رقّ، وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال له: افتح فاك، قال: فَأَلْقَمَهُ ذلك الرقّ وجعله في هذا الموضع، وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة، قال: فقال عُمر: أعوذ بالله أن أعيش في قـوم لست فيهم يا أبا الحسن.

۱۸ ۶ – إسناده ضعيف جداً.

أبو هارون العبدي: متروك ومنهم من كذبه (التقريب ص:٤٠٨).

أخرجه الحاكم (١/ ٦٢٨- ١٦٨٢) من طريق: محمد بن أبي عمر، به.

<sup>(</sup>١) في الأصول زيادة: عن أبيه، وهو خطأ. (انظر الحاكم، الموضّع السابق). وفي ج زيـادة: ((عـن أبـي هريرة»).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: يقبلك.

<sup>(</sup>٣) في أزيادة: قلت.

<sup>(</sup>٤) في ب: ذلك.

<sup>(</sup>٥) وفي قراءة نافع، وأبي عمرو البصري، وابن عامر الشامي: ‹‹ذرياتهم››. كما في ب، ج (الشاطبية ص:٥٦).

١٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ليبعثن الله هذا الحجر يوم القيامة له (١) عَيْنان يُبْصِرُ بهما ولِسَانٌ يَنْطِقُ به يشهد لمن استلمه بالحق.

• ٤٢٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم المكي، قال: سمعت ابن جريج، يقول: سمعت محمد بن عباد بن جعفر، يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض بصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه.

271 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن عبد الجبار بن الورد المكي، قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يقول: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، وأنـزل الركـن بـين دار (٢) السـائب بـن أبـي وداعـة وبـين دار مـروان ودار أبـي عذورة (٣).

١٩ ٤ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>سبق تخريجه بألفاظ مختلفة في الحديث رقم ٤١٥).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وله.

<sup>•</sup> ٤٢ - إسناده حسن لغيره.

أخرجه الفاكهي (١/ ٩٨٥-٢) من طريق: يحيى بن سليم، به. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٩ح ١٩١٩) من طريق: محمد بن عباد ، به.

وذكره ابن حجر في المطالب العالية (١/ ٣٣٩) وعزاه إلى ابن أبي عمر في مسنده.

۲۱ - ۲۱ إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في ب: داير.

<sup>(</sup>٣) في ج: ابن أبي محذورة.

273 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مهدي بن أبي المهدي (١)، قال: حدثنا [براهيم بن] (٢) الحكم بن أبان قال: حدثني أبي، عن عكرمة (٣)، قال: إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن لم يدرك بيعة رسول الله (٤) على فمسح الركن فقد بايع الله ورسوله.

2۲۳ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا العلاء، عن عمرو بن مرة، عن يوسف بن ماهك، قال: قال عبد الله بن عمرو: إن جبريل عليه السلام نزل بالحجر من الجنة، وإنه وضعه حيث رأيتم، وإنكم لم تزالوا بخير ما دام بين ظهرانيكم، فتمسكوا به ما استطعتم، فإنه يوشك أن يجيء فيرجع به من حيث جاء به.

٤٢٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا

٤٢٢ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

أخرجه الفاكهي (١/ ٨٨ح١٧) من طريق: الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس. بإسناده أخرجه الفاكهي

وذكره العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>١) في ب: محمد بنّ أبي المهدي، وكذا في هامش ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((إبراهيم بن)) زيادة على الأصول، حيث إن إبراهيسم بـن الحكـم يـروي عـن أبيـه الحكـم (وانظر: حديث رقم ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) في ب: الحكم بن أبان عن ابن أبي عكرمة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: بيعة النبي.

٤٢٣ - حسن لغيره.

سبق تخريجه في الحديث (٧٢).

٤٢٤ – إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٤٤ع-٩٦٩) من طريق: عكرمة، عن ابن عباس. بإسناد ضعيف. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

يزيد بن أبي حكيم وابن بكار<sup>(۱)</sup>، عن الحكم، سمعت عكرمة يقول: الركن ياقوتة من يواقيت الجنة وإلى الجنة مصيره.

قال: قسال ابن عباس: لولا ما مسه من أيدي الجاهليين لأبرأ الأكمه والأبرص.

٥٢٥ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني (٢) محمد بن يحيى، قال: حدثنا (٣) هشام بن سليمان، عن ابن جريج، عن منصور بن عبد الرحمين، عن ابن عباس قال: أنزِلَ الركن والمقام مع آدم عليه السلام ليلة نزل بين الركن والمقام، فلما أصبح رأى الركن والمقام فعرفهما، فضمّهما إليه وأنس بهما.

٤٢٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن عبد الملك بن جريج، عن أبيه أنه قال: كان سلمان الفارسي قاعداً بين الركن وزمزم والناس يزد حمون على الركن، فقال لجلسائه: هل تدرون ما هو؟ قالوا: هذا الحجر، قال: قد أرى ولكنه من حجارة الجنة، أما والذي نفس سلمان الفارسي بيده ليجيئن يوم القيامة له عينان ولسان وشفتان يشهد لمن استلمه بالحق.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وابن عمارة.

٤٢٥ - إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

ذكره السيوطي في الدر المتشور (١/ ٣٢٥) وعنزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شنفاء الغرام (١/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: جدي.

<sup>(</sup>٣) في ب: بن.

٤٢٦ - إسناده ضعيف.

لم يلق ابن جريج سلمان الفارسي.

أُخرَجه عَبد الرزّاق (٥/ ٣٠ - ٨٨٨٣)، والفاكهي (١/ ٩٣ - ٢٨) كلاهما من طريق: ابن جريج،

وأخرجه الحاكم (١/ ٦٢٧ح · ١٦٨) من طريق: سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

٤٢٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن عبد الملك بن جريج، عن أبيه، عن مجاهد، أنه قال: يأتي الركن والمقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أبي قُبيس يشهدان لمن وإفاهما بالموافاة.

٤٢٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن أبي حسين، عن ابن عباس قال: الركن يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه، والذي نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله عنده شيئاً (١) إلا أعطاه (٢) إياه.

٤٢٩ – قال<sup>(٣)</sup> عثمان: وحُدَّثت: أن الله تبارك وتعالى لما أخذ ميثاق العباد جعله في الركن الأسود فيبعثه الله بالوفاء بعهده.

• ٤٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي وابن أبي عمر، قالا: حدثنا

٤٢٧ – إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ٩٣ح٢) من طريق: ابن جريج، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٢ح٠ ٨٨٩)، من طريق: مجاهد ، به.

وَذَكَرُهُ السيوطيُّ فِي الدر المنثورُ (١/ ٢٩١) وعزاه إلى الأزرقي والجندي. وذكره الفاســي في شـفاء الغرام (١/ ٣٩٨).

## ٤٢٨ - إسناده ضعيف.

شيخ عثمان بن ساج وشيخ شيخه لم أقف لهما على ترجمة .

أخرَجه عبد الرزاق (٥/ ٣٩ح ٨٩١٩) من حديث ابن عباس.

وأخرجه الفاكهي (١/ ٩٣) من طريق: ابن جريج، عن علي بن عبد الله بن عباس.

وَذَكَرُهُ العجلونيِّ في كشف الحفاء (١/ ٤١٧) وعزاه للأزرقي، والقضاعي. وذكره الصنعاني في سبل السلام (٢/ ٢٠٦) وعزاه إلى الأزرقي. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٢٣).

(١) في ب، ج: شيئاً عنده.

(٢) في ج زيادة لفظ الجلالة: الله.

٤٢٩ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

(٣) في ب، ج: حدثني.

۲۰ ۲۰ – إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي، عن أبيه، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز، أنه قدم مع جدته أم عبد الله بن عامر معتمرة فدخلت عليها صفية بنت شيبة فأكرمتها وأجازتها، فقالت صفية: ما أدري ما أكرم به هــذه المرأة، أما دنياها فعظيمة، فنظرت حصاة مما كان نقر من الركن الأسود حين أصابه الحريق فجعلتها [لها](١) في حقّ، ثم قالت لها: انظري هذه الحصاة فإنها حصاة من الركن الأسود، فاغسليها للمرضى، فإنى أرجو أن يجعل الله لهم فيها الشفاء، فخرجت في أصحابها، فلما خرجت من الحرم ونزلت في بعض المنازل صرع أصحابها، فلم يَبْقَ منهم أحد إلا أخذته الحُمي، فقامت فَصَلَّتْ ودَعَتْ رَبُّها، ثمَّ الْتَفَتَتُ إليهم فقالت: ويُحكم، انظروا في رحَالِكُم ماذا خرجتم به مـن الحـرم فمــا ذا(٢) الذي أصابكم إلا بذنب، قالوا: ما نعلم أنا خرجنا من الحرم بشيء، قال: فقالت<sup>(٣)</sup> لهم: أنا صاحبة الذنب، انظروا أمثلكم حياة وحركة، قــال<sup>(٤)</sup>: فقــالوا: لا نعلم منا أحداً أمثل من عبد الأعلى، قالت: فشدّوا له راحلة (٥)، ففعلوا. قال: ثم دَعَتُه فقالت: خُذُ هذا الحقّ الذي فيه هذه الحصاة فاذهب به إلى أختي صفية بنت شيبة وَقُلْ (٢) لها: إن الله وضع في حرمه وأمنه أمراً لم يكن لأحـد أن يخرجـه مـن حيث وضعه الله، فخرجنا بهذه الحصاة فأصابتنا فيها بليّة عظيمة، فصرع أصحابنا

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة . أخرجه الفاكهي (١/ ٩٥–٣١) من طريق: ابن أبي عمر، به نحوه.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠١) من طريقٌ: عبد الرحمن بن الحسن، به.

<sup>(</sup>١) قوله: ((هما)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((ذا)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: قالت.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قالوا)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: راحلته.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فقل.

كلهم، فإياك أن تخرجيها (١) من حرم الله. قال عبد الأعلى: فما هو إلا أن دخلت الحرم، فجعلنا ننبعث رجلاً رجلاً.

٤٣١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن أبي بن المحمد بن أبي بن أبي بن أبي بن كعب، عن النبي على قال: « الحجر الأسود نزل به مَلَكٌ من السماء ».

٤٣٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن مغيرة بن خالد المخزومي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة.

٤٣٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الركن والمقام من جوهر الجنة.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى المدني: متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه الفاكهي (١/ ٨٣ح٥) من طريق: موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به.

ذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣٢٥) وعـزاه إلى الأزرقي. وذكره المناوي في فيض القدير (٣/ ٤١٠)، والسيوطي في كسنز العمـال (٣/ ٣٨٠١)، والمبـاركفوي في كسنز العمـال (٢/ ٣٤٧٣).

### ٤٣٢ – إسناده ضعيف .

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدنى. متروك (التقريب ص:٩٣).

أَخُرِجُهُ أَبِسِنَ حَبِّمَانَ (٩/٤٢ح • ٣٧١)، والحَسَّاكُم (١/ ٢٢٦ح ١٦٧٧)، (١/ ٢٢٧ح ١٦٧٩)، والسترمذي (٣/ ٢٢٦ح ٨٧٨)، وأحمسد (٢/ ٣١ ٢ح ٠ ٠ ٠ ٧ ، ٢ / ١٢ ٢ح ٨ ٠ ٠ ٧)، والبيهقسي في الكبرى (٥/ ٧٥ح • ١ • ٩) كلهم من طريق: عبد الله بن عمرو.

### ٤٣٣ – إسناده ضعيف .

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني: متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه الفاكهي (١/ ٥٥٥-٩، ١/ ٩٤٤-٩٨٣) من طريق: عبدالله بن عثمان بن خثيم ، به.

<sup>(</sup>١) في ج: تخرجها.

٤٣١ - إسناده ضعيف.

٤٣٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني إبراهيم بن محمــد، قال: حدثني عبد الله بن أبي لبيد، عن ابن عباس، قال: أنـزل الركـن الأسـود مـن الجنة وهو يتلألأ تلألؤاً من شدة بياضه فأخذه آدم فَضَمَّه إليه أنسأ به.

٥٣٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني يحيى بن أبي أنيسة، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس، قال: سمعته يقول: الحجر الأسود من حجارة الجنة، ليس في الدنيا من الجنة غيره، ولولا ما مَسَّهُ من دَنَّس الجاهلية وجهلها، ما مسه ذو عاهة إلا برئ.

٤٣٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني يحيى بن أبي أنيسة، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس، أنه كان يقول: لولا أن الحجر تمسه الحائض وهي لا تشعر والجنب وهو لا يشعر، ما مَسّه أجذم ولا أبرص إلا برئ.

٤٣٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم القداح، عن

### ٤٣٤ – إسناده ضعيف .

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني: متروك (التقريب ص:٩٣). ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

### ٤٣٥ – إسناده ضعيف .

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨). أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٢ ٢ ح ٢٧٣ ٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٤٦ ح ١٣١٤) مــن طريق: عطاء، به.

وذكره المناوي في فيض القدير (٣/ ٤٠٩).

### ٤٣٦ – إسناده ضعيف .

يحيى بن أبى أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨).

ذكره السيوطي في الدّر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

## ٤٣٧ - إسناده ضعيف.

المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً (التقريب ص:١٩). أخرجه الفاكهي (١/ ٤٤٠-٩٦)، والحاكم (١/ ٢٢٦ح١١)، ١/ ٢٢٧ح١١) كلاهما مـن طريق: مسافع، به. عثمان بن ساج، قال: أخبرني المثنى بن الصباح، عن مسافع الحجبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أشهد بالله أن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، لولا أن الله أطفأ نورهما لأضاء نورهما ما بين السماء والأرض.

٤٣٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني معمر البصري، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، قال: الركن من الجنة ولو لم يكن من الجنة لَفَنِي.

٤٣٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني يحيى بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كان الحجر الأسود أبيض كاللبن، وكان طوله كعظم الذراع، وما اسوداده إلا من المشركين كانوا يمسحونه، ولولا ذلك ما مسه ذو عاهة إلا برئ.

• ٤٤ - قال عثمان: وأخبرني ابن [شيبة](١) الحجبي، عن أمه، أنها حَدَّثته، أن أباها حَدَّثه، أن أباها حَدَّثها، أنه رأى الحجر قبل الحريق وهو أبيض [يتــلألاً](٢)، يــترائى الإنســان فيــه

٤٣٨ - إسناده حسن .

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٨ح ٨٩١٤) من طريق: معمر، به.

وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣٢٣) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي.

٤٣٩ - إسناده ضعيف .

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨ ) ذكره السيوطى في الدر المثنور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

٠٤٤ - إسناده ضعيف.

أمّ عبّد الحميد هي : زينب بنت أبي عمرو بن فروة (الثقات ٧/ ١١٨).

ذَكُره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ثنية، وفي ج: نبيه. والصواب ما أثبتناه. وهو عبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان بـن أبى طلحة العبدري الحجبي المكي (انظر التقريب ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹(يتلألأ›) ساقط من أ، ب.

وجهه.

1 ٤٤ - قال عثمان: وأخبرني زهير، أنه بلغه أن الحجر من رضراض ياقوت الجنة [وكان أبيض] (١) يتلألأ، فسوده أرجاس المشركين، وسيعود إلى ما كان عليه. قال: وهو يوم القيامة مثل أبي قُبيس في العِظَم، له عَيْنان ولِسَان وشَفَتَان يشهد لمن استلمه بخير حق.

287 قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن عظاء، عن ابن عباس قال: نزل آدم من الجنة معه الحجر الأسود متأبطه، وهو ياقوتة بيضاء (٢) من ياقوت (٣) الجنة، ولولا أن الله طمس ضوءه ما استطاع أحد أن ينظر إليه، ونزل بالباسنة (٤) ونخلة العجوة.

قال أبو محمد الخزاعي: الباسنة: آلة (٥) الصُّنَّاع.

٤٤٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، عن

٤٤١ – إسناده ضعيف.

زهير بن محمد: في حفظه سوء (الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٩).

أخرجه الحاكم (١/ ٦٢٨،٦٢٧ ح ١٦٨) من طريق: عطاء، عن عبد الله بن عمرو.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وَعزاهُ إِلَى الأزرقي.

(١) في أ: كان أبيضاً.

٤٤٢ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق عطاء (تحفة التحصيل ص:٢٢٤).

ذكره السيوطيّ في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

(٢) قوله: «بيضاءً» ساقط من ب، ج.

(٣) في ب، ج: يواقيت.

(٤) في ب: بالباسسة.

(٥) في ب، ج: آلات.

٤٤٣ – إسناده ضعيف .

أبان بن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي : متروك (التقريب ص:٨٧). ذكره العجلوني في كشـف الخفـاء (١/ ٤١٧)، والسـيوطي في الـدر المنثـور (١/ ٣٢٥) وعـزاه إلى الأزرقي. عثمان، عن أبان بن أبي عياش، أن عمر بن الخطاب سأل كعباً عن الحجر فقال: مروة من مرو الجنة (١).

## باب تقبيل الركن الأسود والسجود عليه

\$ \$ \$ 3 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سفيان بن عيبنة، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية وعليه حُلّة مُرَجّلاً رأسه، فَقَبّل الركن الأسود وسَجَدَ عليه، ثُمّ قَبّلهُ وسَجَدَ عليه ثلاثاً، ثلاثاً.

280 قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت: ما أنت إلا حَجَر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ قَبَّلَكُ (٢) ما قَبَّلْتُك - يريد الركن-.

على: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن ابن سرجس، قال: رأيت الأصيلع - يعني عمر بن

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى الجزء الأول من نسخة ج.

٤٤٤ - إسناده صحيح.

ذكره الصنعاني في سبل السلام (٢/٤/٢).

٥٤٤ – إسناده ضعيف.

عروة لم يلق عمر.

أخرجه أحمد (٤،٥٣/١) ٥ح ٣٨١،٣٨٠) من طريق: هشام بن عروة، به.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: يقبلك.

**٤٤٦ - حسن لغيره.** 

أخرجه الفاكهي (١/ ١٠٥ ح٥٦) من طريق: سفيان، به.

وأخرجــه الطيالســـي (١/ ١١ح٠٥، ١/١١ح١٢)، والحميـــدي (١/ ٧ح٩)، وابـــن ماجـــه (٢/ ٧عـ٩)، كلهم من طريق: عاصم الأحول، به.

الخطاب- يُقبِّلُ الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حَجَرٌ لا تضرُّ ولا تَنْفع، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يُقبِّلُكَ ما قبَّلْتُكَ.

28۷ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عكرمة، قال: كان عمر بن الخطاب إذا بلغ موضع الركن قال: أشهد أنك حَجَرٌ لا تضرُّ ولا تَنْفع وإن ربي الله الذي لا إله إلا هو ولولا أني رأيت رسول الله على يَمْسَحُكَ ويُقبِّلُكَ ما قبَّلْتُكَ ولا مَسَحْتُكَ.

٤٤٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، قال: ردف عكرمة مولى ابن عباس دَيْن فخرَجَ إلى اليمن يسأل فيه حتى بلغ عَدَن (١)، فقال له أبي: كم دَيْنك؟ قال: كذا وكذا، قال: فَأَقِمْ وعَلَيّ (٢) دَيْنك ومثله، فأقام عنده سنة فسمعت منه ما أريد.

٤٤٩ - قال: حدَّثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد، عن عثمان، قال:

٤٤٧ - حسن لغيره.

انظر تخريج الحديث السابق.

٤٤٨ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

<sup>(</sup>۱) عَدَن: مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، ردئة لا ماء بها ولا مرعى، وشسربهم من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم، وهــو مـع ذلــك رديء، إلا أن هــذا الموضــع هــو مرفــاً مراكب الهند، والتجار يجتمعون إليه لأجل ذلك، فإنها بلدة تجارة (معجم البلدان ١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٢) في ج: على .

٤٤٩ - إسناده حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٢ح ١٤٧٥) من طريق: حنظلة، به.

وأخرجه البزار في مسنده (١/ ٣٢٥ح ٢٠٨) من طريق: حنظلة، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر.

أخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي، قال: رأيت طاوساً أتى الركن (١) فَقَبَّلَهُ ثلاثاً ثم سَجَدَ عليه، وقال: قال عمر: إنك لَحَجَر، ولولا أني رأيت رسول الله يُقبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.

# باب ما جاء في فضل استلام الركن الأسود واليماني

• ٥٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عمير عبد الرحمن العطار، قال: حدثني معمر، عن عطاء بن السائب، أن عبيد بن عمير قال لابن عمر: إني أراك تزاحم على هذين الركنين فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: إن استلامهما يَحطُ الخطايا حَطّاً.

201 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني داود بن عمر: عبد الرحمن، عن ابن جريج، أن رجلاً يقال له: حميد بن نافع ، قال لابن عمر: رأيتك (٢) تصنع أشياء لا يصنعها غيرك، فقال ابن عمر: إنك لا تزال طاعناً في

والإسناد هنا منقطع . حيث سقط منه عبد الله بن عبيد بن عمير .

أخرجه الترمذي (٣/ ٢٩٢ح ٩٥٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢١٨ ح ٢٧٢٩، ٤/ ٢٢٧ح ٢٧٥٣)، وابن حبان (٩/ ١١ ح ٣٦٩٨)، والفاكهي (١/ ١٢٦ – ١٢٧ ح ١٢٢)، والحاكم (١/ ٦٦٤ ح ١٧٩٩)، والحياكم (١/ ٦٦٤ ح ١٧٩٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٨٠ ح ٤٠٢٩)، (٥/ ١١٠ ح ٩٢١٤) كلهم من طريق: عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبن عمر.

وأخرجه الفاكهي (١/ ١٢٧ ح ١٢٢) من طريق: سفيان، عـن عطـاء، عـن عبـد الله بـن عبيـد بـن عمير، عن ابن عمر.

## ١ ٥٤ - إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (آ/ ٧٣ ح ١٦٤، ٥/ ١٩٩ ح ٥٥ ٥٥)، ومسلم (٢/ ١٤٨ ح ١١٨٧)، وأبو داود (٢/ ١٥٠ ح ١١٨٧)، والبن حبان (٩/ ٧٨ ح ٣٧٦٣)، والنسائي (٢/ ٣٠ ٤ ح ٣٩٣١)، والفاكهي (١/ ١٠٨ ح ٩٣١)، والفياكهي (١/ ١١ ح ٩٩٠)، والبيهقي (٥/ ٣١ ح ٧١ ٨٠) ٥/ ٣٧ ح ٢٧٦ كلهم من طريق: سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: الركن الأسود.

<sup>• 20 -</sup> صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: إنك.

شيء، ما هو؟ قال: رأيتك تصفّر لحيتك، وتلبس النعال [السبتية] (١)، ولا تهل في الحج والعمرة حتى تنبعث بك ناقتك، ولا تستلم إلا هذين الركنين الشرقيين. قال: أما ما ذكرت من تصفير لحيتي: فإني رأيت رسول الله على يصفّر لحيته، وأما ما ذكرت من النعال السبتية: فإني رأيت رسول الله يلبسها (١) لم يلبس غيرها حتى مات، وأما ما ذكرت من استلام الركنين الشرقيين: فإن رسول الله على لم يستلم غيرهما حتى مات، وأما إهلالي حين تنبعث بي (١) ناقتي: فإن رسول الله على لم يكن يهل حتى تنبعث به ناقته (١).

207 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، قال: سمعت غير واحد من أهل المدينة يذكرون، أن رجلاً سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! نواك تفعل خصالاً أربعاً لا يفعلها الناس، نواك لا تستلم من الأركان إلا الحجر والركن اليماني، ونواك لا تلبس من النعال إلا [السبتية](٥)، ونواك تصفر شعرك وقد يصبغ الناس(٢) بالحناء، ونواك لا تحرم حتى تستوي بك راحلتك وتُوجّه، فقال(٧)

<sup>(</sup>١) في أ: السبت.

والسِبْتيّة: هي التي لا شعر فيها، مشتقة من السِبْت وهو الحَلْق. وقيل: السِبْت: جلد البقر المدبـوغ بالقرظ (اللسان، مادة: سبت).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹يلبسها›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹بي›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: راحلته.

٤٥٢ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

انظر تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥) في أ: السبت.

<sup>(</sup>٦) في ب: ويصبغ الناس، وفي ج: وتصبغ بالحناء.

<sup>(</sup>٧) في ب: قال.

عبد الله: إني رأيت رسول الله على ينعل ذلك.

20٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد الجيد بن أبي رواد، عن أبيه، قال: وقد سمعت نافعاً يذكر هذه الخصال عن عبد الله بن عمر.

# الزحام على [استلام] الركن الأسود والركن اليماني

305 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد الجيد بن عبد الجيد بن عبد الجيد بن عبد العزيز، عن أبيه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي على « أنه كان لا يدع الركن الأسود والركن اليماني أن يستلمهما في كل طواف أتى عليهما ». قال: وكان لا يستلم الآخرين.

200 – قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يدعهما في كل طوف طاف بهما حتى يستلمهما، لقد زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف (٢)، فخرج فغسل عنه، ثم رجع فعاد يزاحم فلم يصل إليه حتى رعف الثانية فخرج فغسل عنه، ثم رجع فما تركه حتى استلم (٣).

٤٥٣ – إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>١) قوله: ((استلام)) ساقط من أ.

٤٥٤ – إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

٥٥٥ – إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

أخرَجه الفاكهي (١/ ١٣١ح ١٣٥) من طريق: عبد الجيد بن أبي رواد، به نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٥-٣٠) من طريق: أيوب، عن نافع، به نحوه.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (٥/ ٣٥ح٤ ٨٩٠٤) من طريق: عبد الله بن عمر، عن نافع، به.

<sup>(</sup>٢) الرَّحاف: دم يَسْبِقُ من الأنف (لسان العرب، مادة: رعف).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: استلمه.

207 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني ابن ميسرة، عن عبد الجيد، عن أبيه، عن نافع، قال: لقد رأيت ابن عمر زاحم مرة على الركن اليماني حتى انبهَر، فتنحى فجلس في ناحية الطواف حتى استراح، ثم عاد فلم يدعه حتى استلمه.

قال أحمد بن ميسرة: قال لنا (۱) عبد الجيد، قال (۱) أبي: ليس هذا بواجب على الناس، ولكنه كان يجب أن يصنع كما صنع النبي (۳) عليه.

20۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي، قال: سمعت سالم بن عبد الله، يقول: إن عبد الله بن عمر كان لا يترك استلام الركنين في زحام ولا غيره، حتى رأيته زاحمنا عنده (3) يوم النحر فأصابه (٥) دَمَّ، فقال: قد أخطأنا هذه المرة.

٤٥٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن

## ٧٥٤ - إسناده حسن.

٤٥٦ – إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٤٢ ح١٦١) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، به.

وقوله (انبهر) هو من البُهْر، وهو ما يعتري الإنسان عنـد السّعي الشـديد والمزاحمـة مـن التهيّـج وتتابع النَفَس (لسان العرب، مادة: بهر).

<sup>(</sup>١) في ب: أخبرنا، وفي ج: أخبرني.

<sup>(</sup>٢) في ب زيادة: قال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: رسول الله.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: عنه.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وأصابه.

٥٨ ٤ – إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٥- ٨٩٠)، والفاكهي (١/ ١٢٨ - ١٢٧) كلاهما من طريق: ابن عينة، به.

إبراهيم بن أبي حرة، قال: كنت أزاحم أنا وسالم بن عبد الله (١) بن عمر على الركن حتى يستلمه.

قال سفيان: وقال غير<sup>(۲)</sup> إبراهيم بن أبي<sup>(۳)</sup> حرة: وكان سالم بـن عبـدالله لـو زاحم الإبل لزحمها<sup>(٤)</sup>.

904 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سفيان بن عيينة، عن طلحة بن يحيى، قال: سألت القاسم بن محمد عن استلام الركن فقال: استلمه وزاحم عليه يا ابن أخي، فقد رأيت ابن عمر يزاحم عليه حتى يدمى.

• ٤٦٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي على قال لعبد الرحمن بن عوف: كيف فعلت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ قال: كل ذلك أستلم وأترك. قال: أصبت، وإن رسول الله على طاف في حجة الوداع على بعير يستلم [الركن](٥) بمِحْجَنِه يكره أن يضرب عنه.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٣٠،١٢٩ح ١٣٠)، وعبد الرزاق (٥/ ٣٥ح/٨٩) كلاهما من طريق: ابن عيينة، به. وقد وقع فيه: (طلحة بن إسحاق بن طلحة) وهو خطأ، والصواب مــا عنــد الأزرقــي، وهو: طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، نزيل الكوفة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢ح ١٣١٦) من طريق: طلحة بن يحيى، به.

## ۲۰ ۲۰ – إسناده صحيح.

أخرجه مسلم (٢/ ٩٢٧ح ١٢٧٤) من طريق: هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة.

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: عن.

<sup>(</sup>٢) في ج: غيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹أبي›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: لزاحمها.

<sup>903 -</sup> إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((الركنٰ)) ساقط من أ.

٤٦١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن أبي يعفور (١) العَبْدي، قال: سمعت رجلاً من خُزَاعَة كان أميراً على مكة مُنْصَرَفَ الحاج عن مكة يقول: إن رسول الله على قال لعمر بن الخطاب: «يا عمر! إنك رجل قوي، وإنك تؤذي الضعيف، فإذا رأيت خلوة فاستلمه، وإلا فكَبِّر وامض».

277 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله على قال لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الحجر؟ -وكان قد استأذنه في العمرة - قال<sup>(٢)</sup>: كلا قد فعلت، استلمت وتركت، فقال النبي على: أصبت.

٢٣ ٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني داود بن

## ٤٦١ - إسناده ضعيف.

## ٤٦٢ - إسناده صحيح.

## ٤٦٣ - إسناده ضعيف.

رجاله ثقات إلا أن هشاماً لم يلق عمر.

فيه راوٍ لم يسمّ. وأبو يعفور، هو: وقدان.

أخرجهُ الفاكهي (١/ ١٠٩ - ١- ٧٠)، وعبد الرزاق (٥/ ٣٦ح ١٨٩١) من طريق: ابن عيينة، به.

واخرجــه احمـــد (۱/ ۲۸ح ۱۹۰)، وابـــن أبـــي شــــيبة (۳/ ۱۷۱ح ۱۳۱۵)، والبيهةـــــي (۵/ ۱۷۰ح ۱۳۱۵)، كلهم من طريق: أبي يعفور، به.

وذكره السيوطي في الجامع الكبير (١/ ٩٧٠) وزاد نسبته إلى محمد بن أبي عمر، والبغوي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يعقوب، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٨١٥).

أخرجه ابن حبان (٩/ ١٣١ح٣٨٣)، والحاكم (٣/ ٣٤٦ح٣٥)، ٣/ ٣٤٧ح٥٣٩)، ومالك في الموطأ (١/ ٣٦٦ح ٨١٥)، والفاكهي (١/ ١٠١٥ح ٤٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٨٠ ح ٩٠٤٥) كلهم من طريق: هشام بن عروة ، به.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فقال.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٤٧ ح ١٧٥) من طريق: هشام بـن عـروة أن أبــاه كــان إذا وجــد فجــوة ... الحديث.

عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، أن عمر بن الخطاب كان يستلمه (١) إذا وجد فجوة، فإذا اشتد الزحام كبّر كُلّما حاذاه.

٤٦٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عـن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمـع ابـن عبـاس يقـول: إذا وجـدت علـى الركن زحاماً فلا تؤذ ولا تؤذى.

٤٦٥ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: كـان طـاوس قلّ ما استلم الركنين إذ رأى عليهما زحاماً.

قال: وقال ابن عباس: لا تؤذ مسلماً ولا يؤذيك، إن رأيت منه خلوة فَقَبَّلْهُ أو اسْتَلِمْهُ، وإلا فامض<sup>(٢)</sup>.

# الختم بالاستلام والاستلام في كل وتر

٤٦٦ - قبال: حدثنيا أبو الوليد، قبال: حدثني جبدي، قبال: حدثني داود بسن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، أن عروة كان يختم طوافه باستلام الأركان كلها،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يستلم.

٤٦٤ - إسناده حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦ح٨ / ٨٩٠٨)، والفاكهي (١/ ٣٠ اح١٣٣)، من طريق: ابــن جريــج، بــه نحـه ه

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢ح١٣١) من طريق: حجاج، عن عطاء، به.

٢٥٥ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في ج: امض.

٢٦٤ - إسناده صحيح.

أخرجه مــالك في الموطأ (١/ ٣٦٦ح/٨١)، وعبــد الــرزاق (٥/ ٤٦ح/٨٩٤٨)، وابــن أبــي شــيبـة (٣/ ٣٦٦ح/١٤٩٧)، والفاكهي (١/ ١٤٠ح/١٥) كلهم من طريق: هشام بن عروة، به. وذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٧٤)، ونسبه لسعيد بن منصور.

وكان لا يدع الركن اليماني إلا أن يغلب عليه.

٤٦٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، قال: استلموا بنا، هذا أبي نجيح، قال: استلموا بنا، هذا لنا خامس.

[قال ابن أبي نجيح:](٢) فظننت أنه يستحب أن يستلمه في الوتر.

# استلام الركتين الغربيين اللذين " [يليا] الحجر

473 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن أبي النضر، أن عبدالله بن عمر لم يكن يدع الركنين اللذين يليا الحجر، إلا أنه كان يرى أن البيت لم يتمم في ذلك الوجه.

٤٦٩ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: الركنان عثمان بن الأسود، عن مجاهد، أنه قال: الركنان اللّذان يليا الحجر، لا يستلمان.

أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٧١)، وعبد الرزاق (٥/ ٩٧ ع- ٩٧٩٤)، والفاكهي (١/ ١٤٣) كلهم من طريق: سفيان بن عيبنة، به. لكن لم يرد في الأم قول ابن أبي نجيح الأخير.

- (١) في ب: حاذى الركن، وفي ج: حاذى بالركن.
  - (٢) ما بين القوسين ساقط من ب، ج.
    - (٣) في ج: اللذان.
- (٤) في الأصول: يليان، وكذا وردت في المواضع التالية.
  - ٤٦٨ إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٥١ح١٨٧) من طريق: موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، به.

٢٩٩ - إسناده حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٦ح-٩٤٩) من طريق: عثمان بن الأسود ، به.

٢٧٤ - إسناده صحيح.

• ٤٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد الجيد، عن أبيه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أنه طاف معه مرة، فلما حاذى الركن الغربي ذهب ليستلم (١) وهو [ناسٍ](٢)، فلما مَدَّ يَدَهُ قَبَضَها ولم يَسْتلم، ثم أَقْبَلَ عَلَيّ، فقال: إني نسيت.

الكاع - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: أخبرني سليمان بن عتيق، عن عبد الله بن باباه، عن بعض آل يعلى بن أمية، عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب فاستلمنا الركن الأسود. قال يعلى: فكنت مما يلي باب البيت، فلما حاذينا الركن الشامي مددت بيدي الأستلم (٣) فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم؟ فقال: ألم تطف مع رسول الله بيدي الأستام قال: قلت: بلى، قال: أفرأيته يستلم هذين [الركنين] (١) الغربيين (٥)؟ قلت: الله قال: أفليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى، قال: فأبعد عنه. الله عن عثمان، عن عثمان، عن عثمان، عن عثمان، عن

٤٧٠ - حسن لغيره.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٥٠ ح ١٨٥) من طريق: عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر ، نحوه.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يستلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ناسي.

٤٧١ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يُسمّ.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٥٥ ح ٨٩٤٥)، وأحمد (١/ ٥٥ ح ٣١٣)، (١/ ٧٠ ح ١٥)، والفاكهي (١/ ٢٠ هـ ١٥)، والنساكهي (١/ ١٤٩ - ١٠٥ ح ١٨٤)، والبيهقي في الكبيرى (٥/ ٧٧ ح ٢٠٤)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١/ ٤١ ع ح ٢٩٨) كلهم من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بيده ليستلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((الركنين)) ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: قال.

٤٧٢ - إسناده حسن.

موسى بن عقبة، قال: أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر، أنه لم [يزل] (١) يسرى أباه عبدالله بن عمر في حج ولا عمرة إذا طاف بالبيت يلاع مس الركن الأسود واليماني وأنه لم يَرَهُ يمس الركنين الآخرين (٢).

# ذكر ترك استلام الأركان

8٧٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني يحيى بن سليم، قال: حدثنا إسماعيل بن كثير، قال: حدثني مجاهد، قال: كنا مع عبدالله بن عمر في الطواف، فنظر إلى رجل يطوف كالبدوي، [طويل مضطرب ً] (٤) حُجْرةً من الناس، فقال: أي شيء تصنع ها هنا؟ قال: أطوف. فقال (٥): مثل الجمل تخبط ولا تحبّر ولا تذكر الله، ثم قال له: ما اسمك؟ قال: حُنين، قال (٢): فكان ابن عمر إذا رأى الرجل لا يستلم الركن قال: أحُنيني هو (٧)؟

٤٧٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان
 بن ساج، قال: أخبرني ابن جريج، أن عبد الله بن عمر رأى رجلاً يطوف بالبيت
 لا يستلم فقال: يا هذا ما تصنع ها هنا؟ قال: أطوف، قال: ما طفت.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹يزل›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ج: الأخريين.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹ذكر›› زيادة من ب، ج. وقوله: ‹‹ترك›› ساقط من ج.

٤٧٣ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢١٢ح٣٣) من طريق: يحيى بن سليم، به نحوه. ومعنى قوله: (حُجرة) هو: الموضع المنفر (النهاية ١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((طويل مضطرب)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹قال›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: هذا، وقوله: ‹‹هو›› سأقط من ب.

٤٧٤ - إسناده حسن.

٤٧٥ قال عثمان بن ساج: وأخبرني ابن أبي أنيسة، عن عطاء بن أبي رباح،
 قال: طُفْتُ مع جابر بن عبد الله، ومع عبد الله بن عمرو بن العاص، ومع ابن
 عباس، ومع أبي سعيد الخدري، فما رأيت منهم إنساناً استلمه حتى فرغ.

٤٧٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: رأيت عبد الله بن طاوس وطفت معه، فلما حاذى [الركن](١) رفع يده وكبر.

## استلام النساء الركن

8۷۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الرنجي، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: قالت امرأة وهي تطوف مع عائشة: انطلقي نستلم (٢) يا أم المؤمنين، فجبذتها (٣) وقالت: انطلقي (٤) عنّا، وأبت أن تستلم.

٤٧٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا حَكّام

٤٧٥ - إسناده ضعيف .

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨ ).

٤٧٦ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ١٠٣ ح٤٩) من طريق: سفيان بن عبينة، به.

(١) في أ: بالركن.

٤٧٧ - إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٦٧ ح٩٠١٨) من طريق: ابن جريج، به بأطول منه.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (٢/ ٥٨٥)، وأخرجه الفاكهي (١/ ١٢٢ح ١١٠) من طريق: ابن جريج، به.

(٢) في ب، ج: فاستلمي.

(٣) في ج: فُجذبتها.

(٤) في أ زيادة: بنا.

### ٤٧٨ - إسناده ضعيف.

المثنى، هو: ابن الصبّاح اليماني، نزيل مكة، ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً. كــذا في التقريب (ص:١٩).

أخرجه الفاكهي (١/ ١٢٣ ح١١٢) من طريق: محمد بن أبي عمر ، به.

بن سَلْم (۱) الرازي، قال: حدثنا المثنى بن الصباح، قال: كنا نطوف مـع عطـاء بـن أبي رباح فرأى امرأة تريد أن تستلم الركن، فصاح بها وزجرهـا: غطّـي يـدك، لا حق للنساء في استلام الركن.

٤٧٩ - قال أبو محمد: حدثنا أبو يحيى بن المقرئ، قال: حدثنا حَكَّام بن سَـاْم، بإسناده مثله.

## تقبيل الركن اليماني ووضع الخد عليه

• ٤٨٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي وعبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا عبد الله بن قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن مجاهد، قال: كان رسول الله عليه يستلم الركن اليماني ويضع خدًه عليه.

## استلام الركن اليماني وفضله

٤٨١ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، «أن النبي عليه السلام لم يكن يمرّ بالركن اليماني إلا وعنده مَلَكً

عبد الله بن مسلم، هو: ابن هُرْمُز المكي، وهو ضعيف (التقريب ص:٣٢٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٣ ع- ١٥٣٨) من طريق: عيسى بن يونس، به. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٢٥).

### ٤٨١ - إسناده ضعيف ، وهو مرسل.

<sup>(</sup>١) في ج: سليم، وكذا وردت في الموضع التالي (انظر تقريب التهذيب ص:١٧٤).

٤٧٩ - إسناده ضعيف.

٠ ٨٨ – إسناده ضعيف .

عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العمري المدني: ضعيف (التقريب ص: ٤١١) ذكره الديلمي في الفردوس (٤/ ٩٣حـ ٦٢٩) من حديث: ابن عباس.

يقول<sup>(۱)</sup>: يا محمد استلم».

٤٨٢ - قال عثمان: وأخبرني ياسين، عن عبد الله بن حميد، عن إبراهيم النخعي، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: « ما مررت بالركن اليماني إلا وجدت جبريل عليه قائماً ».

٤٨٣ – قال عثمان: وأخبرني ياسين، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أنه قال: يا بني، ادْنني من الركن، فإنه كان يقال: إنه باب من أبواب الجنة.

٤٨٤ – قال عثمان: وأخبرني جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي، ومررنا قريباً من الركن اليماني ونحن نطوف دونه، فقلت: ما أبرد هذا المكان! قال: قد بلغني أنه باب من أبواب الجنة.

٤٨٥ – قال عثمان: وبلغني عن عطاء، قال: قيل: يا رسول الله، [رأيناك] (٢) تُكُثِرُ استلام الركن اليماني، قال: فقال إن كان قاله: ((ما أتيت عليه قط إلا وجبريل عليه السلام قائم عنده يستغفر لمن استلمه ».

ياسين، هو: ابن معاذ الزيات، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، منكر الحديث (الجرح والتعديل ٩/ ٣١٢–٣١٣).

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٠ اح١٥٦) من طريق: عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، نحوه.

وذكره الديلمي في الفردوس (٤/ ٩٣حـ٦٩٩١).

#### ٤٨٣ – إسناده ضعيف.

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٢٨).

٤٨٤ - إسناده حسن.

٤٨٥ - إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق عطاء (تحفة التحصيل ص:٢٢٤).

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٢٧).

(٢) قوله: ﴿﴿رَأَيْنَاكُ›› سَاقَطُ مِنْ أَ، بِ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ جِ.

<sup>(</sup>١) في ج: ويقول.

٤٨٢ - إسناده ضعيف.

٤٨٦ – قال عثمان: وأخبرني زهير بن محمد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن مجاهد، قال: من وضع يده على الركن اليماني ثم دعا استجيب له، قال: قلت له: قم بنا يا أبا الحَجَّاج فلنفعل ذلك ففعلنا ذلك (١).

٤٨٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا عثمان بن ساج، قال: حدثنا عثمان بن الأسود، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، عن مجاهد، قال: ما من إنسان يضع يده على الركن اليماني [ويدعو](٢) إلا استجيب له.

قال: وبلغني أن بين الركن اليماني والركن الأسود سبعين ألف مَلَك لا يفارقونه، هم هنالك منذ خلق الله البيت.

# باب ما يقال عند استلام الركن الأسود"

8AA - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل بلغك من قول يستحب عنده استلام الركن؟ قال:

٤٨٦- حسن لغيره .

زهير بن محمد: في حفظه سوء (الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٩)، وقد تابعه عثمان بن الأسود. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٠ح ٨٨٨١)، والفاكهي (١/ ١٣٩ ح ٢٥٣) من طريق: عثمان بن الأسود، عن ابن أبي حسين، به.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>١) في ج: ((ذ)).

٨٧٤ - إسناده حسن.

انظر تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((ويدعو)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب زيادة: ومن أي الجانب يستلم.

٤٨٨ – إسناده حسن.

آخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٣- ٨٨٩٣)، والفاكهي (١/ ١٠٣ – ١٠٤ / ٥١) كلاهما من طريق: ابسن جريج ، به.

لا، وكأنه يأمر(١) بالتكبير.

٤٨٩ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا استلم الركن قال(٢): بسم الله والله أكبر.

• ٩٩- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن سعيد بن سالم، قال: أخبرني موسى بن عبيدة، عن سعيد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب كان يقول إذا كبر لاستلام الحجر: بسم الله والله أكبر على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات والعُزى وما يدعى من دون الله، ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٦].

قال عثمان: بلغني أنه يستحب أن يقال عند استلام الركن: بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بما جاء به محمد ﷺ.

# ما يقال من الكلام بين الركن الأسود واليماني

٩١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن

## ٤٨٩ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (١/٣/١-٤٠١ح٤) من طريق: ابن جريج ، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٣حـ٨٨٩٤) من طريق أيوب، عن نافع، به.

(٢) قوله: ((قال)) ساقط من ب.

### • ٤٩ – إسناده ضعيف.

موسى بن عُبيدة الربذي. ضعيف (التقريب ص:٥٥٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤١ع-١٥٧٩، ٦/ ٨١ح٢٩٦)، والفاكهي (١/ ٩٩ح٠٤) كلاهما من طريق: وكيع عن موسى بن عبيدة عن وهب بن وهب عن سعيد بن المسيب، به بأقصر منه.

### ١ ٤٩ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ج: يأمرنا.

ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن عُبيد، أن عبد الله بن السائب أخبره، أن أباه أخبره (١) أنه سمع النبي على يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

297 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ياسين، قال: حدثني إبراهيم، عن الحَجّاج بن [الفرافصة] (٢)، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه كان إذا مَرّ بالركن اليماني قال: بسم الله والله أكبر، والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، والذل، ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

29٣ - قال عثمان: وأخبرني ياسين، أخبرني أبو بكر بن محمد، عن سعيد بن المسيب، أن النبي على كان إذا مر بالركن اليماني قال: «[اللهم](٣) إني أعوذ بك من الكفر والذل والفقر ومواقف الخري في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن

<sup>(</sup>١) في ج: أن أباه أخبره، أن عبد الله بن السائب أخبره.

٤٩٢ - إسناده ضعيف.

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٦ اح ١٧١) من طريق: ياسين بن معاذ يرفعه إلى علي.

ياسين، هو: ابن معاذ، أبو خلف الزيات. ضعيف، كما في الجرح والتعديل (٩/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: الفرافضة، وهو تصحيف (انظر التقريب ص:١٥٣).

٤٩٣ - إسناده ضعيف ، وهو مرسل.

أخرجه الفاكِهي (١/ ١٤٦ ح ١٧٢) عن سفيان الثوري، نحوه.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹اللهم›› ساقط من أ.

كنت عجلاً. قال: وإن كنت أسرع من برق الخُلُّب ».

قال أبو محمد الخزاعي: [البرق](١) الخُلُّب: السَّحاب الذي ليس فيه مطر.

٤٩٤ – قال: وأخبرت أن ابن عباس كان يقول بين الركنين: اللهم قَنْعُنِي بما رزقتني وبارك لي فيه، واحفظني في كل غائبة لي بخير، إنك على كل شيء قدير.

290- قال عثمان: وبلغني أن رجلاً كان على عهد رسول الله على يقول بين الركن اليماني والركن الأسود<sup>(٢)</sup> ثلاث مرات: اللهم أنت الله، وأنت الرحمن، لا إله غيرك وأنت الربُّ لا رَبُّ غيرك، وأنت الدائم القائم<sup>(٣)</sup> الذي لا يغفل (٤)، وأنت الذي خلقت ما يُرى وما لا يُرى، وأنت عَلَّمْتَ كل شيء بغير تعليم، فبلغ (٥) النبي على من صنيعه فقال: إن كان قاله -والله أعلم- بشروه بالجنة، وأخبروه أنه في قومه مثل صاحب ياسين في قومه.

٤٩٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عيسى بن يونس،

أخرجه الحاكم (١/ ٢٢٦-١٦٧٤) من طريق: سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وأخرجــه ابــن أبــي شـــيبة (٣/ ٤٤٣ح-١٥٨١، ٦/ ٨٢ح٢٩٣٣)، والفـــاكهي (١/ ١٧٧-١٧٨ح٢٩) من طريق: أسباط، عن عطاء، عن سعيد بن جبير.

### ٤٩٥ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) قوله: «البرق» ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

٤٩٤ - حسن لغيره.

وأخرجه ابن خزيمة (٤/ ١٧ ٢ ح ٢٧٢٨)، من طريق: سعيد بن زيد ، عن عطاء بـن السـائب، عـن سعيد بن جبير، إلا أنه قال: وكان يرفعه إلى النبي على الله . قلت: وسماع سعيد بن زيد من عطاء بعد اختلاطه.

فيه انقطاع.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج : الركن الأسود والركن اليماني.

<sup>(</sup>٣) في ج: القائم الدائم.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: لا تغفل.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فسمع.

٤٩٦ – إسناده ضعيف .

قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن مجاهد، أنه كان يقول: ملك مُوكّل بالركن اليماني منذ خلق الله السموات والأرض يقول: آمين، فقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

99 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن [عمر بن قتادة] من سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه قال: على الركن اليماني مَلكان موكلان يؤمنان على دعاء من يمر (٢) بهما، وإن على الأسود ما لا يُحصى.

## ما يقال عند استلام الركن ومن أي جانب يستلم

89۸ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الكريم - [أبو أمية] (٣) - قال: يقال عند استلام الركن: اللهم إجابة دعوة نبيك

عبد الله بن مسلم، هو: ابن هُرْمُز المكى، وهو ضعيف (التقريب ص:٣٢٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٨٢ ح ٩٦٣٥) من طريق ابن هرمز، عن مجاهد، عن ابن عباس موقوفاً، والفاكهي (١/ ١١٠ ح ٧٤، ١/ ١٣٩ ح ١٥٤) من طريق: ابن هرمز، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً.

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٢٦/١٢)، والجرجاني في تاريخ جرجان (١/ ٣٥٥) كلاهمــا عن طريق كرز عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً.

### ٤٩٧ - إسناده حسن.

ذكره الفاسى في شفاء الغرام (١/ ٣٢٨).

(١) في أ: عثمان عن قتادة. وهو خطأ. والمثبت من ب ، ج.

(٢) في ج: مرّ.

#### ٤٩٨ - إسناده ضعيف.

فيه عبد الكريم، وهو: ابن أبي المُخارق ضعيف (التقريب ص:٣٦١).

أخرجه الفاكهي (١/ ١٠٢ح٤٧) من طريق: ابن عبينة، به.

(٣) في أ، ب: ابن أميـــة، وفي ج: ابــن أبــي أميــة. وهــو خطــاً، والصــواب مــا أثبتنــاه (انظــر التقريــب ص:٣٦١).

واتباع رضوانك وعلى سنة نبيك ﷺ.

٩٩٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: لا بأس أن يستلم الحجر من قِبَل الباب.

• • ٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني خصيف بن عبد الرحمن، أن مجاهداً قال له: لا تستلم الحجر من قِبَل الباب، ولكن اسْتَقْبلهُ اسْتِقْبَالاً.

١٠٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرْتُ أن طاوساً استقبله حين ابتدأ الطواف.

٢٠٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان
 بن ساج، قال: أخبرني المثنى بن الصباح، أن عطاء كان يستلم الحجر من أين ألا شاء.

٤٩٩ – إسناده ضعيف.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٢ح ٨٨٩١) من طريق: ابن عيينة، به.

۰ ۰ ۰ – إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (١٠٧/١ ح٦٢) من طريق: خصيف، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٤ح/١٣٩٥) من حديث مجاهد.

١ • ٥ - إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

۲ • ۵ – إسنادة ضعيف.

المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً (التقريب ص:١٩٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤ح١٤٣) من طريق: المثنى بن الصباح. (١) في ب، ج: حيث.

# ما جاء في رفع الركن الأسود

٣٠٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني زهير بن محمد، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن أمه، عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ‹‹ أكثروا استلام (١٠) الحَجَر، فإنكم توشكون أن تفقدوه، بينما الناس يطوفون به ذات ليلة إذ (٢) أصبحوا وقد فقدوه، إن الله لا يترك شيئاً من الجنة في الأرض إلا أعاده فيها قبل يوم القيامة ».

 $3 \cdot 0 -$  قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد، عن عثمان، قال: أخبرني إبراهيم الصائغ، عن رجل، عن عمرو بن ميمون الأودي (7)، عن يوسف بن ماهك، قال: إن الله جعل الركن عيد (3) أهل هذه القبلة كما كانت المائدة عيداً لبني (6) إسرائيل، وإنكم لن تزالوا بخير ما دام بين ظهرانيكم، وإن جبريل عليه السلام وضعه في مكانه وإنه يأتيه فيأخذه من مكانه.

۰۳ ۵ – إسناده ضعيف.

زهير بن محمد: في حفظه سوء (الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٩).

أخرجه الديلمي في الفردوس (١/٣٧ح٢١) من طريق: عائشة، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقسي. وذكره الفاسسي في شسفاء الغرام (١/ ٣٢٣–٣٢٣).

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: هذا.

<sup>(</sup>٢) في ج: إذا.

٤ • ٥ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم .

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في ج: الأزدي.

<sup>(</sup>٤) في ج: عند.

<sup>(</sup>٥) في ج: عند بني.

٥٠٥ - قال عثمان: وحُدَّثْتُ عن مجاهد، أنه قال: كيف بكم إذا أُسْرِيَ بالقرآن ورُفِعَ من صُدوركم ونُسِخَ من قلوبكم، ورُفِعَ الركن.

٥٠٦ قال عثمان: وبلغني عن النبي ﷺ أنه قال: ((أول ما يرفع الركن، والقـرآن، ورؤيا النبي في المنام ﷺ )).

٥٠٧ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن مقاتل، عن علقمة بن مرثد، عن عبدالله بن عمرو<sup>(١)</sup> بن العاص، قال: إن الله يرفع القرآن من صدور الرجال والحجر الأسود قبل يوم القيامة.

## [ما جاء في] تقبيل الأيدي إذا استلم الركن

٥٠٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد

٥٠٥ - إسناده ضعيف.

عثمان لم يلق مجاهداً.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

٥٠٦ إسناده ضعيف.

ذكره السيوطى في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

۰۵۰۷ إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

ذكره السيُّوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٥) وعزاه إلى الأزرقي.

(١) في ج: عمر.

(٢) قوله: ((ما جاء في)) ساقط من أ.

### ۸ • ۵ - إسناده صحيح.

أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ ۲۹۰ح۲۱)، وابن أبي شيبة (۳/ ۳۱۳ح۱۲۵۰)، وعبد الرزاق (۵/ ۲۱۰م)، والبيهقي في (۵/ ۲۹۰)، والسيافعي في الأم (۲/ ۲۹۰) والبيهقي في الكبرى (۵/ ۷۰م۹) كلهم من طريق: ابن جريج، به.

وذكره الححب في القِرى (ص:٢٨٢)، وعزاه لسعيد بن منصور.

الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: رأيت عبد الله بن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله إذا استلموا الحجر، قَبَّلُوا أيديهم.

قال ابن جريج: قلت له: وابن عباس؟ قال: وابن عباس، حسبت كثيراً.

٩ · ٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبدالله بن يحيى السهمي، قال: رأيت عطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة يطوفون بعد العصر ويُصَلُون، ورأيتهم يستلمون الركن الأسود واليماني ويُقبِّلُون أيديهم ويسحون بها وجوههم، وربحا استلموا ولا يمسحون بها أفواههم ولا وجوههم.

• ١ ٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، عن [عبيد الله] (١) بن أبي زياد، قال: رأيت عطاءً ومجاهداً وسعيد بن جبير إذا استلموا الركن قبلوا أيديهم.

١١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الزنجي، عـن ابـن جريـج،
 قال: قال عمرو بن دينار: جفا من استلم الركن ولم يُقبِّلُ يده.

٩٠٥ - إسناده ضعيف.

عبد الله بن يحيى السهمي : لم أقف له على ترجمة .

<sup>•</sup> ۱ ٥ – إسناده ضعيف.

عبيد الله بن أبي زياد، هو: القداح المكي، ليس بالقوي.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٧ح ٩ ١٤٥٥)، والفاكهي (١/ ١٤٢ ح١٦٢) كلاهما من طريق: عيسي بن يونس، به.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: عبد الله. والمثبت من ج (انظر التقريب ص:٣٧١).

١١٥ - إسناده صحيح.

أخرجه عبد السرزاق (٥/ ٤٠ع-٨٩٢٤)، والفاكهي (١/ ١٥٦ح ٢٠١) كلاهما من طريـق: ابـن ۾ جريج ، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٦) من حديث عمرو بن دينار.

٥١٢ - قال ابن جريج: وأخبرت أن النبي على كان إذا طاف على راحلته يستلم الركن بمِحْجَنِه، ثم يقبّل طرف المحجن.

٥١٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، أنه سمع ميد بن حبّان، قال: رأيت سالم بن عبد الله إذا استلم يضع يده على خده أو جبهته.

٥١٤ قال سفيان: ورأيت أيوب بن موسى إذا استلم الركن يضع يده على جبهته أو على خدة.

٥١٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سفيان، عن عبد الكريم،
 عن مجاهد، قال: لا بأس أن يستلم الحجر من قبل الباب.

# أول من استلم الركن الأسود قبل الصلاة وبعدها من الأئمة

٥١٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: أول من استلم الركن الأسود من

أخرجـــه ابـــن خزيمـــة (٤/ ٢٤١ح ٢٧٨٢)، وابـــن الجــــارود (١/ ١٢١ح٤٦٤)، والـــــبزار (٧/ ٢١٠ح٢٧٨)، والفاكهي (١/ ٢٤٣حـ٤٥٨) كلهم من حديث أبي الطفيل.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٢حـ ٩٣١٨)، والفاكهي (١/ ١٦٥ح٨) كلاهما من طريق: سفيان، به.

## ١٤٥ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ١١٥ح٨٨) من طريق: سفيان، به.

## ١٥- إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٢ح ٨٨٩١) من طريق: سفيان بن عيينة، به.

## ١٦٥- إسناده حسن.

ذكره الفاكهي (١/ ١٣٣).

**٥١٢**- حسن لغيره.

<sup>0</sup> ۱۳ - إسناده ضعيف.

حميد بن حِبّان الجعفري: قال أبو حاتم: مجهول (انظر الجرح ٣/ ٢٢٠).

الأئمة قبل الصلاة وبعدها: ابن الزبير، فاستُحْسننت ذلك الوُلاة بعده فاتَّبَعَتْه (١).

## ذكر ما يدور بالحجر الأسود من الفضة

01۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: كان ابن الزبير أول من ربط الركن الأسود بالفضة لما أصابه الحريق، ثم كانت الفضة قد رقّت وتزعزعت وقلقلت (٢) حول الحجر الأسود، حتى خافوا على الركن أن ينقض". فلما اعْتَمَرَ أمير المؤمنين هارون الرشيد وجاور في سنة تسع وثمانين ومائة، أمر بالحجارة التي أمير المحجر الأسود فثقبت (٤) بالماس من فوقها وتحتها، ثم أفرغ فيها الفضة، وكان الذي عمل ذلك ابن الطحّان ومولى ابن المُشَمّعِل، وهي الفضة التي هي عليه اليوم.

ذرع ما يدور بالحجر الأسود من الفضة ذراع وأربع أصابع. وذرع ما بين الحجر إلى الأرض ذراعان وثلثا ذراع<sup>(٥)</sup>.

وذرع ما بين الركن والمقام ثمانية [وعشرون](١) ذراعاً(٧).

وحول الحجر الأسود طوق من فضة مفرغ، وهو يلي الجدر.

<sup>(</sup>١) في ج: فاتبعه.

١٧ ٥ – إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

ذكره الفاكهي (١/ ١٣٥)، والفاسى في شفاء الغرام (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وتقلقلت.

<sup>(</sup>٣) في أ: بينهما.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فنقبت.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: وعشرين. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٧) ذكر الفّاكهي (١/ ٤٦٩) أن بينهما: تسعة وعشرون ذراعاً وتسع أصابع. وقال الحربي في المناسـك (ص:٤٩٩): وذرع ما بين الركن الأسود إلى المقام ثلاثة وعشرون ذراعاً.

ودخول الفضة التي حول الحجر الأسود ودخول الحجر الأسود في الجدر عن وجه حدّ<sup>(۱)</sup> الجدر أصبعان ونصف<sup>(۲)</sup>.

# ما جاء في الملتزم والقيام في ظهر الكعبة

٥١٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن أبي الزبير المكي، عن ابن عباس، قال: الملتزم والمدّعى والمتعوذ ما بين الحجر والباب.

قال أبو الزبير: فدعوت هناك بدعاء حذاء (٢) الملتزم فاستجيب لي.

٥١٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن الله عن عالى: حدثنا ابن عينة، عن عميد، عن مجاهد، قال: رأيت ابن عباس وهو يستعيذ ما بين الباب والركن (٤٠).

• ٥٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: حدثنا عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: ما بين الباب والركن (٥) يدعى الملتزم، ولا يقوم عَبْدٌ ثُمّ فيدعو الله عز وجل بشيء إلا استجاب له.

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿﴿حَلَّىٰ سَاقَطُ مِنْ بِ، جِ.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك كله الفاكهي (١/ ١٣٥–١٣٦)، وابن رسته في الأعلاق النفيسة (ص:٣٩).

۱۸ ۰ – إسناده حسن.

شفاء الغرام (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بحذاء.

١٩ ٥ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) في ج: الركن والباب.

<sup>•</sup> ۲ ٥ – إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٦١ح٢١) من طريق: عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، به. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: الركن والباب.

٥٢١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: ألصق خدّينك بالكعبة ولا تضع جبهتك.

٥٢٢ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: طفت مع عبدالله بن عمرو، فلما جئنا دُبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: أعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى إذا<sup>(۱)</sup> استلم الحجر قام<sup>(۱)</sup> بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بسطاً، وقال: هكذا رأيت رسول الله على فعل.

٥٢٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن عثمان بن يسار، عن المغيرة بن حكيم، عن [عبدالله بن] (٢) سعد (٤) بن خيثمة، أنه رأى ناساً (٥) يتعلقون بالبيت فقال: والله لو رأيتنا وما نفعل هذا، والله

المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً (التقريب ص:١٩٥).

أخرجه أبو داود (٢/ ١٨١ ح ١٨٩٩)، وعبد الرزاق (٥/ ٧٤ ح ٩٠٤٣)، والبيهقي في الكسبرى

(٥/ ٩٣ ح ٩٦ / ٩١) كلهم من طريق: عيسى بن يونس، به.

وأخرجه الفاكهي (١/ ١٦١–١٦٢ح ٢٢١) من طريق: المثنى بن الصباح، به.

(١) قوله: ‹﴿إِذَا›› ساقط من ب، ج.

(٢) في ب: فأقام، وفي ج: فقام.

#### ٥٢٣ – إسناده حسن.

عثمان بن يسار: سكت عنه البخاري (٦/ ٢٥٧) وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٣).

أخرجه الفاكهي (١/ ١٦٣ - ١٦٤ ح ٢٢٨) من طريق: المغيرة بن حكيم، به.

وذكره الهيثمي ّ في مجمع الزوائد (٣/ ٢٤٧) وعزاه للطبراني في الكبير، وقال: رجاله موثقون.

٥٢١ - إسناده صحيح.

٥٢٢ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوَّفين زيادة على الأصل. لأن الراوي عن المغيّرة هو عبد الله وليس والده سعد (انظـر التاريخ الكبير ٥/ ١٣، والجرح والتعديل ٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) في ج: سعيد (انظر التاريخ الكبير ٥/١٣، والجرح والتعديل ٥/٦٣).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أناساً.

ما يرضى بعضهم حتى إنه ليستدبرها بإسته.

٥٢٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عطاء، قال: مرّ ابن الزبير بعبد الله بن عباس بين الباب والركن الأسود، فقال: ليس هاهنا الملتزم، الملتزم دبر البيت.

قال ابن عباس: هناك ملتزم عجائز قريش(١١).

070- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني المثنى بن الصباح، عن عطاء، قال: طاف عبد الملك بن مروان والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أسبوعهما (٢) حتى إذا كانا في دُبر الكعبة تعوذ عبد الملك فقال الحارث: [أتدري] من أحدث هذا؟ [أحدثته] عجائز قومك.

٥٢٦ - قال عثمان: وبلغني عن مجاهد، قال: قال معاوية بن أبي سفيان: من قام

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

(١) ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٧٤).

### ٥٢٥ - حسن لغيره.

المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً (التقريب ص:١٩)، وقمد تابعـه هنـا ابـن جريج ورباح بن أبى معروف.

أخرجه عبد السرزاق (٥/ ٧٣ح ٩٠٣٨)، والفاكهي (١/ ١٧٠ح ٢٤٥) كلاهما من طريق: ابن جريج، عن عطاء.

وأخرَجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٥٥ ح٣٥٨٦) من طريق: رياح بن أبي معروف، عن عطاء.

### ٥٢٦ - إسناده ضعيف.

عثمان لم يلق مجاهداً.

٥٢٤ - إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أسبوعاً.

<sup>(</sup>٣) في أ: تدري، وقد تكورت.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((أحدثته)) ساقط من أ، ب.

عند ظهر البيت فدعا استجيب له، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

٥٢٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: رأيت القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز، يقفان في ظهر الكعبة بحيال الباب فيتعوذان ويدعوان.

٥٢٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: حدثني زهير بن أبي بكر المديني، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: من التزم الكعبة ثم دعا استجيب له، فقيل له: وإن كانت استلامة واحدة، قال: وإن كانت، أوشك من برق الخُلُب.

٥٢٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، عن عبد الله بن أبي سليمان -مولى بني مخزوم-، أنه قال: طاف آدم سبعاً بالبيت حين نزل، ثم صلّى وجاه [باب](١) الكعبة ركعتين، ثم أتى الملتزم فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم ما في نفسي وما عندي، فاغفر لي ذنوبي، وتعلم حاجتي، فأعطني سؤلي، اللهم إني أسألك إيماناً

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٧٤).

٥٢٧ – إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٧٢ - ٢٥٥) من طريق: بشر بن السُّريّ، عن حمَّاد بن زيد، به.

٥٢٨ - إسناده ضعيف .

زهير بن أبي بكر المديني : لم أقف له على ترجمة .

أخرَجه عبد الرزاق (٥/ ٠٣- ٨٨٨)، والفاكهي (١/ ١٠٤ ح٥٣) كلاهما من طريق: إسماعيل بن أبي سعيد: مجهول. بن أبي سعيد: مجهول.

ومَّعنيُّ قوله: ‹﴿الْخُلِّبِ››: السحابُ الذي ليس فيه مطرُّ (اللسان، مادة: خلب).

٥٢٩ – إسناده صحيح.

(سبق تخريجه في الحَدَيث رقم ٢٧).

قوله: ‹‹باب›› زیادة من ب، ج.

يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما [كتبت] (١) لي، والرضى بما قضيت عَلَيَّ، فأوحى الله إليه: يا آدم، قد دعوتني بدعوات واستجبت لك، ولن يدعوني بها أحد من ولدك إلا كشفت همومه وغمومه، وكففت عليه ضيعته، ونزعت الفقر من قلبه، وجعلت الغنى بين عينيه، وتجرت له من وراء تجارة كل تاجر، وأتته الدنيا (٢) راغمة وإن كان لا يريدها، قال: فمنذ طاف آدم كانت سُنة الطواف.

• ٥٣٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن نصر العدني، عن عثمان بن اليمان، عن حفص بن سليمان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن [بريدة] (٢)، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه: «طاف آدم بالبيت سبعاً حين نزل »، ثم نسق مثل هذا الحديث.

٥٣١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، قال: جئت ابن عباس وهو يتعود بين الباب والحجر الأسود، فقلت له: كيف تقرأ هذه الآية: ((قَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا))، فقال لي عكرمة، مولاه: ﴿سِحْرَانُ \* تَظَاهَرَا) [القصص: ٤٨].

<sup>(</sup>١) في أ: كتب.

<sup>(</sup>٢) **في ب،** ج زيادة: وه*ي*.

<sup>•</sup> ٥٣ - إسناده ضعيف .

حفص بن سليمان : ضعيف (التقريب ص: ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) في أ: بريد (انظر التقريب ص: ٢٥٠).

٥٣١ - إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٧٥ح٥٠٩) من طريق: ابن جريج، عن حميد الأعرج، به. وأخرجه الفاكهي (١/ ١٦١ح٢١) من طريق: ابن عبينة، به بأقصر منه.

وذكره الطبري تفسيره (۲۰/ ۸٤).

<sup>(</sup>٤) في ب: ساحران.

٥٣٢ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن عبد الجيد، عن ابن جريج، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أنه (١) قال: طاف محمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما كان في السابع أخذ بيده إلى دبر الكعبة، قال: فجبذه، وقال أحدهما: أعوذ بالله من النار، وقال الآخر: أعوذ بالله من الشيطان (٢)، ثم مضى حتى أتى الركن فاستلمه، ثم قام بين الركن والباب فألصق وجهه وصدره بالبيت، وقال: هكذا رأيت رسول الله على فعل.

٥٣٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن يحيى بن سليم، عن محمد بن السائب بن بركة، عن أمه، أن عائشة زوج النبي على أرسلت إلى أصحاب المصابيح فأطفؤوها، ثم طافت في ستر وحجاب، قالت: وطفت معها، [فطافت] ثلاثة أسبع (٤)، كلما طافت سبعاً وقفت بين الباب والحجر تدعو.

٥٣٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن يحيى بن سليم، عن عثمان

٥٣٢ – إسناده صحيح.

أخرجه أبو داود (٢/ ١٨١ح١٨٩) وابن ماجه (٢/ ٩٨٧ح٢٩٦٢) كلاهما من طريق المثنى بــن الصباح، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٧٤–٧٥ح٩٠) من طريق: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹أنه›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: الرجيم.

٥٣٣ - إسناده حسن.

يحيى بن سليم الطائفي: صدوق سيء الحفظ (التقريب ص١٠٥).

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٦٥-ح٦ ٩٠١) من طريق: ابن جريج، قال: حُدَّثت أن عائشة، فذكر نحـوه بأطول منه.

وأخرجه الفاكهي (١/ ١٦٣ ح٢٢٧) من طريق: يحيى بن سليم، به نحوه.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((فطافت)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) **في** ج: أسبوع.

٤ ٥٣ – إسناده حسن.

يحيى بن سليم الطائفي: صدوق سيء الحفظ (التقريب ص:٩١٥)

بن الأسود، عن مجاهد، قال: كان يقال: ما بين الباب والحجـر يدعـى الملــتزم، ولا يقوم عنده عبد(١) فيدعو إلا رجوت أن يستجاب له.

## ما جاء في الصلاة في وجه الكعبة

0٣٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن حكيم [بن حكيم](٢)، عن نافع بن جبير بن مُطْعِم، عن عبد الله بن عباس، أن النبي على قال: « أمّني جبريل عليه السلام عند باب الكعبة مرتين ».

٥٣٦ قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، أن موسى بن عبدالله بن جميل سلَّم على ابن عباس وهو يُصَلِّي

## ٥٣٦ - إسناده صحيح.

أخرجـه عبــد الــرزآق (٢/ ٣٣٧ح٣٥-٣٥٩)، وابـــن أبـــي شـــيبة (١/ ١٩عـ-٤٨١٢)، والفـــاكهي (١/ ١٨٢ح٢٨١) كلهم من طريق: ابن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق من طريق آخر (٢/ ٣٣٧ح.٩٥ ٣) عن ابن جريج، عن عطاء، بأطول منه.

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث رقم ٥٢٠).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: عبد عنده.

٥٣٥ - إسناده حسن.

أخرجه السترمذي (١/ ٢٧٨-٢٧٩ ح ١٤٩)، وأبسو داود (١/ ١٠٧ ح ٣٩٣)، والدارقطيني (١/ ٢٠٥ ح ٣٩٣)، والدارقطيني (١/ ٢٥٨ ح ١٣٥)، والفاكهي (١/ ٢٥٨ ح ١٣٥)، والفاكهي (١/ ٢٥٨ – ١٧٥ ح ٢٧١)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٣٧٣ ح ١٦٢٥) كلهم من طريق: عبد الرحمن بن الحارث، به.

وأخرجه ابن خزيمة (١/ ١٨٦ح ٣٢) من طريق: حكيم بن عباد، به.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ١٥ ٤ - ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹بن حكيم›› زيادة من ب، ج.

في وجه الكعبة فأخذ بيده.

٥٣٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عبد الله بن عمرو بن العاص: البيت كُلّه قِبْلَة وقِبْلَتُه وجهه، فإن أخطأك وجهه فقبْلَة النبي عليه السلام، وقِبْلَة النبي عليه الميزاب إلى الركن الشامي الذي يلي المقام.

٥٣٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، قال: رأيت ابن الزبير إذا صَلَّى العصر تقدم إلى وجه الكعبة فصلى ركعتين.

٥٣٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن ابن السائب، أن النبي على صَلَّى يوم الفتح في وجه الكعبة حذو الطرفة البيضاء، ثم رفع يديه فقال: «هذه القبلة ».

• ٥٤ - قال أبو الوليد: قال لي جدي: كان داود بن عبد الرحمن يشير لنا إلى الموضع الذي صَلَّى فيه النبي ﷺ من وجه الكعبة قبل أن يطلى (١) على الشاذروان الذي تحت إزار الكعبة الجص والمرمر عند الحجر السابع أو التاسع. قال جدي: الذي

ابن أبي نجيح لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص (انظر تهذيب الكمال ٢/ ٧٤٨).

أُخْرَجُهُ الفَاكُهِيِّ (١/ ١٨٤ح ٢٨٦)، من طُريق ابن عيينة به. والعبـارة الأخـيرة عنـده: (إلى الركـن الشامي الذي يلي الحجر).

#### ٥٣٨ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٨١ ح ٢٨٠) من طريق: ابن عيينة، به.

٥٣٩ - إسناده مرسل.

ذكره الفاسى في شفاء الغرام (١/ ٤٢٠).

٠ ٤٥ - إسناده صحيح.

ذكره الفاكهي (١/ ١٨٣).

(١) في ج: يصلي.

٥٣٧ – إسناده ضعيف.

[يشك](١) في باب الحجر الشرقي.

081 – قال أبو الوليد: قال جدي: إن رأيت المرمر والجمص قد قرف (٢) عن الشاذروان، فَعُدَّ سبعة أحجار من باب الحجر الشرقي، فإن كان السابع حَجَرَّ طويل من أطول السبعة فيه حفر شبه النقر فهو (٣) الموضع، وإلا فهو التاسع.

قال داود: وكان ابن جريج يشير لنا إلى هـذا الموضع، ويقول: هـذا الموضع الذي صلَّى فيه النبي عليه السلام، وهو الموضع الذي جعل فيه المقام حين ذهب به سيل أم نهشل إلى أن قدم عمر بن الخطاب فـردَّه إلى موضعه الـذي كـان فيـه في الجاهلية وفي عهد النبي على وأبي بكر وبعض خلافة عمر، إلى أن ذهب به السيل.

## باب ما جاء في فضل الطواف بالكعبة

98۲ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عمير، عن عبد الرحمن، قال: حدثني معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبيد بن عمير، عن ابن عمر، أنه قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: «من طاف بالبيت كتب الله له بكل خطوة حسنة، وعي عنه سيئة ».

<sup>(</sup>١) في أ: نشك، وفي ج: نسك. والثبت من ب.

٥٤١ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

<sup>(</sup>٢) في ب: فرق.

وقرف: أي قشر (اللسان، مادة: قرف).

<sup>(</sup>٣) في ج: وهو.

٥٤٢ - إسناده ضعيف.

أخرجه ابسن أبسي شسيبة (٣/ ١٢٢ح١٢٦٣)، وابسن حبسان (٩/ ١٠ح٣٦)، والفساكهي (١/ ١٠ح٣٦)، والفساكهي (١/ ١٨٩ح ٣٦٩٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١١ح٢١٦) كلهم من طريق: عطاء بن السسائب، عن عبد الله بن عمير، به.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٢٤١)، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه عطاء بن أبي الســـائب وهـــو ثقــة، ولكنه اختلط.

٥٤٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني عيسى بن يونس، عن عبد الله بن أبي سليمان، حدثني مولى لأبي [سعيد] (١) الحدري، قال: رأيت أبا سعيد يطوف بالبيت، وهو متكئ على غلام له يقال له: طهمان، وهو يقول: لأن أطوف بهذا البيت أسبوعاً لا أقول فيه هُجْراً، وأصَلِّي ركعتين، أَحَبُّ إليِّ من أن أعتق طُهمان -وضرب بيده على منكبه-.

985 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا الزنجي، عن ابن جريج، قال: أنس بن مالك قدم جريج، قال: أخبرني قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون: أن أنس بن مالك قدم المدينة فركب إليه عمر بن عبد العزيز، فسأله عن الطواف للغرباء أفضل أم العُمرة؟ قال: بل الطواف.

٥٤٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الزنجي، عن أبي الزبير

#### ٥٤٣ – إسناده ضعيف.

رجاله ثقات، إلا أبا سعيد -مولى أبي سعيد الخدري- فلم نعرفه.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٩٤–١٩٥ ح ٣١٥) من طريق: عبد الملك بن أبي ســـليمان، عــن مــولى أبــي سعيد، عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٣ح١٢٦٧) من طريق: عبد الملك بن أبي ســـليمان، عــن رجــل، عن أبي سعيد الحدري.

وذكره الححب الطبري في القرى (ص:٣٢٣)، وعزاه لسعيد بن منصور.

والهُجْر: القبيح من الكلام (لسان العرب، مادة: هجر).

(١) في أ: سعد. والصواب ما أثبتناه. وكذا وردت في الموضع التالي.

## ٤٤٥ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٣٨ح-٤٤٦)، وعبد الرزاق (٥/ ٧٠ح٩٠٢٨) كلاهما من طريق ابن جريج به.

وذكره الفاسى في شفاء الغرام (١/ ٣٣٨).

## 0 ٤ ٥ - إسناده حسن.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٩/ ٢٨ح٩٣ ٣) من طريق: أبي الزبير، به.

 المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على قال: « هذا البيت دعامة الإسلام، من خرج [يؤمّ](١) هذا البيت من حاج أو معتمر، كان مضموناً على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن ردَّه أن يردّه بأجر وغنيمة ».

087 وعن العلاء المكي، عن جابر بن ساج الجزري، قال: جلس كعب الأحبار [أو] (٢) سلمان الفارسي بفناء البيت، فقال: شكت الكعبة إلى ربها ما نصب حولها من الأصنام، وما استقسم به من الأزلام، فأوحى الله إليها: إني منزل نوراً، وخالق بشراً يحنون إليك حنين الحمام إلى بيضه، ويدفون إليك دفيف النسور، فقال له قائل: وهل لها لسان؟ قال: نعم، وأذنان، وشفتان.

0 ٤٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أخيه علي بن سعيد، عن مغيرة بن قيس سعيد، عن سعيد بن سالم، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مغيرة بن قيس

<sup>(</sup>١) في أ: أمّ.

٥٤٦ – إسناده ضعيف.

جابر بن ساج الجزري : لم أقف له على ترجمة .

أخرجه الفاكهي (١/ ١٩٠ح٣٠) من طريق: ابن جريج، عن كعب الأحبار.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٠) وعزاه إلى الأزرقى.

وقوله: (يدفون إليك) أي: يمشون إليك جماعة، سيراً ليناً. وقيل: الدفيف العدو (انظر لسان العرب، مادة: دفف).

<sup>(</sup>٢) في أ: و.

٥٤٧ – إسناده ضعيف .

على بن سعيد: لم أقف له على ترجمة.

ويحيّى بن سعيد بن سالم، هو: القـداح. ذكـره الذهـبي في مـيزان الاعتـدال (٧/ ١٨٠) وقـال: لـه مناكير، وابن حجر في لسان الميزان (٦/ ٢٥٧) وقال: ليس بالقوي.

ذكره المنذري في الـترَغيب والـترهيب (٢/ ١٢٤ح١٧٦) من حديث عبـد الله بـن عمـرو بـن العاص.

التميمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: من توضأ فأسبغ (۱) الوضوء، ثم أتى الركن ليستلمه، خاض في الرحمة، فإن استلمه فقال: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، غمرته الرحمة، فإذا طاف بالبيت، كتب الله له بكل قدم سبعين ألف حسنة، وحط عنه سبعين ألف سيئة، ورفعه الله (۲) سبعين ألف درجة، وشفع في سبعين من أهل بيته، فإذا أتى مقام إبراهيم فصلًى عنده ركعتين إيماناً واحتساباً، كتب الله له كعتق أربعة عشر محرراً من ولد إسماعيل، وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه.

قال القدّاح: وزاد فيه آخر: وأتاه مَلَكُ فقال له: اعمل لما بقي، فقد كفيـت مـا مضى.

٥٤٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني يحيى بن سعيد بن سالم القداح، قال: حدثنا خلف بن ياسين، عن أبي الفضل الفراء، عن المغيرة بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله على « إذا خرج المرء يريد الطواف بالبيت، أقبل يخوض [في] (٣) الرحمة، فإذا دخله غمرته، ثم لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً إلا كتب الله له بكل قدم خسمائة حسنة، وحط عنه خسمائة سيئة،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وأسبغ.

<sup>(</sup>٢) في ب: ورفع له، وفي ج: ورفع الله له.

٥٤٨ - إسناده ضعيف.

قال العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٣): خلف بن ياسين بن معاذ الزيات عن المغيرة بن سعيد كلاهما مجهولان بالنقل. وقال الذهبي في المغني (ص:٢١٣): لا يعرفان .

ذكره الأصبهاني في الترغيب (١/ ١/ ٤)، وابن الجوزي في مثير الغرام (ص:٢٨٤)، والسيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٤)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٣٤) وعزاه إلى الجندي من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((في) ساقط من أ.

أو قال: خطيئة، ورفعت له خمسمائة درجة. فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين دبر المقام، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكتب له أجر عتق عشر رقاب من ولد إسماعيل، واستقبله مَلَك على الركن، فقال له: استأنف العمل فيما بقي، فقد كفيت ما مضى، وشفع في سبعين من أهل بيته.

٥٤٩ - قال أبو محمد الخزاعي: حدثناه يحيى بن سعيد بن سالم، بإسناده مثله.

• ٥٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم الجبيري، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن عمرو بن يسار المكي، قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث مَلَكاً في بعض أموره إلى الأرض، يستأذنه (۱) ذلك الملك في الطواف ببيته الحرام، فيهبط (۲) مهلاً، وإن البعير إذا حُج عليه بورك في أربعين من أمهاته، وإذا حُج عليه سبع مرار، كان حقاً على الله أن يرعى في رياض الجنة.

١٥٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: من طاف بهذا البيت

٥٤٩ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>انظر التعليق على الحديث السابق).

<sup>•</sup> ٥٥ - إسناده ضعيف.

عمرو بن يسار المكي : لم أقف له على ترجمة .

و محمد بن عمر بن أيراهيم الجبيري : ذكره البخـاري في التـاريخ وابـن أبـي حـاتم وسـكتا عنـه (التاريخ الكبير ١/ ١٧٩، والجرح والتعديل ٨/ ١٩).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: استأذنه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فهبط.

١ ٥٥- إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٣ح١٢٦٦) من طريق: أبي معاوية، عن ابــن جريــج، عــن عطــاء، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه الفاكهي (١/ ١٨٦ح ٢٩٢) من طريق: عطاء، به.

سبعاً، وصلى عنده ركعتين، كان له عدل عتق رقبة.

٧٥٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عطاف بن خالد المخزومي، عن إسماعيل بن رافع (١) عن أنس بن مالك، قال: ( كنت مع رسول الله ﷺ في مسجد الخيف، فجاءه رجلان: أحدهما أنصاري والآخر ثقفي، فسلما عليه ودعوا له، فقالا: جئناك يا رسول الله نسألك، فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أن أسكت فتسألان، فعلت. فقالا: أخبرنا يا رسول الله نزدد إيماناً ويقيناً بشك إسماعيل بن رافع -. فقال الأنصاري للثقفي: سل رسول الله. قال (١) الثقفي: بل أنت، فسله (١)، فإني أعرف لك حقك، قال (١): أخبرني يا رسول الله. قال: ( جئتني تسألني عن مخرجك من لك حقك، قال (١): أخبرني يا رسول الله. قال: ( جئتني تسألني عن مخرجك من الركعتين بعد الطواف وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت وما لك فيه، وعن الركعتين بعد الطواف وما لك فيه، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن موقفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن خرك وما لك فيه، وعن حوافك بالبيت بعد

٥٥٢ - إسناده ضعيف.

إسماعيل بن رافع لم يدرك أنسأ (انظر تهذيب الكمال ٣/ ٨٥).

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٥٥ح٩٩) من طريق: هشام بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، به. وذكره الحجب في القرى (ص: ٣٥)، وزاد نسبته لسعيد بن منصور، نحوه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٧٥) وعزاه للبزار، ثم قال: وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. وذكره ابن حجر في المطالب العالية (١/ ٣١٢–٣١٤) وعزاه لمسدد بطوله. وذكره السيوطي في الدر المنشور (١/ ٥٥٠) وعزاه إلى ابن زنجويه، والأزرقي، والجندي، ومسدد والبزار في مسنديهما، وابن مردويه، والأصبهاني في الترغيب. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: نافع، وكذا وردت في ج في الموضع التالي (انظر التقريب ص:١٠٧).

<sup>(</sup>٢) في ج: صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فاسأله.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فقال.

ذلك وما لَكَ فيه ». قال: أي والذي بعثك بالحق إنه للذي جئت أسألك عنه. قال ﷺ: « فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام، فلا<sup>(١)</sup> تضع ناقتك خفــاً ولا ترفعه إلا كتب الله لك بذلك حسنة، ومحا عنك [به](٢) خطيئة، ورفع لك [بــه](٣) درجة، وأما طوافك بالبيت، فإنك لا تضع رجـ لا ولا ترفعهـ إلا كتـب الله لـك [به](١) حسنة، ومحا به عنك(٥) خطيئة، ورفع لك درجة، وأما ركعتاك بعد الطواف فعدل(١) [سبعين](٧) رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصف والمروة فكعدل سبعين (٨) رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة، فإن الله عز وجل يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يباهي بكم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي، جـاؤوني شـعثاً غـبراً من كل فَجُّ عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبهم عدد الرمل أو عـدد القطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا [عبادي](١) فقد غفرت لكم ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار، فلك بكل رمية كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات، وأما نحرك [فمُدَّخُر](١٠) لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، ويمحى(١١) عنك بها خطيئة »، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن كانت الذنوب أقـــل من ذلك، قال: « يُدخر لك في حسناتك، وأما طوافك بـالبيت بعـد ذلـك، فـإنك

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ما.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((به)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((به)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹به›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: عنك به.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: تعدل.

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹سبعين›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>۸) قوله: ‹‹سبعین›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) قوله: «عبادي» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ، ب: فمدخور. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>۱۱) في ب: وتمحي.

تطوف ولا ذنب لك، يأتي مَلَك حتى يضع كفه بين كتفيك فيقول لك: اعمل فيما يستقبل، فقد غفر لك ما مضى».

وقال الثقفي: أخبرني يا رسول الله، قال: «جئتني تسألني عن الصلاة »، قال: أي والذي بعثك بالحق، لَعَنْها جئت أسألك. قال « إذا قمــت إلى الصـلاة فأسبغ الوضوء، فإنك إذا مضمضت انتثرت الذنوب من شفتيك، وإذا استنشقت انتثرت الذنوب من منخريك، وإذا غسلت وجهك انتثرت الذنوب من أشفار عينيك، وإذا غسلت يديك انتثرت الذنوب من أظفار يديك، وإذا مسحت رأسك انتثرت الذنوب عن رأسـك، وإذا غسلت قدميك انتثرت الذنوب من أظفار قدميك، وإذا قمت إلى الصلاة فاقرأ من القرآن ما تيسر، وإذا ركعت فأمكن يديك على ركبتيك، وافرق بين أصابعك، واطمأن راكعاً، وإذا سجدت فأمكن رأسك من السجود حتى يطمئن (٢) سجودك، وصل من أول الليل وآخره ». قال: فإن وصلت كله. قال: «فأنت إذاً أنت ».

00٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: حدثنا يحمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول على يقول: «من حج من مكة كان له بكل خطوة يخطوها بعيره سبعون حسنة، فإن حج ماشياً، كان له بكل خطوه يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، تدري ما (٣) حسنات الحرم؟ الحسنة

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فإذا، وكذا وردت في المواضع التالية.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: تطمئن.

<sup>007 –</sup> إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

أخرَّجه الفاكهي مع القصة الواردة في الحديث التالي (١/ ٣٩٢ح/٨٣٢) من طريق : يحيى بن سليم المكي ، عن محمد بن مسلم عمن أخبره ، عن سعيد بن جبير ، به.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وما.

بمائة ألف حسنة ».

300- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني ابن أبي عمر، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم الصائغ، قال: حدثني هارون بن كعب، عن زيد بن الحواري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه جمع بنيه عند موته فقال: يا بني، إنني لست آسى على شيء كما آسى أن لا أكون حججت ماشياً، فحجوا مشاة. قالوا: ومن أين؟ قال: من مكة، حتى ترجعوا إليها، فإن للراكب بكل قدم سبعين حسنة، وللماشي بكل قدم سبعمائة حسنة من حسنات الحرم؟ قالوا: وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة مائة ألف حسنة.

٥٥٥ - قال أبو محمد الخزاعي: حدثناه ابن أبي عمر، بإسناده مثله.

007 قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أخيه اللهم بن سعيد بن سالم القداح، عن أبيه، قال: أخبرني المثنى بن الصباح، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: من طاف بالبيت سبعاً لم يتكلم فيه إلا بذكر الله، ثم ركع ركعتين أو أربعاً كان كمن أعتق أربع رقاب.

٥٥٧ [وبه](١) عن سعيد بن سالم، قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس، عـن عبـدالله

٤٥٥ – إسناده ضعيف.

هارون بن كعب : لم أقف له على ترجمة . وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ. ذكره المزي في ترجمة ابن أبي عمر فيمن روى عنه (٢٨/ ٩٢).

<sup>(</sup>وانظر تخريج الحديث السابق) .

٥٥٥ – إسناده ضعيف.

٥٥٦ - إسناده ضعيف.

المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً (التقريب ص:١٩٥) (راجع الحديث رقم ٥٥١).

٥٥٧ - إسناده ضعيف .

عبد الله بن مسلم، هو: ابن هُرْمُز المكي، وهُو ضعيف (التقريب ص:٣٢٣). (١) قوله: «(ويه» ساقط من أ.

بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: من طاف بالبيت سبعاً كان له عدل رقبة من تقبل منه.

# ما جاء في الرحمة التي تنزل على أهل الطواف وفضل النظر إلى البيت

004 قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن، قال: حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، إن الله جَلَّ ذِكْرُه خلق لهذا البيت [عشرين] (١) ومائة رحمة ينزلها في كل يوم، فستون منها للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين. قال حسان: فنظرنا فإذا هي كلها للطائفين، هو (١) يطوف ويُصَلِّي ويَنْظُر.

909 قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني موسى بن عبيدة الربذي، قال: حدثنا عبد الحميد (٣) بن عمران العجلي، عن إبراهيم النخعي، أو حماد بن أبي سليمان (٤)، قال: الناظر إلى الكعبة، كالمجتهد في العبادة في غيرها من البلاد.

٥٥٨ – إسناده ضعيف .

إسماعيل بن مجاهد: لم أقف له على ترجمة .

آخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٤٨ح٣٦) والكبير (١١/ ١٩٥ح ١٩٥٥) ، وابـن عــدي (٧/ ٦٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٧٢) من طريق : الأوزاعي ، عن عطــاء ، عــن ابن عباس ، مرفوعاً .

<sup>(</sup>١) في أ: عشرون.

<sup>(</sup>٢) في ج: وهو.

٥٥٩ - إسناده ضعيف.

موسى بن عُبيدة الربذي. ضعيف (التقريب ص:٥٥٢).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى الأزرقي .

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: عبد المجيد. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ب: حماد بن أبي سلمة، وفي ج: حماد بن سلمة.

• ٥٦٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم وسليم بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على « يُنزل الله تعالى على هذا البيت كل يوم وليلة [عشرين] (١) ومائة رحمة، ستّون منها للطائفين، وأربعون للمصلّين، وعشرون للناظرين ».

071 - قال عثمان: وأخبرني ياسين، عن [أبي] (٢) الأشعث بن دينار، عن يونسس بن خباب، قال: النظر إلى الكعبة عبادة فيما سواها من الأرض عبادة الصائم القائم الدائم القانت.

٥٦٢ قال عثمان: وأخبرني ياسين، عن رجل، عن مجاهد، قال: النظر إلى الكعبة
 عبادة، ودخول فيها دخول في حسنة، وخروج منها خروج من سيئة.

٥٦٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد، عن عثمان،

### • ٥٦ – إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (١/ ١٩٩ح٣٥) من طريق: ابن جريج، به نحوه.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي، وابـن عــدي، والبيهقـي في شعب الإيمان وضعفه، والأصبهاني في الترغيب. وذكره الفاســي في شــفاء الغـرام (١/ ٣١٤–٣١، ٣١٥).

(١) في أ: عشرون.

#### ٥٦١ – إسناده ضعيف .

ياسين، هو: ابن معاذ الزيات، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: ليس بقـوي، منكـر الحديث (الجرح والتعديل ٩/ ٣١٢–٣١٣).

ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٤٧).

وقد سقط هذا الحديث والأحاديث الثلاث التالية من ج.

(٢) قوله: ‹‹أبي›› ساقط من أ.

#### ٥٦٢ – إسناده ضعيف .

(انظر التعليق على الحديث السابق).

ذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والأزرقـي. وذكـره الفاسـي في شفاء الغرام (١/ ٣٤٧).

078 إسناده ضعيف.

قال: أخبرني ياسين، عن أبي بكر المدني، قال: سمعت ابن عباس، يقول: النظر إلى الكعبة محض الإيمان.

٥٦٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه.

٥٦٥ – قال عثمان: وأخبرني زهير بن محمد، عن أبي السائب المديــني، قــال: مــن نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً تحاتّت عنه الذنوب كما يتحات الورق من الشجر.

٥٦٦ – قال عثمان: وأخبرني زهير بن محمد، قــال: الجـالس في المسجد ينظر إلى البيت لا يطوف به ولا يصلّي أفضل من المصلّي في بيته لا ينظر إلى البيت.

(انظر التعليق على الحديث قبل السابق).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي. وذكره الفاســي في شــفاء الغرام (١/ ٣٤٦–٣٤٧).

#### ٥٦٤ – إسناده ضعيف.

ياسين، هو: ابن معاذ الزيات، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: ليس بقـوي، منكـر الحديث (الجرح والتعديل ٩/ ٣١٢–٣١٣).

ذكره السيوطيّ في الدر المتثور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي. وذكره الفاســي في شــفاء الغرام (١/ ٣٤٧).

(١) قوله: ﴿﴿إِبنِ﴾ ساقط من أ، ج. والمثبت من ب.

#### ٥٦٥ – إسناده ضعيف.

زهير بن محمد: في حفظه سوء (الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٩).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي. وذكره الفاســي في شــفاء الغرام (١/ ٣٤٧).

#### ٥٦٦ – إسناده ضعيف.

زهير بن محمد: في حفظه سوء (الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٩).

ذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والأزرقي، والجندي، والبيهقسي في شعب الإيمان. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٤٧). ٥٦٧ – قال عثمان: وبلغني عن عطاء، قال: النظر إلى البيت عبادة، والناظر إلى البيت عبادة، والناظر إلى البيت [بمنزلة] (١) الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل الله (٢).

# ما جاء في القيام على باب المسجد مستقبل البيت يدعو

٥٦٨ – قال أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني عثمان بن الأسود، قال: كنت مع مجاهد، فخرجنا من باب المسجد، فاستقبلت الكعبة، فرفعت يدي، فقال(٤): لا تفعل. إن هذا من فعل اليهود.

## باب ما جاء في المشي في الطواف

٥٦٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أحبّ له أن يمشي جريج، قال: أحبّ له أن يمشي

### ٥٦٧ – إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق عطاء (تحفة التحصيل ص:٢٢٤).

ذكره السيوطي في الدر المنشور (١/ ٣٢٨) وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٤٧).

(١) في أ: كمنزلة.

(٢) إلَى هنا انتهى الجزء الأول من ب، وجاء في نهايته ما يلي:

وكان الفراغ من هذا الجزء يوم السابع عشر من شعبان الفرد سنة ست وستين وثمانمائة. بلغ مقابلة بين باب الصفا وباب جياد، وقراءة. تقبل الله ذلك بمنه وكرمه، في خامس شهر ربيع الأول سنة سبعة وستين وثمانمائة.

(٣) ذكر هنا في أ إسناد بقية النسخة: حدثنا الشيخ أبو محمد الحسن بن فـراس، قـال: حدثنـا أبـو بكـر أحمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا أبو محمد إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الحزاعي. وجاء في هامش أ: من ههنا رواية الشيخ عن عبد المؤمن وحده.

## ٥٦٨ – إسناده حسن.

(٤) في ب، ج زيادة: لي.

## ٥٦٩ إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (آ/ ٢١٥ ٢-٣٧٢) من طريق: سفيان، عن رجل، عن عطاء، به. وذكره الحجب الطبري في القِرى (ص:٤٠٣) وعزاه لسعيد بن منصور.

### فيه مشيه في غيره.

• ٥٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت فيسرع المشي، ما رأيت أحداً أسرع مشياً منه.

000 قال الخزاعي: حدثناه أبو عبيد الله (۱)، قال: حدثنا سفيان، [عن عمرو] عبيد الله (۳)، مثله.

٥٧٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سليم بن مسلم، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: أسعد الناس بهذا الطواف قريش وأهل مكة، وذلك أنهم ألين الناس فيه مناكباً (٤) وأنهم يمشون فيه التؤدة (٥).

أخرجه عبد السرزاق (٥/ ٥ ٥ ح ٨٩٨٢)، والفاكهي (١/ ٢١٤ ح ٣٦٩) كلاهما من طريق: ابن عيبنة، به.

## ١ ٥٧ - إسناده صحيح.

(١) في ج: عبد الله، وهو تحريف (انظر التقريب ص:٢٥٦).

(٢) قوله: ((عن عمرو)) ساقط من أ.

(٣) في ب، ج: بإسناد.

#### ٥٧٢ - إسناده ضعيف جداً.

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان المبزان ٣/ ١١٣).

ذكر الفاكهي (١/ ٢١٢ ح٣٦٣) من حديث طاوس، قال: إن أسعد الناس بهذا الطواف هذا الحي من قريش في مشيتهم.

(٤) في ب: منه مناكب، وفي ج: منه مباكبا.

(٥) في ب: الثود.

<sup>•</sup> ٥٧ - إسناده صحيح.

## باب إنشاد الشعر والإقران في الطواف (والإحصاء والكلام فيه، وقراءة القرآن) (

٥٧٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن السائب، عن أمه، أنها طافت مع عائشة ثلاثة أسبع لم تفصل بينها بصلاة، فلما فرغت ركعت ست ركعات، قالت: وذكر (٢) لها نسوة من قريش حسان بن ثابت وهي في الطواف فسَبُّوه، فقالت: أليس قد ذهب بصره؟ وهو القائل (٣):

هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك<sup>(١)</sup> الجزاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء ٥٧٤ قال أبو محمد [إسحاق](٥): حدثناه أبو عبيد الله [قال: حدثنا](٢) سفيان،

بإسناده مثله.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من ب.

٥٧٣ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فذكر.

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات في: سيرة ابن هشام (٥/ ٨٧) ضمن قصيدة طويلة قالها في فتح مكة، والقصيدة بطولها في صحيح مسلم (٤/ ١٩٣٢) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمة، عن عائشة. وذكر الأبيات: الطبري في تفسيره (٨٨/٨٨) بإسناد آخر عن عائشة رضي الله عنها. وانظر ديوان حسان (ص.٩)، والأغاني (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) في ب: ذلك.

٤ ٥٧ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((إسحاق)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((قال حدثنا)) ساقط من ج.

٥٧٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن فضيل بن عياض، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، قال: القراءة في الطواف بدعة.

٥٧٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الزنجي، عـن ابـن جريـج، قال قال عطاء: من طاف بالبيت فليدع الحديث كله، إلا ذكر الله وقراءة القرآن.

٥٧٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، «أن النبي على قال لرجل وهو في الطواف: كم (١) تعد يا فلان؟ ثم قال له: تدري لم سالتك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكي يكون أحصى لعددك ».

٥٧٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، قال: كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

٥٧٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٥٢م-٨٩٦٧)، والفاكهي (١/ ١٠١م-٣٣٢) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٠٠ح ٣٣٠) من طريق: يحيى بن سليم، به.

(١) في ب: فكم.

#### ٥٧٨ - إسناده ضعيف.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٣٠ح ٤٢٠) من طريق: مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٦٠)، وعزاه إلى الأزرقي.

### ٥٧٩ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ٩٣ اح٠ ٣١) من طريق: ابن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٩٦٦ع- ٩٧٩) من طريق: ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، به نحوه. =

٥٧٥ - إسناده صحيح.

٥٧٦ - إسناده صحيح.

٥٧٧ - إسناده مرسل.

بن ميسرة، قال: كنت أطوف مع طاوس فسألته عن شيء فقال: ألم أقل لك؟ قال: قلت: لا أدري. قال: ألم أقل لك إن ابن عباس قال: إن الطواف صلاة، فأقلوا فيه الكلام.

• ٥٨٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه قدم مكة فطاف سبعاً، فقرأ فيه السبع (١) الطوال، ثم طاف سبعاً أخر فقرأ فيه بالمثاني.

٥٨١ - قال الخزاعي إسحاق بن أحمد: حدثناه أبو عبيد الله (٣)، قال: حدثنا سفيان، بإسناده مثله، وزاد: ثم طاف سبعاً آخراً فقرأ بالحواميم، ثم طاف سبعاً أخر فقرأ إلى آخر القرآن.

٥٨٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنـا سفيان، عـن ابـن جريج، عن عطاء، قال: القراءة في الطواف شيء أحدث.

### ٥٨١ - إسناده صحيح.

### ٥٨٢ – إسناده صحيح.

وأخرجه الحاكم (١/ ٦٣٠ح١٦٦٦) من طريق: عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس، نحوه.

وأشار إليه البيهقي في الكبرى (٥/ ٨٥).

۰۸۰ - إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٠حـ ٨٧٧١) من طريق: منصور، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بالسبع.

<sup>(</sup>٢) في أ: بالمائين، وفي ب: بالمثاني، والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: عبد الله (انظر التقريب ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: أخر.

أخرجه الفاكهي (أ/ ٢٢٤ح ٤٠١) من طريق: علي بن عاصم، عن ابن جريب، به. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٩٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٨ح١٥٣) كلاهما من طريق: هشـــام بن حسان، عن عطاء نحوه.

٥٨٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني زهير بن محمد، عن عبدالله بن عبدالله بن توبة، عن عبدالله بن عمر، أنه قيل له: يا أبا عبدالرحمن، ما لنا نراك تستلم الركنين استلاماً لا نرى أحداً من أصحاب رسول الله على يستلمهما (١٠)، قال: إني رأيت رسول الله على يستلمهما ويقول: «استلامهما يمحو الخطايا».

وسمعت رسول الله ﷺ يقول: « من طاف سبعاً يحصيـه كتـب الله لـه بكـل خطوة يخطوها حسنة، وحطّت عنه سيئة، ورفعت له درجـة، ثـم صَلَّى ركعتـين، كانت له كعدل رقبة ».

٥٨٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن عبد الملك، قال: رأيت سعيد بن جبير يتكلم في الطواف ويضحك. ٥٨٥ - قال أبو الوليد: كتب إليَّ عبد الله بن أبي غسان (٢) رجل من رواة العلم من

ساكن صنعاء، وحمل الكتاب إليَّ رجل أمين (٣) أثق به وأمله بمحضره، يقول في كتابه: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، عن وهيب بن الورد، قال: كنت مع سفيان

#### ٥٨٣ – إسناده ضعيف.

زهير بن محمد: في حفظه سوء (الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٩).

أخرجه الفاكهي (١/ ١٨٩ح-٣٠) من طريق: عبيد بن عمير، عن ابن عمر، بنحوه.

### ٥٨٤ – إسناده حسن.

إسماعيل بن عبد الملك هو: ابن أبي الصُفيّر -بالمهملة والفاء مصغراً-.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢١٠ ح٣٥٧) من طريق: عيسى بن يونس، به.

### ٥٨٥ – إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

وقال ابن حجر: روى عن مالك خبراً باطلاً (لسان الميزان: ٣/ ٣٢٥).

(٢) في ج: عتباب.

(٣) في ب، ج: من.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يستلمها، وكذا وردت في الموضع التالي.

الثوري بعد العشاء الآخرة في الحجر، فانصرف سفيان وبقيت تحت الميزاب، فسمعت من تحت الأستار: إلى الله أشكوا وإليك يا جبريل ما ألقى من الناس من التفكّه حولي بالكلام.

مست وطالت بك حياتك، [لترين](۱) الناس يطوفون حول الكعبة ولا يصلّون. عشت وطالت بك حياتك، [لترين](۱) الناس يطوفون حول الكعبة ولا يصلّون. قال: وسمعت غير واحد من الفقهاء يقولون: بُني هذا البيت على سبع وركعتين. ٥٨٥ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: حج آدم، فطاف بالبيت سبعا، فلقيته الملائكة في الطواف(٢) فقالوا: برّ حجك يا آدم، أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. قال: فما كنتم تقولون في الطواف(٣)؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، قال آدم: فزيدوا فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: فزادت الملائكة فيها ذلك. ثم حج إبراهيم عليه السلام بعد بنائه البيت، فلقيته الملائكة في الطواف، فسلموا عليه، فقال لهم والحمد لله، ولا اله إلا الله، والله أكبر، فأعلمناه ذلك، فقال: زيدوا فيها: ولا والحمد لله، ولا اله إلا الله، والله أكبر، فأعلمناه ذلك، فقال: زيدوا فيها: ولا

٥٨٦ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

أخرج الطرف الأخير الديلمي مرفوعاً من حديث ابن عباس (٢/ ٣٠-٢١٨٩).

<sup>(</sup>١) في أ: لترن.

٥٨٧ – إسناده ضعيف جداً.

طلحة بن عمرو الحضرمي، متروك (التقريب ص:٢٨٣).

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث ٣١).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((في الطواف)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) مثل السابق.

حول ولا قوة إلا بالله، فقال إبراهيم: زيدوا فيها: [العلي](١) العظيم، ففعلت الملائكة ذلك.

## ما جاء في القيام في الطواف

٥٨٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، قال: حدثنا عبد الجيد بن أبي رواد، قال: سألت أبي عن القيام في الطواف فقال: كان عبد الكريم بن أبي المخارق أول من نهاني عن ذلك، قال: أخذت بيده فاحتبسته لأسأله عن شيء، فأنكر علي ذلك نكرة شديدة، ووعظني فيه بأشياء، قال: فبعثني ذلك على مسألته، فأخبرت أن المطلب بن أبي وداعة خرج نحو البادية، ثم قدم فرأى ناساً قياماً في الطواف يتحدثون، فأنكر ذلك، ثم قال: اتخذتم الطواف أندية، قال أبي: ثم سألت نافعاً مولى ابن عمر [فقلت] (٢): هل كان ابن عمر يقوم في الطواف؟ قال: لا، ما رأيته قائماً فيه حتى يفرغ منه، إلا عند الحجر والركن اليماني، فإنه كان (٢) لا يدعهما أن يستلمهما في كل طوف طاف بهما.

### ما جاء في النقاب للنساء في الطواف

٥٨٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹العلي›› ساقط من أ.

٥٨٨ - حسن لغيره.

عبد الجيد بن أبي رواد : صدوق يخطئ (التقريب ص:٣٦١).

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٣١ح٤٢٣) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، عن نافع، به بأقصر منه.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: قلت.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((كان)) ساقط من ب، ج.

٥٨٩ - إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٤ح ٨٨٥٩)، والفاكهي (١/ ٢٣٣ح ٤٢٨) كلاهما من طريق: ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن صفية، به.

الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء: أنه كره أن تطوف المرأة بالكعبة (١) متنقبة، حتى أخبرته صفية ابنة (٢) شيبة أنها رأت عائشة رضي الله عنها تطوف بالبيت (٣) متنقبة، فرجع عن رأيه ذلك وأرخص فيه.

• ٥٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، عن عبد الجيد، عن أبيه، قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، أنه (٤) يكره للنساء التنقب في الطواف.

# من نذر أن يطوف على أربع، ومن كره الإقران والطواف راكباً

١٩٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو
 بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سئل عن امرأة نـذرت أن تطـوف علـى
 أربع، قال: تطوف عن يديها سبعاً وعن رجليها سبعاً.

٥٩٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد،

### ٥٩٢ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: وهي.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: بنت.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: وهي.

<sup>•</sup> ٥٩ – إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: كان.

١ ٥٩- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦ ٦٣٦ ح ٤٣٩) من طريق: سفيان، به.

أخرجه أحمد (٢/ ١٨٣ ح ٢٤ ٦٧) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، به .

وأخرج نحوه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ٢٧٣ - ٧٤٨) من طريق: محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس.

وذكره ابن حجـر في الفتـح (٣/ ٤٨٢) وعـزاه إلى أحمـد والفـاكهي (وانظـر : البيـان والتعريـف: ١/ ٥٠٥).

عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أدرك النبي على رجلين مقترنين، قد ربط أحدهما نفسه إلى صاحبه بطريق المدينة، فقال النبي على: ما بال الإقران؟ قالا: يا نبي الله، نذرنا أن نقترن حتى نطوف بالبيت، فقال: أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله.

٥٩٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عـن ابـن جريج، عن عطاء، أن أم سلمة زوج النبي على طافت بالبيت يوم النحر راكبـة مـن وراء المصلين.

٥٩٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أم سلمة طافت بالبيت على بعير.

٥٩٥ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: طاف رجل بالبيت على فرس، فمنعوه، فقال: اتمنعوني أن أطوف على كوكب، قال: فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن امنعوه.

٥٩٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن

### 097- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٤٧ح ٤٧٠) من طريق: سفيان، به.

وأصله عند البخاري (٢/ ٥٨٥ - ١٥٤)، ومسلم (٢/ ٩٢٧ - ١٢٧٦) كلاهما من طريق: عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة.

### ٥٩٤ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٤٨ ح ٤٧٢) من طريق: أبي الزبير، عن جابر.

### ٥٩٥ - إسناده ضعيف.

لم يلق عمرو بن دينار عمر.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٤٩ح٤٧٦) من طريق: سفيان، به.

٥٩٦ إسناده مرسل.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: عن (انظر تقريب التهذيب ص:٣٣٨).

أبي نجيح، عن مجاهد، قال: طاف النبي ﷺ ليلة الإفاضة على راحلته، واستلم الركن بمِحْجَنِه، وقبّل طرف المِحْجَن، وذلك ليلاً.

### ما جاء في طواف الحية

99۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن [بشر] بن تيم، عن أبي الطفيل، قال: كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن ذا طوى، وكان لها ابن، ولم يكن لها ولد غيره، وكانت أن تحبه حباً شديداً، وكان شريفاً في قومه، فتزوج وأتى زوجته (۱۳)، فلما كان يـوم سابعه قال لأمه: يا أمه، إني أحب أن أطوف بالكعبة سبعاً نهاراً، قالت (٤) له أمه: أي بني، إني أخاف عليك سفهاء قريش، فقال: أرجوا السلامة، فأذنت له، فولى في صورة جان، فلما أدبر جعلت تعوذه وتقول:

أعينه بالكعبة المستورة ودعوات ابن أبي محنورة وما تلى محمد من سورة إنبي إلى حياته فقيرة وإننى بعيشه مسرورة

فمضى الجان نحو الطواف، فطاف بالبيت سبعاً، وصَلَّى خلف المقام ركعتين، ثم

أخرج أبوداود نحوه (٢/ ١٧٦ح ١٨٧٩) من حديث أبي الطفيل. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤ ع-٨٩٢٧) من حديث سعيد بن جبير.

٥٩٧ - إسناده حسن.

بشر بن تيم: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٣٥٢) وسكت عنه. ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٤)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكر الفاسي جزءاً منـه في شــفاء الغرام (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>١) في أ: بشير ( انظر الجرح والتعديل ٢/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فكانت.

<sup>(</sup>٣) في ج: وابتنى بزوجته.

<sup>(</sup>٤) في ج: قال.

أقبل منقلباً، حتى إذا كان ببعض دور بني سهم، عرض له شاب من بني سهم، أحمر، أكشف، أزرق، أحول، أعسر، فقتله، فثارت بمكة غبرة حتى لم يبصر (١١) لها الجبال.

قال أبو الطفيل: وبلغنا أنه إنما تثور تلك الغبرة عند موت عظيم من الجن، وكان فيهم قال: فأصبح من بني سهم على فرشهم موتى كثير [من قتلى] (٢) الجن، وكان فيهم سبعون شيخا أصلع سوى الشباب (٣)، قال: فنهضت بنو سهم وحلفاؤها ومواليها وعبيدها، فركبوا الجبال والشعاب بالثنية، فما تركوا حية ولا عقرباً ولا حكاً ولا عصابة (٤) ولا خنفسا، ولا شيئاً من الهوام يدب على وجه الأرض إلا قتلوه فأقاموا بذلك ثلاثاً، فسمعوا في الليلة الثالثة على أبي قُبيس هاتفاً والكم أحلاما له جهوري يُسمع به بين الجبلين: يا معشر قريش، الله الله، فإن لكم أحلاما وعقولاً، اعذرونا من بني سهم، فقد قتلوا منا أضعاف ما قتلنا منهم، ادخلوا بيننا وبينهم بصلح (٢)، نعطيهم ويعطونا العهد والميثاق، أن لا يعود بعضنا لبعض بسوء أبداً، ففعلت ذلك قريش، واستوثقوا لبعض من بعض، فسميت بنو سهم: الغياطلة قتلة الجن.

٥٩٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محمد بن نبيه السهمي، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) في ب: تبصر.

<sup>(</sup>٢) في أ: قتل.

<sup>(</sup>٣) في ج: الشاب.

<sup>(</sup>٤) في ب: عطايه، وفي ج: عضاية.

والعصابة: الجماعة من الطير (اللسان، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٥) في ج: هاتف.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: بالصلح. وفي ج زيادة: أن.

٥٩٨ – إسناده ضعيف.

محمد بن نبيه السهمي ، ومحمد بن هشام السهمي : لم أقف على ترجمة لهما.

هشام (۱) السهمي، قال: كنت بمال لي بتبالة (۲) أجدُّ نخلاً لي، وبين يدي جارية لي فارهة، فصرعت قُدّامي، فقلت لبعض خدمنا: هل رأيتم هذا منها قبل هذا؟ قالوا: لا. قال: فوقفت عليها فقلت: يا معشر الجن، أنا رجل من بني سهم، وقد علمتم ما كان بيننا [وبينكم] (۲) في الجاهلية من الحرب، وما صرنا إليه من الصلح والعهد والميثاق، أن لا يغدر بعضنا ببعض، ولا يعود إلى مكروه صاحبه، فإن وقيتم وقينا، وإن [عدتم] عدنا إلى ما تعرفون، قال: فأفاقت الجارية ورفعت رأسها، فما عيد إليها [بمكروه] حتى ماتت.

999 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني داود بن عبد الرحمن، قال: حدثنا ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن طلق بن حبيب، قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو بن العاص في الحجر، إذ قلص الظل، وقامت الحجالس، إذا نحن ببريق أيم طالع من هذا الباب -يعني: باب بني شيبة-، فاشرأبت له أعين الناس، فطاف بالبيت سبعاً وصلى ركعتين وراء المقام،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: هاشم.

<sup>(</sup>۲) تَبالة: موضع ببلاد اليمن، أسلم أهل تبالة وجرش حرب فأقرهما رسول الله على في أيدي أهلهما على ما أسلموا عليه، وجعل على كل حالم عن بهما من أهل الكتاب ديناراً، واشترط عليهم ضيافة المسلمين، وكان فتحها في سنة عشر، بينها وبين مكة اثنان وخمسون فرسخاً نحو مسيرة ثمانية أيام، وبينها وبين الطائف ستة أيام، وبينها وبين بيشة يوم واحد. قيل: سميت بتبالة بنت مكنف من بني عمليق (معجم البلدان ٢/ ٩-١٠).

<sup>(</sup>۳) قوله: ((ويينكم)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في أ: غدرتم.

<sup>(</sup>٥) في أ: مكروه.

٥٩٩ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (آ/ ٣٢٢ح٣٥٧) من طريق: ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: فذكره.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٤) ، وعزاه إلى الأزرقي. وذكر جزءاً منه الفاسي في شــفاء الغرام (١/ ٣٤٥).

فقمنا إليه، فقلنا (١٠): أيها المعتمر، قد قضى الله نسكك، وإن بأرضنا عبيداً وسفهاءً، وإنا نخشى عليك منهم، فكوم برأسه كومة بطحاء، فوضع ذنب عليها، فسما في السماء حتى مَثُل (٢) علينا فما نراه.

قال أبو محمد الخزاعي: الأيْم: الحيّة الذكر (٣).

قال أبو الوليد<sup>(۱)</sup>: جاء<sup>(۱)</sup> طائر أشف من الكُعَيْت<sup>(۱)</sup> شيئاً، لونه لون الحِبرَة بريشة حمراء وريشة سوداء، دقيق الساقين، طويلهما، له عنق طويلة<sup>(۱)</sup>، دقيق المنقار طويله؛ كأنه من طير البحر يوم السبت، يوم سبع وعشرين من ذي القعدة، سنة ست وعشرين ومائتي سنة، حين طلعت الشمس –والناس إذ ذاك في الطواف كثير، من الحاج<sup>(۱)</sup> وغيرهم – من ناحية أجياد الصغير حتى وقع في المسجد الحرام، قريباً<sup>(۱)</sup> من مصباح زمزم، مقابل الركن الأسود ساعة طويلة، قال: ثم طار حتى صدم الكعبة في نحو من وسطها، بين الركن اليماني والركن الأسود، وهو إلى

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: ألا.

<sup>(</sup>٢) مثل، مثولاً، فهو ماثل، أي: ذاهب دارس (لسان العرب، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹قَالَ أَبُو عَمد مَ.. إَلَخِ›› ذُكر في أَ بعد قوله: ‹‹باب بني شيبة››.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٢٩٤-٢٩٦). وذكر جزءاً منه الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أقبل.

<sup>(</sup>٦) في ب: الكعبت، وفي ج: الكعيب.

وَالكُعَيْتِ: البُلْبُل. والجمع: كِعْتان، وأهل المدينة يسمونه: النُّغَر (لسان العرب، مادة: كعت). وفي المعجم الوسيط (ص ٢٩٠): الكعيت: هو طائر من جنس البلبل صغير الحجم، وهو جم النشاط لا يكف عن الحركة طول اليوم، وهو من أحسن الطيور في العالم تغريداً، رأسه ورقبته وأعلى صدره سود، يوجد في مصر والسودان والمناطق التي توجد بها الحدائق والبساتين.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((طويلة)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: الحجاج.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وقريباً.

الركن (١) الأسود أقرب، ثم وقع على منكب رجل في الطواف عند الركن الأسود من الحاج، ثُمّ (٢) من أهل خراسان، محرم يلبي، وهو على منكبه الأيمن، فطاف الرجل به أسابيع، والناس يدنون منه وينظرون إليه، وهو ساكن غير مستوحش منهم، والرجل الذي عليه الطير يمشي في الطواف (٣) وسط الناس وهم ينظرون إليه ويتعجبون، وعينا الرجل تدمعان على خديه ولحيته.

قال: وأخبرني محمد بن عبدالله بن ربيعة، قال: رأيته على منكبه الأيمن، والناس يدنون منه، ينظرون (٤) إليه فلا ينفر منهم ولا يطير، فطفت أسابيع ثلاثة، كل ذلك أخرج من الطواف فأركع خلف المقام، ثم أعود وهو على منكب الرجل، قال: ثم جاء إنسان من أهل الطواف فوضع يده عليه فلم يطر، وطاف بعد ذلك، ثم طار هو من قبل نفسه حتى وقع على يمين المقام ساعة طويلة، وهو يمد عنقه ويقبضها إلى جناحه، والناس مستكفون (٥) له ينظرون إليه عند المقام، إذ أقبل فتى من الحجبة فضرب بيده فيه، فأخذه ليريه رجلاً منهم كان يركع خلف المقام، فصاح الطير في يده من أشد صياح وأوحشه، لا يشبه صوته أصوات الطير، ففزع منه فأرسله من يده، فطار حتى وقع بين يدي دار الندوة الحارجاً من الظلال في الأرض قريباً من الاسطوانة الحمراء، واجتمع الناس ينظرون إليه وهو مستأنس في الأرض قريباً من الاسطوانة الحمراء، واجتمع الناس ينظرون إليه وهو مستأنس في (٦) ذلك كله غير مستوحش من الناس، ثم طار هو من قبل نفسه فخرج من باب المسجد الذي بين دار الندوة ودار العجلة [غو](٧) قعيقعان.

<sup>(</sup>١) قوله: «الركن» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((ثم)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وينظرون.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: مستكنون.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: على.

<sup>(</sup>٧) في أ: نحواً.

## من قال: إن الكعبة قِبلة لأهل المسجد والمسجد قِبلة أهل الحرم والحرم قِبلة أهل الأرض، ومتى صرفت القِبلة إلى الكعبة

• ٦٠٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، عن ابن أبي حسين، قال: الكعبة قِبْلة أهل المسجد، والحرم، والحرم قِبْلة أهل الأرض.

٦٠١ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: صرفت القِبْلة بعد الهجرة [بسبعة] (١) عشر شهراً.

٢٠٢ - قال: حَدَثنا أبو الوليد، قال: حدثني القعنبي، عن ابن عيينة، عـن ابـن أبـي نجيح، قال: قال عبد الله بن عمرو: البيت كله قِبلة، وقِبلته وجهه، فإن فاتك ذلـك فعليك بقِبلة النبى ﷺ.

قال سفيان: [هي](٢) ما بين الركن الشامي وميزاب الكعبة.

### ما جاء في الصلاة في كل وقت بمكة والطواف

٣٠٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،

أخرجه البيهقي (٢/ ٩ ح٢٠٦٦) من طريق: ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.

۲۰۰ – إسناده صحيح.

۲۰۱ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في أ: سبعة، وفي ج: تسعة، والمثبت من ب.

۲۰۲ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث رقم ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) في أ: هو.

۲۰۳ - إسناده حسن.

أخرجه أبو داود (٢/ ١٨٠-١٨٩٤)، والمسترمذي (٣/ ٢٢٠-٨٦٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ٢٢٠-٨٦٨)، والدارمسي

عن أبي الزبير (۱)، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مُطْعِم، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ يَا بَنِي عَبْدُ مَنَافَ، يَا بَنِي عَبْدُ الْمُطْلَب، إِنْ وَلَيْتُم مَنْ أَمْرُ هَذَا البيت شيئاً، فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أي ساعة شاء من ليل أو نهار».

3.٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن عبد الرحمن بن حسن بن القاسم، عن أبيه، قال: كان الرجال والنساء يطوفون (٢) مختلطين، حتى ولي مكة خالد بن عبد الله القسري لعبد الملك بن مروان، ففرَقَ بين الرجال والنساء في الطواف، فأجلس (٣) عند كل ركن حَرَساً معهم السياط؛ يفرقون بين الرجال والنساء، فاستمر ذلك إلى اليوم.

٥٠٥ قال جدي: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: خالد القسري أول من فرق
 بين الرجال والنساء في الطواف.

<sup>(</sup>٢/ ٩٦ - ١٩٢٦)، والدارقطني (٢/ ٢٦٦ ح ١٣٧)، والحاكم (١/ ١٦٦ - ١٦٣)، والفاكهي (١/ ١٥٤ - ١٦٤٣)، والفاكهي (١/ ١٥٤)، والسافعي في الأم (١/ ١٤٨)، وابن أبني شنيبة (٣/ ١٨٠ - ١٣٢٤)، ٧/ ٣١٦ - ٣١٠ - ٢١٨)، وأحمد (٤/ ٥٠ - ١٦٧٨)، وابن خزيمة (٢/ ٣٦٤ ح ١٢٠٠)، والبيهقي (٢/ ٣١١ ع ٢٠٠٥) كلهم من طريق: سفيان بن عبينة، به. وصححه الترمذي والحاكم. وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢١ ح ٢٠٠٤) من طريق: أبي الزبير، به. ومن طريقه أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٦٢ ح ١٣٨).

وأخرجه أحمد (٤/ ٨٣-٨٣) من طريق: ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه، به.

<sup>(</sup>١) في ج: ابن أبي الزبير، وهو خطأ (انظر تقريب التهذيب ص:٥٠٦).

٤ • ٦ - إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة . ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ١٢١-١٢٢)، والفاسي في العقد الثمين (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: معاً.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: واجلس.

٥٠١ - إسناده صحيح.

ذكره الفاكهي (١/ ٢٥١) عن سفيان بـن عيينـة. وذكـره ابـن حجـر في الفتـح (٣/ ٤٨٠) ونسـبه للفاكهي.

7.7 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو بكر، أن النبي ﷺ نظر إلى الكعبة فقال: ﴿ إِن الله تعالى قد شرّفك وكرّمك وحرّمك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك ».

7٠٧ - قال أبو محمد الخزاعي: سمعت بعض المشايخ يقول: بلغ خالد بن عبد الله القسري قول الشاعر (١):

يا حبينا الموسم من موفد وحبنا الكعبة من مشهد وحبنا الكعبة من مشهد وحبينا اللاتي يزاحننا الأسود وحبينا اللاتي يزاحننا عند استلام الحجر الأسود قال خالد: أما<sup>(٣)</sup> إنهن لا يزاحمنك بعد هذا، فأمر بالتفريق بين الرجال والنساء (٤) في الطواف.

### ما جاء في طواف المطر وفضل ذلك

٦٠٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي ومحمد بن أبي

۲۰۲ إسناده مرسل.

أخرج ابن ماجه نحوه (٢/ ١٢٩٧ ح٣٩٣)، من طريق: عبد الله بن أبي قيس النضري، عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو.

وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٧٨ح ٣٠٣) من طريق: نافع، عن ابن عمر بنحوه.

۲۰۷ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>١) ذكر نحو هذين البيتين الفاكهي (١/ ٣١٥) ولم ينسبهما لقائل.

<sup>(</sup>٢) في ج: تزاحمننا.

<sup>(</sup>٣) في ج: ما.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: النساء والرجال.

۲۰۸ – إسناده ضعيف جداً.

أبو عقال: هو هلال بن زيد ، وهو متروك ، وداود بن عجلان: ضعيف.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢١٧): هذا إسناد ضعيف، داود بن عجلان: ضعفه ابّـن معين، وأبو داود، والحاكم، والنقاش . وقال: روى عن أبي عقال أحاديث موضوعة. وشيخه أبو

[عمر] (۱) ، قالا: حدثنا داود بن عجلان، أنه طاف مع أبي عقال في مَطَر، قال: ونحن رجال، فلما فرغنا من سبعنا أتينا نحو المقام، فوقف أبو عقال دون المقام، فقال: ألا أحدثكم بحديث (۱) تسرون به أو تعجبون به، قلنا: بلى، قال: طفت مع أنس بن مالك والحسن وغيرهما في مطر، فصلينا خلف المقام ركعتين، فأقبل علينا أنس بوجهه فقال لنا: استأنفوا العمل، فقد غفر لكم ما مضى، فهكذا قال لنا رسول الله عليه وقد طفنا (۱) معه في مطر.

٩٠٦ قال أبو محمد الخزاعي: حدثنا محمد بن أبي عمر، عن داود بن عجلان،بإسناده مثله.

### ما جاء في فضل الطواف عند طلوع الشمس وعند غروبها

٠٦١- قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثني جدي ، عن عبد

عقال، اسمه: هلال بن زيد، ضعفه أبو حاتم، والبخاري، والنســائي، وابــن عــدي، وابــن حبـــان. وقال: يروي عن أنس أشياء موضوعة ما حدث بها أنس قط . لا يجوز الاحتجاج به بحال.

أخرجه ابن ماجه (٢/ ٤١ م ١٠٤٦)، والفاكهي (١/ ٢٤٩ ح٤٧٧) كلاهما من طريق: ابن أبي عمر، به.

وأخرجه البيهقي في الشعب (٣/ ٤٥٢ح٤٠٣)، وابن عدي في الكــامل (٣/ ٩٣)، والعقيلــي في الضعفاء (٢/ ٣٨)، والخطيب في موضح أوهـــام الجمــع (٢/ ٥٢٢) كلهــم مــن طريــق: داود بــن عجلان، به.

وذكره الحب الطبري في القِرى (ص: ٣٣٠) وعزاه لأبي ذر الهروي، شم قبال الحب: قبال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.

<sup>(</sup>١) في أ: عمرو، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: حديثاً.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وطفنا.

٦٠٩- إسناده ضعيف جداً.

٦١٠ انظر التعليق على الحديث السابق.
 عبد الرحيم بن زيد العمي، متروك.

الرحيم (١) بن زيد العمّي، عن أبيه، عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، قالا: قال رسول الله عَلَيْ: «طوافان لا يوافقهما عَبْدٌ مُسْلِمٌ إلا خَرَجَ من ذنوب كيوم ولدته أمه، ويغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت: طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس، وطواف بعد صلاة العصر (٢) فراغه مع غروب الشمس».

71۱ - قال الخزاعي إسحاق: حدثناه ابن [أبي] عمر، وحدثنا عبد الرحمن بن ريد، بإسناده مثله.

## ما جاء في صيام شهر رمضان بمكة، والإقامة بها، وفضل ذلك

71۲ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: ذكر<sup>(۱)</sup> عطاء بن كثير حديثاً رفعه إلى النبي ﷺ: «المُقام بمكة سعادة، والخروج<sup>(۱)</sup> منها شقاوة».

أخرجه الفاكهي (١/ ٥٣/٣ ح ٤٨٥)، من طريق: عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك وعن سعيد بن جبير ومعاوية بن قرة، عن ابن عمر.

وذكره الديلمي في الفردوس (٢/ ٤٦١ ع- ٣٩٧٢) عن أنس بن مالك. وذكره الحب الطبري في القرى (ص: ٣٣٠) وزاد نسبته للمفضل الجنّدي. وذكره المناوي في الجامع الأزهر (١/ ١١) وعزاه للطبراني في الكبير. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>١) في ج: عبد الرحمن، وهو خطأ (انظر تقريب التهذيب ص:٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: يكون.

٦١١- إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹أبيَّ› ساقط من أ.

۲۱۲ – إسناده مرسل.

ذكره العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٢٨٢ ح ٢٣٣٠). قال القاري: لا أصل له في المرفوع. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٦٨)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٤) في ج: وذكر.

<sup>(</sup>٥) في ج: وخروج.

7۱۳ – وقال عثمان: قال مقاتل: من نزل مكة والمدينة من غير أهلها محتسباً حتى عوت، دخل في شفاعة محمد ﷺ.

718 - قال عثمان: وأخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي، قال: سمعت سالم بن عبد الله، يذكر أن غلاماً كان لعبد الله بن عمر يخرج له ثلثمائة وخمسين درهماً (۱) كل عام، ويعلف (۲) ظهره ما كان بمكة حتى يخرج. قال ابن عمر: لأخرجنك إلى المدينة، قال: فأنا أزيدك في خراجي. قال: ما بي ذلك (۳) يا بني.

قال سالم: فرأيته ينفق على غلامه بالمدينة.

971 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني ابن أبي عمر، قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمّي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على « من أدركه شهر رمضان بمكة فصامه كله وقام منه ما تيسّر، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان بغير مكة، وكتب له كل يوم حسنة، وكل ليلة حسنة، وكل يـوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حـلان فـرس في سبيل الله، وكـل ليلة حملان فرس في سبيل الله، وكـل ليلة حملان فرس في سبيل الله ».

٦١٦- قال الخزاعي إسحاق(١): حدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الرحيم بن زيد

۲۱۳ - إسناده حسن.

۲۱۶ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٣) في ج: ذاك.

٦١٥ - إسناده ضعيف.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٣١٤ح١٥٧٤) من طريق: محمد بن أبي عمر الأزدي، به.

ذكره الرازي في علله (١/ ٢٥٠-٧٣٥)، وذكره السبوطي في الـــدر المنشور (٢٦٨/٢)، وعــزاه إلى الأزرقي، والجندي ، والبيهقي في الشعب وضعفه .

٦١٦ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

<sup>(</sup>٤) في ج: عن إسحاق.

بإسناده مثله.

## ما جاء في الحطيم وأين موضعه

71٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والحِجُر (١). وكان إساف ونائلة رجل وامرأة، دخلا الكعبة فَقبَّلَها فيها، فمُسِخًا حَجَريْن، فأخرِجا من الكعبة، فنُصب أحدهما في مكان زمزم، ونُصب الآخر في وجه الكعبة ليعتبر بهما الناس، ويزدجروا عن مثل ما ارتكبا. قال: فسمي هذا الموضع الحطيم؛ لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالأيمان، ويستجاب فيه الدعاء على الظالم للمظلوم، فقل من دعا هنالك على ظالم إلا هلك، وقل من حلف هنالك إثما إلا عجلت له العقوبة، فكان ذلك يحجز بين الناس عن الظلم، ويتهيب الناس الأيمان هنالك، فلم يزل ذلك كذلك حتى جاء الله بالإسلام، فأخر الله ذلك لما أراد إلى يوم القيامة.

71۸ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، أن ناساً كانوا في الجاهلية حلفوا عند البيت على قسامة، وكانوا حلفوا على باطل، ثم خرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة، فبينما هم قائلون إذ أقبلت الصخرة عليهم، فخرجوا من تحتها

٦١٧ – إسناده صحيح.

ذكره السيوطي في الدر المشور (١/ ٣٠١)، وعزاه إلى الأزرقى.

<sup>(</sup>١) ذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٧٤).

۱۱۸ – إسناده صحيح.

ذكره ابن حجر في فتح الباري (٧/ ١٥٨)، وعزاه إلى الفاكهي من طريق: ابن أبسي نجيح، بـه. ولم أقف عليه في المطبوع من الفاكهي.

يشتدون، فانفلقت بخمسين فلقة، فأدركت كل فلقة رجلاً<sup>(١)</sup> فقتلته، وكانوا من بني عامر بن لؤي.

قال الزنجي: فكان (٢) ذلك الذي أقل عددهم، فورث حويطب بن عبد العُـزى عامة رباعهم.

719 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيهم، عن ابن أبي نجيح، عن حويطب بن عبد العزى، أنه قال: كان في الجاهلية في الكعبة حلق أمثال لجم البهم، يُدخل الخائف<sup>(۱)</sup> فيها يده فلا يريبه أحد، فلما كان ذات يوم ذهب خائف ليدخل يده فيها، فاجتبذه (١٠) رجل فشلّت فيها يمينه، فأدركه الإسلام وإنه لآشك.

• ٦٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن حويطب بن عبد العُزّى، قال: كنا جلوساً بفناء الكعبة - في الجاهلية - فجاءت امرأة إلى البيت تعوذ به من زوجها، فجاء زوجها فمدّ يده إليها فيبست (٥) يده، قال (٢): فلقد رأيته في الإسلام

<sup>(</sup>١) في ب، ج: رجل فلقة.

<sup>(</sup>۲) **في** ج: وكان.

١٩٦- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث رقم ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الطائف.

<sup>(</sup>٤) **في** ج: فاجتذبه.

۲۲۰ إسناده صحيح.

أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ١٨٥ ح٣٠ ،٣) من طريق: مسلم بن خالد، به.

وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣٠٦)، وعزاه إلى الأزرقي، والطبراني. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فشلت.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

بعدُ وإنه لأَشَلّ.

٦٢١ قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن محمد بن سوقة، قـال: كنـا جلوساً مع سعيد بن جبير في ظِلّ الكعبة فقال: أنتم الآن في أكرم ظِلّ علـى وجـه الأرض.

7۲۲ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يجيى، عن الواقدي، عن أشياخه قالوا: أقامت قريش بعد قُصَيّ على ما كان عليه قُصَيّ بن كِلاب من تعظيم البيت والحرم، وكان الناس يكرهون الأيمان عند البيت مخافة العقوبة (١) في أنفسهم وأموالهم.

7۲۳ - قال الواقدي: فحدثني عبد الحميد بن أبي أنس<sup>(۲)</sup>، عن أبيه، عن أبي القاسم - مولى ربيعة بن الحارث - ، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، قال: عدا رجل من بني كنانة من هُذيل في الجاهلية على ابن عم له فظلمه واضطهده، [فناشده] (۳) الله والرَّحِم، وعَظَّم عليه، فأبى إلا ظلمه، فقال: والله لألحقن بحَرَمِ الله في الشهر الحرام، فلأدْعُون (٤) عليك، فقال له ابن عَمّه مستهزئاً به: هذه ناقتي فلانة، فأنا أقعدك على ظهرها، فاذهب فاجتهد. قال: فأعطاه ناقته، وخرج حتى

٦٢١ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ٣٣٣ح٦٧٩) من طريق: ابن عيينة، به.

٦٢٢ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>١) في ج: العفو.

٦٢٣- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠٢)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) في ب: عبد الجيد بن أبي أنس، وفي ج: عبد الجيد بن أبي أنيس.

<sup>(</sup>٣) في أ: فأنشده.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة لفظ الجلالة: الله.

جاء الحرم في الشهر الحرام، فقال: اللهم إني أدعوك دعاء جاهد مضطر على فلان ابن عمّي [لترمينه] (١) بداء لا دواء له. قال: ثم انصرف [فوجد] (١) ابسن عمّه قد رمي في بطنه، فصار مثل الزّق (٣)، فما زال ينتفخ حتى انشق.

قال عبد المطلب: فحدثت [بهذا]<sup>(٤)</sup> الحديث ابن عباس فقال: أنا رأيت رجلاً دعا على ابن عمّ له (٥) بالعَمَى، فرأيته يُقاد أَعْمَى (٦).

375- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابس أبي سبرة، عن [عبد الجيد] بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب يسأل رجلاً من بني سليم عن ذهاب بصره، فقال: يا أمير المؤمنين، كنا بني ضبعاء عشرة، وكان لنا ابن عم، فكنا (٨) نظلمه ونضطهده، فكان (١) يذكّرنا الله والرحم أن [لا] (١) نظلمه، وكنا أهل جاهلية، نرتكب كل الأمور، فلما رأى ابن عمنا أنّا (١) لا نكف عنه ولا نردّ إليه ظلامته، أمهل حتى إذا دخلت الأشهر الحرم انتهى إلى الحرم، فجعل يرفع يديه إلى الله ويقول (١٢):

<sup>(</sup>١) في أ: لترميه.

<sup>(</sup>٢) في أ: فيجد.

<sup>(</sup>٣) الزّق: هو السقاء (لسان العرب، مادة: زقق).

<sup>(</sup>٤) في أ: هذا.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((له)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) الاكتفاء (١/ ٥٦).

٦٢٤ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٧) في أ: عبد الحميد. وهو خطأ، والصواب ما اثبتناه (انظر التقريب ص:٣٦١).

<sup>(</sup>A) في ج: وكنا.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>١٠) قوله: «لا» ساقط من أ.

<sup>(</sup>١١) في ج: أن.

<sup>(</sup>١٢) انظر الأبيات في: سيرة ابن إسحاق (١/ ٨)، وشعب الإيمان (٣/ ٣٧١)، والإصابة (٤/ ٧٥٢).

اللهم (۱) أدعوك دعاءُ [جاهدا] (۲) اقتال بني الضبعاء إلا واحدا ثم اضرب الرجل فذره قاعدا أعمى إذا ما قيد [عنّي] (۳) القائدا فمات إخوة لي تسعة في تسعة أشهر، في كل شهر واحد، وبقيت أنا فعميت، ورمى الله في رجلي وكمهت، فليس (٤) يلائمني قائد.

قال: فسمعت عمر يقول: سبحان الله إن هذا لهو العجب(٥).

977 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن شريك<sup>(٢)</sup> ابن أبي نمر، عن كريب<sup>(٧)</sup>، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يسأل ابن عمّهم الذي دعا عليهم، قال: دعوت عليهم ليالي رجب الشهر كله بهذا الدعاء، فأهلكوا في تسعة أشهر وأصاب الباقي ما أصابه.

٦٢٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن عبد الجيد (٨) بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عبد الجيد (٩) بن سهيل، عن عكرمة، عن ابن عبد الحرم، فقال: رجل على ابن عمّ له استاق ذَوْداً (٩) له، فخرج يطلبه حتى أصابه في الحرم، فقال:

#### ٦٢٦ - إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) في الأصول زيادة: إني، والصواب ما أثبتناه لاستقامة الوزن الشعري (انظر الإصابـة، الموضـع السابق).

<sup>(</sup>٢) في أ: جاهد.

<sup>(</sup>٣) في أ: عنا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فلا.

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء (١/ ٥٦–٥٧).

٦٢٥ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص: ٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: عن، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٢٦٦).

<sup>(</sup>٧) في ج: قريب (انظر تقريب التهذيب ص:٤٦١).

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٨) في أ: عبد الحميد. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٣٦١).

<sup>(</sup>٩) الذُّود: القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع، وقيل غير ذلك (لسان العرب، مادة: ذود).

ذُوْدي، فقال اللص: كذبت، ليس الذُّودُ لك. قال: فاحلف، قال: إذا أحلف، فحلف عند المقام بالله الخالق رب هذا البيت: ما الذّود لك. فقيل له: لا سبيل لك عليه، فقام ربّ الذّود بين الركن والمقام باسطاً يديه يدعو على صاحبه، فمــا بـرح مقامه يدعو عليه حتى وَلِه، فذهب عقله، وجعل يصيح بمكة: ما لي وللذُّود، مـالي ولفلان رب الذّود، فبلغ ذلك عبد المطلب، فجمع ذوده، فدفعها إلى المظلوم، فخرج بها، وبقي الآخر مدلهاً (١) حتى وقع من جبل فتردى منه، فأكلته السّباع. ٦٢٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يجيى، عن الواقدي، عن أيوب بن موسى، أن امرأة كانت في الجاهلية [ومعها](٢) ابن عم لها صغير، وكانت تخرج فتكسب عليه، ثم تأتي فتطعمه من كسبها، فقالت له: يا بني، إني أغيب عنك، وإني (٣) أخاف عليك أن يظلمك ظالم، فإن جاءك ظالم بعــدي، فـإن لله بمكــة بيتــأ لايشبهه شيء من البيوت، ولا يقاربه مفسد وعليه ثياب، فإن ظلمك ظالم يوماً، فَعُذْ به، فإن له ربّاً سيمنعك (٤). قال: فجاء رجل فذهب به فاسترقّه. قـال: وكـان أهل الجاهلية يعمرون أنعامهم، فأعمر سيّده ظهره، فلما رأى الغلام البيت عــرف الصفة، فنزل يشتد حتى تعلق بالبيت، وجاء سيّده فمدّ يـده إليـه ليـأخذه فيبسـت يده، فمدّ الأخرى فيبست (٥)، فاستفتى في الجاهلية فأفتي لينحر عن كل واحدة من

<sup>(</sup>١) في ب، ج: متولهاً.

والمدله: هو الذي ذهب فؤاده من هم أو غيره (اللسان، مادة: دله).

٦٢٧ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠٢)، وعزاه إلى الأزرقي .

<sup>(</sup>٢) في أ: معها.

<sup>(</sup>٣) في ب: فإني.

<sup>(</sup>٤) في ب: يسمعنك.

<sup>(</sup>٥) في ب زيادة: يده، وفي ج: يده الأخرى.

يديه بدنة، ففعل فانطلقت (١) له يداه، وترك الغلام وخلَّى سبيله.

## ما يستحلف فيه بين الركن والمقام

7۲۸ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن شيخ من بني البكاء قديماً، كان [قد] (٢) بلغ مائة سنة، وصَلَّى خلف معاوية بن أبي سفيان، يقال له: وهب، يحدث عن قومه: أن رجلاً منهم تزوج امرأة، فسألته أمها بعيراً من إبله فأبى، فقالت: إني قد أرضعتكما، فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان، فرأى أن تستحلف عند الكعبة أنها قد أرضعتهما، فلما أرادوا استحلافها، أبت (٣)، وكأنها ورعت وتأثمت، وقالت: إنما أردت (١): [أن] أفرق [بينكما] (١). وعمو بن دينار، عن رجل من أصحاب النبي على أنه قال: « لا يحلف بين عمرو بن دينار، عن رجل من أصحاب النبي على أنه قال: « لا يحلف بين المقام والبيت في الشيء اليسير، أخاف أن يتهاون الناس به ».

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فأطلقت.

٦٢٨ - إسناده صحيح.

وهب بن عقبة البكائي ، قال ابن معين: ثقة. وقال أحمد: صالح (الجرح والتعديــل ٩/ ٢٦–٢٧). وقال البخاري في الكبير (٨/ ١٦٥): عن ابن المديني، عن سفيان، عن وهب، قال: ولدت لسنتين من إمارة عثمان، وصليت مع معاوية.

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٧٢-٤٧٣ح ١٠٤١) من طريق: سفيان، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((قد)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ج: فأبت.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: معنى.

<sup>(</sup>٥) في أ: أني.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: بينكم.

٦٢٩ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ٤٧٣ح٤٠ ٢) من طريق: عبد الجميد بن أبي روّاد، به.

• ٦٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجيد، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، قال: رأى عبد الرحمن بن عوف جماعة عند المقام، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يستحلف، قال: أفي دَم، قالوا: لا، قال: في مال عظيم، قالوا: لا، قال: يوشك الناس أن يتهاونوا بهذا المقام.

٦٣١ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجيد، عن ابن
 جريج، عن عطاء، قال: لا يستحلف بين المقام والبيت في الشيء اليسير.

### ما جاء في المقام وفضله

٦٣٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال(١): الركن والمقام من الجنة.

٦٣٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن

<sup>•</sup> ۲۳ – إسناده ضعيف.

عكرمة بن خالد لم يدرك عبد الرحمن بن عوف (انظر تهذيب الكمال ٢٠ ٢٤٩).

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٧٣ - ٤٧٣)، من طريق: عبد الجيد بن عبد العزيز، به نحوه.

وأخرجه البيهةي (١٠/ ١٧٦)، والشافعي في الأم (٧/ ٣٤) كلاهما من طريق: ابن جريج به.

۱ ۱۳ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ٤٧٣ح١٠٤) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، به نحوه.

٦٣٢- حسن لغيره.

أخرجه الترمذي (٣/ ٢٢٦ح/٨٧٨)، وأحمد (٢/ ١٣ ٢ ح ٧٠٠٠) كلاهما من حديث عبـ لد الله بـ ن عمرو بن العاص مرفوعاً، نحوه.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: إن.

٦٣٣ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/١٤عـعـ٩٦٨) من طريق: عطاء، به.

وأخرجه أيضاً (١/ ٤٤٩ح-٩٨٣) من طريق: سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بأقصر منه.

جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه (۱) قال: ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود والمقام، فإنهما جوهرتان من جوهر الجنة، ولولا ما مسهما من أهل الشرك، ما مسهما ذو عاهة إلا شفاه الله.

٦٣٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني ليث، عن مجاهد، أنه قال: لا تمس المقام، فإنه من آيات الله.

# ما جاء في الأثر الذي في المقام وقيام للبراهيم عليه السلام عليه

٦٣٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن أبي ابن أبي غيح (٤٠)، عن مجاهد، في قوله (٥) عز وجل: ﴿ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ [آل عمران:٩٧].
 قال: أثر قدميه في المقام صلى الله عليه.

٦٣٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

(٢) في ج: ومقام.

(٣) قوله: ((عليه)) ساقط من ب، ج.

#### ٦٣٥ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ٥١ع-٩٨٩) من طريق: ابن ثور، عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن جرير (٤/ ١١) من طريق: ابن أبي نجيح، وليث، عن مجاهد بنحوه.

وذكره القرطبي في تفسيره (٤/ ١٣٩)، والطبري في تفسيره (٤/ ١١)، وابسن كثير في تفسيره (١/ ٣٨٥)، وابسن كثير في تفسيره (١/ ٣٨٥) من حديث مجاهد نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٧٠)، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والأزرقي.

(٤) في ب، ج: ابن جريج.

(٥) في ب، ج: قول الله.

#### ٦٣٦ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٤٧ ع-٩٧٨) من طريق: منصور، عن مجاهد.

<sup>(</sup>١) قوله: ((أنه)) ساقط من ب، ج.

٦٣٤ – إسناده ضعيف جداً.

أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قام إبراهيم على هذا المقام فقال: يا أيها الناس، أجيبوا ربكم، قال: فقالوا(١٠): لبيك اللهم لبيك، قال: فمن حَجّ إلى اليوم، فهو ممن استجاب لإبراهيم عليه السلام.

7٣٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا [عمر] (٢) بن سهل بن مروان، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّيٌ ﴾ [البقرة: ١٢٥] قال: إنما أمروا [أن] (٣) يُصَلُّوا عِنْدَه، ولم يؤمروا بمَسْحِه، ولقد تكلّفت هذ الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق وانماح.

٦٣٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن عمر،

#### ٦٣٧- حسن لغيره.

#### ٦٣٨ – إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨). وابــن أبــي ســبرة هــو: أبــو بكــر بــن عبد الله بن أبي سبرة، وموسى بن سعد، هو: المدني، مجهول (انظر التقريـــب ص:٥٥١)، ونوفــل بن معاوية صحابي أسلم يوم الفتح وعاش مائة وعشرين سنة.

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٤٢ح-٩٦٥) من طريق: ابن أبي سبرة، به.

وذكره ابن حجر في الإصابة (٦/ ٤٨١) وعزاه للفاكهي.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٢)، وعزاه إلى الأزرقي .

وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٠-٣١٨٢) عن مجاهد، نحوه.

وأخرجه ابن جَرير (١٧/ ١٤٥) مَن طريق: جرير، عن منصور.

وذكره الطبري في تفسيره (١٧/ ١٤٥)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٣).

<sup>(</sup>١) في ج: فقولوا.

أخرجه ابن جرير (١/ ٥٣٧) من طريق يزيد، به.

ذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٢٩٢)، وعزاه إلى عبد بن حميد ، وابــن جريــر ، وابــن المنــذر ، والأزرقي .

<sup>(</sup>٢) في أ: عثمان. وهو خطأ (انظر التقريب ص:٤١٣).

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹أن›› ساقط من أ.

[عن] (١) ابن أبي سبرة، عن موسى بن [سعد] (٢)، عن نوفل بن معاوية الديلي، قال: رأيت المقام في عهد عبد المطلب مثل المهاة (٣).

قال أبو محمد الخزاعي: سئل أبو الوليد عن المُهاة، قال: خرزة بيضاء.

وأنشد أبو الوليد:

[مَهاة] (٤) كمثل البدر بين السحائب تعلقها قلبي وما طرّ شاربي إلى أن أتى حلمي وشابت ذوائبي

779 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن محمد بن عمر بن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن أبي سعيد الخدري، قال: سألت عبد الله بن سلام عن الأثر الذي في المقام، قال (٥): كانت الحجارة على ما هي عليه اليوم، إلا أن الله أراد أن يجعل المقام آية من آياته، فلما أمر إبراهيم عليه السلام أن يوذن في الناس بالحج، قام على المقام، وارتفع المقام حتى صار أطول الجبال، وأشرف على ما تحته، فقال: يا الناس، أجيبوا ربكم. فأجابه الناس، فقالوا: لبيك اللهم لبيك، وكان (١) أيها الناس، أجيبوا ربكم. فأجابه الناس، فيقول: أجيبوا ربكم. فلما أثره فيه لما أراد الله، فكان ينظر عن يمينه وعن شماله، ويقول: أجيبوا ربكم. فلما

<sup>(</sup>١) قوله: ((عن)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: سعيد. وهو خطأ (انظر التقريب ص:٥٥١).

<sup>(</sup>٣) المُهاة: البلُّورة التي تَبصُّ لشدّة بياضها، وقيل: هي الدُّرَّة (لسان العرب، مادة: مها).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: ومهَّاة، وقد حذفنا الواو ليستقيم الوَّزن الشعري.

٦٣٩ - إسناده ضعيف جداً.

إسحاق بن عبد الله ، متروك كما في التقريب (١٠٢). وعمر بن الحكم هو: ابن ثوبان. أخرجه الفاكهي (١/ ٤٤٢ح٩٦٦) من طريق: سليمان بن محمد العامري، عن ابن أبي سبرة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٢) وعزاه إلى الأزرقي .

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((يا)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: فكان.

فرغ أمر بالمقام فوضعه قِبْلَة، فكان يصلي إليه مستقبل الباب، [فهو قِبلته] (١) إلى ما شاء الله. ثم كان إسماعيل [بعد] (٢) يصلي إليه إلى باب الكعبة، ثم كان رسول الله على أمر أنْ يُصلِّي إلى بيت المقدس، فصلَّى إليه قبل أن يهاجر وبعدما هاجر، ثم أحب الله أن يصرفه إلى قِبلته التي رضي لنفسه ولأنبيائه صلوات الله عليهم أحب الله أن يصرفه إلى الميزاب وهو بالمدينة، ثم قدم مكة فكان يصلي إلى المقام ما كان يمكة.

• ٦٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، قال: كنت أنا، وعثمان بن أبي سليمان، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلاً، فقال سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا تروني، فسأله القوم فأكثروا، فكان مما سئل عنه، أن قال رجل: أحَق ما سمعنا يُذكر في المقام –مقام إبراهيم أن فقال سعيد: ماذا (٣) سمعت؟ قال الرجل: سمعنا أن إبراهيم (٤) نبي الله حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع، يقول الرجل: فقرب (٥) إليه المقام فرجل عليه (٢)، فقال سعيد: ليس كذلك حدثني ابن عباس، ولكنه حدثنا (١) أنه حين كان بين أم إسماعيل بن إبراهيم وبين سارة امرأة إبراهيم عليه السلام ما

<sup>(</sup>١) في ج: وهو قبلة.

<sup>(</sup>٢) في أ: بعده.

۲۶۰ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>انظر حديث رقم ٥١).

<sup>(</sup>٣) في ج: وماذا.

<sup>(</sup>٤) قوله: « فقال سعيد: ماذا سمعت؟ قال الرجل: سمعنا أن إبراهيم » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) في ج: فقربت.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((عليه)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: حديثاً.

كان، أقبل إبراهيم نبي الله بأم إسماعيل، وإسماعيل وهو صغير ترضعه (١)، حتى قدم بهما مكة، ومع أم إسماعيل شنَّة فيها ماء تشرب منها وتدرّ على ابنها، ليس معها زاد.

يقول سعيد بن جبير: قال ابن عباس: فعمد بهما إلى دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد - يشير لنا بين البئر وبين الصُّفة - يقول: فوضعهما تحتها، ثم توجه إبراهيم خارجاً على دابته، واتبعت أم إسماعيل أثره حتى أوفى إبراهيم بكداء.

يقول ابن عباس: فقالت له أم إسماعيل: إلى من تتركها وابنها؟ قال: إلى الله، قالت: رضيت بالله، فرجعت أم إسماعيل تحمل ابنها حتى قعدت تحت الدوحة، ووضعت ابنها إلى جنبها، ثم ساق حديثاً طويلاً، يقول فيه (٢): ثم جاء الثالثة فوجد إسماعيل قاعداً تحت الدوحة إلى ناحية البئر يبري نباله (٣)، فسلم عليه ونزل إليه فقعد معه، فقال له إبراهيم: يا إسماعيل، إن الله قد أمرني بأمر، قال إسماعيل: فأطع ربك فيما أمرك، قال إبراهيم: أمرني ربي أن أبني له يبتاً، قال إسماعيل: وأين؟

يقول ابن عباس: فأشار له (3) إلى أكمة بين يديه مرتفعة على ما حولها، عليها  $[
 (3)^{(3)}]$  من حصباء، يأتيها السيل من نواحيها و  $(3)^{(3)}$  يركبها.

قال ابن عباس: فقاما يحفران عن القواعد ويقولان: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمِ ﴾ [البقرة:١٢٧]، ويحمل لـ السماعيل الحجارة على رقبته ويبني

<sup>(</sup>١) في أ، ب: يرضعها، وفي هامش ب: لعله: يرضعوا. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((فيه)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: نبلاً له.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((له)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: رضاض.

<sup>(</sup>٦) في ج: فلا.

الشيخ إبراهيم، فلما ارتفع البنيان وشق على الشيخ تناوله قرّب له إسماعيل هــذا الحَجَر، فكان يقوم عليه ويبني، ويحوله في نواحي البيت حتى انتهى إلى وجه البيت.

يقول ابن عباس: فذلك مقام إبراهيم وقيامه عليه (١).

## ما جاء في موضع المقام، وكيف رده عمر إلى موضعه هذا `

781 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن "المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن أبيه، عن جده، قال: كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الكبير، قبل أن يردم عمر بن الخطاب الردم الأعلى، وكان يقال لهذا الباب: باب السيل. قال: وكانت السيول ربما دفعت المقام عن موضعه، وربما نحته إلى وجه الكعبة، حتى جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب يقال له: سيل أم نهشل. وإنما سمي بأم نهشل؛ أنه ذهب بأم نهشل ابنة عبيدة بن أبي [أحيحة سعيد] بن العاص فماتت فيه، فاحتمل المقام من موضعه هذا (٥) فذهب به حتى وجد بأسفل مكة، فأتِي به فربُط إلى أستار الكعبة في وجهها، وكتب في ذلك إلى عمر، فأقبل عمر فرَعاً فدخل بعمرة في شهر رمضان وقد غبي (٢) موضعه وعفاه

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: هذا.

<sup>(</sup>٢) قوله: «هذا» ساقط من ب، ج.

١٤١ - إسناده صحيح.

ذكره السيوطي في الَّدر المنثور (١/ ٢٩٢)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره المباركفوري في كنز العمـــال (١/ ١٩٦ـ ٣٩٧). (١٤/ ١١٧ ح٢ ٣٨١٠٤) وعزاه إلى الأزرقي . وانظر: شفاء الغرام (١/ ٣٩٦–٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) في ج: أن، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) في أ: أحيحة بنت سعد.

<sup>(</sup>٥) قوله: «هذا» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: غير.

السيل، فدعا عمر بالناس، وقال (۱): أنشد الله عبداً عنده علم في [موضع] (۲) هذا المقام. فقال المطلب بن أبي ورداعة السهمي: أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك؛ قد (۱۳) كنت أخشى عليه هذا (۱۵)، فأخذت قَدْرَه من موضعه إلى الركن، ومن موضعه إلى باب الحجر، ومن موضعه إلى زمزم بمقاط (۱۵)، وهي عندي في البيت، فقال له عمر: فاجلس عندي وأرسل إليها، فأتي بها، فمَدَّها فوجدها مستوية إلى موضعه هذا (۱۲)، فسأل الناس وشاورهم فقالوا: نعم هذا موضعه، فلما استثبت ذلك عمر وحق عنده، أمر به، فأعلم ببناء ربضه تحت المقام، ثم حوله، فهو في مكانه هذا [إلى] (۱۷) اليوم.

قال: وردم عمر (^) الردم الأعلى بالصخر وحصنه.

قال ابن جريج: ولم يعله سيل بعد عمر حتى الآن.

[قال أبو الوليد]<sup>(٩)</sup>: قال جدي: هو الردم الذي دون زقاق النار<sup>(١٠)</sup> من دار أبان بن عثمان إلى دار بَبّة بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخي أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿مُوضع›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فقد.

<sup>(</sup>٤) قوله: ﴿هَذَا›› ساقط من ج.

 <sup>(</sup>٥) المقاط: حبل صغير يكاد يقوم من شدة فتله، وقيل: الحبل الصغير الشديد الفتـل (لسـان العـرب، مادة: مقط).

<sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (٢/ ٧-٨).

<sup>(</sup>٧) قوله: «إلى» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج زيادة: بن الخطاب.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((قال أبو الوليد)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج زيادة: «قال جدي: وهو الردم الذي».

قال الخزاعى: بَبّة لقب [له](١)، واسمه عبد الله بن ربيعة.

قال أبو الوليد: قال جدي: فلم يظهرعليه سيل مـذ<sup>(٢)</sup> عمله عمر إلى اليوم، غير أنه قد جاء سيل في سنة اثنتين ومائتين يقال له: سيل ابن حنظلة، فكشف عـن بعض ربضه<sup>(٣)</sup>، ورأينا حجارته، ورأينا فيه صخراً ما رأينا مثله ولم يظهر عليه<sup>(٤)</sup>. 7٤٢ قال أبو الوليد: قال لي جدي: طفت مع داود بـن عبـد الرحمـن غـير مـرة، فأشار إلى الموضع الذي ربط عنده المقام في وجه الكعبة بأستارها، إلى أن قدم عمـر بن الخطاب فَرَده.

قال: وقال داود: كنا إذا طفنا مع ابن جريج يشير لنا إليه.

7٤٣ – قال أبو الوليد: قال  $[ي]^{(0)}$  جدي بعدما جصص شاذروان الكعبة بـالجص والمرمر، وإنما جصص حديثاً من الدهر، فقال (٢) لي وأنا معه في الطواف: اعدد من باب الحجر الشامي من حجارة شاذروان الكعبة، فإذا بلغت الحجر السابع، فإن كان حجراً طويلاً هو أطول السبعة فيه حفر شبه النقر، فهو (٧) موضعه، وإلا فهو التاسع من حجارة الشاذروان.

<sup>(</sup>١) قوله: ((له)) سأقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ج: منذ.

<sup>(</sup>٣) في ج: ربطه.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (٢/ ٨).

٦٤٢ - إسناده صحيح.

ذكر الفاكهي نحوه (١/ ٤٦٧).

٦٤٣ - إسناده صحيح.

ذكره الفاكهي (١/ ٤٦٧). وانظر: شفاء الغرام (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((لي)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ج: قال.

<sup>(</sup>٧) في ج: وهو.

قال جدي: نسيت عددها، وقد كنت عددتها، هي [تسعة أو سبعة] (١)، إلا أنه عند عدر (٢) هو أطول السبعة أو التسعة، فيه الحفر، فإن رأيته قد قرف عنه الجص فاعدد وانظر إليه.

3 7 ٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد، قال سمعت ابن أبي مليكة، يقول: موضع المقام: هو هذا الذي هو (٤) به اليوم، هو موضعه في الجاهلية، وفي عهد النبي على وأبي بكر وعمر، إلا أن السيل كان (٥) ذهب به في خلافة عمر فجعل في وجه الكعبة، حتى قدم عمر فرده في موضعه (٢) بمحضر الناس.

9 ٢٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عمر عينة، عن حبيب بن أبي الأشرس، قال: كان سيل أم نهشل قبل أن يعمل عمر الردم بأعلى مكة، فاحتمل المقام من مكانه، فلم يُدْرَ أين موضعه. فلما قدم عمر

#### ٢٤٤ - إسناده حسن.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٣)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره المباركفوري في كنز العمـــال (١٨ ١١٥-٣٩١) ، وعزاه إلى الأزرقي . وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٩١).

حبيب بن أبي الأشرس، قـال ابـن أبـي حـاتم : منكـر الحديـث (الجـرح ٣/ ٩٨)، وقـال أحمـد والنسائي: متروك (انظر لسان الميزان ٢/ ١٦٧). ولكن هنـا تابعـه عمـرو بـن دينــار كمــا ســيذكر المصنف ذلك بعد قليل .

<sup>(</sup>١) في ب: إما سبعة أو تسعة، وفي ج: إما سبعة وإما تسعة.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((عند)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: طويل.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹هو›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹كان›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹في موضعه›› ساقط من ب، ج.

٦٤٥ - حسن لغيره.

أخرجه الفاكهي (١/ ٤٥٦ح. ١٠٠٠) من طريق: ابن أبي عمر، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٣)، والمبــاركفوّي في كـنزَ العمــال (١٤/ ١١٧ حـ٣٨١٠٣) وعزياه إلى الأزرقي.

بن الخطاب سأل: من يعلم موضعه؟ فقال المطلب بن أبي وداعة: أنا يا أمير المؤمنين، قد كنت قدرته وذرعته بمقاط، وتخوّفت عليه هذا، من الحجر إليه، ومن الركن إليه، ومن وجه الكعبة إليه. قال<sup>(۱)</sup>: ائت به. فجاء به فوضعه في موضعه هذا، وعمل عمر الردم عند ذلك.

7٤٦ – قال سفيان: فذلك الذي حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أن المقام كان عند سقع البيت، فأما موضعه الذي هو موضعه فموضعه الآن، وأما ما يقول الناس أنه كان هنالك موضعه فلا.

7٤٧ - قال سفيان: وقد ذكر عمرو بن دينار نحواً من حديث ابن أبي الأشرس هذا، لا أميز أحدهما على (٢) صاحبه.

7٤٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا سليم (٣) بن مسلم، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن صفوان، أنه قال: أمر عمر بن الخطاب عبد الله بن السائب العائذي –وعمر نازل بمكة في دار ابن سباع – بتحويل المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم، قال: فحوّله، ثم صلى

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقال.

٦٤٦ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ٥٥٥ح/٩٩٨) من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وسقع البيت: ناحيته.

٦٤٧ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: عن.

٦٤٨ - إسناده ضعيف جداً.

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ١١٣/٣).

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٨ ح ٢٥ ٩٥)، والفاكهي (١/ ٢٥ ع ح ١٠٢٥) كلاهما من طريق: ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، وعمرو بن عبد الله بن صفوان، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) في ج: سليمان.

المغرب، وكان عمر قد اشتكى رأسه، قال: فلما صليت ركعة، جاء (١) عمر فصلى ورائي، قال: فلما قضى صلاته، قال عمر: أحسنت، فكنت أول من صلى خلف المقام حين حُوّل إلى موضعه. عبد الله بن السائب القائل.

9 3 7 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سليم بن مسلم، عن ابن جريج، هن عمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن السائب (٢) ابن أبي السائب -وكان (٣) يصلي بأهل مكة - قال: أنا أول من صلّى خلف المقام حين ردّ في موضعه هذا، ثم دخل عمر وأنا في الصلاة، فصلى خلفي صلاة المغرب.

## ما جاء في الذهب الذي على المقام ومن جعله عليه

• ٦٥- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: سمعت عبدالله بن شعيب بن شيبة بن جبير بن شيبة، يقول: ذهبنا نرفع المقام في خلافة المهدي فانثلم، قال: وهو من حجر رخو يشبه السنان، فخشينا أن يتفتّ ، أو قال: يتداعى، فكتبنا في ذلك إلى المهدي، فبعث إلينا بألف دينار، فضببنا بها المقام أسفله

أخرجه الفاكهي (آ/ ٢٥ ع-١٠٢٤)، وابـن أبـي شـيبة (٢/ ١٦٦ ح ٧٧٧، ٣/ ٢١ ع-١٥٥٨) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فجاء.

<sup>7</sup>٤٩ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: أنّ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: كان.

۲۵۰ - إسناده ضعيف.

عبدالله بن شعيب ، ذكره المزي في ترجمة أبي الوليد الجــد (١/ ٤٨٠)، ولم أقـف لــه علــى ذكــر في مكان آخر.

ذكره الفاكهي (١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) هو محمد المهدي بن المنصور، ولي الحلافة بعد وفاة أبيه أبي جعفر المنصور سنة (١٥٨)، وظـــل في الحلافة حتى توفي سنة (١٦٩هـ).

وأعلاه، وهو الذهب الذي هو(١) عليه اليوم(٢).

701 – قال أبو الوليد: سمعت يوسف بن محمد العطار، يحدث عن عبد الله بن شعيب، بنحوه ( $^{(7)}$ . قال: فلم يزل ذلك الذهب عليه حتى أمر ( $^{(3)}$  أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله ( $^{(6)}$ )، أن يُجعل ( $^{(7)}$  عليه ذهب ( $^{(9)}$ ) فوق ذلك الذهب أحسن من ذلك العمل، فعملت في مصدر الحاج سنة ست وثلاثين ومائتين ( $^{(A)}$ )، فهو الذهب الذي هو ( $^{(P)}$ ) عليه اليوم، وجعل فوق ذلك الذهب الذي كان عمله المهدي ولم يقلع عنه ( $^{(1)}$ ).

70٢- قال أبو الوليد: وأخبرني غير واحد من مشيخة أهل مكة، قالوا: حجّ المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة، فنزل دار الندوة، فجاء [عبيد الله](١١) بن عثمان بن إبراهيم الحجبي بالمقام –مقام إبراهيم عليه السلام– في ساعة خالية

(انظر التعليق على الحديث السابق).

<sup>(</sup>١) قوله: ((هو)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ذكره الفاكهي (١/ ٤٧٦)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٨٦)، وابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ٢١٢).

٢٥١ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: نحوه.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ولي.

<sup>(</sup>٥) هُو جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد، تولى الخلافة بعد وفاة الواثق ســنة (٢٣٢هـــ)، ظل في الخلافة حتى قتل سنة (٢٤٧هــ).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فجعل.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ذهباً.

<sup>(</sup>۸) إتحاف الورى (۲/ ۳۰۳).

<sup>(</sup>٩) قوله: ((هو)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) ذكره الفاكهي (١/ ٤٧٦)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٨٦).

۲۵۲ – إسناده ضعيف.

لم يذكر المصنف شيوخه .

<sup>(</sup>١١) في أ: عبد الله، وهُو تحريف. والصواب ما أثبتناه (انظر الفاكهي ١/ ٤٧٥).

نصف النهار، مشتمل عليه، فقال للحاجب: إئذن لي على أمير المؤمنين، فإن معي شيئاً لم يُدْخَل به على أحدٍ قَبْلَه، وهو يَسُرُّ أمير المؤمنين. فأدخله عليه، فكشف عن المقام، فَسُرَّ بذلك وتَمَسَّحَ به، وسَكَبَ فيه ماءً ثم شَرِبَهُ، وقال له: اخرج. وأرسل إلى بعض أهله فشربوا منه، وتَمَسَّحُوا به، ثم أُدْخِلَ فاحتمله ورَدَّهُ مكانه، وأمرَ له بجوائز عظيمة، وأقطعه خيفاً بنخلة (۱)؛ يقال له: ذات القوبع، فباعه من منيرة مولاة المهدي بعد ذلك بسبعة آلاف دينار (۲).

## ذكر ذرع المقام

قال أبو الوليد: وذرع المقام ذراع.

والمقام مربّع، سعة أعلاه أربع عشرة أصبعاً في أربع عشرة (٣) أصبعاً، ومن أسفله مثل ذلك.

وفي طرفيه من أعلاه وأسفله [طوقا] (3) ذهب. وما بين الطوقين من الحجر من المقام بارز  $V^{(0)}$  ذهب عليه، طوله من نواحيه كلها تسع أصابع، وعرضه عشر أصابع عرضاً في عشر أصابع طولاً، وذلك قبل أن يجعل عليه هذا الذهب الذي هو عليه اليوم من عمل أمير المؤمنين المتوكل على الله، وعرض حجر المقام من نواحيه إحدى وعشرون  $V^{(0)}$  أصبعاً، ووسطه مربع.

والقدمان داخلتان في الحجر سبع أصابع، ودخولهما منحرفتان. وبين القدمين

<sup>(</sup>١) هي نخلتان، اليمانية والشامية، وكلاهما من أعراض مكة (انظر معجم البلدان ٥/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (٢/ ٢٠٤)، والفاكهي (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) في ج: عشر.

<sup>(</sup>٤) في أ: طوقان، وفي ب: طوق. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: بلا.

<sup>(</sup>٦) في ج: عشرة.

<sup>(</sup>٧) في ج: وعشرين.

من الحجر أصبعان، ووسطه قد استدقّ من التمسح به.

والمقام في حوض من ساج مربع حوله رصاص.

وعلى الحوض صفائح رصاص مُلبّس بها.

ومن المقام في الحوض أصبعان.

وعلى المقام صندوق ساج مسقف.

ومن وراء المقام ملبن ساج في الأرض في طرفه (١) سلسلتان يدخلان في أسفل الصندوق، ويقفل فيهما [بقفلين](٢).

170٢- قال أبو سعيد عبد الله بن شبيب الربعي -مـولى أبي قيس بن ثعلبة-: حدثني علي بن جهـم بن بدر الشامي، حدثني ابن مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، قال: أوصى مسلمة بن عبد الملك بالثلث من ثلث ماله لطلاب الأدب، وقال: إنها صناعة مجفو أهلها.

## باب ما جاء في إخراج جبريل عليه السلام زمزم لأم إسماعيل عليه السلام

70٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، قال: أخبرني مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن سعيد ين جبير، قال: حدثنا عبد الله بن عباس: أنه حين كان بين أم إسماعيل بن إبراهيم وبين سارة امرأة إبراهيم ما كان،

<sup>(</sup>١) في ب، ج طرفيه.

<sup>(</sup>٢) في أ: قفلان، وفي ب، ج: بقفلان.

ذكره الفاكهي (١/ ٤٨١)، وابن رسته (ص:٤٠).

٢٥٢ أ- إسناده ضعيف.

علي بن جهم بن بدر الشامي : لم أقف له على ترجمة .

۲۵۳ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث رقم ٥١، والحديث رقم ٦٤٠).

أقبل (۱) إبراهيم نبي الله بأم إسماعيل وإسماعيل وهو صغير، يرضعها، حتى قـدم بهما مكة، ومع أم إسماعيل شنَّة فيها ماء تشرب منه وتدرّ على ابنها، وليس معها زاد.

يقول سعيد بن جبير: قال ابن عباس: فعمد بهما إلى دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد -يشير لنا بين البئر وبين الصفة-. يقول: فوضعهما تحتها، ثم توجه إبراهيم خارجاً على دابته، واتبعت أم إسماعيل أثره حتى وافى (٢) إبراهيم بكداء.

يقول ابن عباس: فقالت له أم إسماعيل: إلى من تتركها وولدها؟ قال: إلى الله، فقالت (٢): رضيت بالله، فرجعت أم إسماعيل تحمل ابنها، حتى قعدت (٤) تحت الدوحة، ووضعت (٥) ابنها إلى جنبها، وعلقت شنتها تشرب منها وترضع ابنها، حتى فني ماء شنتها، [وانقطع] (٢) درها فجاع ابنها، فاشتد جوعه، حتى نظرت إليه أمه يتشحط، فخشيت أم إسماعيل أنه يموت فأحزنها ذلك.

يقول ابن عباس: قالت أم إسماعيل: لو تغيّبت عنه حتى يموت ولا أدري موته.

يقول ابن عباس: فعمدت أم إسماعيل إلى الصفاحين رأته مشرفاً تستوضح عليه -أي ترى أحداً بالوادي- ثم نظرت إلى المروة، فقالت: لو مشيت بين هذين الجبلين تعللت حتى يموت الصبي ولا أراه.

يقول ابن عباس: فمشت بينهما أم إسماعيل ثلاث مرات أو أربع، ولا تجيز

<sup>(</sup>١) في ج: فأقبل.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أوفي.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: قالت.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فقعدت.

<sup>(</sup>٥) في ج: فوضعت.

<sup>(</sup>٦) في أ: فانقطع.

بطن الوادي في ذلك إلا رملاً.

يقول ابن عباس: ثم رجعت [أم](١) إسماعيل إلى ابنها، فوجدت ينشَغُ كما تركته، فأحزنها، فعادت إلى الصفا تعلل حتى يموت ولا تراه، فمشت بين الصفا والمروة كما مشت أول مرة.

يقول ابن عباس: حتى كان مشيها بينهما سبع مرات.

قال ابن عباس: قبال أبو القاسم على « ولذلك طباف النباس بين الصفا والمروة ».

قال: فرجعت أم إسماعيل تطالع ابنها، فوجدته كما تركته يَنْشَغُ، فسمعت صوتاً فَراثَ عليها، ولم يكن معها أحد غيرها، فقالت (٢): قد أسمع صوتك، فأغثني إن كان عندك خير، فخرج لها جبريل عليه السلام، فاتبعته حتى ضرب برجله مكان البئر، فظهر ماء فوق الأرض حيث فحص جبريل عليه السلام.

يقول ابن عباس: قال أبو القاسم ﷺ: « فحاضته أم إسماعيل بـــــراب تــرده، خشية أن يفوتها قبل أن تأتى بشنتها ».

يقول أبو القاسم ﷺ: ﴿ ولو تركته أمُّ إسماعيل كان عيناً معيناً يجري ﴾.

يقول ابن عباس: فجاءت أم إسماعيل بشنتها فاستقت، وشربت، وذرّت (٣) على ابنها، فبينا هي كذلك إذ مرّ ركب من جُرْهُم قافلين من الشام في الطريق السفلى، فرأى الرَّكب الطير على الماء، فقال بعضهم: ما كان بهذا الوادي من ماء ولا أنيس.

يقول ابن عباس: فأرسلوا جريّين لهم حتى أتيا أم إسماعيل فكلّماها، ثم

<sup>(</sup>١) في أ: من. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ج: فقال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فدرّت.

رجعا إلى ركبهما فأخبراهم بمكانها، فرجع الرَّكب كلهم حتى حيّوها، فردّت عليهم، وقالوا: لمن هذا الماء؟ قالت أم إسماعيل: هو لي، قالوا: أتأذنين لنا أن نسكن معك عليه؟ قالت: نعم.

قال ابن عباس: قال أبو القاسم ﷺ: ألفى ذلك أم إسماعيل، وقد أحبت الأنس، فنزلوا وبعثوا إلى أهليهم فقدموا(١)، وسكنوا تحت الدوح، واعترشوا عليها العرش، فكانت(٢) معهم هي وابنها.

وقال بعض أهل العلم: كانت جُرْهُم تشرب من ماء زمزم، فمكثت بذلك ما شاء الله أن تمكث، فلما استخفت جُرْهُم بالحرم وتهاونت بحرمة البيت، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها سراً وعلانية، وارتكبوا مع ذلك أموراً عظاماً نضب ماء زمزم وانقطع، فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم وتمرّ عليه السيول عصراً بعد عصر حتى غَبِيَ مكانه (٦)، وقد كان عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجُرْهُمي قد كان وعظ جُرْهُماً في ارتكابها الظلم في الحرم، واستخفافها بأمر البيت، وخوفهم النقم، وقال لهم: إن مكة (٤) لا تقرر (٥) ظالماً، فالله الله قبل أن يأتيكم من يخرجكم منها خروج ذُلِّ وصَغَار، فتتمنوا أن تـتركوا تطوفون بالبيت فلا [تقدروا] (٢) على ذلك، فلما لم يزدجروا (٧) [ولم يعوا وعظم] عمد إلى غزالين كانا في الكعبة من ذهب وأسيافاً قلعية كانت أيضاً في الكعبة، فحفر لذلك

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: إليهم.

<sup>(</sup>٢) في ج: وكانت.

<sup>(</sup>٣) غُبِي مكانه: أي خفى (اللسان، مادة: غبا).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: بلد.

<sup>(</sup>٥) في ب: يقرّ.

<sup>(</sup>٦) في أ: تقدرون.

<sup>(</sup>٧) في ج: ير زجره.

<sup>(</sup>٨) في الأصول: إياهم وعظهم. والمثبت من د.

كله بليلٍ في موضع زمزم ودفنه سراً منهم حين خافهم عليه، فسلط الله عليهم خُزاعَة فأخرجتهم من الحرم ووليت عليهم الكعبة، والحكم بمكة ما شاء الله أن تليه، وموضع زمزم في ذلك لا يعرف لتقادم الزمان حتى بوأه الله لعبد المطلب بن هاشم لما أراد الله من ذلك، فخصُّه به (١) من بين قريش.

### ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم

304 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن الزهري، قال: أول ما ذكر من عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله على: أن قريشاً خرجت فارة من أصحاب الفيل، وهو غلام شاب، فقال: والله لا أخرج من حرم الله، أبتغي العز في غيره، قال: فجلس عند البيت، وأجلت عنه قريش، فقال:

اللهـــم إن المــرء يمنــع رحلـه فــامنع رحــالك لا يغلبن صليبهم وضلالهم غـــدوأ محـــالك

قال: فلم يزل ثابتاً في الحرم حتى أهلك الله الفيل وأصحابه، فرجعت (٢) قريش وقد عظم فيها لصبره وتعظيمه محارم الله، فبينما هو في ذلك وقد ولد له أكبر بنيه، فأدرك، وهو الحارث بن عبد المطلب، فَأْتِيَ عبد المطلب في المنام، فقيل له: احفر زمزم خبيئة الشيخ الأعظم، فاستيقظ، فقال: اللهم بيّن ني، فَأْتِيَ في المنام

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹به›› مكررة في أ.

٢٥٤ - حسن لغيره.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣١٣ح ٩٧١) من طريق: معمر، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٤٨) وعزاه إلى عبد الرزاق في المصنف، والأزرقي، والبيهقي في الدلائل .

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ورجعت.

مرة أخرى، فقيل له: احفر تُكُتُم (١)، بين الفرث والدم (٢)، في مبحث الغراب، في قرية النمل، مستقبل (٣) الأنصاب الحمر، فقام عبد المطلب، فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر (٤) ما سمى له من الآيات، فنحرت بقرة بالحَزْوَرة، فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها، حتى غلبها الموت في المسجد في موضع زمزم، فجزرت تلك البقرة في مكانها، حتى احتمل لحمها، فأقبل غراب يهوي حتى وقع في الفرث، فبحث عن قرية النمل، فقام عبـدالمطلـب فحفـر هنـالك، فجاءتـه (٥) قريش فقالت لعبد المطلب: ما هذا الصنيع؟ إنا لم نكن نَزنُكَ بـالجَهْل، لم تحفر في مسجدنا؟ فقال عبد المطلب: إني لحافر هذا البئر، ومجاهد من صدَّني عنها، فطفق هو وابنه الحارث -وليس له ولد يومئذ غيره- فسفه عليهما يومئذ ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما، وتناهى عنه ناس من قريـش لما يعلمون من عتـق نسبه وصدقه واجتهاده في دينهم يومئذ حتى إذا أمكن الحفر، واشتد عليه الأذى نذر إن وفي له عشرة من الولد أن ينحر أحدهم، ثـم حفر حتى أدرك سيوفاً دفنت في زمزم حين دفنت، فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالوا: يا عبد المطلب، أحذنا(٢) مما وجدت، فقال عبد المطلب: هذه السيوف لبيت الله(٧)، فحفر حتى أنبط الماء في القرار، ثم بحرها حتى لا تنزف، ثم بنى عليها حوضاً، فطفق هو وابنه

<sup>(</sup>١) تُكتَّمُ: سُمَّيت بذلك لأنها كانت اندفنت بعد جُرهم، فصارت مكتومة حتى أظهرها عبد المطلب. قاله الزبيدي (التاج ٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: مستقبلة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ينظر.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فجاءت.

<sup>(</sup>٦) في ب: أجدنا.

والحذو: التقدير والقطع (اللسان، مادة: حذا).

<sup>(</sup>V) في ب، ج زيادة: الحرام.

ينزعان فيملآن ذلك الحوض فيشرب به الحاج، فيكسره أناس حسدة من (۱) قريش بالليل، فيصلحه عبد المطلب حين يصبح، فلما أكثروا فساده دعا عبد المطلب ربه، فأري في المنام، فقيل له: قل: اللهم لا أحلها لمغتسل، ولكن هي للشارب حِلّ وبِلّ (۲)، ثم كفيتهم، فقام عبد المطلب (۳) حسين اختلفت قريش في المسجد فنادى بالذي أري، ثم انصرف، فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه أحد من قريش إلا رمي في جسده بداء، حتى تركوا حوضه وسقايته، ثم تزوج عبد المطلب النساء فولد له عشرة رهط، فقال: اللهم إني كنت نذرت لك نحر أحدهم، وإني أقرع بينهم، فأصب بذلك من شئت، فأقرع يينهم فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب ولده إليه، فقال عبد المطلب: اللهم هو أحب إليك أم مائة من الإبل، ثم أقرع بينه وبين المائة من الإبل، فكانت القرعة على المائة من الإبل، فنحرها عبد المطلب.

900- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن الثقة عنده، عن محمد بن إسحاق، وحدثني غير واحد من أهل العلم: أن عبد المطلب أري في منامه أن يحفر زمزم في موضعها الذي هي فيه، فحفرها بين إساف ونائلة الوثنين اللذين كانا بمكة، فلما استقام حفرها وشرب أهل مكة والحاج منها، عفت على الآبار التي كانت بمكة قبلها لمكانها من البيت والمسجد، وفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم في الموضع الذي ضرب فيه جبريل برجله فهزمه

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ناس من حسدة.

<sup>(</sup>٢) حَلَّ، أي: حلال، وَيِلّ، أي: مباح، وقيل: شفاء من قولهم: بُلّ مــن مرضــه، وأبــلّ (انظـر النهايــة ١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: يعني.

٦٥٥ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم .

ونبع الماء منه.

قال ابن إسحاق: وكان سبب حفرها: أن عبد المطلب بن هاشم بينا هـو نـائم في الحجر، فأمر بحفر زمزم في منامه، وهي دفين بين صنمي قريش -إساف ونائلة-[عند](١) منحر قريش.

707 – قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله، عن عبدالله بن [زرير] (٢) الغافقي، أنه سمع علي بن أبي طالب عليه السلام، يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها، قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت، فقال: احفر طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني، فرجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برّة. قال: قلت: وما برّة؟ قال: ثم ذهب عني، فلما كان من الغد رجعت (٣) إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم، قال: قلت: وما زمزم، قال: لا تنزِفُ (٤) ولا تُذَمّ، تسقي الحجيج الأعظم عند قرية النمل.

قال: فلما [بان](٥) له شأنها ودُل على موضعها وعرف أنه قد صُدِق، غدا

<sup>(</sup>١) في أ: وعند.

٢٥٦ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٢/ ١٦) من طريق: يزيد بن أبي حبيب، به.

وذكره ابن كثيرٌ في البداية والنهاية (٢/ ٢٤٤–٣٥٥). وذكره السيوطي في الدر المنشــور (٤/ ١٤٩) وعــــزاه إلى الأزرقـــي، والبيهقـــي في الدلائـــل. وذكـــره المبـــاركفوري في كــــنز العمــــال (١/ ١٢١ - ٣٨١١٧)، وعزاه إلى ابن إسحاق في المبتدأ، والأزرقي، والبيهقي في الدلائل.

<sup>(</sup>٢) في أ، ج: رزيَّن، وفي ب: يزيد، وهو تحريف. والصواب ما اثبتناه (انظر تقريب التهذيب صن٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) في ج: فرجعت.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: أبداً.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: أبان. والمثبت من ج.

بمِعُولِه ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب –ليس له يومئذ<sup>(١)</sup> غيره– فحفر، فلما بدا لعبد المطلب الطِّي كبّر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يـا عبد المطلب، إنها بئر إسماعيل، وإن لنا فيها حقاً فأشركنا معك فيها، فقال(٢): ما أنا بفاعل، إن هذا<sup>(٣)</sup> الأمـر خصصـت بـه دونكـم، وأعطيتـه مـن بينكـم. قـالوا: فأنصفنا، فإنّا غير تاركيك حتى نحاكمك(٤). قال: فاجعلوا بيني وبينكم مــن شــئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة [بني](٥) سعد [بن](١) هذيم. قال: نعم -وكانت بأشراف الشام- فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب مــن كــل قبيلة من قريش نفـر، قــال<sup>(٧)</sup>: والأرض إذ ذاك مفــاوز، فخرجــوا حتــى إذا كــانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فَني ماء عبد المطلب وأصحابه، [فظمئوا]^^ حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقوا(٩) ممن معهم من قبائل قريش، فأبوا عليهم، فقالوا: إنا في مفازة، وإنا(١١) نخشى(١١) على أنفسنا مثل ما أصابكم، فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه، قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينـــا إلا تَبِعُ لرأيك فمرنا(۱۲) بما شئت، قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفســه بمــا

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: ولد.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ذا.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة قوله: ((فيها)) بين الأسطر بخط مغاير.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: من. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((بن) ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>V) قوله: «قال» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>A) في أ: فضموا.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: واستسقوا.

<sup>(</sup>۱۰) قوله: «وإنا» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج زيادة: فيها.

<sup>(</sup>١٢) في ب، ج: فأمرنا.

بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه، حتى يكون آخركم رجلاً، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعاً، قالوا: سمعنا ما(١) أردت، فقام كل رجل منهم يحفر حفرته، ثم قعــدوا ينتظـرون المـوت عطشاً، ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن ألقاءنا بأيدينا لعجز، لا نبتغى لأنفسنا حيلة، [فعسى](٢) الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلو، فــارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم وما هم فاعلون، تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفّها عين من (٣) ماء عـذب، فكبّر عبد المطلب وكبّر أصحابه، ثم نزل فشرب وشربوا، واستقوا<sup>(١)</sup> ح*تى* مـلأوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل التي معه من قريش فقال: هلم [إلى](٥) الماء، فقـد سـقانا الله، فاشربوا(٢)، فشربوا واستقوا، فقالت(٧) القبائل التي نازعته: قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً، الـذي سـقاك هـذا المـاء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشداً، فرجع ورجعوا معه، ولم يمضوا إلى الكاهنة، وخلُّوا بينه وبين زمزم.

٦٥٧ – قال ابن إسحاق: وسمعت أيضاً من يحدث في أمر زمزم، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قيل لعبد المطلب حين أمر بحفر زمزم: ادع بالماء الرُّوى غير

<sup>(</sup>١) في ج: سمعاً لما.

<sup>(</sup>٢) في أ: عسى.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((من)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: واستسقوا.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((إلى)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: واستقوا.

<sup>(</sup>٧) في ج: فقال.

٦٥٧ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

الكدر، فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش، فقيال: اتعلمون أني قد أمرت أن أحفر زمزم، قالوا: فهل بيّن لك أين هـي؟ قـال: لا، قـالوا: فــارجع إلى مضجعك الذي رأيت فيه ما رأيت، إن يكن حقاً من الله بيّن لك، وإن يكن من الشيطان لم يرجع إليك، فرجع عبد المطلب إلى مضجعه فنام، فأري فقيل له: احفر زمزم، إن حفرتها لم تذمم (١)، وهي تراث (٢) أبيك الأعظم، فلما قيل له ذلك، قال: وأين هي؟ قال: قيل (٣٠): عند قرية النمــل، حيـث ينقــر الغــراب غــداً، قــال فغــدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث -وليس له يومئذ ولــد غـيره- فوجـد قريـة النمــل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين، إساف ونائلة، فجاء بالمِعول، وقـــام ليحفــر حيث أمر، فقامت إليه قريش حين رأوا جدّه، فقالت: والله لا ندعك تحفر بين وثُنَيْنا هذين اللذين ننحر عندهما، فقال عبد المطلب للحارث: دعني أحفر، والله لأمضين لما أمرت به، فلما عرفوا أنه غير نازع خلُّوا بينه وبين الحفْر، وكَفُــوا عنــه، فلم يحفر إلا يسيراً حتى بـــدا لــه الطّـي -طــي البـــثر- فكــبّر، وعــرف انــه قـــد<sup>(١)</sup> صُلِق (٥). فلما تمادي به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب، وهما الغزالان اللـذان دفنت جُرْهُم حين خرجت من مكة، ووجد فيه أسيافاً قلعية، وأذرُعاً (٢) وسلاحاً، فقالت له قريش: إن لنا معك في هذا شركاً وحقاً، قــال: لا، ولكـن هلـم إلى أمـر نصف بيني وبينكم، نضرب عليها بالقِداح، قالوا: وكيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين، ولي قدحين، ولكم قدحين، قالوا: [أنصفت] $^{(v)}$ ، فجعل قدحين

<sup>(</sup>١) في ج: تندم.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: له.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قد» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٢/ ١٨-١٩)، وتهذّيب ابن هشام (١/ ١٥٨-٩٥١).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وأدراعاً.

<sup>(</sup>٧) في أ: أنصف.

أصفرين للكعبة، وقدحين أسودين لعبد المطلب، وقدحين أبيضين لقريش، ثم قال: أعطوها من يضرب بها عند هُبَل، وقام عبد المطلب فقال(١):

اللهم أنت الملك المحمود ربي وأنت (٢) المبدىء المعيد من عندك الطارف والتليد فأخرج الغداة ما تريد

فضرب بالقداح، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والدروع لعبد المطلب، وتخلف قدحا قريش، فضرب عبد المطلب الأسياف على باب الكعبة، وضرب فوقه أحد الغزالين اللذين (٢) من الذهب، فكان ذلك أول ذهب حليته الكعبة (٤)، وجعل الغزال الآخر في بطن الكعبة في الجب الذي كان (٥) يجعل فيه ما يهدى للكعبة (٢)، وكان هُبَل صنم قريش في بطن الكعبة على الجُبّ، فلم يزل الغزال في الكعبة حتى أخذه النفر الذين (٧) كان من أمرهم ما كان، وهو مكتوب أخذه، وقصته في غير هذا الموضع، وظهرت زمزم، فكانت سقاية الحاج، ففيها يقول مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس (٨) عدح عبد المطلب:

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في: سيرة ابن إسحاق (١/ ٢)، والفاكهي (٢/ ٢٠)، والبداية والنهاية (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) في ج: أنت.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹اللذين›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن إسحاق (١/ ٦-١٢)، وابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٢٤٥-٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: فيها.

<sup>(</sup>٦) في ج: إلى الكعبة.

<sup>(</sup>٧) في أ: الذي.

<sup>(</sup>٨) مسافر بن أبي عمرو: كان سيداً جواداً، وهو أحد شعراء قريش المقلّين. له شعر في هند بنت عتبة بن ربيعة، وكان يهواها، فخطبها إلى أبيها، فلم ترضَ ثروته وماله، وتزوجها أبو سفيان، فحزن مسافر، وانتهى به الحزن إلى أن مات بهبالة –موضع لبني نُميّر – ودفن بها (انظر الأغاني ٩/ ٤٩، ومعجم البلدان ٥/ ٣٩٠).

وانظر الأبيات في: سيرة ابن إسحاق (١/ ٦)، وسيرة ابن هشام (١/ ١٥٩)، والفـاكهي (٢/ ٢١)، والأغاني (٩/ ٥٥) لكنهم ذكروها بتقديم وتأخير.

فأي مناقب الخيرات لم تشدد به عضدا ألم تسعق الحجيج وتنحر [الدَّلاَفة](١) الرُّفَدا وزمزم (من أرومته)(٢) [وتفقاً](٣) عين من حسدا

وكان عبد المطلب قد نذر لله عليه حين أمر بحفر زمزم لئن حفرها وتم له أمرها، وتتام له من الولد عشرة ذكور، ليذبحن أحدهم لله، فزاد الله في شرفه وولده، فولد له عشرة نفر: الحارث، وأمه من بني سواءة بن عامر؛ أخو هلال بن عامر، وعبد الله، وأبو طالب، والزبير، وأمهم المخزومية، والعباس، وضرار، وأمهما النمرية، وأبو لهب، وأمه الخزاعية، والغيداق، وأمه الغبشانية خزاعية، وأمهما النمرية، وأبو لهب، وأمه الخزاعية، والغيداق، وأمه الغبشانية خزاعية، وحمزة، [والمقوم](٥)، للزهرية(٢)، فلما تتام له عشرة من الولد، وعظم شرفه، وحفر زمزم، وتم له سقيها(٧) أقرع بين ولده أيهم يذبح، فخرجت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، أبي رسول الله عليه، فقام إليه ليذبحه، فقامت إليه أخواله بنو مخزوم وعظماء قريش وأهل الرأي منهم، فقالوا(٩): والله لا تذبحه، فإنك إن تفعل تكن سنة علينا في أولادنا، أو(١٠) سنة علينا في العرب، وقامت بنوه

<sup>(</sup>١) في أ: المدلافة، وفي ب: المدلابة. والمثبت من ج.

الدُّلاَّفة: يريد بها هنا: الإبل التي تمشي متمهَّلة لكثرة سمنها.

والرُّفِّد: جمع رفود، وهي الَّتِي تَمَلَّأُ الرِّفْد، وهو قدحُ يُحلب فيه (انظر لسان العرب، مادة: دلف).

<sup>(</sup>٢) في ج: في أرَّمومتنا.

<sup>(</sup>٣) في آ، ب: تملأ. والمثبت من ج (انظر سيرة ابن هشام ٢٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: ما يريد من.

<sup>(</sup>٥) في أ: والمقدم. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في ج: وأمهما الزهرية.

الفاكهي (٢/ ١٩-٢٢).

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى نهاية الحديث ذكره المعافري في السنة النبوية (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: له.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وقالوا.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: ((و)).

مع قريش في ذلك، وقالت(١) له قريش: إن بالحجاز عرَّافة، لهـا تـابع، فسـلها، ثـم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك فيه فرج قبلته، قال: فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوا المرأة فيها، يقال لها: [تخبير](٢)، فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره فقالت: ارجعوا اليوم عني حتى يأتيني تابعي فأسأله، فرجعوا عنها حتى كان الغد، ثم غـدوا عليهـا فقـالت: نعـم، قـد جـاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل، قال: وكان (٣) كذلك، قالت: فارجعوا(٤) إلى بلادكم وقرّبوا عشراً من الإبل، ثم اضربوا عليها بالقداح(٥) وعلى صاحبكم، فإن خرجت على الإبل فانحروها، وإن خرجت على صاحبكم فزيـدوا من(١) الإبل عشراً، ثم اضربوا [بالقداح](٧) عليها وعلى صاحبكم، حتى يرضى ربكم، فإذا خرجت على الإبل فانحروها، فقد رضي ربكم ونجّى صاحبكم. قـال: فرجعوا إلى مكة فأقرع عبد المطلب على عبد الله وعلى [عشر](^) من الإبل، فخرجت القرعة على عبدالله، فقالت قريش لعبد المطلب: يا عبد المطلب (٩)، زد ربك حتى يرضى، فلم يزل يزيد عشراً عشراً وتخرج القرعة على عبد الله، وتقول قريش: زد ربك حتى يرضى، ففعل حتى بلغ مائة من الإبل، فخرجت القداح على الإبل، فقالت قريش لعبد المطلب: انحرها فقد رضي ربك وقرعت (١٠)، فقال

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقالت.

<sup>(</sup>٢) في أ: تختبر.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٤) في ج: ارجعوا.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹بالقداح›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((بالقداح)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٨) في أ: عشراً.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: فقالت قريش: لا يا عبد المطلب.

<sup>(</sup>١٠) في ج: وفرغت.

عبد المطلب: ما أنصفت (۱) إذا ربي حتى تخرج القرعة على الإبل ثلاثاً، فأقرع عبد المطلب على ابنه عبد الله وعلى [المائة من] (۱) الإبل ثلاثاً كل ذلك تخرج القرعة على الإبل، فلما خرجت ثلاث مرات نحر الإبل في بطون الأودية، والشعاب، وعلى رؤوس الجبال، لم يصد عنها إنسان، ولا طائر، ولا سبع، ولم يأكل منها هو ولا أحد من ولده شيئاً، وتجلبت لها الأعراب من حول مكة، وأغارت السباع على بقايا بقيت منها، فكان ذلك أول ما كانت الدية مائة من الإبل، ثم جاء الله بالإسلام فبقيت الدية عليه، قال (۱): ولما انصرف عبد المطلب ذلك اليوم إلى منزله مر بوهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وهو جالس في المسجد، وهو يومئذ من أشراف أهل مكة، فزوج (١) ابنته آمنة عبد الله بن عبد المطلب.

# ذكر [ما جاء في]° فضل زمزم، وما جاء في ذلك

٦٥٨ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن وهب بن منبه، أنه قال في زمزم: والذي نفسي بيده، إنها لفي كتاب الله برّة، وإنها

<sup>(</sup>١) في ب، ج: لم أنصف.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((اللَّائة من)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: فتزوج.

<sup>(</sup>٥) قوله: «ما جاء في» زيادة من ب، ج.

۲۰۸ – إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٧ ١ ح ٩١٢ ١) من طريق: ابن خثيم به، نحوه.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٣) وعزاه إلى ابنَ أبي شيبة، والأزرقي، والفاكهي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٨٠).

لفي كتاب الله شراب الأبرار، وإنها [لفي] (١) كتاب الله طعام طُعْم وشفاء سُقْم. 109- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الزنجي، عن ابن خُثَيْم، قال: قدم علينا وهب بن منبه مكة (٢) فاشتكى، [فجئنا] (٣) نعوده، فإذا عنده من ماء زمزم، قال: فقلنا: لو استعذبت، فإن هذا ماء فيه غلظ، قال: ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره، والذي نفس وهب بيده إنها لفي كتاب الله زمزم، لا تنزف ولا تذم، وإنها لفي كتاب الله برة شراب للأبرار (١٠)، وإنها لفي كتاب الله مضنونة، وإنها لفي كتاب الله طعام طُعْم وشفاء سُقُم، والذي نفس وهب بيده، لا يعمد إليها أحد فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت منه داء وأحدثت له شفاء.

• ٦٦٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبيد بن عمير، عن كعب، أنه قال لزمزم: إنا لنجدها مضنونة، ضن بها لكم، وأول<sup>(٥)</sup> من سُقي ماءها إسماعيل عليه السلام، طعام طُعْم وشفاء سُقْم.

<sup>(</sup>١) في أ: في.

<sup>709 -</sup> إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/٤٤حـ١١٣)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٦٣) من طريق: ابن خثيم، به نحوه. ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٣) وعزاه إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصــور، والأزرقـي. وذكره الحجب الطبري في القِرى (ص:٤٨٧) وعزاه للأزرقي، وسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((مكة)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في أ: فجئناه.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: الأبرار.

٠ ٦٦ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث رقم ٦٧٧).

ذكره السيوطي في الدر المتثور (٤/ ١٥٣) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أول.

771 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: ماء زمزم لما شُرِبَ له، إنْ شربته تريد [شفاء](١) شفاك الله، وإن شربته لظمأ أرواك الله، وإن شربته لجوع أشبعك الله، وهي هزمة جبريل عليه السلام بعقبه، وسقيا الله لإسماعيل(٢).

قال أبو الوليد: والهزمة: الغمزة بالعقب في الأرض. وقال: زمـزم شـقت مـن الهزمة.

77۲ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن فرات القزاز، عن أبي الطفيل، قال: سمعت علياً يقول: خُيْر واديين في الناس: وادي مكة، ووادٍ بالهند الذي هبط به آدم عليه السلام، ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي

٦٦١ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ١٠٥ح٥٦)، وعبد الـرزاق (٥/ ١١٨ ح١١٢٤) كلاهمـا مـن طريـق: ابـن عيينة، به.

وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٩حـ٢٣٨) من طريق: ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عـن مجـاهد، عـن ابن عباس مرفوعاً.

وذكره ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٩٣)، والصالحي في سبل الهدى والرشاد (١/ ٢١٠) مختصراً، وعزاه للفاكهي وقال: سنده صحيح. وذكره السيوطي في الدر المنشور (٤/ ١٥٣) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) قوله: ((شفاء)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: إسماعيل.

٦٦٢ - إسناده صحيح.

فرات القزاز، هو ابن أبي عبد الرحمن الكوفي.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٦ اح١١٨)، والفاكهي (٢/ ٤٣ح- ١١١) كلاهما من طريق ابن عيينة به.

ذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ٩٩ح.٣٨٠)، وعزاه إلى الأزرقي وابن أبي حاتم. وذكره ياقوت في معجم البلدان (١/ ٤٠٥)، والحجب في القِرى (ص:٤٨٨–٤٨٩)، وقال: وأخرج طرفاً منه سعيد بن منصور، ولفظه: خير بثر في الناس زمزم، وخير واديسين في النـاس وادي مكـة وواد بالهند، الذي هبط فيه آدم عليه السلام، وفيه هذا الطيب.

تطيّبون (١) به، وشرّ واديين في الناس: وادٍ [بالأحقاف] (٢) ووادٍ بحضرموت يقال له: برهوت، وخير بئرٍ في الناس (٣): زمزم، وشرّ بئرٍ في الناس: بلهـوت (٤)، وإليها تجتمع أرواح الكفار وهي في برهوت.

77۳ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي حسين، أن رسول الله ﷺ بعث إلى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم، فبعث إليه براويتين، وجعل عليهما كُرّاً (٥) غوطياً.

378 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن سعيد، عن عثمان بن ساج، عن ابن جريج، قال: حدثني ابن أبي حسين، أنه قال: كتب رسول الله على إلى الله على الله على الله على الله عمرو: إن جاءك كتابي [هذا](٢) ليلاً فلا تصبحن، وإن جاءك نهاراً فلا

#### ٦٦٣ - إسناده مرسل.

#### ٢٦٤ – إسناده مرسل.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يتطيبون.

<sup>(</sup>٢) في أ: الأحقاف.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: بئر.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: برهوت.

ابن أبي حسين هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي النوفلي.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٤٨ح١١) من طريق سفيان، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي حسين. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٥) وعزاه إلى الأزرقــي. وذكــره الفاســي في شــفاء الغــرام (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٥) الكُرُّ: جنس من الثياب الغلاظ (لسان العرب، مادة: كرر).

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٩ اح ٩١٢٧)، والفاكهي (٢/ ٣٣)، كلاهما من طريق: ابن جريج به. وذكره الحجب في القرى (ص:٩١١)، وعزاه لأبي موسى المديني، والأزرقي. وذكره ابس حجر في الإصابة (٧/ ٤٧٧) في ترجمة: أثيلة الخزاعية، وعزاه للفاكهي، وعمر بن شبة. وذكره السيوطي في الـدر المشور (٤/ ١٥٥) وعزاه إلى عبد الرزاق، والأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٨٩ – ٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹هذا›› زيادة من ب، ج.

تمسين حتى تبعث (۱) إلى بماء من ماء (۱) زمزم، فاستعانت امرأت (۱) أثيلة الخزاعية جَدّة أيوب بن عبد الله، فأد لجتاها وجواريهما (۱)، فلم يصبحا حتى قرنت مزادتين وفرغتا منهما، فجعلهما في كُريْن غوطيين، ثم ملأهما، وبعث بهما على بعير. م ٦٦٥ قال: حدثني أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد [الجبار] (۱) بن الورد، قال: حدثنا عبد الملك بن الحارث بن أبي ربيعة المخزومي، عن عكرمة بن خالد، قال: بينما أنا ليلة في جوف الليل عند زمزم جالس، إذا (۱) نفر يطوفون عليهم ثياب بيض، لم أر بياض ثيابهم لشيء قط، فلما فرغوا صلوا قريباً مني، عليهم ثياب بيض، لم أر بياض ثيابهم لشيء قط، فلما فرغوا صلوا قريباً مني،

٦٦٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجبار بن

فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار، قال: فقــاموا

فدخلوا زمزم، فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم، فقمت فدخلت، فإذا

ليس فيها أحد<sup>(٧)</sup> من البشر.

<sup>(</sup>١) في ب: يبعث، وفي ج: تبعثنّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ماء» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: امرأة.

<sup>(</sup>٤) في ب: فأدلجتاهما وجواريهما، وفي ج: فأدلجتاهما وجواريها.

<sup>770</sup> إسناده حسن .

عبد الملك بن الحارث بن أبي ربيعة المخزومي: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٠٩)، وابن أبي حاتم في الجرح (٣٤٦/٥) وسكتا عنه ، وابن حبان في الثقات (١١٨/٥).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٤) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((الجبار)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: إذ.

<sup>(</sup>V) قوله: «أحد» ساقط من ج.

٦٦٦- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨). وعمر بـن عبـد الله العبسي، سكت عنه ابن أبي حاتم (٦/ ١١٩). وعبـد الله بـن عنمـة: صحـابي شـهد فتـح مصـر (انظـر الإصابـة ٤/ ٢٠١).

أخرجه الفاكهي (٢/ ٣٦ح٣٠) من طريق: عمر بن عبد الله العبسي.

الورد، عن رجل يقال له: رباح -مولى لآل الأخنس-، أنه قال: أعتقني أهلي، فدخلت من البادية إلى مكة، فأصابني بها جوع شديد، حتى كنت أكوم الحصا، شم أضع كبدي عليه، قال: فقمت ذات ليلة إلى زمزم، فنزعت فشربت لبناً كأنه لبن غنم مستوحمة أنفاساً.

77٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن ابن أبي سبرة، عن عمر بن عبد الله العبسي، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن عبد الله بن عَنَمة المزني، عن العباس بن عبد المطلب، قال: تنافس الناس في زمزم في الجاهلية حتى إن كان أهل العيال يغدون بعيالهم فيشربون منها، فتكون (٢) صبوحاً لهم، وقد كنا نعدها عوناً على العيال.

٦٦٨ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن سليم بن مسلم<sup>(٤)</sup>،

ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٤) وعزاه إلى الأزرقي. وذكره النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ١٣١).

<sup>77</sup>٧ - إسناده ضعيف جداً.

فيه الواقدي.

<sup>(</sup>١) في الأصول: زيادة ‹‹أبي›› وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:١٤٠).

<sup>(</sup>۲) في ج: بن. وقوله: ((المزني)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فيكون.

٦٦٨- حسن لغيره.

العلاء، هو ابن السائب بن فروخ ، أبو العباس الأعمى، وثقـه ابـن معـين وغـيره (انظـر التـاريخ الكبير ٦/ ١٣ ٥، والجرح ٦/ ٣٥٦). وســلم، هـو: الخبير ٦/ ١٣ ٥، والجرح ٦/ ٣٥٦). وســلم، هـو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣)، وقد توبع .

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٣ح ١٤٤)، وعبد الرزاق (٥/ ١١٧ ح ٩١٢)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٠١ ح ٩١٢)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٢٧١ ح ١٠٧ )، والفاكهي (٢/ ٣٦ ح ١٠٩)، كلهم من طريق: سفيان الثوري به. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٦) وعزاه للطبراني في الكبير وقال: رجاله ثقات. وذكره السيوطى في الدر المنثور (٤/ ١٠٤) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والأزرقي.

<sup>(</sup>٤) في ج: سالم (انظر اللسان ٣/١١٣).

عن سفيان الثوري، عن العلاء بن أبي العباس، عن أبي الطفيل، قال: سمعت ابن عباس، يقول: كانت تسمى في الجاهلية: شباعة -يعني زمزم- ويزعم (١) أنها نعم العون على العيال.

٦٦٩ - وعن (٢) الواقدي، عن عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على قال: « زمزم لما [شرب] (٣) له ».

• ٦٧- وعن الواقدي، عن عبد الجيد بن عمران، عن خالد بن كيسان، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله عليه: « التضلع من ماء رمزم براءة من النفاق ».

#### ٦٦٩- حسن لغيره.

أخرجـه ابـــن ماجــه (١٨/٢ - ٢٠٦٢)، وأحمــد (٣/ ٣٥٧ح ١٤٨٩٢)، وابــن أبــي شـــيبة (٣/ ٢٧٤ح ١٤١٣)، والطبراني في الأوســط (١/ ٥٥ ٢ ح ٨٤٩)، والبيهقــي (٥/ ١٤٨- و٢٤٤٢) كلهم من طريق: عبد الله بن المؤمل، به.

قال أبن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٦) حديث: «ماء زمزم لماشرب له» ذكرته تبركاً، وقد رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي: تفرد به عبد الله بن المؤمل. قلت: لا بل توبع، وعبد الله هذا سيء الحفظ ضعفوه. قال العقيلي: ولا يتابع عليه، قلت: بلى. وقال أبو محمد المنذري: هو حديث حسن ، وأعله ابن القطان بتدليس أبي الزبير عن جابر . قلت: قد صرح بالتحديث في رواية ابن ماجه. وذكره الحافظ شرف الدين الممياطي من حديث جابر وليس فيه عبد الله هذا وقال: إنه على رسم الصحيح. ورواه الحاكم والمدارقطني من رواية ابن عباس وقال: صحيح الإسناد إن سلم من رواية الجارودي قلت: سلم منه فإنه صدوق لكن الراوي عنه مجهول، وروى ابن الجوزي في كتابه الأذكياء أن سفيان بن عيينة من حديث: «ماء زمزم لما شرب له» فقال: حديث صحيح.

(٢) في ب، ج: حدثني محمد بن يحيى عن الواقدي.

(٣) في أ: شربت.

### ۰ ۲۷ – إسناده حسن.

أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٨ اح٣٦١) من طريق: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن ابن عباس. وفيه قصة.

ذكره السيوطي في المدر المنشور (٤/ ١٥٢) وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الديلمي في مسنده (٢/ ٢٧ح٣٦). والعجلوني في كشف الخفاء (١/ ٣٦٤ح٩٨٧) وعزاه إلى ابن ماجه. وياقوت في معجمه (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>١) في ج: ونزعم.

177- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد، عن عثمان، قال: حدثنا أبو سعيد، عن رجل من الأنصار، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على قال: « علامة ما بيننا وبين المنافقين أن يدلوا دلواً من ماء زمزم فيتضلعوا منها، ما استطاع منافق قط يتضلع منها.

7۷۲ - وعن الواقدي، عن الثوري، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، أن كعب الأحبار حمل منها [اثنتي] (١) عشرة راوية إلى الشام.

٦٧٣ - وعن الواقدي، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن كعب الأحبار: أنه كان يحمل معه من ماء زمزم يتزوده إلى الشام.

3٧٤ - وعن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن باباه مولى العباس بن عبد المطلب، قال: جاء كعب الأحبار بأداوة من ماء إلى زمزم، ونحن ننزع عليها، فنحيناه عنها، فقال العباس: دعوه يفرغها فيها، واستقى [منها](٢)

#### ١٧١ - إسناده ضعيف.

في إسناده من لم يسم.

أبو سعيد ، هو : صاحب مُقاتل . ذكره المزي في تهذيب الكمال (١٩/ ٤٦٨) في ترجمة عثمان بن ساج . ولم أقف له على ترجمة.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٤٢ ح ١١٠٨) من طريق: سعيد بن سالم، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٢) وعزاه إلى الأزرقي.

٦٧٢ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص: ٤٩٨).

(١) في أ: اثنتا.

٦٧٣ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

٦٧٤ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره السيوطى في الدر المنثور (٤/ ١٥٤) وعزاه إلى الأزرقي.

(٢) قوله: ((منها)) ساقط من أ.

أداوة وقال: إنهما ليتعارفان –يعني إيلياء وزمزم–.

970 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عنسة بن سعيد الرازي، عن إبراهيم بن عبد الله الحاطبي، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: صَلُوا في مُصَلَّى الأخيار، واشربوا من شراب الأبرار، قيل لابن عباس: ما مُصَلَّى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل (١٠): وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم.

7٧٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني ابن جريج، قال: سمعت أنه يقال: خيرُ ماء في الأرض ماء زمزم، وشرّ ماء في الأرض ماء بَرَهُوت -شعب من شعاب حضر موت- وخيرُ بقاع الأرض المساجدُ، وشرّ بقاع الأرض الأسواق.

7۷۷ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد، عن عثمان، قال: أخبرني ابن جريج، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد (٢)، عن عبد الله بن إبراهيم

#### ٦٧٧ - إسناده حسن.

<sup>7</sup>٧٥ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث رقم ٤٠٣).

<sup>(</sup>١) في ج: قال.

<sup>777 -</sup> إسناده حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٦٦ ح-٩١١٩)، والفاكهي (٢/ ٣٤ح-١٠٩) كلاهما من طريـق: ابـن جريج.

وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٩٨ ح١١١٧) من حديث ابن عباس.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٢٨٦) وعزاه للطبراني في الكبير، وقال: رجاله ثقــات، وابــن عــدي (١/ ٢٣٠). وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٤) وعزاه إلى الأزرقي.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١١٥ ح١١٦)، والفاكهي (٢/ ٣٣ح١٠٨) كلاهما من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن زبيد بن الصلت، عن كعب.

<sup>(</sup>٢) في ج: عبد الله بن أبي بريدة، وهو تحريف (انظر التقريب ص:٣٧٥).

بن قارظ، أن زُبيد بن الصلت، أخبره أن كعباً قال: لَزمزم بَـرّة مضنونـة ضُـنَّ بهـا لكم، أول من أخرجت له إسماعيل، ونجدها طعام طُعْم، وشفاء سُقْم.

٦٧٨ - قال<sup>(۱)</sup>: وأخبرني يزيد بن أبي زياد، عن شيخ من أهل الشام قال: سمعت
 كعباً، يقول: إني لأجدها<sup>(۲)</sup> في كتاب الله المنزل، [أن]<sup>(۳)</sup> زمزم طعام طعم، وشفاء
 سُقْم.

979 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني الكلبي، عن عون بن حميد بن ملّ، عن عبدالله بن الصامت ابن أخي أبي ذر، أنه قال: قال لي عمّي أبو ذر: يا ابن أخي، في حديث حَدَّثَ به في (٤) مقدم أبي ذر مكة على رسول الله على، فكان في حديثهما أن رسول الله عشرة بين يوم وليلة، وسول الله عشرة بين يوم وليلة، وما] (٥) في طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، فما أجد على كبدي سَخْفة

۲۷۸ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قال ابن جريج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: لأجد.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((أن) ساقط من أ.

<sup>7</sup>۷۹ – في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريــب ص:٤٧٩). وقــد صح من طرق أخرى.

أخرجه مسلم (٤/ ١٩١٩ ح٢٤٧٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٣٨ح٣٥، ٢٥٩٩)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٤ ح ٣٠٥١)، والبيهة \_\_\_\_ي (٢/ ٢٩ ح ١٠٨٠)، والبيهة \_\_\_\_ي (٥/ ١٠٨ع ح ١٠٨٠)، والبيهة \_\_\_\_ي (٥/ ١٤٧ ح ٩٤٤) كلهم عن عبد الله بن الصامت، به.

وذكره السيّوطي في الدر المتثور (٤/ ١٥٤) وعزاه إلى الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، ومسـلم، والأزرقي، والبزار، وأبو عوانة، والبيهقي في سننه.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: عن.

<sup>(</sup>٥) في أ: ما.

[جوع](١)، ولقد تكسرت عُكُنُ (٢) بطني، قال: إنها طعام طُعْم.

• ٦٨٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان، قال: أخبرني عبد العزيز بن أبي رواد، قال: أخبرني [رباح الأسود]<sup>(٣)</sup>، قال: كنت مع أهلي بالبادية، فابتُعتُ بمكة فأعْتِقْتُ، فمكثت ثلاثة أيام لا أجد شيئاً آكلُه، فكنت أشرب من ماء زمزم، فانطلقت حتى أتيت زمزم فبركت على [ركبتي]<sup>(٤)</sup>، خافة أن أستقي وأنا قائم فيرفعني الدلو من الجهد، فجعلت أنزع قليلاً قليلاً حتى أخرجت الدلو فشربت، فإذا أنا بصريف<sup>(٥)</sup> اللبن بين ثناياي، فقلت: لعلي ناعس، فضربت بالماء على وجهى، وانطلقت وأنا أجد قوة اللبن وشبعه.

٦٨١ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان،
 قال: أخبرني عبد العزيز بن أبي الرواد، إن راعياً كان يرعى، وكان من العباد،
 فكان إذا ظمئ وجد فيها لبناً، وإذا أراد أن يتوضأ وجد فيها ماء.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وجع. وِالمثبت من ج.

وسَخْفَة الجوع: رقَّتُه وهُزالُه (لسان العرب، مادة: سخف).

<sup>(</sup>٢) العُكَن: الْأَطُواء في البَطْن من السِّمَن (لسان العرب، مادة: عكن).

۲۸۰ - إسناده حسن.

عثمان بن ساج فيه ضعف.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٣٨ح٩٩ ١٠) من طريق: سعيد بن سالم، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٤) وعزاه إلى الأزرقي.

 <sup>(</sup>٣) في أ: رياح بن الأسود، وفي ب، ج: رياح عن الأسود. والصواب ما أثبتناه. انظر الفاكهي، الموضع السابق، وصفوة الصفوة (١/ ١٤٩)، وتصحيفات الحمدين (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) في أ: ركعتي.

<sup>(</sup>٥) الصريف: اللبن ساعة يُصرف عن الضرع (اللسان، مادة: صرف).

١ ٦٨ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٣٩ح٠ ١١٠) من طريق: سعيد بن سالم، به. وذكره السيوطى في الدر المنثور (٤/ ١٥٤) وعزاه إلى الأزرقي.

7AY – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني مقاتل، عن الضحاك بن مزاحم، قال: بلغني أن التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق، وأن ماءها يذهب بالصداع، وأن الاطلاع فيها يجلو البصر، وأنه سيأتي عليها زمان تكون أعذب من النيل والفرات (۱).

قال أبو محمد الخزاعي: وقد رأينا ذلك في سنة إحدى (٢) وثمانين ومائتين، وذلك أنه أصاب مكة أمطار كثيرة، فسال واديها بأسيال عظام في سنة تسع وسبعين وسنة ثمانين ومائتين، فكثر ماء زمزم وارتفع، حتى (٣) قارب رأسها، فلم يكن بينه وبين شفتها العليا إلا سبع أذرع أو نحوها، وما رأيتها قط كذلك، ولا سمعت من يذكر أنه رآها كذلك، وعذبت جداً حتى كان ماؤها أعذب من مياه مكة التي يشربها أهلها، وكنت أنا وكثير من أهل مكة نختار الشرب منها لعذوبت، وإنا رأيناها (٤) أعذب من مياه العيون، ولم أسمع أحداً من المشايخ يذكر أنه رآها بهذه العذوبة، ثم غلظت بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين وما بعدها، وكان الماء في الكثرة على حاله (٥)، وكنا نقدر أنها لو كانت في بطن وادي مكة لسال ماؤها على وجه الأرض، لأن المسجد أرفع من الوادي، وزمزم أرفع من المسجد، وكانت في مجاج مكة وشعابها في هاتين السنتين وبيوتها التي في هذا الموضع تتفجر ماء.

۲۸۲ - إسناده حسن.

ذكره السيوطي في الدر المتثور (٤/ ١٥٣) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في ج: ومن الفرات.

<sup>(</sup>٢) في أ زيادة: واثنتين.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: كان..

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: رأيناه.

<sup>(</sup>٥) إتحاف الورى (٢/ ٣٥٣).

I gar

## ذكر شرب النبي ﷺ من ماء زمزم

7۸۳ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن الزنجي، عن عبد الله](۱) بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث حَدَّث به عن النبي عليه، ثم أفاض رسول الله عليه فدعا بسَجُل من ماء زمزم فتوضأ(۱)، ثم قال: انزعوا عن سقايتكم يا بني عبد المطلب، فلولاً أن تغلبوا عليها لنزعت معكم.

3 ٦٨٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أمر النبي على أصحابه عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن طاوس، قال: أمر النبي على أن يفيضوا نهاراً، وأفاض في نسائه ليلاً، فطاف بالبيت على ناقته، ثم جاء زمزم فقال: ناولوني، فنوول دلواً فشرب منها، ثم مضمض، فمج في الدلو، ثم أمر بماء في الدلو فأفرغ في البئر، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم.

٥٨٥ - قال ابن جريج: أخبرني من سمع طاوساً، يقول: جماء النبي ﷺ زمزم فقال: ناولوني، فنوول دلواً، فشرب منها، ثم مضمض، ثم مج في الدلو، ثـم أمـر

٦٨٣ - إسناده حسن.

أخرجه أحمد (١/ ٧٦ح ٥٦٤)، والفاكهي (٢/ ١ ٥ح ١١٣٠) كلاهما من طريق: عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، به.

<sup>(</sup>١) في أ، ج: عبد الله، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: به.

٦٨٤ - إسناده مرسل.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٨٢) من طريق: ابن جريج، عن هشام بن حجير، عن طاووس.

٦٨٥ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

بماء في الدلو، فأفرغ في البئر -ثم قال نحواً مما قال ابن طاوس في النزع- ثم مشى إلى السقاية -سقاية النبيذ- ليشرب، فقال العباس: إن هذا قد ساطته الأيدي [منذ](۱) اليوم، وقد أثقل، وفي البيت شراب صافي، فأبى النبي عليه أن يشرب إلا منه، فعاد عباس لذلك القول، فأبى النبي عليه السلام أن يشرب إلا منه، حتى أعاد عباس ثلاث مرات، ويأبى(۱) النبي عليه أن يشرب إلا منه، فسقي منه.

قال: فكان طاوس يقول (٣): الشرب من النبيذ من تمام الحج (٤).

٦٨٦ - قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن النبي ﷺ شـرب مـن النبيذ ومن زمزم، وقال: «لولا أن تكون سنة لنزعت ».

وقال<sup>(ه)</sup> ابن عباس: ربما فعلت -[أي]<sup>(١)</sup> ربما نزعت-.

7۸۷ – [قال] (۱) ابن جریج، أیضاً، عن عطاء، قال: رأیت عقیل بن أبي طالب شیخاً كبیراً یفتل الغرب، وكان علیها غروب ودلاء، ورأیت رجالاً منهم یعد ما معهم مولی في الأرض، یلقون أردیتهم، فینزعون في (۱) القمص حتى إن أسافل فمصهم لَمُبْتَلَة بالماء، فینزعون قبل الحج وأیام منى وبعده.

<sup>(</sup>١) في أ: مذ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فأبي.

٣) في ج: يقول طاوس.

٤) أخرجه الفاكهي (٢/ ٦٠ح١١٨) من طريق: ابن طاوس، عن أبيه.

۲۸۶ - إسناده مرسل.

ذكره الفاكهي (٢/ ٥٦)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ١٨٢) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.

٥) في ب، ج: قال.

٦) في أ: أني.

٦٨١ - إسناده صحيح.

٧) قوله: ((قال)) ساقط من أ.

٨) قوله: ‹‹ڧ›› ساقط من ب.

ممه حال ابن جريج: وأخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبياس، عن دواد بن علي بن عبد الله بن عباس، أن رجلاً نادى ابن عباس والناس حوله، فقال: أسنة تبغون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من العسل واللبن؟ فقال ابن عباس: جاء النبي على عباساً، فقال: اسقونا، فقال: إن هذا شراب قد مُغِث ومُرِث (۱)، أفلا نسقيك لبناً وعسلاً؟ فقال: اسقونا مما تسقون منه الناس، قال: فأبى النبي عليه السلام ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار، [فأتي] (۲) بعساس النبي عليه السلام ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار، [فأتي] (۲) بعساس النبيذ، فلما شرب النبي عجل قبل أن يروى فوفع رأسه، وقال (۳): أحسنتم، هكذا اصنعوا (۱)، فقال ابن عباس: فَرِضَى رسول الله عليه بذلك أحب إلينا أن تسيل شعابنا علينا لبناً وعسلاً.

قال ابن جريج: قال عطاء: فلا يخطئني إذا أفضت أن أشرب من ماء زمـزم<sup>(٥)</sup>، وقد كنت فيما مضى أنزع مع الناس الدلو التي أشرب منها اتباع السـنّة، فأمـا مـذ كبرت فلا أنزع، تنزع لي فأشرب وإن لم يكن بي ظمأ، اتباع صنيع محمد على الله قال: فأما النبيذ فمرة أشرب منه، ومرة لا أشرب منه (٢).

٦٨٨ - إسناده ضعيف.

حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، ضعيف (التقريب ص:١٦٧).

وقال العراقي (إحياء علوم الدين ٢/ ٢٢٥): رواه الأزرقي من حديث ابن عباس بسند ضعيـف، ومن رواية ابن طاوس مرسلاً نحوه.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٥٧) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>١) مُغِثُ ومُرثَ: أي نالته الأيدي وخالَطَتُه (لسان العرب، مادة: مغث).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹فأتَى›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٤) في ج: صنعوا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٦) ذكره الفاكهي (٢/ ٥٦).

7۸۹ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن النبي على أفاض في نسائه ليلاً، فطاف على راحلت [يستلم](۱) الركن بمحجنه ويُقبّل طرف المحجدن، ثم أتى زمزم فقال: انزعوا، فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت، فقال العباس: إن تفعل فربما فعلت، فداك أبي وأمي، ثم أمر بدلو فنزع له منها فشرب ومضمض(۱) ثم مجة(۱) في الدلو، وأمر به فأهريق في زمزم، ثم أتى السقاية فقال: اسقوني من النبيذ، فقال(١) عباس: يا رسول الله، إن هذا شراب قد ثفل(٥) وخاضته الأيدي، ووقع فيه الذباب، وفي البيت شراب هو أصفى منه، قال: منه فاسقني، يقول ذلك(١) شالات مرات، كل ذلك يقول: منه فاسقني، فسقاه منه، فشرب.

قال ابن طاوس: فكان((()) أبي يقول: هو من تمام الحج(()).

• ٦٩٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: رأيت النبي على نزع له دلو

٦٨٩ - إسناده مرسل.

<sup>(</sup>١) في أ: ويستلم.

<sup>(</sup>٢) في ج: فمضمض.

 <sup>(</sup>٣) مج الشيء: رَماهُ ولَفَظُه، ومج الماء من الفم: صبَّه من فمه قريباً أو بعيــداً (لســان العــرب، مــادة: مجج).

<sup>(</sup>٤) في أ زيادة: ابن.

<sup>(</sup>٥) في أ: أثقل.

ثفل كل شيء وثافله: ما استقر تحته من كدرة (اللسان، مادة: ثفل).

<sup>(</sup>٦) في ب: يقول كل ذلك، وقوله: ﴿ يقول ذلك ﴾ ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) في ج: وكان.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٠ح١١٨) من طريق: سفيان، عن ابن طاوس، به.

<sup>•</sup> ٦٩- إسناده صحيح.

أخرجه مسلم (٣/ ٢٠٢٢ - ٢٠٢٧)، وابن خزيمة (٤/ ٣٠٦ - ٢٩٤٥) كلاهما من طريق: ابن عيينة، به.

من (١) زمزم، فشرب قائماً.

791 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قـال: حدثنا ابن عيينة، عـن مسعر، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عـن أبيه: أن النبي على أتى بدلو مـن زمزم، فاستنثر خارجاً من الدلو، ومضمض، ثم مج فيه.

قال مسعر: مسكاً أو أطيب من المسك.

797 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان، قال: أخبرني حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي، أنه سمع طاوساً، يقول: أتى النبي السقاية، فقال: اسقوني، فقال عباس: إنهم قد مَرْثُوه (٢) وأفسدوه، أفأسقيك [لَبَناً] (٣)؟ فقال رسول الله: اسقوني منه، فسقوه منه، ثم نزعوا له دلواً فغسل فيه وجهه وتمضمض فيه، فقال: أعيدوه فيها، ثم قال: «إنكم على عمل صالح، لولا أن تتخذ سنة لأخذت بالرِّشاء (٤) والدلو ».

٦٩٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، عن عبد الجيد، عن عثمان بن

رجاله ثقات، إلا أن عبد الجبار بن وائل ، قيل: إنه لم يسمع من أبيه (انظر تهذيب الكمال ١٦/ ٣٩٣- ٣٩٤).

#### ٦٩٢ - إسناده مرسل.

أخرج الطرف الأخير منه الفاكهي (٢/ ٥٥ ح١١٤٢) من طريق: سعيد بن سالم، به.

(٢) مرثوه: أي وضَّروه ووسخوه بإدخال أيديهم الوَضِرَة (لسان العرب، مادة: مرث).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤/ ١٥٢) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: من ماء.

٦٩١ - إسناده ضعيف.

ومسعر هو: ابن كدام .

أخرجه الفاكهي (٢/ ٥٤ -١١٣٦) من طريق: ابن عيينة، به.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹لبنأ›› ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) الرُّشاء: الحبل (لسان العرب، مادة: رشا).

٦٩٣ - إسناده حسن.

الأسود، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله على في صفة زمزم، فأمر بدلو فنزعت له من البئر، فوضعها على شفة البئر، ثم وضع (۱) يده من تحت عراقي الدلو، ثم قال: بسم الله، ثم كرع فيها فأطال ثم أطال، فرفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم عاد (۲) فقال: بسم الله، ثم كرع [فيها] (۳) فأطال، وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم كرع فيها، فقال: بسم الله، فأطال، وهو دون الثاني، ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم قال على على علامة ما بيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط، حتى يتضلعوا.

ما جاء في تحريم العباس بن عبد المطلب زمزم للمغتسل فيها وغير ذلك ٦٩٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عمّن سمع عاصم بن بهدلة، يحدّث عن زرّ بن حبيش، قال: رأيت عباس بن عبد المطلب في المسجد الحرام وهو يطوف حول زمزم، يقول: لا أحلها لمغتسل، وهي لمتوضيء وشارب حِلَّ وبِلّ.

[قال]<sup>(ه)</sup> سفيان: يعني لمغتسل فيها، وذلك أنه وجد رجلاً من بني مخزوم، وقد نزع ثيابه، وقام يغتسل من حوضها عرياناً.

٦٩٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدّثنا سفيان، عن عمــرو

<sup>(</sup>١) في ج: رفع.

<sup>(</sup>٢) في ب: دعا.

<sup>(</sup>٣) في أ: منها.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: لمغتسل.

٢٩٤ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٦٣ ح١١٥٤) من طريق: سفيان به.

وذكره ابن كثير في البداية (٢/ ٢٤٧) وعزاه لأبي عبيد، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، به.

<sup>(</sup>٥) في أ: وقال.

<sup>790-</sup> إسناده صحيح.

بن دینار، قال: سمعت ابن عباس، یقول: هي (١) حِلَّ وبِلَّ -یعني زمزم- فسأل سفیان: ما حِلُّ وبلَّ! قال: [حِلَّ](٢): مُحلَّل.

797 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جــدي، عـن سـفيان بـن عيينة، عـن [عبيد الله] (٣) بن أبي يزيد، عن ابن عباس، أنــه بلغـه: أن رجـلاً مـن بـني مخـزوم اغتسل من زمزم، فوجد من ذلك وجُداً شديداً، فقال: لا أحلّها لمغتسل -يعـني في المسجد- وهي لشارب ومتوضئ حِلٌ وبلّ. يقول: حِلٌ: [مُحلّل] (٤).

إذن النبي ﷺ لأهل السقاية من أهل بينه [في] البيتوتة بمكة ليالي منى

79٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قالك حدّثني عبيد الله (٢) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن العباس استأذن النبي عليه السلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فَأَذِنَ

### ٦٩٧- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٦٤ ح ١١٥٦) من طريق: سفيان، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٢) في أ: حلل.

٦٩٦ – إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٦٤ح١٥) من طريق: ابن عيينة، به.

<sup>(</sup>٣) في أ: عبد الله. والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) في أ: ومحلل.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹فِ›› ساقط من أ.

أخرجه البخراري (٢/ ٥٨٩ ح ١٥٥٣)، ومسلم (٢/ ٩٥٣ ح ١٣١٥)، وأبرو داود (٢/ ١٩٦ ح ١٣١٥)، وأبرو داود (٢/ ١٩٩ ح ١٩٥٩)، والدارمي (٢/ ١٩٣ ح ١٩٥٤)، والدارمي (٢/ ١٠٢ ح ١٩٤٣)، والدارمي (٢/ ١٠٢ ح ١٩٤٣) كلهم من طريق: عبيد الله بن عمر، به.

<sup>(</sup>٦) في ج: عبد الله. وهو خطأ (انظر التقريب ص:٣٧٣).

19۸ – قال ابن جریج: وأخبرنی عطاء: أن النبی ﷺ أرخص (۱) لأهل بیته أن يبیتوا بمكة لیالی منی، من أجل شغلهم فیها، قلت: أترى لآل جبیر رخصة. قال: لا، إنما ذلك لمن أرخص له النبی ﷺ، قلت: أي: أهل بیته، رأیته یبیت بمكة، قلت (۲): لم أر أحداً منهم یبیت بمكة إلا ابن عباس، فكان یبیت بمكة لیالی منی، ویظل حتی إذا كان الرمی، انطلق فرمی، ثم دخل إلی مكة فبات بها، وظل (۱) حتی مثلها [أیام](۱) منی كلها.

## ما ذكر من غور الماء قبل يوم القيامة إلا زمزم

799 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني مقاتل، عن الضحاك بن مزاحم: إن الله يرفع المياه العذب قبل يوم القيامة غير زمزم، وتغور المياه غير زمزم، وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة، ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب والفضة فيقول: من يقبل هذا (٥٠)؟ فيقول: لو أتيتني به أمس قبلته.

۲۹۸ - إسناده مرسل.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: رخص.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فظل.

<sup>(</sup>٤) في أ: «أيا».

<sup>799-</sup> إسناده حسن.

مقاتل هو: ابن حيان البلخي.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٦٧ - ١١٦٥) من طريق: سعيد بن سالم، به.

وذكره السيوطي في الدر آلمنثور (٤/ ١٥٥) وعزاه إلى الأزرقيٰ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: مِنْي.

## ماكان عليه حوض زمزم في عهد ابن عباس ومجلسه

• • ٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: وإنما كانت سقايتهم التي يسقون بها.

قال: كان لزمزم حوضان في الزمان [الأول]<sup>(۱)</sup>؛ فحوض بينها وبين الركن يشرب منه الماء. وحوض من ورائها للوضوء، له سَرَبُّ يذهب فيه الماء من باب وضوئهم الآن - يعني باب الصفا-. قال: فيصبُّ النازع الماء وهو قائم على البئر في هذا وفي هذا من [قربها]<sup>(۱)</sup> من البئر.

قال الخزاعي: وفي ذلك يقول الشاعر (٣):

كَانِي لَمُ أَقطَىنَ بَمُكَةَ سَاعَةً وَلَمْ يُلَهِنِي فَيهَا رَبِيبٌ مُنعَّمُ وَلَمْ أَجُلُسُ الْحُوضِينَ شَرْقيَّ زَمْزَمِ وَهَيهَاتَ أَنَى مِنْكَ لَا أَيْنَ زَمْزَمُ وَلَمْ وَلَمْ أَنَى مِنْكَ لَا أَيْنِ زَمْزَمُ قَالَ: وَلَمْ يَكُنَ عَلَيْهَا شَبَاكَ حَيْنَتُذَ.

قال: وأراد معاوية بن أبي سفيان أن يسقي في دار النـدوة، فأرسـل إليـه ابـن عباس أن ذلك ليس<sup>(٤)</sup> لك، فقال: صدق، فسقى حينئذ بالحصّب، ثم رجع فسقى بمنى.

قال مسلم بن خالد: كان موضع السقاية التي للنبيذ بين الركن وزمزم مما يلــي

۰ ۰ ۷- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٥٦–٥٧) من حديث ابن جريج، به. ولم يذكر الأبيات.

<sup>(</sup>١) قوله: ((الأولى) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: قربهما.

<sup>(</sup>٣) هو سُدُيْف بن إسماعيل بن ميمون الهاشمي، مولاهم، شاعر غير مكثر، من أهل مكة، كان شديد التحريض على بني أمية، متعصباً لبني هاشم، وعاش إلى زمن المنصور فتشيع لبني علي، فقتله عبد الصمد بن علي –عامل المنصور على مكة– (انظر: الشعر والشعراء ٢/ ٧٦١، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٦/ ٨٦). وانظر البيتين في: الفاكهي (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ليس ذلك.

ناحية الصفا، فنحّاها ابن الزبير إلى موضعها التي هي فيه اليوم(١١).

وقال غير واحد من أهل العلم من أهل مكة: كان موضع مجلس ابن عباس في زاوية زمزم التي تلي الصفا والوادي، وهو على يسار من دخل زمزم<sup>(٢)</sup>.

وكان أول من عمل على مجلسه القبة: سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، وعلى مكة يومئذ خالد القسري، عاملاً لسليمان بن عبد الملك<sup>(٣)</sup>.

ثم عملها أمير المؤمنين أبو جعفر في خلافته. وعمل على زمزم شباكاً، شم عمله [المهدي](1)، وعمل شباكي زمزم أيضاً، فعمل في مجلس ابن عباس<sup>(٥)</sup> كنيسة ساج على رفو في الركن على يسارك<sup>(٢)</sup>.

٧٠١ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، قال: أول من عمل القبة التي على الصحفة التي بين زمزم وبيت الشراب: المهدي في خلافته، عملها [لها] (٧) أبو بحر المجوسي النجّار، كان جاء به عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس إلى مكة من العراق، فعمل له سقوفاً في داره التي عند المروة وباب داره، سنة إحدى وستين ومائة (٨).

قال أبو محمد الخزاعي: سمعت شيخاً قديماً من أهـل مكـة يذكـر أن المهـدي ومن كان أشار عليه بعملها، إنما تحرُّوا بها موضع الدوحة التي أنــزل إبراهيــم ابنــه

<sup>(</sup>١) ذكره الفاكهي (٢/ ٧١) من حديث مسلم بن خالد.

 <sup>(</sup>۲) الفاكهي (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

رع) قوله: «المهدي» ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وعمل على أهل مكة.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٢/ ٧١).

۱ • ۷- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) في أ: لهم.

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۲/ ۸۰).

إسماعيل وأمه هاجر تحتها، فبنيت هذ القبة في موضع الدوحة، والله أعلم.

## باب ذكر غور زمزم، وما جاء في ذلك

قال أبو الوليد: كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ستين ذراعاً.

وفي قعرها ثلاث عيون؛ عين حـذاء الركـن الأسـود، وعـين حـذاء [أبـي](١) قُبَيْس والصفا، وعين حذاء المروة.

ثم كان قد قلّ ماؤها جداً، حتى كانت تُجَمَّ في سنة ثـلاث وعشـرين وأربـع وعشرين ومائتين.

قال: فضرب فيها تسع أذرع سَحًا في الأرض في تقوير جوانبها (٢)، ثم جاء الله بالأمطار والسيول في سنة خمس وعشرين ومائتين، [فكثر] ماؤها، وقد كان سالم ابن الجراح قد ضرب فيها في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين أذرعاً، وكان قد ضرب فيها في خلافة المهدي أيضاً، وكان عمر بن ماهان وهو على البريد والصوافي - في خلافة الأمين محمد بن الرشيد قد ضرب فيها، [وكان] ماؤها قد قل، حتى كان رجل يقال له: محمد بن مشير (٥) من أهل الطائف يعمل فيها، فقال: أنا صليت في قعرها (٢)، فغورها من رأسها إلى الجبل أربعون ذراعاً، ذلك كله بنيان (٧)، وما بقي فهو جبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعاً.

<sup>(</sup>١) في أ: أبو.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) في أ: وكثر.

<sup>(</sup>٤) في أ: فكان.

<sup>(</sup>٥) في الفاكهي وشفاء الغرام: بشير.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: بنياناً.

وذرع حبك<sup>(۱)</sup> زمزم في السماء ذراعان وشبر.

وذرع تدوير فم زمزم أحد عشر ذراعاً.

وسعة فم زمزم ثلاث أذرع وثلثا ذراع<sup>(۲)</sup>.

وعلى البئر ملبن (٣) ساج مربّع، فيه [اثنتا عشرة](١٤) بكرة يسقى عليها.

وأوّل من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك، وفرش أرضها بالرخام: أبو جعفر أمير المؤمنين - في خلافته [ثمّ] عملها المهدي في خلافته، شم غيره عمر بن فرج الرُخَّجي (٢) في خلافة أبي إسحاق المعتصم بالله أمير المؤمنين سنة عشرين ومائتين، وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئر، وفي ركنها الذي يلي الصفا على يسارك، كنيسة (٧) على موضع مجلس ابن عباس، ثم غيرها عمر بن فرج، فَسَقَّفَ زمزم كلها بالساج المذهب من داخلها، وجعل عليها من ظهرها الفسيفساء، وأشرع لها جناحاً صغيراً، كما يدور بتربيعها، وجعل في الجناح كما يدور [سلاسل] (٨) فيها قناديل يستصبح [بها] (٩) في الموسم، وجعل على القبة التي بين زمزم [وبين] (١٠) بيت الشراب الفسيفساء، وكانت قبل ذلك تزوّق في كل

<sup>(</sup>١) في ج: جبل، وفي الفاكهي: حنك.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) المِلْبُن: يطلق على البئر التي تحاط بأربعة أعمدة توضع عليها أربعة عوارض، على كل عارضة بكرة أو أكثر، فينزع الماء من أربع جهات. أما إذا كان على البئر عمودان فقط فيقال لها: (مِنْحاة).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: اثنا عشر. والمثبت من هـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((ثم)) ساقط من أ. وفي ب، ج: يعني ثم.

<sup>(</sup>٦) في ج: الرجحي.

وَ الرُخُجِي هذه النسبة إلى (الرُخُجية) قرية بقرب بغداد (الأنساب ٦/ ٩٨، واللباب ٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٧) الكُنيسة: موضع كان يُجلس فيه ابن عباس رضي الله عنهما، ثم جعل عليه ساج يجلس فيه قيم ذه: ه.

<sup>(</sup>٨) في أ: سلاسلاً.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: فيها. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>١٠) قوله) ((ويني) ساقط من أ.

موسم، عمل ذلك كله في سنة عشرين [ومائتي](١) سنة.

### ذكر حد المسجد الحرام وفضله وفضل الصلاة فيه

٧٠٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: أخبرني مسلم بن خالد، قال: سمعت على الأزدي، قال: سمعت قال: سمعت عمد بن الحارث بن سفيان، يحدّث عن علي الأزدي، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: إنا لنجد في كتاب الله: أن حَدَّ المستجد الحرام من الحَزْوَرَة إلى المسعى.

٧٠٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن عبد الله بن عكرمة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم على من الحَزُورة إلى المسعى إلى مخرج سيل أجياد. قال: والمهدي وضع المسجد على المسعى.

وانظر هذه الأخبار عند الفــاكهي (٢/ ٧٤-٧٦)، وابــن رســته (ص:٤٦–٤٣)، وإتحــاف الــورى (٢/ ٢٩١).

#### ۲ • ۷- إسناده صحيح.

محمد بن الحارث هو: ابن سفيان بن عبد الأسد المخزومي المكي : مقبـول (التقريـب ص:٤٧٣)، وعلي الأزدي هو: ابن عبد الله البارقي.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٨٧ح١١٩) من طريق: مسلم بن خالد، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٢٥)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شـفاء الغـرام (١/ ٤٣٨).

### ۷۰۳ پسناده صحیح.

عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ١٦٢)، وابن أبسي حاتم في الجرح (٥/ ١٣٣) وسكتا عنه، وابن حبان في الثقات (٧/ ٨٧).

أخرجه الفاكهي (٢/ ٨٦ ح١١٧٨) من طريق: هشام بن سليمان.

وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٥٢٢)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>١) في أ: ومائتين.

٤ - ٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: المسجد الحرام، الحرم كله.

٥٠٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا عبسى بن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال ألله! أي مسجد على ظهر الأرض (٣) وضع أولاً؟ قال: المسجد الحرام، قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى (٤)، قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة، ثم حيث عرضَتْ لك الصلاة فصل فهو مسجد.

7 · ٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي ومهدي بن أبي المهدي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: سألت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، أي المساجد وضع أولاً؟ -قال جدي في حديثه: على وجه الأرض مرة، أو قال: قبل ذلك - قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت ثم أي؟ قال: ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل، فإن الأرض كلها قلت ثم أي؟ قال: ثم حيث ما أدركتك الصلاة فصل، فإن الأرض كلها

٤ • ٧- إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٣٥٦ - ١٩٣٥) عن عطاء.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٢٢)، وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، والأزرقي.

٥ • ٧ - إسناده صحيح.

أخرجه البخري (٣/ ١٢٣١ح ٣١٨٦ م ٣١٨٦ ح ١٢٦٠ م ٣٢ ١٣٤٣)، ومسلم (١/ ٣٧٠ - ٥٢)، والنسائي (٢/ ٣٢ ح ٦٩٠)، والبيهقي (٢/ ٤٣٣ ح ٢٦١ ع) كلهم من طريق: الأعمش، به.

<sup>(</sup>٢) قُوله: ﴿قُلْتُ› ساقط من ب. وفي ج: فقلت.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أي المساجد.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: قال.

٧٠٦- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) في ب: قال، وقوله: ﴿﴿قَلْتُ› سَاقَطُ مَنْ جِ.

#### طهور.

٧٠٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن قَرَعة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي على: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.

٧٠٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب، قال: استأذن رجل عمر بن الخطاب في إتيان بيت المقدس، فقال (١) له: اذهب فتجهّز، فإذا تجهّزت فأعلمني، فلما تجهّز جاءه، فقال له عمر: اجعلها عمرة.

٩٠٧- قال: ومرّ به رجلان وهو يعرض إبل الصدقة، فقال لهما: من أين جئتما؟ فقالا: من بيت المقدس، قال: فعلاهما بالدرّة، وقال: [أحَجُّ](٢) كحج البيت؟ قالا: إنما كنا مجتازين.

#### ۷ • ۷- إسناده صحيح.

أخرجه الترمذي ( $\bar{Y}/81$  ح  $\bar{Y}$ )، وأحمد ( $\bar{Y}/4$  ح  $\bar{Y}/4$ ) كلاهما من طريق: سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه البخاري (١/ ٠٠ ٤ ح ١٣٩ ) من طريق: عبد الملك بن عمير.

#### ۸ • ۷- إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي تسيبة (٣/ ١٨ ٤ ح ١٥٥٤ )، وعبد السرزاق (٥/ ١٣٤ ح ٩١٦٥)، والفاكهي (٢/ ٩٨ ح ٢٠٠١)، كلهم من طريق: سفيان، به.

وذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤٦/١٤عـ ٣٨١٩٤) ، وعزاه إلى ابـن عيينـة في جامعـه ، والأزرقي .

(١) في ب، ج: قال.

### ۷۰۹ | إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩ ٤ ح ١٥٥٤٧)، والفاكهي (٢/ ١٠٠ ح ١٢١) كلاهما من طريق: مفيان، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٣ح ٩١٦٤) من طريق: عبد الكريم الجزري، به. ٠

(٢) في أ: حج.

• ٧١٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرنا جدي، عن محمد بن إدريس، عن الواقدي، قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، قال: جاء رجل إلى رسول الله على يوم الفتح فقال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال رسول الله عليه الله عليه ثلاثاً، فقال النبي: والذي نفسي (١) بيده، لصلاة هاهنا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من البلدان.

١١٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي، عن ابن أبي مليكة، قال: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من خمس وعشرين [ألف](٢) صلاة فيما سواه من المساجد ».

٧١٢ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا بشر بن السري، عن يزيد بن زريع، قال: حدثنا أبو رجاء، قال: سأل حفص الحسن – وأنا أسمع – عن قوله: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ [لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً] (٣) [آل عمران: ٩٦]. قال: هو أول مسجد عُبدَ الله فيه في الأرض، ﴿فِيهِ آياتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾. قال: فعد هن الحسن وأنا أنظر إلى أصابعه: ﴿مَقَامُ إِبْرَاهِيهَ ﴾، ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ

<sup>•</sup> ٧١- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٥٦ ع-١٥٨٩) من طريق: إبراهيم بن يزيد، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: نفس أبي القاسم.

۱۱۷ – إسناده مرسل.

أخرج الطرف الأول البخاري (١/ ٣٩٨ح ١١٣٣)، ومسلم (٢/ ١٠١٢ ح١٣٩٤) عن أبي هريرة. (٢) قوله: ‹‹ألف›› ساقط من أ.

۲ ا ۷- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

ذكر الطبري في تفسيره الطرف الأول (٤/٧) من حديث أبي رجاء.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿للذي ببكة مباركاً ﴾ ساقط من أ.

آمِناً ﴾، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران:٩٧].

٧١٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن عمرو بن دينار، أن رسول على قال: « تشدّ الرحال إلى ثلاثة مساجد: إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، ومسجد محمد على ومسجد إيلياء ».

٧١٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن إسماعيل بن أمية، قال: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام، وفضل المسجد الحرام فضل مائة صلاة ».

٧١٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد،
 عن خلاد عن (١) عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن الزبير، يقول: قال النبي
 قطل المسجد الحرام على مسجدي هذا مائة (٢) صلاة )».

قال (٣) خلاد: فلقيت عمرو بن شعيب فقلت: إن عطاء بن أبي رباح، أخبرني

٧١٣- إسناده ضعيف ، وهو مرسل.

أخرجه أحمد (٣/ ٤٥ حـ ١١٤٢٧) ، والبيهقي (٢/ ٤٥٢ ح١٦٦) كلاهما عن أبي سعيد الخدري. وأصل الحديث عند البخاري ومسلم، فقـد أخرجـه البخـاري (١/ ٣٩٨ح-١١٣٢)، ومسـلم في (٢/ ١٠١٤ ح١٣٩) كلاهما عن أبي هريرة.

۱۷ ۷ – إسناده مرسل.

٧١٥- إسناده ضعيف.

خلاد بن عطاء، هو: ابن أبي رباح مولى قريش. ذكره في التاريخ الكبــير (٣/ ١٨٦) وقــال: منكــر الحديث.

أخرجـه ابــن حبــــان (٤/ ٩٩٩ح- ١٦٢) ، والبيهقـــي (٥/ ٢٤٦ح/١٠٠٥)، وفي شـــعبه أيضــــأ (٣/ ٤٨٥ح٤١٤) من طريق: عطاء، به.

وذكره أبو الحسن الهيثمي في موارد الظمَّان (١/ ١٠٢٤ ح١٠٢).

(١) في ج: بن.

(٢) في ج: بمائة.

(٣) في ج: بإسناد قال.

أن ابن الزبير، قال: قال النبي ﷺ: «فضل المسجد الحـرام علـى مسـجدي هـذا<sup>(١)</sup> مائة صلاة».

قال(٢) عمرو بن شعيب: أوهم عطاء، إنما قال رسول الله ﷺ: ﴿ فَصَالَ (٢) المسجد الحرام على مسجدي، كفضل مسجدي على المساجد ».

٧١٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني محرز بن سلمة، عن مالك بن أنس، عن زيد بن رباح، وعبيد الله بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله <sup>(٤)</sup> الأغر، عـن أبـي هريرة، أن النبي عَلَيْ قال: ﴿ صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام ».

٧١٧ – قال: حدَّثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طلق بن حبيب، عن قزعة، قال: أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر، فقال ابن عمر: أما علمت أن النبي علي قال: ‹‹ لا تُشَـدُ الرِّحال إلا إلى

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹هذا›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٣) في ج: وفضل.

۱۲ ۷ – إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (١/ ٣٩٨ح ١١٣٣)، والترمذي (٢/ ١٤٧ ح ٣٢٥)، كلاهما من طريق: مالك بن

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠١ح ١٣٩٤)، من طريق: أبي عبد الله الأغر، به.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: عبيد الله (انظر تقريب التهذيب ص:٢٤٦).

١٧٧- إسناده حسن.

قُزُعة، هو: ابن يحيى البصري.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٩٤ ح١١٩٣) من طريق: سفيان، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٨ ٤ ح٤٤ ٥٥٥) من طريق: ابن عيينة، عن طلق، عن قزعة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٥ ح ٩١٧١) من طريق: ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عرفجــة،

ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسـجد النبي ﷺ، ومسـجد الأقصى »، ودَعْ عنك الطور فلا تُأْتِه.

### أول من أدار الصفوف حول الكعبة

١٨ حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سفيان بن عيينة، قال: أوّل من أدار الصفوف حول الكعبة: خالد بن عبد الله القسري.

9 ١٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن حسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي، عن أبيه، قال: كان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام، تُركزُ حربة خلف المقام بربوة، فيصلّي الإمام خلف الحربة، والناس وراءه، فمن أراد صلّى مع الإمام، ومن أراد طاف وركع خلف الحربة، والناس وراءه، فمن أراد صلّى مع الإمام، ومن أراد طاف وركع خلف المقام. فلما ولي خالد بن عبدالله القسري مكة لعبدالملك بن مروان وحضر شهر رمضان، أمر خالد القرّاء أن يتقدموا فيصلُوا خلف المقام، وأدار الصفوف حول الكعبة، وذلك أن الناس ضاق عليهم أعلى المسجد، فأدارهم حول الكعبة، فقيل له: نقطع الطواف لغير المكتوبة، قال: فأنا آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين بطواف سبع، فقيل له: فإنه يكون في مؤخر الكعبة وجوانبها من لايعلم بانقضاء طواف الطائف من مُصَلً "" وغيره،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: والمسجد.

۱۸ ۷- إسناده صحيح.

ذكره الفاكهي (٢/ ١٠٧، ٣/ ٢١٥).

٧١٩- إسناده ضعيف.

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة . ذكره الفاكهي (٢/ ١٥٥). وذكر بعضه الفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فصلوا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: مصلي.

فيتهيّأ للصلاة. فأمر عبيد الكعبة أن يُكبّرُوا حول الكعبة (١)، يقولون: الحمد لله، والله أكبر، فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا بين الركنين سكتة، حتى يتهيّأ الناس [ممن](٢) في الحِجْر ومن في جوانب المسجد من مُصَلِّ وغيره](٣)، فيعرفون ذلك بانقطاع التكبير(١)، ويخفّف المصلي صلاته، ثم يعودون إلى التكبير حتى يفرغوا من السبع، ويقوم مُسمّع (٥) فينادي: الصلاة رحمكم الله.

قال: وكان عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ونظراءهم من العلماء، يــرون ذلك ولا ينكرونه (٢٠).

• ٧٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدّثني جدي، عن مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: إذا قل الناس في المسجد (٧)، أحب إليك أن يُصَلُوا خلف المقام أم (٨) يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة؟ قال: [بل] (٩) يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة.

قال: وتلا: ﴿وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْل الْعَرْشِ ﴾ [الزمر:٧٥].

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (۳/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) في أ: من.

<sup>(</sup>٣) في أ: أو غيره.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: ويصلى.

<sup>(</sup>٥) في ج: مستمع.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الوري (٢/ ١٢٠-١٢١)، والعقد الثمين (٤/ ٢٧٢).

<sup>•</sup> ۷۲- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: أو.

<sup>(</sup>٩) في أ: لم، وقوله: ((بل) ساقط من ب.

# موضع قبور عذاري بنات إسماعيل عليه السلام في المسجد [الحرام]

١ ٢٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إن هذا المُحدودِب قبور عذارى بنات إسماعيل -يعني [مما]<sup>(٢)</sup> يلي الركن الشامي من المسجد الحرام-. قال: وذلك الموضع يسوي<sup>(٣)</sup> مع المسجد، فلا ينشب أن يعود<sup>(١)</sup> محدودبا منذ كان.

# الصلاة في المسجد الحرام، والناس عِرّون بين يدي المُصلّي

٧٢٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي، عن رجل من أهله، عن جده

قوله: «الحرام» زيادة من ب، ج.

٧٢١ قوله: ((عن الزهري ، أنه سمع ابن الزبير ((قلت: لم يلق الزهري ابن الزبير ، فلعل اسم الزهري تصحف هنا عن غيره ، فقد وقعت لفظة (الزهري) عند عبد الرزاق (زهير)، وعند الفاكهي (النضر بن الرهيني). والله أعلم بالصواب.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٠- ٩١٣) من طريق: ابن عيينة، عن زهير، عن عبد الله بـن الزبـير. والفاكهي (٢/ ١٢٣ ح١٢٧٣) من طريق: ابن عيينة، عـن النضـر بـن الرهيـني، عـن عبـد الله بـن الزبير. كلاهما دون القصة الأخبرة.

وأخرجه الفاكهي كاملاً (٢/ ٢٣ آح ١٢٧٤) من طريق ابن أبي بَزّة، عن أبيه ، عن جده، عن أبسي جده القاسم بن أبي بزة.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٧٦–٣٧٧)، وابن الجوزي في مثير الغرام (ص.٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) في أ: ما.

<sup>(</sup>٣) في ج: سوي.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: يكون.

٧٢٢- إسناده ضعيف.

في إسناده من لم يسم.

قال المنذري: في إسناده مجهول (انظر عون المعبود ٥/ ٣٤٦).

أخرجـــه أبـــو داود (۲/ ۲۱۱ح۲۱۱)، وأحمــــد (٦/ ۳۹۹ح۲۷۲۸)، وعبــــد الــــرزاق (۲/ ۳۹۹ (۲۷۲۸۶)، وابــن أبــي شــيبة (۳/ ۲۷۳ (۱۷۳۰)، والفـــاکهي (۲/ ۲۰۹ (۱۲۳۱)، والبيهقي (۲/ ۲۷۳ (۲۷۳ ) کلهم من طريق: ابن عيينة، به.

المطلب بن أبي وداعة السهمي، أنه رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبينهم (١) سترة.

### إنشاد الضالة في المسجد الحرام

٧٢٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم الجزري، قال: سمع النبي على رجلاً في المسجد يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر. فقال(٢): لا وجدت، وقال(٣): الِهذا بنيت المساجد؟

٧٢٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو
 بن دينار، عن طاوس، أن النبي ﷺ سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد<sup>(٤)</sup>، فقال:
 لا وجدت.

## ما جاء في النوم في المسجد الحرام

٧٢٥– قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عـن سفيان، عـن عمـرو بـن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بينهم ويينه.

٧٢٣- رجاله ثقات ، لكنه مرسل.

أخرجه الفاكهي (٢/ ١٢١ح ١٢٧٠) من طريق: سفيان، به.

وأخرجه مسلم (١/ ٩٧٧)، وابن ماجه (١/ ٢٥٢ ح ٧٦٥)، وابن أبسي شيبة (٢/ ٢٥٢ ح ٧٦٥)، وابن أبسي شيبة (٢/ ١٨٢ ح ١ ٤١٤) كلهم من (٢/ ١٨٢ ح ١ ٤١٤) كلهم من حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((وقال)) ساقط من ج.

٧٢٤ إسناده مرسل.

<sup>.</sup> ومنافق مرتفق. أخرجه الطبراني في الأوسط (٨/ ١٩٥ح ٨٣٨٢) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: المسجد الحرام.

٧٢٥- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ١١٤ ح١٢٤٦) من طريق: سفيان، به.

دينار، قال: كنّا ننام في المسجد الحرام زمان ابن الزبير.

٧٢٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتكره النوم في المسجد الحرام؟ قال: بل أحبه.

### الوضوء في المسجد الحرام وما جاء في ذلك

٧٢٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنـــا مســلم بــن خــالد النخي، عن ابن جــالد الخرام.

قال أبو محمد الخزاعي: يعني: يتمسح بغير استنجاء.

٧٢٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، قال: حدثنا عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، قال: رأيت عطاءً وطاوساً يكونان في المسجد الحرام، فربما توضآ، أو قال: تفحص لهما بعض جلسائهما في (١) البطحاء، فيتوضآن وضوءاً سابغاً حتى الرّجلين، لا يكون من وضوء الصلاة شيء أتم منه، ثم تعاد البطحاء كما كانت.

#### ٧٢٦- إسناده صحيح.

أخرجه ابـن أبـي شـــيبة (١/ ٤٢٧ح ٤٩١٧)، وعبـــد الــرزاق (١/ ٤٢١ح ١٦٥٠)، والفـــاكهي (٢/ ١٢٤ح ١٦٥٠)، والفـــاكهي (٢/ ١٤٤ح ١٢٨) كلهم من طريق: ابن جريج، به.

#### ٧٢٧- إسناده صحيح.

أخرج الفاكهي عن أبن جريج قال: قال إنسان لعطاء: يخرج الإنسان، فيبول، ثـم يـأتي المسـجد حتى يدخل زمزم فيتوضأ، قال: لا بأس بذلك، وإن تخلّى فليدخل إن شاء غير متوضىء فليتوضأ في زمزم، الدين سمح سهل (٢/ ١٢٥- ١٢٨).

#### ۷۲۸ اسناده ضعیف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>١) في ب: من، وفي ج: عن.

# ذِكْر ما كان عليه المسجد الحرام وجدراته وذِكْر من وسّعه [وأول مَن سقفه] وعمارته إلى أن صار إلى ما هو عليه الآن

### ذِكْر عمل عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما

٧٢٩- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدرات محاطة، إنما كانت الدور محدِقة به من كل جانب، غير أنّ بين الدور أبواباً يُدخل منها من كل نواحيه، فضاق على الناس، فاشترى عمر بن الخطاب دوراً فهدمها، وهدم على قرب مِن (٣) المسجد، وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن، وتمنع من البَيْع، فوضعت أثمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد (٤)، ثم أحاط عليه جداراً قصيراً، وقال لهم عمر: إنما نزلتم على الكعبة، فهو فناؤها، ولم تنزل [الكعبة] (٥) عليكم. ثم كَثر الناس في زمان عثمان بن عفان، فوسع المسجد، واشترى من قوم، وأبى آخرون أن يبيعوا، فهدم عليهم، فصيحوا به، فدعاهم، فقال: إنما جرّاكم عَليّ حلمي عنكم، قد (٦) فعل بكم عمر هذا، فلم يصح به أحد، فاحتذبت على مثاله فصيّحتم بي، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلّمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد،

أخرجه الفاكهي (٢/ ١٥٧ح-١٣٤٩) عن محمد بن عمر الواقدي، نحوه.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>١) قوله: ((وأول من سقفه)) ساقط من أ، ب.

٧٢٩- إسناده صحيح. ركر

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: الناس.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: من قرب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (٢/ ٨)، وتاريخ الطبري (٤/ ٢٠٦)، والكامل لابــن الأثـير (٢/ ٢٢٧)، والذهــب المسبوك (ص:١٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((الكعبة)) ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فقد.

### [فتركهم]<sup>(۱)</sup>.

### ذَكْر بنيان عبد الله بن الزبير

• ٧٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: كان المسجد الحرام محاطاً بجدار قصير غير مسقف، إنما يجلس [الناس] (٢) حول المسجد بالغداة والعشي يبتغون الأفياء، فإذا قَلَص الظل قامت المجالس.

٧٣١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن الزبير وهو جالس على [ضفير]<sup>(٣)</sup> المسجد الحرام، وهو يقول لابن لعبد<sup>(٤)</sup> الله بن عامر: لقد رأيتني وأباك وما<sup>(٥)</sup> لنا إلا كذا وكذا، وكان أبوك أكبر مني سناً.

قال سفيان: ذكر شيئاً، فنسيته.

٧٣٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة، عن أبيه، قال: زاد ابن الزبير في المسجد الحرام،

<sup>(</sup>١) قوله: ((فتركهم)) ساقط من أ، ب.

والخبر الأخير ذكره ابن فهد في إتحاف الورى (٢/ ١٩).

۰ ۷۳- إسناده صحيح.

ذكره الفاكهي (٢/ ٩٥٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((الناس)) ساقط من أ.

٧٣١- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في أ: ظفير، وفي ب: صفير. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: عبد.

<sup>(</sup>٥) في ج: ما.

٧٣٢- إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة .

واشترى من الناس دوراً، وأدخلها في المسجد<sup>(۱)</sup>، فكان مما اشترى بعض دارنا - يعني دار الأزرق- قال: وكانت لاصقة<sup>(۲)</sup> بالمسجد الحرام، وبابها شارع على باب بني شيبة الكبير على يسار مَن دخل المسجد الحرام<sup>(۳)</sup>، فاشترى بعضها<sup>(٤)</sup>، فأدخلها في المسجد الحرام ببضعة عشر ألف دينار.

قال: وكتب لنا إلى مصعب بن الزبير بالعراق يدفعها (٥) إلينا.

قال: فركب منا رجال، فوجدوا مصعباً يقاتل عبد الملك بن مروان، فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى قتل مصعب، فرجعوا إلى مكة.

قال: فجعل ابن الزبير يعدنا ويدفعنا، حتى جاءه الحَجَّاج وحاصره، فقتل ولم نأخذ شيئاً، فكلمنا في ذلك الحجّاج بعد مقتل ابن الزبير، فقال [لنا: أنرد](٢) عن ابن الزبير؟ هو ظلمكم، فأنتم وهو أعلم.

قال: وكان ابن الزبير قد انتهى بالمسجد إلى أن أشرعه على الوادي مما يلي الصفا، وناحية بني مخزوم، والوادي يومئذ في موضع المسجد اليوم، ثم مضى به مصعداً من وراء بيت الشراب لاصقاً به، وبين (٧) جدر بيت الشراب الذي يلي الصفا وبين جدر المسجد إلا قدر ما يمر الرجل، وهو منحرف، ثم أصعد به عن بيت الشراب مصعداً بقدر سبع (٨) أذرع، أو نحو ذلك، ثم ردّه في العراض، وكانت

<sup>(</sup>١) في ج: المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: بجدار المسجد.

<sup>(</sup>٣) قوله: «الحرام» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: نصفها.

پ . (٥) في ب: ويدفعها.

<sup>(</sup>٦) في ج: أنا أبرد.

<sup>(</sup>٧) **في** ج: وما بين.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: سبعة.

زاوية المسجد [التي تلي] المسعى ونحو الوادي الزاوية الشرقية، ليس بينها وبين زاوية المسجد الشراب الشرقية إلا نحو من سبع (٢) أذرع، ثم رده عرضاً على المطمار (٣) إلى باب [دار بني] شيبة بن عثمان، وهو يومئذ أدخل [منه] أن اليوم في المسجد الحرام، ثم رد جدار المسجد منحدراً على وجه دار الندوة، وهي يومئذ داخلة في المسجد الحرام، وبابها في وسط الصحن (٧).

أشار لي جدي إلى موضع يكون بينه وبين موضع الصف الأول مشل ما بينه وبين الأساطين الأولى، والطاق<sup>(^)</sup> الأول من المسجد اليرم، يكون على النصف أو نحو ذلك من الأسطوانة الحمراء إلى موضع الصف الأول، فضرب جدي برجله [في]<sup>(^)</sup> هذا الموضع، فقال: كان هاهنا باب دار الندوة<sup>(^())</sup>.

وأخبرنيه داود بن عبد الرحمن العطار، قال: رأيت ابن هشام المخزومي، وهو أمير على مكة، يخرج من باب [دار](١١) الندوة، وهو يومئذ في هذا الموضع، فأدخل الطواف، وأطوف(١٢) سبعاً قبل أن يصل إلى الركن الأسود. قال: يضع

<sup>(</sup>١) في أ: الذي تلي، وفي ج: التي على. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>۲) في ب: سبعة. وقوله: (‹من) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: المضمار. وكذلك وردت في بقية المواضع.

والمطمار: هو الخيط الذي يقوم عليه البناء، ويسمى: التَّرُّ (النهاية ٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((دار)) ساقط من ب، ج. وقوله: ((بني)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: منها. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: به.

<sup>(</sup>۷) ذكره الفاكهي (۲/ ۱۵۹ – ۱۲۰).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: ومن الطاق.

<sup>(</sup>٩) في أ: منّ.

<sup>(</sup>۱۰) ذكره الفاكهي (۲/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>١١) قوله: ((دار)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٢) في ج: فأطوف.

يديه على أكبر شيخين من قريش بالباب، ثم يمشي الأطاريح، فيمشي (١) قليلاً قليلاً، ويقهقر أبداً حتى يبلغ الركن فيستلمه، فلم يزل باب دار الندوة في موضعه هذا، حتى زاد أبو جعفر أمير المؤمنين في المسجد، فأخَّرَهُ إلى ما هو عليه اليوم، وكان (٢) هذا بنيان ابن الزبير الذي ذكرت في هذا الكتاب.

قال جدي: لم أسمع أحداً ممن سالت من مشيخة أهل مكة وأهل العلم يذكرون غير ذلك، غير أني قد سمعت من يذكر: أن ابن الزبير كان قد سقفه، فلا أدري [أكله](٣) أم بعضه(٤).

قال: ثم عمَّرَه عبد الملك بن مروان، ولم يزد فيه، ولكنه رفع جدراته وسقفه بالساج، وعمّره عمارة حسنة (٥).

٧٣٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن سعيد بن فروة، عن أبيه، قال: كنت على عمل المسجد في زمان عبد الملك بن مروان، قال: فجعلوا في رؤوس الأساطين خمسين مثقالاً من ذهب في رأس كل أسطوانة.

٧٣٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمـرو

<sup>(</sup>١) في ج: يمشى.

<sup>(</sup>٢) في ج: فكان.

<sup>(</sup>٣) في أ: كله.

<sup>(</sup>٤) ذكره الفاكهي (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره الفاكهي (٢/ ١٦١).

٧٣٣- إسناده ضعيف.

سعيد بن فروة: ذكــره البخــاري في التــاريخ الكبــير ٣/ ٥٠٧، وابــن حبــان في الثقــات ٦/ ٣٦٧، وسكتا عنه. وأبوه لم أقف له على ترجمة.

ذكره الفاكهي (٢/ ١٦١)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٢٨).

۷۳۶- إسناده صحيح.

بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن زاذان بن فروخ، قال: مسجد الكوفة تسعة أجربة، ومسجد مكة سبعة أجربة وشيء.

قال أبو الوليد: قال جدي: وذلك في زمان ابن الزبير.

### ذكر عمل الوليد بن عبد الملك

٥٣٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: قال جدي: ثم عمّر الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد الحرام، وكان إذا عمل المساجد زخرفها.

قال: فنقض عمل عبد الملك، وعمله عملاً محكماً، وهو أول من نقل إليه أساطين الرخام](١)، وسقفه بالساج المزخرف، وجعل على رؤوس الأساطين الذهب، على صفائح الشبه من الصفر(٢).

قال: وأزر المسجد بالرخام من داخله، وجعل وجوه (٣) الطيقان في أعلاها الفسيفساء، وهو أول من عمله في المسجد الحرام، وجعل للمسجد (٤) شرافاً (٥)،

زاذان بـن فـروخ: ذكـره البخـاري في التـاريخ الكبـير (٣/ ٤٣٧)، وابـن أبـي حــاتم في الجــرح (٣/ ٢١٤)، وسكتا عنه

أخرجه الفاكهي (٢/ ٨٧ح-١١٨) من طريق: سمفيان، به. إلا أنه قال: مسجد الكوفة سبعة أجربة، ومسجد مكة تسعة أجربة.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٣٧).

٧٣٥- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين زيآدة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: الصبر.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: في وجه.

<sup>(</sup>٤) في ج: المسجد.

<sup>(</sup>٥) في ج: شرفاً.

فكانت(١) هذه عمارة الوليد بن عبد الملك(١).

### عمل أمير المؤمنين أبي جعفر

٧٣٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: لم يعمّر المسجد الحرام بعد الوليد بن عبد الملك من الخلفاء، ولم يرد فيه شيئاً، حتى كان أبو جعفر أمير المؤمنين، فزاد في شقه الشامي الذي فيه (٣) دار العجلة، ودار الندوة، وفي أسفله، ولم يزد (٤) في أعلاه، ولا في شقه الذي يلي الوادي.

فاشترى (٥) من الناس دورهم اللاصقة بالمسجد من أسفله، حتى وضعه على مُنْتَهاه اليوم.

قال: [وكانت] (١) زاوية المسجد التي تلي أجياد الكبير عند باب بني جُمَح عند الأحجار النادرة من جدر المسجد الذي عند (١) بيت زيت قناديل المسجد، عند آخر منتهى أساطين الرخام، من أول الأساطين المبيضة، فذهب به على العراض (٨) على المطمار حتى انتهى به إلى المنارة التي في ركن المسجد اليوم، عند باب بني سهم، وهى من عمل أبى جعفر، ثم أصعد به على المطمار في وجه دار العجلة، حتى انتهى إلى موضع متزاور عند الباب الذي يُخرج منه إلى دار حجير بن أبي

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأخبار عند الفاكهي (٢/ ١٦١–١٦٢)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٢٧) نقلاً عــن الأزرقي.

٧٣٦- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يلي.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: عليه.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: قال: فاشترى.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: فكانت.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: عنده.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: في العرض.

إهاب، بين دار العجلة ودار الندوة، وكان(١) الذي ولي عمارة المسجد لأمير المؤمنين أبي جعفر: زياد بن عبيد الله(٢) الحارثي، وهو أمير على مكة، وكــان علــي شرطته: عبد العزيز بن عبد الله بن مسافع الشيبي، جدّ مسافع بن عبد الرحمن. فلما انتهى به إلى(٣) الموضع المتزاور، [ذهب](٤) عبد العزيــز ينظــر، فــإذا هــو إن مضــى به (٥) على المطمار، أجحف بدار شيبة بن عثمان، وأدخل أكثرها في المسجد، فكلم زياد بن عبيد الله في أن يُميل عنه المطمار شيئاً، ففعل، فلمّا صار إلى هذا الموضع المتزاور أماله في المسجد؛ أمَرّه على دار الندوة، فأدخل أكثرها في المسجد، ثم صار إلى دار شيبة بن عثمان، فأدخل منها إلى الموضع الذي عند آخر عمل الفسيفساء اليوم في الطاق الداخل من الأساطين التي تلي دار شيبة ودار النــدوة، فكــان هــذا الموضع زاوية المسجد، وكانت فيه منارة من عمل أمير المؤمنين أبي جعفر، ثـم رَدّه في العراض حتى وصله بعمل الوليد بن عبد الملك الذي في أعلى المسجد. وإنما كان عمل أبي جعفر طاقًا واحداً، وهو الطاق الأول الداخل اللاّصـق بـدار شـيبة بن عثمان ودار الندوة ودار العجلة ودار زبيدة، فذلك الطاق هـو(٢) عمـل أبـي جعفر لم يُغيّر ولم يُحَوّل (V) عن حاله إلى اليوم، وإنما [ترك] (A) عمل الفسيفساء فيه، لأنه كان وجه المسجد، وكان بناء المسجد في (٩) شــق الـوادي مـن الأحجـار الـتي

<sup>(</sup>١) في ج: فكان.

<sup>(</sup>٢) في ج: عبد الله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: هذا.

<sup>(</sup>٤) في أ: وذهب.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((به)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: يحرك.

<sup>(</sup>A) قوله: ((ترك) ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: من.

وضعت عند بيت الزيت من (۱) أول الأساطين المبيضة، عند منتهى أساطين الرخام، فكان (۲) هذا الموضع مستقيماً على المطمار حتى يلصق ببيت الشراب على ما وصفت في صدر الكتاب، وكان عمل أبي جعفر إيّاه بأساطين الرخام طاقاً واحداً، وأزر المسجد كما يدور من بطنه (۳) بالرخام، وجعل في وجه (٤) الأساطين الفسيفساء، فكان هذا عمل أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين على ما وصفت، وكان ذلك كله على يدي زياد بن عبيد الله الحارثي.

وكتب على باب المسجد الذي يمرّ منه سيل المسجد، وهو سيل باب بني جُمَح، وهو آخر عمل أبي جعفر من تلك الناحية [بالفسيفساء] (٥) الأسود، وفسيفساء مذهب (٢)، وهو قائم إلى اليوم: بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ [للَّذِي ببَكَّةَ مُبَارَكاً] (٧) وإلى قوله -: (غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَضِعَ لِلنَّاسِ [للَّذِي ببَكَّة مُبَارَكاً] (٧) والم والله الله الله الله الله أمير المؤمنين - أكرمه الله - بتوسعة المسجد الحرام وعمارته والزيادة فيه نظراً منه للمسلمين [واهتماماً] (٨) بأمورهم، وكان الذي زاد فيه الضعف مما كان عليه قبل، وأمر ببنائه وتوسعته في المحرم سنة سبع وثلاثين ومائة بتيسير ومائة بتيسير

<sup>(</sup>١) قوله: ((من)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٣) في شفاء الغرام وإتحاف الورى: يدور مرتبطة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وسط.

<sup>(</sup>٥) في أ: الفسيفساء.

<sup>(</sup>٦) في ب: فسيفساء مذهب، وفي ج: فسيفساء مذهباً.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفين ساقط من أ، وفي ب زيادة: ﴿وهدى للعالمين ﴾.

<sup>(</sup>٨) في أ: واهتمامه.

<sup>(</sup>٩) شفاء الغرام (١/ ٤٢٦).

أمر الله بأمر أمير المؤمنين ومعونة منه له (۱) عليه، وكفاية له منه (۲)، وكرامة أكرمه الله بها. فأعظم الله أجر أمير المؤمنين فيما نوى من توسعة المسجد الحرام، وأحسن ثوابه عليه، فجمع الله لــه بـه (۲) بـين خـير الدنيا والآخـرة، وأعـز الله (٤) نصره، وأيّده (۵).

### ذُكُّر زيادة المهدي أمير المؤمنين الأولى

٧٣٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: أخبرني جدي أحمد بن محمد، قال: سمعت عبد الرحمن (٢) بن القاسم بن عقبة، يقول: حجَّ المهدي سنة ستين ومائة، فجَرَّدَ الكعبة [مما] (٧) كان عليها من الثياب، وأمر بعمارة المسجد الحرام، وأمر أن يُزاد في أعلاه، ويُشْتَرَى ما كان في ذلك الموضع من الدور، وخلف تلك الأموال، وكان الذي أمِرَ بذلك: محمد بن عبد الرحمن بن هشام الأوقص المخزومي، وهو يومئذ قاضى أهل مكة (٨).

قال: فاشترى الأوقص تلك الدور، فما كان منها صدقة عَزَلَ ثمنه، واشـــترى هو لأهل الصدقة بثمن دورهم مساكن في فجاج مكة عوضاً من صدقاتهم (٩).

#### ٧٣٧- إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق: لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>١) قوله: ((له)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: منه له.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: بين، وقوله: ((به)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٤) سقط لفظ الجلالة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الأخبار عنــد الفــاكهي (٢/ ١٦٢–١٦٥)، وإتحــاف الــورى (٢/ ١٧٣–١٧٦). وانظــر: الإعلام بأعلام بيت الله الحرام (ص:٨٩–٩٠).

<sup>(</sup>٦) في هامش ج بخط مغاير زيادة: بن الحسن.

<sup>(</sup>٧) في أ: ما.

<sup>(</sup>٨) إتحاف الورى (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٩) في ج زيادة: يكون لأهل الصدقة على ما كانوا فيه من شروط صدقاتهم.

قال: فاشترى كل ذراع (۱) مكسّراً، مما دخــل في المسـجد بخمسـة (۲) وعشـرين ديناراً، وما دخل في الوادي بخمسة عشر ديناراً.

قال: فكان مما دخل في ذلك الهدم دار الأزرق، وهي يومئذ لاصقة بالمسجد<sup>(٣)</sup> على يمين من خرج من باب بني شيبة بن عثمان الكبير، فكان ثمنها ناحية ثمانية عشر ألف دينار، وذلك أن أكثرها دخل في المسجد في زيادة ابن الزبير حين زاد فيه.

قال: واشترى لهم بثمنها مساكن عوضاً [منها](٤)، فهي في أيديهم إلى اليوم.

قال: ودخلت أيضاً دار خيرة بنت سباع الخزاعية، فبلغ (٥) ثمنها ثلاثة وأربعين ألف دينار دُفِعَت إليها، وكانت شارعة على المسعى يومئذ، قبل أن يؤخر (٢) المسعى.

قال: ودخلت أيضاً [دار](٧) لآل جبير بن مُطْعِم.

قال: ودخل<sup>(۸)</sup> أيضاً بعض دار شيبة بن عثمان. قال: فاشترى جميع ما كان بين المسعى والمسجد من الدور، فهدمها، ووضع المسجد على ما هو عليه اليوم<sup>(۹)</sup> شارعاً على المسعى، وجعل موضع دار القوارير رحبة، فلم تزل على ذلك حتى استقطعها جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك في خلافة الرشيد هارون أمير

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: في ذراع.

<sup>(</sup>٢) في ج: بخمس.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بالمسجد الحرام.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: من دارهم. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: بلغ.

<sup>(</sup>٦) في ج: تؤخر.

<sup>(</sup>٧) في أ: داراً.

<sup>(</sup>A) في ج: ودخلت.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((اليوم)) ساقط من ب، ج.

المؤمنين، فبناها، ثم قبضها حماد البربري بعد ذلك(١)، فبنى باطنها بالقوارير، وبنسى ظاهرها بالرخام والفسيفساء. وكان الذي زاد المهدي في المسجد في الزيادة الأولى أن مضى بجَدْره الذي يلي الوادي، إذ كان لاصقاً ببيت الشراب، حتى انتهى به إلى حدّ باب بني هاشم الذي يقال له: باب البطحاء على سوق الخلقان، إلى حدّه الذي يلى باب بني هاشم، الذي عليه العلم الأخضر، الذي يسعى منه من أقبل من المروة يريد الصفا، وموضع ذلك بيّن لمن تأمله. فكان ذلك الموضع زاوية المسجد، وكان(٢) فيه منارة شارعة على الوادي والمســعي، وكــان الــوادي لاصقــأ بهما يمر في بطن المسجد اليوم قبل أن يؤخر (٣) المهدي المسجد (٤) إلى منتهاه اليوم من شق الصفا والوادي، ثم ردّه على مطماره (٥) حتى انتهى به إلى زاويــة المسجد [التي تلي](٢) الحذَّائين وباب بني شيبة الكبير إلى موضع المنارة اليوم، ثــم ردّ جــدر المسجد منحدراً حتى لقى به جدر المسجد القديم [ثم بنى أبو جعفر](١) أمير المؤمنين قريباً من باب دار شيبة من وراء الباب منحدراً عن يمين (٨) الباب بأسطوانتين من الطاق اللاصق بجدار المسجد إلى منتهى عمل الفسيفساء من ذلك الطاق الداخل، وذلك الفسيفساء وحده، وجدر المسجد منحدراً إلى أسفل المسجد، عمل أبى جعفر أمير المؤمنين، فكان هذا الذي زاد المهدي في المسجد في الزيادة الأولى.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بعد ذلك حماد البريري.

<sup>(</sup>٢) في ب، جج: وكانت.

<sup>(</sup>٣) في ج: يؤخره.

<sup>(</sup>٤) قوله: «المسجد» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: مضماره.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: الذي يلي.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: من بناء أبي جعفر.

<sup>(</sup>٨) قوله: ((يمين)) ساقط من ب، ج.

وكان أبو جعفر أمير المؤمنين إنما جعل في المسجد من الظلال طاقاً واحداً؛ وهو الطاق الأول اللاصق بجدر المسجد اليوم. فأمر المهدي بأساطين الرخام، فنقلت [بالسفن] (١) من الشام حتى [أنزلت] (١) بجدة، ثم جُرّت على العجل من جدة إلى مكة؛ فجعلت أساطين لما هدم المهدي في أعلى المسجد ثلاثة صفوف، وجعل بين يدي الطاق الذي كان بناه أبو جعفر مما يلي دار الندوة ودار العجلة وأسفل المسجد إلى موضع بيت الزيت عند باب بني جُمَح صفين حتى صارت ثلاثة صفوف، وهي الطيقان التي في المسجد اليوم لم تغيّر.

قال: ولما وضع الأساطين حفر لها أرباضاً (٣) لكل رجل (٤) من الأساطين جداراً (٥) مستقيماً، ثم ردّ بين الأساطين جدرات أيضاً بالعرض، حتى صار كالصليب على ما أصف في كتابي هذا:

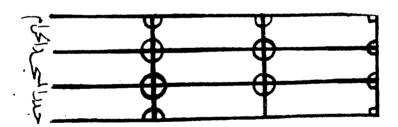

فلما أن قرر الأرباض على قرار الأرض حتى أنبط الماء، بناها بالنورة والرماد والصخر، حتى إذا [استوى بالأرباض على وجه الأرض](٢)، وضع فوقها

<sup>(</sup>١) في أ، ب: في السفن. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: نزلت.

<sup>(</sup>٣) في ج: أرباطاً.

والأرباض: واحدها (رَيْض) أو (رَبْض) وهو: أساس البناء (النهاية (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: على كل صف.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: جدراً.

<sup>(</sup>٦) في أ: سوا بالأرض وجه الأرض.

الأساطين على ما هي عليه اليوم. ولم يكن حوّل المهدي في الهدم الأول من شق الوادي (۱) شيئاً، أقره على حاله طاقاً واحداً؛ وذلك لضيق المسجد في تلك الناحية، إنما كان بين جدر الكعبة اليماني وبين جدر المسجد الذي يلي الصفا تسعة وأربعون ذراعاً ونصف ذراع. فهذه زيادة المهدي الأولى وعمارته إياه (۲). فالذي في المسجد من الأبواب من عمل أبي جعفر أمير المؤمنين، من أسفل المسجد باب بني المسجد من الأبواب من عمل أبي جعفر أمير المؤمنين، من أسفل المسجد باب بني جُمَح، وهو ثلاث طيقان (۱)، ومن تحته يخرج سيل المسجد الحرام كله، ومن بين يديه بلاط يمر عليه سيل المسجد، وفي دار زبيدة بابان كانا يخرجان إلى زقاق كان بين المسجد والدار التي صارت لزبيدة، وكان ذلك الزقاق طريقاً مسلوكاً، ما سدت إلا حديثاً، والبابان مبوبان.

ومن عمل [أبي] جعفر أيضاً: باب بني سهم، وهو طاق واحد، وباب عمرو بن العاص، وبابان في دار العجلة طاقاً طاقاً، كانا يخرجان إلى زقاق كان بين دار العجلة وبين جدر المسجد، فكان فلم مسلوكاً تمر فيه [سيول] السُوينة، وسيل ما أقبل من جبل شيبة بن عثمان، فلم (١٠) تزل تلك الطريق على ذلك، حتى سدها يقطين بن موسى، حين بنى دار العجلة، قدّم الدار إلى جدر المسجد، وأبطل الطريق، وجعل تحت الدار سرباً مسقفاً مستقيماً عمر تحته السيل، وذلك السرب على حاله إلى اليوم، وسد أحد بابي المسجد الذي كان في ذلك الزقاق، وهو الباب

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: والصفا.

<sup>(</sup>٢) انظر الأخبار السابقة في إتحاف الورى (٢/ ٢٠٦–٢١٠).

<sup>(</sup>٣) عند الفاكهي: وهو طاقان.

<sup>(</sup>٤) في أ: أبو.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: سيل.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ولم.

الأسفل [منهما] (١)، موضعه (٢) بيّن في جدر المسجد، وجعل الباب الآخر باباً لدار العجلة ضيّقه وبوّبه، وهو باب دار العجلة إلى اليوم.

ومما جعل أيضاً أبو جعفر أمير المؤمنين الباب الذي يسلك منه إلى دار حجير بن أبي إهاب بين دار العجلة ودار الندوة، وباب دار الندوة، فهذه الأبواب السبعة من عمل أبي جعفر أمير المؤمنين.

وأما الأبواب التي من زيادة المهدي الأولى، فمنها: الباب الذي في دار شيبة بن عثمان، وهو طاق واحد.

ومنها الباب الكبير الذي يدخل منه الخلفاء، كان يقال له: باب بني عبد شمس، ويعرف اليوم بباب بني شيبة الكبير، وهو ثلاث طيقان، وفيه أسطوانتان، وبين يديه بلاط<sup>(٣)</sup> مفروش من حجارة، وفي عتبة الباب حجارة طوال مفروش بها العتبة.

قال أبو الوليد: سألت جدي عنها، فقلت: أبلغك أن هذه الحجارة الطوال كانت أوثاناً في الجاهلية تعبد، فإني أسمع بعض الناس<sup>(3)</sup> يذكرون ذلك، فضحك، وقال: لا، لعمري ما كانت بأوثان<sup>(6)</sup>، ما يقول هذا إلا من لا علم له، إنما هي حجارة كانت فضلت عما قلع القسري لبركته التي يقال لها<sup>(7)</sup>: بركة البردي<sup>(۷)</sup> بفم الثقبة وأصل ثبير، كانت حول البركة مطروحة حتى نقلت حين بنى

<sup>(</sup>١) في أ، ب: منها. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: وموضعه.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: البلاط.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((الناس)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) في ج: له.

<sup>(</sup>٧) في ج وإتحاف الورى: البردية.

المهدي المسجد، فوضعت حيث رأيت(١١).

ومنها الباب الذي في دار القوارير، كان شارعاً على رحبة في موضع الدار، وهو طاق واحد<sup>(٢)</sup>.

ومنها باب النبي عليه السلام، وهو الباب الذي مقابل زقاق العطّــارين، وهــو الزقاق الذي يسلك منه إلى بيت خديجة بنت خويلــد زوج النبي ﷺ، وهــو طــاق واحد<sup>(۳)</sup>.

ومنها باب العباس بن عبد المطلب، وهو الباب الذي عنده (٤) العلم الأخضر الذي يسعى منه من أقبل من المروة يريد الصفا، وهو ثلاثة (٥) طيقان (٢)، وفيه أسطوانتان. فهذه الخمسة الأبواب التي عملها المهدي في الزيادة الأولى (٧).

### ذكر زيادة المهدي الآخرة في شق الوادي من المسجد الحرام

٧٣٨ – قال أبو الوليد: قال جدي: لما بنى المهدي المسجد الحرام وزاد [فيه] (١) الزيادة الأولى؛ اتسع أعلاه وأسفله، وشقه الذي يلي دار الندوة [والشامي] (٩)، وضاق شقه اليماني الذي يلي الوادي والصفا، فكانت الكعبة في شق المسجد، وذلك أن الوادي كان داخلاً لاصقاً بالمسجد في بطن المسجد اليوم.

<sup>(</sup>١) في ج: فبنيت حيث رأيتها.

<sup>(</sup>٢) كررت هذه الفقرة في أ.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/ ٤٤٩، ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: عند.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ثلاث.

<sup>(</sup>٦) شُفاء الغرام (١/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٧) انظر هذه الأخبار عند الفاكهي (٢/ ١٦٥–١٧٠)، وإتحاف الوري (٢/ ٢١٠–٢١١).

۷۳۸- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>A) قوله: «فيه» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في أ: الشامى.

قال: وكانت الدور وبيوت [الناس](1) من وراثه في (٢) موضع الوادي اليوم، إنما(٣) كان موضعه دور الناس، وإنما كان يسلك من المسجد إلى الصفا في بطن الوادي، ثم يسلك في زقاق ضيّق حتى يخرج إلى الصفا من التفاف البيوت فيما بين الوادي والصفا، وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم، وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر عند حَدِّ ركن المسجد الحرام اليوم عند موضع المنارة الشارعة في نحر الوادي، فيها علم المسعى، وكان الوادي يمر دونها في موضع المسجد الحرام اليوم.

قال أبو الوليد: فلما حجّ المهدي أمير المؤمنين (١) سنة أربع وستين ومائة، ورأى الكعبة في شق من (٥) المسجد كره ذلك، وأحب أن تكون متوسطة في المسجد الحرام (٢)، فدعا المهندسين فشاورهم في ذلك، فقد روا (٧) ذلك فإذا هو لا يستوي لهم من أجل الوادي والسيل، وقالوا: إن وادي مكة له أسيال عارمة، وهو واد حَدُور، ونحن نخاف إن حَوِّلنا الوادي عن مكانه أن لا ينصرف لنا على ما تريد مع ازوراره (٨) من الدور والمساكن ما يكثر فيه المؤونة، ولعله أن لا يتم. فقال المهدي: لا بد لي من أن أوستعه، حتى أوسط الكعبة في المسجد على كل حال، ولو أنفقت فيه ما في بيوت الأموال. وعَظُمَتْ في ذلك نِيّته واشْتَدّت رغبته، ولَهِجَ (٩)

<sup>(</sup>١) قوله: «الناس» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: من.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وإنما.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٥) قوله: «من» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: «الحرام» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وقدروا.

<sup>(</sup>A) في ج: من ازوراره، وفي الفاكهي: مع أن ما وراثه.

<sup>(</sup>٩) لَهُجُّ بِالأَمْرِ: أُولِعُ بِهِ وَاعْتَادُهُ (لَسَانُ الْعُرِبِ، مَادَةُ: لَهُجُ).

بعمله، فكان من أكبر هَمِّهِ، فقَدَّرُوا ذلك -وهو حاضر- ونصبت الرماح على الدور من أول موضع الوادي إلى آخره، ثم ذرعوه (١) من فوق الرماح حتى عرفوا ما يدخل في المسجد من ذلك، وما يكون [في](٢) الوادي منه، فلما نصبوا الرماح على جنبتي الوادي وعلى ما يدخل في المسجد من ذلك وَزَنُوه مَرَّةُ بعد مرة، وقرروا(٣) ذلك. ثم خرج المهدي إلى العراق وخلف(٤) الأموال، فاشتروا من الناس دورهم، فكان ثمن (٥) ما دخل في المسجد من ذلك كل ذراع مكسر بخمسة وعشرين ديناراً، وكان ثمن ما كان (٦٠ دخل في الوادي خمسة عشر ديناراً، وأرســـل إلى الشام وإلى مصر فنُقلت أساطين الرخام في السفن حتى أنزلت بجدة (٧)، ثم نُقلت على العَجَل من جدة إلى مكـة، ووضعـوا أيديهـم فهدمـوا الـدور فبنـوا<sup>(٨)</sup> المسجد (٩)، فابتدؤوا (١٠) من أعلاه من باب بني هاشم الذي يستقبل الوادي والبطحاء، ووُسع ذلك الباب، وجُعل بإزائه من أسفل المسجد [مستقبله باب](١١) آخر، وهو الباب الذي يستقبل فج خط الحزامية (١٢)، يقال لـه: بـاب البقّـالين (١٣)، فقال المهندسون: إن جاء سيل عظيم فدخل المسجد خرج من ذلك الباب، ولم

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ذرعه.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿فِي ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ج: فقرروا.

<sup>(</sup>٤) في ج: فخلف.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: كل.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: كل ما.

<sup>(</sup>٧) في ج: في جدة.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وينوا.

<sup>(</sup>٩) إتحاف الورى (٢/ ٢١٤ –٢١٥).

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: وابتداوا.

<sup>(</sup>١١) في أ: مستقبله باباً، وفي ب، ج: مستقبل من باب.

<sup>(</sup>١٢) في ب: الخزامية، وفي ج: للحزامية.

<sup>(</sup>١٣) في ب: القفالين.

يحمل في شق الكعبة، فابتدؤوا عمل ذلك في سنة سبع وستين ومائة، واشتروا الدور وهدموها، فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعف العائذي، وجعلوا المسعى والوادي فيها(١)، فهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور، ثم حرفوا الـوادي في موضع الدور حتى لقوا به الوادي القديم بباب أجياد الكبير بفم خط الحزامية، فالذي زيد في المسجد من شق الوادي تسعون ذراعاً من موضع جدر المسجد الأول إلى موضعه اليوم، وإنما كان عرض المسجد عرض الأول من جــدر الكعبـة اليماني إلى جدر المسجد اليماني -الشارع على الوادي ويلى الصفا- تسعة(٢) وأربعون ذراعاً ونصف ذراع، ثم بُني منحدراً حتى دخــل دار أم هــانع بنــت أبــي طالب، وكانت (٣) عندها بتر جاهلية؛ كان قُصَى حفرها، فدخلت تلك البئر في المسجد، فحفر المهدي عوضاً منها البئر التي على باب البقالين التي في حَدّ رُكن المسجد الحرام اليوم. ثم مضوا في بنائه بأساطين الرخام، وسـقّفه بالسـاج المذهـب المنقوش، حتى توفي المهدي سنة تسع وستين ومائة [وقد انتهوا](٤) إلى آخر منتهـــى أساطين(٥) الرخام من أسفل المسجد، فاستخلف موسى أمير المؤمنين، فبادر القـوم بإتمام المسجد، وأسرعوا في ذلك، وبنوا أساطينه بحجارة، ثم طليت بالجص. وعمل [سقفه](٢) عملاً دون عمل المهدي في الإحكام والحسن. فعمل المهدي من ذلك الشق من أعلى المسجد إلى منتهى آخر أساطين الرخام، ومن ذلك الموضع عمل في خلافة موسى إلى المنارة الشارعة على باب أجياد الكبير، ثم منحدراً في

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) في ج: تسع.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في أ: قد انتهوا، وفي ب: وقد انتهى. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) في ج زيادة: الحرم.

<sup>(</sup>٦) في أ: أسفله.

عرض المسجد إلى باب بني جُمَح إلى (١) الأحجار النادرة من بيت الزيت، حتى وصل بعمل أبي جعفر، وعمل المهدي في الزيادة الأولى (٢)، فهذا جميع ما عمّر في المسجد الحرام، وأحدث فيه إلى اليوم، وكان موضع الدار التي يقال لها: دار جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك بين باب البقّالين وباب الحنّاطين لاصقة بالمسجد (٢) رحبة بين يدي المسجد، حتى استقطعها جعفر بن يحيى في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين، فبناها، ولم يتم أعلاها، حتى جاء نعيه، فلم (٤) يتم جناحها وأعلاها (٥).

### باب ذرع المسجد الحرام

قال أبو الوليد: ذرع المسجد الحرام مكسّراً مائة ألف ذراع وعشرون ألف ذراع.

وذرع المسجد طولاً من باب بني جُمَح إلى باب بيني هاشم -الذي عنده العلم الأخضر مقابل دار العباس بن عبد المطلب- أربعمائة ذراع وأربع (٢) أذرع مع جدريه يمر في بطن الحِجُر لاصقاً بجدر الكعبة.

وعرضه من باب [دار] (٧) الندوة إلى الجدار الذي يلي الوادي، عند باب الصفا لاصقاً بوجه الكعبة ثلاثمائة ذراع وأربع أذرع.

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: منتهى أساطين الرخام من باب بني جُمُح إلى.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (٢/ ٢١٧ – ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) في ج: بالمسجد الحرام.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ولم.

<sup>(</sup>٥) ذكره ذلكَ كله الفاكهي (٢/ ١٧٠–١٧٥)، وانظر: شفاء الغرام (١/ ٤٢٦–٤٢٧).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وأربعة.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((دار)) ساقط من أ.

وذرع عرض المسجد الحرام<sup>(۱)</sup> من المنارة التي عنـــد<sup>(۱)</sup> المســعى إلى المنــارة الــتي عند باب بني شيبة الكبير مائتا ذراع [وثمان]<sup>(٣)</sup> وسبعون ذراعاً.

وذرع عرض المسجد من منارة باب أجياد إلى منارة بني سهم مائتا ذراع وثمانية وسبعون ذراعاً(٤).

وعدد أساطين المسجد الحرام(٥) من شقه الشرقي مائة وثلاث أسطوانات.

ومن شقه الغربي مائة أسطوانة وخمس أسطوانات.

ومن شقه الشامي مائة وخمس(٢) وثلاثون أسطوانة.

ومن شقه اليماني مائة وإحدى<sup>(٧)</sup> وأربعون أسطوانة.

فجميع (^) ما فيه من الأساطين أربعمائة أسطوانة وأربع وثمانون أسطوانة (^)، طول كل أسطوانة عشر (^\) أذرع، وتدويرها ثلاث أذرع، وبعضها يزيد على بعض في الطول والغلظ. منها على الأبواب عشرون أسطوانة (\) على الأبواب التي تلي المسعى منها ست.

ومنها على الأبواب التي تلي الوادي والصفا عشر.

<sup>(</sup>١) قوله: ((الحرام)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: علَى.

<sup>(</sup>٣) في أ: وثماني، وفي ج: وثمانية. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٥٣٥-٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) جعل في أ: ((عدد أساطين المسجد الحرام)) عنواناً.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وخمسة.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وأحد.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وجميع.

<sup>(</sup>٩) كان عددها عام ٩٨٤هـ: (٤٩٦) أسطوانة (انظر: تاريخ عمارة المسجد الحرام ص:١٠١).

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: عشرة.

<sup>(</sup>١١) شفاء الغرام (١/ ٤٤١).

<sup>(</sup>١٢) في ب، ج: وعلى.

ومنها على الأبواب التي تلي باب بني جُمَح أربع.

وذرع ما بين كل أسطوانتين من أساطينه ست أذرع وثلاث عشرة (١) صعاً (٢).

وصفة الأساطين التي كراسيها مذهبة ثلاثمائة وإحدى وعشرون.

منها $^{(7)}$  في الظلال التي تلي دار الندوة مائة $^{(3)}$  وثلاثون.

[ومنها في الظلال التي تلي باب بني جُمَح أربع وخمسون] (٥٠).

ومنها في الظلال التي تلي الوادي اثنتان(٢) وأربعون.

ومنها في الظلال التي تلي المسعى اثنتان وتسعون.

وفي ثلاث أساطين من العدد كراسيها حمر، وفي الشق الذي يلي الوادي.

ومنها مما يلي المسجد كرسيان.

ومنها في الظلال واحدة.

وفوق الكراسي التي على الأساطين ملابـن (٧) سـاج منقوشــة (٨) بــالزخرف والذهب.

قال أبو الوليد: وفي الأساطين أربع وأربعون أسطوانة مبنية بالحجارة، ليست برخام مطلي عليها الجص، وهي مما عُمل بعد موت المهدي في خلافة موسى بـن المهدى.

<sup>(</sup>١) في ب: عشر.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٢/ ١٨١-١٨٢)، والأعلاق النفيسة (ص:٤٤-٥٥).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ومنها.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: وثلاث.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين ساقط من أ، ب. والثبت من ج.

 <sup>(</sup>٦) في ب، ج: اثنان. وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٧) في ج زيادة: من.

<sup>(</sup>A) **في ب**، ج: منقوش.

ومنها في الظلال التي تلي باب بني جُمَح ست وعشرون.

ومنها في الظلال التي تلي الوادي ثمان عشرة.

وعلى ست عشرة أسطوانة من أساطين الرخام، كراسيها العليا من حجارة منقوشة بالجص، منها واحدة مما يلى باب بنى جُمَح.

ومنها في الشق الذي يلي الوادي خمس عشرة، أربع تلي بطن المسجد، وإحدى عشرة (١) في الظلال.

[ومن] (٢) الأساطين من الرخام سبع وعشرون، كراسيها التي تلي الأرض حجارة، وهي من عمل أبي جعفر أمير المؤمنين (٣)، منها في شق دار العجلة سبع. ومنها في شق بني جُمَح عشرون.

عدد الأساطين التي تلي أبواب المسجد الحرام من كل ناحية (١) مائسة وإحدى وخمسون؛ مما يلى دار الندوة خمس وأربعون.

ومما يلي باب بني جُمَح ثلاثون.

ومما يلي الوادي أربع وأربعون.

ومما يلى المسعى اثنتان<sup>(ه)</sup> وثلاثون.

وفي الأساطين أسطوانتان حمراوان مخططتان (٢) ببياض، وأسطوانتان مما يلي بطن المسجد على باب دار الندوة، إحداهما (٧) بنفسجية، والأخرى حمراء.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: عشر.

<sup>(</sup>٢) في أ: من.

<sup>(</sup>٣) في ج: أمير المؤمنين أبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) جَعَلَ في أ: ((عدد الأساطين التي تلي أبواب المسجد الحرام من كل ناحية)) عنواناً.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: اثنان.

<sup>(</sup>٦) في ج: مخططان.

<sup>(</sup>٧) في ب: وإحداهما.

وفي شق بـاب بـني شـيبة الكبـير أسـطوانتان بيضـاوان ملونتـان مخرزتــان (۱) مُسَيّر تان.

ومما يلي بطن [الوادي في](٢) المسجد أيضاً أسطوانتان عدسيتان برشاوان.

وعلى باب المسعى أسطوانتان خضراوان مُسَيّرتان ملونتان "، وهما على باب العباس بن عبد المطلب. وأسطوانة غبراء مما يلي بطن المسجد على باب الوادي مما يلي المسجد، وهي أغلظ أسطوانة في المسجد خضراء.

ومما يلي بطن المسجد من شق الوادي أسطوانتان منقوشتان مكتوبتان بالذهب إلى أنصافهما، وهما على باب الصفا.

قال إسحاق: أحدهما فيها كتاب من جنس الحجر، أصفى من لونها، وهو: الله أولى بالمؤمنين، إلا أنه قد<sup>(٤)</sup> نقر عليه فأفسد، وهو بيّن من خلقة الحجر.

وأسطوانتان أيضاً على باب الصفا بحذائهما مما يلي السوق، منقوشتان مكتوبتان بالذهب بينهما أم طريق النبي على من المسجد إلى الصفا وفي وجه المسجد مما يلي الصفا أسطوانتان مُسيرتان شارعتان في المسجد، إحداهما في أعلى هذا الشق، والأخرى في أسفله (٢).

### صفة الطاقات وعددها وكم ذرعها

قال أبو الوليد: وعلى الأساطين أربعمائة طاقة وثمان وتسعون [طاقة](٧):

<sup>(</sup>١) في ج: ملويتان مخرزتان.

<sup>(</sup>۲) قوله: «الوادي في» ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «ملونتان» ساقط من ب، وفي ج: ملويتان.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قد)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: على.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٢/ ١٨٢-١٨٥)، والأعلاق النفيسة (ص:٤٥-٤٦).

<sup>(</sup>٧) في أ، جَّ: طاقاً. والمثبت من ب. والخبر في: شفاء الغرام (١/ ٤٤٥).

منها في الظلال التي تلي دار الندوة مائة واثنتان (١) وأربعون طاقة.

ومنها في الظلال التي تلي الوادي مائة وخمس وأربعون طاقة.

ومنها في الظلال التي تلي المسعى تسع وتسعون طاقة.

ومنها في الظلال التي تلي شق بني جُمَح مائة واثنتا عشرة طاقة: [منهـا]<sup>(۲)</sup> في الطيقان التي تلي بطن المسجد الحرام مائة<sup>(۳)</sup> وإحدى وخمسون، من ذلك مما يلي دار الندوة ستة وأربعون.

ومنها مما يلي [باب] (٢) بني جُمَح تسع وعشرون.

ومنها مما يلي الوادي خمس وأربعون.

ومنها مما يلي المسعى إحدى وثلاثون.

# ذرع ما بين الركن الأسود إلى مقام إبراهيم عليه السلام°

وذرع ما بين الركن الأسود إلى المقام (٢) تسع (٧) وعشرون ذراعاً وتسع أصابع. وذرع ما بين جدر الكعبة من وسطها إلى المقام سبع وعشرون ذراعاً.

وذرع ما بين شاذروان الكعبة إلى المقام ست وعشرون ذراعاً ونصف.

ومن الركن الشامي إلى المقام ثمانية وعشرون ذراعاً [وتسع عشرة] (^) أصبعاً (^).

<sup>(</sup>١) في ج: واثنان.

<sup>(</sup>٢) في أ: ومنها.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹مائة›› كورت في أ.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((باب)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((ذرع ما بين الركن الأسود إلى مقام إبراهيم عليه السلام)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: مقام إبراهيم عليه السلام.

<sup>(</sup>٧) في ب: تسعة.

<sup>(</sup>٨) في أ: وتسع عشر، وفي شفاء الغرام: وسبع عشرة.

<sup>(</sup>٩) شفاء الغرام (١/ ٣٩٠).

ومن الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى حد حجرة زمزم ست وثلاثون ذراعاً ونصف.

ومن الركن الأسود إلى رأس زمزم أربعون ذراعاً.

ومن وسط جدر الكعبة إلى جدر المسعى مائتا(١) ذراع وثلاث(٢) عشرة ذراعاً.

ومن وسط جدر الكعبة إلى الجدر الذي يلي بني جُمَـح مائـة ذراع وتسـع<sup>(٣)</sup> وتسعون ذراعاً.

ومن وسط جدر الكعبة إلى الجدر الذي يلي الوادي مائة ذراع وإحدى وأربعون ذراعاً وثماني عشرة (٤) أصبعاً.

ومن وسط جدر الكعبة الذي يلي الحجر إلى [الجدار]<sup>(٥)</sup> الذي يلي دار الندوة مائة ذراع وتسع<sup>(١)</sup> وثلاثون ذراعاً وأربع عشرة أصبعاً.

ومن ركن الكعبة الشامي إلى حــد المنــارة الــتي تلــي المــروة مائتــا ذراع وأربــع وستون ذراعاً.

ومن ركن الكعبة الغربي إلى حد المنارة التي تلي بني سهم مائتا ذراع وثماني<sup>(۷)</sup> أذرع ونصف.

ومن الركن اليماني إلى المنارة (٨) التي تلي أجياد الكبير مائتا ذراع وثماني

<sup>(</sup>١) في ج: مائتي.

<sup>(</sup>٢) في ب: وثلاثة.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وتسعة.

<sup>(</sup>٤) في ج: عشر.

<sup>(</sup>٥) في أ: الجدر.

<sup>(</sup>٦) في ج: وتسع.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وثمان.

<sup>(</sup>٨) في ج: المنار.

[عشرة](١) ذراعاً وست عشرة(٢) أصبعاً.

ومن الركن الأسود إلى المنارة التي تلي المسعى والوادي مائتا ذراع وثماني عشرة ذراعاً.

ومن الركن الأسود إلى وسط باب الصفا مائة ذراع وخمسون ذراعاً وست أصابع.

ومن الركن الشامي إلى وسط باب بني شيبة مائتا ذراع، وخمس وأربعون ذراعاً، وخمس أصابع.

ومن الركن الأسود إلى سقاية العباس -وهو بيت الشراب- خمس وتسعون ذراعاً<sup>(٣)</sup>.

ومن باب بني شيبة إلى المروة ثلاثمائة ذراع وتسع وتسعون ذراعاً.

ومن الركن الأسود إلى الصفا مائتا ذراع واثنتان (٤) وتسعون ذراعاً وثماني عشرة أصبعاً.

ومن المقام إلى جدر المسجد الذي يلي المسعى مائة ذراع [وثمان ٟ] (٥) وثمانون ذراعاً.

ومن المقام إلى الجدر الذي يلي بني جُمَح مائتا ذراع وثمانية عشر ذراعاً. ومن المقام إلى الجدر الذي يلي دار الندوة مائة ذراع وخمس وأربعون ذراعاً.

ومن المقام إلى الجدر الذي يلي الصفا مائة ذراع وأربع وستون ذراعاً ونصف.

<sup>(</sup>١) في الأصول: عشر.

<sup>(</sup>٢) في ج: عشر.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: واثنان.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: وثماني.

ومن المقام إلى حدّ<sup>(۱)</sup> حجرة زمزم اثنتان<sup>(۲)</sup> وعشرون ذراعاً. ومن المقام إلى حرف بئر زمزم أربع وعشرون ذراعاً وعشرون أصبعاً<sup>(۳)</sup>. ومن وسط سقاية العباس إلى جدر<sup>(٤)</sup> المسجد الذي يلي المسعى مائة ذراع. ومن وسط السقاية إلى الجدر الـذي يلـي<sup>(٥)</sup> بـني جُمَـح مائتـا ذراع وإحـدى وتسعون ذراعاً.

ومن وسط السقاية إلى الجدر الذي يلي دار الندوة مائتا ذراع. ومن وسط السقاية إلى الجدر الذي يلي الوادي خمس وثمانون ذراعاً (٢).

### صفة أبواب المسجد الحرام وعددها وذرعها

قال أبو الوليد: وفي المسجد الحرام (٧) ثلاثة وعشرون باباً، فيها ثلاث وأربعون طاقاً، منها في الشق الذي يلي المسعى، وهو الشرقي، خمسة أبواب، وهي إحدى عشرة طاقة، من ذلك:

الباب الأول: [وهو الباب] (١) الكبير، وهو الثاني (٩) الذي يقال له: باب بني شيبة، وهو باب بني عبد شمس بن عبد مناف، وبهم كان يعرف في الجاهلية والإسلام عند أهل مكة، فيه أسطوانتان، [وعليه] (١٠) ثلاث طاقات، والطاقات

<sup>(</sup>١) في ب، ج: جدر.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: اثنان.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) في ج: جدار.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: باب.

<sup>(</sup>٦) انظر جميع هذه الأخبار عند الفاكهي (٢/ ١٨٥–١٨٨)، والأعلاق النفيسة لابن رستة (ص:٤٧–٤٨)، وشفاء الغرام (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج زيادة: من الأبواب.

<sup>(</sup>٨) قوله: ((وهو الباب)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((وهو الثاني)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ: وعليهما.

طولها عشر أذرع، ووجهها منقوش بالفسيفساء.

وعلى الباب روشن ساج منقوش مزخرف بالذهب والزخرف، طول الروشن سبع وعشرون ذراعاً، وعرضه ثلاث أذرع ونصف.

[ومن الروشن](١) إلى الأرض سبع عشرة ذراعاً(٢).

وما بين جدري الباب أربع وعشــرون ذراعــاً، وجــدري البــاب [مُلبّســان]<sup>(٣)</sup> رخام أبيض وأحمر.

وفي العتبة أربع مراقي داخلة، ينزل بها في المسجد.

والباب الثاني: طاق طوله عشر<sup>(٤)</sup> أذرع، وعرضه سبع أذرع، كان فتح في رحبة في موضع دار القوارير، وهو باب دار القوارير.

والباب الثالث: طاق واحد، طوله عشر (٥) أذرع، وعرضه سبع أذرع، وهو باب النبي ﷺ، كان يخرج منه ويدخل فيه من منزله الذي في زقاق العطّارين، يقال [له](١): مسجد خديجة ابنة خويلد(٧)، يصعد إليه من المسعى بخمس درجات.

والباب الرابع: فيه أسطوانتان، وعليهما ثلاث طاقات، طول كل طاقة ثــلاث عشرة ذراعاً، ووجوه الطاقات وداخلها منقوشة (٨) بالفسيفساء.

وعلى باب المسجد روشن ساج منقوش بالزخرف والذهب، طوله ست وعشرون ذراعاً، وعرضه ثلاث أذرع ونصف.

<sup>(</sup>١) في أ: من الروشن، وفي ب: والروشن.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: ونصف.

<sup>(</sup>٣) في أ: ملبس.

<sup>(</sup>٤) في ج: عشرة.

<sup>(</sup>٥) مثل السابق.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((له)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) شفاء الغرام (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٨) في ج: منقوش.

ومن أعلى الروشن إلى العتبة ثلاث وعشرون ذراعاً.

وما بين جدري الباب إحدى وعشرون ذراعاً.

[والجداران] مُلبّسان برخام أبيض وأحمر وأخضر، ورخاماً مُمَوّهاً منقوشاً بالذهب، ويرتقى إلى الباب بسبع درجات، وهو باب العباس بن عبد المطلب، وعنده علم المسعى من خارج.

والباب الخامس: وهو باب بني هاشم (٢)، وهو مستقبل الوادي، سعة ما بين جدري الباب أحد وعشرون ذراعاً، وفيه (٣) أسطوانتان عليهما ثـلاث طاقـات، طول كل طاقة ثلاث عشرة ذراعاً.

ووجوه الطاقات وداخلها منقوش بالفسيفساء، وعارضتا الباب مُلبّستا<sup>(٤)</sup> صفائح رخام أبيض وأخضر وأحمر، ورخاماً منقوشاً مُمَوّهاً.

وفوق الباب روشن ساج منقوش بالذهب والزخرف، طوله أربع وعشرون ذراعاً، وعرضه ثلاث<sup>(ه)</sup> أذرع ونصف.

ومن أعلى الروشن إلى عتبة الباب ثلاث وعشرون ذراعاً.

وفي عتبة الباب سبع درجات إلى بطن الوادي.

وفي<sup>(١)</sup> الشق الذي يلي الوادي -وهو شق المسجد اليماني- سبعة أبواب وسبعة عشر طاقًا، منها:

الباب الأول: فيه أسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق في السماء ثلاث

<sup>(</sup>١) في الأصول: والجدران.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أنيه.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ملبسان.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ثلاثة.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: ومن.

عشرة ذراعاً ونصف.

وما بين جدري الباب أربع عشرة ذراعاً وثماني عشرة أصبعاً.

وفي العتبة اثنتا عشرة درجة إلى بطن الوادي، وهو البــاب الأعلــى، يقــال لــه: باب بني عائذ (١).

والباب الثاني: فيه أسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق ثلاث عشرة ذراعاً ونصف، وما بين جدري الباب أربع عشرة ذراعاً ونصف، وفي العتبة اثنتا عشرة درجة في بطن الوادي، وهو باب بني سفيان بن عبد الأسد<sup>(٢)</sup>.

والباب الثالث: وهو باب الصفا، فيه أربع أساطين عليها خمس طاقات، طول كل طاق في السماء ثلاث عشرة ذراعاً ونصف.

والطاق الأوسط أربع عشرة ذراعاً.

ووجوه الطاقات وداخلها منقوش بالفسيفساء.

وأسطوانتا الطاق الأوسط من أنصافها منقوش مكتوب عليهما(٣) بالذهب.

وما بين جدري الباب ستة وثلاثون ذراعاً.

وجدري<sup>(١)</sup> الباب مُلبّس رخاماً منقوشاً بـالذهب، ورخاماً [أبيـضَ وأحمـرَ وأخـرَ وأخـرَ وأخـرَ وأخـرَ وأخـرَ وأخـرَ

وفي عتبة الباب اثنتا<sup>(٧)</sup> عشرة درجة.

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٤٥٠). ويقال له باب بازان، لأن عين مكة المعروفة ببازان قربه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. ويعرف بباب البغُّلة.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: عليها.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وجدار.

<sup>(</sup>٥) في أ: أبيضاً وأحمراً وأخضراً.

<sup>(</sup>٦) في أ: الأزورد.

<sup>(</sup>٧) في ب: اثنا.

وفي(١) الدرجة الرابعة إذا خرجت من المسجد حدّ.

والطاق الأوسط حجر [فيه] (٢) من رصاص، ذكروا أن النبي ﷺ وطئ في موضعها حين خرج إلى الصفا.

قال أبو محمد الخزاعي: لما غرق المسجد وما حول من المسعى والوادي والطريق في سنة إحدى وثمانين ومائتين في خلافة المعتضد بالله، ظهر من درج الأبواب أكثر مما كان ذكر الأزرقي، فكان عدد ما ظهر من درج أبواب الوادي كله من أعلى المسجد إلى أسفله اثنتا عشرة درجة لكل باب.

قال أبو الوليد: وكان في موضعه زقاق ضيق، يخرج منه مَن مضى مِن الـوادي يريد الصفا، فكانت هذه الرصاصة في وسط الزقاق يتحرى بها ويحذوها موطئ النبي على وكان يقال لهذا الباب: باب بني عدي بن كعب، كانت دور بني عدي ما بين الصفا إلى المسجد في موضع الجنبذة التي يسقى فيها الماء عند البركة هلم جراً إلى المسجد، فلمّا وقعت الحرب بين بني عبد شمس وبني عدي بن كعب عولت بنو عدي إلى دور بني سهم، وباعوا رباعهم ومنازلهم هنالك جميعاً إلا آل صداد (١٠)، وآل المؤمل، وقد كتبت ذلك في (٥) موضع الرباع من هذا الكتاب (٢)، ويقال له اليوم: باب بني مخزوم (٧).

<sup>(</sup>١) في ج: في.

<sup>(</sup>٢) في أ: وفيه.

<sup>(</sup>٣) في ج: ‹‹بني عدي بن كعب ويين بني عبد شمس›› وقوله: ‹‹ويين بني عبد شمس›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) في ج: ضداد.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: كتبت ذكر.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>٧) انظر ما تقدم في هذا الفصل عُند الفاكهي (٢/ ١٨٨-١٩١)، وابن رستة (ص٤٨-٥٠). وانظر: شفاء الغرام (١/ ٥٠٠).

والباب الرابع: فيه أسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق [منها](١) ثلاث عشرة ذراعاً ونصف.

وما بين جدري الباب خمس عشرة ذراعاً.

وفي عتبة الباب اثنتا عشرة درجة في بطن الوادي، ويقال لهذا الباب: باب بــني خزوم (٢).

والباب الخامس: فيه أسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق ثلاث عشرة ذراعاً ونصف.

وما بين جدري<sup>(٣)</sup> الباب خمس عشرة<sup>(٤)</sup> ذراعاً.

وفي عتبة الباب اثنتا عشرة درجة، وهذا الباب من أبواب بني مخزوم (٥).

والباب السادس: فيه أسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق<sup>(۱)</sup> في السماء ثلاث عشرة ذراعاً ونصف.

وما بين جدري الباب خمس عشرة ذراعاً.

وفي عتبة الباب اثنتا عشرة درجة، وكان يقال لهذا الباب: باب بني مخزوم (٧)، [وكان] (٨) بحذاء دار عبد الله بن جدعان ودار [عبيد الله] (٩) بن معمر بن عثمان

<sup>(</sup>١) قوله: ((منها)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٤٥٠). ويعرف بباب أجياد الصغير.

<sup>(</sup>٣) في ب: جداري.

<sup>(</sup>٤) في ج: خمسة عشر.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٤٥٠). ويعرف بباب المجاهدية؛ لأن عنده مدرسة الملك المؤيد المجاهد صاحب البمن، ويقال له باب الرحمة.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: منها.

<sup>(</sup>٧) في ج: بآب بني تيم.

ويقال له: باب مدرسة الشريف عجلان صاحب مكة (شفاء الغرام ١/١٥٥).

<sup>(</sup>٨) في أ: كان.

<sup>(</sup>٩) في أ: عبد الله، والصواب ما اثبتناه (انظر التاريخ الكبير ٥/ ٣٩٨، والثقات ٥/ ٧٤).

التيمي، فدخلتا في الوادي حين وسَّع المسجد المهدي (١)، وقد فضلت من دار ابن جدعان فضلة، هي بأيديهم إلى اليوم.

والباب السابع: فيه أسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق ثلاث عشرة ذراعــاً واثنتا عشرة أصبعاً.

وما بين جدري الباب أربع عشرة ذراعاً وثماني عشرة أصبعاً.

وفي عتبة االباب اثنتا عشرة درجة، وهذا الباب بما يلي دور بني عبد شمس وبني مخزوم، وكان يقال له: باب أم هانئ ابنة أبى طالب(٢).

وعلى الأساطين التي على الأبواب كراسي مما يلي الوادي وبــاب بــني هاشــم وباب بني جُمَح ساج منقوشة بالزخرف والذهب<sup>(٣)</sup>.

وفي الشق الذي يلي بني جُمَح ستة أبواب وعشر طاقات:

الباب الأول: وهو يلي المنارة الستي تلي أجياد الكبير، فيه أسطوانة عليها طاقان، طول كل طاق ثلاث عشرة ذراعاً.

وما بين جدري الباب خمس عشرة ذراعاً.

وفي عتبة الباب ثماني درجات، وهو يقال له: باب بني حكيم بن حِزَام، وبـني الزبير بن العوام، والغالب عليه باب الحزامية (١٤) يلي الخط الحزامي (٥٠).

والباب الثاني: فيه أسطوانتان عليهما ثلاث طاقات، طول كل طاق في السماء ثلاث عشرة ذراعاً.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: المهدي المسجد.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر لما تقدم: الفاكهي (٢/ ١٩٣-١٩٤)، والأعلاق النفيسة (ص:٥٠-٥١).

<sup>(</sup>٤) في ج: الخزامية.

<sup>(</sup>٥) في ب: خط الحزامي، وفي ج: خط الخزامية.

ذكره الفاسى في شفاء الغرام (١/ ٢٥١)

وما بين جدري الباب أحد وعشرون ذراعاً.

وفي عتبة الباب سبع درجات، وهذا الباب يستقبل دار عمرو بن عثمان بن عفان، يقال له اليوم: باب الحنّاطين.

والباب الثالث: فيه أسطوانة عليها<sup>(١)</sup> طاقان، طول كل طاق في السماء عشرة (٢) أذرع.

ووجه الطاقين منقوش بالفسيفساء.

وما بين جدري الباب خمس عشرة ذراعاً.

وفي عتبة الباب سبع درجات.

وبين يدي الباب بلاط يمرّ عليه سيل المسجد من سرب تحت هذا الباب، وذلك الفسيفساء من عمل أبى جعفر أمير المؤمنين، وهو آخر عمله في ذلك الموضع، وهو باب بني جُمَح (٣).

قال أبو الحسن: قد كان هذا على ما ذكره الأزرقي، حتى كانت أيام جعفر المقتدر بالله أمير المؤمنين، وكان (1) يتولى الحكم بمكة محمد بن موسى، فغير هذين البابين المعروف أحدهما: بالحنّاطين (٥)، والآخر: ببني جُمَح، وجعل ما بين داري زبيدة مسجداً وصله بالمسجد الكبير، عمله بأروقة وطاقات وصحن، وجعله شارعاً على الوادي الأعظم بمكة، فاتسع الناس به وصَلّوا فيه، وذلك كلّه في سنة سبع وثلاثمائة.

قال أبو الوليد: والباب الرابع: طاق طوله في السماء عشرة أذرع، وعرضه

<sup>(</sup>١) في ج: عليه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: عشر.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: هذا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فكان.

<sup>(</sup>٥) في ب: بالخياطين.

خمس أذرع، عليه (١) باب مبوّب كان يشرع (٢) في زقاق بين دار زبيدة وبين المسجد، وكان ذلك الزقاق مسلوكاً، وهو باب أبي البختري بن هاشم الأسدي، كان يستقبل داره التي دخلت في دار زبيدة، وفيها بئر الأسود بن المطلب بن أسد، وهو الباب الذي يصعد منه اليوم إلى دار زبيدة.

والباب الخامس: طاق<sup>(۳)</sup> طوله في السماء عشرة<sup>(۱)</sup> أذرع، وعرضه أربع أذرع واثنتا عشرة أصبعاً.

والباب مبوّب يشرع (٥) في زقاق دار زبيدة أيضاً.

والباب السادس: طاق طوله في السماء عشر أذرع، وعرضه سبع أذرع.

وفي العتبة عشر درجات، وهو باب بني سهم (٦).

وفي الشق الذي يلي دار الندوة ودار العجلة -وهو الشق الشامي- من الأبواب، ستة أبواب:

الباب الأول: وهو يلي المنارة التي تلي بني سهم، طاق طوله في السماء عشرة (٧) أذرع، وعرضه أربع أذرع.

وفي العتبة ست درجات، وهو باب عمرو بن العاص (^).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وعليه.

<sup>(</sup>٢) في ج: شرع.

<sup>(</sup>٣) في ج: أسطوانتان.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: عشر.

<sup>(</sup>٥) في ج زيادة: إليه.

<sup>(</sup>٦) انظرَ لما تقدم: الفاكهي (٢/ ١٩٤–١٩٦)، والأعلاق النفيسة (ص:٥١-٥٦).

قال الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٣٠): (باب بني سهم) هو: باب المسجد المعروف الآن بـ (بــاب العمرة). وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: عشر.

<sup>(</sup>A) شفاء الغرام (١/ ١٥١–٤٥٢).

والباب الثاني: قد سدّ في دار العجلة، وموضعه بيّن (١).

والباب الثالث: هو باب دار العجلة.

والباب الرابع: وهو (٢٠) باب قُعَيْقِعان، طاق طوله في السماء عشر أذرع، وعرضه تسع أذرع وست أصابع.

وفي عتبة الباب من خارج بلاط من حجارة، وينزل منه إلى بطن المسجد بست (٣) درجات، ويقال: [ثماني](١) درجات، ويقال له: باب حجير بن أبي إهاب.

قال أبو محمد الخزاعي: وهو حجير بن أبي إهاب التميمي، [وهما الداران]<sup>(٥)</sup> التي بينهما الطريق إلى قُعيُقِعان، كانتا أقطعتا<sup>(٢)</sup> عمرو بن الليث الصفار، شم صارت إحداهما اصطبلاً<sup>(٧)</sup> للسلطان، والأخرى لاصقة بدار العروس، ودار جعفر بن محمد، فيها بيوت تسكن.

قال أبو الوليد: وينزل منه إلى بطن المسجد بست (٨) درجات.

وبين يدي الباب من (٩) خارج بلاط [من] (١٠) حجارة.

والباب الخامس: وهو (١١١) باب دار الندوة.

<sup>(</sup>١) في ج أدرج على الهامش بخط مغاير قوله: لمن يقابله.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: هو.

<sup>(</sup>٣) في ج: ست.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: ثمان.

<sup>(</sup>٥) في أ: وهي الداران، وفي ب: وهي الدار. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: اقتطعتا.

<sup>(</sup>٧) في ج: اسطبلاً.

<sup>(</sup>٨) في ج: ست.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: ومن.

<sup>(</sup>١٠) قوله: «من» ساقط من أ.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج: هو.

والباب السادس: طاق واحد، طوله في السماء تسع أذرع، وعرضه خمس أذرع.

وفي عتبة (١) الباب ثماني درجات في بطن المسجد، وهـ و بـ اب دار شــيبة بـن عثمان يسلك منه إلى السُورَيْقة.

وفي هذا الشق درجة يصعد منها إلى دار الإمارة –وهي دار السلامة– درجة (٢) رخام عليها درابزين.

وفي هذا الشق جناح من دار العجلة، كان أشرع للمهدي أيام بنيت في سنة ستين ومائة، فلم يزل ذلك الجناح على حاله، حتى جاءت المُبيّضة، فقطعه حسين بن حسن العلوي، ووضع الجناح لاصقاً بالكوى التي كانت أبواب الجناح في سنة مائتي سنة في الفتنة (٣). فلم يزل على ذلك حتى أمر أمير المؤمنين المعتصم بالله في سنة إحدى وعشرين ومائتين بعمارة دار العجلة، فأشرع الجناح، وجعل شباكه بالحديد، وجعلت عليه أبواب مزررة، تطوى وتنشر (١٤)، فهو قائم إلى اليوم (٥).

# ذرع جدر المسجد الحرام

قال أبو الوليد: ذرع الجدر الذي يلي المسعى -وهو الشرقي- ثماني عشرة ذراعاً في السماء.

وطول الجدر الذي يلي الوادي -وهو الشق اليماني- في السماء اثنان وعشرون ذراعاً.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: هذا.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: من خارج من.

<sup>(</sup>٣) راجع عَن فتنة هؤلاء إتحاف الورى (٢/ ٢٦٢-٢٧١).

<sup>(</sup>٤) في ج: وتنصر.

<sup>(</sup>٥) انظر ما تقدم: الفاكهي (٢/ ١٩٤-١٩٨)، والأعلاق النفيسة (ص:٥٦-٥٣).

<sup>(</sup>٦) العنوان في ب: ذرع الجدار الذي على المسعى.

وطول الجدر الذي يلي بني جُمَـح -وهـو الغربـي- اثنـان وعشـرون ذراعـاً ونصف.

وطول الجدر<sup>(۱)</sup> الذي يلي دار الندوة -وهو الشق الشامي- سبع<sup>(۲)</sup> عشرة ذراعاً ونصف<sup>(۳)</sup>.

## عدد الشُّرافُ

قال أبو الوليد: وعدد شراف<sup>(٥)</sup> المسجد الحرام الذي يلي بطنه وخارجه الشراف<sup>(١)</sup> الذي على جدرات المسجد من خارجه مائتا شرافة واثنتان<sup>(٧)</sup> وسبعون شرافة (<sup>(٨)</sup> ونصف، منها<sup>(٩)</sup> في الجدر الذي يلي المسعى ثلاث وسبعون شرافة.

ومنها في الجدر الذي يلي الوادي مائة وتسع عشرة شرافة (١٠).

ومنها في الجدر الذي يلي (١١) بني جُمَح خمس [وسبعون](١٢).

ومنها في الجدر الذي يلى دار الندوة خمس شرافات ونصف.

وفي جدرات المسجد من خارج روازن(١٣) منقوشة بـالجص، وطاقـات نـافذة

<sup>(</sup>١) في ب، ج: الجدار.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: تسع.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا المبحث عند الفاكهي (٢/ ١٩٨-١٩٩)، وابن رسته (ص:٥٣-٥٤).

<sup>(</sup>٤) العنوان في ب، ج: الشرافات، وفي د: الشرفات.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: شرافات.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: الشرافات.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: واثنان.

<sup>(</sup>٨) شفاء الغرام (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٩) في ج: ومنها.

<sup>(</sup>۱۰) قوله: «شرافة» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، ج زيادة: باب.

<sup>(</sup>١٢) في أ: وسبعين، وفي ب: وتسعون. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>١٣) روازن: واحدها رُوزُن، هي: الكوّة النافذة (تاج العروس ٩/ ٢١٥).

إلى المسجد، وجهها منقوش بالجص.

وعلى الطاقات شباك حديد، ووجوه طاقات (۱) الأبواب ووجوه الشراف (۲) منقوش بالجص، وسيل سطح المسجد من الشق الذي يلي المسعى، والشق الذي يلي دار الندوة يجري سيله في سَرَبَيْن محفورين على جدر (۱) المسجد، شم يسيل في أسطوانة مبنية على باب بني شيبة الكبير، ثم يصير إلى سقاية مدبولة (۱) على باب المسجد بين يدي دار القوارير، عليها شباك وباب يغلق، وسيل شق الوادي وشق المسجد بين يدي دار القوارير، عليها شباك وباب يغلق، وسيل شق الوادي وشق بني جُمَح يسيل في سرب قد جعل في الجدار، كان يسيل في سقاية عند الحناطين (۱) مدبولة، كانت الخيرر ران أم الخليفتين موسى وهارون، قد حفرتها هنالك (۲) في موضع الرحبة التي استقطعها جعفر بن يحيى، فبنى فيها الدار التي على البقالين والحناطين، ثم صارت بعد (۷) لزبيدة، فلما بنيت هذه الدار صرف سيل المسجد، فصار يجري في سَرَب عظيم، وهو ميزاب من ساج، يسكب على البئر التي على فصار يجري في سَرَب عظيم، وهو ميزاب من ساج، يسكب على البئر التي يقال لها: [باب] (۱) البقالين التي حفرها المهدي عوضاً من بئر قُصَيّ بن كلاب التي يقال لها: العَجول، دخلت في المسجد الحرام حين وسعه المهدي (۱).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: الطاقات.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الشرف.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: جدرات.

<sup>(</sup>٤) مدبولة، أي: معمرة ومصلحة (تاج العروس ٧/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٥) في ب: الخياطين، وكذا ستأتى في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: هناك.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: بعده.

<sup>(</sup>٨) قوله: ‹‹باب›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) انظر لما تقدم: الفاكهي (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠).

# ذكر عدد الشراف التي في بطن المسجد وما يشرع من الطيقان في الصحن'

وفي شق المسجد الشرقي الذي فيه المسعى أحد وثلاثون طاقاً، فوقها مائة شرفة مجصصة.

وفي الشق اليماني خمسة وأربعون طاقاً، فوقها مائة وخمسون شرفة مجصصة. وفي الشق الغربي تسعة وعشرون طاقاً، فوقها أربع وتسعون شرافة.

ويين مخرج النبي على من الصفا وبين الركن الذي فيه منارة المسعى تسعة عشر طاقاً. فهذا ما في بطن المسجد من الشرف البيض. وأما خارج المسجد فبعض الشرف قائم وبعضه داخل في الدور(٢).

#### ذكر صفة سقف المسجد

وللمسجد الحرام سقفان، أحدهما فوق الآخر: فأما الأعلى منهما فمسقف بالدرم (٣) اليماني.

وأما الأسفل فمسقف بالساج والسيلج (١) الجيد.

<sup>(</sup>١) بعد هذا يوجد سقط من الأصول يبدأ من ((ذكر عدد الشراف)) إلى نهاية ((قناديل المسجد الجزام))، وقد استدرك من ط (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر لما تقدم: الفاكهي (٢/ ٢٠٠-٢٠١).

<sup>(</sup>٣) الدّرم: شجر تتخذ منه حبال ليست بالقوية (اللسان، مادة: درم).

<sup>(</sup>٤) قوله: «(السياج» لم أجد لها تعريفاً في مظانها في الكتب المختصة بذلك، ولعلها: «(السُلَّجُ»، والياء في قوله: «(السيلج») سهو من الناسسخ، والسُّلَجُ -بالضم والتشفيد- هو: نبت رخو من دِقً الشجر. وقال أبو حنيفة: السُلَّجُ شجر ضِخام كاذناب الضُباب، أخضر له شوك، وهو حَمْسض. قال الأزهري السُلَّجُ بنت مَنْبتُه القِيعان، وله ثمر في أطرافه حِدَّة، ويكون أخضر فسي الربيع ثم يَهِيجٌ فَيَصَغَرُ. قال: ولا يُعَدُّ من شَجَرِ الحَمْضِ (لسان العرب، مادة: سلج).

وبين السقفين فرجة قدر ذراعين ونصف، والسقف الساج مزخرف بالذهب، مكتوب في دوارات من خشب، فيه قوارع القرآن وغير ذلك من الصلاة على النبي على والدعاء للمهدي(١).

## ذكر الأبواب التي يصلى فيها على الجنائز بمكة المشرفة

وهي ثلاثة أبواب: منها: باب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويعـرف ببني هاشم، فيه موضع قد هُنْدِمَ للجنائز لتوضع فيه.

ومنها: باب بني عبد شمس، وهو باب بني شيبة الكبير.

ومنها: باب الصفا، وفيه موضع قد هندم أيضاً فوضع فيه الجنائز. وعلى بـاب الصفا صُلّي على سفيان بن عيينة حين مات.

فهذه الأبواب التي يصلى فيها على الجنائز، وكان الناس فيما مضى من الزمان يصلون على الرجل المذكور في المسجد الحرام (٢).

#### ذكر منارات المسجد الحرام وعددها وصفتها

وفي المسجد الحرام أربع منارات يؤذن فيها مؤذنو المسجد، وهي زوايا المسجد على سطحه، يرتقى إليها بدرج. وعلى كل منارة باب يغلق عليها شارع في المسجد الحرام.

وعلى رؤوس المنارات شراف.

فأولها: المنارة التي تلي باب بني سهم، تشرف على دار عمرو بن العاص، وفيها يؤذن صاحب الوقت بمكة.

والمنارة الثانية: تلي أجياد تشرف على الحَزْوَرة وسوق الخياطين، وفيها يسحر

<sup>(</sup>١) انظر لما تقدم: الفاكهي (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر لما تقدم: الفاكهي (٢/ ٢٠٢).

المؤذن في شهر رمضان.

والمنارة الثالثة: تشرف على دار ابن عبّاد ودار السفيانيين على سوق الليل، ويقال لها: منارة المكيين.

والمنارة الرابعة: بين المشرق والشام، وهي مطلة على دار الإمارة وعلى الحذائين والردم، وفيها يتعبد أبو الحَجَّاج الخراساني، ويكون فيها بالليل والنهار، ويصلي الصلوات فيها ولا ينحدر منها إلا من جمعة إلى جمعة، وكان رجلاً صالحاً فيما ذكروا(١).

ذكر قناديل المسجد الحرام وعددها والثريات التي فيها، وتفسير أمرها

قال أبو الوليد: وعدد قناديل المسجد الحرام أربعمائة قنديل وخمسة وخمسون قنديلاً (٢)، والثريات التي يستصبح فيها في شهر رمضان وفي الموسم ثمان ثريات؛ أربع صغار وأربع كبار، يستصبح في الكبار منها في شهر رمضان وفي المواسم، ويستصبح منها بواحدة في سائر السنة على باب دار الإمارة، وهذه الثريات في معاليق من شبه، ولها قصب من شبه، تدخل هذه القصبة في حبل ثم تجعل في جوانب المسجد الأربعة، في كل جانب واحدة يستصبح فيها في رمضان فيكون لها ضوء كثير ثم ترفع في سائر السنة (٣).

ذكر ظلة المؤذنين التي يؤذن فيها المؤذنون يوم الجمعة إذا خرج الإمام أقال أبو الوليد: أوّل من عمل ظلة المؤذنين (٥) التي على سطح المسجد،

<sup>(</sup>١) انظر لما تقدم: الفاكهي (٢/ ٢٠٢-٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال أبو الوليد: وعدد قناديل المسجد الحرام أربعمائة قنديل وخمسة وخمسون قنديلاً» ذكـر في الأصول بعد عنوان: «ذكر عدد الشراف...» السابق ذكره.

<sup>(</sup>٣) انظر لما تقدم: الفاكهي (٢/ ٢٠٤)، وشفاء الغرام (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهي النقص من الأصول، والذي استدرك من ط.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: الظلة للمؤذنين.

[يؤذن] (۱) فيها المؤذنون يوم الجمعة والإمام على المنبر: عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي (۲)، وهو أمير مكة في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين، وكان المؤذنون يجلسون هنالك (۲) يوم الجمعة في الشمس في الصيف والشتاء، فلم تزل تلك الظلة على حالها حتى عمر المسجد في خلافة جعفر المتوكل على الله أمير المؤمنين في سنة أربعين ومائتين، فهدمت تلك الظلة، وعمرت وزيد فيها، فهي قائمة إلى اليوم (٤).

#### ما جاء في منبر مكة

٧٣٩- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، عن عبد الرحمن بن حسن، عن أبيه، قال: أوّل من خطب بمكة على منبر: معاوية بن أبي سفيان، قدم به (٥) من الشام سنة حج في خلافته منبر صغير على ثلاث درجات، فكانت (٦) الخلفاء والولاة قبل ذلك يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم قياماً في وجه الكعبة، وفي الحِجْر (٧)، وكان ذلك المنبر الذي جاء به معاوية ربما خرب، فيعمر ولا يزاد فيه، حتى حج الرشيد هارون أمير المؤمنين في خلافته، وموسى بن عيسى عامل له

<sup>(</sup>١) في الأصول: يؤذنون.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في العقد الثمين (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((هنالك))ساقط من ب، وفي ج: هناك.

<sup>(</sup>٤) انظر لما تقدم: الفاكهي (٢/ ٢٠٥). وانظر: شفاء الغرام (١/ ٤٥٩).

٧٣٩- إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة . ذكره الفاسى في شفاء الغرام (١/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((به)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٧) الفاكهي (٣/ ٥٨)، والنووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٣٤)، والبسنوي في محاضرة الأوائــل ومسامرة الأواخر (ص:٤٣).

على مصر، فأهدى له منبراً عظيماً في تسع درجات [منقوشاً] (١)، فكان منبر مكة القديم فجعل بعرفة، حين (٣) أراد الواثق بالله الحج، فكتب [فَعُمِل] (٤) له ثلاث منابر: منبر بمكة، ومنبر لمنسى (٥)، ومنبر بعرفة، فمنبر هارون الرشيد ومنابر الواثق كلها بمكة إلى اليوم (١).

#### صفة ماكانت عليه زمزم وحجرتها وحوضها

قبل أن تغير في خلافة المعتصم بالله أمير المؤمنين في سنة تسع عشرة وماثين، وذلك مما كان عمل المهدي أمير المؤمنين في خلافته

قال أبو الوليد: وكان ذرع وجه حجرة زمزم الذي فيــه بابهـا، وهــو ممــا يلــي المسعى اثنتا عشرة ذراعاً وتسع عشرة أصبعاً.

وذرع الشق الذي يلي المقام عشر أذرع واثنتا عشرة (٧) أصبعاً.

وذرع الشق الذي يلي الكعبة تسع أذرع وخمس عشرة أصبعاً.

وذرع الشق الذي يلي الوادي والصفا ثلاث عشرة (٨) ذراعاً وثلاث أصابع.

وذرع طول حجرة زمزم من خارج في السماء خمس أذرع، من ذلك الحجارة ذراعان واثنتا عشرة أصبعاً، عليها الرخام والساج ذراعان واثنتا عشرة أصبعاً.

<sup>(</sup>١) في الأصول: منقوش.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج. حتى.

<sup>(</sup>٤) في أ: بعمل.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: مني.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٧) في ج: واثنا عشر.

<sup>(</sup>A) في ج: ثلاثة عشر.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: واثنا.

ويدور (١) وسط الجدر حوض في جوانب زمزم كلها، طول الحوض في السماء سبع عشرة أصبعاً، وعرضه ثماني عشر أصبعاً.

وطول الجدر من داخل ذراعان، والجدر الذي داخله وخارجه. وبطن الحوض وجدراته مُلبّس رخاماً.

وعرض الجدر ذراع وأربع أصابع.

وعلى الجدر حجرة ساج، من ذلك سقف على الحوض طوله في السماء عشرون أصبعاً.

وتحت السقف [ستة] (٢) وثلاثون طاقاً، يؤخذ منها الماء من الجوض، [ويتوضأ] (٣) منها، طول كل طاق عشرون أصبعاً، وعرضه أربع عشرة أصبعاً، [منها] (٤) في الوجه الذي يلي المقام اثنا عشر طاقاً.

ومنها في الوجه الذي يلى الكعبة اثنا عشر طاقاً.

وفي الوجه الذي يلي الوادي(٥) اثنا عشر طاقاً.

وحجرة الساج مشبكة.

وذرع سعة باب حجرة زمزم في السماء ثلاث أذرع.

وعرض الباب ذراعان. وهو ساج مشبّك.

وبطن حجرة زمزم مفروش برخام حول البئر.

ومن حدّ البئر إلى عتبة باب الحجرة أربع أذرع ونصف.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٢) في أ: ست.

<sup>(</sup>٣) في أ: يتوضأ.

<sup>(</sup>٤) في أ: ومنها.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: والصفا.

وذرع تدوير رأس البئر من خارج خمس عشرة (١) ذراعاً ونصف. وتدويرها من داخل اثنتا عشرة (1) ذراعاً ونصف.

وعلى الحجرة أربع أساطين ساج، عليها ملبن ساج مربع، فيه [اثنتا عشرة]<sup>(٣)</sup> بكرة، يستقى عليها الماء.

وفي حدِّ مؤخره مما يلي الوادي، كنيسة ساج يكون فيها القيّم، ويقال: إنها مجلس عبدالله بن عباس.

وفوق [البئر](١٠) حجرة ساج عليها قبة خارجها أخضر، ثـم غـيرت بالفسيفساء، وداخلها أصفر.

وفي حدّ حجرة زمزم أسطوانة ساج تستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فوقها قبة من شبكه (٥) يُسْرج فيها بالليل لأهل الطواف، وهو الذي يقال له: مصباح زمزم، ثم نحّاه عمر بن فرج الرُخَّجي عن زمزم، حين (٢) غيّرت وبنيت، فلما بعث أمير المؤمنين الواثق بالله بعمل مصابيح الشبه (٧)، رمى بذلك العمود الذي كان يسرج عليه، وأخرج من المسجد (٨).

<sup>(</sup>١) في ج: خمسة عشر.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: اثنا عشر.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: اثنا عشر. والثبت من د.

<sup>(</sup>٤) في أ: الملبن.

<sup>(</sup>٥) الشَّبَهُ -بالتحريك- هو النحاس الأصفر (تاج العروس (٩/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: حيث.

<sup>(</sup>٧) في ب: السنة.

<sup>(</sup>٨) انظر هذه الأخبار عند الفاكهي (٢/ ٧٧-٧٩).

# ذكر ما غير من عمل زمزم في خلافة أمير المؤمنين المعتصم بالله سنة عشرين ومائين وأول من عمل الرخام عليها

قال أبو الوليد: كان أوّل من عمل الرخام على زمزم والشباك وفَرش أرضها بالرخام: أبو جعفر أمير المؤمنين في خلافته، ثم عملها المهدي في خلافته، ثم عمّره عمر بن الفرج الرُخّجي في خلافة أبي إسحاق المعتصم بالله أمير المؤمنين (١) سنة عشرين ومائتين، وكانت مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البئر، شم غيرها عمر بن فرج، فسقف زمزم كلها بالساج المذهب من داخل، وجَعَلَ في الجناح بما(٢) يدور سلاسلاً فيها قناديل يستصبح فيها في الموسم، وجعل على القبة التي بين زمزم وبيت الشراب الفسيفساء، وكانت قبل ذلك تزوق في كل موسم، عمل ذلك كله "" سنة عشرين ومائتي سنة.

#### صفة القبة وحوضها وذرعها

قال أبو الوليد: وذرع ما بين حجرة زمزم إلى وسط جدر الحوض، الذي قدام السقاية التي عليها القبة: إحدى وعشرين ذراعاً ونصف. وذرع سعة الحوض من وسطه اثنا عشر ذراعاً وتسع أصابع في مثله. وذرع تدوير الحوض من داخل تسعة وثلاثون ذراعاً. وذرع تدويره من خارج أربعون ذراعاً. وهـو مفروش بالرخام، وجدره مُلبّس رخاماً "عتى غيّره عمر بن فرج الرُخّجي، فجعل جداره بحجر مفجري منقوش، وفرش أرضه بالرخام.

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: كما.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٤) في ج. رخام.

وذرع طول جدره من داخل في السماء عشر أصابع، وعرضه ثماني (١) أصابع.

وفي وسطه رخامة منقوشة، يخرج منها الماء في فوّارة، تخرج من الحوض الـــذي في حجرة زمزم إذا دخلت الحجرة على يمينك، ثم يخرج في قناة رصاص يخرج من وسط الحوض من هذه الفوارة، وهو الحوض الذي كان يسقى فيه النبيذ.

وبين الحوض الذي في زمزم الذي يخرج منه الماء إلى هذا الحوض الكبير الذي عليه القبة، [ثمان](٢) وعشرون ذراعاً.

وحول هذا الحوض اثنتا عشرة (٣) أسطوانة ساج، طـول كـل أسـطوانة أربعـة ذرع.

وما بين حدّ الأساطين ووجه زمزم أربع عشرة ذراعاً.

وفوق الأساطين حجرة ساج، طولها في السماء ذراعان.

وعلى الحجرة قبة ساج، خارجها أخضر، وداخلها أصفر، طول القبة من وسطها من داخل أربع عشرة ذراعاً، وكانت هذه القبة عملها المهدي في خلافته، سنة ستين ومائة، عملها أبو بحر الجوسي النجّار الذي كان جاء به عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس<sup>(٤)</sup>، من العراق لعمل أبواب داره التي على المروة، يقال لها: دار مخرمة، ولعمل سقوفها في سنة ستين ومائة.

قال أبو الوليد: أخبرني بذلك جدي.

وكانت تزوّق في كل سنة، حتى أمَرَ بها عمر بن فرج في(٥) سنة تسع عشرة

<sup>(</sup>١) في ج: ثمان.

<sup>(</sup>۲) في أ، ب: ثماني. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: اثنا عشر.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: جاء به.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((قَي)) ساقط من ب، ج.

وماتتين، فجعل عليها الفسيفساء، فثقلت ودَقَّت (١) أساطين (٢) الساج عنها، فقلعها محمد بن الضحاك في سنة عشرين ومائتين (٣)، نزع أسطوانة أسطوانة، ويدعم ما فوقها، فبدّلت الأساطين (٤) أساطيناً جلالاً، أجَل من الأساطين التي كانت قبلها من ساج، وجعل الأساطين على أساطين من حجارة منقوشة، دفنها حتى لا يأكل الماء الخشب إذا دفن في الأرض، وسكب بين الخشب وبين الحجارة الرصاص، وفي جدر الحوض الذي عليه القبة حجر بجيال السقاية -سقاية العباس بن عبد المطلب فيه قناة من رصاص إلى الحوض الداخل في السقاية يصب فيه النبيذ إلى الحوض الذي فيه النبيذ إلى الحوض الذي فيه النبيذ إلى

قال أبو محمد الخزاعي: فلما كان في (٧) سنة ست وخمسين ومائتين في خلافة المهتدي بالله، قدم خادم على عمارة المسجد، يقال له: بُسر (٨)، فغيّر أرض هذه القبة، نقض رخامها، ثم كبسها حتى ارتفعت أرضها، وجعل فيها بركة صغيرة، يخرج فيها الماء من الفوّارة التي في بطنها، وجعل عليها شباكاً من خشب بأبواب تغلق، وكانت أولاً على عمل الصحفة المكشوفة وقد كان قبل ذلك يصلي فيها الناس، وينامون، وقد كان قبل ذلك في زوايا هذه القبة أربع قباب صغار، في كل ركن قبة، فقلعن في أيام عبد الله بن محمد بن داود.

قال أبو الوليد: ومن الحوض الذي عليه القبة إلى الحوض الذي ليس عليه قبة

<sup>(</sup>١) في ب: ونقلت فدفنت.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أساطينها.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹الأساطين›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: ستة.

<sup>(</sup>٦) إتحاف الورى (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٧) قوله: ﴿﴿ فِي ﴾ ساقط من ب، وفي ج: كانت في.

<sup>(</sup>٨) في ب، والفاكهي: بشر، وفي ج: يسر.

خمس أذرع.

وسعة الحوض الذي ليس عليه قبة من وسطه بين يدي بيت الشراب اثنتا عشرة ذراعاً، وثماني عشرة أصبعاً في مثله.

وتدويره من داخل [ثمان](١) وثلاثون ذراعاً ونصف.

وتدويره من خارج أربعون ذراعاً ونصف.

وطول جدر الحوض من داخل ثلاثة عشر (٢) أصبعاً، وعــرض جــدره ثمــاني أصابع.

يدور<sup>(۳)</sup> حول الحوض خمسون حجراً، كل حجر طوله اطول من<sup>(٤)</sup> جدر الحوض.

وبطن الحوض مفروش بحجارة، ثم فرش بعد برخام.

وفي وسط الحوض (٥) [حجر] (٢) مثقوب يخرج منه ماء زمزم من الحوض الذي في زمزم عن يسارك إذا دخلت، وبينهما خمس (٧) وثلاثون ذراعاً وثماني أصابع، يصب الماء فيه أيام الحج للوضوء.

ويصب النبيذ من السقاية في الحوض الذي تحت القبة، ثم تـرك ذلـك، فصـار يكون الوضوء (٨٠) في حوض آخر من القبة، وعليها (٩٠) شباك يتوضأ من حوض

<sup>(</sup>١) في أ، ب: ثماني. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ثلاث عشرة.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وتدويره.

<sup>(</sup>٤) في ج: طول. وقد سقط منها قوله: ((من)).

<sup>(</sup>٥) في ب: الحجر.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((حجر)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ثلاث.

<sup>(</sup>٨) في ج: للوضوء.

<sup>(</sup>٩) في ب: عليه، وفي ج: وعليه.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: منه من كوي.

في الشباك، وجعل في الحوض الآخر سَرَب<sup>(۱)</sup> يتوضأ فيه، ويصير ماؤه في السـرب الذي يذهب فيه ماء وضوء زمزم إلى الوادي<sup>(۲)</sup>.

#### صفة سقاية العباس بن عبد المطلب وما فيها

وذرعها إلى أن غيرت في خلافة الواثق بالله في سنة تسع وعشرين ومائين قال أبو الوليد: ذرع<sup>(٣)</sup> طول سقاية العباس بن عبد المطلب أربع وعشرون ذراعاً، في تسع عشرة (٤) ذراعاً (٥). وفيها (٢) من الأساطين في جدراتها أربع.

وفي وسط جدر وجهها أسطوانة.

 $[وف]^{(v)}$  جدرها في  $[emd]^{(h)}$  من $^{(p)}$  مؤخرها أسطوانة $^{(v)}$ .

وما بين الأساطين الواح ساج.

[وطول](۱۱) جدراتها في السماء ثماني أذرع، الساج من ذلك ست أذرع وثماني أصابع.

وعلى الأساطين جوائز عليها بناء ذراع وست عشرة أصبعاً.

وعلى جدرات السقاية ست وأربعون شرافة؛ منها على الجدر الـذي يلـي

<sup>(</sup>١) السَّرُب: بفتحتين، أو بفتح وسكون هو: المسلك والطريق (النهاية ٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأخبار عند الفّاكهي (٢/ ٧٩–٨١).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وذرع.

<sup>(</sup>٤) في ب: وَعشرة.

<sup>(</sup>٥) في ج: ذراع، وفي الفاكهي: أربعة وعشرون ذراعاً وتسع عشرة أصبعاً.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج. فيها.

<sup>(</sup>٧) في أ: في.

<sup>(</sup>٨) في أ: وسطه.

<sup>(</sup>٩) قوله: ‹‹من›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج زيادة: في جدرها.

<sup>(</sup>١١) في أ: طول.

الكعبة ثلاث عشرة شرافة.

ومنها على الجدر الذي يلي المسعى ثلاث عشرة.

ومنها على الجدر الذي يلي دار الندوة عشر(١).

ومنها على الجدر الذي يلي الوادي عشر.

وكان ذلك عمل المهدي<sup>(۲)</sup> غيَّره حسين بن حسن العلوي في سنة مائتين في [الفتنة]<sup>(۳)</sup>، وهدم شرافها، ونقض من سمكها، وفتح الأبواب والألواح [والساج]<sup>(۱)</sup> التي بين الأساطين وسقفها، وبَطَحَها بالحصباء<sup>(۵)</sup>، فكان<sup>(۲)</sup> الناس يُصَلُون فيها، وقال: إذا كان الموسم جعلت عليها الأبواب<sup>(۷)</sup>، وهكذا كانت تكون قبل ذلك، فلما أن جاء مبارك الطبري رد الألواح الساج في مكانها، وأغلقها، وأخرج البطحاء منها.

وكان في السقاية بابان: باب حيال الكعبة، وفيه مصراعان طولهمــا أربـع أذرع وعشرون أصبعاً، وعرضه ثلاث أذرع وعشرون أصبعاً.

والباب الثاني في الجدر الذي يلي الوادي، طوله ثــلاث أذرع وأربع أصــابع، وعرضه ذراع ونصف.

فكان (٨) في السقاية ستة أحواض؛ منها ثلاثة طول كل حوض منها خمس

<sup>(</sup>١) في ج: عشرة، وكذا وردت في المكان التالي.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: حين.

<sup>(</sup>٣) في أ: القبة.

<sup>(</sup>٤) في أ: الساج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: بالبطحاء.

<sup>(</sup>٦) في ج: وكان.

<sup>(</sup>٧) إتحاف الورى (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وكان.

أذرع ونصف، وعرضه (١) ذراعان، وطول كل حوض منها ثلاث أذرع ونصف في السماء، وثلاثة أحواض طول كل حوض منها (٢) ذراع ونصف في السماء والحياض ساج، في كل حوض منها حوض من أدم ينبذ فيها النبيذ للحاج، والحياض ساج، في كل حوض من قناة رصاص (٣)، والقناة في حجرة زمزم إذا ويصب في الحياض ماء يجري من قناة رصاص (٣)، والقناة في حجرة زمزم أفي ذراع، دخلت على يسارك تحت الكنيسة، عليها حوض من ساج، ذراع عرضاً في ذراع، وطوله في السماء ثماني عشرة أصبعاً، وطول قصبة القناة الرصاص من بطن حجرة زمزم أربع أذرع، وطول قصبة الرصاص من بطن السقاية إلى أعلى الحوض ثلاث أذرع، واثنتا عشرة أصبعاً.

ومن الحياض التي فيها النبيذ إلى طرف القناة وهي في حجــرة زمــزم اثنتـــان<sup>(٥)</sup> وخمسون ذراعاً.

ومن حدّ مؤخر حجرة زمزم التي تلي المقام إلى حد السقاية وبينهما الحوض الذي عليه قبة زمزم (٢) تسع وثلاثون ذراعاً.

ومن حدّ مؤخر حجرة زمزم الـذي فيـه الكُنيسـة إلى حـدّ السـقاية وبينهمـا الحوض الذي ليس عليه قبة تسع وأربعون ذراعاً وتسع أصابع.

فلم يزل هذا بناء الصفة -صفة زمزم- وهو بيت الشراب، حتى هدمــه عمـر بن فرج الرخجي في سنة تسع وعشرين ومائتين وبناه، فبنـــى أســفله [بججــارة](٧)

<sup>(</sup>١) قوله: «خمس أذرع ونصف وعرضه » ساقط من ب. وفي ج: خمس أذرع ونصف وعـرض كـل حوض منها.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: خمس أذرع ونصف، وعرض كل حوض ذراعان، وطول كل حوض منها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: في قناة من رصاص.

<sup>(</sup>٤) في ج: وآثنا عشر.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: اثنان.

<sup>(</sup>٦) قوله: « إلى حد السقاية وبينهما الحوض الذي عليه قبة زمزم » ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) في أ: بالحجارة.

بيض منقوشة، مداخلة على عمل الأجنحة الرومية، وبنسى أعلاه بآجر، وألبسه رخاماً، وجعل [فيه] (١) كوى، عليها شباك من حديد وأبواب، وجعلها مكنسة، وفوق الكنيسة ثلاث قباب صغار، ألبس (٢) ذلك كله بالفسيفساء، وجعل في بطنها حوضاً كبيراً من ساج [في] (٣) بطن الحوض، حوض من أدم ينبذ فيه الشراب للحاج أيام الموسم (١٠).

# ذِكر ما عمل في المسجد من البرك والسقايات

• ٧٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، عن أبيه، قال: كتب سليمان بن عبد الملك بن مروان إلى خالد بن عبد الله القسري: أن أُجْرِ لي عَيْناً تخرج من الثَّقبة (٥)، من مائها العذب الزلال، حتى يظهر بين زمزم والركن الأسود، يضاهي (٢) بها زعم ماء (٧) زمزم. قال: فعمل خالد بن عبد الله البركة التي بفم الثَّقبَة، ويقال لها: بركة القسري، ويقال لها أيضاً بركة البَردى ببئر ميمون، وهي قائمة إلى اليوم بأصل ثبير، فعملها بحجارة منقوشة طوال، وأحكمها، وأنبط ماءها في ذلك الموضع، ثم شق فعملها بحجارة منقوشة طوال، وأحكمها، وأنبط ماءها في ذلك الموضع، ثم شق فعملها بحجارة منقوشة طوال، وأحكمها، وأنبط ماءها في ذلك الموضع، ثم شق

<sup>(</sup>١) في أ: بينه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وألبس.

<sup>(</sup>٣) في أ: وفي.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأخبار عند الفاكهي (٢/ ٨٣–٨٥)، وانظر الخبر الأخير في إتحاف الورى (٢/ ٩٨٪).

<sup>•</sup> ٧٤- إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة . ذكره الفاكهي (٣/ ٤٩ ١-١٠٥)، والفاسي في العقـد (٤/ ٢٧٣–٢٧٥)، وابــن فهــد في الإتحــاف (٢/ ١٢٣–١٢٤). وانظر لخطبة القسري الأغاني لأبي الفرج (١٦/٢٢).

<sup>(</sup>٥) هي المتن الشرقي لجبل ثبير الأثبرة، ويعرف بعضها اليوم بــ (الغسالة) على يمـين الذاهـب إلى الطائف من طريق السيل، وهي مقابلة تماماً لحراء.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: ويضاهي.

<sup>(</sup>V) قوله: «ماء» ساقط من ب، ج.

لها عَيْناً تسكب فيها من الثَّقبَة، وينى سد الثَّقبَة واحكمه -والثَّقبَةُ: شِعْبُ يفرعُ فيه وجه ثَبير- ثم شقٌ من هذه البركة عَيْناً تجري إلى المسجد الحرام، فأجراها في قصب (۱) من رصاص، حتى أظهرها من (۲) فوّارة (۱۳ تسكُب في فسقية (٤) من رخام بين زمزم والركن والمقام (٥). فلما أن [جرت] (۱) وظهر ماؤها، أمر القسري بجُزُر فَنُحرت بمكة، وقُسمت بين الناس، وعمل طعاماً، فدعا عليه الناس، ثم أمر صعد، صائحاً، فصاح: الصلاة جامعة، ثم أمر بالمنبر، فوضع في وجه الكعبة، ثم صعد، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، احمدوا الله، وادعوا لأمير المؤمنين فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، احمدوا الله، وادعوا لأمير المؤمنين الذي سقاكم الماء العذب الزُلال النُقاخ (۷) بعد الماء المالح الأجاج، الماء الذي لا يشرب إلا صَبْراً - يعني (۸) زمزم -.

قال: ثم تُفرغ تلك الفَسْقِيّة (٩) في سَرَب (١٠) من رصاص يخرج إلى وضوء كان

<sup>(</sup>۱) القَصَب: واحدته قصبة، وأصله: العظم المستدير الأجوف، والنبات ذو الأنابيب، ثم أطلق على كل شيء مستدير أجوف، من أي معدن كان. والمراد هنا أنابيب من رصاص (لسان العرب، مادة: قصب).

وهذا -إن صح- فإنه عمل عجيب، بأن تمدّ أنابيب من رصاص بطول يساوي ٥ كلم أو أكثر، لا يقل قطر الأنبوب عن ١٠ بوصات على أقل تقدير، بشكل موزون وانسيابي يسمح بمرور الماء دون قوة دافعة، وفي منطقة وادي مكة، ذي السيول العظيمة العارمة، وفي ذلك الزمن المبكر من تاريخ الحضارة الإسلامية. إنه عمل يدعو إلى التأمل إنْ صحت الرواية.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٣) أي: موضع يفور منه الماء، ويطلق عليه اليوم (النافورة).

<sup>(</sup>٤) جمعها: فسأقي، وهي: الحوض. وهي لفظة مولَّدة (تاج العروس ٧/ ٤٩، المنجد ص:٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٦) في أ: خرجت.

 <sup>(</sup>٧) النَّقَاخُ: الماء البارد العذب الصافي الخالص ، الذي يكاد ينقخ الفؤاد ببرده. وقيل: هو الماء الكثير ينبطه الرجل في الموضع الذي لا ماء فيه (لسان العرب، مادة: نقخ).

<sup>(</sup>٨) في ج زيادة: ماء.

<sup>(</sup>٩) في أ: الفسقينة، وكذا ستأتى في المواضع التالية.

<sup>(</sup>١٠) السَرَب: طريق الماء، أو القناة التي يجري فيها الماء (لسان العرب، مادة: سرب).

عند باب المسجد -باب الصفا-، في بركة كانت في السوق.

قال: فكان (١) الناس لا يقفون على تلك الفَسْقِيَّة، ولا يكاد أحد يأتيها، وكانوا على شُرْب ماء زمزم أرغب ما كانوا فيها (٢). قال: فلما رأى ذلك القسري، صعد المنبر، فتكلم بكلام يؤنّب فيه أهل مكة (٣).

فلم تزل تلك البركة على حالها، حتى قدم داود بن علي بن عبدالله بن عباس مكة، حين أفضَتِ الخلافة إلى بني هاشم. فكان أول ما أحدث بمكة، هدمها، ورفع الفسقية وكسرها، وصرف العين إلى بركة كانت بباب المسجد. قال: فسر الناس بذلك سروراً عظيماً، حين هُدِمَتْ.

### باب ما ذكر من بناء المسجد الجديد الذي كان دار الندوة وأضيف إلى المسجد الكير

قال أبو محمد إسحاق<sup>(3)</sup> بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي: فكانت دار الندوة على ما ذكر الأزرقي في كتابه لاصقة بالمسجد الحرام، في الوجه الشامي من الكعبة، وهي دار قُصَيّ بن كلاب، [فكانت]<sup>(0)</sup> قريش لتبركها بأمر قُصَيّ، تجتمع فيها للمشورة في الجاهلية والإسلام<sup>(1)</sup> ولإبرام الأمور، وبذلك سميت دار الندوة؛ لاجتماع الندي فيها، وكانت حين قسم قُصَيّ الأمور الستة التي كان فيها الشرف والذكر، وهي: الحجابة، والسقاية، والرفادة، والقيادة، واللواء، والندوة، بين ابنيه: عبد مناف وعبد الدار، مما صير إلى عبد الدار مع الحجابة واللواء، وكانت السقاية

<sup>(</sup>١) في ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) في ب: يكون فيها، وفي ج: كانوا فيه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (٢/ ١٢٣–١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: بن محمد.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: وكانت.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((والإسلام)) ساقط من ب، ج.

والرفادة والقيادة مما صير إلى عبد مناف بن قُصَيّ.

فأما عبد مناف بن قُصَيّ، فجعل السقاية -وهي زمزم وسقاية العباس-والرفادة -هي<sup>(۱)</sup> طعام الحاج في كل موسم وشرابهم- إلى ابنه هاشم بن عبد مناف، فهي في ولده إلى اليوم، وجعل القيادة إلى ابنه عبد شمس بن عبد مناف، فهي في ولده إلى اليوم.

وأما عبد الدار فجعل الحجابة إلى ابنه عثمان بن عبد الدار، وجعل الندوة إلى ابنه عبد مناف بن عبد الدار، وجعل اللواء لولده جميعاً، فكانوا<sup>(۲)</sup> يلونه حتى كان<sup>(۳)</sup> يوم أحد، فقتل عليه من قتل منهم، وكان لواء رسول الله على مع مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيّ، حتى قتل عليه، ثم كانت الندوة بعد إلى هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، ثم إلى بنيه عمير أبي (٤) مصعب بن عمير وعامر [ابني] (٥) هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي (٢)، ثم ابتاعها معاوية بن أبي سفيان في خلافته من ابن الرهين العبدري (٧)، وهو من ولد عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، فطلب شيبة بن عثمان من معاوية الشفعة فيها، فأبي عليه (٨)، فعمّرها معاوية، وكان ينزل فيها إذا حج، وينزلها من بعده (٩) خلفاء بني أمية إذا حجوا، وقد دخل بعضها في المسجد الحرام في زيادة بعده (٩)

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وهي.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وكانوا.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((كان)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب: ابن، وفي ج: أبو.

<sup>(</sup>٥) في أ: ابن.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((بن قصى)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٧) في ب: الزبير العبدي.

<sup>(</sup>٨) في ج: عليها.

<sup>(</sup>٩) في أزيادة: من.

عبد الملك بن مروان، وابنيه: الوليد وسليمان، ثم دخل بعضها أيضاً في زيادة أبي جعفر المنصور في المسجد، ثم كانت خلفاء بني العباس ينزلونها بعد ذلك إذا حجوا: أبو العباس، وأبو جعفر، والمهدي، وموسى الهادي، وهارون الرشيد، إلى أن ابتاع هارون الرشيد دار الإمارة من بني خلف الخزاعيين، ويناها، فكان بعد ذلك ينزلها، فلم تزل على ذلك حتى خربت وتهدمت.

قال أبو محمد الخزاعي: ورأيناها(١) على أحوال شتى، كانت مقاصيرها التي للنساء تكرى من الغرباء والجاورين، ويكون في مقصورة الرجال دواب عمّال مكة، ثم كانت بعد ينزلها عبيد العمّال بمكة من السودان وغيرهم، فيعبشون فيها ويؤذون جيرانها(٢)، ثم كانت تلقى فيها القمائم، ويتوضأ فيها الحاج، وصارت ضرراً على المسجد الحرام. فلما كان في سنة إحدى وثمانين ومائتين استعمل على بريد مكة رجل من أهلها من جيران المسجد الحرام، له علم ومعرفة وحِسْبة وفطنة بمصالح المسجد الحرام والبلد، فكتب في ذلك إلى الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب، يذكر أن دار الندوة قد عظم خرابها، وتهدُّمت، وكــثر مــا يُلْقَــى فيهــا مــن القمائم، حتى صارت ضرراً على المسجد الحرام (٣) وجيرانه، وإذا جاء المطر سال الماء منها(٤) حتى يدخل المسجد الحرام من بابها الشارع في بطن المسجد، وأنها لـو أخرج ما فيها من القمائم، وهُلِمَت وعُدُّلَـت، وبُنِيَـت مسجداً يوصل بالمسجد الكبير، أو(٥) جعلت رحبة له يصلى فيها الناس، ويتسع فيها الحاج، كانت مكرمة لم تتهيأ لأحد من الخلفاء بعد المهـدي، وشـرفاً وأجـراً باقيـاً مـع الأبـد. وذكـر أن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ورأيتها.

<sup>(</sup>٢) في ج: جيرانهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((الحرام)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: منها الماء.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: «و».

[في] (١) المسجد الحرام خراباً كثيراً، وأن سقفه يَكِف إذا جاء المطر. وأن وادي مكة قد انكبس بالتراب حتى صار السيل إذا جاء يدخل المسجد، وشرح ذلك للأمير بمكة عُج بن حاج مولى أمير المؤمنين (٢)، وللقاضي (٣) بها محمد بن أحمد [بن عبد الله] (٤) المقدمي، وسألهما أن يكتبا بمثل ما كتب به (٥)، فرغبا في الأجر، وجميل الذكر، فكتبا إلى الوزير بمثل ذاك (٧).

فلما وصلت الكتب عُرِضت على أمير المؤمنين أبي العباس المعتضد بالله بسن أبي أحمد الناصر لدين الله [بن] (^) جعفر المتوكل على الله، ورفع وَفْدُ الحجبة [ببغداد] (٩) يذكرون: أن في جدار بطن الكعبة رخاماً قد اختلف وشعث، وفي (١٠) أرضها رخام قد تكسّر، وأن بعض عمّال مكة كان قد قلع ما على عضادتي باب الكعبة من الذهب فضربه دنانيراً (١١)، واستعان به على حرب وأمور كانت بمكة بعد العَلوي الخارجي (١٢)، كان بها في سنة إحدى وخمسين ومائتي سنة، فكانوا (١٣) يسترون العضادتين بالديباج، وأن بعض العمّال بعده قلع مقدار الربع من أسفل

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿فَيْ سَاقِطُ مِنْ أَ.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: والقاضي.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹بن عبدالله›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: ذلك، وفي ج: ما كتبه.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وكتبا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ذلك.

<sup>(</sup>٨) في أ: أبو.

<sup>(</sup>٩) في أ: بغداد.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج: دنانير.

<sup>(</sup>١٢) أدرج في ج بين الأسطر بخط مغاير لفظة: الذي.

<sup>(</sup>١٣) في ب، ج: وكانوا.

ذهب بابي الكعبة، وما على الأنف، واستعان به على فتنة كانت بين الحنّاطين (۱) والجزّارين بمكة في (۱) سنة ثمان وستين ومائتين، وجعل (۱) ذلك فضة مضروبة مُموّهة بالذهب على مثال ما كان عليها؛ فإذا تمسح الحاج به في أيام الحج بدت الفضة حتى يُجَدّدوا تَمويهها في كل سنة (۱)، ورخام (۱) الحجر قد رَثّ، وهو (۱) يحتاج إلى تجديد، وأن بلاطاً من حجارة حول الكعبة لم يكن تاماً [يحتاج إلى أن يتم من المنان بن وهب وغلامه بدر المؤمّر بالحضرة بعمل ما رفع إليه من عمل الكعبة والمسجد الكبير، وبعمارة دار الندوة مسجداً يوصل بالمسجد الكبير، وبعمارة دار الندوة مسجداً يوصل بالمسجد الكبير، عظيماً. فأمر بذلك القاضي ببغداد يوسف بن يعقوب، وحمل إليه المال (۱۱)، فأنفذ وكان يقدم في كل سنة على حوائج الخليفة، ومصالح الطريق وعمارتها. فقدم وكان يقدم في كل سنة على حوائج الخليفة، ومصالح الطريق وعمارتها. فقدم

<sup>(</sup>١) في ب: الخياطين.

<sup>(</sup>٢) قوله: «في» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: على.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٢٢١–٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وأن رخام.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فهو.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: يجتاج أن يتم.

<sup>(</sup>٨) في أ: ويعزق، وقوله: ‹‹الوادي›› كرر في أ.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((الحرام)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: المال إليه.

<sup>(</sup>١١) في ب، وشفاء الغرام: صفائح.

وسُفاتج: يقال سفْتُجُ بالنقد أي عمل سفتجة؛ وهي أن يعطي آخر مالاً ولهذا الآخر مال في بلـد المعطى فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق. والجمع سفاتج وسفاتيج، واللفظ فارسـي معـرب (المعجم الوسيط).

عبد الله بن يوسف في وقت الحج، وقدم معه برجل يقال له: أبو الهيّاج عميرة بن حيّان (۱) الأسدي، من بني أسد بن خزيمة، له أمانة ونيّة حسنة، فوكله بالعمل، وخلف معه عمالاً وأعواناً لذلك (۲)، فعمل ذلك؛ وعزق الوادي عزقاً جيداً حتى ظهرت (۳) من درج أبواب المسجد الشارعة على الوادي اثنتا عشرة درجة، وإنما كان الظاهر منها خمس درجات، وأخرج (۱) القمائم من دار الندوة، وهدمت، ثم أنشئت من أساسها فجُعِلَت مسجداً بأساطين وطاقات وأروقة مسقّفة بالساج المذهب المزخرف، وفتح (۵) لها في جدار المسجد الكبير [اثنا] (۱) عشر باباً: ستة كاراً (۷)؛ سعة كل باب منها خمس أذرع، وارتفاعه في السماء إحدى عشرة (۸) ذراعاً، وجعل بين الستة (۱) الأبواب الكبار ستة أبواب صغار؛ سعة كل واحد منها ذراعان ونصف، وارتفاعه في السماء ثماني أذرع وثلثي ذراع، حتى اختلط ذراعان ونصف، وارتفاعه في السماء ثماني أذرع وثلثي ذراع، حتى اختلط بالمسجد الكبير (۱۰).

قال أبو الحسن الخزاعي: قد كان هذا الجدار معمولاً على ما ذكره عم أبي (١١) أبو عمد الخزاعي رحمه الله، ثم الله، ثم غيره

<sup>(</sup>١) في ب: عمير بن حباب.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: كله.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ظهر.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ثم اخرج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ثم فتح.

<sup>(</sup>٦) في أ: اثنتا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: كبار.

<sup>(</sup>٨) في ب: إحدى عشر.

<sup>(</sup>٩) في ب: الستت.

<sup>(</sup>١٠) شفاء الغرام (١/ ٤٢٩-٤٣٠)، وإتحاف الورى (٢/ ٣٤٨-٥٥).

<sup>(</sup>١١) في ب: ذكره لي عم ابن أبي، وفي ج: ذكره لي عمي.

<sup>(</sup>١٢) قوله: «أبي» ساقط من أ. وفي ب: أبو.

القاضي محمد بن موسى، وإليه أمر البلد يومئذ، وجعله بأساطين حجارة (١) مدورة، عليها ملابن ساج بطاقات معقودة بالآجر الأبيض والجص، وصله بالمسجد الكبير وصولاً أحسن من العمل الأول، حتى صار من (٢) في دار الندوة من [مُصَلِّ] (٣) أو غيره يستقبل الكعبة، فيراها كلها، عمل ذلك كله في سنة ست وثلاثمائة (٤).

قال أبو عمد (°): وجعل لها سوى تلك الأبواب (۲) ثلاثة شارعة في الطريق التي حولها، منها باب بطاقين على أسطوانة بالقرب من باب الطبري، مقابل دار صاحب البريد، سعته عشرة أذرع وربع ذراع، وارتفاعه في السماء [أحد] (۷) عشر ذراعاً وثلثا ذراع، وباب في أعلى هذه الطريق، طاق واحد، سعته خمس أذرع، وارتفاعه في السماء اثنتا عشرة (۱۵) ذراعاً (۱۱) الخزاعيين ولد نافع بن عبد (۱۱) الحارث بطاقين على أسطوانة تستقبل من أقبل من السويقة وقُعينة عشر أذرع وربع سعته إحدى عشرة (۱۲) ذراعاً ونصف، وارتفاعه في السماء عشر أذرع وربع ذراع (۱۲)، وسوى جدراتها وسقوفها وشرفها بالمسجد الكبير. وفرغ منها في ثلاث

<sup>(</sup>١) قوله: ((حجارة)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((من) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: مصلى.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: الخزاعي.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: ذلك أبواباً.

<sup>(</sup>٧) في أ: إحدى.

<sup>(</sup>٨) في ب: اثنا عشر، وفي ج: أحد عشر.

<sup>(</sup>٩) في ب: ذراع. وفي ج زيادة: وثلثا ذراع.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: دور.

<sup>(</sup>١١) قوله: ‹‹عبد›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٢) في ب: إحدى عشر، وفي ج: أحد عشر.

<sup>(</sup>۱۳) قوله: «ذراع» ساقط من ج.

سنين (۱)، وَصَلِّى (۲) الناس فيها، واتسعوا بها، وجعل لها منارة، وخزانة في زاويتي مؤخرها، فكان (۲) ذرع طول هذا المسجد من وجهه من جدار المسجد الكبير إلى مؤخره بالأروقة أربعة وثمانون ذراعاً، وعرضه بالأروقة ست وسبعون ذراعاً، وسعة صحنه سبع (۱) وأربعون ذراعاً في سبع [وأربعين] (۱) ذراعاً، وعدد ما فيه من (۲) الأساطين سوى ما (۲) على الأبواب اثنتان (۸) وعشرون، وعدد الطاقات موى الأبواب خس طاقات، وعدد سوى الأبواب خس طاقات، وعدد الشرف التي تلي بطن المسجد [ثمان] (۱۱) وستون شرافة، وعدد سلاسل القناديل سبع (۱۲) وستون سلسلة، فيها قناديلها قناديلها (۱۲).

آخر خبر الندوة بكمالها(١٤).

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فصلي.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: تسع.

<sup>(</sup>٥) في أ: وأربعون.

<sup>(</sup>٦) في ب: مما بين.

<sup>(</sup>٧) في ب زيادة: كان.

<sup>(</sup>٨) في ب: اثنان.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: ‹‹سبع وستون أسطوانة، وعلى الأبواب اثنتان، وعدد الطاقات سوى الأبواب››، وقوله: ‹‹ وعشرون وعدد الطاقات سوى الأبواب ›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: طاقة.

<sup>(</sup>١١) في الأصول: ثماني.

<sup>(</sup>١٢) في ج: سبعة.

<sup>(</sup>١٣) في هـامش أ: ‹(وفي نسخة أخرى أن عـدد الأسـاطين سبع وسـتون أسـطوانة، وهـو الصحيـح الثابت».

إتحاف الورى (٢/ ٣٤٨-٣٥٢).

<sup>(</sup>١٤) في ب، ج: آخر خبر دار الندوة بكماله والحمد لله وحده.

### [ما جاء في] الرمل بالبيت وبين الصفا والمروة وموضع القيام عليها ومخرج النبي ﷺ إلى الصفا

٧٤١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: لما دخل النبي على مكة (٢) لم يَلُو على ولم يعرّج، ولم يبلغنا أنه دخل بيتاً، ولا لـوى لشيء، ولا عرّج في حجّته هذه، وفي عُمَرِه كلها، حتى دخل المسجد، ولم يصنع شيئاً حين (٣) دخل المسجد، [ولا] (٤) ركع، ولا صنع شيئاً حتى بدأ بالبيت فطاف به، وهذا أجمع في حجته وفي (٥) عُمَرِه كلها.

قال عطاء: فمن قدم معتمراً فدخل المسجد لأن يطوف في وقت صلاة لا يمنع فيه الطواف، ولا<sup>(٢)</sup> يصلي تطوعاً حتى يطوف بالبيت سبعاً.

قال: وإن وجد الناس في المكتوبة، فصَلَّى معهم، فلا أحب أن يصلي بعدها شيئاً حتى يطوف.

قال عطاء: وإن جاء قبل الصلوات كلهن قبيــل كــل صــلاة، فــلا يجلـس ولا ينتظرها ليطف.

<sup>(</sup>١) قوله: «ماجاء في» زيادة من ب، ج.

۷٤۱ - إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٢٠ح١٣٩٤)، والشافعي في الأم (٢/ ١٦٩) كلاهما من طريق: ابسن جريج، به.

وأخرج البيهقي الطرف الأول (٥/ ٧٧) عن عطاء.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹مكة›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: حتى.

<sup>(</sup>٤) في أ: لا.

<sup>(</sup>a) قوله: ((وفي)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فلا.

قال(١): فإن قطع الإمام عليه طوافه [أتم بعده](٢).

قلت لعطاء: ألا أركع قبل تلك<sup>(٣)</sup> الصلاة، إن لم أكن ركعت؟ قال: لا، إلا الصبح.

قال: فإن جئت قبلها، ولم تكن ركعت ركعتين، فاركعهما، وطف، من أجل أنهما أعظم شأناً من غيرهما، من الركوع قبل كل صلاة.

قال عطاء: وإن جئت مغارب الشمس طفّت، ولم أنتظر غيوب الشمس بطوافي، ثم لم أسع (٤) حتى الليل، وهو يشدد في تأخير الطواف بالبيت جداً.

قال: لا تؤخره إلا لحاجة، إما لوجع، وإما لحصار.

قال: فإذا دخلت المسجد، فساعتئذ فطف حين تدخل. قلت له: إنى ربما دخلت عشية، فأحببت أن أؤخره إلى الليل، قال: لا تؤخره، إلا أن يمنع إنسان الطواف، فيصلى تطوعاً، ما(٥) بدا له.

قلت لعطاء: المرأة تقدم نهاراً حراماً، إن كانت لا تخرج بالنهار، قال: لا (٢) أبالي إن كانت ذات صورة (٧) مشهورة (٨) أن تؤخر طوافها إلى الليل.

قال ابن جريج: أخبرني عطاء، قال: فطاف (٩) النبي ﷺ، فلم (١١) يـزد على

<sup>(</sup>١) قوله: «قال» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في أ: تم بعد.

<sup>(</sup>٣) في ج: ذلك.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: اصلّ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: إن.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: ما.

<sup>(</sup>٧) قوله: «ذات صورة» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: مستورة.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وطاف.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: ثم لم.

الركعتين في حجته، وعُمَره (١) كلها.

قال عطاء: ولا أحبّ أن يزيد من طاف ذلك السبع على ركعتين.

قال: فإن زاد عليهما، فلا بأس.

٧٤٢ - قال ابن جريج: وأخبرني إسماعيل بن أمية، قال: قال لي نافع: كان عبد الله بن عمر إذا قدم مكة طاف، ثم صلى ركعتين عند المقام، ثم استلم الركن، ثم خرج إلى الصفا.

قال ابن جریج: قال عطاء: من<sup>(۲)</sup> شاء رکع تیك<sup>(۳)</sup> الركعتین عند المقام، ومن شاء فحیث<sup>(٤)</sup> شاء. قال: لا یضرك أین ركعتهما.

٧٤٣ - قال ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدّث عن حجة النبي ﷺ قال: لما طاف النبي ﷺ بالبيت، ذهب إلى المقام، وقال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، وصَلَّى ركعتين.

قال ابن جريج: قال عطاء: ومن شاء حين يخرج إلى الصفا استلم الركن، ومن شاء ترك. قال: وإن استلم فأحبّ<sup>(٥)</sup> إليّ، وإن لم يفعل، فلا بأس<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وفي عُمره.

٧٤٢- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٢٠) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ومن.

<sup>(</sup>٣) في ب: بتك، وفي ج: بتيك.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: ما.

٧٤٣- إسناده صحيح.

أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٦ /١٢) من طريق: جعفر بن محمد، به. من حديث طويل.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أحب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٢٠) من طريق: ابن جريج، به.

٤٤٧- قال ابن جريج: وأخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه سمع جابراً (١)، يحدّث عن حجة النبي على قال: فصلًى عند المقام ركعتين حين طاف سبعه ذلك، ثم رجع، فاستلم الركن، وخرج إلى الصفا، قال (٢): نبدأ بما بدأ الله به: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّورَةَ مِنْ شَعَاثِر اللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨].

3 ٤٤أ- قال ابن جريج: وأخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه سمع جابر بن عبد الله، يُخبر عن حجة النبي ﷺ، قال: حتى إذا أتينا (٣) البيت استلم الركن، فطاف بالبيت سبعة أطواف، رَمَلَ من ذلك (٤) ثلاثة أطواف.

## باب أين يوقف° من الصفا والمروة وحدّ المسعى

٥٤٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الزنجي، عن ابر، جريج، قال: قال: فبلغني أن قال: قال: فبلغني أن

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٧٧٢ - ٨٢٩)، وأحمد (٣/ ٢٧٠ - ١٤٤٨، ٣/ ٨٨٨ - ٩٠١٥)، ومسلم (٢/ ١٨٤٦)، وأبسو داود الطيالسيي (١/ ٢٣٢ - ١٦٦٨)، والسترمذي (٣/ ٢١١ ح ٥٠١، ٣/ ٢١٦ - ٢٩٦٩)، والنسسيني (٥/ ٢٣٢ - ٢٩٦٩)، والنسسيني (٥/ ٢٣٢ - ٢٩٦٩)، والنسسيني (٥/ ٢٣٤ - ٢٩٦٩)، والفاكهي (٢/ ٢٤٤ - ١٤٠٠) كلهم من طريق: جعفر بن محمد، به.

٤٤٧- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: ﴿﴿النَّبِي ﷺٍ﴾).

٤ ٤ ٧١ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أتى.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: بذلك.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: يقف. \_

٥ ٧٤٥ إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩١ح١٣٣٥) من طريق: أبي أسامة، عن ابن جريج، به.

النبي على كان يسند فيهما قليلاً في الصفا والمروة غير كثير (١)، فيرى من ذلك البيت، قال: ولم يكن حينت في هذا البنيان، قلت له: أوَصَفَ (١) لك ذلك، [وسمّى] (١) حيث كان يبلغ؟ قال: لا، إلا كذلك، كان يُسنِد فيهما قليلاً، [قلت] (٤): كيف ترى الآن؟ قال: كذلك أسنِد فيهما، قلت: أفلا أسنِد حتى أبى البيت؟ قال: لا، ثم لا، إلا أن تشاء -غير مرة قال ذلك لي- فأما أن يكون حَقًا عليك، فلا. ولم يخبرني أن النبي على كان يبلغ المروة البيضاء. قال: كان يُسنِد فيهما قليلاً، ولا يبلغ ذلك (٥).

٧٤٦ قال ابن جريج: سأل إنسان عطاء: أيُجْزئ عن الـذي يسعى بين الصفا والمروة، أن لا يرقى واحداً منهما، وأن يقوم بالأرض قائماً، قال: إي لعمري وما له؟

٧٤٧- قال ابن جريج: وكان عطاء يقول: استقبل البيت من الصفا والمــروة، لا<sup>(٢)</sup> بد من استقباله.

وأخرجه الفاكهي (٢/ ٢٢٧ح٩ ١٤٠) من طريق: ابن جريج به، نحوه.

<sup>(</sup>١) ذكره الحجب الطبري في القِرى (ص:٣٦٦) وعزاه لسعيد بن منصور بمعناه.

<sup>(</sup>۲) في ب: لو وصفت.

<sup>(</sup>٣) في أ: سمى.

<sup>(</sup>٤) قُوله: «قلت» ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٧٧ح- ١٤٠٩) من طريق: ابن جريج به، نحوه.

٧٤٦- إسناده صحيح.

٧٤٧- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) في ج: ولا.

٧٤٨ - قال ابن جريج: وأخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أنه كـان لا يـدع أن يرقـى في الصفا والمروة حتى يبدو له البيت منهما، ثم يستقبل البيت.

9 ¥ ٧ - قال ابن جريج: أخبرني نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يخرج إلى الصفا، فيبدأ به، فيرقى حتى يبدو لـه البيت، فيستقبله (١)، لا ينتهي في كـل مـا حـج أو اعتمر، حتى يرى البيت من الصفا والمروة، ثم يستقبله منهمـا، فيبلغ مـن الصفا قراره فيه قدر قدمي الإنسان قط، بل يعجز عن قدميه حتى يخرج منهما(٢) أطراف قدميه، لا يقوم أبداً إلا فيها(٣)، كلما حج أو اعتمر.

قال: أظنه (٤) والله رأى النبي ﷺ يقوم فيها.

قال: وكان يقوم من المروة.

قال: [كان] (٥) لا يأتي المروة البيضاء، تقوم عن يمينك (٢) حتى تصعد فيها (٧).

• ٧٥- قال ابن جريج: قال عطاء: فسعى به النبي ﷺ، بطن وادي مكة فقط (٨).

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٢٨).

٧٤٩- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٢٨).

٧٤٨- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في ج: حتى يستقبله.

<sup>(</sup>٢) في ب: منها.

<sup>(</sup>٣) في أ، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٤) في : وأظنه.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((كان)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ج: يمينه.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الفاكهي (۲/ ۲۲۸) وابن أبي شيبة (۳/ ۱۱ ۲ ح ۱۳۵۳) كلاهما من طريق: ابن جريـج، به.

<sup>•</sup> ٧٥- إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: قط.

١٥٧- قال: حدثنا ابن جريج، عن صالح (١) مولى التوامة، عن أبي هريرة، وعن أبي جابر [البياضي] (٢٥)، عن سعيد بن المسيب، أنهما قالا: السُنة في الطواف بين الصفا والمروة أن ينزل من الصفا، ثم يمشي حتى يأتي بطن المسيل، فإذا جاءه سعى حتى يظهر منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة.

٧٥٢- قال ابن جريج: وأخبرني نافع، قال: فينزل ابن عمر من الصفا، فيمشي حتى إذا جاء باب دار بني عبّاد، سعى حتى ينتهي إلى الزقاق الذي يسلك إلى المسجد الذي بين دار ابن أبي حسين ودار (٦) ابنة قرظة سعياً دون الشد، وفوق الرملان (٤)، ثم يمشي مَشْيَه الذي هو مَشْيُه، حتى يرقى المروة، فيجعل المروة البيضاء أمامه [أو] (٥) بيمينه، قال: ولا يأتي الحجر المروة.

٧٥٣- قال ابن جريج: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله، يُسألُ عن

### ٧٥٢ إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢٣ / ٢٣٢) من طريق: ابن جريج، به.

٧٥١- إسناده حسن.

أبو جابر البياضي: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٦٣)، وقال: ليس برضا، وابن أبي حاتم في الجرح (٧/ ٣٢٤)، وقال: ليس بثقة، قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث جداً، وقال ابن معين: ليس بثقة. قلت: وقد تابعه صالح مولى التوآمة.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٣٢) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: عن (انظر التقريب ص:٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) في أ: البياض.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ويين داري.

<sup>(</sup>٤) في ج: الشدة فوق المشي.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: «و». والمثبت من ج.

٧٥٣- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

السعي(١)، فقال: السعي بطن المسيل.

٧٥٤ - قال ابن جريج: وأخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدّث عن حجة النبي على قال: ثم نزل عن الصفاحتى [إذا] (٢) انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا أصْعَدَ (٣) من الشق الآخر مشى.

0 ٧٥- قال: حدثنا أبو الوليد، [قال] (١٠): حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، عن مسروق بن الأجدع، قال: قدمت معتمراً مع عائشة وابن مسعود، فقلت: أيهما الزم؟ ثم قلت: ألزَمُ عبدالله بن مسعود بن مسعود، ثم آتِي أمَّ المؤمنين، فأسلمُ عليها، قال (٥): فاستلم عبدالله بن مسعود الحجر، ثم أخذ [عن] (٢) يمينه، فَرَمَل ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، وخرج إلى الصفا فقام على صَدْعٍ فيه، فلبّى، فقلت له (٧): يا أبا عبد الرحمن، إن ناساً من أصحابك ينهون عن الإهلال

أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢/ ١٥ ٤ ح٣٩٧٧) من طريق: ابن جريج، به. وأخرجه مسلم (٢/ ٨٦٦ ح٨١٨) من طريق جعفر بن محمد ، به.

<sup>(</sup>١) في ج: المسعى.

٤ ٧ ٧- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿إِذَا﴾ ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: صعد.

<sup>00</sup>٧- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ١٨ ٢ح ١٣٩١) والبيهقي (٥/ ٩٥ح٩١٣٤) كلاهما من طريـق: سـفيان بـن عيينة، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٨٨)، وعـزاه إلى الأزرقـي. وذكـر بعضــه الحــب في القِـرى (ص:٣٦٨) وعزاه لسعيد بن منصور.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: على.

<sup>(</sup>٧) قوله: «له» ساقط من ب، ج.

هاهنا! قال: ولكني آمُرك بِه، هل تدري ما الإهلال؟! إنما $^{(1)}$  هي استجابة موسى لربّه $^{(7)}$ . فلما أتى الوادي رَمَل، قال: ربّ اغفر $^{(7)}$  وارحم، إنك أنت الأعزّ الأكرم.

### ماجاء في موقف من طاف بين الصفا والمروة راكباً

٧٥٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، قال: قال (٤) عطاء: من طاف بين الصفا والمروة راكباً، فليجعل المروة البيضاء في ظهره، ويستقبل البيت وليدَع الطريق -طريق المروة وليأخذ من دار عبد الله بن عبد الملك وهي [بين] (٥) دار (٢) منارة المنقوشة وبين المروة البيضاء، في طريق دار طلحة بن داود، حتى يجعل المروة في ظهره.

ذِكْر ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا، وذرع ما بين الصفا والمروة

قال أبو الوليد: وذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعاً وثمانية عشر (٧) أصبعاً (٨).

وذرع ما بين المقام إلى باب (٩) المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا مائــة (١٠) ذراع

<sup>(</sup>١) في ب: أيضا.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٣) في ب زيادة: لي.

٧٥٦- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ٢٣٤ح٠١٤٢)، من طريق: عبد الجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: لي.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹بين›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((دار) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، والفاكهي: وثماني عشرة.

<sup>(</sup>٨) شفاء الغرام (١/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٩) في ج: وياب.

<sup>(</sup>١٠) في ج: مائتا.

وأربع وستون ذراعاً ونصف.

وذرع ما بين باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا إلى وسط الصفا مائة ذراع واثنتا عشرة ذراعاً ونصف<sup>(۱)</sup>.

وعلى الصفا اثنتا عشرة درجة من حجارة. ومن وسط الصفا إلى علم المسعى الذي في [جدر](٢) المنارة، مائة ذراع واثنتان(٢) وأربعون ذراعاً ونصف.

والعَلَم أسطوانة طولها ثلاثة أذرع، وهي (٤) مبنية في حد (٥) المنارة، وهي من الأرض على أربع أذرع، وهي مُلبِّسة [بالفسيفساء](٢)، وفوقها لوح طوله ذراع وثماني عشرة (٧) أصبعاً، وعرضه ذراع، مكتوب فيه بالذهب، وفوقه طاق ساج.

وذرع ما بين العلم [الذي في] (١٠ حد (٩) المنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المسجد، وهو المسعى مائة ذراع واثنتا عشرة (١٠) ذراعاً، والسعى بين العَلَمين.

وطول العلم الذي على باب المسجد عشر (۱۱) أذرع وأربع عشرة أصبعاً. منه أسطوانة مبيضة ست أذرع، وفوقها أسطوانة طولها ذراعان وعشرون أصبعاً، وهي مُلبّسة فسيفساء أخضر، وفوقها لوح طوله ذراع وثماني (۱۲) عشرة أصبعاً، واللوح

<sup>(</sup>١) في ب زيادة: ذراع.

<sup>(</sup>٢) في أ: حد.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: واثنان.

<sup>(</sup>٤) في ب: في، وفي ج: هي.

<sup>(</sup>٥) في ب: جدار، وفي ج: جدر.

<sup>(</sup>٦) في أ: فسيفساء، وفي ج: بفسيفساء.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وثمانية عشر.

<sup>(</sup>٨) في أ: إلى.

<sup>(</sup>٩) في ب: جدارن، وفي ج: جدر.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: واثنا عشر.

<sup>(</sup>١١) في ب، ج: عشرة.

<sup>(</sup>١٢) في ج: وثمان.

مكتوب فيه بالذهب.

وذرع ما بين العَلَم الذي على باب المسجد إلى المروة خمسمائة ذراع ونصف ذراع (١).

وعلى المروة خمس عشرة درجة (٢).

وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وست وستون ذراعاً ونصف.

وذرع ما بين العَلَم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على بـاب دار العباس بن عبد المطلب، وبينهما عرض المسعى خمس وثلاثون ذراعاً ونصف.

ومن العَلَم الذي على باب دار العباس<sup>(٣)</sup> إلى العلم الذي عند دار [زراع]<sup>(٤)</sup> بن عبّاد الذي بجذاء العَلَم الذي في جدر المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وأحد<sup>(٥)</sup> وعشرون ذراعاً<sup>(٢)</sup>.

وذرع (٧) طواف سبع بالكعبة ثمانمائة ذراع وست وثلاثون ذراعاً وعشرون أصبعاً (٨).

ومن المقام إلى الصفا مائتا ذراع وسبع <sup>(٩)</sup> وسبعون ذراعاً. ومن الصفا إلى المروة طوف <sup>(١١)</sup> واحد، سبعمائة <sup>(١١)</sup> وستة وستون ذراعاً

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹زراع›› زیادة من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب: وإحدى.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٩٩٥). وانظر ما تقدم في: الفاكهي (٢/ ٢٤٢–٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) في ب: ذكر، وفي ج: ذرع.

<sup>(</sup>٨) شفاء الغرام (١/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٩) قوله: «وسبع» ساقط من ب. وفي ج: وسبعة.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: طواف.

<sup>(</sup>۱۱) في ب، ج زيادة: ذراع.

ونصف، [یکون سبع] (۱) بینهما خمسة آلاف وثلاثمائة ذراع وخمس وستون (۲) ذراعاً ونصف (۳).

ومن الركن الأسود إلى المقام، ومن المقام إلى الصفا، ومن الصفا إلى المروة سبع، ستة آلاف ذراع وخمسمائة وثماني (٤) وثلاثون ذراعاً وسبع عشرة أصبعاً (٥).

## ذكر بناء درجالصفا والمروة

٧٥٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي أحمد بن محمد، قال: كانت الصفا والمروة يُسْنِد فيهما مَنْ سعى بينهما، ولم يكن فيهما بناء ولا دَرَج، حتى كان عبد الصمد بن علي في خلافة أبي جعفر المنصور، فبنى درجهما التي هى اليوم درجهما أن فكان أول من أحدث بنائها، ثم كحل بعد ذلك بالنورة في زمن مبارك الطبري في خلافة المأمون (٧).

<sup>(</sup>١) في أ: ‹‹يكن سبع››، وقوله: ‹‹سبع›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب: وخمسة وستين، وفي ج: خَمسة وستون.

<sup>(</sup>٣) انظر: شفاء الغرام (١/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) في ب: وثمانية.

<sup>(</sup>٥) انظر هذا المبحث في: الفاكهي (٢/ ٢٤٤)، والأعلاق النفيسة (ص:٥٣-٥٥).

٧٥٧- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: درجها.

<sup>(</sup>٧) انظر هذا المبحث في: الفاكهي (٢/ ٢٤٥، ٣/ ٢٣٩) والأعلاق النفيسة (ص:٥٤)، وشفاء الغـرام (١/ ٥٥--٥٦).

وفي عام ٢٠٨هـ جدد فرج بن برقوق درجهما، وفي عام ١٢٩٦هـ جددهما السلطان عبد الحميد الثاني العثماني. أما الميلان الأخضران فقد عمرهما سودون المحمدي عام ٣٤٧هـ، وعلق حولهما قنديلين للإضاءة. وقد كان شارع المسعى مكشوفاً فسقفه الملك حسين بن علي عام ١٣٤١هـ، وكان الحجّاج يألمون من الغبار في هذا الشارع في غدوهم ورواحهم فجرى تبليط الشارع المذكور في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود عام ١٣٥٤هـ.

## تحريم الحرم وحدوده، ومن نصب أنصابه، وأسماء مكة، وصفة الحرم

٧٥٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي أحمد بن محمد وإبراهيم بن محمد الشافعي، قالا: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبدالله بن عبدالرحن بن أبي حسين، عن عطاء بن أبي رباح والحسن بن [أبي] (١) الحسن وطاوس، أن النبي على دخل يوم الفتح البيت، فصلى فيه ركعتين، ثم خرج وقد لبط [الناس] (٢) حول الكعبة، فأخذ بعضادتي الباب، فقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ماذا تقولون؟ وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيراً ونظن خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم، وقد قدرت فأسجح. قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف: ﴿لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو َ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ الوسف: ٩٤] ألا إن كل ربا كان (٢) في الجاهلية، أو دم، أو مال، [أو ماثرة] (١)، فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة الكعبة، وسقاية الحاج، فإني قد أمضيتهما (٥) لأهلهما

۷۰۸ - إسناده مرسل.

أخرجه ابن ماجــه (٢/ ٨٧٨ح٢٦٦)، والدارقطـني (٣/ ١٠٥هـ، وأهــد (٢/ ١١ح٤٥)) من طريق: القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر مرفوعاً.

وأخرجه الربيع في مسنده (١/ ١٧٠–١٧١ح٤١٩) من حديث أبي عبيدة.

وأخرج البيهقي الطرف الأول (٩/ ١١٨ ح ١٨٠٥ ) من حديث طويل عن أبسي هريـرة. وأخـرج بعض الطرف الثاني (٨/ ٧٧ح١٥٩) من حديث عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النـبي ﷺ.

وذكره الطبري في تاريخه (٢/ ١٦١)، وابن هشام في سيرته (٥/ ٧٣–٧٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي» ساقط من أ، وفي ج: والحسين بن أبي الحسين، وهــو خطــا (انظـر تهذيـب الكمــال ٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) في أ: بالناس.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((كان)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو مأثرة» ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أمضيتها.

على ما كانتا عليه، ألا إن الله قد أذهب [عنكم] (١) نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها، كلكم لآدم، وآدم من تراب، وأكرمكم عند الله أتقاكم، ألا وفي قتيل (٢) العصا والسوط والخطأ (٣) شبه العمد الدية مغلظة مائة ناقة، منها أربعون في بطونها أولادها، ألا إن (١) الله قد حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام بحرام الله، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي إلا ساعة من نهار. قال: يقصرها النبي عليه بيده، فلا (٥) ينفّر صيدها، ولا يعضد [شجرها] (٢)، ولا تحل لقطتها إلا لمنشِد، ولا يختلى خلاها، فقال له العباس وكان شيخاً بحرباً على رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لا بد منه. إنه (١) للقين، ولطهور البيوت (٨)، فسكت النبي عليه السلام، ثم قال: إلا الإذخر، فإنه حلال (٩).

قال: فلما هبط النبي ﷺ، بعث منادياً ينادي: «ألا لا وصية لـوارث، وإن الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وإنه لا يحل لامرأة أن تعطي شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها »(١٠٠).

٧٥٩ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹عنكم›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: القتيل.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الخطأ.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وإن.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: لا.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: عضاهها.

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹إنه›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ج: البيت.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٤/ ٦٧ ١٥ ٦٥ ٩٠ ٤)، من حديث مجاهد.

وأخرجه مسلم (٢/ ٩٨٨ح١٣٥٥) من حديث أبي هريرة، نحوه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه السترمذي (٤/ ٤٣٣ع- ٢١٢)، والدارقطيني (٣/ ١٤٠ع- ١٦٦)، وعبد السرزاق (٤/ ١٤٨ ح ٧٢٧)، كلهم عن أبي أمامة الباهلي.

٧٥٩- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، عن أشياخه، قالوا(١٠): لما كان بعد الفتح بيوم، دخل جنيدب بن الأدلع (٢) الهذلي مكة (٣) يرتاد وينظر، والناس آمنون، فرآه جنيدب بن الأعجم الأسلمي، وكان جنيدب بن الأدلع قد قتل رجلاً من أسلم في الجاهلية، يقال له: الأسلمي، وكان جنيدب بن الأدلع قد قتل رجلاً من أسلم في الجاهلية، يقال له: أحر بأسار (٤)، وكان (٥) شجاعاً، فكان (٢) من خبر قتله إياه، قالوا (٧): خرج غزي من هذيل في الجاهلية، وفيهم جنيدب بن الأدلع يريدون حي أحمر بأساء وكان أحمر بأساً رجلاً شجاعاً لا يرام، وكان لا ينام في حَيّه، إنما (٨) ينام خارجاً من حاضره، وكان إذا نام غط غطيطاً منكراً، ولا (٩) يخفى مكانه، وكان الحاضر إذا أتاهم الفزع، صاحوا: يا أحمر بأساً، فيثور مثل الأسد، فلما جاءهم ذلك الغزي من هذيل، قال لمم جنيدب بن الأدلع: إن كان أحمر بأساً في الحاضر، فليس إليهم سبيل، وإن له غطيطاً لا يخفى، فدعونى أتسمع (١٠) له، فتسمع الحس، فسمعه، فأمّه حتى وجده نائماً فقتله، ثم حملوا على الحي، فصاح الحيّ: يا أحمر بأساً، فلا شيء، أحمر بأساً فائتله، ثم حملوا على الحي، فصاح الحيّ: يا أحمر بأساً، فلا شيء، أحمر بأساً

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكر المعافري نحوه في سيرته (٥/ ٧٦)، وابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٢) في ج: الأذلع، وكذا وردت في المواضع التالية. وهو تصحيف.

وجنيدب بن الأدلع الهذلي قتله حراس ابن أمية يوم الفتح بذحل (عداوة) كان بينهما في الجاهلية فأمر النبي على خزاعة أن يدوه. وذكره ابن حجر في جندب وقال: إن ابن إسحاق سماه جنيـدب (انظر الإصابة ٢/١٠٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((مكة)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: ناسا.

<sup>(</sup>٥) في ج: رجلاً.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٧) في ج: قال.

<sup>(</sup>٨) في ب: إنما كان، وفي ج: وإنما كان.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: لا.

<sup>(</sup>١٠) في ج: أسمع.

قد قتل، فنالوا(١) من الحاضر، ثم انصرفوا فتشاغلوا بالإسلام، فلما كان بعد الفتح بيوم دخل جنيدب بن الأدلع مكة يرتاد وينظر، والناس آمنون، فرآه جنـدب بن الأعجم الأسلمي، فقال: جنيدب بن الأدلع قاتل أحمر بأساً، قال: نعم، فخرج جندب يستجيش عليه حيّه، فكان أول من لقي خراش بن أمية الكعبي، فأخبره، فاشتمل خراش على السيف، ثم أقبل إليه، والناس حوله، وهو يحدّثهم عن قتل أحمر بأساً، وهم مجتمعون عليه، إذ أقبل خراش بن أمية الكعبي مشتملاً على السيف، فقال: هكذا عن الرجل، فوالله ما ظن الناس إلا أنه يفرج عنه الناس ليتفرقوا عنه، فانفرجوا عنه، فلما انفرج الناس عنه حمل عليه خراش بـن أميـة بالسيف، فطعنه به في بطنه، وابن الأدلع مستند إلى جدار من جدر مكـة، فجعلـت حشوته تسايل من بطنه، وإن عينيه لتبرقان في رأسه، وهو يقول: قد فعلتموهـــا يــا معشر خُزاعة، فوقع الرجل، فمات، فسمع رسول الله ﷺ بقتله، فقام خطيباً، وهذه الخطبة الغد من يوم الفتح (٢) - فتح مكة - بعد الظهر، فقال: « أيها الناس، إن الله حَرَّم مكة يوم خلق السموات والأرض، ويوم خلق الشمس والقمر، ووضع هذين الجبلين، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليـوم الآخر أن يسفك فيها دماً، ولا يعضد فيها شجراً، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار، ثم رجَعَـت كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب. فإن قال قائل: قد قَتَلَ بها رسول الله ﷺ، فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله، ولم يحلها لكم. يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد والله كثر أن يقع، وقد قتلتم هذا القتيل، والله لأدِيَنُّه، فمن قُتل بعــد مقــامي هــذا،

<sup>(</sup>١) في ج: فقالوا.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹الفتح›› ساقط من ب، ج.

فأهله بالخيار، إن شاءوا فدم قتيلهم، وإن شاءوا فعقله (۱)، فدخل أبو شريح خويلد الكعبي على عمرو بن سعيد بن العاص، وهو يريد قتال ابن الزبير، فحدّثه هذا الحديث، وقال: إن النبي على أمرنا أن يبلّغ الشاهد الغائب، وكنتُ شاهداً وكنت غائباً، وقد أدَّيْت إليك ما كان النبي على أمر به، فقال له عمرو بن سعيد: انصرف غائباً، وقد أدَّيْت إليك ما كان النبي الله أكر به، فقال له عمرو بن على طاعة، ولا أيها الشيخ، فنحن أعلم بحرمتها منك. إنها لا تمنع من ظالم، ولا خالع طاعة، ولا سافك دم. فقال أبو شريح: قد أدَّيْت إليك ما كان رسول الله على أمر به، فأنت وشأنك (۱).

قال الواقدي: وحدثني عبد الله (٣) بن نافع، عن أبيه، أنه أخبر ابن عمر بما قال أبو شريح لعمرو بن سعيد بن العاص (٤)، فقال ابن عمر: يرحم الله أبا شريح، قضى الذي عليه، قد علمت أن رسول الله على تكلم يومئذ في خُزاعة حين قتلوا الهنالي بأمر لا أحفظه، إلا أنبي سمعت المسلمين يقولون: قال رسول الله على «فأنا أديه».

• ٧٦٠ قال: وقال الواقدي: حدثني عمر بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، عن عبد اللك بن عبيد الله بن سعيد بن يربوع، عن خُرَيْنِق ابنة الحصين، عن عمران بن الحصين، قال: قَتَلَه (٥) خراش بعد ما نهى رسول الله على عن القتل، فقال: لو

<sup>(</sup>١) في ب: فعقلت هذا، وفي ج زيادة: قتلت هذا.

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (٢/ ٤٩-٠٥).

<sup>(</sup>٣) في ب: حدثني جدي عن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((بن العاص)) ساقط من ب، ج.

<sup>•</sup> ٧٦- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٧ح-١٧٠) من طريق: عبد الملك به.

وأخرج نحوه الطبراني في الكبير (١١٨/ ١١٠ ح٩٠) عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: قتل.

كنت قاتلاً مؤمناً بكافر، لقتلت خراشاً بالهذلي، ثم أمر رسول الله على خزاعة يخرجون ديته، فكانت خزاعة أخرجت ديته، فقال عمران بن حصين: فكأني أنظر إلى غنم عفر جاءت بها بنو مدلج في العقل، وكانوا(١) يتعاقلون في الجاهلية، ثم سده(٢) الإسلام، وكان أول قتيل وداه رسول الله على في الإسلام.

٧٦١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، أن رجلين من خُزاعة قَتَلا رجلاً من هُذيل بالمزدلفة، فأتوا إلى أبي بكر وعمر يستشفعون بهما على رسول الله على أن أنه الله على وسول الله على أنها ولا يَحرّ الله على الله حرّم مكة، ولم يحرّمها الناس، لم تُحَلُّ لأحد كان قبلي، ولا تَحِلُّ لأحد كان بعدي، ولم تُحَلُّ لي إلا ساعة من نهار، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، فلا يَسْتَن أحد بي (٣) فيقول: إن رسول الله على قتل بها، وإني لا أعلم أحداً أعنى على الله من ثلاثة: رجل قتل وأيه، ورجل قتل غير قاتله، وأيمُ الله ليوديَن هذا القتيل.

<sup>(</sup>١) في ج: فكانوا.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: شده.

٧٦١ إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٥٣ ٢ح ١٤٥٩) من طريق: سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه أحمد (٤/ ٣٢ح ١٦٤٢) من طريق: ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي شريح الخزاعي، مختصراً.

وأخرجه أحمد أيضاً (٤/ ٣١ح١٦٤٣) من طريق: ابن شهاب، عـن مسـلم بـن يزيـد، عـن أبـي شريح، نحوه.

<sup>(</sup>٣) في ج: بي أحد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في أ: يدخل، وفي ب، ج: بدخول. والصواب ما أثبتناه. وانظر الفاكهي (٢/ ٢٥٣). وقوله (ذحول) جمع: ذحل، وهي العداوة والحقد، أو التّرة (لسان العرب، مادة: ذحل).

<sup>(</sup>٦) في أ زيادة: ورجل قتل. والصواب ما أثبتناه. وانظر الفاكهي ، الموضع السابق.

٧٦٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، قال: إن هذا الحرم حُرِّم مناه (١) من السموات السبع (٢) والأرضين السبع، [وإن] (٣) هذا البيت رابع أربعة [عشر] (٤) بيتاً، في كل سماء بيت، وفي كل أرض بيت، ولو وقعن وقعن بعضهن على

٧٦٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عمر بن [سهيل](٥)، عن يزيد، عن سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنَّ الحرم حُرِّمَ بحياله (٦) إلى العرش.

٧٦٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهـدي، قــال: حدثنــا

٧٦٢ - إسناده حسن.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٨) وعزاه إلى الأزرقي. وذكـر الخـبر الأول منــه الفاســي في شفاء الغرام (١/ ١٢٩).

(١) في ب، ج: حذاؤه.

(٢) قوله: ((السبع)) ساقط من ب، ج.

(٣) في أ: إن.

(٤) في أ، ب: عشرة. والمثبت من ج.

٧٦٣ إسناده ضعيف.

شيخ المنف لم أقف عليه.

أخرَجه البيهقي في شعبه (٣/ ٤٣٨ح-٣٩٩٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

وذكره السيوطي في المدر المنشور (١/ ٢٩٨)، وعزاه إلى الأزرقسي. وذكره الطبري في تفسيره

(١/ ٥٤١)، والفاسى في شفائه (١/ ١٢٩).

(٥) في أ: سهل.

(٦) في ب، ج: حياله.

٧٦٤- حسن لغيره.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٩ح/٩١٨) وابن أبي شيبة (٧/ ٤٠٦ ح٣٦٩٢٢) كلاهما من طريـــق: الزهري.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٨)، وعزاه إلى الأزرقي .

٧٦٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن [عبيد الله](١) بن وهب أو ابن موهب، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي على قال: «ستة لعنهم الله، وكلُّ نبي مجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليذلّ بذلك من أعزَّ الله أو يعزّ بذلك من أذل الله، والمستحلّ حرم (١) الله، والمستحلّ من عترتي ما حرَّم الله، والتارك لسنتي ».

٧٦٦– قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني مهدي بن أبي المهـدي، قـال: حدثنـا أبــو

٧٦٥- حسن لغيره.

شيخ المصنف لم أقف عليه . وعبيــد الله بــن عبــد الرحمــن بــن موهــب، ليـس بــالقوي (التقريــب ص:٣٧٢).

أخرجــه الفــاكهي (٢/ ٢٦٤ح١٤٤)، والبيهقــي في شــــعبه (٣/ ٤٤٣ح٢١)، والحـــاكم (٢/ ٧٧٢ح-٣٩٤) كلهم من طريق: عبد الرحمن بن أبي الموالي، به.

وأخرجه الترمذي (٤/ ٥٥٧ ع- ٢١٥٤) من طريق: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة -كذا- عن عائشة، به. ثم قال الترمذي: هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث، عن عبيد بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي على ، ورواه سفيان الشوري، وحفص بن غياث، وغير واحد عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن علي بن حسين، عن النبي على مرسلاً. وهذا أصح. اهـ.

وذَكَره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٢٩٧)، وعزاه إلى الأزرقي، والطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان .

<sup>(</sup>١) في أ، ج: عبد الله. قال في التقريب: عبيد الله، ويقال: عبد الله (انظر التقريب ص:٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹(بذلك›) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بحرم.

٧٦٦ إسناده ضعيف.

أيوب البصري، عن هشام، عن الحسن، قال: البيت بحذاء البيت المعمور، وما بينهما بحذائه إلى الأرض السابعة بينهما بحذائه إلى السماء<sup>(١)</sup> السابعة، وما أسفل منه بحذاءه إلى الأرض السابعة حرامً كله.

٧٦٧ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وحدثني جدي، عن إبراهيم بن محمد، قال: حدثني صفوان بن سليم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي أنه (٢) قال: « البيت المعمور الذي في السماء، يقال له: الضراح، وهو على [مَنَا] (٣) الكعبة، يعمره كل يوم سبعون ألف ملك لم يروه (٤) قط، وإن للسماء (٥) السابعة لحرماً (٢) على مَنَا (٧) حرم مكة ».

٧٦٨- قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، [عن

#### ٧٦٧- إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨ح ٨٨٧٤) من طريق: صفوان بن سليم، به.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٧/١٣/) وعزاه للطبراني. وذكره السيوطي في الدر المنشور (١/ ٢٩٨)، وعزاه إلى الأزرقي.

(٢) قوله: ‹‹أنه›› ساقط من ب، ج.

(٣) في أ: مناه، وفي ب: مثنى، وفي ج: مثال (قال في القاموس: وداري مَنَا داره: حِذاءها. مادة: منا).

(٤) في ج: يوزره.

(٥) في ج: السماء.

(٦) في ج: لحرم.

(٧) في ب: مثنى، وفي ج: فناء.

#### ٧٦٨- إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدنى. متروك (التقريب ص:٩٣).

شيخ المصنف لم أقف عليه.

وهشام، هو: ابن حسان الأزدي (قـال في التقريـب ص:٧٧١ وفي روايتـه عـن الحسـن وعطـاء مقال).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٨)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) قوله: ((السماء)) ساقط من ج.

سعيد بن سالم] (١) قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: وقف النبي على الحَجُون يوم الفتح، فقال: ﴿ والله ! إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وإنها ألم أن تحل لأحد كائن بعدي، وإنما أحلّت لي ساعة من الهار، وإنها من ساعتي هذه من النهار حرام، لا يعضد شجرها، ولا يُحتَشُ خلاها، ولا تلتقط ضالتها إلا بإنشاد، فقال رجل: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقبورنا وبيوتنا أو لقيوننا وبيوتنا، فقال رسول الله عليه: إلا الإذخر ».

٧٦٩- قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، عن مسلم بن خالد، قال: سمعت صدقة بن يسار، يقول: تفسير اللقطة لا ترفع إلا بإنشاد، قال: إن سمع منشدها، فيرفعها إليه، وإلا فلا يلمسها<sup>(٣)</sup>.

• ٧٧- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمــد، قــال:

أخرج الطرف الأول منه الـترمذي (٥/ ٧٢٢ح ٣٩٢٥)، وابـن ماجـه (٢/ ٣٧٠ اح٣٠)، مـن طريق: أبى سلمة، عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٩٩ح. ٣٦٩٠) عن عبد الرحمن بن حاطب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في أ: لن.

٧٦٩- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يمسها.

<sup>•</sup> ٧٧- إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني آلآثار (٢/ ٢٦٠) من طريق: يزيد، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/٧٠٤ ح٤٣٦٩٢) من طريق: يزيد، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابسن عماس.

وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٢٩٧) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والبخـاري، ومسـلم، وأبـي داود، والترمذي، والنسائي، والأزرقي.

حدثني يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على يوم فتح مكة: «إن مكة حرام، حرّمها الله يـوم خلـق السـموات والأرض والشـمس والقمر، ووضع هذين الأخشبين، لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحـل لأحـد بعـدي، ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا ترفع لقطتها إلا من أنشدها، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسـول الله، فإنـه لا غنى [لأهل](۱) مكة عنه، [فإنه](۱) للقين والبنيان، فقال على إلا الإذخر ».

٧٧١- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، صاحب رسول الله على أن رسول الله على قال: ﴿ إِنَ الله حرّم مكة، ولم يحرّمها الناس، ولا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً، ولا يعضد فيها شجراً، فإن ارتخص فيها أحد شيئاً، فقال: قد أحلّت لرسول الله على أن الله أحلها لي ولم يحلّها للناس، وإنما أحلّت في ساعة من نهار، ثم هي حرام كحرمتها بالأمس، ثم إنكم يا معشر خُزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقِلَه، فمن قتل بها بعد قتيلاً، فإن أحبوا أخذوا العقل.

لا يختلى خلاها: الخلى: الرطب من النبات – أي لا يجز، أي لا يحصد، لا يعضد شوكها: لا يقطع شوكها، لا ينفر صيدها: لا يتعرض له بالإزعاج.

<sup>(</sup>١) في أ: بأهل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإنه» ساقط من أ.

۱ ۷۷- إسناده حسن.

أخرجـه البيهقـي (٨/ ٥٢ح-١٥٨١)، والشــافعي في مســنده (١/ ٢٠٠)، والطــبراني في الكبــــير (٢٢/ ١٨٦حـ٤٨٦)، والشافعي في الأم (٦/ ٩)، كلهـم من طريق: ابن أبي ذئب به.

# ذِكْر الحرم كيف حُرّم

٧٧٧- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم (١)، عن أبي الطفيل، عن أبي عبى، قال: أول من نصب أنصاب (٢) الحرم إبراهيم على يريه ذلك جبريل، فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله على تميم بن أسد الخزاعي، فجدد ما رث منها.

-700 قال: حدثنا أبو الوليد، وأخبرني جدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم، عن أبيه، قال: سمعت بعض أهل العلم يقول: إنه لما خاف آدم على نفسه من الشيطان، فاستعاذ بالله، فأرسل الله  $^{(7)}$  ملائكة حفوا بمكة من كل جانب، ووقفوا حواليها، قال  $^{(3)}$ : فحرّم الله الحرم من حيث كانت الملائكة وقفت.

٧٧٤ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح، عن عثمان بن ساج، عن وهب بن منبه، أن آدم اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من

#### ٧٧٣- إسناده ضعيف.

#### ٤ ٧٧- إسناده ضعيف.

٧٧٢- إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدنى. متروك (التقريب ص:٩٣).

ذكره السيوطى في الدر المنثور (١/ ٢٩٩) وعزاه إلى ابن سعد، والأزرقي .

<sup>(</sup>١) في ج: خيثم، وكذا وردت في الأماكن التالية، وهو تحريف (انظر التقريب ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹أنصاب›› ساقط من ب، ج.

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة . ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٩) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: إليه.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

عثمان بن ساج لم يلق وهباً. (انظر تخريج الحديث رقم ٢٢).

عظم المصيبة، حتى أن كانت الملائكة لتحزن لحزنه وتبكي (١) لبكائه، فعزّاه الله بخيمة من خيام الجنة، وضعها له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة، وتلك الخيمة ياقوتة حمراء من يواقيت الجنة، وفيها ثلاث قناديل من ذهب من تبر الجنة، فيها نور يلتهب من نور الجنة، والركن يومئذ نجم من نجومه، فكان ضوء ذلك النور ينتهي إلى مواضع الحرم، فلما صار آدم إلى مكة حرسه الله وحرس له تلك الخيمة بالملائكة، فكانوا(٢) يقفون على مواضع أنصاب الحرم ويحرسونه، ويذودون عنه سكان الأرض، وسكانها يومئذ الجن والشياطين. فلا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من الجنة؛ لأنه من نظر إلى شيء منها وجبت له، والأرض يومئذ نقية طاهرة طيبة (٣) لم تنجس ولم يسفك فيها الدماء، ولم يعمل فيها بالخطايا، فلذلك جعلها الله يومئذ مستقرأ للملائكة (١)، وجعلهم فيها كما كانوا في السماء، فلذلك جعلها الله يومئذ مستقرأ للملائكة (١)، وجعلهم فيها كما كانوا في السماء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلم تزل تلك (٥) الخيمة مكانها حتى قبض الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلم تزل تلك (٥) الخيمة مكانها حتى قبض الله آدم عليه السلام، ثم رفعها إليه.

٥٧٧- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن عبد الرحمن بن [حسن] بن القاسم، عن أبيه، قال: سمعت بعض أهل العلم يقولون: قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: أبغني حجراً أجعله للناس آية، قال: فذهب إسماعيل، ثم رجع

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ولتبكي.

<sup>(</sup>٢) في ج: وكانوا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: طاهرة طيبة نقية.

<sup>(</sup>٤) في ج: مستقر الملائكة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «تلك» ساقط من ب، ج.

٧٧٥ إسناده ضعيف.

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة . أخرج عبد الرزاق نحوه (٥/ ١١١ ح٩١٠) عن الشعبي. وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي نحوه، كذا في الفتح (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) في أ: حسين، وهو خطأ. والمثبت من ب، ج.

ولم يأته بشيء، ووجد الركن عنده، فلما رآه إسماعيل<sup>(۱)</sup> قال: من أين لـك هـذا؟ قال إبراهيم: جاء به من لم يكلني إلى حجرك، جاء به جبريل، قال: فوضعه إبراهيم في موضعه هذا، فأنار شرقاً وغرباً، ويمناً وشاماً، فحرّم الله الحرم<sup>(۲)</sup> حيث انتهى نور الركن وإشراقه من كل جانب.

قال: ولما قال إبراهيم عليه السلام: ‹‹ربنا أرنا مناسكنا›› نزل إليه جبريل، فذهب به، فأراه المناسك، ووقف على حدود الحرم، فكان (٣) إبراهيم يرضم الحجارة، وينصب الأعلام، ويحثي عليها التراب، وكان جبريل يقفه على الحدود.

قال: وسمعت أن غنم إسماعيل كانت ترعى في الحرم ولا تجاوزه، ولا تخرج منه، فإذا بلغت منتهاه من (٤) ناحية من نواحيه رجعت صابّة في الحرم.

٧٧٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: كنت أسمع من أبي يزعم أن إبراهيم أول من نصب أنصاب الحرم.

٧٧٧ حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن

<sup>(</sup>١) قوله: ((إسماعيل)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في ج: في كل.

٧٧٦- إسناده حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٥ ٢ح ٨٨٦٢) عن ابن جريج.

٧٧٧- إسناده حسن.

محمد بن الأسود، هو: بن خلف بن بياضة الخزاعي. ذكره البخاري في التـــاريخ الكبــير (١/ ٢٨)، وابن أبي حاتم في الجرح (٧/ ٢٠٥) وسكتا عنه ، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٥٩).

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٥ح ٨٨٦٤)، والفاكهي (٢/ ٢٧٥ح١٥١) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٧) وعزاه إلى الأزرقي .

عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن محمد بن الأسود، أنه أخبره: أن إبراهيم ﷺ أول من نصب أنصاب الحرم، وأن جبريل دلّه على مواضعها.

٧٧٨- قال ابن جريج: وأخبرني أيضاً عنه، أن النبي ﷺ أَمَرَ يوم الفتح تميم بن
 أسد -جد عبد الرحمن بن عبد المطلب بن تميم- فجددها.

٧٧٩- قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني محمد بن يحيى، عن هشام بن سليمان المخزومي، عن عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن موسى بن عقبة، أنه قال: عَدَت قريش على أنصاب الحرم فنزعتها، فاشتد ذلك على النبي فجاء جبريل إلى رسول الله على فقال: يا محمد اشتد عليك أن نزعت قريش أنصاب الحرم؟ قال: نعم. قال: أما أنهم سيعيدونها، قال: فرأى رجل من هذه القبيلة من قريش، ومن هذه القبيلة، ومن هذه القبيلة ألى حتى رأى ذلك عدة من قبائل قريش [قائلاً يقول](٢): حرم كان أعزكم الله به ومنعكم (٣)، فنزعتم أنصابه، الآن تخطفكم العرب، فأصبحوا يتحدثون بذلك في مجالسهم، فأعادوها، فجاء

۷۷۸ إسناده مرسل.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٥ح ٨٨٦٤)، والفاكهي (٢/ ٢٧٥ح١٥١) كلاهما عن ابن جريج، به. وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٨٠ح١٨١) من طريق ابن خثيم عن محمـــد بــن الأســود عــن أبيه، أن النبي ﷺ أمره أن يجدد أنصاب الحرم عام الفتح.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٤/ ٢٩٥) من طريق آبن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عبـاس أن رسول الله ﷺ بعث عام الفتح تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم.

٧٧٩ إسناده مرسل.

عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٣٨) وسكت عنه، وابن حبان في الثقات (٧/ ٩٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٢٠٤).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٩) وعزاه إلى الأزرقي .

<sup>(</sup>١) في ج: فرأى رَجل من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة من قريش، ومـن هـذه القبيلـة. وقولـه آخـراً: ‹‹ومن هذه القبيلة›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((قائلاً يقول)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ج: ومتعكم.

جبريل عليه السلام إلى رسول الله ﷺ فقال: يا محمد، قد أعادوها، قال: أفأصابوا(١) يا جبريل، قال: ما وضعوا منها نُصباً إلا بيد مَلَك.

• ٧٨- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن إسحاق بن حازم، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبد، أن إبراهيم عليه السلام [نصب] أنصاب الحرم، يريه جبريل عليه السلام، ثم لم تُحرّك حتى كان رسول الله عليه، فبعث تُحرّك على ما المنت تميم بن أسد الحزاعي، فجددها، ثم لم تُحرّك حتى كان حتى كان عمر بن المنافقة عميم بن أسد الحزاعي، فجددها، ثم لم تُحرّك حتى كان عمر بن الحطاب، فبعث أربعة من قريش كانوا يتبدون أن في بواديها، فجددوا أنصاب الحرم، منهم: مَخْرَمَة بن نَوْفُل، وأبو هود سعيد بن يَرْبُوع المخزومي، وحُورَيْطِب بن عبد العزى، وأزهر بن عبد عَوْف الزهري.

٧٨١- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، قـــال: حدثــني

### • ۷۸- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٧٣ ح ١٥١١) من طريق: محمد بن عبد العزيز، عن ابن شهاب، بـ ه بـ اقصر منه. وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٨٠)، وابن حجر في الإصابة (٦/ ٥٠) ونسـبه للزبـير بن بكار. وذكره الحب في القرى (ص: ٢٥٢) ولم ينسبه لأحـد. وذكره السيوطي في الـدر المنشور (١/ ٢٩٩)، والمباركفوي في كنز العمال (١٤/ ١٣ ١ ح ٣٩ ، ٣٨) وعزياه إلى الأزرقي . وذكر الخبر الأخير الفاسي في شفاء الغرام (١/ ١٢٦)، وابن فهد في إتحاف الورى (١/ ٩).

(٢) في أ: أنصب.

(٣) في ج: يحرك، كذا وردت في المواضع التالية.

(٤) في ب: يتدبون.

### ٧٨١- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، مـتروك (التقريب ص:٤٩٨). وخـالد بـن إليـاس: مـتروك أيضاً (التقريب ص:١٨٧). أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٧٥ح،١٥١) من طريق: الواقدي، به. وذكره المباركفوي في كنز العمــال (١٤/ ١١٤ ح-٣٨، وعـزاه للأزرقــي. وذكـره ابـن فهـد في إتحاف الورى (١٨/٢).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: أفأصابوها.

خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، قال: لما ولي عثمان بن عفان، بعث على الحج عبد الرحمن بن عوف، وأمَرَهُ أن يُجَدِّدَ أنصابَ الحرم، فبعث عبد الرحمن نفراً من قريش، منهم: حويطب بن عبد العزى، وعبد الرحمن بن أزهر، وكان سعيد بن يربوع قد ذهب بصره في آخر خلافه عمر، وذهب بصر مخرمة بن نوفل في خلافة عثمان، فكانوا(١) يجددون أنصاب الحرم في كل سنة، فلما ولي معاوية كتب إلى والي مكة، فأمره بتجديدها.

قال: فلما<sup>(۲)</sup> بعث عمر بن الخطاب النفر الذين بعثهم في تجديد أنصاب الحرم، أمرهم أن ينظروا إلى كل وادٍ يَصُبُ في الحرم، فنصبوا عليه، وأعلموه، وجعلوه حرماً، وإلى كل وادٍ يَصُبُ في الحِلّ فجعلوه حِلاً.

٧٨٢ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد بن عمره عن المحمد بن عمره عن المعرد، عن المسور بن رفاعة، قال: لما حَجَّ عبد الملك بن مروان، أرسل إلى أكبر شيخ يعلمه من خُزاعة، وشيخ من قريش، وشيخ من بني بكر، وأمرهم بتجديد الحرم (٣).

قال أبو الوليد: وكلّ وادي في الحرم فهو يسيل في الحِلّ، ولا يسيل وادي مــن الحِلّ في الحرم إلا من موضع واحد عند التنعيم (٤)، عند بيوت نِفار (٥).

<sup>(</sup>١) في ج. وكانوا.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: أن.

٧٨٢- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) إتحاف الورى (٢/ ١٠٥)، ودرر الفرائد (ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٤) يقع وادي التنعيم في الشمال الغربي لمكة، وقد كاد عمران مكة يصل إليه.

<sup>(</sup>٥) في هامش ج بخط مُغاير: غفار. وانظر الخبر في: الفاكهي (٥/ ٨٨) وذكر الخبر مقلوباً، وشفاء الغرام (١/٧١).

# ذِكْر حدود الحرم

قال أبو الوليد: من طريق المدينة دون التنعيم (١) عند بيـوت نِفـار على ثلاثـة أميال.

ومن طريق اليمن، طرف أضاءة لِبْن (٢) في ثنية لِبْن على سبعة أميال.

ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال.

ومن طريق الطائف على طريق عرفة، من بطن نمرة على أحد عشر ميلاً<sup>(٣)</sup>. ومن [طريق]<sup>(٤)</sup> العراق على ثنية خل<sup>(٥)</sup> بالمقطع على سبعة أميال.

ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبدالله بن خالد بن أسِيد(٢) على تسعة

(١) التنعيم: لا زال معروفاً، ويقال له أيضاً: (العمرة). وأنصـــاب الحــرم هنــاك لا تــزال قائمــة قديمــة وحديثة، وأما بيوت نفار فلا تعرف.

(٢) أضاءة لِبْن: حد من حدود الحرم على طريق اليمن. وهي التي يقال لها اليوم ((العُكَيْشِيَّة)) والأنصاب هناك غير ظاهرة، وقد تحوّل طريق اليمن إلى الغرب قليلاً ليجعل ((أضاءة لـبن)) وردهة ((بُشَيْم)) على يساره. ويدخل هذا الطريق الحرم عند جبل ((الدَّوْمَةِ السَّوداء)) (معجم البلدان ١/ ٢١٤).

(٣) الأنصاب في هذا الطريق إلى الشمال من جبل نمرة، قديمة واضحة، لكن طريق الطائف تحوّل اليوم إلى طريقين آخرين غير هذا الطريق: طريق جبل كرى أخذ يميناً ليمر على درب اللاحجة قديماً، ثم يستمر فيمر بقرب الحسينية والعابدية (السلفين قديماً) ويلتقي الطريق القديم والجديد في وادي نَعْمان. والحد على هذا الطريق الجديد إنما يكون على جبل (قرن العابدية) الذي يقع إلى الغرب قليلاً من إلتقاء وادي عرنة بوادي نَعْمان. وأما الطريق الثاني فهو يمر على ثنية خلّ.

(٤) في أ: بطن.

(٥) ثنية خَلّ: بالطريق الخارج من مكة إلى الطائف، وهي داخلة في الحرم قبيل علمي حـد الحـرم، وتضاف إليها الصّفاح، فيقال: (خَلُّ الصّفاح) وأغلب الصّفاح في الحِلّ. وهي أرض جرداء بيضاء تبدأ من العلمين على هذا الطريق، ثم تسير فيها إلى جهة الشرائع، وماؤها يسيل جنوباً في المغمس (انظر: معالم مكة للبلادي ص:٩٥).

(٦) شعب عبد الله بن خالد بن أسيد: يقال له اليوم (وادي العُسيّلة) لوجود آبار العُسيلة العذبة فيه. وموضع الأنصاب في هذه الجهة على رأس ثنية يقال لها: (النَقْواء) وهذه الثنية تسيل إلى الشمال على حائط ثُريْر سابقاً، ويقال له اليوم: السنوسية، وتسيل كذلك جنوباً على شعب عبد الله بن خالد، فسيلها جنوباً حرم، وسيلها على السنوسية حل، ولا تكاد ترى اليوم أنصاب الحرم على

أميال(١).

## تعظيم الحرم وتعظيم الذنب فيه والإلحاد فيه

٧٨٣- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، حدثني سفيان، عن مِسْعَر، عن مصعب بن شيبة، عن عبدالله بن الزبير، قال: إن كانت الأمة من بني إسرائيل، لتقدم مكة، فإذا بلغت ذا طُوى، خلعت نِعَالها تعظيماً للحرم.

هذه الثنية، لأن هذا الطريق قد هُجِر، ويُذهب اليوم إلى الجعرانة على طرييق الطائف الذاهب إلى ثنية خل، وبعد ثنية خل بقليل يلتقي طريق الجعرانة بطريق الطائف الجديد.

وهذا المبحث ذكره الفاكهي، وكلاهما أهمل هنا طريقاً آخر يدخل إلى مكة من الشمال، وهو الطريق الغربي القادم من المدينة، ووادي فاطمة، وهو من مداخل مكة التي كانت معروفة. وأنصاب الحرم في هذه الجهة على (ثنية ذات الحنظل) التي يسميها معظم الناس اليوم (رحا). وأنصاب الحرم لا زالت آثارها قائمة على رأس هذه الثنية. هذا وإن لحدود الحرم مواضع سماها الأزرقي عند ذكره لأسماء المواضع التي اشتمل عليها الحرم بشِقيّه الشامي واليماني، وهذه المواضع منها ما هو جبال، ومنها ما هو ثنايا، ومنها ما هو ردهات، وغير ذلك، فجمعت هذه الأسماء، وسالت عنها أهل الخبرة، ووقفت على أعيانها، ورأيت عليها آثار أنصاب الحرم، ثم رأيت بعض القرارات الصادرة بشأن تحديد الحرم، وقد شاركت بعض اللجان أيضاً في الوقوف على تلك الأعيان، مما تجمع عندي بسبب ذلك كله مادة غنية لكتابة بحث موسع عن أعلام الحرم المكي الشريف، وذِكْر أسماء مواضع الأنصاب، بأسمائها القديمة وأسمائها الحديثة، حيث جاء – ولله الحمد كتاباً فريداً في بابه.

(١) انظر هذا المبحث في: الفاكهي (٥/ ٨٩)، وشفاء الغرام (١/ ١١٢–١١٤).

٧٨٧- إسناده ضعيف.

مصعب بن شببة، هو: ابن جبير العبدري، المكي. لين الحديث (التقريب ص:٥٣٣). أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٥٧ح-١٤٦٩) من طريق: سفيان، به.

وذكره السيوطيّ في الدر المشور (١/ ٣٠٠) وعزاه إلى ابن أبي شيبة، والأزرقي. وذكره الحجب في القِرى (ص:٦٣٧) وعزاه لابن الحاج في منسكه. ٧٨٤- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا [عمرو] (١) بن حكام البصري، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ﴿ومَنْ يُرِدْ فيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُلْزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عن منصور، عن مجاهد، في قوله: ﴿ومَنْ يُرِدْ فيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُلْزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أليم ﴾ [الحج: ٢٥]، قال: كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان، أحدهما في الحِلّ، والآخر في الحرم، فإذا أرأد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحِلّ، وإذا أراد أن يعلّي صلّى في الحَرَم، فقيل له في ذلك، فقال: إنا كنا نتحدث: أن من الإلحاد في يصلّي صلّى في الحَرَم، وبلى (٢) والله.

٧٨٥ وحدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم،
 قال: كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرجوا منها حتى يختموا القرآن.

٧٨٦– حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، حدثنا سفيان، عن إبراهيــم بــن ميســرة،

### ٧٨٤ - إسناده ضعيف.

عمرو بن حكام أبو عثمان البصري: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٤)، وقــال: ضعفــه علي. وذكره ابن أبــي حــاتم في الجــرح (٦/ ٢٢٧) وقــال: ليــس بــالقوي. والنســائي في الضعفــاء (١/ ٧٩) وقال: متروك الحديث.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٥٦ح-١٤٦٦)، وابن جرير في التفســير (١٧/ ١٤١)، وأبــو نعيــم في الحــليــة (١/ ٢٩٠) كـلهـم من حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص، بنحوه.

ذكره الححب في القِرى (ص:٦٣٧)، وعزاه لأبي ذر. وذكره الفاسي في شفائه (١/ ١٤٠–١٤١).

(١) في أ، ب: عمر، وهو خطأ (انظر: التاريخ الكبير ٦/ ٣٢٤، والجرَّح والتعديل ٦/ ٢٢٧).

(٢) في ب: كلا والله، وفي ج: كلا بالله.

(٣) في ب: بلي.

## ٧٨٥- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٧٩ح٥٥) من طريق: سفيان، به.

وأخرجه ابن أبّي شيبة (٢/ ٩٥٢ ح ٨٧٧ ) من طريق: منصور، به.

## ٧٨٦- إسناده صحيح.

أخرجــه ابــن أبــي شــيبةِ (٧/ ٤٧٧ع-٣٧٣٦٤)، والفــاكهي (٢/ ٢٦٥ح-١٤٨٧)، والفســـوي (٢/ ٢٥٥ ح-١٤٨٧)، والفســـوي (١/ ٤١١م)، والطبراني في الكبير (٣/ ١١٩هـ (٢٨٥٩) كلهم من طريق: ابن عيينة، به.

وذكره السيوطي في المعجم الكبير (٢/ ٣٧١) وعزاه لابسن أبي شيبة. وذكره الهيثمي في مجمعه (٩/ ١٩٢) وعزاه للطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح.

عن طاوس، عن ابن عباس، قال: استشارني (۱) الحسين بن علي في الخروج، فقلت: لولا أن يزرأ بي وبك (۲)، لتشبثت بيدي في رأسك، فكان (۳) الذي رد علي أن قال (۱): لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تُستَحل حرمتها (۱۰) [بي] (۲) – يعني (۷) الحرم – . فكان ذلك الذي سلّى بنفسي (۸) عنه.

قال: ثم يقول طاوس: والله ما رأيت أحداً أشد تعظيماً للمحارم من ابن عباس، ولو أشاء (٩) أن أبكي لبكيت.

٧٨٧ - حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي وإبراهيم بن محمد، قالا: أخبرنا مسلم بن خمد، قالا: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: لم تكن كبار الحيتان تأكل صغارها في الحرم زمن الغرق.

٧٨٨- حدثنا أبو الوليد حدثني جدي، وإبراهيم بن محمد، عن مسلم بن خالد، عن ابن خُنَيْم، قال: كان بمكة حيّ يقال لهم: العماليق، فأحدثوا فيها أحداثاً، فنفاهم الله منها، فجعل يقودهم بالغيث ويسوقهم بالسُّنة، يضع الغيث أمامهم

<sup>(</sup>١) في ب، ج: استأذنني.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: أو بك.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: من قول.

<sup>(</sup>٥) في ج: يستحل حرمها.

<sup>(</sup>٦) قوله: «بي» ساقط من 1.

<sup>(</sup>٧) في ج زيادة: في.

<sup>(</sup>۸) في ب: نفسي.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: شاء.

٧٨٧- إسناده صحيح.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٩)، وعزاه إلى الأزرقي .

۷۸۸- إسناده صحيح.

فيذهبون ليرجعون (١) فلا يجدون شيئاً، فيتبعون الغيث حتى ألحقهم (٢) بمساقط رؤوس آبائهم، وكانوا من حِمْد، ثم بعث الله سبحانه عليهم الطوفان. قال الزنجي: فقلت لابن خُثَيْم: وما (٣) الطوفان؟ قال: الموت.

٧٨٩ حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، وإبراهيم بن محمد الشافعي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن خُثَيْم، عن [أبي] (١) الزبير، عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله ﷺ لما نزل الحِجْرَ في غزوة تبوك قام فخطب الناس، فقال: أيها (١) الناس، لا تسألوا نبيكم عن الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم (٢) آية، فبعث الله هم الناقة، فكانت ترد من هذا الفَحِ فتشرب ماءهم يوم وردِها، ويشربون (١) لبنها مثل ما كانوا يتروون من مائهم من غِبها إلا وتصدر من هذا الفَحِ، فَعَتَوْا عن أمر ربهم فعقروها، فوعدهم الله ثلاثة أيام، فكان في مشارق من الله سبحانه غير مكذوب، ثم جاءتهم الصَّيْحَة، فأهلك الله من كان في مشارق الأرض ومغاربها منهم، إلا رجلاً كان في حرم الله، فمنعه حرم الله من عذاب

### ٧٨٩ إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فيرجعون.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: الله سبحانه.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: كان.

أخرجه الحاكم (٢/ ٣٧١ح٤ ٣٣٠) من طريق مسلم بن خالد، به.

وأخرجه الفاكهي (٢/ ٢ ٢٥٥- ١٤٥٥) من طريق: يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، به.

وأخرجه الطبراني في الأوسطّ (٩/ ٣٧ح٦٩ ٩) من طريق: أبي الزبير، به.

والطبري (٨/ ٢٣٠) من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، به. وذكره الفاسي في شفائه (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) في أ: ابن، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٦٤١).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: يا أيها.

<sup>(</sup>٦) قوله: «أن يبعث لهم» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٨) في ج: وكان.

الله، قالوا(١): يا رسول الله، ومن هو؟ قال: أبو رغال.

• ٧٩- حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن أيـوب بن موسى، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: أيها<sup>(٢)</sup> الناس، إن هـذا البيت لاق ربه، فسائله عنكم، ألا فانظروا فيما هو سائلكم عنه من أمره، ألا واذكـروا إذ كان ساكنه لا يسفكون فيه دماً حراماً، ولا يمشون فيه<sup>(٣)</sup> بالنميمة.

٧٩١- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا مهدي بن أبي المهدي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن محمد بن سابط، عن النبي على يحكي عن ربه تعالى، قال: ﴿ لا يكون بمكة سافِكُ دم، ولا آكِلُ رباً، ولا نَمّام، ودحيت الأرض من مكة، وأول من طاف به الملائكة، فلما أراد أن يجعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، ويسفك الدماء - يعنى مكة -.

فقلت للشعبي: النميمة عدلت بالدم والربا، فلم يزل يحدثني فيها حتى عرفت أنها شرّ الأعمال.

قال(٤) محمد بن سابط: كان النبي [من الأنبياء](٥) صلى الله عليهم وسلم، إذا

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقالوا.

<sup>•</sup> ٧٩- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٦/ ٢٦٩ح١٤٩) من طريق: عبد الرحمن بن سابط، عـن عبـد الله بـن عمـرو، بنحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٩٩) وعزاه إلى الأزرقي .

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: يا أيها.

<sup>(</sup>٣) في ج: فيها.

۷۹۱- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه. وهو مرسل.

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٢٧) وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وقال.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((من الأنبياء)) ساقط من أ، ب.

هلكت أمّته لَحِقَ بمكة، فتعبّد فيها النبي ومن معـه حتى يمـوت، [فمـات](١) بهـا نوح، وهود، وصالح، وشعيب، وقبورهم بين زمزم والحِجر.

٧٩٢ - حدثنا أبو الوليد، حدثني مهدي بن أبي المهدي، حدثنا يجيى بن سليم، عن ابن خُثَيْم، [قال] (٢): سمعت عبد الرحمن بن سابط، يقول: سمعت عبد الله بن ضمرة السلولي، يقول: ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم إلى الحجر، [قبور] (٣) تسعة وتسعين نبياً، جاءوا حجاجاً فقبروا هنالك (٤).

٧٩٣ - حدثنا أبو الوليد، حدثني أحمد بن ميسرة المكب، حدثنا عبد الجميد بن عبد الجعيد بن عبد الجعيد بن الخطاب كان يقول: الخطيئة أصيبها عكة أعز علي من سبعين خطيئة أصيبها برُكْبة (٥).

٧٩٤ - وبه حدثنا أحمد بن ميسرة، عن عبد الجيد بن عبد العزيز، عن أبيد أن عمر

شيخ المنف لم أقف عليه.

(سبق تخريجه في الحديث رقم ٨٢).

#### ٧٩٣ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

ذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ٩٧-٣٨٠٣٧)، وعزاه إلى الأزرقي.

(٥) رُكْبة: ذكر ياقوت فيها أقوالاً، مدارها على أنها أرض بعد مكة على يومين منها، وحددها الأستاذ مِلْحس بـ (١٦٠) كم عن مكة و(٢٥) عن الطائف. وهي أرض سهلة فسيحة يحدّها من الشرق جبل حَضَن، ومن الغرب سلسلة جبال الحجاز العليا، ومن الجنوب جبال عشيرة، والعَرْجية والطائف. انظر معجم البلدان لياقوت (٣/ ٦٣)، ومعجم معالم الحجاز للبلادي (١٩/ ٢٥).

#### ٧٩٤ إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

ذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ١٠١ ح ٣٨٠٥٥)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) في أ: مات.

٧٩٢- إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((قال)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: قبر.

<sup>(</sup>٤) في هامش ج بخط مغاير زيادة: ‹‹فتلك قبورهم غور الكعبة››.

بن الخطاب، كان يقول لقريش: يا معشر قريش، الحقوا بالأرياف، فهـو<sup>(١)</sup> أعظم لأخطاركم، وأقلّ لأوزاركم.

٧٩٥ - وبه حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن أبيه، قال: أخبرت أن سعيد بن المسيب رأى رجلاً من أهل المدينة بمكة، فقال: ارجع إلى المدينة، فقال الرجل: إنما جئت أطلب العلم، فقال سعيد بن المسيب: أما إذا أبيت، فإنا كنا نسمع أن ساكن مكة لا يموت حتى يكون عنده بمنزله الحِل لما يستحل من حرمتها.

٧٩٦ - وبه عن عبد الجيد بن عبد العزيز، عن أبيه، قال: أخبرت أن عمر بن عبد العزيز قدم مكة - وهو إذ ذاك أمير - فطلب إليه أهل مكة أن يقيم بين أظهرهم بعض المقام، وينظر في حوائجهم، فأبى عليهم، فتشفعوا (٢) إليه بعبد الله بن عمرو بن عثمان، قال: فقال له: اتق الله، فإنها رعيتك، وإن لهم عليك حقا، وهم يجبون أن تنظر في حوائجهم، فذلك أيسر عليهم من أن ينتابوك بالمدينة، قال: فأبى عليه، قال: فلما أبى، قال له عبد الله بن عمرو: أما إذا أبيت فأخبرني لم (٣) تأبى. فقال له عمر: نخافة الحدث بها.

٧٩٧- قال عبد العزيز: وأخبرت أن عمر بن عبد العزيز وافقه شهر رمضان بمكة،

<sup>(</sup>١) في ج: وهو.

٧٩٥ إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

٧٩٦- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فشفعوا.

<sup>(</sup>٣) في ج: لما.

٧٩٧- إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

فخرج (١) فصام بالطائف.

٧٩٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، حدثنا يحيى بن سليم، [قال](٢): سمعت ابن خُثَيْم، يحدّث عمّن سمع ابن عمر (٣) يقول: احتكار الطعام مكة للبيع إلحاد فيه.

٧٩٩ - وبه حدثنا يحيى بن سليم (٤)، حدثنا عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: بيع الطعام بمكة إلحاد.

قال عثمان: يعني أن يشتري من هاهنا ويبيع من (٥) هاهنا، ولا يعني: الجالب. من ٨٠٠ وبه حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن خُتَيْم، عن عبيدالله(٢) بن عياض،

### ۷۹۸ اسناده ضعیف.

فيه انقطاع.

أخرجه الطبراني في الأوسط (٢/ ١٣٢ ح ١٤٨٥)، والفاكهي (٣/ ٤٩ ح ١٧٧٣) كلاهما من حديث ابن المؤمل، عن ابن محصن، عن عطاء، عن ابن عمر، مرفوعاً. وابن المؤمل: ضعيف (التقريب ص: ٣٢٥).

(٢) قوله: ((قال)) ساقط من أ.

(٣) في ب: يحدث عثمان أن عمر، وفي ج: يحدث عن عثمان أنه سمع ابن عمر.

### ٧٩٩- إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥١ ح٩٢٢٢) من طريق: عثمان بن الأسود، به.

(٤) في ج: سليمان (انظر التقريب ص:٩١).

(٥) قوله: ((من)) ساقط من ب، ج.

### ۰ ۰ ۸ – إسناده حسن.

يحيى بن سليم ، هو الطائفي.

أخرجه الفاكهي (٣/ ١ ٥- ١٧٧٦) من طريق: يحيى بن سليم، به.

وذكره السيوطي في الدر المتثور (٤/ ٣٥١)، وعزاه للبخاري في تاريخه، وابــن المنــذر، وســعيد بــن منصه ر.

(٦) في ب، ج: عبد الله، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٣٧٣).

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: منها.

[عن](١) يعلى بن مُنْيَة، أنه سمع عمر بن الخطاب، يقول: يا أهل مكة، لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد.

٨٠١ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن
 ساج، قال: قال مجاهد: ﴿ومَنْ يُردْ فيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمَ﴾: يعمل عملاً سيئاً.

وقال غيره: المسجد الحرام. والمشركون صدّوا رسول الله ﷺ عن المسجد، وعن سبيل الله يوم الحديبية.

٨٠٢ حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، في قوله: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فيهِ بِإلْحَادِ بِظُلْم نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ اليم ﴾ استحلالاً (٢) متعمداً.

قال: وقال ابن جريج أيضاً: قال ابن عباس: والشرك.

٣٠٨- حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد، عن عثمان، قال: أخبرني المثنى بن الصباح، عن عطاء بن أبي رباح، حدثني إسماعيل بن جليحة، قال: كان عبد الله بن عمر إذا طاف بين الصفا والمروة، دخل على خالة له، فقال: أين ابنك ؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، يخرج إلى هذا السوق، فيشتري من السمراء ويبيعها، قال: فمريه لا يفعل ولا (٣) يقربن من ذلك شيئاً، فإنه إلحاد.

<sup>(</sup>١) في أ: بن.

۸۰۱ - اسناده ضعیف.

عثمان لم يلق مجاهداً.

ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢١٥) عن مجاهد.

۸۰۲ إسناده حسن.

ذكره الطبري في تفسيره (١٤١/١٤).

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: له.

۸۰۳ | إسناده ضعيف.

المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً (التقريب ص:١٩٥).

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹يفعل ولا›› ساقط من ب، ج.

٨٠٤ قال عثمان: قال مجاهد: العاكف فيه: الساكن فيه، والبادي: الجالب.

٥٠٥ قال عثمان: وأخبرني محمد بن السائب الكلبي، قال: العاكف: أهل مكة،
 فأما الباد: فمن أتاه من غير أهل البلد.

٨٠٧ قال عثمان: وأخبرني يحيى بن أبسي أنيسة، قال: قال السدي: الإلحاد: الاستحلال، فإن قوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فيه بِإِلْحَادَ ﴾ يعني الظلم فيه، فيقول: من يستحله ظالماً فيعتدي فيه، فيُحلّ فيه ما حَرَّمَ الله.

٤ • ٨ - إسناده ضعيف.

ذكره الطبري في تفسيره (١٧/ ١٣٧).

٥٠٨- في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

۸۰۱ إسناده ضعيف .

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨).

أخرج نحوه الحاكم (٢/ ٤٢٠م-٣٤٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٨ح١٤ ١٤٠٩٣) كلاهما من طريــق: مرة، به.

<sup>(</sup>١) في ج: يحيى بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فيؤخذ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أن.

۸۰۷- إسناده ضعيف .

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجزري: ضعيف (التقريب ص:٥٨٨).

٨٠٨ - قال عثمان، وأخبرني المثنى بن الصباح، قال: بلغني أن عبدالله بن عمرو بن العاص وعبد لله بن الزبير كانا جالسين، فقال عبدالله بن عمرو بن العاص:
 إني لأجد في كتاب الله رجلاً يسمى: عبدالله، عليه نصف عذاب هذه الأمة، فقال عبدالله بن الزبير: لئن كنت وجدت هذا في كتاب الله، إنك لأنت هو.

قال: وإنما أراد عبد الله بن عمرو بهذا، أي: فلا [يستحل] (١) القتال في الحرم. ٩ - ٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان بن منصور السهامي (٢)، قال: حدثنا محمد بن زياد، عن [أبي] قرة، عن عثمان [بن] (٤) الأسود، بسنده، إما عن مجاهد، وإما عن غير ذلك، قال: من أخرج مسلماً من ظله في حرم الله من غير ضرورة، أخرجه الله من ظل عرشه يوم القيامة.

• ٨١- قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، عن سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن مجاهد وعطاء في قوله: ﴿سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]. قال: العاكف: أهل مكة، والباد: الغرباء، سواء هم في حرمته.

۸۰۸ - اسناده ضعیف.

المثنى بن الصباح: ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابداً (التقريب ص:١٩٥)

<sup>(</sup>١) في أ: نستحل، وفي ب: تستحل. والمثبت من ج.

٩ • ٨- إسناده حسن إلى عثمان بن الأسود.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٥٤ح ٢١٨٤) عن عثمان بن الأسود . قال الفاكهي: عن عمرو بن شعيب أو عطاء.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠٠) وعزاه إلى الأزرقي .

<sup>(</sup>٢) في ج: الشهابي، وفي هامشه بخط حديث: السهامي.

<sup>(</sup>٣) في أ: ابن. وهو خطأ (انظر التقريب ص:٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) في أ زيادة: أبي، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٣٨٢).

<sup>•</sup> ۸۱- إسناده ضعيف .

جابر الجعفى : ضعيف رافضى (التقريب ص:١٣٧).

٨١١ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، أن عمر بن الخطاب قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة برُكْبة، أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة.

٨١٢ قال ابن جريج: قال مجاهد: حذّر عمر قريشاً الحرم، قال: وكان بها ثلاثة أحياء من العرب، فهلكوا، لأن أخطئ ثنتي عشرة خطيئة بِرُكْبَة أحب إليّ من أن أخطئ خطيئة واحدة إلى ركنها.

٨١٣- قال ابن جريج: بلغني<sup>(١)</sup> أن الخطيئة بمكة مائة خطيئة، والحسنة على نحو<sup>(٢)</sup> ذلك.

٨١٤ قال ابن جريج: حدثني إبراهيم حديثاً رفعه إلى فاطمة السهمية، عن

### ٨١١- إسناده ضعيف.

إسماعيل بن أمية، هو: ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. ثقة. مات سنة (١٤٤) ولم يــدرك عمر --رضي الله عنه-.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٨ح-٨٨٧)، والفاكهي (٢/ ٥٦٦ح-١٤٦٥) كلاهما من طريـق: ابـن جريج، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠٣) وعزاه إلى الأزرقي، والجندي. وذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ٩٧ ح٣٠ )، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره ياقوت في معجم البلدان (٣/ ٣٣) ونسبه لأبي سعيد المُفَضّل الجنّدي في فضائل مكة.

#### ٨١٢ إسناده ضعيف.

مجاهد لم يدرك عمر –رضي الله عنه– (انظر تهذيب الكمال ٣/ ١٣٠٥). أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٥٦ح٧٠) من طريق: ابن جريج، عن مجاهد، به. وذكره السيوطى في الدر المنثور (١/ ٣٠٣)، وعزاه إلى الأزرقي.

#### ٨١٣ - إسناده ضعيف.

فيه انقطاع

(١) في ج: يعني.

(٢) في ب، ج: مثل.

٨١٤- إسناده ضعيف.

فاطمة السهمية: لم أقف لها على ترجمة.

عبد الله بن عمرو بن العاص، قال (۱): الإلحاد في الحرم ظلم الخادم فما فوق ذلك. ٥ ٨ ١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد (٢)، قال: حدثنا (٣) محمد بن سوقة، عن عكرمة، عن (١) ابن عباس، قال (٥): حَجّ الحواريون، فلما دخلوا الحرم، مشوا تعظيماً للحرم.

٨١٦ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن أبان [بن أبي عياش] (٢)، عن عبد الله بن سابط، أنه سمع عبد الله بن [عمرو] (٧)، وهو جالس في الحجر يطعن بمخصرته (٨) في البيت، وهو يقول:

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدنى. متروك (التقريب ص:٩٣).

### ٨١٦- إسناده ضعيف جداً.

أبان بن أبي عياش : فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي : متروك (التقريب ص:٨٧)، وإبراهيــم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه الفاكهيّ (٢/ ٢٦١-٢٦٢ح١٤٧٩) من طريق: عبد الرحمن بن سابط به، بلفظ: لا ينبغي أن يسكنها -يعني مكة- سافكُ دم، ولا تاجر، ولا مُشّاء بنُميم.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٥١ح٩٢٢٣) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>١) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

٨١٥- إسناده ضعيف جداً.

ذكره السيوطي في الدر المتثور (١/ ٣٠٠)، وعزاه إلى الأزرقي ، وابن عساكر. والفاســي في شــفائه (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((بن محمد)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: عن، وفي ج: بن.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: عبد الله.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أنه قال.

<sup>(</sup>٦) في أ: وابن عياش، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٨٧).

<sup>(</sup>٧) في أ، ب: عمر. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٨) المخصرة: ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من عصا أو مقرعة أو عَــنزَة أو عكــازة أو قضيبــأ ومــا أشبهها، وقد يتكا عليه (اللسان، مادة: خصر).

انظروا ما أنتم قائلون غداً إذا سُئل هذا عنكم، وسُئلتم عنه، واذكروا إذ [كان](١) عامره لا يتّجر فيه للربا(٢)، ولا يسفك فيه الدماء، ولا يمشى فيه بالنميمة.

٨١٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، حدثني إبراهيم بن محمد، حدثني صفوان بن سليم، عن فاطمة السهمية، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: الإلحاد في الحرم شتم الخادم، فما فوق ذلك ظُلماً.

٨١٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريب، عن عكرمة بن خالد، قال: بعث النبي على رجلاً من الأنصار، ورجلاً من مزينة، وابن خطل في بعض حاجته، فقال للمزني وابن خطل: أطيعا الأنصاري حتى ترجعا، فلما كانوا ببعض الطريق أمر الأنصاري المزني ببعض العمل، وقال لابن خطل: اذبح هذه الشاة، فلم يرجع الأنصاري حتى فرغ المزني مما أمر به، وإذا الشاة كما هي، قال الأنصاري لابن خطل: ما منعك من ذبح هذه الشاة؟ قال ابن خطل: أنت أحق بها مني، ثم إنهما تباطشا، فقتله ابن خطل، ثم أراد المزني، فقال: ويلك، ما شأنك؟ وجه حيث شئت وأنا أتبعك.

## ما جاء في القاتل يدخل الحرم

٨١٩- قال أبو الوليد: قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) قوله: ((كان)) ساقط من أ، ومطموس في ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: بالربا.

٨١٧ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

۱۸ ۸ - إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فأنا.

٨١٩- إسناده صحيح.

ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إذا دخل القاتل الحسرم، لم يُجالس، ولم يُبايَع، ولم يُؤوى، ويأتيه الله في دم فلان، ولم يؤوى، ويأتيه الله في دم فلان، واخرج من الحارم، فإذا خرج أقيم عليه الحد.

• ٨٢- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دُخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال: يأمن فيه (٢) كلّ شيء دخله، قال: وإن كان صاحب دم، إلا أن يكون قتل في الحرم، فيقتل فيه، فإن قتل في غيره، ثم دخله، أمِنَ حتى يخرج منه، ثم تلا عند ذلك: ﴿وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [البقرة: ١٩١].

٨٢١ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريب، عن عطاء، قال: أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير سعداً مولى عقبة وأصحابه، قال: تركه في الحِلّ، حتى إذا دخل في الحرم، أخرجه منه فقتله. فقال رجل من القوم: قوم (٣) قاتلوه، قال: أو لم يأمنوا إذا دخلوا الحرم؟

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٠ح٢٢٠)، وعبـد الرزاق (٩/ ٢٠٤ح١٧٣٠) كلاهمـا مـن طريـق: سفيان، به.

وأخرجه الفاكهي أيضاً (٢/ ٢٥٧ح/١٤٨٨) من طريق: عطاء، عن ابن عباس، بنحوه.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فيقول.

۰ ۸۲- إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٥) بإسناده إلى هشام بن سليمان، عن ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) في أ زيادة: من.

۸۲۱ إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٤ح٢٢) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به. وأخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ١٢) من طريق عبد الملك بن سليمان -هـو: العرزمـي- عـن عطاء، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((قوم)) ساقط من ب، ج.

قلت لعطاء: أرأيت لو وجدت فيه قاتل أبي أو أخي؟ قال (1): تدعه، واعزم على الناس أن لا يُؤُوه، ولا يُجالِسُوه، ولا يُبايعُوه حتى يخرج، فلعمري ليوشكن أن يخرج منه، فقال له سليمان بن موسى: فعبدي أبق فدخله، قال: خذه، إنك لا تأخذه لتقتله (٢).

٨٢٢ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم، قال: حدثنا عمران [أبو]<sup>(٣)</sup> العوام، عن عبد الله مولى بني هاشم، قال: حدثنا عمران [أبو]<sup>(٤)</sup> فَقُبُلَ، وإذا قَتل حماد، عن إبراهيم، قال: إذا قَتَلَ رَجُلٌ في الحرم أَذْخِلَ الحرم<sup>(٤)</sup> فَقُبُلَ، وإذا قَتل خارجاً من الحرم، ثم ذَخَلَ الحرم، أخرج من الحرم فَقُبُلَ به (٥).

٨٢٣ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عمر بن سهل، عن يزيد [بن] سعيد، عن قتادة، قال: كان الحسن يقول: إن الحرم لا ينعه حدّ الله، إذا أصاب حدّاً في غير الحرم، فلجأ إلى الحرم، لم يمنعه ذلك من أن يقام عليه. ورأى قتادة مثل ما قال الحسن.

٨٢٤ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبدالله

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: إذاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٥) بإسناده إلى عبد الجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به.

٨٢٢ إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: بن، وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الحرم» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹به›› ساقط من ب، ج.

٨٢٣ إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) في أ: عن، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٢٠١).

۸۲۶- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

بن معاذ الصنعاني، عن معمر، عن قتادة ومجاهد في قوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال: كان ذلك في الجاهلية، فأما اليوم؛ فلو سرق أحد، قُطِعَ، ولو قَتَلَ، قُتِلَ، ولو قُدِرَ على المشركين فيه، قُتِلُوا.

٥٢٥ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرنا ابن (١) طاوس في قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً﴾، قال: يامن فيه من فرّ إليه، وإن أحدث كل حدث، قتل، أو سرق، أو زنى، أو صنع ما صنع، إذا كان هو يفرّ إليه، أمِنَ فيه، فلم يمس ما كان فيه، ولكن يمنع الناس أن يُـؤوه أو يُبايعُوه، أو يُجالِسُوه، فإن كانوا هم أدخلوه فيه فلا بأس ليخرجوه إن شاءوا. قال: وإن أحدث في الحرم، أخِذَ في الحرم.

قال ابن جريج: فقلت (٢) لابن طاوس: فإن عطاء أخبرني عن ابن عباس أنه أنكر ما أتى إلى سعد، وهم أدخلوه الحرم.

قال لي ابن طاوس: فمن فرّ إليه أمِنَ، ولكن يمنع الناس أن يُؤووه، أو يُبايِعُوه، أو يُجالِسُوه.

قال: فإن كانوا هم أدخلوه فيه، أخرجوه منه إن شاءوا.

قال: وإن (٣) أدخلوه ثم انفلت منهم فدخله، أخرجوه.

أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٩٤) من طريق: قتادة .

٨٢٥ إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣٦٥/٣٦) من طريق: ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قلت.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فإن.

قال: إنما أنكر طاوس ما أتى إلى سعد أنه لم يقتل أحداً.

٨٢٦ قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي حسين، عن عكرمة بن خالد، قال: قــال عمر بن الخطاب: لو وجدت فيه (١) قاتل الخطاب، ما مسسته حتى يخرج منه.

٨٢٧ قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير، قال: قال ابن عمـر: لـو وجـدت فيـه قاتل عمر ما بَدَهْتُه.

٨٢٨ - قال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد، قال: قال عمر: لو وجــدت فيــه قاتل الخطاب ما مسسته، حتى يخرج منه.

قال ابن جريج: وبلغني أن الرجل كان يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الكعبة، أو في الحبأ و أبيه في الكعبة، أو في الحبم، أو في الشهر الحرام فلا يعرض له (٢) أو محرماً، أو مقلداً هدياً قد بعث به، فلا يعرض له، وهم يغير بعضهم على بعض، فيقتلون، ويأخذون الأموال في غير ذلك، فجعل الله ذلك قياماً لهم، لولا ذلك لم تكن لهم بقية.

### ٨٢٦ إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٥) من طريق: ابن جريج ، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٧١) وعزاه إلى عبد بـن حميـد ، وابـن المنــذر ، والأزرقــي . وذكره المباركفوري في كنز العمال (١٤/ ١١٢ حـ٣٨ ، ٣٨)، وعزاه إلى عبــد بـن حميــد وابــن المنــذر والأزرقي.

(١) في ب، ج: به.

### ۸۲۷- إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٦) من طريق: ابن جريج ، به.

وقوله: (ما بَدهْتُه) أي: ما فاجأته وبَغُتُّه (النهاية ١٠٨/١).

### ٨٢٨- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣٦٥/٣) من طريق: ابن جريج ، به.

وذكره السيوطي في الدر المتثور (٢/ ٥٤)، وعزاه لعبد بن حميد ، وابن المنذر.

(٢) شفاء الغرام (١/ ١٤٠).

# ما يؤكل من الصيد في الحرم

٩٢٩ قال أبو الوليد: وحدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن عبد الله بن كثير الداري، عن مجاهد، أنه أكل لحم الطير الذي يدخل به الحرم حياً في مرضه الذي مات فيه.

• ٨٣- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثني مسلم بن خالد الزنجي، قال: سمعت عمرو بن دينار، وذكر عنده الصيد يدخل به الحرم حياً، قال: لا بأس بأكله، ويقول: لو أهدي إلي ظبي فلبث عندي في البيت أياماً، ثم انفلت من بيتي، فلبث في الحرم أربعة أيام، ثم وجدته في اليوم الخامس، فعرفت أنه ظبيلي الذي كان عندي، لأخذته فأكلته.

٨٣١ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا جدي، عن مسلم بن خالد، قال: سمعت صدقة بن يسار، يقول: سألت عطاء بن أبي رباح عن الصيد يدخل (٢) به الحرم حياً، فأرخص لي في أكله، ثم عدت إليه بعد، فنهاني عنه، فلقيت سعيد بن جبير فسألته عنه، فأخبرته (٣) بقول عطاء، فقال لي: كُله، ولا تجد في نفسك منه شيئاً.

۸۳۲ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثني سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، أنه كان لا يرى بأساً بما دخل به الحرم من الصيد (٤)

<sup>(</sup>١) في هامش ج بخط مغاير زيادة: «وما دخل فيه حياً ماسوراً».

٨٢٩- إسناده صحيح.

<sup>•</sup> ۸۳- إسناده صحيح.

۸۳۱ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: دخل.

**<sup>(</sup>٣) في ج: فأُخبر به.** 

۸۳۲ إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢٤ح٨ ٨٣٠٨)، والفاكهي (٣/ ٣٨٦ح١ ٢٢٥) من طريق: سفيان ، به.

<sup>(</sup>٤) في ج: صيد.

ماسوراً.

وقال غيره: إن عطاء كرهه.

٨٣٣ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريبج، عن عطاء، قال:كنا نسأله عن الحمام الشامي، فيقول: انظروا، فإن كان له في الوحش أصل، فهو صيد، وإلا(١) فإنما هو بمنزلة الدجاج، فنظروا فإذا ليس في الوحش له أصل(٢).

قال أبو الوليد: دخلت على يوسف بن محمد بن إبراهيم بمكة أعوده في مرضه الذي مات فيه، وفي منزله جنبة فيها حَمَامات مقرقرة بيض.

٨٣٤ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن ابن الماء، أصيد بر؟ أو صيد بحر؟ وعن أشباهه؟ قال: حيث يكون أكثر صيده (٣).

قال ابن جريج: وسأل إنسان عطاء –وأنا حاضر– عن حيتان بركة القسري – وهي بركة عظيمة في الحرم بـأصل<sup>(٤)</sup> ثبـير– فقـال: نعـم، والله لـوددت أن عندنـا منها<sup>(٥)</sup>.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٧٨ح٢٢٨) من طريق: عبد الحجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به.

(٣) في ب، ج: صيداً.

والحديث أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٧٨ح٢١) من طريق: عبد الجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به.

(٤) في ب، ج: في أصل.

٨٣٣- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في ج: وإن لا.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فإذا ليس له في الوحش أصل.

٨٣٤ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٨٢)، والفاكهي (٣/ ٣٧٨)، والبيهقي (٥/ ٢٠٨ ح- ٩٨٠٩) كلهم من طريق: ابن جريج، به.

وسألته عن صيد الأنهار وقلات المياه، أليس من صيد البحر؟ قــال: بلسى، وتلسى: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ [سَائِغٌ شَرَابُهُ](١) وَهَذَا مِلْحَ أَجَـاجٌ وَمِـنْ كُـلِّ تَـأْكُلُونَ لَحْمـاً طَرِيّاً﴾(١)[فاطر:١٢].

٨٣٥ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابسن عباس، يقول: لا يصلح أخذ الجراد في الحرم، قلت له -أو قيل له-: إن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد الحرام، - يعني قريشاً- قال: إن قومي لا يعلمون.

## كفارة قتل الصيد في الحرم

٨٣٦ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن

وبركة القسري قد محي أثرها، وكان موقعها في المنطقة المعروفة اليوم بـ(الغُسّــالة) ولا زالــت آثــار سدّه العظيم قائمة إلى اليوم، وبركته غير بئره، فبئر خالد يقع بين مأزمي منى، لا زال قائماً اليـــوم، ويعرف بالقسرية.

(١) زيادة على الأصول.

(٢) أخرجــه الشـــافعي في الأم (٢/ ١٤١)، والفــاكهي (٣/ ٣٧٨)، والبيهقـــي (٥/ ٠٨ ٢حـ ٩٨٠٨) ثلاثتهم من طريق: ابن جريج، به.

والقِلاتُ: جمع قُلْت، وهي النُقرة في الجبل تُمسك الماء يستنقع بها الماء إذا انصب السيل (لسان العرب، مادة: قلت).

### ٨٣٥- إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٩٠٩ ع-٢٠٢٥)، والبيهقي (٥/ ٢٠٧ ح-٩٧٩٣) كلاهما من طريق: ابن جريج ، به.

وأخرَجه الفاكهي (٣/ ٣٧٣ح٢٢٤) من طريق: سفيان بن عيينة ، به.

### ٨٣٦- إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزآق (٤/ ١٤ ع- ٨٢٦٥)، والفاكهي (٣/ ٣٨٢ ح ٢٢٥) كلاهما من طريسة: سفيان، به.

وأخرجه الشافعي (٢/ ١٩٥)، والبيهقي (٥/ ٢٠٥ ح٩٧٨٣)، كلاهما من طريق: ابن جريج، عن عطاء، به. عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن غلاماً من قريـش قتـل حمامـة مـن حمام الحرم. قال ابن عباس: فيه شاة.

٨٣٧ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: في حمام مكة شاة.

۸۳۸ قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج قال: قال عطاء: في الحمام شاة (۱). قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقضي في شيء مما ذكرت؟ قال: لا، غير أن [عثمان] (۲) بن حميد جاءه، فقال: إن ابناً لي قتَلَ حمامة، قال: ابتع شاة فتصدّق بها. قلت لعطاء: مِنْ حَمامٍ مكة قَتَلَ ابن عثمان؟ قال: نعم.

٨٣٩ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن

ونقله ابن حجر في الإصابة (٤/ ٤٤٩) عن الفاكهي بسنده.

### ۸۳۷- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٢ح٢٥٦) من طريق: سفيان، به.

وأخرجه مالك في موطئه (أ/ ١٥ ٤ ح ٩٣٤)، والبيهقىي (٥/ ٢٠ ٢ ح ٩٧٨٨) كلاهما من طريــق: يحيى بن سعيد، به.

### ۸۳۸ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣٨٦/٣٨) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به.

وأخرجه البيهقي (٥/ ٥٠ ٢ح٩٧٨٥) من طريق: ابن جريج، به.

(١) أخرجه الفاكهيّ (٣/ ٣٨٧)، وابن أبي شببة (٣/ ١٧٧ح٦ آ ١٣٢) من طريــق: ابــن جريــج، عــن عطاء.

(٢) في أ: بن عبد الله، وفي ب، ج زيادة: بن عبيد الله.

وعثمان بن حميد، هو: ابن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي (انظر الإصابة ٤/ ٤٤٩).

### ٨٣٩- إسناده صحيح.

أخرجــه الفــــاكهي (٣/ ٣٨٢ح٢٢٥٦)، ومـــالك في موطئـــه (١/ ١٥ع-٩٣٤)، والبيهقـــي (٥/ ٢٠٦ح٩٧٨٨) كلهم من طريق: يحيى بن سعيد، به. جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقــول: مـن قتل حمامة من حمام الحرم، فعليه شاة.

• ٨٤- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن مجاهد، قال: أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطِيرت، فوقعت على المروة، فاخذتها حَية، فجعل فيها عمر (١) شاة.

١ ٨٤- قال: وأمر عثمان بحمامة، فأطيرت من واقف، فوقعت على واقف، فأخذتها حية، فدعا نافع بن عبد الحارث الخزاعي، فحكما فيها عنزاً عفراء.

٨٤٢ قال ابن جريج: أخبرني بعض أصحابنا قال: قال إنسان لطاوس: كم في الحمامة؟ قال: مدّ ذرة. قال مجاهد: يا أبا عبد الرحمن، كان ابن عباس يقول: شاة، قال: فشاة.

٨٤٣ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قال عطاء في إنسان أخذ حمامة، يُخلّص ما في رجليها، فماتت، قال: ما أرى فيه (٢) شيئاً.

<sup>•</sup> ٨٤- إسناده ضعيف.

مجاهد لم يدرك عمر، ولا عثمان -رضي الله عنهما-.

أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٩٥)، والفاكهي (٣/ ٣٨٦)، كلاهما من طريق: ابن جريج ، به. وأخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤١٥) من طريق: ابن مجاهد، عن مجاهد ، به.

<sup>(</sup>١) في ج: عمر فيها.

٨٤١- إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

٨٤٢ إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

٨٤٣- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣٨٧/٣٥) من طريق: ابن جريج ، به.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: عليه.

قال: وقال عطاء: في الفرخ الصغير الذي لم يَطِرُ: جفرة.

٨٤٤ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: كم في بيضة من بيض حمام مكة؟ قال: نصف درهم، بين البيضتين درهم، قال: ويحكم في ذلك؟ قال: فأما ذلك فالذي أرى.

فقال إنسان لعطاء: بيضة حمام مكة وجدتها على فراشي؟ قــال: فأمطهـا عـن فراشك، قلت: فكانت في سهوة، أو في مكان من البيت، كهيئة ذلــك معـتزل مـن البيت؟ قال: فلا تمطها.

قال: وقال عطاء: في بيضة كسرت فيها فرخ، قال: درهم.

قال رجل: قلت لعطاء: أجعل بيضة دجاج (١) تحت حمامة مكية (٢)، قال: لا، أخشى أن يضر ذلك بيضها.

## ما ذكر من قطع الشجر بالحرم

٨٤٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح،
 عن عطاء، أنه قال في الدوحة من شجر الحرم إذا قطعت من أصلها: بقرة (٣).

٨٤٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٨٧) من طريق: ابن جريج ، به.

٤ ٨٤ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: دجاجة.

<sup>(</sup>٢) في ج: حمام مكة.

٨٤٥ إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٢ ح١٩٤٤)، والفاكهي (٣/ ٣٧٦ح٢٢٢) من طريــق: ابــن جريــج، عن عطاء.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث تكرر في ج باختلاف في سنده.

٨٤٦- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٧٠ح٢٢٦) من طريق: سفيان، به.

عن ابن جريج، عن عطاء، أن عمر بن الخطاب أبصر رجلاً يعضد على بعير له في الحرم، فقال له: يا عبد الله، إن هذا حرم الله، لا ينبغي لك أن تصنع فيه هذا، فقال الرجل: فإني لم أعلم يا أمير المؤمنين، فسكت عنه عمر (١).

٨٤٧ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابسن جريج، قال: حدثني مزاحم عن أشياخ له: أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره، بالشعب من السمر والسلم، ويغرم عن كل دوحة بقرة.

٨٤٨ قال ابن جريج: وسمعت إسماعيل بن أمية، يقول: أخربرني خالد بن مُضرّس (٢)، أن رجلاً من الحاج قطع شجرة من منزله بينك (٣)، فانطلقت به إلى عمر بن عبد العزيز فأخبرته خبره، فقال: صدق، كانت ضيّقت علينا منزلنا ومُناخَنا، فتغيّظ عليه عمر، ثم ما رأيتُه إلا دينَه.

٨٤٩ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى،

#### ٨٤٨ - إسناده حسن.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٥ ح٤٠ ٩٢) من طريق: ابن جريج، به.

وذكره المباركفوري في كنز العمال (١٣/١٤ أح٣٨، ٣٨٠) ، وعزاه إلى ابـن عيينــة في جامعـــه والأزرقي .

<sup>(</sup>١) في ج: عمر عنه.

٨٤٧ إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٢ ح ٩١٩٥)، والفاكهي (٣/ ٣٧١) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>والدوحة): الشجرة العظيمة.

خالد بن مضــرس : ذكـره البخــاري في التــاريخ الكبــير (٣/ ١٧٤)، وابــن أبــي حــاتم في الجــرح (٣/ ٣٥٢)، وابن حبان في الثقات (٦/ ٢٥١)، وسكتوا عنه.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٣ / ح٩١٩٧)، والفاكهي (٣/ ٣٧١) كلاهماً من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) في ب: معرس.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: قال.

٨٤٩- إسناده ضعيف جداً.

عن إسماعيل بن أمية، مثله، إلا أنه قال: فتغيظ عليه عمر، ثم أمره أن يفديها.

٨٥٠ وقال ابن أبي يحيى: من قرّب غصناً لبعيره أو لشاته، فكسره حين قربه،
 فقد ضمنه.

٨٥١ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن إبراهيم بن محمد، عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن النبي على أنه قال: لا يقطع الأخضر بعرنة ومَر "-يعني الأراك والسدر(١)-.

# الأكل من ثمر شجر الحرم وما ينزع منه

٨٥٢ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يقول: لا بأس أن يؤكل من ثمر الحرم.

قال مسلم: يعني النبق والعشرق<sup>(٢)</sup>، والجعة.

٨٥٣- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بـن خالد،

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدنى. متروك (التقريب ص:٩٣).

• ٨٥- إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

٨٥١ - إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني. متروك (التقريب ص:٩٣).

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٧٢-٢٣٣١) من طريق: منصور بن عبد الرحمن الحجبي، به نحوه.

(١) في ب، ج: والسدرة.

## ۸۰۲ إسناده صحيح.

(٢) النبق: ثمر السدر (اللسان، مادة: نبق) والعشرق: واحدته: عشرقة، وهمي شجرة قمدر ذراع، لهما حب صغار (لسان العرب، مادة: عشرق). والجعة: هي النبيذ المتخذ من الشعير (اللسمان ، ممادة: جعه).

### ٨٥٣ إسناده حسن.

آخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٦ح٢٢٦) من طريق: ابن جريج، عن عطاء، به نحوه. والسُّنا: نبت يُتداوى به (لسان العرب، مادة: سنا). ٨٥٤ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا عبدالله بن يحيى السهمي، سمعت عطاء بن أبي رباح، يُسأل عن الحبلة توجد في الحرم. فقال (٢): يتنمصها تنمصاً (٣).

٥٥٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه كان يرخص في [العِتْر](٤) والضغابيس [والجناء](٥) أن تنزع من الحرم.

قال يحيى: وكان إسماعيل بن أمية يكره ذلك، إلا ما أنبت ماؤك، ويقول: إنما هذا رأيٌ من عطاء.

٨٥٦ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن

عبد الله بن يحيى السهمي : لم أقف له على ترجمة .

### ٨٥٥ إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٧-٣٦٨- ٢٢١٩) من طريق: يحيى بن سليم، به.

والعتر: شجر كثير اللبن ينبت في جراء صغار، أصغر من جراء القطن، تؤكل جراؤها ما دامت غضة. واحدته: عترة (لسان العرب، مادة: عتر).

والضغابيس: واحدها: ضُغْبوس: وهو شجر ينبت في أصول الثمام، والثمام: نبت معروف في البادية، ولا تأكل فيه الأنعام إلا وقت الجدب. وقيل: هو صغار القثاء، وليس المراد هذا (لسان العرب، مادة: ضغيس).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يستمشى.

٨٥٤ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في ب: قال، وقوله: ﴿﴿فَقَالَ›› سَاقَطُ مَنْ جِ.

<sup>(</sup>٣) النمص: نتف الشعر. وقيل: هو ما أمكنك جزه. (اللسان، مادة: نمص).

<sup>(</sup>٤) في أ: العتره، وفي ب: الغير، والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: والحنساء. وقد ذكرها الفاكهي كما أثبتناه.

٨٥٦ إسناده حسن.

جريج، قال: سُئل عطاء: أيبسط [بساطً] (١) على نبت الحرم ينزل عليه، قال: نعم. ٨٥٧ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريب، قال: كره عطاء وعمرو بن دينار نزع ما نبت على مائك من شجر الحرم، ثم رجع عطاء فيما نبت مع القضب والخُضَر في الحرم، فقيل له: إذا لا يستطيع الناس خضرهم، قال: حل لك ما نبت على مائك، وإن لم تكن أنبَتُهُ، وأكره أن أقرب لبعيري غُصْناً أو لشاتي.

٨٥٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سفيان، عـن الجن جريج، عـن عطاء، أنه أرخص في الأراك، في الحرم للسواك.

٩٥٨- قال سفيان: وحُدِّثْتُ عن عمرو بن دينار، أنه كان يقول في السنا في الحرم: خُد من ورقه، ولا تنزعه من أصله.

• ٨٦- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج،

ذكره الفاكهي (٣/ ٣٦٩).

(١) في أ، ب: بساطاً. والمثبت من ج.

### ٨٥٧- إسناده حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٤ – ١٤٥ ح ٩٢٠٢)، والفاكهي (٣/ ٣٦٩ ح ٢٢٢٣) كلاهما من طريق: ابن جريج ، به.

### ۸۵۸ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٦ح٢١٦) عن سفيان ، به.

٨٥٩- إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٦٦ح٢١) عن سفيان، به.

### • ٨٦ - إسناده حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٣ ح ١ ٩٢٠)، والفاكهي (٣/ ٣٦٧ ح ٢٢ ١٨) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.

والعتر: هو: نبت ينبت مثل المَرْزُنْجوش متفرقاً، فإذا طال وقُطِعَ أصله خرج منه شبيهُ اللبن (لسان العرب، مادة: عتر).

قال: قال عمرو بن دينار: ولا بأس أن ينزع البهش<sup>(۱)</sup> في الحرم، والعِتْر<sup>(۱)</sup>، والضغابيس، والسواك من<sup>(۱)</sup> البَشامة في الحرم، ولا يراه أذى، ويقول: لا يختلى خلاها إلا للماشية.

قال: وقال عمرو بن دينار<sup>(۱)</sup>: وبورق السَّنا للمشي<sup>(۱)</sup> توريقـاً، ولعمـري لئـن كان من أصله أبلغ، لينزعن<sup>(۱)</sup> كما تنزع الضغابيس؛ وأما<sup>(۱)</sup> للتجارة فلا.

## ما جاء في تعظيم الصيد في الحرم

٨٦١ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: رأيت صدقة بن يسار يجعل لحمام مكة حوضاً مصهرجاً، ويصب لهن فيه الماء.

٨٦٢ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، قال: دخلنا على الحسن بن أبي الحسن مع عمرو بن دينار، في دار عمر بن عبد العزيز، فرأيته يأخذ الحنطة بيده، فينثرها للحمام -يعني حمام مكة-.

والبَشامة: شجر طيب الريح والطعم يُستاك به (لسان العرب، مادة: بشم).

<sup>(</sup>١) البهش: رطب المقل، ويابسه: الخشل. والمقل: ثمر شسجر السدوم. والسدوم: شسجر يشبه النخسل، معروف (اللسان، مادة: بهش).

<sup>(</sup>٢) في ب: والغير، وفي الفاكهي: العشر.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: البشام.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: أيضاً.

<sup>(</sup>٥) في ج: للمستورق.

<sup>(</sup>٦) **في** ج: لنزعن. ً

<sup>(</sup>٧) في ج: أما.

٨٦١- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٧٤ ح٣٧٣) من طريق: سفيان ، به.

٨٦٢ إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٧٤-٣٧٥ح٢٢٨) من طريق: سفيان، به.

قال هشام: ولو أطعمه مسكيناً لكان(١) أفضل.

٨٦٣ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد بن عمر المحمد بن عمر، عن عمر، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، قال: كان ابن عمر يغشاه الحمام على رحله، وطعامه، وثيابه ما يطرده، وكان ابن عباس يرخص أن تكشكش (٢).

٨٦٤ قال: حدثنا أبو الوليد، كتب إلى عبدالله بن أبي غسان، رجل من رواة العلم من ساكن صنعاء، وحمل إليّ الكتاب رجل (٢) بمن أثق به، وأملاه بمحضره، قال (٤): يقول في كتابه: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس، عن عبد العزيز بن أبي روًاد، إن قوماً انتهوا إلى ذي طوى ونزلوا بها، فإذا ظبي قد دنا منهم، فأخذ (٥) رجل منهم بقائمة من قوائمه، فقال له أصحابه: ويحك أرسله. قال: فجعل [يضحك] (٢) ويأبى أن يرسله، فَبَعَرَ الظبي وبَال، ثم أرْسَلَه، فناموا في القائلة، فانتبه بعضهم، فإذا مجية منطوية على بطن الرجل الذي أخذ الظبي، فقال له أصحابه: [ويحك] (٧) لا تَحَرَّك، وانظر ما على بطنك! فلم تنزل الحية عنه، حتى كان منه من الحَدَثِ مثلُ ما كان من الظبي.

<sup>(</sup>١) في ج: كان.

٨٦٣- إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) في ب: يرخص يكشكش الحمام.

٨٦٤- إسناده حسن لغيره.

أخرجه الفاكهي (٢/ ٢٧٢ح٩ ١٥٠) من طريق: محمد بن يزيد بن خنيس ، به.

<sup>(</sup>٣) العبارة في ب: وجعل الكتاب رجل، وفي هامشها: لعله: مع.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: وأخذ.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹يضحك›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((ويجك)) ساقط من أ.

٨٦٥ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيس، عن أبيه، بهذا الحديث كله.

ممان بن الأسود، عن مجاهد، قال: دخل قوم مكة تجاراً من الشام في الجاهلية، عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: دخل قوم مكة تجاراً من الشام في الجاهلية، بعد قُصيّ بن كلاب، فنزلوا ذا طوى تحت سمرات (۱)، يستظلون بها، فاختبزوا ملّ مم، ولم يكن معهم أدم، فقام رجل منهم إلى قوسه فوضع عليها سهما، شم ملّة (۲) لهم، ولم يكن معهم أدم، فقام رجل منهم إلى قوسه فوضع عليها سهما، شمى به ظبية من ظباء (۱) الحرم، وهي ترتعي (١)، فقاموا إليها، فسلخوها، وطبخوا الحمها] (۱) ليتأدموا به، فبينما قدرهم على النار يغلي بلحمه وبعضهم يشتوي، إذ خرجت من تحت القِدر عنق من النار عظيمة، فأحرقت القوم جميعاً، ولم تحرق ثيابهم، ولا أمتعتهم، ولا السمرات اللاتي كانوا تحتها، فلما كان من شأن الغلام التيمي ما كان من هتكه أستار الكعبة، قال في ذلك عبد شمس بن عبد مناف شعراً، وهو يذكرهم الظبي (۱) وما أصاب أصحابه، ويخوف قريشاً النقم، وكان من حديث الغلام التيمي: أنه أقبل ذات يوم حتى دخل المسجد – وقريش في

٨٦٥ إسناده صحيح.

٨٦٦ إسناده ضعيف.

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>١) السمر: ضرب من العضاه، وقيل: من الشجر، صغار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأكلها الناس (اللسان، مادة: سمر).

<sup>(</sup>٢) في ب: واختبزوا مَلَّة.

والمُلَّة: الرماد الحار والجمر يدفن فيه الخبز لينضج (لسان العرب، مادة: ملل).

<sup>(</sup>٣) في ج: ضبية من ضباء.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وهي حوله ترعى.

<sup>(</sup>٥) قوله: «لحمها» زيادة من د.

<sup>(</sup>٦) في ج: الضبي.

أنديتهم - فضرب بيده إلى ناحية من أستار الكعبة، فهتك بعضها، ثم خرج يسعى وقريش تنظر إليه، ولم يقم إليه أحد، فوثب إليه عبد شمس يسعى في أثـره حتـى أدركه، فأخذه، ثم نادى بأعلى صوته: يا آل قُصيّ، يا آل عبد مناف، فهطع (١) إليه الناس، فقال: [هل](٢) رأيتم ما صنع هذا الغلام؟ قالوا: نعم، قال: أقسم (٢) برب الكعبة لتعظمنّ حرمتها ولتكفنّ سفهاءكم عن انتهاك حرمتها، أو لينزلنّ بكــم مــا نزل بمن كان قبلكم، فقال له أخوه هاشم بن عبد مناف: ليس لك بضرب حاجة، ولكن انظر فإن كان قد بلغ فاقطع يـده، فنظروا إليه فـإذا هـو لم يبلـغ، فـأمر بــه فضرب ضرباً شديداً.

فقال في ذلك عبد شمس بن عبد مناف:

حين لاينفع [عـذر مـن ظلـم](٥) بوفـــاء الآل في الشـــهر الأصــــم فتلاقی دین عاد [ثم](۱) أرم(۸) عطبوا أو بقبيل من عجم شادِن أحوى له طرف أحم

يا رجالات لـــؤي (٤) بلـــد من يـرد فيــه ملـــذات الظلــ يقـــرع الســـن وشـــيكاً نادمـــــاً طهروا الأثـواب لا تلتحفـوا (دون بـرّ)(٢) الله عـذراً ينتقـم ثم قوموا عصباً من دونه قبلها ألحد فيه ملحد هـل سمعتـم بقبيــل<sup>(٩)</sup> عــرب هلكـــوا في ظبيــة يتبعهـــا

<sup>(</sup>١) كذا في ج، وفي هامشها: فانتقطع.

وهطع: أقبل مسرعاً خائفاً (اللسّان، مادة: هطع).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((هل)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فأقسم. وقوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: قريش.

<sup>(</sup>٥) في أ: عذراً ينتقم.

<sup>(</sup>٦) في ب: عند بر، وفي ج: دون دين.

<sup>(</sup>٧) **ق** أ: بن.

<sup>(</sup>٨) الشطر في ب: قتلا قاد بن عادم بن أرم.

<sup>(</sup>٩) في ب: بقتيل، وكذا وردت في الشطر الثاني.

فرمــــاه بصهــــار<sup>(۱)</sup> ریشـــــه وشـوی مـن لحمه ثــم [یشــم]<sup>(۲)</sup> فرم\_اه بشهاب ثهاقب مثل ما أوقد في الريح الضرم [باب في] مقام النبي ﷺ بمكة

٨٦٧ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عجوز منهم، قالت: رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بن قيس الأنصاري [يروي عنه](١) هذه الأبيات(٥):

ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو القي (١) صديقاً مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم يسر داعيا فلما أتانا واطمأنت به النوى وأصبح مسروراً(٧) بطيبة راضيا وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا تعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعاً وإن (٨) كان الحبيب المصافيا بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغبى والتأسيا

ونعله أن الله لا شه ع مثله وأن كتاب الله أصبح هاديا

<sup>(</sup>١) بياض في ب موضع هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٢) في أ: بشر.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((باب في)) زيادة من ب، ج.

٨٦٧ إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>٤) في أ: يقرؤا.

<sup>(</sup>٥) انظر الأبيات في: المستدرك (٢/ ٦٨٣)، والاستيعاب (١/ ٣٢-٣٣، ٢/ ٧٣٨)، وتساريخ الطبري (١/ ٥٧٣)، وسيرة ابن هشام (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٦) في ج: يلقى.

<sup>(</sup>٧) في ب: مسرور.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: ولو.

# ما يقتل من دواب الحرم وما رخص فيه

٨٦٨ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: أصبنا حيّات بالرمل، ونحن محرمون، فقتلناهن، فقدمنا على عمر بن الخطاب، فسألناه فقال: هنّ عدو، فاقتلوهن حيث وجدتموهن.

٨٦٩ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت ابن شهاب، يحدّث أبو الله على قال: الله على قال: الله على قال: الله على من قتلهن وهو محرم وفي (٢) الحرم: الغراب، والحدأة، والفارة، والكلب العقور، والعقرب ».

• ٨٧- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: سئل عمر بن الخطاب عن الحيّة، يقتلها (٤) المحرم؟

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٠٢ع- ٨٢٢) من طريق: سفيان بن عيينة ، به، بأطول منه.

### ٨٦٩- إسناده صحيح.

أخرجه الحميدي (٢/ ٢٧٩ح ٦١٩)، وأحمد (٢/ ٨ح٣٥٥)، ومسلم (٢/ ٨٥٧ - ١١٩٩)، والفاكهي (٣/ ٣٩٣ح ٢٢٨٣)، والنسائي (٥/ ١٩٠ح ٢٨٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣١٦ح ١٩١٤) كلهم من طريق: سفيان، به.

<sup>(</sup>١) العنوان ساقط من ب.

٨٦٨- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ج: يحدثنا.

<sup>(</sup>٣) في ب: في.

<sup>•</sup> ۸۷- إسناده ضعيف.

لم يلق سالم جده عمر.

<sup>(</sup>٤) في ج: أيقتلها.

قال(١): هي عدو، فاقتلوها حيث وجدتموها.

١ ٨٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريب،
 قال: كنا نسأل عطاء عن الثعلب، يقول (٢): أسبع هو؟ فنقول (٣): إنه يفرس الدجاج، فيقول: أسبع هو؟ ولم يُبيّن (٤) لنا فيه شيئا (٥).

AVY قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، أنه سأل<sup>(٢)</sup> عمر بن الخطاب عن الحيّة وغيرها يقتلها وهو محرم<sup>(٧)</sup>، فقال: نعم، حتى سأله عن الزّنبور يقتله المحرم؟ فقال: نعم. وهي الدبرة.

۸۷۳ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا جدي، قال: حدثنا مسلم، عن ابن جريج، بكل ما قلت في هذا الباب ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ما تعدون أنه حِلّ للمُحْرِمِ أنّه يقتله، وعمّن تروون؟ قال: عن النبي على أخال، قال: اعددهن (^)، فعددهن على [نحو مما تعدّون] (٩)، وجعل الحيّة معهن.

<sup>(</sup>١) في ج: فقال.

١ /٨٧ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فيقول.

<sup>(</sup>٣) مثل السابق.

<sup>(</sup>٤) في ب: يتبين.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: شيء.

۸۷۲ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) في ب: سمع، وفي ج: سُئِلُ.

<sup>(</sup>٧) في ج: يقتله المحرم.

۸۷۳ إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩٥) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٨) في ج: أعدهن.

<sup>(</sup>٩) في أَ: نحواً مما تعدون، وفي ج: نحو مما يعدون.

3٧٤- [قال](١) ابن جريج (٢): قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للمُحْرِمِ قتله من الدواب؟ قال: فقال لي نافع: قال لي عبدالله: سمعت النبي على يقول: «من الدواب خمس لا جناح على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور».

قال ني (٣) ابن جريج: قال لي عطاء في هؤلاء اللاتي أحللن للمُحْرِم: وليتبعهن الحرام، فليقتلهن، وإن لم يعرضن (٤) له.

وقال عمرو بن دينار مثل ذلك(٥).

٥ /٨- قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي [عمار] (٢) أخبره أنه رأى [ابن] (٧) عمر يرمي غراباً بالنبل، وهو حرام.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٤٢ح ٨٣٧٥)، والفاكهي (٣/ ٣٩٤ح٢٢٦)، والدارقطيني (٢/ ٢٣٢ح ٢٦٦)، والدارقطيني (٢/ ٢٣٢ح ٢٦)، والبيهقي (٥/ ٢٠٩ ح ٩٨١٥) كلهم من طريق: نافع، عن ابن عمر.

#### ٨٧٥- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩٦) من طريق: ابن جريج، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٦ح. ١٥٧٤) من طريق: ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، به.

٤ ٨٧- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹قَالَ›› ساقط من أ، وفي ج: حدثني.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب زيادة: قال.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((لي)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: يعرض.

<sup>(</sup>٥) ذكره الفاكهي (٣/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٦) في الأصول: عمارة، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من أ.

٦٧٦ قال (١) ابن جريج، قال: حدثنا [أبو] (٢) الزبير، أن مجاهداً، أخبره أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود. قال أبو الوليد: أظنه عن أبيه، قال: بينا (٣) نحن في مسجد الخيف ليلة عرفة، التي قبل يوم عرفة، إذ سمعنا حس الحية، فقال رسول الله على: « اقتلوها » ، فدخلت في شق جُحر، فأتي بسعفة، فأضرم فيها ناراً، فأدخلنا عوداً فقلعنا عنها بعض الحجر، فلم نجدها، فقال رسول الله على: «دعوها، فقد وقاها الله شركم، ووقاكم شرها».

٨٧٧- [حدثنا](٤) ابن جريج، قال: قال عطاء: كل عدو لـك لم يذكر لـك قتلـه، فاقتله وأنت حرام.

٨٧٨ - [حدثنا] (٥) ابن جريج، قال: قلت لعطاء: العُقاب، فإنها زعموا تحمل حَمَلَ الضّأن؟ قال: اقتل، قلت: الصقر [والحميميق] (٢)، فإنهما يأخذان حمام

ذكره الفاكهي (٣/ ٣٩٧).

### ۸۷۸ إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩٧) من طريق: ابن جريج ، به.

٨٧٦ إسناده ضعيف.

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه.

أخرجـه النسـائي (٥/ ٢٠٩ ح ٢٨٨٤)، والطـبراني في الكبـير (١٠ / ١١٩ ح١٥٧)، والفــاكهي (٣/ ٣٩٦)، والبيهقي (٥/ ٢١٠ح ٩٨٢٤) كلهم من طريق: ابن جريج، به.

وأخرجه البيهقي أيضًا (٥/ ٢١٠ حـ ٩٨٢٥) من طريق: إبراهيم، عن الأســود، عــن ابــن مســعود، نحوه.

<sup>(</sup>١) قوله: ((قال)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ابن، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٦٤١).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: بينما.

٨٧٧- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((حدثنا)) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((حدثنا)) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: الحميمق.

والحُمَيْميق: طائر يصيد العظاء والجنادب ونحوهما (لسان العرب، مادة: حمق).

المسلمين؟ قال: [فاقتل](١). قال: واقتل البعوض، والذباب، واقتل الذئب، فإنه عدو.

قال عطاء: واقتل الوزغ، فإنه كان يُؤمر بقتله، واقتل الجـان [ذا الطُفْيَتَيْـن](٢)، فإنه يؤمر بقتله.

٩٧٩ قال (٣) ابن جريج: وأخبرني [عبد الحميد] (١) بن جبير بن شيبة، أن ابن المسيب، أخبره، أن أم شريك استأمرت النبي ﷺ في قتل الوزغان، فأمرها بقتلها. –وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي-.

• ٨٨- ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية، أن نافعاً مولى ابن عمر حدّثه، أن عائشة أخبرته، أن النبي ﷺ قال: ﴿ اقتلوا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم النار ﴾.

قال: فكانت (٥) عائشة تقتلهن.

<sup>(</sup>١) في أ: واقتل.

<sup>(</sup>٢) في أ: ذو الطفرين، وفي ب: والصقرين، وفي ج: وذا الطفيتين. والمثبت من الفاكهي (٣/ ٣٩٧). وذو الطفيتين: الذي له خطّان أسودان (لسان العرب، مادة: سود).

۸۷۹ اسناده حسن.

أخرجه مسلم (٤/ ١٧٥٧ ح٢٢٣٧)، والفاكهي (٣/ ٣٩٧)،، والبيهقي (٥/ ٢١١ ح ٩٨٢٩) كلهم من طريق: ابن جريج، به.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق، وعبد الرزاق (٤/ ٤٤٦)، والنسائي (٥/ ٢٠٩ح ٢٨٨٥) كلهم من طريق: عبد الحميد بن جبير بن شيبة، به.

<sup>(</sup>٣) في ج: حدثني.

<sup>(</sup>٤) في أَ، ج: عبدُ الجيد، وهو خطأ. والمثبت من ب (انظر تقريب التهذيب ص:٣٣٣).

<sup>•</sup> ۸۸- إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩٧) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٥) في ج: وكانت.

# من كره أن يُدخل شيئاً من حجارة الحِلّ في الحرم أو يخرجه إلى الحِلّ أو يخلط بعضه ببعض

AA۱ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكي، قال: حدثنا عبد الحجيد بن عبد العزيز بن أبي الرواد، عن أبيه، قال: سمعت غير واحد سن الفقهاء، يذكرون: أنه يكره أن يُخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء (۱) إلى الحِل.

قال: ويكره أن يدخل من تراب الحِل أو (٢) حجارته الحرم بشيء أو يخلط بعض.

AAY قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد الجيد، عن أبيه، قال: أخبرني بعض من كنا نأخذ عنه، أن ابن الزبير تقدم يوماً إلى المقام ليصلي وراءه، فإذا حصى [أبيض] أتي بها، فطرحت هنالك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه (٤) أتي بها من مكان كذا وكذا خارجاً (٥) من الحرم، قال: فقيال: القطوه، وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه، وأخرجوه من الحرم، وقيال: لا تخلطوا الحِلّ بالحرم.

٨٨١- حسن لغيره.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩ح٣٥) من طريق: عبد المجيد بن أبي رواد، به.

<sup>(</sup>١) في ج: شيء.

<sup>(</sup>٢) في ج: ‹‹و››.

٨٨٢ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) في أ: أبيضاً. وفيها زيادة: ((وقد)).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((إنه)) ساقط من ب، وفي هامش ج بخط مغاير زيادة قوله: ((حصى)).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: خارج.

٨٨٣ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا أحمد بن ميسرة، عن عبد الجيد بن أبي الرواد، عن أبيه، قال: وأدركتهم (١) أنا بمكة، وإنما يؤتى ببطحاء المسجد من الحرم. ٨٨٤ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن ابن عيينة، قال: سمعت رزين مولى ابن عباس، يقول: كتب إليّ علي بن عبد الله بن عباس: أن ابعث إليّ بلوح من حجارة المروة أسجد عليه.

# ما ذكر من أهل مكة أنهم أهل الله

٥٨٨- قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي، قال: « لقد رأيت أسيداً في المكي، قال: « لقد رأيت أسيداً في الجنة، وأنّى يدخل أسيد الجنة »، فعرض له عَتَّاب بن أسيد، فقال (٢٠): هذا الذي رأيت ادعوه لي، فَدعِا (٣)، [فاستعمله] (٤) يومئذ على (٥) مكة، ثم قال لعَتَّاب: « أتدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله، فاستوص بهم خيراً »،

#### ٨٨٣- إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف عليه.

(١) في ب، ج: أدركتهم.

### ٨٨٤ إسناده حسن.

رزين الأعرج ، مولى آل العباس: سكت عنـه البخـاري (٣/ ٣٢٥)، وابـن أبـي حـاتم (٣/ ٥٠٨). وابن حبان (٦/ ٣٠٨).

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩١-٣٢٧) من طريق: ابن عيينة، به.

وأخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٤٦) من طريق شيخ عن رزين، به.

#### ٨٨٥ إسناده مرسل.

أخرج الجزء الأخير من الحديث الفاكهي من حديث ابن جريج عن معاوية (٣/ ٦٨) وذكره الفاسى في شفاء الغرام (٢/ ٢٧٦–٢٧٧). وانظر الإصابة (٤/ ٤٣٠).

(٢) في ج: وقال.

(٣) في ج زيادة: له.

(٤) في أ: واستعمله، وفي ب: فاستعمل. والمثبت من ج.

(٥) في ب، ج زيادة: أهل.

### -يقولها ثلاثاً-.

٨٨٦ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن الزنجي، عن ابن جريج، عن عبد الله بن [عبيد الله] (١) بن أبي مليكة، أنه كان يقول: كان أهل مكة فيما مضى يُلقون، فيُقال يا أهل الله، وهذا من أهل الله.

سلمة، عن حميد، عن الحسن بن مسلم المكي، قال: استعمل عمر بن الخطاب، سلمة، عن حميد، عن الحسن بن مسلم المكي، قال: استعمل عمر بن الخطاب، نافع بن عبد الحارث الخزاعي على مكة، قال: فلما قدم عمر استقبله، فقال عمر: من استخلفت على أهل مكة، قال: ابن أبزى، قال: استعملت على أهل الله رجلاً من الموالي، فغضب عمر، حتى قام في الغرز، قال: فقال: إنني وجدته أقرأهم لكتاب الله، وأعلمهم بدين الله، قال: فتواضع عمر بن الخطاب حتى لصق بالرجل، ثم قال: لئن قلت ذلك، لقد سمعت رسول الله على يقول: «إن الله يرفع بهذا الدين أقواماً، ويضع (٢) آخرين ».

٨٨٨- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، قال: سمعت معمراً، يحدّث عن الزهري، عن نافع بن عبد الحارث، أنه تلقى عمر بن الخطاب فقال: من خلفت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزي. قال عمر: مولى؟

٨٨٦- إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٦٨- ١٨٠٩) من طريق: ابن جريج ، به.

<sup>(</sup>١) في أ: عبد الله، وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص:٣١٢).

٨٨٧ - إسناده حسن.

أخرجه أبو يعلِّي في مسنده (١/ ١٨٥ح ٢١٠) من طريق: حماد بن سلمة ، به.

ذكره الفاسي في شفائه (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: به.

۸۸۸ - إسناده صحيح.

قال: نعم، إنه قارئ لكتاب الله، فقال (١) عمر: إن الله يرفع بهذا القرآن (٢) أقواماً، ويضع به آخرين.

AAA – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن إبراهيم بن [سعد] (٣) الزهري، عن ابن شهاب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان –وكان عمر استعمله على مكة – فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبرى، قال: [ومن] (٤) ابن أبزي؟ قال: رجل من موالينا، فقال عمر: استخلفت عليهم مولى، فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض، قال عمر: أما إن نبيكم (٥) قال: (( إن الله يوفع بهذا القرآن أقواماً، ويضع به آخرين )).

• ٨٩- قال أبو محمد الخزاعي: حدثنا أبو مروان العثماني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري بإسناده مثله.

<sup>(</sup>١) في ج: قال.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الدين.

٨٨٩ إسناده صحيح.

أخرجه مسلم (١/٩٥٥ - ٨١٧)، وأحمد (١/ ٣٥ - ٢٣٢) كلاهما من طريق: إبراهيم بن سعد، به.

وأخرجه الدارمي (٢/ ٥٣٦ه-٣٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٨٩-٤٩٠٤) كلاهما مسن طريق: ابن شهاب الزهري، به.

وأخرجه القرطبي في تفسيره (١٤/ ٢٣٩) من طريق: أبي الطفيل، به. وذكره ابـن كثـير في تفسـيره (٤/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) في أ، ج: سعيد، وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٨٩).

<sup>(</sup>٤) في أ: وما.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: قد.

۰ ۸۹- إسناده صحيح.

أخرجه ابن ماجه (١/ ٧٩حـ٢١) من طريق: أبي مروان العثماني، به.

۸۹۱ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد الله (۱)، أنه كان يقول: كان أهل مكة فيما مضى يُلقون، فيقال لهم: يا أهل الله، وهذا من أهل الله.

٨٩٢ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن ابن جريج مثله.

۸۹۳ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثني عبد الرزاق، قال: أخبرني معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن أسماء ابنة عُميس، قالت: دخل رجل من المهاجرين على أبي بكر الصديق وهو [شالئم](٢)، فقال: استخلفت علينا عمر، وقد عتى علينا ولا سلطان له، فلو قد ملكنا كان أعتى وأعتى، فكيف تقول لله إذا لقيته. فقال أبو بكر: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: هل تفرقني (٣) إلا بالله؟ فإني أقول (٤) إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك.

قال معمر: فقلت للزهري: ما قوله: خير أهلك؟ قال: خير أهل مكة.

٨٩٤ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابسن

٨٩١- إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٦٨) من طريق: هشام بن سليمان، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: عبد الله بن عبيد. وعند الفاكهي: عبد الله بن عبيد بن عمير، أو ابن أبي مليكة.

۸۹۲ إسناده حسن.

٨٩٣ إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٦٧ح١ ١٨٠) من طريق: عبد الرزاق، به.

وأخرجه عمر بن شُبَّة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٧١) بإسناد آخر، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: شاكي.

<sup>(</sup>٣) في ب: تصرفني.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: له.

٨٩٤ - إسناده مرسل.

ذكره الفاسي في شفائه (١٦٣/١).

جريج، قال: أخبرني معاذ بن (۱) الحارث، أن النبي ﷺ حين استعمل عُتّاب بن أسيد على مكة، قال: هل تدري على من استعملتك؟ استعملتك على أهل الله. معن ٨٩٥ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن وهب بن منبه أنه قال في حديث حَدَّث به في الحرم (٢): ومن آمن أهله استوجب بذلك أماني، ومن أخافهم، فقد أخفرني في ذمتي، ولكل ملك حيازة ما (٣) حواليه، وبطن مكة [حوزتي] (١) التي اخترت لنفسي دون خلقي، أنا الله ذو بكة، أهلها خيرتي، وجيران بيتي، وعُمّارها وزُوّارها وَفُدي وأَصْيَافِ، وفي كنفي وأماني، ضامنون علي في ذمتي وجواري.

## تذكر النبي ﷺ وأصحابه مكة

٨٩٦ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح، قال: قالت عائشة: لولا الهجرة لسكنتُ مكة، إنّي لم أر السماء بمكان قط أقرب إلى الأرض منها بمكة، ولم يطمئن قلبي ببلد قط ما اطمأن بمكة، ولم أر القمر بمكان [قط] أحسن منه بمكة.

<sup>(</sup>١) في الأصول زيادة: ‹‹أبي›› وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه (انظر: التقريب ص:٥٣٦).

٨٩٥ - إسناده ضعيف.

عثمان بن ساج لم يلق وهبأ.

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث رقم ٣٢ بأطول منه).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: مما.

<sup>(</sup>٤) في أ: حوزي.

٨٩٦- إسناده ضعيف.

ابن أبي نجيح لم يلق عائشة.

ذكره الفاسي في شفائه (١/ ١٦١)، وياقوت في معجم البلدان (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((قط)) ساقط من أ.

۸۹۷ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي على قال: « اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة وأشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومُدّها، وانقُل حماها فاجعلها بالجحفة » حين رأى شكوى أصحابه من وباء المدينة.

٨٩٨ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: لما قدم النبي على المدينة وعك أبو بكر، وبلال، فكان(١) أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:

كـل امـرئ مصبـح في أهلــه والموت أدنى من شـراك نعلـه وكان بلال إذا أقلع عنه، يرفع عقيرته [ويقول](٢):

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوماً مياه مَجَنَّة وهل يبدون لي شامة وطفيل اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من مكة.

۸۹۷ | إسناده مرسل.

أخرجــه البخــاري (٥/ ٢٣٤٣ح ٢٠١١)، وابــن حبــــان (٩/ ٤٠ ا ٤ح ٣٧٢)، والبيهقـــي (٣/ ٣٨٢ح ٣٨٦)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٥٤ح ٧٤٩٥)، وموطأ مالك (٢/ ٨٩٠ح ١٥٨٠) كلهم من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة .

۸۹۸ إسناده صحيح.

أخرج هم البخ البخ الي (٢/ ٦٦٧ ح ١٧٩٠، ٣/ ١٤٢٨ ح ١ ٣٧١، ٥/ ٢١٤٦ ح ٣٣٠٠) والنسطاني في الكبرى (٤/ ٤٠ - ١٤٢١)، والنسطاني في الكبرى (٤/ ٤٠ - ١٤٦١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٧٤٩ - ٢٦٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٦٠٣ - ٢٣٨٦) كلهم من طريق: هشام بن عروة، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) في أ: يقول.

٩٩٨ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن، قال: سمعت طلحة بن عمرو، يقول: قال ابن أم مكتوم، وهـو آخـذ بخطام ناقـة رسول الله عليه وهو يطوف (١٠):

حبَّذا مكة مسن وادي بها أرضي وعُوادِي بها أرضي وعُوادِي بها ترسيخ أوتسادي بها أمشِي بلا هادي قال داود: لا أدري يطوف بالبيت، أو بين الصفا<sup>(٢)</sup> والمروة.

••• وال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد بن عمر الواقدي، قال: حدثني معمر، وابن  $\binom{(7)}{1}$  أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة  $\binom{(3)}{4}$  بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي عمرو  $\binom{(6)}{4}$  بن عدي بن الحمراء  $\binom{(7)}{4}$ ، قال:

### ٨٩٩- إسناده ضعيف جداً.

طلحة بن عمرو الحضرمي، متروك (التقريب ص:٢٨٣).

أخرجه الفاكهي (٢/ ٣٣٧-٢٣٨ح ١٤٣٠) من حديث: جابر بن عبد الله.

وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ٥٠٣)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٢٩٢)، وابن حجــر في المطالب العالية (١/ ٣٦٥–٣٦٦)، ونسبه لابن أبي عمر في مسنده.

(۱) انظر البيتين في: إتحاف الورى، وتــاريخ بغــداد، الموضّعــان الســابقان، ومجمــع الزوائــد (٦/ ٦٤)، والطبقات الكبرى (٢/ ١٤١)، والإصابة (٧/ ٢)، والفاكهي (٣/ ٩٣)، والإمتاع (١/ ٣٨٢).

(٢) في ج: بالصفا.

### ٩٠٠ إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه الحاكم (٣/ ٤٨٩ح/٥٨٢٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٨٨) من طريق: الزهري، به. وأخرجه الحاكم أيضاً (٣/ ٣١٥ح-٥٢٢) من طريق عبد الله بن عدي، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٠٠)، وعزاه إلى ابن سـعد، وأحمـد، والـترمذي وصححـه، والنسائي، وابن ماجه، والأزرقي، والجندي.

(٣) في ج: بن.

(٤) في ج: عن ابن أبي سلمة، والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٦٤٥).

(٥) في ب: عن عمرو.

(٦) في ج: بن أبي الحمراء. والصواب ما أثبتناه (انظر تقريب التهذيب ص:٣١٤).

سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو بالحَزْوَرة: ﴿ وَاللهُ إِنْكَ لَخْيَرُ أَرْضَ اللهُ ﴿ )، وَأَحْبُ أَرْضَ اللهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِي

۱۹۰۱ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا أبو أيوب البصري، قال: حدثنا أبو يونس، عن عبد الرحمن (۱۲ بن سابط، قال: لما أراد رسول الله على أن ينطلق إلى المدينة، واستلم الحَجَر، وقام وسط المسجد، التفت إلى البيت فقال: إني لأعلم ما وضع الله في الأرض بيتاً أحب إليه منك وما في الأرض بلد أحب إلي منك، وما خرجت عنك رغبة، ولكن الذين كفروا هم أخرجوني، ثم نادى: يا بني عبد مناف، لا يحل لعبد منع عبداً صَلَّى في هذا المسجد أية ساعة شاء، من ليل أو نهار.

٩٠٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا هارون بن أبي بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن عزيز الزهري، قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن شهاب، قال: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: إلى الله.

۹۰۱ – إسناده مرسل.

أخرج الطرف الثاني ابن خزيمة (٢/ ٣٢٣ ح ١٢٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٦١ ح ٢٠٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٦١ ح ٢٠٢٥)، والدارقطني (١/ ٣٩٨ ح ١٢٥٤)، والسائي (١/ ٢٨٤ ح ١٢٥٥)، وابنن ماجه (١/ ٣٩٨)، والفاكهي (١/ ٤٥٤ ح ٤٨٧) كلهم من حديث جبير بن مطعم.

وأخرجه الطبراني في الصغير (١/ ٥٥) عن ابن عباس.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٢/ ٢٢٩). وذكره السيوطي في الـدر المشور (١/ ٣٠٠) وعــزله إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) في ج: عبد الله (انظر: التقريب ص: ٣٤٠).

۹۰۲ و اسناده ضعیف.

هارون بن أبي بكر: ذكره ابن حبـان في الثقـات (٩/ ٢٤٠). وإسمـاعيل بـن يعقـوب بـن عزيـز الزهري: لم أقف له على ترجمة.

ذكرِه ابن حجر في الإصابة (١/ ٩٢) في ترجمة: أصيل.

والأصبهاني في العظمة (٤/ ١٢٦٥–١٢٦٦ ح٧٤٩٢).

أزواج النبي على فدخل على عائشة، فقالت له: يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ [قال](١): عهدتها وقد (٢) أخصب جنابها، وابيضت بطحاؤها، قالت: أقام حتى يأتيك النبي على فلم يلبث أن دخل النبي على عليه (٣) فقال له: يا أصيل، كيف عهدت مكة؟ قال: عهدتها والله يا رسول الله (٤) قد أخصب جنابها، وابيضت بطحاؤها، وأعذق إذخرها، وأسلت ثمامها، وأمَش سَلَمُها، فقال: حسبك يا أصيل، لا تُحْزنًا (٥).

يعني بقوله: أَمَشُّ سَلَمُها: يعني نواميه (٦) الرخصة التي في أطراف أغصانه.

9.٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على لما أخرج من مكة: «أما والله، إني لأخرج منك، وإني لأعلم أنك أحبّ البلاد إلى الله، وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يا بني عبد مناف، إن كنتم ولاة هذا الأمر بعدي، فلا تمنعن طائفاً يطوف ببيت الله أية (٧) ساعة شاء، من ليل أو نهار، ولولا

<sup>(</sup>١) في 1: (قا)).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قد.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: عليه رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في ج: والله عهدتها. وقوله: ((يا رسول الله)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: يحزنا.

<sup>(</sup>٦) في ج: لواميه.

٩٠٣ – إسناده ضعيف جداً.

طلحة بن عمرو، هو: ابن عثمان الحضرمي المكي، متروك (التقريب ص:٢٨٣).

أخرجه الفاكهي (١/ ٢٥٥ح-٤٨٩) من طريق: طلحة بن عمرو الحضرمي، به بأقصر منه.

وأخرجه أبو يعلَّى (٥/ ٦٩ ح ٢٦٦٢) من طريق: طلحة، عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الـــدر المنثور (١/ ٣٠٠)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ٤٧٩) مــع اختـــلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: أي.

أن تطغى قريش لأخبرتها ما (١) لها عند الله، اللهم [إنك](٢) أَذَقْتَ أُولَها وبالأ، فأذِق آخرها نوالاً ».

٩٠٠- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، أن رسول الله على وقف عام الفتح [على الحجُون] (٣)، ثم قال: «والله إنك لخير أرض الله، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولو لم أخرج مِنْكِ ما خرجت، إنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد كائن بعدي، وما أحلّت لي إلا ساعة من نهار، ثم هي من ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يُحتَشُ [خلاها] (٤)، نهار، ثم هي من ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يُحتَشُ [خلاها] (٤)، ولا تلتقط (٥) ضالتها إلا لمنشد، فقال (٢) رجل، يقال له (٧): [أبو] (٨) شاة: يا رسول الله عليه: إلا الإذخر، فإنه لقيوننا، ولبيوتنا (٩)، [وقبورنا] (١٠)، فقال رسول الله عليه: إلا الإذخر ».

٥٠٠٥ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا جدي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بما.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((إنك) ساقط من أ، ب.

٤ • ٩ - إسناده حسن.

أخرجه أبو يعلى (١/ ٣٦٢–٣٦٣) عن أبي هريرة. وذكره ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((على الحجون)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في أ: خلاؤها.

<sup>(</sup>٥) في ب: يلتقط.

<sup>(</sup>٦) في ب زيادة: له.

<sup>(</sup>٧) في ب زيادة: يعني.

<sup>(</sup>A) قُوله: «أبو» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٩) في ج: وبيوتنا.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ((وقبورنا)) ساقط من أ، ب.

٥ • ٩ - إسناده صحيح.

أبيه، عن عائشة، قالت: لما قدم المهاجرون المدينة اشتكوا بها، فعاد النبي عَلَيْ أبا بكر الصديق، فقال: كيف تجدك؟ فقال أبو بكر:

كـل امـرئ مصبح في أهلــه والموت أدنى من شــراك نعلـه ثم دخل على عامر بن فهيرة، فقال: كيف تجدك يا عامر؟ فقال:

إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كالثور يحمى جلده برَوقِه

ثم دخل رسول الله على على بلال، فقال: كيف تجدك يا بلال؟ فقال بلال:

الاليت شعري هل أبيتنّ ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوماً مياه مَجَنّـة وهل يبدون لي شامة وطفيل

## حدّ من هو حاضر المسجد الحرام

٩٠٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: من له المتعة؟ فقال: قال الله جَلَّ ذِكْرُه: ﴿ ذَلِكَ عَن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: من له المتعة؟ البقرة:١٩٦]، فأما القُرى الحاضرة لمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، فأما القُرى الحاضرة للمسجد (١) الحرام التي لا يتمتع أهلها؛ فالمطنبة بمكة المطلة عليها نخلتان (٢)، ومرّ

أخرجه الحميدي (١/ ١٠٩ ح٢٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ١٩٢) كلاهمــا مــن طريــق: سفيان، به.

٩٠٦ إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٦)، والفاكهي (٣/ ١٠١ - ١٨٥٩)، والطبري في التفسير (٢/ ٢٠١) كلهم من طريق: ابن جريج به، نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢ح٨ ١٣٨) من طريق: عمسرو بسن دينــــار، وربيعـــة الجُرَشــي، عـــن عطاء، به، مختصراً.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٣٥)، وعزاه إلى الأزرقى.

<sup>(</sup>١) في ج: المسجد.

<sup>(</sup>٢) هي نخلة الشامية، ويسميها بعضهم اليوم (المضيق) وتبعد (٤٥) كلم عن مكة على طريـق حـاج العراق القديم (قلب الحجاز للبلادي ص: ١٣). ونخلة الأخرى (اليمانية).

الظهران (١)، وعرنة، وضَجْنان (٢)، والرجيع (٣)، وأما القُـرى الـتي ليسـت بحـاضرة المسجد الحرام، التي يتمتع أهلها إن شاءوا؛ فالسَّفر، والسَّفر ما تُقْصَر إليه الصلاة.

قال عطاء: فكان ابن عباس يقول: السفر ما تُقصر إليه الصلاة.

وكان ابن عباس يقول: تُقْصَر الصلاة إلى الطائف، وعسفان (أ)، وجدة، ورُهَاط (ه)، وما كان من أشباه ذلك.

# في ذِكْر الدابة ومخرجها

9 · ٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن ابن عباس، قال: الدابة التي يُخرج الله للناس تكلّمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هو الثعبان الذي كان في البيت، فأرسل الله عقاباً فاختطفه.

<sup>(</sup>۱) تسمى اليوم (الجُموم) أو: وادي فاطمة، وهـي في طريـق المدينـة، وتبعـد (۱۸) كلـم عـن عمـرة التنعيم.

<sup>(</sup>٢) ضَجْنَان: موضع يمر به طريق مكة إلى المدينة، يبعد عن مكة (٥٤) كم على ما ذكر البلادي. وأفاد أنه حرّة مستطيلة يمر الطريق بنصفها الغربي، ويعرف هذا النصف اليوم بـ (خَشْم المُحْسنية)، وفي جانبها الشمالي الغربي يقع (كُراع الغَميم) الذي يعرف اليوم بــ (بَرْقاء الفحيم)، (انظر معجم البلدان ٣/ ٤٥٣)، ومعجم معالم الحجاز ٥/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يسمى اليوم (هدى الشام) ، ولا زال ماؤه موجوداً إلى اليوم، وعنده غدرت عُضَل والقارة بالسبعة من اصحاب رسول الله ﷺ . ويبعد عن مكة (٦٧) كلم (انظر قلب الحجاز للبلادي ص ١٨٠-١٩).

<sup>(</sup>٤) تبعد عسفان عن مكة (٨٠) كلم (قلب الحجاز للبلادي ص:٣٠).

<sup>(</sup>٥) رُهاط: موضع بالحجاز، وهو على ثلاثة ليال من مُكة (معجم البلدان ٣/١٠٧).

٩٠٧ - إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٧ح٣٤٣٣) من طريق: عبد العزيز بن عمران، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

٩٠٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يجيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن إسماعيل بن شيبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال (١٠): اختطف العقاب الثعبان، فألقته [نحو المخسف](٢) العماليق بقية عاد.

قال مجاهد: قال ابن عباس: ألقاه العقاب بأجياد، فمن أجياد تخرج الدابة.

٩٠٩ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز بن عمران،
 عن الحصين بن عبد الله النوفلي، قال: الدابة تشتو بمكة، وتصيف ببسكل (٣).

919 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن عبد الملك بن عبد العزيز، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: تخرج الدابة من تحت الصفا، فتستقبل الشرق، فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من المشرق، ثم تستقبل المغرب، فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من المغرب، ثم تستقبل اليمن، فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من اليمن، ثم تستقبل الشام، فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من اليمن، ثم تعدوا فتقيل بعسفان.

٩٠٨ - إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: لما.

<sup>(</sup>٢) في أ: بحرا بمخسف.

٩٠٩ – إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) في ج: بسبل.

وبَسَل: واد من أودية الطائف أعلاه لفهم وأسفله لنصر بن معاوية، بينه وبين ليّـة بلـد يقــال لـه: جلذان، يسكنه بنو نصر بن معاوية (معجم البلدان ١/ ٤٢٣).

<sup>•</sup> ٩١- إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٧٧)، وعزاه لابن أبي حاتم.

قال: قلنا: زدنا. قال: ليس عندي غير هذا.

٩١١ - قال: حدثنا أبو الوليد حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز بن عمران، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، قال: الدابة لا تُكلّم الناس، ولكنها تكلّم مم.

91۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز بن عمران، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما جعل المسبق من أجل الدابة، إنها تخرج قبل التروية بيوم، أو يوم التروية، أو يوم النحر، أو الغد من يوم النحر.

91۳ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز بن عمران، عن محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: مرَّ أبو داود البدري من بني مازن على رجل وهو يغرس ودية (۱)، فاستحيا من أبي داود، فقال أبو داود: يا ابن أخي، إن سمعت بالدجال قد خرج، وأنت على ودية تغرسها، فلا تعجل عن إنباتها، فإن للناس بعد ذلك مدة (۲).

قال أبو داود: [وتخرج](٣) الدابة فَتَسِمُ من شاء الله، ثم يقيم الناس دهراً،

٩١١ – إسناده ضعيف جلاً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

٩١٢ - إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٧-٢٣٤) من طريق: إبراهيم بن إسماعيل، به.

٩١٣ - إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

ذكره البخاري في الأدب المفرد (١/ ١٦٩)، والمزي في تهذيب الكمال (٨/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>١) الودي: فسيل النخل وصغاره (اللسان، مادة: ودي).

<sup>(</sup>٢) في ج: مدة بعد ذلك.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: تخرج.

فيلقى الرجلُ الرجلَ ينشد ضالته، فيقول: سمعت رجلاً من المخلصين ينشدها بمكان كذا وكذا.

918 – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يحيى، عن عبد العزيز بن عمران، عن (١) إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: ﴿ خمس يبتدرن (٢) الساعة، لا أدري أيهن قبل، وأيهن جاء، لم تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: الدابة، ويأجوج ومأجوج، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها، وعيسى بن مريم ».

## ما ذكر من المحصب وحدوده

910 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: الحصب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله عليه.

٩١٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عـن عمـرو بـن

#### ٩١٥ - إسناده صحيح.

١٤٥ - إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>١) في ج: بن، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في ب: يبتدرون.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تعريفه بعد قليل. قال الفاكهي: وإنما سمي المُحَصَّب لرمي الجمرة الأخيرة يسيل حصباؤها بالمُحَصَّب (٤/ ٧٦).

أخرجه البخاري (٢/ ٢٢٦-٢٢٧ح ١٦٧٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٢)، وابسن خزيمة أخرجه البخاري (١/ ٢٣٢ح ١٣١٧)، وأبو يعلى (٤/ ٢٣٢ح ٢٩٨٩)، وأبو يعلى (٤/ ٢٣٢ح ٢٩٨٩)، وأبو يعلى (٤/ ٢٨٦ح ٢٣٩٧)، والميهقي في الكبرى (٥/ ١٦٠ح ٩٥١٩) كلهم من طريق: سفيان بن عيينة، به.

٩١٦ - إسناده صحيح.

دينار، عن صالح بن كيسان، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وكان على ثِقَلِ النبي ﷺ، قال: لم يأمرني النبي ﷺ أن أنزل الأبطح، ولكني الله ضربت فيه قُبّته، فجاء فنزل.

قال سفيان: ثم سمعته من صالح بن كيسان بعد ذلك، فحدّث بمثله.

قال سفيان: قال لنا عمرو بن دينار: اذهبوا إلى صالح بن كيسان، فاسألوه عن حديث يذكره في المُحَصَّب، وقدم معتمراً، فجئناه، فحدثنا به، وكان عمرو قد حدثنا به عنه.

91۷ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، أن عائشة وأسماء [ابنتي](۲) أبي بكر لم تكونا تُحَصِّبان (۳).

٩١٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا الزنجي، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: لا يحصب لَيْلَتَئِذِ، إنما هو مناخ للركبان. قال (١٠): وكان أهل الجاهلية يحصبون.

أخرجـه ابــن أبـــي شـــيبة (٣/ ١٩٠ح١٣٣٣)، والحميـــدي (١/ ٢٥١ح ٥٤٩)، ومســـلم (٢/ ٢٥١ح ٢٥١)، وأبو داود (٢/ ٢٥٩ح ٢٠٠١)، والفاكهي (٤/ ٢٧ح- ٢٣٩)، وابـن خزيمـة (٤/ ٣٣٦ح- ٢٩٨٦)، والبيهقي (٥/ ٢٦١ح ٩٥٢٢) كلهم من طريق: سفيان بن عبينة، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج. ولكن.

٩١٧ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٢/ ١٥٩ ح٢٣٩٨) من طريق: سفيان بن عيينة، به.

وَأَخْرَجُهُ ابْنِ أَبِّي شَيْبَةً (٣/ ١٩١ح١٣٣٤) من طريق: هشام بن عروة، به.

<sup>(</sup>٢) في أ: ابنة.

<sup>(</sup>٣) في ج: يكونا يحصبان.

۹۱۸ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قال)) مكررة في أ.

قال ابن جريج: وكنت أسمع [الناس]() يقولون لعطاء: إنما نزل النبي ﷺ لَيْلَتَئِذِ الحصب ينتظر عائشة، فيقول: لا، ولكن إنما هو مناخ للركبان، فيقول: من شاء حصّب، ومن شاء لم يحصّب.

9 1 9 – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: إنما كان النبي على الله الله عن عنه الله الله الله الله الله الله كان أسمح لخروجه، حين يخرج، فمن شاء نزله، ومن شاء تركه.

وحدّ الحصّب (٢): من الحَجُون مصعداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى مِنَى

## ٩١٩ - إسناده صحيح.

(٢) اختلف العلماء في تحديد المحصّب الذي يسنّ المبيت فيه بعد الانصراف من منسى طـولاً وعرضــاً على أقوال:

الأول: قول الأزرقي: وحد المحصّب: من الحَجون مصعداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط خرمان مرتفعاً عن الوادي، فذلك كله المحصب.

والحَجون المراد هنا هو: الحَجون الجَاهلي أي برحة الرشيدي اليوم. وأم خرمان هي: منطقة الخرمانية التي أقيم على جزء كبير منها مبنى أمانة العاصمة المقدسة. ومراد الأزرقي أن المحصب إنما يكون في الجهة اليسرى من هذه المنطقة فقط، فإذا أخرجنا المقبرة من هذا التحديد لأنهم أجمعوا على أنها ليست من المحصب، لم يسلم لنا إلا المنطقة المسماة اليوم بـ(الجعفرية) والجهة اليسرى من الجُميَّزة إلى الخرمانية.

القول الثاني: قـول الإمـام الشـافعي الـذي نقلـه الفاسـي في شـفاء الغـرام ١/ ٥٨٢، قـال: قـال الشافعي: المحصّب: ما بين الجبلين، جبل العُيْرة، والجبل الآخر، وهــو علــى بــاب جبــل المقــبرة) اهــ.

وجبل العيرة: هو جبل المنحنى ، المقابل لقصر الملك فيصل ، على يمينك وأنت ذاهب إلى منى. والجبل الآخر: هو جبل الحُجون كما يفهم من معنى كلام الإمام الشافعي. وعلى هذا فيدخل جانباً الوادي في الحصب إلا موضع المقبرة . وهذا ما اختاره الفاسي.

<sup>(</sup>١) قوله: ((الناس)) ساقط من أ.

وشعب عمرو هو: الملاوي العليا الممتدة إلى جهة منى ، وشعب بني كنانة هو: ما يُسمى البياضيـــة اليوم ، وقد قام على مدخله قصر السقاف الطويل.

وعلى هذا: فالحُصَّب هو ذلك الفضاء الذي أقيم عليه قصر السقاف وما خلفه ليس إلا.

القول الرابع: قول الإمام الفاكهي: وهو ما بين شعب عمرو الـذي هـو المـلاوي إلى ثنيـة أذاخـر. فيأخذ فضاء البياضية، وموضع قصر السقاف والخرمانية ثم يصعد في شـعب أذاخـر حتـى يصــل ربع ذاخر.

القول الخامس: القول الذي نقله الفاكهي عن بعض المكيين أنه: ما بين شعب الصفيّ إلى حائط مقيصرة وهو فناء دار محمد بن سليمان ، إلى حائط خرمان ، إلى ثنية أذاخر.

وشعب الصفي هو: الجميزة اليمنى للصاعد إلى منى. وحائط مقيصرة يمتد تجاه قصر أبي جعفر المنصور اللاصق بجبل سقر، وجبل سقر هو: الجبل الصغير المشرف على مدخل شعب الأخنس الذي يسمى اليوم (الخنساء)، وهو لاصق بجبل قلعة المعابدة.

ودار محمد بن سليمان موضعه بالقرب من قصر الإمارة القديم الذي يجاور أمانة العاصمة من الشرق.

وعلى هذا القول: فالمحصّب: يأخذ المساحة التي تقابل جبل سقر، ثـم يـنزل ليـأخذ موضـع قصـر السقاف اليوم، ثم يأخذ منطقة الخرمانية، ثم يصعد إلى ربع ذاخر.

وهناك قول آخر حدد المحصب من الحجون إلى مني ، وهذا بعيد لا دليل عليه.

وقول آخر جعل المحصب هو: الوادي الذي فيه الجمار وما بعده. وهذا أبعد من الــذي قبلــه، ولا دليل على ذلك أيضاً.

أما القول الأول وهو: قصر الأزرقي المحصّب على الجهة اليسرى فقط من الحجون إلى الخرمانية، قول لا ينهض له دليل، بل الدليل عكسه؛ لأن التحصيب إنما أخذ من فعل النبي على وإنما حصّب النبي على في خيف بني كنانة وخيف بني كنانة يطلق على شعب الصفي، وشعب الصفي على ما حررناه هو: الجميزة اليمنى للصاعد من مكة، وهذا الشعب يقع في يمين الوادي للمصعد لا على يساره وعلى ذلك فأكثر التحصيب إنما يكون على يمين الوادي، لأن الناس عندما كانوا يحصبون في شعب الصفي، وشعب عمرو، وشعب الخوز، وكل ذلك على يمين الوادي، فقصره على يسار الوادي يحتاج إلى دليل، والله أعلم.

وأما القول الثاني: وهو مدّ طول المحصّب من الجهة العليا إلى حدّ جبل العَيْرة، (وهو جبل المنحنى اليوم) انفرد به الشافعي رحمه الله إن صحّ عنه، ولم يتابعه على ذلك أحد، وتحصيب النبي ﷺ إنما كان أسفل من ذلك.

والأزرقي ، والفاكهي ، والأصمعي ، ومسلم بن خالد الزنجي -شيخ الشافعي- لم يتعدّوا بحـدّ الحصب الأعلى ما قابل الخرمانية لا من جهة شعب عمرو، ولا من جهة أذاخر ، والله أعلم. إلى حائط خُرْمان مرتفعاً (١) عن بطن الوادي (٢) فذلك كله المحصب، وربما كمان الناس يكثرون حتى يكونوا في بطن الوادي.

قال أبو محمد الخزاعي: الحَجُون: الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد، وهو أيضاً مشرف على شعب الجزّارين، وفي (٢) أصله دار ابن أبي [دب](١)، إلى موضع القبة مسجد سلسبيل أم زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر (٥).

## في ذِكْر منزل النبي ﷺ عام الفتح بعد الهجرة وتركه دخول بيوت مكة بعد الهجرة

• ٩٢٠ قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، قال: قيل للنبي ﷺ: أين تنزل بمكة. قال: وهل ترك لنا عقيل بمكة من ظل؟

وأما القول الثالث: في قصر المحصّب على شعب عمرو إلى شعب بني كنانة ، فهذا على اعتبار أن خيف بني كنانة يطلق على الخرمانية وعلى صفي السباب ، والحُجّاج إذا حصبوا ملؤوا هذه المنطقة شعب الصفي، (الجميزة) وشعب عمرو (الملاوي وفسحة البياضية) والخرمانية ، وهذا صحيح، لكنهم إذا كثروا نزلوا ما يقابل ذلك وهو شعب أذاخر إلى ثنية أذاخر، وهذا ما يتخرج عليه القول الرابع، وهو أولى الأقوال بالقبول عندي.

أما القول الخامس فلا يبعد قبوله، وهو عين القول الرابع ، إلا أنه مدّ نهايته العليا إلى أعلى قليلاً ، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>١) في ج: مرتفع.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: در. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام (١/ ١٥٥-٢٥٥).

<sup>•</sup> ۹۲ - إسناده مرسل.

97۱ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أن النبي عليه السلام بعدما سكن المدينة كان لا يدخل بيـوت مكة.

قال: كان إذا طاف بالبيت انطلق إلى أعلى مكة، فاضطرب به الأبنية.

قال عطاء: في حجته فعل ذلك أيضاً فنزل<sup>(١)</sup>، ونزل أعلى مكة قبل التعريـف، وليلة النفر نزل أعلى الوادي.

97۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد بن عمر، عن معاوية بن عبد الله بن عبيد الله (٢)، عن أبيه، عن أبيي رافع، قال: قيل للنبي على الفتح: ألا تنزل منزلك من الشعب؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟

قال: [وكان] عقيل بن أبي طالب قد باع منزل رسول الله على ومنازل إخوته من الرجال والنساء بمكة حين هاجروا، ومنزل كل من هاجر من بني هاشم، فقيل لرسول الله على: فانزل في بعض بيوت مكة في (١) غير منازلك (٥) فأبى رسول الله على وقال (٦): لا أدخل البيوت، فلم يزل مضطرباً بالحَجُون، لم

٩٢١ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٤٧-٢٤٨) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>١) قوله: «فنزل» ساقط من ب، ج.

٩٢٢ - إسناده ضعيف جداً.

محمد بن عمر الواقدي، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) في ب: معاوية بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) في أ: فكان.

<sup>(</sup>٤) في ج: من.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: منزلك.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: قال.

يدخل بيتاً، وكان يأتي المسجد من الحَجُون.

٩٢٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد بن عمر، عن عمد بن عمر، عن المعيد [بن محمد] (٢) بن جبير بن (٣) مُطْعِم، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله على مضطرباً بالحَجُون في الفتح، يأتي لكل صلاة.

97٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن محمد بن إدريس، عن محمد بن عمر، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: ذهبت إلى خباء رسول الله على بالبطحاء، فلم أجده، ووجدت فيه فاطمة فقلت: ماذا لقيت من ابن أمي؛ علي أجرت حموين لي من المشركين، فتفلّت (ما كان ذلك له، المشركين، فتفلّت (ما كان ذلك له، قد أمنا من أمنت، وأجرنا من أجرت »، ثم أمر فاطمة فسكبت له غسلاً فاغتسل،

#### ٩٢٤ - إسناده ضعيف جداً.

٩٢٣ - إسناده ضعيف جداً.

محمد بن عمر الواقدي، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((بن محمد)) ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: عن.

محمد بن عمر الواقدي، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجهُ الـترمذي (٤/ ١٤١ح١٥٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٩ح١٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٩ح١٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٩٥ح١٩٥٣) كلهم من طريق: ابن أبي ذئب، به.

وأخرجه البخاري (١/ ١٤١ح ٠ ٥٠٥)، ومسلم (١/ ٩٨٥ح ٣٣٦) كلاهما من طريق: أبي مرة، به. وذكر نحو هذا الخبر ابن فهد في إتحاف الورى (١/ ١٥ ٥-٥١٦).

<sup>(</sup>٤) في أزيادة: ابن.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فقفلت.

<sup>(</sup>٦) في ج: لتقتلهما.

ثم صَلَّى ثمان ركعات في ثوب واحد، ملتحفاً به، [وذلك] (١) ضحى في يـوم الفتح (٢) – فتح مكة –، وكان الذي أجارت أم هانئ يوم الفتح (٢) – فتح مكة –، وكان الذي أجارت أم هانئ يوم الفتح بن المغيرة، والحارث بن هشام بن المغيرة، كلاهما من بني مخزوم.

<sup>(</sup>١) في أ: ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((الفتح)) ساقط من ب، ج.

٩٢٥- صحيح لغيره.

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٤ح ١٩٨٥). ومن طريقه أخرجه البخاري (٣/ ١١١٣ ح ٢٨٩٠)، ومسلم (٢/ ١٩٨٤ ح ١٩٥١)، وابن خزيمة (٤/ ٣٢٦ ح ١٩٨٥)، وأبي عوانة (٣/ ٤٣٦ ح ٥٩٥)، وأبي عوانة (٣/ ٤٣٦ ح ٥٩٥)، وأبو داود (٢/ ١٩٥١ ح ٢٩٤٠)، وأجد وأبو داود (٢/ ١٨١ ح ٢٩٤٢)، وأحمد (٥/ ٢٠٢ ح ٢١٨١٤)، وأخمد (٥/ ٢٠٢ ح ٢١٨١٤)، والفاكهي (٣/ ٣٥٦ ح ٢٠٠٤)، والطبراني في الكبير (١/ ١٦٨ ح ٢١٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٠ ح ١٩٥٥، ٦/ ١٨١ ح ١٢٠٥) كلهم من طريق: عبد الرزاق، به. وأخرجه البخاري (٣/ ٤٥٠)، وابن ماجه (٢/ ٢١ ح ٢٥٠٠) كلاهما من طريق: ابن شهاب الزهرى، به.

وأخرج الطرف الأخير أبو داود (٣/ ١٢٥ح ٢٩٠٩)، وعبد الرزاق (٦/ ١٥ح ٩٨٥٢) من طريــق: ابن شهاب الزهري، به.

<sup>(</sup>٣) في ج: عمر (انظر تقريب التهذيب ص:٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: وكانوا.

لمب.

قال أسامة: ثم قال النبي ﷺ عند ذلك: « لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ».

٩٢٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، [عن الزنجي](١)، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قدمنا مكة إن شاء الله، نزلنا بالخيف الذي تحالفوا علينا فيه ».

قال ابن جريج: قلت لعثمان: أي حِلْف؟ قال: الأحزاب.

قال: كان إذا طاف بالبيت انطلق إلى أعلى مكة، فضرب بها الأبنية.

قال عطاء: وفعل ذلك في حجته [أيضاً] (٢)، نزل بأعلى مكــة قبـل التعريـف، وليلة الصدر نزل بأعلى الوادي.

٩٢٦ - إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٦٣ح-٢٥٨٩) من طريق: ابن جريج ، به.

وذكره الطبري في القِرى (ص:٤٧٩) ونسبه لأبي سعد في شرف النبوة.

<sup>(</sup>١) قوله: ((عن الزنجي)) ساقط من أ.

٩٢٧ - إسناده مرسل.

<sup>(</sup>Y) قوله: «أيضاً» ساقط من أ.

## من كره كراء بيوت مكة، وما جاء في بيع رباعها ومنع تبويب دورها، وإخراج الرقيق والدواب منها

٩٢٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين، قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت الدور والمساكن على عهد النبي على وأبى بكر، وعثمان، ما تُكرى ولا تُباع، ولا تُدعى إلا السوائب، من احتاج سَكَن، ومن استغنى أسْكَن.

قال يحيى: قلت (١) لعمر بن سعيد: فإنك تكري. قال: قد أحل الله الميتة للمضطر إليها.

٩٢٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن عبيد الله بن عمرو بن العاص،

### ٩٢٨ – إسناده مرسل.

علقمة بن نضلة المكي، تابعي صغير. مقبول. أخطأ من علَّه من الصحابة (التقريب ٣٩٧).

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٤٣-٤٤٢ح٤٧)، من طريق: يحيى بن سليم، به.

وأخرجـه ابــن أبــي شــيبة (۳/ ۳۳۱ح۱۶۳۳)، وابــن ماجــه (۲/ ۱۰۳۷ اح۲۰۱۷)، والبيهقــــي (٦/ ۳۵ح۸۹۹۸) کلهم من طریق: ابن أبي حسين، به.

وذكره الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥٠)، وقال: في إسناده انقطاع وإرسال. وذكـره السـيوطي في الــدر المنثور (٤/ ٣٥١) وعزاه لابن أبي شيبة، وابن ماجه. وذكره الفاسي في شفائه (١/ ٦٧). (١) في ج: فقلت.

### 979 - إسناده حسن.

أخرجــه ابـــن أبـــي شـــيبة (٣/ ٣٣٠ح١٤٨٤)، والدارقطــــني (٣/ ٥٥ح٢٢)، والفـــاكهي (٣/ ٢٥٦ح٢٢)، والفـــاكهي (٣/ ٢٤٢ح ٢٠٥١)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٥ح١٩٦٧) كلهم من طريق: عبيد الله بن أبـــي زياد، به. إلا أن الدارقطني رفعه.

وذكره ابن حجر في المطالب العالية (١/ ٣٣٦) وعزاه لمسدد. وذكره السيوطي في الدر المنشور (٣/ ٣٥١) وعزاه لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والدارقطني.

قال: من أكل كراء بيوت مكة، فإنما(١) يأكل في بطنه ناراً.

• 97- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: حدثنا عبد الله بن صفوان الوهطي، قال: سمعت أبي، يقول: بلغنا أن رسول الله عنه عنه الله الله عنه الله عنه عنه العرب، فكانوا (٢) يكرون الظلال، ويبيعون الماء، فأبدلها (٣) الله بهم قريشاً، فكانوا يظلون في الظلال، ويسقون الماء ».

٩٣١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن حماد بن شعيب الكوفي، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله علي عن بيع رباع مكة، وعن أجر بيوتها.

9٣٢ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: كأنما.

<sup>•</sup> ۹۳ - إسناده ضعيف.

عبد الله بن صفوان الوهطي : ذكره المزي في ترجمة يحيى بن سليم الطائفي (٣١/ ٣٦٥)، وأبـــوه لم أقف له على ترجمة .

آخرجه الفاكهي (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٠٥٠) من طريق: يحيى بن سليم، به.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج. وكانوا.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فأبدل.

٩٣١ - إسناده مرسل.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٩-١٤٦٧)، والفاكهي (٣/ ٢٤٦-٢٤٧-٢٠٥٣) كلاهما من طريق: الأعمش، به.

۹۳۲ - إسناده حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٦ اح ٩٢ ١٠)، والفاكهي (٣/ ٤٨ ٢ح ٢٠٥٩) كلاهما من طريـق: ابـن جريج.

وذكره ابن حجر في فتــح البـاري (٣/ ٤٥٠)، وابـن حجـر في الدرايـة (٢/ ٢٣٦)، والزيلعـي في نصب الراية (٤/ ٢٦٦).

9٣٣ – قال ابن جريج: قرأت كتاباً من عمر بن عبد العزيز، إلى عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن [أسيد](١)، وهو عامله على مكة(١)، يأمره أن لا يُكرى بمكة شيء.

9٣٤ - قال ابن جريج: أخبرني عطاء، أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبـوب أبواب دور مكة.

٩٣٦ - قال أبي (٥): وسمعت (٦) عبد الكريم بن أبي المُخَارِق يقول: لا تُباع تربتها، ولا يُكرى ظلها -يعني مكة-.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٤٩ ح٢٠٦٢) من طريق: ابن جريج، به.

#### ۹۳۶ – إسناده مرسل.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٦)، والفاكهي (٣/ ٢٥١ح٢٠) من طريق: ابن جريج ، به.

#### ٩٣٥ - إسناده ضعيف.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

(٣) قوله: ((لي)) ساقط من ج.

(٤) في ب: إني.

#### ٩٣٦ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٤٩) من طريق: عبد الجيد بن أبي رواد، به.

۹۳۳ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في أ: الأسيد.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) في ج: أني.

<sup>(</sup>٦) في ج: سمعت.

٩٣٧- قال (١): وقال أبي (٢): قدمت مكة سنة [مائة] (٣)، وعليها عبد العزيز بن عبد الله أميراً، فقدم عليه كتاب من عمر بن عبد العزيز ينهى عن كراء بيوت مكة، ويأمره بتسوية منى. قال: فجعل الناس يدسون إليهم الكراء سراً، ويسكنون (٤). ٩٣٨- قال: وقال أبي: حدثني إسماعيل بن أمية، عن رجل من قريش أنه (٥) قال: لقد أدركت الناس، وإن الركبان يقدمون، فيبتدرهم من شاء الله من أهل مكة أيهم ينزلهم، ثم نحن اليوم نبتدرهم أينا يكريهم.

٩٣٩ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، أن عمر بن الخطاب أخرج الرقيق والدواب من مكة، ولم يكن يدع أحداً يبوب داره بمكة، حتى استأذنته هند ابنة سهيل، وقالت: إنما أريد بذلك إحراز متاع الحاج، وظهرهم، فأذن لها، فعملت بابين على دارها.

• ٩٤- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن

٩٣٧ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: إني.

<sup>(</sup>٣) في أ: المائة.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (٢/ ٢٩٧).

۹۳۸ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: يعني.

٩٣٩ - إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣ ٣٥ح ٢١٨٠) من طريق: ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، بنحوه.

۰ ۹۶ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٤٤–٢٤٥ح٢٥) من طريق: سفيان بن عيينة، به نحوه.

والأُحلاف في قريش خمس قبائل: عبد الدار، وجُمَح، وسهم، ويخزوم، وعدي بن كعب، سُمُّوا بذلك لأنهم تحالفوا على منع بني عبد مناف من أخذ الحجابة من بني عبد الدار، فاستجار بنو عبد الدار بمن ذكرنا فعقدوا حلفاً بينهم، ونحروا جَزوراً فغمسوا أيديهم في دمها. أما بنو عبد

جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن ابن صفوان (١)، قال له: كيف وجدتم إمارة الأحلاف فيكم قال: التي قبلها خير منها، قال: فقال ابن (٢) صفوان: فإن عمر قال كذا لشيء لم يذكره سفيان.

قال ابن عباس: أسنة عمر تريد؟ هيهات، هيهات، تركت والله سنة عمر [شَأُوا مُغَرِّباً] (٢٠)، قضى عمر أن أسفل الوادي وأعلاه مناخ للحاج، وأن أجياداً (٤) وقُعَيْقِعان للمريحين والذاهب، واتخذتها أنت وصاحبك دوراً وقصوراً.

# من لم یکن بری بکرانها بأساً وبیع رباعها

٩٤١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، وإبراهيم بن محمــد الشــافعي، قــالا:

مناف فعقدوا حلفاً مضاداً مع بني: أسد، وزهرة، وتيم، والحارث. فأخرجت امرأة من بني عبـد مناف جَفْنة مملوءة طيباً فغمسوا أيديهم فيها، فسموا: المُطَيَّبين، فصارت قريش فرقتين: الأحـــلاف والمُطيِّبين (انظر المنمَّق ٤٢٦-٤٤، ٢٢٢-٢٢).

وسؤال ابن صفوان لابن عباس هو عن إمرة ابن الزبير، لأنه (ابن الزبير) من الأحـــلاف، فأجابــه ابن عباس أن إمرة المليبين خير منها، أي إمرة النبي ﷺ وأبى بكر –رضى الله عنه–.

وقوله: (أنت وصاحبك) يريد عبد الله بن الزبير ، لأن عبــد الله بــن صفّــوان الجمحــي كــان مــن المقربين لابن الزبير، وقُتل معه وهو متعلق بأستار الكعبة.

(١) في ب: عن ابن أبي صفوان.

(٢) قوله: «ابن» ساقط من ب.

(٣) في أ: شرقاً ثم مغرباً.

والشأو: السبق، والمُغَرِّب: البعيد (اللسان، مادة: شأى).

(٤) في ب، ج: أجياد.

#### ٩٤١ - إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة .

أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (١/ ٣٤٨ح ٤٣٦) والبيهقي (٦/ ١٤٨ ح١١٦٠) كلاهما مــن طريق: إبراهيم بن محمد الشافعي، به.

وأخرجه الشافعي في مسنده (ص:٣٨٢) ، والفاكهي (٣/ ٢٧٧ح٢١٢) كلاهما من طريق: عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي، به.

وذكره ابن حجر في الإصابة (٣/ ١٤) وعزاه للأزرقي.

أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي، عن [أبيه] (١) عن علقمة بن نضلة، قال: وقف أبو سفيان بن حرب على ردم الحذّائين، فضرب برجله، وقال (٢): سنام الأرض، إن لها سناماً، يزعم ابن فرقد -يعني عتبة بن فرقد السلمي (٣) - أني لا أعرف حقي من حقه؟ له سواد المروة ولي بياضها، ولي ما بين مقامي (٤) هذا إلى تجنى -وتجنى ثنية قريب من الطائف -. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: إن أبا سفيان لقديم الظلم، ليس لأحد حق إلا ما أحاطت عليه جدراته.

98۲ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قيل لصفوان بن أمية -وهو بأعلى مكة-: إنه لا دين لمن لم يهاجر، فقال: لا أصِل إلى منزلي حتى آتي المدينة، فقدم المدينة، فنزل على العباس، ثم أتى مسجد النبي فنام، ووضع خميصة له تحت رأسه، فأتاه سارق فسرقها، فأخذه فجاء به إلى النبي في فأمر به أن تقطع يده، فقال: يا رسول الله، هي له، قال: فهلا أن تأتيني به ؟ فقال: ما جاء بك ؟ قال: قيل: إنه لا دين

## ٩٤٢ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٥٣ – ٢٥٤ ح ٢٠٧٥) من طريق: سفيان، به.

<sup>(</sup>١) في الأصول: إبراهيم. والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الأسلمي.

<sup>(</sup>٤) في ج: قدمي.

وأخرجه عبــد الــرزاق (١٠/ ٢٢٩–٢٣٠–١٨٩٣)، والنســائي (٨/ ٧٠–٤٨٨٤) كلاهـمــا مــن طريق: عمرو بن دينار، به.

وأخرجه أحمد (٣/ ٢٠١ ع- ١٥٣٤) من طريق: ابن طاوس، عن طاوس، به.

وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠١ كـ ١٥٣٣٨، ٣/ ٤٠١ كح ١٥٣٤)، وأبسو داود (٤/ ١٣٨ ح ٤٣٩٤)، وابسن ماجه (٢/ ٨٦٥ ح ٢٥ عن صفوان.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: المسجد.

<sup>(</sup>٦) في هامش ج بخط مغاير زيادة: كان ذلك.

لمن لم يهاجر، قال: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فَقِرُّوا على سـكناتكم، فقـد<sup>(۱)</sup> انقطعت الهجرة، ولكن جهاد ونيّة، وإذا استُنْفِرْتم فانفِروا.

987 – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، أن نافع بن عبد الحارث ابتاع من صفوان بن أمية دار السجن –وهي دار أم وائل– لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة (٢).

9 ٤٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن حجير، عن طاوس، قال: الله يعلم أني سألته عن مسكن لي، فقال: كُلْ كِراءَهُ - يعني مكة (٣) –.

وقال (٤) عمرو بن دينار: لا نرى (٥) به بأساً. قال: فكيف (٦) يكون به بأس، والرَبْعُ يباع، ويؤكل ثمنه، وقد ابتاع عمر دار السجن بأربعة آلاف [درهم] (٧)،

<sup>(</sup>١) في ج: قد.

٩٤٣ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٥٤ ح ٢٠٧٦)، والبيهقي (٦/ ٣٤ ح ١٠٩٦٢) كلاهما من طريق: ابن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٤٨) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: درهم.

٩٤٤ - إسناده حسن.

أخرجـه عبـد الـرزاق (٥/ ١٤٧ ح١٣ ٩٢)، والفـاكهي (٣/ ٢٥٧ – ٢٥٨ ح ٢٠٨٣) بتقديـم الخـــبر الثاني، كلاهماً من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٣) في ج: بمكة.

<sup>(</sup>٤) في جّ زيادة: قال ابن جريج: وكان.

<sup>(</sup>٥) في ج: يرى.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وكيف.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((درهم) ساقط من أ.

وأعْرَبوا فيها أربعمائة. عمرو القائل.

980 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني أحمد بن ميسرة، عن عبد الجيد بن عبد الجيد بن عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبيه، قال: بلغني أن طاوساً وعمرو بن دينار، كانا لا يريان بكراء بيوت مكة بأساً.

٩٤٦ قال عبد العزيز بن أبي رواد: وذكرت لعمرو بن دينار قول عبد الكريم بن أبي المخارق: لا تباع تربتها، ولا يكرى ظلها، فقال: جاءوا به يــا خراسـاني علـى الرَوْي (١).

## سيول وادي مكة في الجاهلية '

٩٤٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزين بن عمران، عن محمد بن عبد العزيز، أن وادي مكة سال في الجاهلية سيلاً عظيماً، وخُزاعة تلي (٣) الكعبة، وأن ذلك السيل هجم على أهل مكة، فدخل المسجد الحرام، وأحاط بالكعبة، ورمى بالشجر بأسفل مكة، وجاء برجل وامرأة ميتين،

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

٩٤٦ إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٤٩ح٣٠ عرف طريق: عبد الجيد بن أبي رواد، به. وقد سبق ذكر حديث عبد الكريم بن أبي المخارق برقم (٩٣٦).

(١) في الأصول: الدوى.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

ذكره الفاكهي (٣/ ١٠٣)، وذكره الفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٤٣٧).

(٣) في ج: يلي.

٩٤٥ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) تحيط بمكة الجبال الشاهقة ، والأمطار الغزيرة تؤدي إلى حصول سيول جارفة مع وجـود الجبـال ، وسوف يذكر الأزرقي في الصفحات التالية السيول التي تعرضت لها مكة المكرمة ، والأسماء الـتي أطلقت على تلك السيول.

٩٤٧ - إسناده ضعيف جداً.

فعرفت المرأة، كانت (١) تكون بأعلى مكة، يقال لها: فأرة، ولم يعرف الرجل، فبنت خُزاعة حوالي البيت (٢) بناء أداروه عليه، وأدخلوا الحجر فيه، ليحصنوا البيت من السيل، فلم يزل ذلك البناء على حاله، حتى بنت قريش الكعبة، فسمّي (٣) ذلك السيل: سيل فأرة، وسمعت أنها امرأة من بني بكر.

٩٤٨ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: حاء سيل في قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: حدثني أبي، عن جدي، قال: جاء سيل في الجاهلية كسا ما بين الجبلين.

### سيول وادي مكة في الإسلام

989 – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: وسالَ وادي مكة في الإسلام، بأسيالِ عظام مشهورة عند أهل مكة، منها سيل في خلافة عمر بن الخطاب، يقال له: سيل أم نهشل، أقبل [السيل](٤) حتى دخل المسجد الحرام من الوادي، ومن أعلى مكة من طريق الردم، وبين الداريين(٥)، وكان ذلك السيل

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: امرأة.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: الحرام.

<sup>(</sup>٣) في ج: سمّي.

٩٤٨ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٠ اح ١٨٦١) من طريق: سفيان ، به. . . :> . الناء . . في المال ١٠١٠) من طريق: سفيان ، به.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٤٣٧).

٩٤٩ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في أ: سيل.

<sup>(</sup>٥) هما دار أبي سفيان، ودار حنظلة بن أبي سفيان، وسيأتي وصف الأزرقي لهما، عنــد حديثـه عــن رباع بني عبد شمس. وموضع دار أبي سفيان في جهة المدّعى مما يلي بــاب الســـلام عنــد المســعى، أدخلت في ساحات الحرم. وكان هذا السيل في السنة السابعة عشرة (انظر: إتحاف الورى ٢/٧).

أذهب (۱) بأم نهشل بنت عبيدة (۲) بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، حتى استخرجت منه بأسفل مكة، فَسُمِّي: سيل أم نهشل، واقتلع السيل المقام مقام إبراهيم عليه السلام – وذهب به حتى وجد بأسفل مكة، وغبي مكانه الذي كان فيه، وأخذ فربط بلصق الكعبة بأستارها، وكُتب إلى عمر بن الخطاب في ذلك، فجاء فزعاً حتى ردّ المقام مكانه، وقد كتبت ذكر ردّه إياه كيف (۳) كان في صدر كتابنا هذا مع ذكر المقام، فعمل عمر بن الخطاب في تلك السنة الردم الذي يقال له: ردم عمر (٤)، وهو الردم (٥) الأعلى من عند دار جحش بن رئاب التي يقال لها: دار أبان بن عثمان، إلى دار ببّة، فبناه بالضفائر والصخر العظام، وكبسه، فسمعت حدي يذكر أنه لم يَعْلُهُ سيلٌ منذ ردمه عمر إلى اليوم، وقد جاءت بعد ذلك أسيال عظام، كل ذلك لا يعلوه منها شيء (٢).

# ذَكْر سيل الجُحَاف وما جاء في ذلك<sup>٧</sup>

قال أبو الوليد: وكان سيل الجُحَاف في سنة ثمانين، في خلافة عبد الملك بن مروان، قد (^^) صبح الحاج يوماً وذلك (^>) يوم التروية، وهم آمنون غارون قد نزلوا في وادي مكة، واضطربوا الأبنية، ولم يكن عليهم من المطر إلا شيء يسير، إنما

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ذهب.

<sup>(</sup>٢) في ج: عَبَيد (انظر: نسب قريش لمصعب ص:١٧٤، والفاكهي ٣/ ١٠٥). وعبيدة هذا قتله الزبــير بن العوام في معركة بدر كافراً.

<sup>(</sup>٣) في ج: وكيف.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((الردم)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) ذكره الفاكهي (٣/ ١٠٤ – ١٠٠٠)، والبـــلاذري في فتــوح البلـــدان (ص: ٢٧١)، والفاســـي في شــفاء الغرام (٢/ ٤٣٨)، وإتحاف الورى (٢/ ٧-٨)، والعقد الثمين (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) العنوان في ج: ذكر أسيال عظام وسيل الجحاف وما جاء في ذلك.

<sup>(</sup>٨) قوله: ((قد)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وكان.

كانت السماء في صدر الوادي، وكان عليهم من ذلك رشاش(١).

• ٩٥٠ قال أبو الوليد: قال (٢) جدي: حدثني سفيان بن عيبنة، عن عمرو بن دينار، قال: لم يكن المطر عام الجُحَاف على مكة إلا شيئاً يسيراً، إنما (٣) كان شدته بأعلى الوادي.

قال: فصبّحهم يوم التروية بالغلس قبل صلاة الصبح، فذهب بهم وبمتاعهم، ودخل (٤) المسجد، وأحاط بالكعبة، وجاء دفعة واحدة، وهدم الدور والشوارع على الوادي، وقتل الهدم ناساً كثيراً، وفرر (٥) الناس في الجبال واعتصموا بها، فسمي بذلك الجُحَاف.

وقال فيه عبد الله بن أبي [عمّار](٢):

لَمْ تَرَ عَيْنِي مِفْلِ يَسُومُ الاثْنَسِينُ (٧) أَكُسْرَ محزونا، وأَبْكَسَى لِلعَسِينُ إِذْ خَسَرَجَ اللَّخَبَّئُسَاتُ يَسْسِعَيْنُ سَسِوانِداً فِي الجَبَلَيْسِنِ يَرْقَيْسِنُ فَكُتُبُ فَي الْمُجَلِّيْسِنِ يَرْقَيْسِنُ عَيْنُ سَسِوانِداً فِي الجَبَلَيْسِنِ يَرْقَيْسِنُ فَكُتُبُ (٨) فِي ذَلِكَ إِلَى عَبْد اللّه بن مروان، فَفْزَع لذلك، وبعث بمال عظيم، وكتب إلى عامله على مكة: عبد الله بن سفيان المخزومي –ويقال: بل كان عامله:

<sup>(</sup>۱) ذكره الفاكهي (۳/ ۲۰۲)، وابن فهد في إتحاف الورى (۲/ ۱۰۸ – ۱۰۹)، والفاسي في شفاء الغرام (۲/ ۶۳۸–۶۳۹).

<sup>•</sup> ٩٥- إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في أزيادة: قال.

<sup>(</sup>٣) في ج: وإنما.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: السيل.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ورقى.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: عمارة، وهو خطأ. والتصويب من الفاكهي (٢/ ١٠٦). وانظر الأبيات في: الفاكهي (٣/ ١٠٦)، والبلاذري في فتـوح البلـدان (ص:٧٢)، وابـن جريـر في التاريخ (٨/ ٢) لكنه لم يذكر الشعر، والفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٧) هو اليُّوم الذي جاء فيه السيل، ذكر ذلك البلاذري (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وكتب.

الحارث بن خالد المخزومي – فأمره (۱) بعمل ضفائر الدور الشارعة على الوادي للناس من المال الذي بعث [به] (۲) ، وعمل ردماً على أفواه السكك، يحصن بها دور الناس من السيول. وبعث رجلاً نصرانياً مهندساً (۲) عمل ذلك، [وعمل] (٤) ضفائر المسجد الحرام، وضفائر الدور في جنبتي الوادي، وكان من تلك الردوم (٥) الردم الذي يقال له: ردم الحزامية، على فوهة خط الحزامية (۱) ، والردم الذي يقال له: ردم بني جُمَح، وليس لهم، ولكنه لبني قراد الفِهْريّين، فغلب عليه ردم بني جُمَح، وله يقول الشاعر:

سأملك عَبْرة وأفيض أخرى إذا جاوزت ردم بي قراد (٧) قال: فأمر عامله بالصخر العظام، فنقلت على العَجَل، وحُفر أرباض (٨) [دون] (٩) دور الناس؛ فبناها به، وأحكمها من المال الذي بعث به. قالوا: وكان] (١٠) الإبل والثيران تَجُرّ تلك العَجَل، حتى ربما أنفق في المسكن الصغير، لبعض الناس مثل ثمنه مراراً (١١)، ومن تلك الضفائر أشياء إلى اليوم قائمة على حالها، من دار أبان بن عثمان، التي هي عند ردم عمر هلم جرّاً، إلى دار ابن الحوار، فتلك الضفائر التي في أرباض تلك الدور كلها، مما عمل من ذلك المال،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يأمره.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((به)) ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٤) في أ: وبنيت.

<sup>(</sup>٥) في ب: الردم. وقوله: ‹‹الردوم›› ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) خط الحزامية: يقع عند باب الوداع.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۳۰۳–۳۰)، وياقوت (۳/ ٤٠)، والبيت ذكره الفاكهي في موضع آخر (۳/ ١١٤)، وقال فيه: (إذا جاوزت ربع بني قراد).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: الأرباض.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((دون)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) في أ: فكانوا.

<sup>(</sup>۱۱) إتحاف الورى (۲/ ۱۰۸–۱۱۰).

ومن ردم بني جُمَح، منحدراً في [الشق] (١) الأيسر إلى أسفل مكة، وأشياء بين (٢) ذلك هي أيضاً على حالها، وأما ضفائر دار [أوس] (٣) التي بأسفل مكة، ببطح نحر الوادي، فقد اختلف علينا في ضفائرها، فقال بعضهم: هي من عمل عبد الملك بن مروان (٤)، وقال آخرون: لا، بل هي من عمل معاوية بن أبي سفيان، وهو (٥) أثبتها عندنا (٢).

وكان [قد] (١٠) جاء بعد ذلك سيل، يقال له: سيل المُخبِّل (٨)، في سنة أربع وثمانين، أصاب الناس عَقِبهِ مرضَ شديلًا في أجسادهم والسنتهم، أصابهم منه (٩) شبه الخبَل، فسمي المُخبِّل (١٠)، وكان عظيماً، دخل المسجد الحرام، وأحاط بالكعبة.

وكان بعد ذلك أيضاً سيل عظيم في سنة أربع وثمانين ومائة، وحماد الـــبربري أمــير على (١١) مكة، دخل المسجد الحرام، وذهب بالناس وأمتعتهم، وعـــزق الــوادي في أثره في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين (١٢).

وجاء سيل في سنة اثنتين ومائتين، في خلافة المأمون، وعلى مكـة: يزيـد بـن

<sup>(</sup>١) في أ: شق.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: من.

<sup>(</sup>٣) في أ: أويس، وفي الفاكهي: رويس. والمثبت من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((بن مروان)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وهي.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ١١٣–١١٤)، وشفاء الغرام (٢/ ٢٦–٢٦٢).

<sup>(</sup>٧) قوله: «قد» ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٨) الخَبْل: فساد يصيب الأعضاء، حتى لايدري كيف يمشي (لسان العرب، مادة: خبل).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: مثل.

<sup>(</sup>۱۰) إتحاف الورى (۲/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>۱۱) قوله: «علی» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۱۲) الفاكهي (۳/ ۱۰۸)، وإتحاف الورى (۲/ ۲۳۳)، والفتوح للبلاذري (ص:۷۳)، والعقد الثمــين (۱/ ۲۰۵)، وشفاء الغرام (۲/ ٤٤٠).

عمد بن حنظلة المخزومي، خليفة لحمدون بن علي بن عيسى بن ماهان (١)، فدخل المسجد الحرام، وأحاط بالكعبة، وكان دون الحجر الأسود بذراع، ورُفع المقام عن مكانه؛ لما خيف عليه أن يذهب به السيل، وهدم دوراً من دور الناس، وذهب بناس كثير، وأصاب الناس بعده مرض شديد من وباء وموت فاش، فسمي ذلك السيل: سيل ابن حنظلة (٢).

ثم جاء بعد ذلك في خلافة المأمون [سيلً] (٣) هو أعظم من سيل ابن حنظلة، في سنة ثمان ومائتين في (٤) شوال، جاء والناس غافلون، وامتلأ السّدّ الذي بالثَّقبَة (٥) فلما فاض انهدم السّد، فجاء السيل الذي اجتمع فيه مع سيل السّدرة (٢) وسيل ما أقبل من مِنَى، واجتمع ذلك كله؛ فجاء جملة، واقتحم (٧) المسجد الحرام، وأحاط بالكعبة، وبلغ الحَجَر الأسود، ورُفع المقام من مكانه لما خيف عليه أن يذهب به، وكبس المسجد والوادي بالطين والبطحاء، وقلع صناديق الأسواق ومقاعدهم، وألقاها بأسفل مكة، وذهب بأناس كثير، وهدم دوراً كثيرة،

<sup>(</sup>١) في ج: هامان.

 <sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۲۰۹)، والعقد الثمين (۱/ ۲۰۵، ۷/ ۲۹۷)، وشفاء الغرام (۲/ ٤٤١)، وإتحاف الورى (۲/ ۲۷۹).

وابن حنظلة هذا من بني مخزوم، مترجم في: العقد الثمين (٧/ ٤٦٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في أ: سيلاً.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: هلال.

<sup>ِ (</sup>٥) في ج: بثقبة.

والثُّقبُة: جبل بين حراء ومكة، وتحته مزارع.

<sup>(</sup>٦) هي سِدْرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، ويعرف موضعه اليوم بــ (العدل)، وقد سماها البلاذري في فتوح البلدان (ص:٧٣) سدرة عتّاب بن أسيد بن أبي العيص. ويسدرة خالد أشهر، وإن كان عتّاب وخالد من فخذ واحد. (وانظر ترجمة خالد هذا في نسب قريش ص:١٨٩، وتاريخ ابن جرير ٧/ ١٨٦، والعقد الفريد ١/ ١٠٥، ٤٩٣).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج. فاقتحم.

ما أشرف على الوادي، وكان أمير مكة يومئذ: عبيد الله (۱) بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب، وعلى بريد مكة وصوافيها: مبارك الطبري. وكان وافي تلك السنة العمرة في شهر رمضان قوم من الحجاج من أهل خراسان وغيرهم كثير، فلما رأى الناس من الحاج وأهل مكة ما في المسجد من الطين والتراب، اجتمع الناس، فكانوا يعملون بأيديهم، ويستأجرون من أموالهم، حتى كانت النساء بالليل، والعواتق يخرجن، فينقلن التراب؛ التماس الأجر والبركة، حتى رُفع من المسجد الحرام ونُقل ما فيه، فرفع ذلك إلى المأمون، فأرسل بمال عظيم، فأمر أن يعمل به في (١) المسجد، ويُبطح، ويُعْزَق وادي مكة، فعُزِق منه وادي مكة، وعمر المسجد الحرام، وبُطِح، ثم لم يعزق وادي مكة، حتى كانت سنة ويلاثين ومائتين، فأمرت أم أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله، باثني عشر الف دينار لعَزْقِه، فَعُزِقَ بها عَزْقاً مستوعباً (۱).

## ما ذكر من أمر الوقود بمكة ليلة هلال شهر المحرم

٩٥١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) في ج: عبـد الله، وكـذا ورد اسـم جـده، والصـواب مـا أثبتنـاه (انظـر ترجمتـه في: العقـد الثمـينُ ٥/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((في)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ١٠٨ - ١١٠)، وشفاء الغرام (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢)، وإتحساف الـورى (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٣، ٢/ ٣٠٣).

٩٥١-- إسناده ضعيف .

محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي. قال البخاري: ليس بذاك الثقة (التاريخ الكبير ١/ ١٨٠)، وقال أيضاً: منكر الحديث (التاريخ الصغير ٢/ ١٨٠)، وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء (المجروحين ٢/ ٢٥٧).

أخرجه الفّاكهي (٣/ ١١٥ح-١٨٧) بأطول منه.

بن [عبيد] (١) بن عمير، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن عبد العزيـز أمـر أهـل مكة أن يوقدوا ليلة هلال الحرم للحاج مخافة السرق.

90۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن مزاحم، عن كُلثوم بن جَبْر، أن عمر بن عبد العزيز، قال: يا أهل مكة! أوقدوا ليلة هلال المحرم ليرحل (٢) الحاج، يحذر عليهم السرق.

### ما جاء في منزل النبي ﷺ بمنى وحدود منى

٩٥٣ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي أحمد بن محمد، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أين منى؟ قال: [من] (٣) العقبة إلى مُحسّر.

قال عطاء: فلا أحب أن ينزل أحد إلا فيما بين العقبة إلى مُحسّر.

٩٥٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم، عن ابن جريج،

أخرجه الفاكهي (٣/ ١١٥ ح ١٨٦٩) من طريق أحمد بن محمد الأزرقي -جد المصنف-، به. ولكن جعله من حديث عمر بن الخطاب.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٤٦ح ٢٥٤٨) من طريق: مسلم بن خالد الزنجي. ونقله الفاسى في شفاء الغرام (١/ ٣١٩) عن الفاكهي.

#### ٩٥٤ - إسناده صحيح.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٠٦ح-٩١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٧ح-١٤٣٦٨)، وابن عبد البر في التمهيـــد (١٤٣٦٨–٢٦٧ع)، والفـــاكهي (٤/ ٢٤٨–٢٤٩عع)، والبيهقــــي في الكــــبرى (٥/ ١٥٣ ح-١٥٣٩) كلهم من طريق: نافع، عن ابن عمر، به.

<sup>(</sup>۱) في الأصول: عبيد الله، والصواب ما أثبتناه (انظر التاريخ الكبير ١/ ١٤٢، والتاريخ الصغير ٢/ ١٨٠).

٩٥٢ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: لرحيل.

٩٥٣ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((من)) ساقط من أ، ب.

قال: أخبرني نافع، قال: كان ابن عمر يقول: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج وراء العقبة حتى يكونوا (١) بمنى، ويبعث من يدخل من ينزل من الأعراب حتى يكونوا بمنى من وراء العقبة.

900- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: سمعت (٢) أنه يكره أن ينزل أحد دون العقبة، هلم إلينا -يعني إلى مكة-.

# موضع منزل النبي ﷺ بمنى ومنازل أصحابه

907 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال: كان منزل رسول الله على بن مسلم، عن طاوس، قال: كان منزل رسول الله على يسار مُصلًى الإمام، وكان ينزل أزواجه [موضع] دار الإمارة، وكان ينزل أزواجه الموضع] لله على يسار خلف دار الإمارة، وأوما رسول الله على إلى الناس أن ينزلوا ها هنا، وها هنا.

٩٥٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن حميد بن

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٥٩ح ٢٥٨١) من طريق: ابن جريج ، به.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٦٥) بسنده إلى ابن جريج، عن طاوس.

(٣) في أ: مع.

#### ٩٥٧ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٦٤ح ٢٥٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٨ح ٢٠٩٠)، والحميدي (٢/ ٣٧٦-٣٧٧ح ٨٥٨)، وأحمد (٤/ ٣٧٦-٣٧٧)، وأحمد (٤/ ٢١٦ ٢٥٦)، والبيهقي (٤/ ٢١٦ ٢٥٩٢)، والبيهقي (٥/ ٢٤٩ح ٢٩٩٦)، والبيهقي (٥/ ٢٣٩ع- ٢٩٩٩)، والبيهقي (٥/ ١٣٨ع- ٩٣٩) كلهم من طريق: حميد بن قيس، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يكون.

٩٥٥ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: سمعنا.

٩٥٦ - إسناده مرسل.

قيس، عن محمد بن الحارث التيمي<sup>(۱)</sup>، عن رجل من قومه، يقال له: معاذ أو ابن معاذ، من أصحاب رسول الله على أنه سمع رسول الله على يُعلَم الناس مناسكهم بمِنَى. قال: ففتح الله أسماعنا حتى إنا لنسمعه ونحن في رحالنا. قال: ينزل المهاجرون كذا، وينزل الأنصار الشعب بمِنَى، الذي من وراء دار الإمارة، وينزل]<sup>(۱)</sup> الناس منازلهم. قال: «وارموا بمثل حصى الحَذْف»

٩٥٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طلق، قال: سأل عمر بن الخطاب، زيد بن صوحان: أين منزلك بمِنَى؟ قال: في الشق الأيسر، قال عمر: ذلك منزل الداج، فلا تنزله. قال سفيان: شم يقول عمر: ومنزلي في (٣) منزل الداج، والداج هم: التجار.

# باب ما ذكر من أمر النزول بمنى وأين نزل النبي ﷺ منها ً

٩٥٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن عبد الجيد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، جريج، عن عبد الله بن أبي سليمان بن جبير بن مُطْعِم، عن عبد الله بن أبي بكر،

وذكره ابن حجر في الإصابة (٤/ ٣٦١)، وابن سعد (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>١) في ج: التميمي (انظر تقريب التهذيب ص:٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) في أ: ونزل.

٩٥٨ – إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥٥ ع- ١٥٥٠)، والفاكهي (٤/ ٢٨٣ ح٢٦٢٨) كلاهما من طريق: سفيان ، به.

وذكره المباركفوي في كنز العمال (٥/ ٢٣٩) وعزاه للأزرقي.

والداج: الذين معهم الأجراء والمكارين والأعوان ونحوهم (لسان العرب، مادة: دجج).

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿ (في ) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: بمني.

٩٥٩ - إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٤/ ١٧٣ح ٢٥٨٩) من طريق: عبد الجيد بن أبي رواد ، به. وذكره الطبري في القِرى (ص:٤٧٩) ونسبه لأبي سعد في شرف النبوة.

قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا قدمنا مكة إِن شاء الله نزلنا بالخيف، والخيف مسجد منى الذي تحالفوا فيه علينا ››.

قلت لعثمان: أي حِلْف؟ قال: الأحزاب.

٩٦٠ - قال عثمان بن أبي سليمان، عن طلحة (١) بن عبد الله بن أبي بكر، قال: كان منزلنا بمنى -يريد منزل أبي بكر الصديق - عند (٢) الصخرة التي عليها المنارة.

### ما ذكر من البناء بمنى وما جاء في ذلك

971 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثني سفيان، عن إسماعيل بن أمية، أن عائشة أم المؤمنين استأذنت رسول الله علي في بناء كنيف عنى، فلم يأذن لها.

97۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني أحمد بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد<sup>(۳)</sup>، عن أبيه، قال: قدمت مكة سنة المائة، وعليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أميراً، فقدم عليه كتاب من عمر بن

#### ٩٦٢ - إسناده ضعيف.

۹۲۰ إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٦٤ح ٢٥٩١) من طريق: ابن أبي روّاد، به.

<sup>(</sup>١) قوله: ((طلحة)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((عند)) ساقط من ب، ج.

٩٦١ - إسناده ضعيف.

إسماعيل بن أمية ثقة إلا أنه لم يلق عائشة (التقريب ص:١٠٦).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٨٣ح ٢ ٢٦٢) من طريق: سفيان، به.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (١/ ٧١)، وابـن حبـان في المجروحـين (١/ ١٠٤)، والجرجـاني في تاريخ جرجان (١/ ٢٠١)، كلهم من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة.

وانظر حديث (٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) في ج: الورد، وهو خطأ.

عبد العزيز ينهى فيه عن كراء بيوت مكة، ويأمر بتسوية منى، فجعل الناس يدسون إليهم الكراء سرّاً ويسكنون.

### ما جاء في مسجد الخيف وفضل الصلاة فيه

97٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي أحمد بن محمد ومحمد بن أبي عمر العدني، قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن أشعث بن سوار (١٠)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال (٢٠): صلّى في مسجد الخَيْف سبعون نبياً، كلهم مُخْطمون باللّيف.

قال مروان: يعني رواحلهم.

978 – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، عن خُصَيْف، عن مجاهد، أنه قال (٢): حَجَّ خمسة وسبعون نبياً كلهم قد طاف بالبيت، وصَلَّى في مسجد منى، فإن استطعت أن لا تفوتك الصلاة في مسجد منى فافعل.

٩٦٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن عبد الجيد، عن ابن جريج، عـن

أشعث بن سوار: ضعيف (التقريب ص:١١٣).

(سبق تخريجه في الحديث ٨٦).

(١) في ج: سواد، وهو تحريف (انظر تقريب التهذيب ص:١١٣).

(٢) في ب، ج زيادة: قال.

#### ٩٦٤ - إسناده حسن.

(سبق تخريجه في الحديث رقم ٨٥).

(٣) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

#### ٩٦٥ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٧٧ح-٢٥٩٥، ٤/ ٢٧٠–٢٧١ح٢٦٦) من طريق: ابن جريج، به. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٠٠).

٩٦٣ - إسناده ضعيف.

عطاء، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: لو كنت من أهل مكة، لأتيت مســجد منــى كل سبت.

٩٦٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن عبد الجيد، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، أن خالد بن مضرس أخبره أنه رأى أشياخاً من الأنصار يتحرّون مُصلًى رسول الله على أمام المنارة قريباً منها.

قال جدي: الأحجار التي بين يدي المنارة (١)، وهي موضع مُصَلَّى النبي ﷺ لم نزل نرى الناس وأهل العلم يُصَلُّونَ هنالك (٢). ويقال له (٣): مسجد العيشومة (٤)، فيه عيشومة أبداً خضراء في الجدب وفي الخصب بين حجرين (٥) من القبلة، وتلك العيشومة قديمة لم تزل ثَمَّ (٢).

## ما جاء في مسجد الكبش<sup>٧</sup>

٩٦٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٦٩) بإسناده إلى ابن جريج، به.

وذكره الفاسي في شفاء الغـرام (١/١٥)، والطّبري في القِـرى (ص:٥٣٩) وعـزاه للأزرقـي ، وأبي ذر.

وانظر التاريخ الكبير (٣/ ١٧٤).

٩٦٦ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: يعني.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: إنه.

<sup>(</sup>٤) العيشومة: نبت طويل دقيق محدد الأطراف كأنه الأسل، تتخذ منه الحصر الرقاق (لسان العرب، مادة: عشم). والمراد هنا، هو: مسجد الخيف.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: والخصب بين الحجرين.

<sup>(</sup>٦) ذكره الفاكهي (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) مسجد الكبش: هذا المسجد بمنى على يسار الذاهب إلى عرفات ، وهو في شمالي جمرة العقبة على نحو ٣٠٠ متر منها في سفح جبل ثبير.

<sup>97</sup>۷ - إسناده صحيح.

عبد الرحمن، عن ابن خُثَيْم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: الصخرة التي بمنى التي بأصل ثبير، هي الصخرة التي ذَبَحَ عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق، هبط عليه من ثبير كبش أعين، أقرن، له ثغاء، فذبحه.

قال: وهو الكبش الذي قرّبه ابن آدم فَتُقُبِّلَ مِنْهُ، كـان مخزونـاً حتى فـدي بـه إسحاق، وكان ابن آدم الآخر قد<sup>(۱)</sup> قرّب حَرْثاً فلم يُتَقَبَّلَ منه.

٩٦٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم، عن أبيه، قال: لما فدى الله إسماعيل بالذبح، نظر إبراهيم علي، فإذا الكبش [منهبطأ](٢) من ثبير على العرق الأبيض الذي يلي باب شعب علي، فخلّى إسماعيل وسعى يتلقى الكبش ليأخذه، فحاد عنه، فلم يزل يتعرض (٣) له ويرده، حتى أخذه على أقيصر، وهو الصفا الذي بأصل الجبل على باب شعب علي، الذي (٤) بَنَتْ عليه لبابة ابنة علي بن عبد الله بن عباس المسجد الذي يقال له: مسجد الكبش، ثم اقتاده إبراهيم حتى ذبحه في المنحر، ولقد سمعت من يذكر أنه ذبحه على أقيصر.

### مَنْ أُولِ مَن رمي الجمار وما جاء في ذلك

٩٦٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن

<sup>(</sup>١) قوله: ((قد)) ساقط من ب، ج.

٩٦٨ - إسناده ضعيف.

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة .

<sup>(</sup>٢) في أ: مهبطًا، وفي ب: منهبط. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يعرض.

<sup>(</sup>٤) قُوله: ‹‹الَّذي›› ساقط من ب، وفي ج زيادة: ‹‹يقال›› أدرجت على الهامش بخط مغاير.

٩٦٩ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>سبق تخريجه في الحديث رقم ٨٧).

عثمان بن ساج، قال: أخبرني خصيف بن عبد الرحمن، عن مجاهد، أنه حدّثه، قال: لما قال إبراهيم: ((ربنا أرنا مناسكنا))، أمِر أن يرفع القواعد من البيت، ثم أري الصفا والمروة، وقيل: هذا من شعائر الله، ثم خرج به جبريل، فلما مَرَّ بجمرة العقبة إذا [بإبليس](۱)، فقال جبريل: كبّر وارْمِه، ثم ارتفع إبليس إلى الجمرة الثانية، فقال جبريل: كبّر وارْمِه، ثم ارتفع إبليس إلى الجمرة القصوى، فقال له جبريل: كبّر وارْمِه، ثم انطلق إلى المشعر [الحرام](۱)، ثم أتى به عرفة، فقال له جبريل: هل عرفت ما أريتك؟ -ثلاث مرات - قال: نعم، قال: فَأَذَنْ في الناس بالحج، قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم -ثلاث أمرات](۱) - قال: قالوا(١٤): لبيك اللهم لبيك، قال: فمن أجاب إبراهيم يومئذ فهو حاج )).

قال خصيف: قال لي مجاهد حين حدثني بهذا<sup>(٥)</sup> الحديث: أهل القدر لا يصدقون بهذا الحديث.

## أول من نصب الأصنام بمني

• ٩٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، أن [عمرو](٢) بن لحي نصب

<sup>(</sup>١) في أ: إبليس.

<sup>(</sup>Y) قوله: «الحرام» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: مرار.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فقالوا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: هذا.

<sup>•</sup> ۹۷ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٠٦-٢٦٧٩) من طريق: سعيد بن سالم ، به.

<sup>(</sup>٦) في أ: عمر، وهو خطأ.

بمنى سبعة أصنام، نصب صنماً على القرين الذي بين مسجد مِنَى والجمرة الأولى، على بعض الطريق، ونصب على الجمرة الأولى صنماً، وعلى المدّعى صنماً، وعلى الجمرة الوسطى صنماً، وعلى الجمرة العظمى صنماً (۱)، ونصب على شفير الوادي [صنماً] (۲)، [وفوق] (۳) الجمرة العظمى صنماً (۱)، وقسم عليهن حصى الجمار، [إحدى] وعشرين حصاة، يرمى (۱) كل صنم منها بثلاث حصيات، ويقال للوثن حين يرمى: أنت أكبر من فلان الصنم الذي يرمى قبله -.

### في رفع حصباء الجمار

9۷۱ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن خُثَيْم، عن أبي الطفيل، قال: قلت له: يـا أبـا الطفيـل، هـذه الجمـار تُرمـى في الجاهلية والإسلام، كيف لا تكون هضاباً تَسُدّ الطريق؟! فقال(٧): سألت عنها ابن عباس فقال: إن الله وكّل بها مَلكاً، فما تقبل منه رُفِع، وما لم يتقبل منه تُرك.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹ وعلى الجمرة العظمى صنماً ›› ساقط من ب، وفي ج أخّرت بعد قوله: ‹‹وفوق الجمرة العظمي صنماً››.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹صنماً›› ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: فوق. والمثبت من د.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((صنماً)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: أحد.

<sup>(</sup>٦) في ب: ترمي.

٩٧١ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٩٢-٢٩٣ح-٢٦٤)، والبيهقي (٥/ ١٢٨ح-٩٣٢٦) كلاهما من طريق: ابن خثيم، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٦٤)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: قال هذه الجمار.

9۷۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن ابن أبي نُعْم (١)، عن أبي سعيد الخدري، قال: ما تقبل من الحصى رُفع -يعني حصى الجمار-.

9٧٣ قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن خُتُنُم، قال: سألت أبا الطفيل، قلت: هذه الجمار ترمى منذ كان الإسلام، كيف لا تكون هضاباً تَسُدُّ الطريق؟ فقال أبو الطفيل: سألت عنها ابن عباس فقال: إن الله وكّل بها مَلكاً، فما تقبل منه رُفع، وما لم يتقبل منه تُرك.

## في ذكر حصى الجمار كيف يرمى به

9٧٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أنه سمع سعيد بن عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن مسلم بن هرمز، أنه سمع سعيد بن جبير، يقول: إنما الحصى قربان، فما تقبل منه رُفع، وما لم يتقبل منه فهو الذي يبقى.

٩٧٢ - إسناده حسن.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٩ح-١٥٣٣٥)، والفاكهي (٤/ ٢٩٣ح-٢٦٥)، والبيهقـي (٥/ ١٢٨) كلهم من طريق: سفيان، به.

<sup>(</sup>١) في ج: نعيم، وهو خطأ (انظر تقريب التهذيب ص:٣٥٢).

٩٧٣ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث ٩٧١).

٩٧٤ - إسناده ضعيف.

عبد الله بن مسلم، هو: ابن هُرْمُز المكي، وهو ضعيف (التقريب ص:٣٢٣). أخرجه الفاكهي (٤/ ٩٣ ٢ح ٢٦٥٢) من طريق: عبد الجيد بن أبي رواد، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٦٤)، وعزاه إلى الأزرقي.

9٧٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرت أن نُفَيْعاً كان جالساً عند ابن عمر، إذ قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نترائى في الجاهلية من الحصى، والمسلمون اليوم أكثر، ثم إنه لضمَحْضاح، فقال ابن عمر: إنه والله ما قبل الله من امرئ حجه إلا رفع حصاه. ٩٧٦ - قال: حدثنا أبو الوليد، وأخبرني جدي، قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: ثم سألت ابن عباس بعد ذلك فقلت: يا أبا عباس، إني توسطت الجمرة، فرميت بين يَديّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فوالله ما وجدت له مساً؟ فقال ابن عباس: ما من عبد إلا وهو موكل به مَلك عنعه مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القَدَرُ لم يستطع منعه منه، والله ما قبل الله من امرئ حجه إلا رفع حصاه.

## من أبن ترمي الجمرة وما يدعى عندها وما جاء في ذلك

٩٧٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: ارمِ الجمرة من المسيل، ولم يكن يوجبه. قال: شم ارجع من أسفل المسيل كما كان النبي عليه يصنع. قال: فإن دهمك الناس فارْمِها

٩٧٥ - إسناده ضعيف جداً.

نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى: متروك، وقد كذّبه ابن معين (التقريب ص:٥٦٥). أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٩٥ح-٢٦٥) من طريق: ابن جريج، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٦٤)، وعزاه إلى الأزرقي.

٩٧٦ - إسناده صحيح.

۹۷۷ - إسناده حسن

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٩٦ح ٢٦٦٢) من طريق: ابن جريج، به. وروى بعضه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٩ح ١٣٤١) من طريق: ابن جريج.

من حيث شئت (١) فلا بأس ولا حَرَج. قلت لعطاء: من أين أرمي السُفْلِيَّيْن؟ قال: اعْلُهُما، كما يصنع من أقبل من أسفل مني. [قال: فيان دهمك النياس فارْمِهما من] (٢) [فرعهما] (٣)، -ولم يكن يوجبه-. قال: فإن كَثُرَ عليك النّاس فلا حَرَج من أي نواحيها رميتها. قال عطاء: ولا يضرّك أي طريق سلكت نحو الجمرة.

۹۷۸ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، أخبرني [هارون](١) بن أبي عائشة، عن عدي بن عدي، عن سلمان(٥) بن ربيعة الباهلي، قال: نظرنا عمر بن الخطاب يوم النفر الأول، فخرج علينا ولحيته تقطر ماء، في يده حصيات، وفي حجزته حصيات، ماشياً يكبّر في طريقه، حتى رمى الجمرة الأولى، ثم مضى حتى انقطع من فضض الحصى، وحيث لا يناله حصى من رمى، فدعى ساعة، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى، ثم الأخرى.

9۷۹ – قال ابن جريج: قال عطاء: وإذا رميت قمت عند الجمرتين السُفْلِيَّيْن، قلمت عند الجمرتين السُفْلِيَّيْن، قلت: حيث يقوم الناس الآن؟ قال: نعم، فدعوت بما بدا<sup>(٢)</sup> لك، ولم أسمع بدعاء

#### ۹۷۸ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: كنت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في أ: فتفرعهما.

هارون بن أبي عائشة: سكت عنه البخاري (التاريخ الكبـير ٨/ ٢٢٠)، وابــن أبــي حــاتم (الجــرح والتعديل ٩/ ٩٣). ووثقه العجلي (معرفة الثقات ٢/ ٣٢٢).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٠٢) من طريق: ابن جريج ، به.

وذكره المباركفوي في كنز العمال (٥/ ٢١٧-٢١٨) وعزاه لمسدد.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹هارون›› سأقط من أ، وفي ب، ج زيادة: عن، وهو خطأ (انظــر التــاريخ الكبــير ٨/ ٢٢٠، ومعرفة الثقات ٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) في ج: سليمان، وهو خطأ (انظر تقريب التهذيب ص:٢٤٦).

٩٧٩ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٣٠٣/٤) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٦) في ج: بد.

معلوم في ذلك. قلت: ألا يقام عند التي عند العقبة؟ قال: لا، ولا يقام عند شيء (۱) من الجمار يوم النفر. قلت: أبلغك ذلك عن ثبت؟ قال: نعم، وحق وسنة (۲) على الراكب والراجل، والرجل والمرأة، والناس (۳) أجمعين، القيام عند الجمرتين القصويين من مكة.

• ٩٨٠ قال ابن جريج: وأخبرني نافع، أن ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين القصويين من مكة، ولا يقوم عند التي عند العقبة. قال: فيقوم عندهما، فيطيل القيام، ويكبّر، ويدعو.

٩٨١ - قال ابن جريج: قال لي عطاء: رأيت ابن عمر يقوم عند الجمرتين قـــدر مــا كنت قارئاً سورة البقرة.

٩٨٢ – قال ابن جريج: [قال لي عطاء](٤): وأخبرني عبد الله بن عثمان بن خُتَيْه، قال: أخبرني محمد بن الأسود بن خلف، قال: أدركت الناس يتزودون الماء في

أخرجه ابن أبي شيبَة (٣/ ٣٧٦ح١٥٠٩)، والفاكهي (٤/ ٢٩٧) كلاهما من طريق: ابن جريج، به.

#### ٩٨١ - إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٩٣ ٢ ح١٤٣٤٣) من طريق: ابن جريج، به.

وأخرجه الفاكهي (٤/ ٢٩٩ ح٢٦٦٧) عن ابن جريج.

#### ٩٨٢ - إسناده حسن.

محمد بن الأسود، هو: بن خلف بن بياضة الخزاعي. ذكره البخاري في التاريخ الكبــير (١/ ٢٨)، وابن أبي حاتم في الجرح (٧/ ٢٠٥) وسكتا عنه ، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٥٩).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٣حـ١٤٣٣٨)، والفـاكهي (٤/ ٣٠١ح٢٦٤) كلاهمـا مــن طريــق: ابن خثيم ، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: منها.

<sup>(</sup>٢) في ج: سنة، وفي الفاكهي: أو سنة.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((والناس)) ساقط من ب.

۹۸۰ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

الأداواة إلى الجمار، من طول القيام.

٩٨٣ - قال ابن خُثَيْم: وأخبرني سعيد بن جبير، أنه رمى مع ابن عباس، فوقف عند الجمرتين قدر قراءة سورة من السبع، فقلت له: يا أبا عبد الله، ابن خُثَيْم القائل: إن من الناس من يُبطِيء، ومنهم من يُسُوع. قال: قدر قراءتي هذه (١). قلت: فإنك من أسرع الناس قراءة، قال: كذلك حزيت (٢).

٩٨٤ – قال ابن خُثَيْم: وأخبرت [علي] (٣) الأزدي خبر (٤) سعيد بــن جبــير إيــاي، فقال كذلك (٥)، احزر قيامي بقدر سورة من السبع.

٩٨٥ - قال ابن جريج: فقلت (٦) لعطاء: أستقبل البيت في الدعاء عند الجمرتين؟ فقال لي ما قال في الموقف بعرفة.

[آخر](٧) ما ذكرت عطاء في هذا الباب.

شاهدُ قولِه: [حزيت](٨):

#### ٩٨٣ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٠٠ح٢٦٦٨) من طريق: ابن خثيم، به.

#### ٩٨٤ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٠٠) من طريق: ابن خثيم، به.

(٣) في أ: عن، وفي ب: علياً.

(٤) في ج: بخبر.

(٥) قوله: «كذلك» ساقط من ج.

#### ٩٨٥ - إسناده صحيح.

(٦) في ب، ج: قلت.

(٧) في أ: وآخر.

(٨) في أ: جريت.

<sup>(</sup>١) قوله: «هذه» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) قال الآصمعي: حَزَيْتُ الشيء أَحْزِيه إِذَا خَرَصتَه وحَزَوْتُ، لغتان من الـحازِي، ومنه حَزَيْتُ الطيرَ إنما هو الخَرْصُ. ويقال لخَارض النخل حاز، وللذي ينظر في النجوم حَزَّاء، لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره فربما أصاب (لسان العرب، مادة حزا)

٩٨٦ – قال أبو الوليد: قال جدي: أنشدني مسلم بن خالد، عند قوله: حزيت، لأبي ذؤيب الهذلي:

فلو كان حولي حازيان وطارق وعلق [أنجاساً على المنجس](١) إذاً لأتتني حيث كنت (منيتي تحث)(٢) بها هاد إلى منقرس

ما ذكر من اتساع منى أيام الحج، ولم سُمِّيت منى؟ وأسماء جبالها وشعابها

9AV – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني محمد بن يحيى، قال: أخبرنا سليم بن مسلم، عن [عبيد الله] (٢) بن أبي زياد، عن أبي الطفيل، قال: سمعت ابن عباس يُسأل (٤) عن منى، ويقال له: عجباً لضيقه (٥) في غير الحج. فقال ابن عباس: إن منى يتسع بأهله، كما يتسع الرحم للولد.

٩٨٨- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني أبو عبد الله -يعني ابن أبي عمر

٩٨٦ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في أ: انجاشاً على المنجش.

<sup>(</sup>٢) في ب: مننتي بحت.

٩٨٧ - إسناده ضعيف.

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابسن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/١١٣).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٢٧٨ح ٢٦٢١) من طريق: سليم بن مسلم ، به.

وذكره السيوطيّ في الدر المنتُور (١/ ٥٦٤)، وعزاه إلى الأزرقي. وذكـره الفاسـي في شـفاء الغـرام (١/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) في أ: عبد الله، وهو خطأ (انظر التقريب ص:٣٧١).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: سئل.

<sup>(</sup>٥) في ج: لضيقة منى.

٩٨٨ - في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩). ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٦٤٥)، وعزاه إلى الأزرقي.

[العدني](١) - عن الكلبي، عن ابن عباس قال: إنما سميت مِنى مِنى؛ لأن جبريل حين أراد أن يفارق آدم قال له: تمنى، قال: أتمنى الجنة، فسميت منى، لأمنية آدم. ٩٨٩ - قال: حدثنا أبو الوليد، أخبرني محمد بن (٢) يحيى، عن عبد الله بن أبي الوزير عمر بن مطرف، عن أبيه، قال: إنما سميت مِنى؛ لما يمنى بها (١٠) من الدماء (٤).

قال أبو الوليد: اسم الجبل الذي مسجد الخيف بأصله: الصفائح (٥)، واسم  $(^{(1)}$  الجبل الذي  $(^{(1)}$  وجاهه على يسارك إذا أتيت من مكة: القابل، وهو من الأثبرة  $(^{(2)}$ .

وقال بعض أهل العلم: إنما سميت منى، لما يُمنَّى فيها من الدَّماء. قال: يُمنَّى:

وقال الشاعر(٨):

مَنَت لَك أن تُلاقِيك المنايا أَحَادَ [أَحَادَ]() في الشَّهْر الحَللال ويروى: منى [لك](١٠) أن تلاقيني (١١).

عبد الله بن أبي الوزير عمر بن مطرف، وأبوهُ : لم أقف لهماً على ترجمةً .

ذكره الفاكهي (٤/ ٢٧٨). وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٦٤)، وعزاه إلى الأزرقي. ``

<sup>(</sup>١) قوله: ((العدني)) زيادة من ب، ج.

٩٨٩ - إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في أ زيادة: أبي. وهو خطأ (انظر: التقريب ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فيها.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: قال: وقال ابن جريج: إنما سميت منى؛ لما يمنى بها من الدماء.

<sup>(</sup>٥) في الفاكهي: الصائح.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٧) شفاء الغرام (١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٨) انظر البيت في: تفسير الطبرى (٤/ ٧٣٧)، ولسان العرب (١٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٩) قوله: ‹‹أحاد›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ‹‹لك›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>۱۱) الفاكهي (٤/ ٢٤٧).

• ٩٩- قال أبو محمد الخزاعي: أخبرني(١) أحمد بن عمر، أخبرني عبد الحميد(٢) بن أبي غسان، قال: قال ابن (٣) الكلبي: إنما سميت الجمارُ الجمارَ؛ لأن آدم عليه السلام كان يرمي إبليس فيجمر من بين يديه.

والإجمار: الإسراع.

قال لبيد بن ربيعة(١):

وإذا حَرَّكْتُ غَـرْزي (٥) أَجْمَرَتْ أو قِرابي (٦) عَـدُوَ جَـوْن قـد أبـلْ قد أبل: قد أكل الوبل، والإبل التي تأكل الوبل، يقال: إبل بلولة $^{(v)}$ . قال الفرزدق(٨):

ولو تأت نفسي تجمرون ورائيا وكنت أرى أن قد سمعت ندائيا<sup>(٩)</sup>

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٦٣) وعزاه إلى الأزرقي.

(١) في أزيادة: أبا.

(٢) في ج: عبد المجيد.

(٣) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من ب.

(٤) انظر البيت في: لسان العرب (٤/ ١٤٨، ٥/ ٣٨٦، ١١/ ٥).

(٥) في ب: عززت.

(٦) في ب: قراني.

(٧) في ب: أبوله، وفي ج: بلوته.

(٨) هذا البيت ورد مكرراً في الأصول، ولم يستقم معناه، والصحيح ما أثبتناه لاستقامة الـوزن الشعري.

ولفظ البيتين في أ:

وكنت أرى أن قد سمعت ندائسا

كنت أرى أن قد سمعت ندائيي

وكنت أرى أن قد سمعت ندائسي كنست أرى أن قد سمعت ندائسي ولَمْ تَـأْتُ نَفُسُـــي إذْ يَجِمُــرُونُ وَرَائيُـــا

(٩) قوله: ‹‹ندائيا›› ساقط من ب.

ولو تأت نفسي على إثري لو تجمرون وراثيا ولو تأت نفسي إذ تجمرون ورائيا

ولم تأت على إثري لو تجمسرون ورائيــا

<sup>•</sup> ٩٩- في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب (التقريب ص:٤٧٩).

قال أحمد بن عمر (۱): قال: وأنشدني رجل من أهل فارس (۲)، في أبيات يمــدح فيها النبي ﷺ (۲):

يا أيها الرجل الذي تهوي به وجناء مجمرة المناسم عرمسس ما جاء في صفة مسجد منى وذرعه وأبوابه

قال أبو الوليد: وذرع مسجد الخيف من وجهه في طوله، من حدّته التي تلي دار الإمارة إلى حدّته التي تلي عرفة مائتا ذراع وثلاث وتسعون ذراعاً، واثنتا مشرة أصبعاً.

ومن حدته التي تلي الطريـق السـفلى، في عرضـه إلى حدّتـه الـتي تلـي الجبـل مائتا<sup>(٦)</sup> ذراع، وأربع أذرع، واثنتا عشرة أصبعاً.

وطوله مما يلي الجبل<sup>(۷)</sup> من حدّته السفلى، إلى حدّته التي تلي دار الإمارة مائتــا ذراع، وأربع وستون ذراعاً، وثماني<sup>(۸)</sup> عشرة أصبعاً.

وعرضه مما يلي دار الإمارة مائتا ذراع.

<sup>(</sup>١) في ج: أبو أحمد بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) هو عباس بن مرداس أبو الهيثم السلمي (انظر المصدرين التاليين).

<sup>(</sup>٣) انظر البيت في: سيرة ابن هشام (٥/ ١٣٨)، والاكتفاء (٢/ ٢٥٢)، والبداية والنهاية (٤/ ٣٤٣). ووجناء: غليظة الوجنات بارزتها، وذلك يدل على غثور عينيها، وهم يصفون الإبـل بغثـور عنـد طول السفار. ويقال: هي الوجنـة في الآدميـين؛ رجـل موجـن وامـرأة موجنـة ولا وجنـاء. قالـه يعقوب.

ومجمرة المناسم: أي نكبت مناسمها الجمار، وهي الحجارة.

والعرمس: الصلبة، وتشبه بها الناقة الجلدة. وقد يريد بمجمرة أيضاً: أن مناسمها مجتمعة فذلك أقوى لها (انظر: الروض الأنف ٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر هذا المبحث في: الفاكهي (٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) في ب: واثنا.

<sup>(</sup>٦) في الفاكهي: مائة.

<sup>(</sup>٧) قوله: ﴿ مَاثِنَا ذَرَاعَ، وأَرْبِعِ أَذْرَعَ، واثْنَتَا عَشْرَةَ أَصْبِعاً. وطوله مما يلي الجبل ›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) في ج: وثمان.

وفي قبلة المسجد مما يلي دار الإمارة ثلاث ظلال.

وفي [شقه](١) الذي يلى(٢) الطريق ظلة واحدة.

وفي شقه الذي يلى أسفل منى ظلة واحدة.

وفي شقه الذي يلي الجبل ظلة واحدة.

وفيه من الأساطين مائة وثمان وســتون أسـطوانة: منهــا في القبلــة [ثمــان]<sup>(٣)</sup> وسبعون مما يلي بطن المسجد من ذلك أربع وعشرون.

وفي شقه الأيمن أربع وثلاثون.

وفي(٤) أسفله وهو الذي يلي عرفات خمس(٥) وعشرون.

وفي شقه الأيسر الذي يلي الجبل إحدى وثلاثون، منها واحدة في الظلة.

وعلى الأساطين من الطاقات مائة طاقة وتسع عشرة طاقة: منها في القبلة سبع وعشرون.

ومنها في بطن المسجد ثلاث وعشرون.

ومنها في الشق الأيمن خمس وثلاثون.

ومنها في الشق الذي يلى عرفات أربع وعشرون.

ومنها في الجانب الذي يلي الجبل ثلاث وثلاثون.

طول الطاقات في السماء تسع (٢) أذرع واثنتا عشرة أصبعاً.

<sup>(</sup>١) في أ: سفله، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يلى» ساقط من ج، وكذا سقطت من الموضع التالي.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: ثماني.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ومن.

<sup>(</sup>٥) في ج: خمسة.

<sup>(</sup>٦) في ب: سبع.

وما بين كل أسطوانتين خمس<sup>(۱)</sup> أذرع واثنتا عشرة أصبعاً. بعضها<sup>(۱)</sup> يزيد وينقص في طول الطاقات وما بين الأساطين.

وعلى الأساطين الداخلة في الظلال جوائز خشب دوم، طول كل أسطوانة في السماء إحدى عشرة ذراعاً.

وطول السقف في السماء اثنتا(٢) عشرة ذراعاً.

وفيه من القناديل مائة قنديل وأحد<sup>(٤)</sup> وسبعون قنديلاً: منها في [شق]<sup>(٥)</sup> القبلة أحد وثمانون قنديلاً.

ومنها في الشق الأيمن خمسة (٢) وثلاثون.

ومنها في الشق $^{(v)}$  الذي يلي عرفات [أربعة] $^{(h)}$  وعشرون.

ومنها في الشق الذي يلي الجبل أحد (٩) وثلاثون.

وذرع عرض الظلال من أوسطها الظلة التي في (١٠) القبلة سبع وثلاثون ذراعاً. وعرض الظلة التي تلي الشق الأيمن اثنتا عشرة ذراعاً.

وعرض الظلة التي تلي عرفات عشر(١١) أذرع.

<sup>(</sup>١) في ج: خمسة.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ويعضها.

<sup>(</sup>٣) في ب: اثنا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وإحدى.

<sup>(</sup>٥) قوله: «شق» ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: خمس.

<sup>(</sup>V) قوله: «الشق» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في أ: أربع.

<sup>(</sup>٩) في ج: إحدى.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: تلي.

<sup>(</sup>١١) في ج: عشرة.

وعرض الظلة التي تلي الجبل [إحدى عشرة](۱) ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاً. وفي وسط المسجد منارة مربّعة عرضها ست(۲) أذرع واثنتـــا عشــرة أصبعــاً في مثله، وطولها في السماء أربع وعشرون ذراعاً.

وفيها من الدرج إحدى وأربعون درجة، من ذلك من خارج درجتان.

وفيها [ثماني]<sup>(٣)</sup> مستراحات، وفيها ثماني كواء، وبابها طاق، وفوقها ثمــاني شرافات، في كل وجه شرافتان.

وذرع ما بين المنارة إلى قبلة المسجد مائة ذراع وتسعة (٤) وعشرون ذراعاً. ومن المنارة إلى الجدر الذي يلي عرفات مائة ذراع وعشرة (٥) أذرع.

ومن المنارة إلى الجدر الذي يلي الطريق إحدى وتسعون ذراعاً واثنتا عشـرة أصبعاً.

ومن المنارة إلى الجدر الذي يلي الجبل تسعون (٢) ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاً.

وفي المسجد سقاية طولها خمسون ذراعاً، ودخولها في الأرض تسع أذرع، وعرضها خمس أذرع، ولها بابان عليهما باب ساج، وهي (٧) بين المنارة وبين الجدر الذي يلى الطريق.

وفي زاوية مؤخر المسجد الـذي يلي الطريـق درجـة مربّعـة، يُصعـد فيهـا إلى سطوح المسجد طولها خمس عشرة (^^) ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاً.

<sup>(</sup>١) في أ: أحد عشر.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ستة.

<sup>(</sup>٣) في أ، ج: ثمان، وكذا وردت في الموضعين التاليين.

<sup>(</sup>٤) في ب: وتسع.

<sup>(</sup>٥) في ب: وعشر.

<sup>(</sup>٦) في ب: سبعون.

<sup>(</sup>٧) في ج زيادة: ما.(٨) في ب: عشر.

وفيها من الدرج سبع وثلاثون درجة.

وفيها من المستراحات تسع، ومن الكواء عشر (١)، وبابها طاق في ظلة المسجد التي تلي (٢) عرفات.

وعلى جدرات المسجد من خارج ثلاثمائة وثلاث وخمسون شرافة ونصف شرافة: منها على جدر القبلة سبع<sup>(٣)</sup> وسبعون.

ومنها على الجدر الذي يلى الطريق مائة وثلاث شرافات ونصف.

ومنها(١) على الجدر الذي يلي عرفة سبعون.

ومنها على الجدر الذي يلي الجبل مائة وثلاث.

وعلى جدرات المسجد من داخل من (٥) الشرف ثلاثمائة [وثمان] (٢) وعشرون: منها على جدر القبلة أربع وستون.

ومنها على الجدر الذي يلى الطريق خمس وثمانون.

ومنها على الجدر الذي يلي عرفات أربع وتسعون (٧).

ومنها على الجدر الذي يلى الجبل خمس وثمانون.

وعلى جدرات المسجد من الميازيب من داخل وخارج ستة وثمانون: منها مما يلى دار الإمارة خمسة [عشر] (^).

ومنها مما يلي الطريق أربعة وعشرون.

<sup>(</sup>١) في ج: عشرة.

<sup>(</sup>٢) في ب: التي يلي، وفي ج: الذي يلي.

<sup>(</sup>٣) في ج: تسع.

<sup>(</sup>٤) في ب: منها.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((من) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في أ: وثماني.

<sup>(</sup>٧) في ج: وسبعون.

<sup>(</sup>٨) في أَ: أعشر، وكذا وردت في الموضع التالي.

ومنها مما يلي عرفة تسعة.

ومنها مما يلي الجبل خمسة عشر.

ومنها في بطن المسجد مما يلي دار الإمارة اثنان(١) وعشرون.

وفي الجدر الذي يلي الجبل واحد.

وذرع طول جدرات المسجد من نواحيه من داخل اثنتا عشرة (٢) ذراعـــاً واثنتــا عشرة اصبعاً، وبعضها يزيد وينقص.

وذرع جدرات المسجد من خارج ثلاث عشرة  $\binom{(7)}{1}$  ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاً. وطول الجدر الذي يلي عرفات إحدى عشرة  $\binom{(6)}{1}$  ذراعاً واثنتا عشرة  $\binom{(7)}{1}$  أصبعاً.

وطول<sup>(۷)</sup> الجدر الذي يلي الجبل تسع أذرع.

وطول الجدر الذي يلي دار الإمارة اثنتا عشرة (٨) ذراعاً.

## ذرع سعة مسجد مني وتكسيره

قال أبو الوليد: وطول<sup>(٩)</sup> المسجد من حدّ الطاقات التي تلي القِبلة، إلى حد الطاقات التي تلي عرفة من وسطه مائة ذراع وإحدى وثلاثون ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاً.

وعرضه من حَدِّ الظلة التي تلي الطريق إلى الظلة التي تلي الجبل مائة ذراع

<sup>(</sup>١) في ب: اثنتان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: اثنا عشر.

<sup>(</sup>٣) في ج: ثلاثة عشر.

<sup>(</sup>٤) في ج: عشر.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: عرفة أحد عشر.

<sup>(</sup>٦) في ب: عَشر.

<sup>(</sup>٧) في ج: وذرع طول.

<sup>(</sup>٨) في ب: عشر.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: طول.

وستة (١) وستون ذراعاً وسبع أصابع، يكون تكسيره أحد وعشرون ألف وثمانمائة وسبعة (٢) وستون ذراعاً وثلاث أصابع.

وذرع طوله من وسطه من دار الإمارة إلى الجدر الذي يلي عرفات مائت ذراع وثمانون ذراعاً واثنا عشر (٣) أصبعاً.

وعرضه من وسط الجدر الذي يلي الطريق إلى الجدر الذي يلي الجبل مائة ذراع وتسع وثمانون ذراعاً وتسع أصابع، يكون مكسراً ثلاث وخمسون ألفاً [وستة وتسعون](3) ذراعاً وربع ذراع.

#### صفة أواب مسجد الخيف وذرعها

قال أبو الوليد: فيه عشرون باباً، منها في الجدر الذي يلي الطريق تسعة أبواب شارعة في الرحبة على السوق، طول كل باب منها أن ثماني أذرع واثنتا عشرة أصبعاً، وعرض كل باب خمسة أذرع، وبعضها يزيد وينقص في العرض.

ومنها في الجدر الذي يلي عرفات خمسة (٢)، طول كل باب منها ثماني أذرع واثنتا عشرة أصبعاً. وعمرض كل باب خمسة أذرع، وبعضها يزيد وينقص في العرض.

ومنها في الجدر الذي يلي الجبل أربعة أبواب، منها ثلاثة أبواب طول كل باب منها ثماني (٧) أذرع، وعرض الباب الأول منها خمس أذرع، وعرض الثاني أربع

<sup>(</sup>١) في ب: وست.

<sup>(</sup>٢) في ب: وسبع.

<sup>(</sup>٣) في أ: واثنا عشرة، وفي ب: واثنتا عشر.

<sup>(</sup>٤) في أ: وسنة وسبعون، وفي ب: وسناً وتسعون، وفي ج: وست وتسعون.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((منها)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: أبواب.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: ثمان.

أذرع وأربع أصابع، وعرض الثالث ثلاثة (١) أذرع وثماني عشرة أصبعاً، والباب الرابع طوله سبع (٢) أذرع وعرضه ثلاثة (٣) أذرع.

وفي قبلة (١) المسجد بابان في دار الإمارة، الباب الأول طوله ست (٥) أذرع واثنتا عشرة (١) أصبعاً وعرضه ذراعان، والثاني (٧) طوله أربع أذرع وست أصابع وعرضه ذراعان.

# ذرع مني والجمار ومأزمي مني إلى محسر

قال: ومن حدّ مسجد منى الذي يلي عرفات إلى وسط حياض الياقوتة ثلاثـة آلاف وسبعمائة (^) وثلاث (°) وخمسون ذراعاً.

ومن وسط حياض الياقوتة إلى حدّ محسر ألفا ذراع (١٠).

ومن (۱۱) مسجد منى إلى قرين الثعالب ألف ذراع وخمسمائة ذراع (۱۲) وثلاثون ذراع (۱۳).

وذرع ما بين مأزمي منى من الجبل إلى الجبل خمسون ذراعاً (١٤).

<sup>(</sup>١) في ج: ثلاث.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: سبعة.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ثلاث.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قبلة» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) في ج: ستة.

<sup>(</sup>٦) في ج: واثنا عشر.

<sup>(</sup>٧) في ج: والباب الثاني.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج زيادة: ذراع.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: وثلاثة.

<sup>(</sup>۱۰) الفاكهي (۲/۹/۶).

<sup>(</sup>۱۱) في ج زيادة: وسط.

<sup>. .</sup> (۱۲) قوله: «ذراع» ساقط من ب.

<sup>(</sup>۱۳) الفاکهی (٤/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>١٤) الفاكهي (٤/ ٣٠٩).

وذرع الطريق -طريق العقبة- من العلم الذي على الجدار إلى الجدار الذي بحذائه سبعة وستون ذراعاً، الطريق [مفروشة](١) بحجارة يمرّ عليها سيل منى(٢)، من ذلك تسعة(٣) وعشرون ذراعاً.

وعرض الجدر الذي بين الطريقين ذراعان، وطوله ذراع، وبعضه يزيد وبعضه ينقد وبعضه ينقد وبعضه ينقد و وعضه ينقد و الأعظم العقبة المدرجة (١) سنة وثلاثون ذراعاً (١).

ومن<sup>(٦)</sup> جمرة العقبة وهي أول الجمار مما يلي مكة إلى الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع وسبعة<sup>(٧)</sup> وثمانون ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاً.

ومن الجمرة التي تلي مسجد منى إلى أوسط أبواب المسجد ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وإحدى وعشرون ذراعاً (١١١).

وذرع منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر سبعة آلاف ومائتا ذراع(١٢).

<sup>(</sup>١) في الأصول: المفروشة.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) في ب: تسع.

<sup>(</sup>٤) في الفاكهيّ: الخارجة.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ٣١١)، وشفاء الغرام (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) انظر هذا المبحث إلى نهايته: الفاكهي (٤/٣٠٧).

<sup>(</sup>٧) في ب: وسبع.

<sup>(</sup>A) قوله: «وهي» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٩) قوله: «التي» زيادة من ج.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: وخمسة.

<sup>(</sup>١١) شفاء الغرام (١/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>۱۲) شفاء الغرام (۱/ ۹۷ه، ۹۹۱).

وعرض منى من مؤخر المسجد الذي يلي الجبل إلى الجبل [الــذي](١) بحـذاءه ألف ذراع وثلاثمائة ذراع.

وذرع عرض<sup>(۲)</sup> طريق شعب عل*ي* وهو حيال جمرة العقبة ســـت<sup>(۳)</sup> وعشــرون ذراعاً.

وعرض الطريق الأعظم حيال الجمرة الأولى - وهي الطريق الوسطى، وهي التي سلكها رسول الله على يوم النحر من مزدلفة حين غدا من قزح إلى الجمرة ولم تزل الأئمة - ائمة الحج- تسلكها حتى تُركت من سنة المائتين، وجاء أمراء لا يعرفون ذلك فسلكوا<sup>(3)</sup> الطريق اللاصقة بالمسجد وليست بطريق النبي على - [ثمان]<sup>(0)</sup> وثلاثون ذراعاً<sup>(1)</sup>، والدكان الذي في حدّ الجمرة بينهما.

ذرع ما بين المزدلفة إلى منى، وذرع مسجد مزدلفة، وصفة أبوابه قال: ومن حدّ مؤخر مسجد منى إلى مسجد مزدلفة ميلان وذراع (۱۰). وذرع مسجد مزدلفة تسعة (۸) و خمسون ذراعاً وشبر في مثله، يكون (۹) مكسّراً ثلاثة آلاف ذراع و خمسمائة ذراع وإحدى (۱۰) وأربعون ذراعاً.

<sup>(</sup>١) قوله: ((الذي)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((عرض)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: ستة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: سلكوا.

<sup>(</sup>٥) في أ: ثماني.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرآم (١/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٧) قوله: ((وذراع)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب: سبع. ً

<sup>(</sup>٩) **في** ج: ويكون.

<sup>(</sup>١٠) في ب: وأحد.

والمسجد مدور(١) حوله جدار ليس بمظلّل(٢).

وذرع طول جدر (7) القبلة في السماء سبع أذرع وثماني (3) عشرة أصبعاً، [معطوفاً] (6) في الشق الأيمن عشرة (7) أذرع، وفي الشق الأيسر مثله (7).

وبقية [الجدارين](^) الأيمن والأيسر ومؤخر المسجد ثلاث أذرع في السماء.

وفيه من الأبواب ستة: باب في القبلة، وبابان في الجدر الأيمن، وبابان في الجدر الأيسر، وباب في مؤخر المسجد سعته ستة وأربعون ذراعاً.

وعلى الجدرات من الشُّرف سبع وخمسون شرافة: منها على جدر القبلة ست<sup>(۹)</sup> عشرة. ومنها على الجدر الأيسر ثماني عشرة (۱۱).

وما<sup>(۱۲)</sup> بين مؤخر مسجد المزدلفة من شقه الأيسسر إلى قـزح أربعمائـة ذراع وعشرة (۱۲) أذرع (۱۲).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يدور.

<sup>(</sup>٢) في ب: بمظل.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: جدار.

<sup>(</sup>٤) **في** ج: وثمان.

<sup>(</sup>٥) في أ: معطوف.

<sup>(</sup>٦) في ب: عشر.

<sup>(</sup>٧) الفاكهي (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>A) في أ: الجدرين.

<sup>(</sup>٩) في ج: ستة.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: تسع.

<sup>(</sup>١١) في أ، ب زيادة: ذراع، وفي ج زيادة: شرافة.

<sup>(</sup>١٢) في ب، ج: وذرع ما.

<sup>(</sup>۱۳) في ب: وعشر.

<sup>(18) (</sup>الفاكهي ٤/ ٣٢٥). وقد أقامت الحكومة السعودية مكان هذا المسجد مسجداً حديثاً أوسع منه، وجعلت له المنارات، وأجادت بناءه كما أجادت بناء مسجد الخيف ومسجد نمرة وغيرهما من المساجد.

وقُرَح عليه أسطوانة (۱) من حجارة مدورة، تدوير حولها أربع (۲) وعشرون ذراعاً، وطولها في السماء اثنتا عشرة (۲) ذراعاً، وفيها خمس وعشرون درجة، وهي على أكمة مرتفعة، كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد بالشمع ليلة المزدلفة، وكانت قبل ذلك توقد عليها النار والحطب. فلما مات هارون أمير المؤمنين كانوا يضعون عليها مصابيح كبار يسرج فيها بفتل جلال، فكان ضوؤها يبلغ مكاناً بعيداً، [ثم صارت] (۱) اليوم يوقد [فيها بمصابيح] (۱) صغار وفتل دقاق (۷) ليلة المزدلفة (۸).

## ذرع ما بين مزدلفة إلى عرفة ومأزمي عرفة، ومسجد عرفة وأبوابه والحرم والموقف '

قال: وذرع ما بين مأزمي عرفة مائة ذراع وذراعان واثنتا عشرة أصبعاً.

وذرع ما بين مسجد مزدلفة إلى مسجد عرفة ثلاثة أميال وثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسع عشرة ذراعاً.

وذرع سعة مسجد عرفة من مقدّمه إلى مؤخره مائة ذراع وثلاث وستون ذراعاً.

ومن جانبه الأيمن إلى جانبه الأيسـر بـين عرفـة والطريـق مائتـا ذراع وثــلاث

<sup>(</sup>١) لا وجود لهذه الأسطوانة اليوم.

<sup>(</sup>٢) في ج: أربعة.

<sup>(</sup>٣) في ج: عشر.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: يوقد.

<sup>(</sup>٥) في ب: وثم صارت، وفي ج: وصارت.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: عليها مصابيح.

<sup>(</sup>٧) في ج: رقاق.

<sup>(</sup>٨) الفاكهي (٤/ ٣٢٤)، وشفاء الغرام (١/ ٧٧١).

<sup>(</sup>٩) انظر هذا المبحث في: الفاكهي (٤/ ٣٢٩، ٥/ ٥).

عشرة (١) ذراعاً (١).

ويدور حول المسجد جدر، طول جدر القبلة ثماني أذرع في السماء واثنتا عشرة أصبعاً، وعطفه في الشق الأيمن عشرون ذراعاً، وعطفه في الشق الأيسر مثله.

وذرع طول [الجدارين] (٣) الأيمن والأيسر بعد العطف ثلاثة (٤) أذرع وأربع أصابع.

وعلى جدرات المسجد من الشُّرف مائتا شرافة وثلاث شرافات ونصف: منها على جدر القبلة أربع وستون.

وعلى العطف مع جدر القبلة من الجانب الأيمن ثمان.

وعلى العطف مع جدر القبلة من الجانب الأيسر ثمان (°).

ومنها على بقيته سبع وخمسون ونصف.

ومنها على مؤخر المسجد عشر في الأيمن، وفي الأيسر أربع.

وفي مسجد عرفة من الأبواب عشرة أبواب: باب القبلة عليه طاق طوله تسع<sup>(٢)</sup> أذرع وعرضه ذراعان، [وثماني] (٧) عشرة أصبعاً.

وفي الجدر الأيمن أربعة أبواب، [وفي الأيسر أربعة أبواب](^)، عرض كِل باب

<sup>(</sup>١) في ج: وثلاثة عشر.

<sup>(</sup>٢) في ب: ذراع.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الجدرين.

<sup>(</sup>٤) في ب: ثلاث.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ثماني.

<sup>(</sup>٦) في ج: سبع.

<sup>(</sup>٧) في أ: وثمان.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين زيادة من ب، ج.

ست<sup>(۱)</sup> أذرع.

وسعة الباب الذي يلي الموقف مائة ذراع وإحدى(٢) وثلاثون ذراعاً.

ومن حدّ مؤخر (٣) المسجد الأيمن إلى حدّ مؤخره الأيسر (٤) جدر مدوّر طوله ثلاثمائة (٥) وأربعون ذراعاً، وعرضه من وسطه من جدر المسجد [ثمان] (٢) وستون ذراعاً.

والأبواب التي في الجدر الأيمن في الحير.

وعلى الجدر من الشرافات مائة شرافة وخمس شرافات.

وطول الجدر في السماء ست أذرع، وفي مؤخر (٧) المسجد الأيمن في طرف الحير دكان مربع طوله في السماء خمس أذرع، وسعة أعلاه سبع أذرع وثماني عشرة أصبعاً، في ست أذرع وثماني عشرة أصبعاً يؤذن عليه يوم عرفة.

وفي المسجد محراب على دكان مرتفع يصلي عليه الإمام وبعض من معه، ويصلى بقية الناس أسفل، وارتفاع الدكان ذراعان.

قال أبو الوليد: ومن حدّ الحرم إلى (<sup>۸)</sup> مسجد عرفة ألف ألف ذراع وستمائة ذراع وخمس أذرع.

ومن نمرة -وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف- [إلى مسجد عرفة ألفا ذراع وستمائة ذراع وأربعة

<sup>(</sup>١) في ب: ستة.

<sup>(</sup>٢) في ب: وأحد.

<sup>(</sup>٣) في ب: مؤخره.

<sup>(</sup>٤) قوله: «الأيسر» مطموس في ب.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: ذراع.

<sup>(</sup>٦) في أ، ب: ثماني.

<sup>(</sup>٧) في ج: ومؤخر.

<sup>(</sup>٨) في ج زيادة: حدّ الحرم ونمرة، والموقف، ومنزل النبي ﷺ إلى.

وخمسون ذراعاً]<sup>(۱)</sup>.

وتحت جبل نمرة غار أربع أذرع في خمس أذرع، ذكروا: أن النبي ﷺ كان ينزل يوم عرفة حتى يروح إلى الموقف، وهو منزل الأئمة إلى اليوم.

والغار داخل في حدّ دار الإمارة، في بيت في الدار.

ومن الغار إلى مسجد عرفة ألفا ذراع، وإحدى عشرة ذراعاً.

ومن مسجد عرفة إلى موقف الإمام عشية عرفة، ميل. يكون الميل خلف الإمام إذا وقف، وهو حيال حَبُل المشاة (٢).

عدد الأميال من المسجد الحرام إلى موقف الإمام بعرفة وذكر مواضعها " قال أبو الوليد: من باب المسجد الحرام، وهو الباب الكبير -باب بني عبد شمس - الذي يعرف اليوم ببني شيبة إلى أول الأميال، وموضعه على جبل الصفا. والميل الثاني في حد جبل (3) العيرة.

والميل حجر طوله ثلاث أذرع، وهو من الأميال المروانية.

وموضع الميل الثالث بين مأزمي منى.

وموضع الميل الرابع دون الجمرة الثالثة التي تلي مسجد الخيف بخمس

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ، وقد استدرك من الفاكهي (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (٤/ ٣٢٨–٣٢٩).

وحبل الشاة: أو (حبال عرفة) عبارة عن أرض رملية تحييط بجبل الرحمة من الغرب والجنوب والشرق، والمقصود هنا هو الحبل الشرقي.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا المبحث في: الفاكهي (٥/ ٥ - ٥٣)، والأعلاق النفيسة (ص:٥٧). ولم يبق لهذه الأميال أثر، وكأنها اندثرت قبل زمن الفاسي، ولم تبين لنا المصادر سبب وضع هذه الأميال، ولعلها لضبط المسافة بين المسجد الحرام وبين موقف الإمام في عرفة أو للدلالة على طريق المشاعر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في ج: جبال.

والعيرة: موضع بأبطح مكة بجانب سبيل الست (معجم البلدان ٤/ ١٧٢).

عشرة(١) ذراعاً.

وموضع الميل الخامس وراء قرين الثعالب بمائة ذراع.

وموضع الميل السادس في حد<sup>(۲)</sup> حائط محسّر<sup>(۳)</sup> ووادي محسـر خمسـمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعاً<sup>(٤)</sup>.

وموضع الميل السابع دون مسجد مزدلفة بمائتي ذراع (٥) [وسبعين] (١) ذراعاً. والميل حجر مرواني طوله ثلاث أذرع.

وموضع الميل الثامن في حدّ الجبل دون مأزمي عرفة، وهو بحيال سقاية زبيدة. والطريق بينه وبين سقاية زبيدة، وهو على يمينك وأنت متوجه إلى عرفات.

وموضع الميل التاسع بين مأزمي عرفة بفه الشعب الذي يقال له: شعب المنال الذي بال فيه رسول الله على حين دفع من عرفة ليلة (٧) المزدلفة، وهذا الميل بحيال سقاية شعب السقيا –سقاية خالصة–.

وموضع الميل العاشر حيال سقاية ابن برمك، وبينهما طريـق، وهـو في حـدّ الجبل -جبل (^) المنظر-.

وموضع الميل الحادي عشر في حدّ الدكان الذي يدور حول قِبلة مسجد عرفة --مسجد إبراهيم خليل الرحمن-. وبينه وبين جدر المسجد خمس وعشرون ذراعاً.

<sup>(</sup>١) في ج: خمسة عشر.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: جدر.

<sup>(</sup>٣) في هامش ج زيادة: ((ومن جدر حائطه)).

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٥) في ب: ثماني أذرع.

<sup>(</sup>٦) في أ: وسبعون.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: يريد.

<sup>(</sup>٨) قوله: ((جبل)) ساقط من ب. وعند الفاكهي: جبل النظر.

وموضع الميل الثاني (١) عشر خلف الإمام، حيث يقف عشية عرفة على قرن يقال له: النابت، بينه وبين موقف رسول الله ﷺ عشرة أذرع. فما (٢) بين المسجد الحرام وما بين (٣) موقف الإمام بعرفة بريد (٤) سواء لا يزيد ولا ينقص.

ما جاء في ذكر المزدلفة، وحدودها، والوقوف بها، والنزول وقت الدفعة منها والمشعر الحرام، وإيقاد النار عليه، [ودفع] \* أهل الجاهلية

٩٩١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بـن خـالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله، يقول: المزدلفة كلها موقف.

٩٩٢ – قال ابن جريج: قلت لنافع مولى ابن عمر: أين كان ابن عمر يقف (٢) بجمع كلما حجّ؟ قال: على قزح نفسه، لا ينتهي (٧) حتى يتخلص فيقف عليه مع الإمام كلما حج.

٩٩٣ – قال ابن جريج: قال محمد بن المنكدر: أخبرني من رأى أبـــا بكــر الصديــق واقفاً على قزح.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: الاثنى.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فيما.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وبين.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((بريد)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: ودفعه.

٩٩١ - إسناده صحيح.

٩٩٢ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من ب، وفي ج: يقف ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) في ج: تنتهي

٩٩٣ - إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم.

998 – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمار الدهني (۱)، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن ميمون، قال: سألت عبدالله بن عمرو بن العاص ونحن بعرفة عن المشعر الحرام، فقال: إن تبعتني (۲) أخبرتك، فدفعت معه حتى إذا وضعت الركاب أيديها في الحرم، قال: هذا المشعر الحرام، قلت: إلى أين؟ قال: إلى أن تخرج منه.

990 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يحيى، عن محمد بن عمر، عن إسحاق بن عبدالله [بن]<sup>(۳)</sup> خارجة، عن أبيه: قال: لما أفضى سليمان بن عبد اللك بن مروان من المأزمين، نظر إلى النار التي على قزح، فقال لخارجة بن زيد: يا أبا زيد<sup>(٤)</sup>، من أول من وضع<sup>(٥)</sup> هذه النار هاهنا؟ قال خارجة: كانت في الجاهلية وضعتها قريش، وكانت لا تخرج من الحرم إلى عرفة، تقول: نحن أهل الله.

#### ٩٩٥ - إسناده ضعيف جداً.

٩٩٤ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣١٩ح ٢٦٩٨) من طريق: سفيان ، به.

وأخرجه ابن جَرير (٢/ ٢٨٨)، والبيهقي (٥/ ١٢٣ ح٩٢٨٨) بإسناديهما إلى أبي إسحاق، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٩٥)، وعزاه إلى وكيع، وسفيان بن عيينة، وابــن أبــي شـــيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير ، وابن أبي حاتم، والأزرقي.

<sup>(</sup>١) في ج: الذهبي، وهو خطأ (انظر تقريب التهذيب ص:٠٨).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: اتبعتني.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه الواقدي في المغازي (٣/ ١١٠٥)، والفاكهي (٤/ ٣٢٢ح٦ ٢٧٠) كلاهما من طريق: إسحاق بن عبد الله، به.

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٤٠)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: عن، وهو تحريف. والمثبت من هـ (وانظر الثقات ٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: يزيد، وهو خطأ (انظر التاريخ الكبير ٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: صنع.

قال خارجة: فأخبرني (١) رجال من قومي أنهم رأوها في الجاهلية، وكانوا يحجون، منهم حسان بن ثابت، في عدة من قومي، قالوا: كان قُصَيّ بن كلاب قد أوقد بالمزدلفة ناراً حيث (٢) وقف بها (٣)، حتى يراها من دفع من عرفة.

997 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يجيى، عن محمد بن عمر، عن أبي [عمر] (٤) الجهني [عُثيم] (٥) بن كليب الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت النبي عجمه، والنار توقد بالمزدلفة، وهو يؤمها، حتى نزل قريباً منها.

٩٩٧ – قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني محمد بن يحيى، عن محمد بن عمر، عن كثير بن عبد الله المزني، عن نافع، عن ابن عمر: قال: كانت النار توقد على عهد النبي على أبي بكر وعمر وعثمان.

#### ٩٩٦ - إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: أخبرني.

<sup>(</sup>٢) في ج: حين.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بها» ساقط من ب، ج.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٢١-٣٢٢-٥٠٢٧) من طريق: عثيم الجهني.

وأخرجه الواقدي في المغازي (٣/ ١١٠٥) من طريق: محمد بن مسلم، عن عثيم، به.

وذكره ابن حجر في الإصابة (٥/ ٣٤٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٣٤٩)، والمـزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٤).

وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٤٠)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: أبى دعشم. وفي ج: ابن دعثم. والصواب ما أثبتناه (انظر الإصابة ٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصول: غنيم، والتصويب من تقريب التهذيب ص:٣٨٧. قال ابن حجر في الإصابة: وهـو غاط

٩٩٧ - إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٤٠) وعزاه إلى الأزرقي.

٩٩٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يجيى، عن محمد بن عمر، عن سعيد بن عطاء بن أبي مروان الأسلمي، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت عمر بن الخطاب يقف على يسار النار، قال: فسألت سعيد بن عطاء: كيف نزل عمر عن يسار النار؟ قال: يستقبل الكعبة، ثم يجعل النار عن (١) يمينه.

999 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: بلغني أن النبي ﷺ كان ينزل ليلة جمع في منزل الأئمة الآن ليلة جمع. يعني: دار الإمارة التي في قبلة مسجد مزدلفة.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: وأين المزدلفة؟ قال: المزدلفة إذا أفضيت من مأزمي عرفة، فذلك إلى محسّر، وليس المأزمان –مأزما عرفة – من المزدلفة، ولكن مفضاهما. قال: قف [بأيهما] (٢) شئت، وأحب إليّ أن تقف دون قزح، هلمّ إلينا. قال عطاء: فإذا أفضيت من مأزمي عرفة، فانزل في كل ذلك عن يمين وشمال، قلت له: انزل في الجُرُف إلى الجبل الذي يأتي على يميني حين أفضي إذا أقبلت من المأزمين؟ قال: نعم، إن شئت، وأحبّ إليّ أن تنزل دون قزح –هلمّ إليّ – وحذوه.

قلت لعطاء: وأحبّ إليك أن أنـزل على قارعـة الطريـق؟ قـال: سـواء إذا الخفضت عن قزح، هلمّ إلينا، وهو يكره أن ينزل الإنسان (١) على الطريـق، قـال:

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

٩٩٨ - إسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۱) في ج: على.

٩٩٩ - إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٢٦ح٢٧١) من طريق: ابن جريج، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٤٠)، وعزاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>٢) في أ: بأيها.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فأحب.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: الناس.

يضيق على الناس، وإن<sup>(١)</sup> نزلت فوق قزح إلى مفضى مأزمي عرفة، فـلا بـأس إن شاء الله.

قال (۲): قلت لعطاء: أرأيت قولك: أنزل أسفل (۳) قزح أحب إليك، من أجل أي شيء تقول (٤) ذلك؟ قال: مسن أجل طريق الناس، إنما ينزل الناس فوقه فيضيقون على الناس طريقهم، فيؤذي ذلك المسلمين (٥)، قلت: هل بك إلى ذلك؟ قال: لا، قلت: أرأيت إن اعتزلت منازل الناس، وذهبت في الجرف الذي عن يمين المقبل من عرفة لست قرب أحد؟ قال: لا أكره ذلك، قلت: أذلك أحب إليك أم أنزل أسفل من قزح في (٦) الناس؟ قال: سواء ذلك كله إذا اعتزلت ما يؤذي الناس من [التضييق] (٧) عليهم في طريقهم، قلت لعطاء: إنما ظننت أنك تقول: نزل النبي على أسفل من قزح، فأنا أحب أن أنزل أسفل منه؟ قال: لا والله، ما بسي نزل النبي منها آثره على غيره. قلت لعطاء: أين تنزل أنت؟ قال: عند بيوت ابن الزبير الأولى عند حائط المزدلفة في بطحاء هنالك.

• • • ا – قال ابن جريج: أخبرني عطاء، أن ابن عباس كان يقول: ارفعوا عن محسر وارفعوا (<sup>(A)</sup> عن عرنات، قلت له: ماذا قال؟ قال: أما قوله: ارفعوا (<sup>(A)</sup> عن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فإن.

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٤) في ج: يقول.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: في طريقهم.

<sup>(</sup>٦) في ج: من.

<sup>(</sup>٧) في أ: الضيق.

١٠٠٠ - إسناده صحيح.

أخرجه الحاكم (١/ ٦٣٣ح ١٦٩٨) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>A) في ج: وارتفعوا.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: ارتفعوا.

عرنات، فعشية عرفة في الموقف، أي لا تقفوا بعرنة، وأما قوله: ارفعوا عن محسـر، ففي المنزل بجَمْع، أي لا تنزلوا محسراً لا تبلغوه.

قلت لعطاء: وأين محسر؟ وأين يبلغ من جَمْع؟ وأين يبلغ الناس من منزلهم من محسر؟ قال: لم أر الناس يخلفون بمنازلهم القرن الذي يلي حائط محسر الذي هو أقرب قرن في الأرض من محسر على يمين الذاهب من الذي ياتي من مكة عن يمين الطريق<sup>(۱)</sup>. قال: ومحسر إلى ذلك القرن يبلغه محسر وينقطع إليه. قال: فأحسب أنها كدية محسر حتى ذلك القرن. قال: فلا أحب [أن]<sup>(۱)</sup> ينزل أحد أسفل من ذلك القرن تلك الليلة.

## ما جاء في ذكر طريق ضب

ضَبّ طريق مختصر من المزدلفة إلى عرفة، وهي في أصل المـــأزمين عــن يمينـك وأنت ذاهب إلى عرفة (٣).

وقد ذكروا أن النبي ﷺ سلكها حين غـدا مـن منـي إلى عرفـة. روى<sup>(١)</sup> ذلـك بعض المكيين.

<sup>(</sup>۱) هذا القرن يكون على يمين المقبل من منى يريد المزدلفة قبل وصول إلى نهاية دَقَم الوبر بقليل، وكان هذا القرن يقابل وادي محسر من الجنوب، بل يضرب فيه سيله تماماً، وقد أزيل هذا القرن بسبب التوسعات المستمرة في تلك المنطقة وغيرها، وهذا القرن كان حداً من حدود مزدلف لأنه يقابل محسراً تماماً.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((أن)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٣٢٥).

وطريق ضب: يمر عليه اليوم طريق رقم (٣) و (٤). وإذا سلكت هذا الطريق من مزدلفة إلى عرفات جعلت ذات السُلَيْم (جبل مكسر) على يمينك، ومأزم عرفات الجنوبي على يسارك وتوجهت إلى عرفات. وعلى يسارك في هذا الطريق تجد بناء لجرى عين زبيدة لاصقاً بالجبل (مأزم عرفة الجنوبي) أو (الأخشب اليماني).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: قال.

١٠٠١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا الزنجي، عن ابن جريج، قال: لا بأس بذلك، إنما
 هي الطريق<sup>(۱)</sup>.

۱۰۰۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني عبد الله بن محمد بن سليمان بن منصور السهامي، قال: حدثنا محمد بن زياد، عن أبي قرة، عن ابن جريح، عن عطاء، قال: سلك عطاء طريق  $[ ضب ]^{(7)}$ ، وقال $^{(7)}$ : هي طريق موسى بن عمران.

## منزل النبي ﷺ من نمرة

عن ابن جريج، قال: سألت عطاء: أين كان رسول الله على ينزل يوم عرفة؟ قال: بنمرة، منزل الخلفاء إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل، عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، يلقى عليها ثوب يستظل به.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٢٥ح ٢٧١١) من طريق: عبد الجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به. (١) في ب، ج: طريق.

۱۰۰۱ – إسناده صحيح.

۱۰۰۲ - إسناده ضعيف.

عبد الله بن محمد بن سليمان بن منصور السهامي: لم أقف له على ترجمة.

ذكره الفاكهي (٤/ ٣٢٥)، والفاسى في شفاء الغرام (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) في أ: الضب.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: قال.

۲۰۰۳ | إسناده مرسل.

ذكره في عون المعبود (٥/ ٢٧٣)، والشوكاني في نيــل الأوطـار (٥/ ١٣٥)، والنـووي في تهذيـب الأسماء (٣/ ٣٥٢).

# ذكر عرفة وحدودها والموقف بها

١٠٠٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قال ابن عباس: حدّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عُرنة، إلى أجبال عرفة، إلى وصيق ألى ملتقى وصيق ووادي عرفة. قال: فوقف (١) النبي على عشية عرفة، بين الأجبل النبعة، والنبيعة والنابت، وموقفه منها على النابت، وهي الظراب التي تَكْتَنِف موضع الإمام.

والنابت عند النشرة الذي (٣) خلف موقف الإمام، وموقفه على ضرس من الجبل النابت، مضرس بين أحجار هنالك ناتئة من الجبل الذي يقال له: ألال (٤) بعرفة عن يسار طريق الطائف، وعن (٥) يمين الإمام، وله يقول نابغة [بني](٢) ذبيان:

٤٠٠٤ – إسناده ضعىف.

محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي، ضعفه أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء (الجرح / ٣٠٠).

أخرجه الفاكهي (٥/ ٦-٧- ٢٧١٩) بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، به.

وذكره السيوطي في الـدر المنشور (١/ ٥٣٧)، والحـب الطـبري (٣٨٥) في القِــرى وعزيــاه إلى الأزرقي.

<sup>(</sup>١) وصيق: واد يسيل من جبل سعد غرباً حتى يصب بوادي عُرنة. ووادي وصيق هو الحد الشمالي بالإتفاق لموقف عرفة.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وموقف.

<sup>(</sup>٣) في ب: التي.

<sup>(</sup>٤) ألال: قيل إنه سمي ألالاً؛ لأن الحجيج إذا رأوه ألوا -أي اجتهدو- ليدركوا الموقف (معجم البلدان ١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وهو عن.

<sup>(</sup>٦) في أ: بن.

# مُصْطُحِبات (١) من [لَصَاف] (٢) وثُبْرة يَـزُرْنَ الالا سَـيْرُهنَ التَدافُـعُ (٣) ذكر منبر عرفة

1 • • 0 - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الزنجي، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت منبر النبي على في زمان ابن الزبير ببطن عرنة (١)، حيث يصلّي الإمام الظهر والعصر عشية عرفة، مبنياً بحجارة [صغيرة] (٥) قد ذهب به السيل، فجعل ابن الزبير منبراً من عيدان.

۱۰۰۲ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن عبدالله بن صفوان، عن خال له يقال له: يزيد بن شيبان، قال: كنا في موقف (٦) لنا بعرفة، قال: يبعده عمرو بن دينار من موقف

أخرجه الفاكهي (٥/ ٣٤) بإسناده إلى ابن جريج ، به.

#### ۲ ۰۰۱ - إسناده صحيح.

ابن مربع، هو: زيد بن مِربَع، وقيل: اسمه: يزيد، وقيل: عبد الله. وهو صحابي (انظر التقريب صن ٢٢٤).

أخرجه ابسن أبسي شديبة (٣/ ٢٤٥ ح ١٣٨٧)، وأبسو داود (٢/ ١٨٩ ح ١٩١٩)، والسترمذي (٤/ ٢٠٠ ح ١٨٩)، والسنن الكسبرى (٤/ ٢٠٠ ح ٢٠١١)، والنسسائي في السنن الكسبرى (٢/ ٢٠١٤)، والحساكم (٢/ ٢٠٤ ع ٢٠٠٠)، والحساكم (١/ ٢٣٣ ح ٢٥٩)، والحساكم (١/ ٣٣٣ ح ١٦٩٩)، والبيهقي (٥/ ١١٥ ح ٩٢٤٦) كلهم من طريق: سفيان ، به.

<sup>(</sup>١) في ج: بمصطبحات.

<sup>(</sup>٢) في أ: قطاف.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٥/ ٧-٨). وانظر البيت في: معجـم البلـدان (١/ ٢٤٣، ٥/ ١٧، ٢/ ٧٧)، ومعجـم مـا استعجم (١/ ١٨٥)، ولسان العرب (١/ ٢٧).

ولصاف وثبرة: ماءان بناحية الشواجن في ديار ضبة (معجم البلدان ٥/١٧).

٥٠٠٥ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في ب: عرفة.

<sup>(</sup>٥) في أ: طفير.

<sup>(</sup>٦) في ج: بموقف.

قال سفيان: جاءهم إبليس فقال: إنكم إن خرجتم من الحرم إلى الحِلّ، زهدت العرب في حرمكم، فخذلهم عن ذلك.

١٠٠٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن حميـد بـن

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: قال.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹رسول›› ساقط من ب، ج.

۱۰۰۷ – إسناده صحيح.

أخرجـــه البخـــاري (٢/ ٩٩٥ح١٥٨)، والحميـــدي (١/ ٢٥٥ح٥٥)، والدارمـــي (٢/ ٢٥٥ح٥٥)، والدارمـــي (٢/ ٧٩حـ١٨٧٨)، والبيهقي (٥/ ١٣ ٥حـ٩٢٣) كلهم من طريق: سفيان ، به.

وأخرجــه مســـلم (٢/ ٩٤٨ح • ١٢٢)، والطـــبراني في الكبـــير (٢/ ١٣١ح٥٥٦) والفـــاكهي (٥/ ٣٥-٣٦ح ٢٧٨٩) من طريق: عمرو بن دينار، عن محمد بن جبير بن مطعم، به.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: رجل.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فكانت.

۱۰۰۸ - إسناده مرسل.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

قيس، عن مجاهد، قال: كان رسول الله ﷺ يقف بعرفة سنيّه كلها، لا يقف مع قريش في الحرم - يعني إذ (١) كان رسول الله بمكة قبل الهجرة-.

۱۰۰۹ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: قال رسول الله ﷺ: «عرفة كلها موقف، وفجاج منى كلها منحر، ومزدلفة كلها موقف ».

• ١ • ١ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه قال: ارفعوا عن عُرنات وعن محسر -يعني في الموقف-.

1 · ۱ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: رأيت الفرزدق جاء إلى قوم من بني تميم في مسجد لهم بعرفة، معهم مصاحف لهم، يَبْعُد مكانُهم من موقف الإمام، فوقف عليهم ففدّاهم بالأم والأب، وقال لهم (٢): إنكم على إرث من [إرث] آبائكم.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: إذا.

٩ • • ١ – إسناده مرسل.

أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٣ • ١ح ٣٠٤٨) والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٢٢ ح٩٢٨٦)، بإســناديهما إلى جابر بن عبد الله.

۱۰۱۰ | إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٥/ ٣٦ح-٢٧٩٩) من طريق: سفيان ، به. وأخرجه الحاكم (١/ ٦٣٣ح/١٦٩) من حديث ابن عباس.

١٠١١ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٥/ ٤٠ ح ٢٨٠١) بإسناده إلى سفيان ، به.

<sup>(</sup>۲) قوله: ((لهم)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((إرث) ساقط من أ.

# ذُكُر الشعب الذي بال فيه النبي ﷺ ليلة [الدفع]

1 · ۱ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: لا صلاة إلا بجمع.

1.17 - قال ابن جريج: قال عطاء: أردف النبي على من عرفة أسامة بن زيد، حتى جاء جمعاً، فلما جاء الشعب الذي يصلي فيه الآن الخلفاء المغرب -يعني خلفاء بني مروان- نزل فيه فأهراق الماء، ثم توضأ. فلما رأى أسامة نزول النبي على نزل أسامة، فلما توضأ النبي على وفرغ، قال لأسامة: لم نزلت؟ وعاد أسامة فركب معه، ثم انطلق حتى جاء جمعاً، فصلى بها المغرب والعشاء، قال: فلم يزل النبي على يلبّي في ذلك حتى دخل جمعاً، يخبر ذلك عنه أسامة بن زيد.

1 • ١٠ - قال ابن جريج: أخبرني عامر بن مصعب، عن سعيد بن جبير، قال: دفعت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب من عرفة، حتى إذا وازنّا بالشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب، دخله ابن عمر فَتَنَفّض فيه، ثم توضأ فركب(٢)،

<sup>(</sup>١) في أ، ب: الدفعة. والمثبت من ج.

۱۰۱۲ - إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦١ح١٤٠)، والفاكهي (٥/ ٤٥ح٢٨١) كلاهما من طريق: ابــن جريج ، به.

وذكره ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٥٢٠)، والزرقاني في شرحه (٢/ ٤٧٨).

۱۰۱۳ - إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٦/٥) من طريق ابن جريج.

وذكره ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٢٠) ونسبه للفاكهي.

١٠١٤ - إسناده حسن.

أخرجه الفاكهي (٥/ ٤٧) من طريق: ابن جريج، به.

<sup>(</sup>٢) في ج: وركب.

فانطلقنا حتى جاء جمعاً، فأقام هو بنفسه الصلاة ليس فيها أذان بالأول<sup>(١)</sup>، فصلى المغرب، فلما سلّم الْتَفَتَ إلينا، فقال: الصلاة، ولم يؤذّن (٢) بالأولى، ولم يُقِمْ لها.

قال ابن جريج: وكان<sup>(٣)</sup> عطاء<sup>(٤)</sup> لا يعجبه أن ابن عمر لم يُقِم [للعِشاء]<sup>(٥)</sup>. قال<sup>(٢)</sup> عطاء: لكل صلاة إقامة لا بد<sup>(٧)</sup>.

١٠١٥ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن سفيان بن عيينة، عـن إبراهيـم بن عقبة، وابن أبي حرملة، عن كُرَيْب، عن ابن عباس، قال: أخــبرني أســامة بـن زيد، أن النبي ﷺ بال في الشعب ليلة المزدلفة، ولم يقل: إهراق الماء.

ابن جريج، قال: حدثني أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن كُريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن رسول الله على بال في الشعب ليلة المزدلفة، ولم يقل: إهراق الماء.

١٠١٧ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال حدثني مسلم بن خالد، عن

<sup>(</sup>١) في ب: بالأولى، وفي ج: أول.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: لها.

<sup>(</sup>٣) في ب: قال.

<sup>(</sup>٤) في أزيادة: يعني.

<sup>(</sup>٥) في أ: العشاء.

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: ابن.

<sup>(</sup>٧) انظر تخريج الحديث السابق.

١٠١٥ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٥/٤٤ح٩٠٢)، وابن خزيمة (١/٣٦ح٦٤) كلاهما من طريق: سفيان ، به. وأخرجه الدارمي (٢/ ٨٠ح١٨٨) من طريق: إبراهيم بن عقبة، عن كريب.

١٠١٦ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>انظر تخريج الحديث السابق).

۱۰۱۷ – إسناده صحيح.

ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت أسامة بن زيد، يقول: أنا رديف رسول الله على يوم عرفة، فلما جئنا الشعب أو إلى الشعب، نزل رسول الله على قال: فأهراق الماء ثم توضأ، ولم (١) يتم الوضوء، فقلت: يا رسول الله، ألا تصلّي؟ قال: الصلاة أمامك، فركبنا حتى جئنا جعاً، فنزل فتوضأ فأتم الوضوء، ثم أذن بالصلاة فصلًى [المغرب](٢)، ثم صلى العشاء (٣)، ولم يُصَلّ بينهما شيئاً.

١٠١٨ - قال: وكان عطاء إذ ذكر له الشعب، قال: اتّخـذه رسـول الله ﷺ مَبـالاً واتّخذوه (٤) مُصلّى - يعني خلفاء بني مروان - وكانوا يُصلُون فيه المغرب.

١٠١٩ - قال: حدثني أبو الوليد، قال: سألت جدي عن الشعب الذي بال فيه النبي على لله المزدلفة حين أفاض من عرفة، قال: هو الشعب الكبير الذي بين مأزمي عرفة على يسار المقبل من عرفة يريد المزدلفة في أقصى المأزم مما يلي نمرة، وبين يدي هذا الشعب الميل، ومن هذا الميل إلى سقاية زبيدة التي في أول المزدلفة، مثل الميل عندها دونها إلى المزدلفة قليلاً، وفي أقصى هذا الشعب صخرة كبيرة، وهي الصخرة التي لم أزل أسمع من أدركت من أهل العلم، يزعم أن النبي على بال

أخرجــه ابـــن أبــي شـــيبة (٣/ ٢٦٢ح١٤٥)، والفــــاكهي (٥/ ٤٤ح ٢٨٠٩)، والدارمـــي (٢/ ١٨٠٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٢٢ح٩٢٨٤) كلهم من طريق: كريب، به.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((المغرب)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: الآخرة.

۱۰۱۸ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٥/ ٤٤ ح ٢٨١١) ، من قول عكرمة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: واتخذتموه.

۱۰۱۹ – إسناده صحيح.

خلفها استتر بها، ثم لم تزل أئمة الحج تدخل (١) هـذا الشـعب فتبـولَ فيـه وتوضـاً [فيه] (٢) إلى اليوم.

قال أبو محمد: أحسب أن جدَّ أبي الوليد أوهم، وذلك أن أب يحيى بن أبي ميسرة، أخبرني أنه الشعب الذي في بطن المأزم على يمينك وأنت مقبل من عرفة بين الجبلين، إذا أفضيت من مضيق المأزمين، وهو أقرب وأوصل بالطريق، لأن الشعب الذي ذكره جد أبي الوليد الأزرقي، يبعد عن الطريق.

ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة وما فيه من آثار النبي ﷺ ، وما صح من ذلك

قال أبو الوليد: البيت الذي وُلِدَ فيه رسول الله ﷺ، وهو في دار محمد بن يوسف أخي الحَجّاج بن يوسف أني طالب أخده حين هاجر النبي ﷺ، وفيه وفي غيره يقول النبي ﷺ عام حجة الوداع، حين قيل [له] (١٠): أيسن تنزل يا رسول الله؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من ظِلّ، قال (٥٠): فلم يزل بيده وبيد ولده حتى باعه ولده من محمد بن يوسف، فأدخله في داره التي يقال لها: [دار] (٢٠) البيضاء، وتعرف اليوم بابن يوسف، فلم يزل ذلك البيت في الدار حتى حجّت

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: في.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿فَيُهِ›› ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٥)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٠٨-٥٠٩)، والحجب في القِرى (ص:٦٦٤). وهذه الدار تقع على يسار الداخل إلى شعب على، ويها مكتبة مكة المكرمة.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((له)) ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((دار)) ساقط من أ، ب.

الخَيْزُرَان (١) -أم الخليفتين موسى وهارون - فجعلته مسجداً يُصلَّى فيه (٢)، وأخرجته من الدار، وأشرعته في الزقاق الذي في أصل تلك الدار، يقال له: زقاق المولد.

• ١٠٢٠ حدثني أبو الوليد<sup>(٣)</sup>، سمعت جدي ويوسف بن محمد يثبتان أمر المولد، وأنه ذلك البيت لا اختلاف فيه عند أهل مكة.

ومنزل خديجة ابنة (٢) خويلد زوج النبي عليه السلام، وهـو البيت الـذي كـان يسكنه رسول الله عليه وخديجة، وفيه ابتنى بخديجة، وولـدت فيـه خديجة أولادها جميعاً، وفيه توفيت خديجة، فلم يزل النبي عليه فيه سـاكناً، حتى خـرج إلى المدينة

<sup>(</sup>۱) هي الخيزران بنت عطاء زوجة الخليفة المهدي، وأم الهادي والرشيد، وكانت مــن ربـات السياسـة والنفوذ والسلطان، توفيت سنة ۱۷۲، وقيل: ۱۷۳هـ، في خلافة ابنها هــارون الرشــيد (شــذرات الذهب ۱/ ۲۸۰، وأعلام النساء لكحالة ۱/ ۳۹۰–۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) إتحاف الورى (١/ ٤٨-٤٩).

۱۰۲۰ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹حدثني أبو الوليد›› زيادة من ب، ج.

١٠٢١ - إسناده ضعيف.

سليمان بن أبي مرحب: لم أقف له على ترجمة .

ذكره الفاكهي (٤/ ٥)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((حدثني أبو الوليد)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: أخيه. وهو يروي عن أبيه (أنظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: بنت.

مهاجراً، فأخذه عقيل بن أبي طالب، ثم اشتراه منه معاوية -وهو خليفة - فجعله مسجداً يصلّى فيه وبناه بناءه (۱) هذا، [وحدوده] (۲) الحدود التي كانت لبيت خديجة لم تغيّر فيما ذكر عمّن يوثق به من المكيين، وفتح معاوية فيه باباً من دار أبي سفيان بن حرب، هو فيه قائم اليوم، وهي الدار التي قال رسول الله على يوه الفتح: ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمِن ))، وهي الدار التي يقال لها اليوم: دار ربطة (۱) بنت أبي العباس أمير المؤمنين (۵).

وفي بيت خديجة هذا صفيحة من حجارة مبني عليها، في الجدر (٢) -جدر البيت - الذي كان يسكنه النبي عليها قد اتخذ قدام الصفيحة مسجداً، وهذا الصفيحة (٧) مستقلة (٨) في الجدر من الأرض قدر ما يجلس تحتها الرَّجل، وذرعه ذراع في ذراع وشبر.

1 • ٢٢ - قال أبو الوليد: سألت جدي أحمد بن محمد، ويوسف بن محمد بر إبراهيم، وغيرهما من أهل العلم من أهل مكة عن هذه الصفيحة، ولم جعلت هنالك<sup>(٩)</sup>؟ وقلت لهم أو لبعضهم: إني أسمع الناس يقولون: إن رسول الله على كان يجلس تحت تلك الصفيحة، يستدري<sup>(١)</sup> بها من الرمي بالحجارة إذا جاءت

<sup>(</sup>١) في ج: ونبَّاه نبأه.

<sup>(</sup>٢) في أ: وحدود.

<sup>(</sup>٣) في ج: ببيت.

<sup>(</sup>٤) في الفاكهي: رائطة.

<sup>(</sup>٥) ذكره الفاكهي (٨/٤).

<sup>(</sup>٦) في ب: في الحجر، وفي ج: ثم الجدار.

<sup>(</sup>٧) في ب: للصفيحة.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: مستقبلة.

۱۰۲۲ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩) في ج: هناك.

<sup>(</sup>۱۰) في ب، ج: **في**ستدري.

من دار أبي لهب ودار عدي بن أبي الحمراء الثقفي، فأنكروا ذلك، وقالوا: لم نسمع بهذا من ثبت، ولقد سمعنا من يذكرها من أهل العلم، فأصح ما انتهى إلينا من خبر ذلك أن أهل مكة كانوا يتخذون في بيوتهم صفائح من حجارة، تكون شبه الرفاف، توضع عليها المتاع، والشيء من الصيني، والداجن يكون في البيت، فقل بيت يخلوا من تلك الرفاف (۱).

قال جدي: أنا<sup>(۲)</sup> أدركت بعض بيوت المكيين [القديمة]<sup>(۳)</sup> فيها رفاف من حجارة يكون عليها بعض متاع البيت.

قال: فيقولون أن تلك الصفيحة التي في بيت خديجة من ذلك.

ومسجد في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، التي عند الصفا، يقال لهـا: دار الخَيْزُرَان، كان بيتاً، وكان رسول الله ﷺ مختبئاً فيه، وفيه أسلم عمـر بـن الخطـاب رحمه الله(٤٠).

ومسجد بأعلى مكة عند الردم، عند بئر جبير بن مُطْعِم، يقال أن النبي ﷺ صلّى فيه، وقد بناه عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وبنى عنده جنبذاً يَسْقِى فيه الماء(٥).

ومسجد بأعلى مكة أيضاً، يقال له: مسجد الجن، وهو الذي تسميه أهل مكة: مسجد الحرس، وإنما سمي بالحرس<sup>(۲)</sup> أن صاحب الحرس كان يطوف مكة<sup>(۷)</sup>، حتى إذا انتهى إليه وقف عنده، ولم يجزه حتى يتوافى عنده عرفاؤه وحرسه، يأتونه

الفاكهي (١) الفاكهي

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وأنا.

<sup>(</sup>٣) في أ: القديم.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١٢)، وشفاء الغرام (١/ ١٨ ٥).

<sup>(</sup>٥) الفاكهي: (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: مسجد الحرس.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: بمكة.

من شعب ابن عامر، ومن الثنية (۱) - ثنية المدنيين - فإذا توافوا عنده رجع منحدراً إلى مكة، وهو فيما يقال [له: موضع الخط] (۲) الذي خط رسول الله على لابن مسعود ليلة استمع عليه الجن، وهو يسمّى مسجد البيعة، يقال: أن الجن بايعوا النبي على في ذلك الموضع (۳).

ومسجد يقال له: مسجد الشجرة، بأعلى مكة، في دُبُسر دار منارة بحذاء هذا المسجد -مسجد الجن- يقال: أن النبي على دعا شجرة (٤) كانت في موضعه، وهو في مسجد الجن، فسألها عن شيء، فأقبلت تخط بأصلها وعروقها الأرض حتى وقفت بين يديه، فسألها عما يريد، ثم أمرها فرجعت، حتى انتهت إلى موضعها (٥).

ومسجد السُّرَر (٢<sup>)</sup>، وهو المسجد الذي تسميه أهل مكة: مسجد عبد الصمد بن علي، كان بناه (٧).

ومسجد بعرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم  $^{(\Lambda)}$ ، وليس بمسجد عرفة الذي يصلى فيه الإمام  $^{(P)}$ .

ومسجد يقال له: مسجد الكبش بمِنى، قد كتبت ذكره في موضع ذكر منى وما جاء فيه (۱۰۰).

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹الثنية›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) في ج: بشجرة.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) مسجد السُرر: هو الموضع الذي سُرَّ فيه الأنبياء، وهو على أربعة أميال من مكة، وموضعه في وادي السرر بين محسر ومنى على يمين الذاهب إلى عرفة (معجم البلدان ٣/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۷) الفاکهی (۶/ ۳۰).

<sup>(</sup>A) ويقال له مسجد نمرة أيضاً.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٤/ ١٨)، وشفاء الغرام (١/ ٦٦ ٥–٥٦٧).

<sup>(</sup>۱۰) الفاکهی (۱۸/۶).

ومسجد بأجياد، وموضع فيه، يقال له: المتَّكأ(١).

سمعت جدي أحمد بن محمد ويوسف بن محمد بن إبراهيم، يُسألان عن المتَّكأ، وهل صحّ عندهما أنّ النبي ﷺ اتّكأ فيه، فرأيتهما ينكران ذلك، ويقولان: لم نسمع به مِنْ ثَبَتٍ.

قال لي جدي: سمعت الزنجي مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم القداح، وغيرهما من أهل العلم يقولون: أن أمر المتكأ ليس بالقوي عندهم، بل يضعفونه، غير أنهم يثبتون أن النبي على صلّى بأجياد الصغير؛ لا يثبت ذلك الموضع ولا يوقف عليه. قال: ولم أسمع أحداً من أهل العلم (٢) من أهل مكة يثبت أمر المتكأ (٣).

ومسجد على جبل أبي قُبيْس، يقال له: مسجد إبراهيم (٤).

وسمعت (٥) يوسف بن محمد بن إبراهيم يُسأل عنه: هل هـو مسـجد إبراهيـم خليل الرحمن؟ فرأيته ينكر ذلك، يقول: إنما قيل هذا حديثاً مــن الدهـر، لم أسمـع أحداً من أهل العلم يثبته.

قال أبو الوليد: سألت (١) أنا جدي عنه، قال لي: متى (٧) بُني هذا المسجد، إنما بُني حديثاً من الدهر، لقد (٨) سمعت بعض أهل العلم من أهل مكة يُسأل عنه:

<sup>(</sup>۱) الفياكهي (۶/۹)، وشيفاء الغيرام (۱/ ۳۸۰–۳۸۱)، والقِيرى (۳/ ٦٦٥)، ومثير الغيرام (ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((من أهل العلم)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٠)، وشفاء الغرام (١/ ٣٨٠-٣٨١).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١٦).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: سمعت.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وسألت.

<sup>(</sup>٧) في ج: وم*تي*.

<sup>(</sup>A) في ب، ج: ولقد.

[أهَلِ] (١) المسجد مسجد إبراهيم خليل الرحمن؟ فينكر ذلك، ويقول: بل (٢) مسجد إبراهيم القُبيسي، لإنسان كان في جبل أبي قُبيس ساسي يسئل عنده (٣)، فقلت لجدي: فإني سمعت بعض الناس يقول: إن إبراهيم خليل الله حين أمر بالأذان في الناس بالحج، صَعَدَ على أبي قُبيس، فَأَذَّنَ فوقه، فأنكر ذلك، وقال: [لا] (٤)، لعمري ما بين أصحابنا اختلاف، إن إبراهيم خليل الرحمن حين أمر بالأذان في الناس بالحج، أنه قام على مقام إبراهيم، فارتفع به المقام، حتى صار أطول (٥) الجبال، وأشرف على ما تحته، فقال: أيها الناس، أجيبوا ربكم، قال: وكنت ذكرت ذلك عند موضع ذكر المقام مفسراً (١).

# ذِكْرَ حراء وما جاء فيه

عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، قال: وحدثني مهدي بن أبي المهدي، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: أول ما بُدِئ به رسول الله على من الوحي، الرؤيا الصادقة في النوم، فكان (٧) لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فَلَق الصُبُح، ثم حُبُّبَ إليه الخلاء،

<sup>(</sup>١) في أ: أهو.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: هو.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((لا)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (١٦/٤).

۱۰۲۳ - صحيح لغيره.

أخرجه البخاري (٤/ ١٨٩٥ح ٢٦٧٣)، وأحمد (٦/ ٢٣٢ح ٢٦٠٠)، وابن حبان (١/ ٢٣٢ح ٢٦٠٠)، وابن حبان (١/ ٢٦٢ حـ ٢٣٣)، والفاكهي (٤/ ٩٤ح ٢٤٣٠) كلهم من طريق: معمر، به.

<sup>(</sup>٧) في ج: وكان.

فكان (۱) يأتي حِراء فيتحنّثُ فيه -وهو التعبد والتبرز - الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة بنت خويلد، [فيتزود لمثلها] (۲)، حتى فَجَأَهُ الحَقُّ وهـو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، فقال: اقرأ، قال: قلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطَّني حتى بلغ مِنّي الجَهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني الثانية حتى بلغ مِنّي الجَهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: وما أقرأ، قال: فغطَّني الثانية حتى بلغ مِنّي الجَهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: وما أقرأ، قال: الأكْرَمُ \* ﴿ الْعَلْقَ اللَّهُ حتى بلغ ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١-٥].

١٠٢٤ - قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الجبار بن الورد المكي، قال: سمعت ابن أبي مليكة، يقول: جاءت خديجة إلى النبي عليه بحيس (٣)، وهو بحراء، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، هذه خديجة قد جاءت تحمل حيساً معها، والله يأمرك أن تقرئها السلام وتبشرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب، فلما أن رقيت خديجة، قال لها النبي عليه: يا خديجة! إن جبريل قد جاءني، والله يقرئك السلام، ويبشرك ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب. فقالت خديجة: الله السلام، ومن الله السلام، وعلى جبريل السلام.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) في أ: فتزوده لمثلها، وفي ب: فيتزود مثلها.

۱۰۲۶ – إسناده مرسل.

أخرجه البخاري (٦/ ٢٧٢٣ ح ٧٠٥٨)، ومسلم (٤/ ١٨٨٧ ح ٢٤٣٢)، وابن أبسي شسيبة (٦/ ١٨٨٧ ح ٢٤٣٢)، وابن أبسي شسيبة (٦/ ٣٩٠ ح ٣٢٨٧) كلهم من طريق: محمد بن فضيل، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) الحَيْس: الأقط يخلط بالتمر والسمن (اللسان، مادة: حيس).

# ذُكُر طريق النبي ﷺ من حراء إلى ثور

1.10 وال البو الوليد: قال جدي: وبلغني عن محمد بن عبد الرحم ن بن هشام المخزومي الأوقصي، قال: كانت طريق النبي على من حراء إلى ثور في شعب الرخم على الثنية التي تخرج على بئر خالد بن عبد الله القسري التي بين مأزمي منى، يقال لها: القسرية، وهى الثنية التي عن يسار الذاهب إلى منى من مكة، ثم سلك (۱) النبي على في الشعب الذي بنى ابن شيحان سقاية بفوهته، ثم في الثنية التي فيه تخرج على المفجَر، فحبس ابن علقمة أعطيات الناس سنة وهو أمير مكة فضرب بها الثنية التي بين شعب الرخم وبين بئر خالد بن عبد الله القسري وبناها، ودرج أبو جعفر أمير (۱) المؤمنين الثنية الأخرى التي تخرج إلى المَفْجَر.

## باب ذکر ثور وما جاء فیه

عمد بن أبي عمر العدني، عن سعيد بن سالم القداح، عن عمر الوليد، قال: حدثني محمد بن أبي عمر العدني، عن سعيد بن سالم القداح، عن عمر (٣) بن جميل الجُمَحي، عن ابن أبي مليكة، أن رسول الله على الله عن الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

١٠٢٥ – إسناده ضعيف.

محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي الأوقى : ذكره ابن حجر في اللسان (٥/ ٢٥٢)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٠٨). قال العقيلي: يخالف في حديثه. وقال أبو القاسم بن عساكر: ضعيف. والحديث فيه انقطاع.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يسلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((أمير)) كررت في أ.

١٠٢٦ - إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٧٩ح ٠ ٢٤١) بسنده إلى ابن أبي مليكة.

<sup>(</sup>٣) في ج: عمير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

قال: ومسجد بأعلى مكة عند سوق الغنم، عند قرن مسقلة (٤)، ويزعمون أن عنده بايع النبي على الناس بمكة يوم الفتح.

النا الله بن عثمان بن خُثَيْم، أن محمد بن الأسود بن خلف الخزاعي أخبره، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، أن محمد بن الأسود بن خلف الخزاعي أخبره، أن أباه الأسود حضر رسول الله على عند قرن مسقلة بالمعلاة، قال: فرأيت النبي جاءه الرجال والنساء، والصغار والكبار، فبايعهم على الإسلام رالشهادة، قال: قلت: وما الشهادة؟ قال محمد بن الأسود: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله.

محمد بن الأسود، هو: بن خلف بن بياضة الخزاعي. ذكره البخاري في التاريخ الكبــير (١/ ٢٨)، وابن أبي حاتم في الجرح (٧/ ٢٠٥) وسكتا عنه ، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٥٩). أخرجه أحمد (٣/ ١٥ ٤ ح ١٥ ٤ ١٥ ٤ ٨ ٢ ح ١٨٥٥)،

اخرجه احمد (٣/ ٢٥٥ع–١٥٤٦، ٤/ ١٦٨ح-١٧٥)، والطبراني في الكبـير (١/ ٢٨٠ح-١٨٥)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٤٣ح/٢١)، والفاكهي (٤/ ١٣٧ح-٢٤٦) كلهــم مـن طريــق: ابــن جريج ، به. إلا أن أحمد اختصره.

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿فِي﴾ ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ج: فقال.

<sup>(</sup>٣) الجُسِّ: اللمس باليد (اللسان، مادة: جسس).

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: وعن قرن مسقلة.

۱۰۲۷ – إسناده حسن.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٦/ ٣٧) وقال: رواه الطهراني في الكبهر والأوسط، وأحمد باختصار، ورجاله ثقات.

# ذُكُر مسجد البيعة وما جاء فيه

عبدالرحمن العطار، عن عبدالله بن عثمان بن خُثيّ جدي، قال: حدثنا داود بن عبدالرحمن العطار، عن عبدالله بن عثمان بن خُثيّ م، عن أبي الزبير محمد بن مسلم، أنه حدّ له جابر بن عبدالله الأنصاري، أن رسول الله على أبيث بمكة عرر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم بمَجنّة، وعُكاظ، ومنازلهم بمنى، [يقول](١٠: «من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي، وله الجنة »، فلا يجد أحداً يؤويه ولا ينصره، حتى أن الرجل يرحل صاحبه من مصر أو اليمن، فيأتيه قومه أو ذو رحمه، فيقولون: احذر فتى قريش، لا يفتنك(٢٠)، يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله، يشيرون إليه بأصابعهم، حتى بعثنا الله له من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامِه، حتى لم يبق دار من دور يثرب إلا وفيها منا رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام، ثم بعثنا الله له (٣٠) فائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلاً [منا](٤٠)، فقلنا: حتى متى ندع رسول الله على يُطرد في

۱۰۲۸ - إسناده حسن.

أخرجـــه أحمـــــد (٣/ ٣٣٩حـ١٤٦٩٤)، والفــــاكهي (٤/ ٢٣١-٢٣٣ح-٢٥٩٩)، والحــــاكم (٢/ ٦٨١حـ٢٥١)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٤٤٣) كلهم من طريق ابن خثيم، به.

وأخرجه آلحاكم (٢/ ٦٨٢ح٣٥٣٣) من طريق سفيان الثوري، عن داود بن أبي هند وغيره، عــن الشعبي، عن جابر، به. وصححه على شرط مسلم.

وذكره ابن سعد (١/ ٢١٧). وذكر معناه الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٩٦)، والجامع اللطيف (ص. ٣٣٣).

ولا يزال هذا المسجد قائماً حتى الآن، وهو على يسار الذاهب إلى منى من مكة المكرمة قبل العقبة في شعبة هناك.

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹يقول›› ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: يفتننك.

<sup>(</sup>٣) قوله: «له» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((منا)) ساقط من أ، وفيها زيادة: ثم بعثنا الله له.

جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فتواعدنا شعبَ العَقَبة، واجتمعنا فيه من رجل ورجلين، حتى توافينا عنده، وقلنا(١): يا رسول الله، على ما نُبايعُك؟ قال: « تبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسل، وعلى النفقةِ في العُسْر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا(٢) في الله لا تـأخذُكم في الله لومة لائـم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم، وأبناءكم، وأزواجكم، ولكم الجنة، فقمنا إليه نبايعه، فأخذ بيده أسعدُ بن زرارة -وهو أصغر السبعين رجـلاً-إلا أنا، فقال: رُوَيْداً يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكبادَ المطبيّ، إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه، إن إخراجَه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتلُ خياركم، وأن تُعَضَّكُم السيوفُ، فإما أنتم قوم تصبرون على عضَّ السيوف إذا مسّــتكم، وعلــي قتل خياركم ومفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قـوم تخافون على أنفسكم خيفةً، فذروه فهو أعذر (٣) لكم عند الله، قالوا: أمِطْ عنا يَدَك يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة، ولا نستقيلها، فقمنا إليه رجلاً رجلاً، يأخذ علينا شرطه، ويعطينا على ذلك الجنة ».

ومسجد بذي طوى بين (٤) ثنية المَدنيّين المُشْرِفة على مقبرة مكة، وبين الثنية التي تهبط على الحَصْحاص (٥)، وذلك المسجد بَنتُهُ زُبيدة بأزَج (٢).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: فقلنا.

<sup>(</sup>٢) في ب: تقدموا.

<sup>(</sup>٣) في ب: هو أعذر، وفي ج: فهو عذر.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: من.

<sup>(</sup>٥) الحصحاص: جبل مشرف على ذي طوى (معجم البلدان ٢/٣٢).

<sup>(</sup>٦) في ب: بالأرج.

والخبر ذكره الفاكهي (٤/ ٣٣).

۱۰۲۹ - قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، قال: حدثنا الزنجي، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، أن نافعاً حدّثه، أن عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله على كان ينزل بذي طوى حين يعتمر، وفي حجته حين حجّ عند (۱) سَمُرة في موضع المسجد.

۱۰۳۰ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم، عن ابن جريج، قال: وحدثني نافع، أن ابن عمر حدّثه، أن رسول الله ﷺ كان ينزل ذا<sup>(۲)</sup> طوى فيبيت به حتى يصلى صلاة الصبح حين يقدم مكة.

ومصلّى رسول الله على ذلك (٢) على أكمة غليظة، ليس بالمسجد الذي بُني وَمَصلّى رسول الله على الله على أكمة غليظة، ليس بالمسجد الذي بُني بين ولكنه أسفل من الجبل الطويل الذي قبل الكعبة، يجعل المسجد الذي بُني بيسار المسجد، بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله على أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة عشر (١) أذرع، ونحوها بيمين، ثم يصلي مستقبل [الفرضتين] (٥) من الجبل الطويل (٢) الذي بينه وبين الكعبة.

١٠٢٩ - إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: تحت.

۱۰۳۰ – إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (١/ ١٨٥)، ومسلم (٢/ ٩٢٠-١٢٦)، وأحمد (٢/ ٨٧-٥٦٠) كلهم من طريق: نافع عن ابن عمر.

ومضمون الخبر عند الفاكهي (٤/ ٣٤) من طريق: عبيد الله بن عمر، عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: بذي.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹ذلك›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: عشرة.

<sup>(</sup>٥) في أ، ج: الفرضين. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((الطويل)) ساقط من ج.

## ما جاء في مسجد الجعْرانة

۱۰۳۱ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: قال [لي] (۱۰ داود بن عبد الرحمن العطار، وسألته عن حديث فقال: اكتب هذا الحديث، فإن أهل العراق يستطرفونه، ويسألون (۲) عنه كثيراً: حدثنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على اعتمر أربع عُمَر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة [التي] (۳) مع حجته.

۱۰۳۲ حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن الزنجي، عن ابن جريب، قال: أخبرني زياد، أن محمد بن طارق أخبره أنه اعتمر مع مجاهد من الجعرانة، وأحرم (٤) من وراء الوادي حيث الحجارة المنصوبة، قال: من هاهنا أَحْرَمَ النبي وأحرم وإني لأعرف أول من اتخذ هذا المسجد على الأكمة، بناه رجل من قريش سمّاه، واشترى مالاً عنده نخلاً، فبنى هذا المسجد.

قال ابن جريج: فلقيت أنا محمد بن طارق، فسألته فقال: اتفقــت أنــا ومجــاهد بالجعرانة، فأخبرني أن المسجد الأقصى الذي من وراء الوادي بــالعُدُوة القصــوى،

۱۹۴۱ – إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) قوله: «لي» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ويسألوني.

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹التي›› زيادة من ب، ج.

۱۰۳۲ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٥/ ٦٦٦- ٢٨٥) بإسناده إلى أنس بن عياض، عن ابن جريج، به. وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٦٥) وعزاه للأزرقي.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فأحرم.

مُصَلَّى النبي ﷺ ما كان بالجِعْرانة، قال: فأما هذا المسجد الأدنى، فإنما بناه (١) رجل من قريش، واتخذ ذلك الحائط.

۱۰۳۳ حدثنا أبو الوليد، وأخبرنا جدي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي (٢) مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن مُخَرِّش الكعبي، أن النبي على خرج ليلاً من الجعرانة حين المساء معتمراً، فدخل مكة ليلاً فقضى عمرته، ثم خرج من تحت ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، حتى إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سَرف (٣)، حتى جامع الطريق -طريق المدينة - بِسَرِف. وقال [مُخَرِّش](٤): فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس.

## ذكر مسجد التنعيم وما جاء فيه

١٠٣٤ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا داود بن

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: محمد.

۱۰۳۳ - إسناده حسن.

أخرجه ابسن أبسي شببة (٣/ ٤٢٢ ح ١٥٥٨٤)، وأحمسد (٣/ ٤٢٧ ح ١٥٥٥٨)، والفساكهي (٥/ ٢٦ح ٢٨٥٠)، والفساكهي (٥/ ٢٦ح ٢٨٤)، والطبراني (٢/ ٣٨١ح ٢٨٤)، والطبراني (٢/ ٣٨٦ح ٢٧٠)، والبيهقي (٤/ ٣٥٧ ح ٢٥٥٧)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ١٧١) كلهم من طريق: ابن جريج، به.

وأخرجه أبو داود (٢/ ٦ ٠ ٢ ح ١٩٩٦)، والشافعي في الأم (٢/ ١٣٤) كلاهما من طريـق: مزاحـم بن أبي مزاحم، به.

<sup>(</sup>۲) قوله: «(أبي» ساقط من ج (انظر تقريب التهذيب ص:٥٢٧).

 <sup>(</sup>٣) سرف: موضع على ستة أميال من مكة، من طريق مر، وقيل: سبعة أميال، وقيل: اثنا عشر،
 وهناك أعرس الرسول ﷺ بميمونة أم المؤمنين، وهناك ماتت (معجم ما استعجم ٣/ ٧٤٦).

ويسمى اليوم: النوارية، وهو واقع بين التنعيم ووادي فاطمة.

<sup>(</sup>٤) في أ، ب: محدش. والمثبت من ج (وانظر التقريب ص:٣٣٥).

۱۰۳٤ – إسناده صحيح.

عبد الرحمن العطار، عن ابن خُثَيْم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن: عبد الرحمن: عبد الرحمن: «أردف أختك - يعني عائشة - فَأَعْمِرْها من التنعيم، فإذا هبطت بها الأكمة، فَمُرْها فلتُحْرِم، فإنها عُمْرة مُتَقَبَّلَة ».

۱۰۳٥ حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، أنه سمع عمرو بن أوس يقول: سمعت (۱) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يقول: أمرني رسول الله على أن أردف عائشة، فأعمرَها من التنعيم.

١٠٣٦ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، عن ابن خُثَيْم، قال: رأيت عطاء بن أبي رباح ومجاهداً وعبد الله بن كثير الداري وناساً من القُرّاء إذا كانت ليلة تسع وعشرين من شهر رمضان، خرجوا إلى خيمة جُمَانة، فاعتمروا منها.

قال ابن خُثَيْم: ثم تركوا ذلك. قال يحيى: حين كبروا.

أخرجه أبو داود (۲/ ۲۰۲ ح ۱۹۹۰)، وأحمد (۱/ ۱۹۸ ح ۱۷۱۰)، والدارمي (۲/ ۷۶ ح ۱۸٦۳)، والفاكهي (٥/ ٥٧ ح ۲۸۲۷)، والبيهقسي (٤/ ۳۵۷ – ۳۵۸ ح ۸۵۸۰) كلهــم مـن طريــق: داود بــن عبد الرحمن ، به.

#### ١٠٣٥ – إسناده صحيح.

أخرجـــه البخـــآري (٢/ ٢٣٢ ح ١٦٩٢)، ومســـلم (٢/ ٨٨٠ ح ١٢١٢)، والـــترمذي (٣/ ٢٧٣ ح ٩٣٤)، وابن الجعــد في مسـنده (١/ ٢٢ ح ٣٥)، وابن الجعــد في مسـنده (١/ ٢٢ ح ٣٥)، والحميدي (١/ ٢٥٦ ح ٣٥)، والشافعي في الأم (٢/ ١٣٣) كلهم من طريق: سفيان، به. وأخرجه الدارمي (٢/ ٤٢ ح ١٨٦٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٩ ح ١٢٩٣) من طريق: ابن عيينة، عن عمرو بن أوس، به.

أخرجه الفاكهي (٥/ ٥٥ ح ٢٨٣٤) من طريق: يحيى بن سليم. وذكره ابن حجر في الإصابة (٧/ ٥٥٣) عن الفاكهي.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: سمعنا.

١٩٣٦ - إسناده حسن.

۱۰۳۷ حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: حدثنا الحجاج بن زياد، أنه رأى ابن الزبير عند خيمة جُمَانة، وراءها شيئاً بالتنعيم، اعتمر على برذون أبيض، فقلت: من معه؟ قال: معه أربعة نفر أو خمسة من الأحراس.

قال الزنجي: فسألت الحَجَّاج أنا بعد، فأخبرني، قال: رأيت ابن الزبير يصلي في مسجد من وراء خيمة جمانة على يمينك وأنت ذاهب، فلا أراه إلا معتمراً.

١٠٣٨ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة، قال: فأشار إلى الموضع (١) الذي ابتنى فيه محمد بن علي الشافعي، المسجد الذي (٢) وراء الأكمة، وهو المسجد الخرب (٣).

قال الخزاعي: ثم عمّره أبو العباس عبد الله بن محمد بن داود، وجعل على بئره قبة (٤)، وهو أمير مكة، ثم بَنتُه العجوز، وجودته، وأحسنت بناءه في سنة.

## ما جاء في مقبرة مكة وفضائلها

١٠٣٩ – قال: حدثنا أبو الوليد، قال: قال جـدي: لا يُعْلَـمُ بمكـة شِـعْبُ يسـتقبل ناحية من الكعبة ليس فيه انحراف، إلا شِعبُ المقبرة، فإنه يستقبل وجه الكعبة كلـه

۱۰۳۷ – إسناده حسن.

۱۰۳۸ - إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: موضع.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: الخراب.

<sup>(</sup>٤) إتحاف الورى (٢/ ٣٢١).

١٠٣٩ – إسناده صحيح.

ذكره الفاكهي (٤/ ٥٠)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٣٣٥).

#### مستقيماً.

• ١٠٤٠ - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: أخبرنا الزنجي، عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن أبي خداش، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «نعم المقبرة هذه، مقبرة أهل مكة ».

1 • • 1 - قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: أخبرني إسماعيل بن الوليد بن هشام، عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي، أنه قال: من قُبِر في هذه المقبرة، بُعِثَ آمناً يوم القيامة -يعني مقبرة مكة-.

١٠٤٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: وأخبرني جدي، عن الزنجي، قال: كان أهل الجاهلية وفي صدر الإسلام، يدفنون موتاهم في شعب أبي دُب، [من](١) الحَجُون

<sup>•</sup> ٤ • ١ - إسناده حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٧٧٥- ٢٧٣٤)، وأحمد (١/ ٣٤٧٦- ٣٤٧٢)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٤٧٦ - ٣٤٧١)، والفاكهي (٤/ ٥٠ ح- ٢٣٦٩)، كلهم من طريق: ابن جريج، به.

وذكره الهيثمي في مجمعه (٣/ ٣٩٧) وعزاه لأحمد، والبزار، والطبراني في الكبير.

وذكره السيوطي في الكبير (١/ ٨٥٦) وعزاه للفاكهي، والديلمي. وُذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٣٣) وعزاه للأزرقي.

١٠٤١ - إسناده ضعيف.

إسماعيل بن الوليد بن هشام: لم أقف له على ترجمة.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٧٨ح ٦٧٣١)، والفاكهي (٤/ ٦٦) كلاهما من طريق: ابن جريسج، بـه، إلا أن الفاكهي جعله: عن ابن جريج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٣٣) وعزاه للأزرقي.

١٠٤٢ – إسناده حسن.

<sup>(</sup>١) في أ، ج: ومن. والمثبت من ب. وشعب أبي دُبّ، هو الشعب المسمى اليوم (دَحْلَة الجن).

إلى شعب الصُفي -صُفي السباب- وفي الشعب اللاصق بثنية (١) المدنين، الذي هو مقبرة أهل مكة اليوم، ثم تمضي المقبرة مصعدة لاصقة بالجبل (٢)، إلى ثنية أذاخر بحائط خُرْمان (٣). وكان يدفن في المقبرة التي عند ثنية أذاخر آل أسيد بن أبي العيص (١) بن أمية بن عبد شمس، وفيها دُفِنَ عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومات بحكة في سنة أربع وسبعين، وقد أتت له أربع وثمانون، وكان نازلاً على عبد الله بن خالد بن أسيد في داره -وكان صديقاً له- فلما حضرته الوفاة، أوصاه أن لا يُصلي عليه الحَجّاج، وكان الحَجّاج، بمكة والياً بعد مقتل ابن الزبير (٥)، فصلّى عليه عبد الله بن خالد بن أسيد ليلاً على ردم (٢) عبد الله عند باب دارهم، ودفنه في عبد الله بن خالد بن أسيد ليلاً على ردم (٢) ويدفن في هذه المقبرة مع آل أسيد، آل مقبرته هذه عند ثنية أذاخر بحائط خُرْمان (٧)، ويدفن في هذه المقبرة مع آل أسيد، آل سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهم يدفنون فيها جميعاً إلى اليوم (٨).

<sup>(</sup>١) في أ، ج: ثنية. والتصويب من ب. وهذا الشعب اللاصق بالثنية هو الذي على يسارك وأنت هابط من ثنية المدنيين (ربع الحَجُون اليوم) ، ويقولون إن فيه قبر خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أي جبل (أبي دجانة) أو (جبل البرم) ، فتمتد المقبرة هذه لتأخذ جزءاً من المنطقة المسماة (الجعفرية) حتى تتصل قبورها بمقبرة الخرمانية، ثم تصعد المقبرة الخرمانية فتصل قبورها إلى ثنية أذاخر (ربع ذاخر اليوم) من الجهة اليسرى وأنت خارج إلى الثنية من مكة. وقد غمر العمران هذه المنطقة كلها، ولم يعد للقبور هذه عين ولا أثر ، إلا جزءاً صغيراً من مقبرة الخرمانية لا زال قائما المنطقة كلها، ولم يعد للقبور هذه عين ولا أثر ، إلا جزءاً صغيراً من مقبرة الخرمانية لا زال قائما إلى اليوم، أحاط به سور أمانة العاصمة الحديدي، على شكل مثلث، ويحيط بها الطريق العام من الجهة الشمالية، تقابل فُوهة شعب أذاخر، ويقابلها مركز صحي المعابدة اليوم، وفي هذه المقبرة قبر عبد الله بن عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) شفاء الغرام (١/٥٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: بن الصبيح.

<sup>(</sup>٥) في ج: بعد مقتل ابن الزبير بمكة والياً.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: آل.

<sup>(</sup>٧) الفاكهي (٣/ ٨٩-٩٠).

<sup>(</sup>A) الفاكهي (٤/ ٥٣٥-٥٥)، وشفاء الغرام (١/ ٥٣٥-٥٣٥).

وشعب أبي دب الذي يعمل فيه الجزّارون بمكة بالمعلاة. وأبو دب: رجل من بني سواءة بن عامر، سكنه فَسُمّي به (۱). وعلى فم هذا الشعب سقيفة من حجارة، بناها أبو موسى الأشعري، ونزلها حين انصرف من الحكمين، وقال: أجاوِرُ قوماً لا يغدرون -يعني أهل القبور (۲)-.

وقد زعم بعض المكيين، أن في هذا الشعب قبر آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة، أم رسول الله ﷺ. وقال بعضهم: قبرها في دار رائعة (٣).

١٠٤٣ – قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني جدي، عن عبد الجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، أنه حُدِّث عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: خرج النبي على يوماً، وخرجنا معه حتى انتهينا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، [ثم تخطّا](١٠) القبور حتى انتهى إلى قبر منها، فجلس إليه، فناجاه طويلاً، ثم ارتفع صوته ينتحب باكياً، فبكننا لبكاء رسول الله على ثم إن رسول الله على أقبل إلينا(٥)، فتلقاه عمر بن الخطاب، فقال: ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ فقد أبكانا وأفزعنا، فأخذ بيد عمر،

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ٥٥٢).

 <sup>(</sup>۲) الفاكهي (٤/ ٥٥–٥٦).

<sup>(</sup>٣) في ب: رابعة.

والخبر ذكره الفاكهي (٤/ ٥٦).

١٠٤٣ - إسناده حسن لغيره.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٧٢-٥٧٣- ٦٧١)، والفاكهي (٤/ ٥٢-٥٣ - ٢٣٧٢) كلاهما من طريق: ابن جريج، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن مسعود.

وأخرجه ابن حبان من طريق: ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عسن مسروق، عـن ابـن مسـعود (موارد الظمآن، ص: ۲۰۱).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩ح-١١٨٠) من طريق: جابر بن يزيد، عن مسروق، عــن عبــد الله بن مسعود مختصراً.

وأخرجه ابن ماجه (١/ ١ ٥٠ ٥- ١٥٧٢) من طريق: أبي حازم، عن أبي هريرة، نحوه بأقصر منه.

<sup>(</sup>٤) في أ: وتخطى.

<sup>(</sup>٥) في ج: علينا.

ثم أوما إلينا فأتيناه، فقال: «أفزعكم بكائي؟ » قلنا: نعم يا رسول الله، فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً، فقال: «إن القبر الذي رأيتموني أناجيه، قبر آمنة بنت وهب، وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذِن لي، ثم استأذنته في الاستغفار لها، فلم يأذن لي »، فأنزل الله: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (١)... الآية التوبة:١١٣]، ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ... الآية التوبة:١١٤].

قال النبي ﷺ: ﴿ فَأَخَذَنِي مَا يَأْخَذَ الوَلَدُ لِلوَالِدُ مِنَ الرَّقَة، فَذَلَكُ الذي أَبْكَانِي، اللهِ إِني [قد] (١) كنتُ نهيتكم (١) عن زيارة القبور، وأكُلِ لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن نبيذِ الأوعية، فزوروا القبور، فإنها تزهد في الدنيا وتذكّر الآخرة، وكلوا من لحوم الأضاحي وادخروا ما شئتم، فإنما نهيت إذ الخير قليل، فوستعه الله على الناس، ألا [وإن] (٤) وعاء لا يحرّم شيئاً، وكل مُسكر حرام ».

١٠٤٤ قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي مليكة، في حديث رَفَعَه إلى النبي عَلَيْهِ
 قال: «ائتوا موتاكم فسلموا عليهم، أو صلوا -شك الخزاعي- فإن لكم عبرة».

١٠٤٥ – قال ابن جريج: وقال ابن أبي مليكة: ورأيت عائشة أم المؤمنين تزور قبر

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: ﴿ولو كانوا أولى قربي﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹قد›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: عن ثلاث.

<sup>(</sup>٤) في أ: إن.

۱۰٤٤ – إسناده مرسل.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٧٠ح ٢١١١)، والفاكهي (٤/ ٥١-٥٢-٢٣٧)، كلهم من طريق: ابن جريج، به.

وأخرَجه الحاكم (١/ ٥٣٠ح-١٣٨٦) من حديث أبي سعيد الخدري.

١٠٤٥ – إسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧ ٥- ٦٥٣٥) من طريق: ابن جريج، به. وذكره الفاكهي (٤/ ٥٢).

أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، مات بالحُبْشي، فلم يحمل إلى مكة، والحُبْشي: جبل بأسفل مكة على بريد منها.

وفي هذه المقبرة يقول كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي (1):
كم بذاك الحَجُون من حَيّ صِدق مسن كه سول أعفة وشسباب سكنوا الجزع -جزع بيت أبي مو سي- إلى النخل من صفي السباب أهسل دار تتسابعوا (1) للمنايسا ما على الدهر بعدهم من عتاب فسارقوني وقسد علمست يقينا ما لمن ذاق منية مسن إيساب قال أبو الوليد: فكان (1) أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي، يمنة وشامة (1) في الجاهلية وفي صدر الإسلام، ثم حوّل الناس جميعاً قبورهم في الشعب الأيسر (٥) لما جاء من الرواية فيه، ولقول رسول الله عليه السلام: « نعم الشعب، ونعم المقبرة » (1). ففيه اليوم قبور أهل مكة، إلا آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن هدلل بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فهم يدفنون في المقبرة العليا بحائط خُرْمان (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر الأبيات في: الفاكهي (٤/ ٦٠)، والأغاني (١/ ٣٢١–٣٢٢، ٨/٣٤٣، ٩/ ١٧٤)، ومعجم البلدان (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في ب: تبايعوا.

<sup>(</sup>٣) في ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) قال ابن ظهيرة: المراد باليمني: هو شعب أبي دب، المعروف الآن بـ (شعب العفاريت) و (شــعب الجزارين)، المراد بالشام: هو (شعب الصفي).

<sup>(</sup>٥) هذا وبانتقال المقبرة من الجانب الأيمن للخارج من مكة إلى الجانب الأيسر أهملت المقابر في الجانب الأيمن بالتدريج حتى لم يبق فيه قبر اليوم، بل منذ زمن بعيد، وكذلك انتقل اسم الحَجُون اليوم إلا بعد الفاكهي إلى الجانب الأيسر، فأطلق على المقبرة اليسرى، ولم يعد يطلق اسم الحَجُون اليوم إلا على الجانب الأيسر، وهذا منذ عهد الفاسي، بل قبله كذلك، ولذلك وقع لبعض الفضلاء في القديم والحديث خبط في ذلك.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٥٣٣، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٧) ذكره الفاكهي (٤/ ٥٩)، وشفاء الغرام (١/ ٥٣٦). وحائط خُرمان: هو المعروف اليوم بالخرمانية.

# ما جاء في مقبرة المهاجرين التي بالحُصْحَاص

عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: كان بمكة ناس قد دخلهم الإسلام ولم يستطيعوا الهجرة، فلما كان يوم بدر، خُرِج بهم كُرها، فقتلوا، فأنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اللَّرْضِ قَالُوا الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولِئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَت مصيراً \* إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَال وَالنَّسَاء وَالْولْدَان لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً \* فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَنْهُم وَكَانَ الله عَفُواً غَنْهُم وَكَانَ الله عَفُواً فَقُوراً﴾ [النساء: ٩٧ - ٩٩]، فكتب بذلك مَنْ كان بالمدينة إلى مَنْ كان بمكة عمن أسلم، فقال رجل من بني بكر - وكان مريضاً -: أخرجوني إلى الروح، يريد المدينة، فقال رجل من بني بكر - وكان مريضاً -: أخرجوني إلى الروح، يريد المدينة، فخرجوا به، فلما بلغوا الحَصْحَاصَ، مات، فأنزل الله: ﴿وَمَنْ يَخُرُحْ مِنْ بَيْتِهِ فَخرجوا به، فلما بلغوا الحَصْحَاصَ، مات، فأنزل الله: ﴿وَمَنْ يَخُرِحُ مِنْ بَيْتِهِ

War and American

<sup>(</sup>۱) هذه المقبرة لا زالت قائمة، وتقع على يمين الهابط من (ريع الكُحُل) يريد الزاهر، بـأصل الجبـل، وتبعد عن أول جسر ريع الكحل قرابة المائتي متر. وقد شق طريق في هذه المقبرة بعـرض يقـارب الستة أمتار، ليصعد إلى العمائر الحديثة التي أقيمت في سفح الجبل، فوق المقـبرة، فصـارت المقبرة كأنها مقبرتان، وقد سُورتا بسور قدر قامة الإنسان، ووضع لها بابان من حديد مشبكان، ولا دفـن فيها اليوم، ولأن الذين حول هذه المقبرة يجهلون حُرمة الموتى، فقد تراهـم يلقـون في هـذه المقبرة بعض مخلفاتهم، حتى يخيّل للرائي أنها ليست مقبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

١٠٤٦ - إسناده صحيح.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٦٢-٦٣ ح ٢٣٨٢)، والبيهقي (٩/ ١٤ ح ١٧٥٣٧) كلاهما من طريسق: سفيان، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ثم يدركه الموت﴾ زيادة من ب، ج.

۱۰٤۷ – قال: حدثنا أبو الوليد، وحدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: حُدِّثت أن سعد بن أبي وقاص اشتكى خلاف رسول الله عليه عليه عمره، حين ذهب إلى الطائف، فلما رجع النبي عليه قال [لعمرو](۱) بن القاري: [يا عمرو بن القاري](۱) إن مات فهاهنا، وأشار(۱) له إلى طريق المدينة.

١٠٤٨ – قال ابن جريج: وحدثت أيضاً، عن نافع بن سرجس، قال: عُدنا أبا واقد البكري في وجعه الذي مات فيه، فمات فدُفِنَ في قبور المهاجرين التي بفخ.

قال ابن جريج: ومات ناس من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ، فدُفِنـوا هنالك في قبور المهاجرين.

قال<sup>(1)</sup>: [وتتبعت]<sup>(٥)</sup> تلك القبور التي دون فَخ (٢). نافع بن سرجس القائل. قال ابن جريج: وما زلت أسمع وأنا غلام، أنها قبور المهاجرين.

١٠٤٩ – وعن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن رجال من

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٧٧-٦٧٢٨)، والفاكهي (٤/ ٦٥ح٢٣٨) كلاهما من طريق: ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن نافع بن سرجس، أن سعد...

#### ١٠٤٨ – حسن لغيره.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٧٨ح ٢٧٣٠)، والفاكهي (٤/ ٦٥-٦٦) كلاهما من طريق: ابن جريج، عن ابن خثيم، عن نافع بن سرجس.

١٠٤٧ – حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) في أ: عمر، وهو خطأ (انظر: التاريخ الكبير ٦/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فأشار.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: وسمعت بعضهم يعني ذلك القبور.

<sup>(</sup>٥) في أ: وتبعت يُعني، وفي ج: وينعت. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٦) فَخ : واد معروف بمكة واقع في مدخلها بين طريق جدة وبين طريق التنعيم ووادي فاطمة، ويسمى أيضاً: وادي الزاهر، لكثرة الأشجار والأزهار التي كانت فيه قديماً، وأما اليوم فيعرف باسم: الشهداء (معجم البلدان ٤/ ٢٣٧).

١٠٤٩ - إسناده ضعيف.

قومه، قال: لما هاجر رسول الله على إلى المدينة، وكان جندع بن (١) ضمرة بن أبي العاص رجلاً مسلماً، فاشتكى بمكة، فلما خاف على نفسه قال: أخرجوني من مكة، فإن (٢) حرّها شديد، قالوا: فأين تريد؟ فأشار بيده نحو المدينة، وإنما يريد الهجرة، فأدركه الموت بأضاءة بني غفار (٣)، فأنزل الله: ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ [فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ] (١٠) ... الآية النساء: ١٠٠]. فيقال: أنه دفن في مقبرة المهاجرين بطرف الحصّحاص، وبه سميت مقبرة المهاجرين.

قال أبو الوليد: ومقبرة (٥) ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي ﷺ، وهي خالة عبد الله بن عباس، على الثنية التي بين وادي سرف وبين أضاءة بني غفار، ماتت بسرف فدفنت هنالك.

وأضاءة بني غفار التي قال رسول الله على: « أتاني جبريل وأنا بأضاءة بني غفار (٢) فقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حَرْف، فقلت: أسأل

فيه من لم يسم.

ذكره ابن حجر في الإصابة (١/ ٥١٥) في ترجمة: جندع بن ضمرة، وابن الجوزي في صفوة الصفوة (١/ ٦٧٣).

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: أبي (انظر: الإصابة، الموضع السابق).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: إن.

<sup>(</sup>٣) الأضاءة: موضع طيني صغير يجتمع فيه ماء المطر، ثم يجف في غير موسم الأمطار. وأضاءة بـني غفار هي تلك الأرض الطينية التي يمر بها طريق –مكة المدينة– بعد التنعيم بحوالي ٥ كم، وأرضها اليوم بلدان مزروعة. وغفار: قبيلة من كنانة (معجم البلدان ١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين زيادة من ج.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وقبر.

<sup>(</sup>٦) يقول ابن ظهيرة: إن الحصحاص يسمى أيضاً: أضاءة بني غفار.

قال ابن ظهيرة: وممن دفن بهذا الحل جماعة من العلويين قتلوا في حرب وقع بينهم وبين عسكر موسى الهادي في سنة تسع وتسعين ومائة. قلنا: والمعمروف أنهم دفنوا فيما دون ذلك بالمكان المعروف اليوم بالشهداء.

الله المعافاة، قال: فإنه يأمرك أن تقرأه على حرفين، قلت: أسأل الله المعافياة، قبال: فإنه يأمرك فإنه يأمرك أن تقرأه على ثلاثة أحرف، فقلت: اسأل الله المعافاة، قال: فإنه يأمرك أن تقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف »(١).

## الآبار التيكانت بمكة قبل زمزم

١٠٥١ - قال: حدثنا أبو الوليد، قـال: وحدثني محمـد بـن يحيـي، قـال: سمعـت

ومن المقابر بمكة: مقبرة الشبيكة، نقل الفاسي عن الفاكهي أن مقبرة المطيبين قديماً -وهم بنو عبــد مناف وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم وبنو الحارث- كانت بأعلى مكة، ومقــبرة الأخــلاف -وهــم بنو عبد الدار وبنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو عدي- بأسفل مكة. ثم قال الفاسي: والظاهر أن مقبرة الأخلاف هي هذه المقبرة -يعني بذلك الشبيكة- . قلنا: قد أهملت مقبرة الشبيكة، فلــم تبق بمكة مقبرة غير هذه التي بالمعلاة.

<sup>(</sup>۱) أخرجـه مســلـم (۱/ ۲۲°حـ( ۲۸)، وأبــو داود (۲/ ۷۲حـ۱٤۷۸)، وأحمــد (٥/ ۱۲۷ح-۲۱۲۱)، وابن أبي شيبة (٦/ ۱۲۸ح-۳۰۱۸) كلهـم من طريق: ابن أبي ليـلى، به. وأخرجه الفاكهي (٥/ ٩٧–٩٨ح٤ ۲۹) بإسناده إلى أبي بن كعب.

<sup>•</sup> ١٠٥٠ – إسناده صحيح.

أخرجه البخراري (٥/ ١٩٥٠ ح ٤٧٨)، ومسلم (٢/ ١٠٨٦ ح ١٤٦٥)، وأحمسك (١/ ١٠٨٦ ح ١٤٦٥)، وأحمسك (١/ ٢٣١ ح ١٠٨٤)، والفساكهي (١/ ٢٣١ ح ٢٢٥١)، والفساكهي (٥/ ٥٥ ح ٢٨٢٣)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٢ ح ١٦٤١) كلهم من طريق: ابن جريج ، به.

<sup>(</sup>۲) ف*ي* ج: زوجة.

<sup>(</sup>٣) في أ، ب: وارفعوا.

<sup>(</sup>٤) في ج: وكان.

١٠٥١ – إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن (١) عمران، يقول: بلغني أن آدم حين أهبط إلى مكة، حفر بثراً تسمى: كُرّ آدم (٢) بالمَفْجَر في شعب حوّاء (٢).

100٢ – واخبرني عن الثقة، عن ابن عباس قال: لما انتشرت قريش بمكة وكثر ساكنها، قلّت المياه عليهم (٤)، واشتدت المؤونة في الماء، حُفرت بمكة آبار، فَحَفَرَ مرة بن كعب بن لؤي بئراً يقال له: رُمّ، بلغني (٥) أن موضعها عند طرف الموقف بعرنة، قريباً من عرفة (٢).

قال ابن (۷) إسحاق: وحفر كلاب بن مرة بئراً يقال له: خُم (۸)، كانت مشرب الناس (۹) في الجاهلية، ويقال: أنها كانت لبني مخزوم.

وقال بعض أهل العلم: كان قُصَيّ بن كلاب حفر بثراً بمكة، لم يحفر أول منها،

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: أبي (انظر تقريب التهذيب ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) الكُرّ: البئر أو الحسي أو موضع يجمع فيه الماء، وآدم أو أدام: وادي تهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة.

قال صاحب العباب: هو على طريق السرين، وكر آدم: بئر على يمين الذاهب إلى مني.

<sup>(</sup>٣) ذكره الفاكهي (٤/ ٩٦).

۱۰۵۲ – إسناده ضعيف.

فيه من لم يسم .

<sup>(</sup>٤) في ج: عليهم المياه.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ويلغني.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٤/ ٩٧)، والبلاذري (١/ ١ه).

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>A) خُمِّ: قال الفاكهي: بئر خُم قريبة من الميثب، وكان الناس يأتون خماً في الجاهلية والإسلام في الدهر الأول يتنزهون به ويكون فيه، والميثب بأسفل مكة، وذكره الناس في آبار أسفل مكة فقال: وبئر بالشعب الذي يقال له (خم) ، وشعب خم هو موضع بركة ماجن بالمسفلة.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: مشرباً للناس.

وكان يقال لها: العَجُول<sup>(۱)</sup>، كان موضعها في<sup>(۱)</sup> دار أم هانئ ابنة أبي طالب بالحَزْوَرة<sup>(۳)</sup>، وهي البئر التي دفع<sup>(۱)</sup> هاشم بن عبد مناف أخا بني ظويلم بن عمرو النصري، فيها فمات<sup>(۵)</sup>، وكانت العرب إذا قدموا مكة يردونها، ويتراجزون عليها، فقال قائل فيها:

# أروى من العَجُول ثمت انطلق إن قُصَيّاً قد وفَى وقد صدق بالشبع للحي وريّ المُغْتَبِق (٦)

ويئراً عند الردم الأعلى (٢٠ - ردم عمر بن الخطاب-، في أصل الردم في أعلى الوادي، خلف دار آل جحش بن رئاب الأسدي، التي يقال لها: دار أبان بن عثمان، يقال: أن قُصيًّا حفرها فدثرت، وأن جبير بن مُطْعِم بن عدي نثلها وأحياها، وعندها مسجد يقال: أن النبي على صلّى فيه، بناه عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد (٨).

.(TYO/1)

<sup>(</sup>۱) العَجُول: مأخوذ من العجلة ضد البطء، وهي بئر حفرها قصي بن كلاب قبل خم، وقيل: حفر قصي ركبة، فوسعها في دار أم هانئ بنت أبي طالب اليوم بمكة فسماها: العجول (معجم البلدان 8/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿فِي﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) الحزورة: عند باب الوداع.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: فيها.

<sup>(</sup>٥) في ج: فمات فيها.

<sup>(</sup>٦) في ج: وروي المغتبق. والخبر في: الفاكهي (٤/ ٩٧)، والبـلاذري في أنسـاب الأشـــراف (١/ ٥١)، وفتــوح البلـــدان (ص:٦٤)، والســهيلي في الــروض الأنّـف (١/ ٢٦٦)، والصــالحي في ســـبل الهـــدى والرشـــاد

والعجول دخلت في توسعات الحرم الشريف.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج زيادة: عند.

 <sup>(</sup>A) الفاكهي (٤/ ٩٧-٩٩)، والفاسي في شفاء الغرام (٢/ ٨٩).
 قلنا: كانت تسمى (بئر جبير بن مطعم) والبئر العليا، واليوم تعرف بـــ (بـئر الدشيشـة بالكماليـة)
 لكونها بالقرب منها.

قال ابن إسحاق: وحفر هاشم بن عبد مناف بَنتُر (۱)، وقال حين حفوها: لأَجْعَلَنُها للناس بلاغاً، وهي البئر التي في حق المُقوِّم بن عبد المطلب، في ظهر دار طلوب مولاة زبيدة، في أصل [المُسْتَنْذَر] (۱)، ويقال: أن قُصيّاً حفرها ونثلها (۱) أبو لهب، وهي التي تقول فيها بعض بنات عبد المطلب:

نحن حفرنا بذر بجانب المُستَنْذَر (1) نسقي الحجيج الأكبر وذكروا أيضاً أن هاشماً حفر سَجْلَة (1)، وهي البئر التي يقال لها: بئر جبير بن مُطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف (1)، دخلت في دار أمير المؤمنين التي بين الصفا والمروة في أصل المسجد الحرام، التي يقال لها: دار القوارير، أدخلها حمّاد البربري حين بني الدار للرشيد هارون أمير المؤمنين (٧)، وكانت البئر شارعة في المسعى، يقال: أن جبير [بن مُطْعِم] (١) ابتاعها من ولد هاشم (٩).

وقال بعض المكيين: وهبها له أسد بن هاشم، حين ظهرت زمزم (١٠).

ويقال: وهبها عبدالمطلب، حين حفر زمزم، واستغنى عنها للمُطْعِم بن عدي،

<sup>(</sup>١) روي عن أبي عبيدة أنها التي عند خطم الخندمة، قلنا: لعلها البئر المعروفة البـوم بــ (بـــثر الحمــام) لكونها واقعة تحت خطم الخندمة.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: المستبدر، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فتثلها.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٩٨/٤-٩٩)، وابن هشام في السيرة (١/ ١٥٦)، والفاســي في شــفاء الغـرام (٢/ ٨٩–٩)، والبلاذري في فتوح البلدان (ص:٦٥).

والْمُشْتَنْذُر: جبل بين شعب على، وشعب عامر.

<sup>(</sup>٥) سَجُلة: السجل: الدلو إذا كان فيه ماء، قلّ أو كثر، ولا يقال لها وهي فارغة سجل، كانت برباط السدرة المعروفة اليوم (برباط قايتباي) ، وكانت تسمى هذه البئر أيضاً (بئر بني نوفل).

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٢٢٤)، وذكر أنها بئر عند مسجد الراية.

<sup>(</sup>٧) شفاء الغرام (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>A) قوله: «بن مطعم» زیادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) الفاكهى (٤/ ٩٩)، وشفاء الغرام (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۱۰) الفاكهي (٤/ ٩٩)، وابن هشام (١/ ١٥٧)، والبلاذري (ص:٦٥)، ومعجم البلدان (٣/ ١٩٣)، وشفاء الغرام (٢/ ٩٠).

وأذن له أن يضع حوضاً عند زمزم، من أدَّم يستقي فيه منها ويسقي الحساج، وهمو أثبت الأقاويل عندنا(١).

وحفر عبد شمس بن عبد مناف بئراً يقال لها: الطَوِيّ، وموضعها في دار ابن يوسف بالبطحاء (٢).

وحفر أمية بن عبد شمس بئراً يقال لها: الجَفَر "، وهي في وجه المسكن المذي كان [لبني] (٤) عبد الله بن عكرمة بن خالل بن عكرمة المخزومي بطرف أجياد الكبير، وأشترى ذلك المسكن ياسر خادم زبيدة، فأدخله في المتوضئات التي عملها على باب أجياد (٥).

وكانت لبني عبد شمس بئر يقال لها: أمّ جعلان<sup>(۱)</sup>، موضعها دخل في المسجد الحرام<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٤/ ٩٩–١٠٠)، وشفاء الغرام (٢/ ٩٠)، والبلاذري في فتوح البلدان (ص:٦٥).

<sup>(</sup>٢) الفاكهيّ (٤/ ١٠٠)، وشفاء الغرام (١/٣٢٣).

ودار ابن يوسف، وهي: دار المولد النبوي، التي هي الآن مكتبة مكة المكرمة، التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، وبقرب هذه الدار، على يسار الداخل إلى شعب علي بئر قديمة مدّت إليه مواسير عين زبيدة، وبني فوقها مسجد صغير قبل أكثر من أربعين عاماً، فلعلّها هي بــــــــر الطــوي، والله أعلم.

والبطحاء: هي ما حاز السيل من الردم إلى الحناطين يميناً مع البيت (معجم معالم الحجاز / ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) الجَفْر: هي البتر الواسعة القعر لم تطو، وقيل الحفر –بالحاء المهملة– (معجم البلدان ٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) في أ: الأبو:

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: أجياد الكبير.

والخبر ذكره الفاكهي (٤/ ١٠١)، وابن هشام في السيرة (١/ ١٥٧)، والبلاذري في فتــوح البلــدان (ص:٦٥)، وياقوت في معجم البلدان (٢/ ١٤٧) نقلاً عن الزبير مختصراً.

قلت: ولا وجود لهذه البئر اليوم، لأن مدخل أجياد الكبير صار اليــوم ميدانــاً مــن ميــادين الحــرم الشريف.

<sup>(</sup>٦) في ب: عجلان.

<sup>(</sup>۷) الفاکهی (۱۰۱/٤).

وكانت لهم أيضاً (١) بئر يقال لها: العَلُوق، بأعلى مكة، عند دار أبان بن عثمان (٢).

وكانت لبني أسد بن عبد العزى بئر يقال لها: سُقْيَة (٣)، موضعها في دار أم جعفر (٤)، يقال لها: بئر الأسود (٥).

وكانت لبني جُمَح بئر يقال لها: السُّنْبُلَة (١٠)، كانت لخَلَف بن وهب في خط الحزامية بأسفل مكة، قبالة دار الزبير بن العوام، يقال لها اليوم: بئر أُبَيّ، ويقال: أن النبي عَلَيْهُ بَصَقَ فيها، ويقال: أن ماءها جيّد من الصداع (٧).

وكانت عند ردم بني جُمَح بئر يقال لها: أمّ حَرْدان، ذُكر أنه لا يدرى مَنْ حفرها، ثم صارت لبني جُمَح (٨).

وكانت لبني سهم بئر يقال لها: رموم، يقال أنها دخلت في المسجد الحرام حين

<sup>(</sup>١) في ج: لبني عبد شمس.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ١٠٢). ودار أبان بن عثمان هذه على رأس ردم عمر، عند مسجد الجودرية. كانت هذه الدار بجانب الردم الأعلى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسجد الحودرية.

<sup>(</sup>٣) ويقال لها: شُفَيَّة، ويقال لها: بئر الأسود. وموضعها بين المأزمين على ما ذكر البلاذري وياقوت.

<sup>(</sup>٤) هي زبيدة، زوج الرشيد، ودارها كانت عند باب الخياطين، أي: مقــابل بــاب إبراهيــم الآن، وقــد دخلت هذه الدار في توسعات المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٠٢).

والأسود الذي نسبت إليه شُفية، هو: الأسود بن البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزى الأسدى.

<sup>(</sup>٦) بثر السنبلة: كانت في عهد الفاسي تسمى (بئر النبي) على ، ولعلها البئر التي أدخلت في المسجد الحرام، ويقال لها: (بئر الداودية) وموضعها بين باب إبراهيم وبين باب الوداع، لا زالت قائمة في أقبية المسجد الحرام.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۱۰۳/٤)، وشفاء الغرام (۱/ ٦٢٤-٦٢٥)، والبلاذري في فتوح البلدان (ص:٦٦)، وسيرة ابن هشام (۱/ ١٥٨)، وياقوت (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٨) الفاكهي (٤/ ١٠٣). ولا وجود لهذه البئر اليوم، إذ أن جانب بني جمح، وهو الشق الغربــي المطــل على المسجد الحرام كله هدم، وأصبح فضاء واسعاً من المؤمل إلحاقه بالمسجد الحرام.

وسّعه أبو جعفر أمير المؤمنين، في ناحية بني سهم (۱). وكانت لبني سهم أيضاً بئر يقال لها: الغَمْر، لم يذكر موضعها (۲). وقد سمعنا في البيار حديثاً جامعاً.

٣٥٠١- قال: حدثنا أبو الوليد، حدثني محمد بن يحيى، عن الواقدي، عن هشام بن عمارة، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مُطْعِم، قال: أخبرني أبي، قال: سألني عبد الملك بن مروان: من أين كانت أولية قريش تشرب الماء قبل قُصيّ، وكعب بن لؤي، وعامر بن لؤي؟ قال: فقال أبي: لا تسأل عن هذا أحداً أبداً أعلم به منّي (٣)، سألت عن ذلك مشيخة جلة، دخل الإسلام على أحدهم وقد أفند فقال: كان أول من حفر مُرَّة، حفر بثراً يقال لها: اليُستيرة، خارجة من الحرم، فكانوا(٤) يشربون منها دهراً إذا كثر (٥) الأمطار شربوا، وإذا قحطوا ذهب ماؤها، وكانوا يشربون من أنجاد في رؤوس الجبال (٢).

ثم كان مُرَّة حفر بئراً أخرى، يقال لها: بئر الرَواء، وهما خارجتان من مكة، وهما في بواديها (٧) مما يلي عرفة، وهم يومئذ حول مكة، وخُزاعَة تلي البيت وأمر مكة (٨).

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (۱،۳/٤).

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۶/ ۱۰۳)، وابن هشام في السيرة (۱/ ۱۵۸).

قال البلاذري: الغمر، وهي بئر العاص بن وائل.

۱۰۵۳ – إسناده ضعيف جداً.

الواقدي، هو: محمد بن عمر، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) في ج: مني به.

<sup>(</sup>٤) في ج: وكَانوا.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: كثرت.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٤/ ١٠٤)، وفتوح البلدان (ص:٦٤)، وعنده: حفرها لؤي بن غالب.

<sup>(</sup>٧) في ج: بُواديهما. وقوله: ﴿﴿فِّي﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) الفاكهي (٤/ ١٠٤).

ثم حفر كلاب بن مُرّة [‹‹خمّ»، و‹‹رُمّ»] (۱)، و‹‹الجَفْر»، وهذه أبيار كلاب بـن مُرّة كلها خارجاً من مكة (۲).

ثم كان قُصَيّ حين جمع قريشاً بمكة، -وسميت قريش؛ لتقرشها، وهو التجمع بعد التفرق- وأهل مكة على ما كان<sup>(۳)</sup> عليه الآباء من الشرب من رؤوس الجبال، ومن هذه الآبار التي خارج من مكة، فلم يزل الأمر على ذلك حتى هلك قُصَيّ، ثم ولده [من بعده]<sup>(3)</sup> يفعلون ذلك، حتى هلك أعيان بني قُصَيّ: عبد الدار، وعبد مناف، وعبد العزى، وعبد بنو قُصَيّ، فخلف أبناؤهم في قومهم على ما كان من فعلهم<sup>(٥)</sup>.

فلما انتشرت قريش وكثر ساكن (٢) مكة، قلّت عليهم المياه، واشتدت عليهم المؤونة، وعطش الناس بمكة أشد العطش، فكان (٧) أول من حفر عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ، فحفر الطويّ، وهي التي بأعلى مكة عند البيضاء، دار محمد بن يوسف، وحفر هاشم بن عبد مناف بَذَّر، وهي البئر التي عند المُسْتَنْذَر في خطم الخَنْدَمة على فَم شعب أبي طالب، وقال حين حفرها: لأجعلنها بلاغاً للناس] (٨)، وحفر هاشم سَجْلَة، وهي بئر مُطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، التي يسقي عليها اليوم (٩).

<sup>(</sup>١) في أ: حزورة.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ١٠٤)، وفتوح البلدان (ص:٦٤).

<sup>(</sup>٣) في ج: كانوا.

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹من بعده›› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: ساكنوا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٨) قوله: ((للناس)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٤/ ١٠٨)، وسيرة ابنّ هشام (١/ ١٥٦–١٥٧).

قال عبد الملك: والله لقديم ما تحريت الصدق لك وعليك.

قال: ثم ماذا؟ قال: ثم ابتاعها مُطْعِم بن عدي من أسد بن هاشم، وبنو هاشم تزعم أن عبد المطلب بن هاشم وهبها له حين حفر زمزم، واستغنى عنها، وسأله مُطْعِم بن عدي أن يضع حوضاً من أدم إلى جنب زمزم يسقي فيه من ماء بئره، فأذن له في ذلك، فكان يفعل ذلك(1).

قال محمد بن جبير: فكثرت المياه بمكة بعد ما حفرت زمزم، حتى روي القاطن والبادي، [ودنت لها](٢) بكر وخزاعة، فارتووا منها لا تنزح.

قال عبد الملك: ثم ماذا. قال محمد بن جبير: ثم حفر أمية بن عبد شمس الجَفْر لنفسه (٣).

وحفر ميمون بن الحضرمي (٤) [حليفك] (٥) بئره، فكانت (٢) آخر بئر حُفرت من هذه الآبار في الجاهلية، قال: أرأيت قول الله عز وجل: ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُمْ غُورًا (٧) ﴾ [الملك: ٣٠] يعني بذلك (٨) الآبار التي كانت تغور فيذهب ماؤها ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاء مَعِينَ ﴾ [الملك: ٣٠]، [قالوا] (٩): زمزم ماؤها معين (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (٤/ ١٠٨)، وسيرة ابن هشام (١/ ١٥٦–١٥٧).

<sup>(</sup>٢) في أ: ودنت بها، وفي ب: ودانت بها.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) اسم الحضرمي: عبد الله بن عمار بن أكبر بن ربيعة بن مالك الحضرمي. وكان عبد الله الحضرمي –أبوه – قد سكن مكة وحالف حرب بني أمية. وميمون: هو: أخو العلاء، الصحابي الجليل الذي استعمله النبي على على البحرين (انظر: فتوح البلدان ص: ٦٥، ومعجم البلدان ١/٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) في أ: خليفتك.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٧) في أزيادة قوله تعالى: ﴿فمن يأتيكم بماء معين﴾.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: تلك.

<sup>(</sup>٩) قوله: ‹‹قالوا›› ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>١٠) الفاكهي (٤/ ١٠٤–١٠٥)، وفتوح البلدان (ص:٦٥).

قال غير محمد بن جبير، مجاهد، وعطاء وغيرهما من أهل العلم في قوله: ﴿ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاء مَعِينَ ﴾ قالوا: زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي (١).

قال محمد بن جبير: فلما حفرت بنو عبد مناف آبارها، سقوا الناس، فاستقى (٢) الناس عليها شق ذلك على قبائل قريش، [ورأوا] (٣) أنه (٤) لا ذكر لهم في تلك الآبار، حفرت قبائل (٥) قريش آباراً، وجعلوا يتبارون بها في الريّ والعذوبة، حتى كاد أن يكون في ذلك شرّ طويل، فمشت (١) في ذلك كبراء قريش، فأقصر (٧) الشر.

وحفرت بنو أسد بن عبد العزى: سُقْيَة، بئر بني أسد بن عبد العزى (^^). وحفرت بنو عبد الدار: أمّ أخراد (٩).

وحفرت بنو جُمَح: السُّنْبُلَة، وهي بئر خلف بن وهب.

وحفرت بنو سهم: الغَمْر (١٠).

وحفرت بنو مخزوم: سُقيا، بئر هشام بن المغيرة(١١).

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٤/ ١٠٥)، وفتوح البلدان (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٢) في ب: سقوا، وفي ج: وأسقى.

<sup>(</sup>٣) في أ: ورأوه.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: أنهم.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: فمشيت.

<sup>(</sup>٧) في ج: وأقصر.

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۶/ ۱۰۸ – ۱۰۹).

<sup>(</sup>٩) ذكره الفاكهي (٤/ ١٠٧)، والبـلاذري (ص:٦٦)، والبكري في معجمه (٢/ ٧٢٥)، والسهيلي (٢/ ١٢٥)، والفاسي في الشفاء نقـلاً عـن الأزرقي (١/ ٩٠). وانظر ابـن هشـام في السـيرة (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۱۰) الفاكهي (٤/ ١٠٩).

وحفرت بنو تيم: الثُرَيّا، وهي بئر عبدالله بن جدعان (١٠).

وحفرت بنو عامر بن لؤي: النقع. قال عبد الملك: يا أبا سعيد، إن هذا العلم [لو]<sup>(٢)</sup> سألت [عنه]<sup>(٣)</sup> جميع قومك

عال عبد الملك. يا أبا سعيد، إن هذا العلم [لو] سالت [عنه] جميع قومك ما عرفوه.

قال محمد بن جبير: ليأتين عليهم زمان، ما يعرفون ما هو أظهر من هذا. قــال عبد الملك: أي والله.

## باب الآبار التي حفرت بعد زمزم في الجاهلية

قال أبو الوليد: الآبار التي حفرت بعد زمزم في الجاهلية: بئر في دار محمد بن يوسف البيضاء، حفرها عقيل بن أبي طالب، ويقال: حفرها عبد شمس بن عبد مناف، ونثلها عقيل بن أبي طالب، يقال لها: الطَويّ<sup>(٤)</sup>.

وبئر الأسود بن البَخْتَرِي (٥) كانت على باب دار الأسود عند الحناطين، دخلت في دار زبيدة الكبيرة عند الحناطين، والبئر قائمة في أسفل الدار إلى اليوم (٢).

وركايا قُدامة بن مَظْعون، حذاء أضاءة النبط بعُرَنة (٧)، في شقها الذي يلي مكة،

سُقيا عبد الله بن الزبير الواقعة على يمين النازل من عرفات على الطريق رقم (٧) ، وقد اندثر البستان ويقيت البئر وآثاره، وعلى يمينك شعب يقال هو (شعب السقيا) ، وعلى فم هذا الشعب بئر لا زالت قائمة إلى اليوم، أفاد الأزرقي والفاكهي أنها بئر جاهلية، نثلتها خالصة مولاة الخيزران، فعرفت ببئر (خالصة) وكانت تسمى (السُقيا) فلعلها هي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكره البلاذري في الفتوح (ص:٦٧)، وسماها الفاكهي (٤/ ١٠٨): (الحَفِير).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((لو)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((عنه)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١١٢)، وقد تقدم ذكرها.

<sup>(</sup>٥) هو: الأسود بن أبي البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزى الأسدي.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٤/ ١١٣)، وقد تقدم ذكرها.

<sup>(</sup>٧) في ج: بعرفة.

قريباً من اليسيرة(١).

ويئر حُويَطِب بن عبد العزى في بطن وادي مكة، بين دار حويطب (٢). والبئر التي نثلت خالصة مولاة الخَـيْزُرَان بالسقيا، في المسيل الـذي يفرع بـين مأزمي عرفة ومسجد إبراهيم (٣).

[وبئر بأجياد في دار زهير] (٤) بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي (٥).

#### ذكر الآبار الإسلامية

قال أبو الوليد: الياقوتة: التي بمنى، حفرها أبو بكر الصديق في خلافته، فعملها الحُجّاج بن يوسف بعد مقتل ابن الزبير، وضرب فيها وأحكمها.

ويئر عمرو بن عثمان بن عفان: التي بمنى في شعب آل عمرو<sup>(٦)</sup>. ويئر الشركاء: بأجياد لبنى مخزوم<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٤/ ١١٣).

والأضاءة: الماء المستنقع من سيل أو غيره. معجم البلدان (١/ ٢١٤)، ووقع عند الفاكهي (أضاءة القبط) بالقاف، ولا أعلم لهذه البئر وجوداً اليوم.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ١٣ )، وحويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ودّ، من بني عامر بن لوّي، صحابي أسلم يوم الفتح، وهو أحد المجدّدين لأنصاب الحرم. ورباع بني عامر تقابل رباع بني هاشم على يمين الصاعد لوادي مكة، وهم على يسار الصاعد، أي أن موضع هاشم، فرباع بني هاشم على يمين الصاعد لوادي مكة، وهم على يسار الصاعد، أي أن موضع رباعهم هو سوق الجودرية الآن، ودار حويطب موضعها أعلى من دار الحمّام التي الت لمعاوية رضي الله عنه، فيكون موضعها قبل وصولك لأول الردم -ردم عمر رضي الله عنه - فموضعها في أول سوق الجودرية الآن، ولا أعلم أن في هذا الموضع بثراً اليوم، والعلم عند الله.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: إلى هنا.

<sup>(</sup>٤) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٤/ ١١٧). وشعب عمرو بن عثمان بـن عفـان في منـى، ولعلـه مـا يسمى الآن بحـارة قريش بمنى، فهي التي ينطبق عليها هذا الوصف. والآبار في (حارة قريش) خمسة آبـار، ولكنهـا لا تعرف بهذا الإسم اليوم.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق.

ويئر عكرمة: بأجياد الصغير، في الشعب الذي يقال له: الأيسر(١١).

وييار الأسود بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي: (الصلا) في أصل ثنية أم قردان (٢٠).

ويثر يقال لها: الطلوب: كانت لعمرو بن عبد الله بن صفوان الجُمَحي في شعب عمرو بالرَمَضة دون [المَيْثَب]<sup>(٣)</sup>.

ويشر أبي موسى الأشعري: بالمعلاة على فم شعب أبي دُبّ بـالحَجُون، حفرهـا حين انصرف من الحكمين إلى مكة (٤).

وبئر شَوْذُب: كانت عند باب المسجد، عند باب بني شيبة، فدخلت في المسجد الحرام حين وسّعه المهدي في خلافته في الزيادة الأولى، في (٥) سنة إحدى وستين ومائة، وشَوْذُب: مولى لمعاوية بن أبي سفيان (٦).

والبرود: بفَخّ، حفرها خِراش بن أمية الخزاعي الكعبي، وبها(٧) يقول الشاعر:

(٣) في أ، ب: المنيف، وفي ج: المنبت (انظر الفاكهي، الموضع السابق).

ويثر الطلوب: هذه البئر بالرَمَضة دون الميثب، والرَمَضة ما يسمى اليوم بقُوز النكّاسة، وهـو جـزء من المسفلة يخترقه الطريق الدائري الثالث، والميثب مطلّ على قوز النكّاسة من الشرق، وهذه البئر لا زالت موجودة على يسارك وأنت متّجه إلى أسفل مكة، وهي البئر الموجـودة في بسـتان الشـيخ عبد الله أحمد كعكي، وهي بئر قديمة كبيرة، وقد خطط هذا البستان وأصبح منطقة سكنية.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) هذه البئر، غالب ظّني أنها البئر التي كانت تسمى (بئر غَيْلُمَة) بفُوَّهة دَحْلة الجسن، وكمانت العامة تسميها (حوض أبي طالب) وقد دُثرا وأدخلا عندما وسّع شارع المسجد الحرام (انظر: الفاكهي ١٨٤/٤)، والبلاذري في الفتوح (ص:٦٨)، ويماقوت (١/ ٣٠٢) حيث نقل هذا الخبر عن الفاكهي.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿فِي﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٤/ ١١٥)، والبلاذري (ص:٦٨).

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وله.

بـين الــبرود وبــين بلــدح نلتقـــي(١)

ويئر بَكَّار: بذي طوى، عند ممادر بكّار. وبكّار: رجل من أهـــل العـراق، كــان يسكن<sup>(۲)</sup> مكة وأقام فيها<sup>(۳)</sup>.

ويثر وردان (٤): ووردان: مولى المطلب بن أبي وداعة بذي طـوى، عنـد سـقاية سراج بفَخ، وسراج: مولى لبني (٥) هاشم (٢).

ويئر الصلاصل: بفم شعب البيعة عند العقبة -عقبة منى $-^{(v)}$ ، ولها يقول أبو

(۱) الفاكهي (٤/ ١١٥)، والبلاذري (ص: ٦٨). والبرود في الأصل: هو الجبل الذي قُتل عنده الحسن بن علي بن الحسين بن حسن بن علي بن أبي طالب، يوم فخ، ويعرف اليوم بـ (جبل الشهيد) وهو يشرف على حي الشهداء من الغرب، وهناك خمس آبار قديمة لا زالت أمانة العاصمة تضخ منهما المياه، وأحدها يقال له: بئر الكردي، وثلاثة منها معطّلة، فيها مياه آسنة، ولم أستطع أن أجزم أيها هو البرود.

وهناك برود آخر في مجتمع طريق حجاج العراق ونجد -سابقاً- تقع اليوم على يمين الذاهب من الطريق المزفّت إلى الجعرانة، قبل الجعرانة بخمسة كيلومترات تقريباً، وتبعد عن طريق الجعرانة أكثر من كيلو متر واحد شرقاً، يسلك إليها من طريق ترابي. وهناك في هذا الموضع بتر عظيمة، وقفت عليها، ويقربها حياض واسعة، وآثار سدود، وقنوات للمياه، تصل بين هذه الحياض وبين مجرى عين ينهب حتى يلتقي مع مجرى عين زبيدة الآتي من المشاش، عند الربع الأخضر. وقد أشار الفاكهي إلى نحو ذلك. والبئر وصفها إبراهيم رفعت في مرآة الحرمين (١/ ٣٧٠) حيث قال: (والبئر مطوية بالحجارة المنحوتة، قطرها ستة أمتار، وعمقها اثنا عشر متراً، ماؤها عذب، لا يزيد ارتفاعه في قاعه عن خمسين سنتيماً) قلت: عندما وقفت عليها رأيت ماءها ثراً، وقد غطيت البئر بالواح من الحديد، وأقيمت عليها مضخة مياه، وبنيت عندها حجرة صغيرة لهذه المضخة.

(٢) في ب، ج: سكن.

(٣) في ب، ج: بها.

ذكره الفاكهي (٤/ ١١٥). ويثر بكار: موضعها في الحفاير اليوم، وثنية الحَزَنَة: هي (ريسع الحفاير) الآن. وذكر الفاكهي أنك إذا هبطت من ريع الحَزَنَة تهبط على الممادر –الحفاير– بثر بكّار. يوجد الآن جنوب مسجد الطُبَيْشي بالحفاير بئر قديمة مدمولة، في وسط ملتقى أزقّة هناك، فلعلّها هي، إذ ينطبق عليها وصف الفاكهي، والله أعلم.

- (٤) في ج: وركان.
- (٥) في ب، ج: بني.
- (٦) الفاكهي (٤/ ١١٦)، والبلاذري في الفتوح (ص:٦٨).
  - (٧) شفاء الغرام (١/ ٦٢٧).

#### طالب(١):

ونُسْلِمُه حتى نُصَرَعَ حوله ونَذْهَلَ عن أبنائِنا والحلائل ويُسْلِمُه حتى أبنائِنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكُم نهوض الروايا تحت ذات الصكلاصل ويثر السقيا: عند المأزمين -مأزمي عرفة- عملها عبد الله بن الزبير بن العوام (٢).

# ما جاء في ذكر العيون التي أحدثت في الحرم

قال أبو الوليد: وكان<sup>(٤)</sup> معاوية بن أبي سفيان قد أجرى في الحرم عيوناً، واتخذ لها أخيافاً، فكانت حوائط فيها<sup>(٥)</sup> النخل والزرع<sup>(٢)</sup>.

منها: حائط الحمّام: وله عين، وهو من حمّام معاوية الذي بسالمعلاة إلى موضع بركة أم جعفر، وذلك الموضع الساعة (٧) يقال له: حائط الحمّام، وإنما سمّي حائط الحمّام: أن الحمّام كان في أسفله (٨).

وشعب البيعة لا زال معروفاً بمنى، وهو على يسارك إذا جنت من منى من مكة، قبل أن تصل إلى جمرة العقبة، ويبعد عن الجمرة أقل من ٥٠٠ م.

ويئر الصلاصل كانت قائمة قبل أعوام قليلة، ثم غطّيت حين وسّع طريق الجمرات، فدخلت فيه، وهي على يسار الداخل إلى شعب البيعة.

<sup>(</sup>۱) البيتان ذكرهما الفاكهي (۱۱۳/٤)، والفاسي في شفاء الغرام (۱/ ٦٢٨) وذكرهــــا ابــن هشـــام في سيرته (۱/ ٢٩٤) ضمن قصيدة طويلة.

<sup>(</sup>۲) الفاکهی (۱۱۶/۱۱، ۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: أجريت.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: كان.

<sup>(</sup>٥) في ب: حوائط وفيها، وفي ج: حوائطه وفيها.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٤/ ١٢١)، وشفاء الغرام (١/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٧) قوله: «الساعة» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) الفاكهي (٤/ ١٢٧). وموضع بركة أم جعفر عند مدخل موقف سيارات بَرْحة الرشيدي.

1004 – قال أبو الوليد: وحدثني جدي، قال: حدثني عبد الرحمن بن حسن بن القاسم، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة، قال: قال رجل (۱) من بني سليم لعمر بن الخطاب بمكة: يا أمير المؤمنين، أقطعني خيف [الأرين] (۲) حتى أملأه عَجُوة، فقال له عمر: نعم، فبلغ ذلك أبا سفيان بن حرب، فقال: دعوه فليملأه، ثم لينظر أينا يأكل جَناه، فبلغ ذلك (۲) السلمي فتركه، وكان أبو سفيان يدّعيه، فكان معاوية بعد هو الذي عمله وملأه عجوة، قال: وكان أبه مشرع يرده الناس.

ومنها: حائط عوف: موضعه من زقاق خَشَبة دار مبارك التركي<sup>(۲)</sup> ودار جعفر بن سليمان، وهما اليوم من حق أم جعفر، ودار مال الله، وموضع الماجلين – ماجلي أمير المؤمنين هارون – الذي بأصل الحَجُون، فهذا كله موضع حائط عوف إلى الجبل، وكانت له عين تسقيه، وكان فيه النخل، وكان له مشرع يرده الناس<sup>(۷)</sup>.

١٠٥٤ - إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة .

أخرجه الفاكهي (٤/ ١٢٧ - ١٢٨ ح ٢٤٥٦) من طريق: أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، به.

<sup>(</sup>١) الرجل سماه الفّاكهي بزمعة؛ وهو: زمعة بن الأسود بن عامر القرشي العــامري .صحــابي أســلم يوم الفتح (الإصابة ١/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) في أ: الأُوس، وفي ب: الأربز، وفي ج: الأزير، والمثبت من د.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ذلك)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ج: وكان.

<sup>(</sup>٥) في ج: فكان.

<sup>(</sup>٦) في ب: البركي.

 <sup>(</sup>٧) الفاكهي (٤/ ١٢١). وقال الفاسي في الشفاء (١/ ٢٩٦) عن حائط عوف: لا يعرف، ولعله أحـــد
 البساتين التي في الجبل الذي يقال له: جبل ابن عمر. اهــ.

قلت: موضّع حائط عوف في الكمالية، مقابل بناية البريد المركزي اليوم، وقد كانت إلى عهد غير بعيد بساتين خضراء، فغمرها العمران، والماجلان المذكوران، هما حوضان كبيران كانا يسمّيان في عهد الفاسى: بركتى الصارم، وكانتا لاصقتين بسور مكة.

ومنها: حائط يقال له: [الصُفِي ](1): موضعه(1) دار زينب بنت سليمان، التي صارت لعمرو بن مسعدة، والدار التي فوقها، إلى دار العباس بن محمد التي بأصل نزاعة الشوى، وكانت له عين، وكانت (1) له مشرع يرده الناس، وفيه يقول (1) الشاعر (٥):

سكنوا الجَزْعَ -جَزْعَ بيتِ أبي مـو سي- إلى النخلِ من صُفِيّ السّباب ومنها: حائط يقال له: حائط مورّش: [ومورّش] (٢) كان قيّماً عليه، في موضع دار محمد بن سليمان بن علي، ودار لبابة بنت علي، ودار ابن قشم، اللواتي بفم الشعب (٧) -شعب الخوز - وكان فيه النخل (٨) والزرع حداثاً من الدهر وكانت له عين، ومشرع يرده الناس (٩) على طريق منى وطريق العراق (١٠).

ومنها: حائط خُرْمان: وهو من ثنية أذاخر إلى بيوت أبي جعفر العَلْقمي، وبيوت أبي الرزّام، وماجله قائم إلى اليوم، وكان فيه النخل والزرع حديثاً من اللهر، وكان له عين، ومشرع يرده الناس (١١).

<sup>(</sup>١) في أ: الصفا. وحائط الصُفَيّ: وموضعه في شعب الصُفَي، وهو الجميزة الآن، وكانت عينه جاريــة إلى عهد غير بعيد.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: من.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: يقول فيه.

<sup>(</sup>٥) القائل هو: كثير بن كثير السهمي. وقد تقدم هذا البيـت ضمـن أبيـات أخـرى (وانظـر الفـاكهي. ٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((ومورش) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((الشعب)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>A) في أ زيادة: ((وكانت له عين، ومشرع يرده الناس إلى اليوم، وكان فيه النخل).

<sup>(</sup>٩) قوله: ﴿وكانت له عين، ومشرع يرده الناس›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۱۰) الفاکهی (۱۲۳/۶).

وحائط مورّش: موضعه في البياضية، دبر قصر السقاف، وقد كانت فيه بعض الأشــجار إلى عهــد قريأ، بما آباره فلم تدفن إلا قبل بضع سنين.

<sup>(</sup>۱۱) الفاكهي (٤/ ١٢٣).

ومنها: حائط مقيمرة: وكان<sup>(۱)</sup> موضعه نحو بركتي سليمان بن جعفر، إلى قصـر أمير المؤمنين المنصور أبي جعفر، وكانت له عين ومشرع، وكان فيه النخل.

ومنها: حائط حراء: وضفيرته (٢) قائمة إلى اليوم، وكان فيه النخل، وكان لـه مشرع يرده الناس (٣).

ومنها: حائط ابن طارق: بأسفل مكة، وكانت عينُـه تَمُـرَ في بطـن وادي مكـه تحت الأرض، وكانت له عين ومشرع، وكان فيه النخل(٤).

ومنها: حائط فخ (٥): وهو قائم إلى اليوم.

ومنها: حائط بلدح (٢).

فهذه العشرة العيون، عيون أجراها معاوية واتخذها بمكة، واتخذت بعد ذلك

وحائط خرمان: لا يزال موضعه معروفاً باسم (الخُرمانية) وقد أقيم على أكثر أرضه بناية جميلة ضخمة لأمانة العاصمة المقدسة.

وفي نسخة ج زيادة: ‹‹من على طريق منى وطريق العراق، وهو ثنية أذاخــر إلى بيــوت أبــي جعفــر العلقمي››. وهو تكرار.

(١) في ب، ج زيادة: في.

(٢) في ب، ج: وحراء ضفيرته.

(٣) الفاكهي (٤/ ١٢٤).

وحائط حراء: لا زالت بئره قائمة إلى اليوم، ولكن لا زرع فيه.

(٤) الفاكهي (٤/ ١٢٥).

وحائط ابن طارق: كان موضعه بالمسفلة، عند موقف السيارات المتعدد الأدوار الآن، وكان قـرب موضع هذا الموقف بركة تسمى (بركة ماجل).

(٥) الفاكهي (٤/ ١٢٥).

وحائط فخ: هو في المكان المعروف اليوم بالشهداء.

(٦) الفاكهي (٤/ ١٢٦).

وبلدح: واد واسع طويل، يبدأ من نهاية حي الشهداء وينتهي بالحديبية -الشميسي- وأشهر حوائطه هي الحوائط التي لا زالت قائمة إلى اليوم في أم الـدود (أم الجود اليوم) وبستان القزاز، ويستان أم الدرج، وقد أقيم في موضع أحد بساتينه فندق كبير اسمه: فندق مكة إنتركتينتال، ولا زالت بعض الأبار قائمة حتى اليوم في تلك المواضع.

ببلدح عيون سواها، منها:

عين سعيد (١) بن عمرو (٢) بن العاص ببلدح، وهي قائمة إلى اليوم. وحائط سفيان والخيف الذي أسفل منه (٣)، وهما اليوم ألم جعفر.

فكانت<sup>(١)</sup> عيون معاوية تلك قد تقطعت<sup>(٥)</sup> وذهبت، فأمر أمير المؤمنين الرشيد<sup>(١)</sup> بعيون منها، فعُمِلت، وأُحْيِيَت، وصُرِفت في عين واحدة يقال لها: الرشاد<sup>(١)</sup>، تسكب في الماجلين<sup>(٨)</sup> اللذين [أحدهما لأمير المؤمنين]<sup>(٩)</sup> الرشيد بالمعلاة، ثم تسكب في البركة التي عند المسجد الحرام. ثم كان الناس بعد تقطع مذه العيون في شدة من الماء. وكان أهل مكة والحاج يلقون من ذلك المشقة، حتى أن الراوية لتبلغ في الموسم عشرة دراهم وأكثر وأقلّ ((۱))، فبلغ ذلك أم جعفر بنت أبي الفضل جعفر بن أمير المؤمنين المنصور ((۱))، فأمرت في سنة أربع وتسعين ومائة

<sup>(</sup>١) في ب: سعد.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: بن سعيد.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: مكة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٥) في ج: انقطعت.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: هارون الرشيد.

<sup>(</sup>٧) في الفاكهي: الرشا.

<sup>(</sup>٨) الماجل هو: الصهريج من الماء. وهذان الماجلان لا يعرف اليوم، إلا أن الفاسي ذكر في شفائه (٨) الماجل في أغلب ظنه يشكلان (بركتي الصارم) اللتان كانت إحداهما ملاصقة لسور مكة في المعلاة، ويمكن القول إن موضعهما يقابل بناية البريد المركزي الآن على يسارك وأنت نازل إلى مكة.

<sup>(</sup>٩) في أ: أحدثهما لأمير المؤمنين، وفي ج: أحدثهما أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>١٠) في ج زيادة بين الأسطر بخط مغايرً لفظة: الماء.

<sup>(</sup>١١) هي زبيدة زوج هارون الرشيد وأم ولي عهده الأمـين، ونسـب المـأمون والمعتصـم إليهـا تجـوزا، وكانت قد زارت الحجاز، وأدخلت فيه بعض الإصلاحات، وبَنَت العمائر وأجلها عين زبيدة التي بمكة (انظر ترجمتها في: تاريخ بغداد ٤/ ٢٣٣، والعقد الثمين ٨/ ٢٣٦).

بعمل بركتها التي بمكة، فأجْرَت لها عَيْناً (١)، فجرت بماء قليل، فلم يكن فيه ريً لأهل مكة، وقد غَرِمَت في ذلك غُرْماً عظيماً، فبلغها ذلك (٢)، فأمرت (١) المهندسين أن يُجْروا لها (٤) عيوناً من الحِلّ، وكان الناس يقولون: إن ماء الحِلّ لا يدخل الحرم؛ لأنه يمر على عِقَابٍ وجبال، فأرسلت بأموال عظام، ثم أمرت من يَزِنُ عينها الأولى، فوجدوا (٥) فيها فساداً، فأنشأت عيناً أحرى إلى جنبها وأبطلت تلك العيون (٢)، فعملت عينها هذه بأحكم ما يكون من العمل، وعظمَت في ذلك رغبتها، وحسننت نيتها، فلم تزل تعمل فيها حتى بلغت ثنيَّة خَلّ، فإذا الماء لا يظهر في ذلك في ذلك ألجبل إلا بعمل شديد] (٨)، فأمرت بالجبل فضرب فيه، وأنفقت في ذلك من الأموال ما لم يكن تطيب به نفس كثير [من الناس] (٩)، حتى أجراها الله ذلك من الأموال ما لم يكن تطيب به نفس كثير [من الناس] (٩)، حتى أجراها الله ذلك من الأموال ما لم يكن تطيب به نفس كثير [من الناس] (١٥)، حتى أجراها الله فا

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: من الحرم.

<sup>(</sup>٢) في ج: بذلك، وقوله: ‹‹ذلك›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) أدرج في هامش ج بخط مغاير قوله: جماعة من.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: إليها.

<sup>(</sup>٥) في ج: فوجد.

<sup>(</sup>٦) في ج: العين.

<sup>(</sup>٧) في ج: هذا.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفين ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٩) في أ، ب: أحد.

<sup>(</sup>۱۰) *في* أ: بها.

<sup>(</sup>١١) في أزيادة: من.

<sup>(</sup>١٢) عين المُشاش: تسمى اليوم (عين الشرائع) أو (عين حنين). وهـي اليـوم لا تسـير إلى مكـة، بـل يزرع الناس عليها هناك، وتبعد عين حنين (٣٦) كلم عن المسجد الحرام إلى الشــرق (معـالم مكـة للبلادي ص.٨٨).

وقال ياقوت: ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف، وفيها مياه كثيرة أوشـــال وعظـائم قـني، منهــا المشاش، وهو الذي يجري بعرفات ويتصل إلى مكة.

بركة تكون للسيول<sup>(۱)</sup> -إذا جاءت - يجتمع فيها الماء<sup>(۱)</sup>، ثم أَجْوَتُ لها عيوناً<sup>(۱)</sup> من حنين، واشترت حائط حُنين، فَصرفَت عينه إلى البركة، وجعلت حائطه سَكاً يجتمع فيه السيل؛ فصارت لها مكْرمة لم تكن لأحد قبلها، وطابت نفسها بالنفقة فيها بما لم تكن تطيب نفس أحد غيرها؛ فأهل مكة والحاج إنما يعيشون بها بعد الله (٤).

ثم أمر أمير المؤمنين المأمون، صالح بن العباس في سنة [عشر] (٥) ومائتين، أن يتخذ له بِرَكاً في السوق خمساً (٢)، لئلا يتعنّى أهل أسفل مكة، والثنية (٧)، وأجيادَيْن، والوسط إلى بِركة أم جعفر، فأجرى عَيْناً من بركة أم جعفر -من فضل مائها - في عين تسكب في بركة البطحاء عند شعب ابن يوسف، في وجه دار ابن يوسف (٨)، ثم يمضي إلى بركة عند الحناطين (٩)، ثم يمضى إلى بركة عند الحناطين (٩)، ثم يمضى إلى بركة بفُوهة سكة الثنية دون دار [أوس] (١٠)، ثم يمضي إلى بركة عند سوق الحطب (١١) بأسفل مكة، ثم تمضي في سرب ذلك إلى [ماجل] (١١) أبي صلاية، ثم

<sup>(</sup>١) في ب، ج: السيول.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: تجتمع فيها. وقوله: ﴿المَّاءِ›› ساقط من ب، ج.

 <sup>(</sup>٣) منها عين ميمونة ، وعين الزعفوان، وعين البرود، وعين الصرفة أو الطارقي، وعين ثقبة، وعين الخريبات.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ١٥٢ –١٥٣)، وإتحاف الورى (٢/ ٢٤٨-٤٤)، وشفاء الغرام (١/ ٦٣١–٦٣٢).

<sup>(</sup>٥) في أ: عشرة.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٧) هي الثنية السفلى التي يسن الخروج من مكة عليها، وتسمى (كدى) ، وتسمى اليوم: الشبيكة أو (ربع الرسام).

<sup>(</sup>٨) دار ابن يوسف في شعب علي، وهو المعروف بــ (المولد) قامت عليه مكتبة عامة عامرة.

<sup>(</sup>٩) قرب السوق الصغير.

<sup>(</sup>۱۰) في أ: أويس.

<sup>(</sup>١١) سوق الحطب يسمى اليوم (الهِجْلة).

<sup>(</sup>۱۲) في أ: ماجلي.

إلى الماجلين اللذين في حائط ابن طارق بأسفل مكة. وكان صالح بن العباس لما فرغ منها ركب بوجوه الناس إليها، فوقف عليها حين جرى فيها الماء، ونحر عند كل بركة (١) جَزوراً، وقسم لحمها على الناس (٢).

## ما ذكر من الرباع: رباع قريش وحلفائها أولها: رباع بني عبد المطلب بن هاشم:

قال أبو الوليد: الدار التي صارت لابن سليم [الأزرق]<sup>(۱)</sup>، وهي إلى جَنْب دار أبي مَرْحب التي صارت لإسماعيل بن إبراهيم الحَجَبي، وهي قُبَالة دار حُويْطب بن عبد العزى إلى منتهى دار إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله<sup>(٤)</sup>، فلولد<sup>(٥)</sup> الحارث بن عبد المطلب أول ذلك الحق، وهي الدار التي اشتراها ابن أبي الكلوح البصري<sup>(١)</sup>.

والحق الذي يليه، وهو الشعب -شعب ابن يوسف- وبعض دار ابن (۱۷) يوسف لأبي طالب.

والحقّ الذي يليه، وبعض دار ابن يوسف: المولد –مولد النبي عليــه الســـلام–وما حوله لأبي النبي عليه السلام عبد الله بن عبد المطلب(^).

وماجل أبي صلاية: يعرف اليوم ببركة ماجل أو ماجن، وقد حرفها العوام فقالوا: بركة ماجد. والماجل: هو مستنقع الماء أو الماء الكثير (لسان العرب، مادة: مجل).

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: منها.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۱۵۳–۱۰۶)، وإتحاف الورى (۲/ ۲۸۶–۲۸۰)..

<sup>(</sup>٣) في أ: الأَزرقي.

<sup>(</sup>٤) في ج: عبد الله.

<sup>(</sup>٥) في ب: فولد، وفي ج: فولده.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/۲۲۳–۲۲۶).

<sup>(</sup>٧) في ج: أبي.

<sup>(</sup>٨) الفاكهي (٣/ ٢٦٤).

والحق الذي يليه: حق العباس بن عبد المطلب، وهو (١) دار خالصة مولاة الخَيْزُرَان.

ثم حقّ المُقوّم بن عبد المطلب، وهو دار الطّلوب مولاة زبيدة.

ثم حقّ أبي لهب، وهي دار أبي يزيد اللهبي، فهذا آخر حقهم في هذا الموضع (٢).

وذكر غير واحد من المكيين: أن الشعب الذي يقال له: شعب ابن يوسف، كان لهاشم بن عبد مناف دون الناس، قالوا: وكان عبد المطلب قد قسم حقه بين ولده، ودفع ذلك إليهم<sup>(٣)</sup> في حياته حين ذهب بصره، فمن ثَمَّ صار للنبي ﷺ حقّ أبيه عبد الله بن عبد المطلب<sup>(٤)</sup>.

وللعباس بن عبد المطلب أيضاً الدار التي بين الصفا والمروة، التي بيد [وَلَـدِ] (٥) موسى بن عيسى بن موسى، التي إلى جَنْبِ الدار التي بيد جعفر بن سليمان. ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العَلَمُ الذي يسعى منه من جاء من المروة إلى الصفا بأصلها، ويزعمون أنها كانت لهاشم بن عبد مناف، وفي دار العباس هذه حجران عظيمان، يقال لهما: إساف ونائلة، صنمان كانا يعبدان في الجاهلية، هما في ركن الدار (١).

ولهم أيضاً دار أم هانئ بنت أبي طالب، التي كانت عند الحناطين (٧) عند المنارة، فدخلت في المسجد الحرام حين وسعه المهدي في الهدم الآخر، سنة سبع

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وهي، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۲٦٩).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: إليهم ذلك.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ولد» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٢٧٠–٢٧١).

<sup>(</sup>٧) في ب: الخياطين.

وستين ومائة<sup>(١)</sup>.

#### رِماع حلفاء بني هاشم

[لهم] (٢) دار الأسود بن خلف الخزاعي، وهي دار طلحة الطَلْحات (٣)، باعها عبد الله بن القاسم بن عبيدة بن خلف الخزاعي من جعفر بن يحيى البرمكي بمائة ألف دينار، وهي دار السلامة دار الإمارة التي عند الحذّائين، بناها حماد البربري للرشيد هارون أمير المؤمنين (٤).

ولهم أيضاً: دار القِدْر التي في زقاق أصحاب الشِيرَق (٥)، باعها عبد الرحمن بن القاسم بن عبيدة بن خلف الخزاعي من الفضل بن الربيع بعشرين ألف [دينار](٢).

ولآل [حكيم] (٧) بن الأوقى السُلَمي -حلفاء بني هاشم-: دار حمزة في السُوَيْقة، ودار دِرْهم في السُوَيْقة (٨).

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (۳/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) في أ: ولهم، وقوله: ‹‹لهم›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) طلحة الطّلحات: هو: طُلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي، أبو المطرف البصري، أحــد الأجــواد المعروفين، كان أميراً على سِجسْتان، وهو من التابعين.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) الشيرق: هو دهن السمسم، ويقال له: الشيرج (تاج العروس ٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: ((دينار)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) في أ: حكم.

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۳/ ۲۷٤).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ساقط من ا، ب. والمثبت من ج.

ولبني عتوارة من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة: دار عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق، ومن دار الطلحيّين التي بالبطحاء إلى باب شعب ابن عامر، فذلك الربع لهم أيضاً (١).

## رماع بني عبد المطلب بن عبد مناف

الدار التي بفُوهة شعب ابن عامر، يقال لها: دار قيس بن مَخْرَمـة، كـانت لهـم جاهلية.

وزعم بعض الناس: أن دار عمرو بن سعيد بن العاص التي في ظهر دار سعيد كانت لهم، فخرجت من أيديهم (٣).

وقال غير هؤلاء: بل كانت هذه الدار لقوم من بني بكر، وهم أخوال سعيد بن العاص، فاشتراها منهم، فهو<sup>(٤)</sup> أشهر القولين.

#### رباع حلفائهم

لآل عتبة بن فَرْقَد السُّلَمي دارُهم، وربعهم الذي عند المروة، وهو شِق المسروة السوداء (٥)، دار الخراساني المنقوشة، وزقاق آل أبي ميسرة، يقال لها: دار ابن فَرْقَد (٦).

## رماع بني عبد شمس بن عبد مناف

لآل حرب بن أمية بن عبد شمس: دار أبي سفيان بن حرب، التي بين

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) في ج: بني المطلب.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: وهو.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، وفي هامش ج: الأسود.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٢٧٦).

الدارين، ويقال<sup>(۱)</sup> لها: دار رائطة ابنة [أبي]<sup>(۲)</sup> العباس، وهي الدار الـتي قــال النـبي على الدار الـتي قــال النـبي على الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن »<sup>(۳)</sup>.

أبيه، عن علقمة بن نضلة، قال: أصعد عمر بن الخطاب المعلاة في بعض حاجته، أبيه، عن علقمة بن نضلة، قال: أصعد عمر بن الخطاب المعلاة في بعض حاجته، فمرّ بأبي سفيان بن حرب يهني [جملاً] (٥) له، فنظر إلى أحجار وقد (١) بناها أبو سفيان، شبه اللكان في وجه داره يجلس عليه (٧) في فيء الغداة، فقال له عمر: يا أبا سفيان، ما هذا البناء الذي أحدثته في طريق الحاج؟ فقال أبو سفيان: دكان نجلس عليه في فيء (١) الغداة، فقال له عمر: لا أرجع من وجهي هذا حتى تقلعه وترفعه، فبلغ عمر حاجته، فجاء والدكان على حاله، فقال له عمر: ألم أقبل لك لا أرجع من وجهي من يأتينا بعض أهبل مهنتنا حتى تقلعه، قال أبو سفيان: انتظرت يا أمير المؤمنين أن يأتينا بعض أهبل مهنتنا فيقلعه ويرفعه (٩)، فقال عمر: عزمت عليك لتَقُلَعَنّهُ بيدك، ولتَنْقُلُنّهُ على عنقه، وجعل يطرحها فلم يراجعه أبو سفيان حتى قلعه بيده، ونقل الحجارة على عنقه، وجعل يطرحها فلم يراجعه أبو سفيان حتى قلعه بيده، ونقل الحجارة على عنقه، وجعل يطرحها

<sup>(</sup>١) في ب، ج: يقال.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((أبي» ساقط من ا.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٧٧).

وهذه الدار كانت تابعة لوزارة الصحة، ثم هدمت، وأصبحت ميداناً ضمن الميادين حــول الحرم الشريف. وموقعها نهاية ميدان باب السلام، على يمين الحارج من المسجد الحرام متجهاً للمدّعــى والجودرية.

١٠٥٥ - إسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة .

<sup>(</sup>٤) في ج: حسين. وقد سبق على الصواب كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في أ: جبلاً.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: قلا.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: عليها.

<sup>(</sup>٨) قوله: «فيء» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٩) في ج: فيرفعه.

في الدار، فخرجت إليه هند ابنة عتبة، فقالت (١): يا عمر، أمثل أبي سفيان تكلفه هذا؟ [وتعجله] عن أن يأتيه بعض أهل مهنته؟ فطعن عمر بَخْصَرَة (٣) كانت في يده في خارها، فقالت هند -ونفحتها بيدها-: إليك عني يا ابن الخطاب، فلو في غير هذا اليوم تفعل هذا، لاضطمّت (٤) عليك الأخاشب، قال: فلما قلع أبو سفيان الأحجار ونقلها، استقبل عمر بن الخطاب القبئلة، وقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، عمر بن الخطاب رجل من بني عدي بن كعب يأمر أبا سفيان بن حرب سيد بني عبد مناف بمكة فيطيعه، ثم ولّى عمر.

1007 - وحدثني سليمان بن حرب، بإسناد له، قال: كان المسلمون يرون للسلطان عزمة، فلقب أهل الكوفة سعيد بن العاص، في إمارة عثمان بن عفان: أشعر بركا، فقام فصعد المنبر، فقال: عزمت على من كان لي عليه سمع وطاعة، سمّاني أشعر بركا، إلا قام، فقام الذي سمّاه، فقال (٥): أيها الأمير، من الذي يجترئ فيقوم فيقول: أنا الذي سميتك أشعر بركا، وأشار بيده (٢) إلى صدره أو إلى فقسه.

<sup>(</sup>١) في ب: قالت.

<sup>(</sup>٢) في أ: تعجله.

<sup>(</sup>٣) المَخْصَرَة: كالسوط، وقيل: شيء يـأخذه الرجـل بيـده ليتوكّـأ عليـه مثـل العصـا ونحوهـا (لسـان العرب، مادة: خصر).

<sup>(</sup>٤) اضطمت: اشتملت (لسان العرب، مادة: ضمم).

١٠٥٦ - إسناده ضعيف.

لم يذكر المصنف بقية الإسناد.

<sup>(</sup>٥) في ج زيادة: عزمت على من الذي سماني. وقد سبقت في السطر السابق.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹بيده›› ساقط من ب، ج.

۱۰۵۷ - وحدثني جدي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن القاسم بن (۱) عقبة، عن أبيه، عن علقمة بن نضلة، قال: وقف أبو سفيان بن حرب على ردم الحذّائين، فضرب برجله، وقال (۲): سنام الأرض، إن لها سناماً، يزعم (۳) ابن فرقد -يعني عتبة بن فرقد السلمي - أني لا أعرف حقي من حقه، له سواد المروة، إلى (٤) بياضها، ولي ما بين مقامي هذا إلى تجنى -وتجنى ثنية قريبة من الطائف -. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: إن أبا سفيان لقديم الظلم، ليس لأحد حق إلا ما أحاطت عليه جدراته.

١٠٥٨ - حدثني جدي قال: ابتنى معاوية بمكة دوراً، منها الست المتقاطرة، ليس بينها لأحد<sup>(٥)</sup> فَضْل، أولها: دار البيضاء التي على المروة، وبابها من ناحية المروة، ووجهها شارع في<sup>(٢)</sup> الطريق العظمى بين الدارين، وكانت فيها طريق إلى جبل الدينامي، فلم تزل حتى أقطعها العباس بن محمد بن علي، فسد تلك الطريق، فهي مسدودة إلى اليوم، ثم قبضت بعد من العباس [بن محمد]<sup>(٧)</sup>، فهي في الصوافي،

١٠٥٧ - إسناده ضعيف.

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة . أخرجه الفاكهي (٣/ ٢٧٧–٢٧٨ح٢١١) من طريق: أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، به.

<sup>(</sup>١) في ج: عن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: فقال.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: زعم.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ولي.

۱۰۵۸ – إسناده ضعيف.

فيه انقطاع.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: لأحد بينها.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: على.

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن محمد» ساقط من أ.

وإنما سميت دار البيضاء، أنها بنيت بالجَصّ ثم طُلِيَت به فكانت(١) كلها بيضاء.

والدار (٢) الرَّقْطاء إلى جنبها، وإنما سميت الرَّقْطاء، لأنها بنيت بالآجُرَّ الأحمر والجصّ الأبيض، فكانت رقطاء، ثم كانت قد أَقْطعها الغطريف بن عطاء، ثم قبضت منه، فهي اليوم من (٣) الصوافي.

ودار المراجل تلي دار الرقطاء، بينهما الطريق إلى جبل الدَيْلَمي، وإنما سمّيت دار المراجل لأنها كانت فيها قُدُورٌ من صُفْر لمعاوية يطبخ فيها طعامُ الحاج وطعامُ شهر رمضان، وصارت (٤) دار المراجل لولد سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، أقطعها. ويقال: أنها كانت لآل المؤمل العدويين، فابتاعها منهم معاوية (٥).

ويقال: أن دار الرقطاء والبيضاء، كانتا لآل أسيد بن أبي العيص بن أمية، فابتاعها منهم معاوية.

ودار بَبَّة إلى جنب دار المراجل، على رأس الردم -ردم عمر بن الخطاب-وبَبَّة (٢): عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وهي الدار التي صارت لعيسى بن موسى (٧).

ودار سَلْم (٨) بن زياد، وهي (٩) إلى جنب دار بَبُّة، وسَلْم بـن زياد كـان قيّمـاً

<sup>(</sup>١) في ج: وكانت.

<sup>(</sup>٢) في ج: وجدر الدار.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: فصارت.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) بَبَّة: صحابي، أخو معاوية لأمه، ولي البصرة لابن الزبير، مات سنة ٧٩ (الإصابة ٥/٥).

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (٣ً/ ٢٨٨–٢٨٩).

<sup>(</sup>٨) في ج: سليم. وكذا وردت في المواضع التالية (انظر: التاريخ الكبير ٤/ ١٥٩)، والجسرح والتعديل (٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: التي.

عليها، وكان يسكنها<sup>(١)</sup>.

ودار الحَمَّام، وهي تلي  $(1)^{(1)}$  دار سَلْم، بينهما زقاق النار، ويقال  $(1)^{(1)}$ : أن دار الحمّام كانت لعبد الله بن عامر بن كريز فناقله بها $(1)^{(1)}$  معاوية إلى دار ابن عامر التي في الشعب –شعب ابن عامر  $(1)^{(1)}$ .

ودار رائعة (٢<sup>)</sup>، وهي مقابل دار الحمّام، وهي التي في وجهها دور بني غزوان، بأصل قرن [مسقلة](٧).

ودار أوس، وهي الدار التي يُدخل من زقاق الحذّائين إليها، يقال لها اليوم: دار سلسبيل -يعني أم زبيدة- كانت لآل أوس الخزاعي، فابتاعها منهم معاوية وبناها (٨٠).

ودار سعد، وسعد هذا: هو سعد القُصير، غلام معاوية، كان بناها سعد بالحجارة المنقوشة، فيها التماثيل مصوّرة في الحجارة، وكانت فيها طريق تمرّها الحامل والقباب من السُويَقة إلى المروة، وكان بينها وبين دار عيسى بن علي ودار سنسبيل طريقٌ في زقاق ضَيِّق، فصارت لعبد الله بن مالك بن الهيشم الخزاعي، فهدمها، وسدّ الطريق التي كانت في بطنها، وأخرج للناس طريقاً تمرّها الحامل

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (۳/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: إلى.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: يقال.

<sup>(</sup>٤) في ج: فناقلها به.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) في ب: رابعة.

ودار رائعة، ويقال: رابغة، مقابل دار الحمّام بأصل قرن مسقلة.

<sup>(</sup>٧) في أ: مصقلة.

والحبر في الفاكهي (٣/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۳/ ۲۸۸).

والقباب مكان (۱) الزقاق الضيِّق بينها (۲) وبين دار سلسبيل أم زبيدة ودار عيسى بن علي، وهي دار عبد الله بن مالك التي إلى جنب دار عيسى بن علي في زقاق الجزارين. وقد زعم بعض الناس: أنها كانت لسعد بن أبي طلحة بن عبد العزى العبدري، وكان معاوية اشتراها منهم (۳).

ودار الشعب بالثنية عند الدارين، يقال لها اليوم: دار الزنج، يقال<sup>(١)</sup>: إنها كانت من حق بني عدي، [ويقال]<sup>(٥)</sup>: أنها كانت لبني جُمَح، فابتاعها منهم معاوية وبناها.

ودار جعفر بالثنية أيضاً، إلى جنب دار عمرو بن عثمان، فيها طريـق مســلوكة، يقال: أنها كانت لبني عدي، ويقال: لبني هاشم، فابتاعها منهم وبناها.

ودار البخاتي في خط الحزامية، كانت فيها بخاتي معاوية إذا حــج، وفيها بـئر، وهي اليوم لولد ابن (٢) أبي عبد الله الكاتب.

ودار الحدادين التي بسوق الليل، مقابل سوق الفاكهة وسوق الرطب، في الزقاق الذي بين دار حويطب ودار ابن أخي سفيان بن عيينة، التي بناها، ودار الحدادين هذه، كانت فيما مضى يقال لها: دار مال الله، كان يكون فيها المرضك وطعام مال الله (٧).

<sup>(</sup>١) في ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) في ج: بينهما.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٨٩–٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ويقال.

<sup>(</sup>٥) في أ: يقال.

<sup>(</sup>٦) قوله: «ابن» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۲۸۹).

١٠٥٩ – حدثني [حمزة بن] (١) عبد الله بن حمزة بن عتبة، عن أبيه، قال: أدركت فيها (٢) المرضى، وما نعرفها إلا بدار مال الله، وهي من رباع بني عامر بن لـؤي، فابتاعها منهم معاوية.

ولآل حرب أيضاً دار لُبابة ابنة علي بن عبد الله بن عباس، التي عند القوّاسين، كانت لحنظلة بن أبي سفيان، وهي لهم اليوم<sup>(٣)</sup> ربع جاهلي<sup>(٤)</sup>.

ودار زياد، وكان موضعها رحبة بين دار أبي سفيان ودار حنظلة بن أبي سفيان، في وجه دار سعيد بن العاص ودار الحكم بن أبي العاص، وكانت تلك الرحبة يقال لها: بين الدارين، يعنون: دار أبي سفيان، ودار حنظلة بن أبي سفيان، وكانت إذا قدمت العير من السراة والطائف وغير ذلك، تحمل الحنطة، والحبوب، والسمن، والعسل، تحط بين الدارين، وتباع فيها، فلما استلحق معاوية زياد بن سمية، خطب إلى سعيد بن العاص أخته، فردّه، فشكاه إلى معاوية، فقال معاوية لزياد [بن سمية](٥): لأقطعننك أشرف ربع بمكة، ولأسئل عليه وجه داره، فأقطعه هذه الرحبة، فسلات وجه دار سعيد، ووجه دار الحكم ، فتكلم مروان في دار الحكم ، حين سدّوا وجهها وبقيت بغير طريق ، فترك له تسعة(٢) أذرع ، قدر ما يمر فيه هنه الطريق، فترك له تسعة(٢) أذرع ، قدر ما يمر فيه هنه فيه المناه المناه المنه المن

١٠٥٩ – إسناده ضعيف.

حمزة بن عبد الله بن حمزة بن عتبة، وأبوه : لم أقف لهما على ترجمة.

قوله: «جمزة بن» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: دار.

<sup>(</sup>٣) قوله: «اليوم» ساقط من ب، ج.

 <sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹لزیاد›› ساقط من ب، وقوله: ‹‹بن سمیة›› زیادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٦) في ب: تسع.

<sup>(</sup>٧) في ج زيادة: حِملُ حَطَب.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: لحواً.

يمرها (۱) حِمْلُ الحَطَب، وكان يقال لدار زياد هذه: الضرار (۲)، وكانت من دور معاوية (۲).

ودار (١) الدَّيْلمي [التِي] (٥) على جبل الدَّيْلمي، وإنما سميت دار الديلمي، أن غلاماً لمعاوية يقال له: الديلمي، هو الذي بناها.

والدار التي في السُويَقة، يقال لها: دار حمزة، تصل حق آل نافع بن عبد الحارث (٢) الحزاعي، اشتراها من آل أبي الأعور السلمي، فكانت له حتى كانت فتنة ابن الزبير، فاصطفاها ووهبها لابنه حمزة بن عبدالله بن الزبير، فبه تعرف اليوم بدار حمزة، وهي اليوم في الصوافي (٧).

## رباع آل سعيد بن العاص بن أمية

قال أبو الوليد: دار أبي أحيحة سعيد بن العاص، الـتي إلى جنـب دار الحكـم، وهي لهم ربع جاهلي.

ولهم دار عمرو بن سعيد الأشدق، وهي شرى، كانت لقوم من بني بكر، وهم أخوال سعيد بن العاص (^).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وقد صححت في ج بخط مغاير: لا يمر بها.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: دار الضرارة.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: دار.

<sup>(</sup>٥) في أ: الذي.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: بن الحارث.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۲۹٦).

<sup>(</sup>٨) الفاكهيّ (٣/ ٢٧٧).

# [ربع] ۚ آلَ أبي [العاص] ۚ بن أمية

لآل عثمان بن عفان دار الحناطين، التي يقال لها: دار عمرو بن عثمان. ذكر بعض المكيين: أنها كانت لآل السباق بن عبد الدار. وقال بعضهم: كانت لآل أمية بن المغيرة (٣).

ودار عمرو بن عثمان التي بالثنية، يقال: أنها كانت لآل قدامة بـن مظعـون الجُمَحي.

ولآل الحكم بن أبي العاص: دار الحكم التي إلى جنب دار سعيد بن العاص بين الدارين بنحر طريق من سلك من زقاق الحكم، ويقال: أن دار الحكم هذه كانت لوهب بن عبد مناف بن زهرة، جدّ رسول على أبي أمه، فصارت لأمية بن عبد شمس، أخذها عقلاً في ضرب أليته، ولتلك الضربة قصة مكتوبة (3).

ولهم دار عمر بن عبد العزيز، كانت لناس من بني الحارث بن عبد مناف، [ثم] (٥) اشتراها عمر وأمر ببنائها، وهو وال على مكة والمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك منها، فأمر عمر بن عبد الملك أن يفرغ منها، فأمر عمر بن عبد المعزيز بإتمام بناءها، وكان بناها (٧) للوليد من ماله، فلما أن فرغ منها عمر بن عبد العزيز، قدم في الموسم وهو والي الحج في خلافة سليمان، فلما نظر إليها لم ينزلها، وتصدق (٨) بها على الحجاج والمعتمرين، وكتب في صدقتها كتاباً، وأشهد

<sup>(</sup>١) في أ، ب: وربع.

<sup>(</sup>٢) قُوله: ((العاص)) ساقط من أ، ب. وفي ج: أبي العيص.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((ثم)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: وكان بناؤه إياها للوليد بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((وكان بناها)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: ثم تصدق.

عليه شهوداً، ووضعه في خزانة الكعبة عند الحجبة، وأمرهم بالقيام عليها، وإسكانها الحاج والمعتمرين، فكانوا يفعلون ذلك (٢).

• ٦ • ١ - حدثني جدي قال: أخبرني عبد الرحمن بن حسن بـن القاسـم بـن عقبـة، عن أبيه، بهذه القصة كلها، وكان صديقاً لعمر بن عبد العزيز، عالماً بأمره.

قال أبو الوليد: قال لي جدي: فلم تزل تلك الدار في يد الحجبة يلونها ويقومون عليها، حتى قبضت أموال بني أمية، فقبضت فيما قبض، فأقطعها أبو جعفر أمير المؤمنين يزيد بن منصور (٣) الحِمْيري، خال المهدي، فلما استخلف المهدي قبضها من يزيد بن منصور، وردها على ولد عمر بن عبد العزيز، فأسلموها إلى الحجبة، فلم تزل في أيديهم (٤) على ما كانت عليه.

قال أبو الوليد: وأخبرني جدي، قال: ففيها عمل (٥) تابوت (٢) الكعبة الكبير، وهي في أيدي الحجبة، ثم تكلم فيها ولد يزيد بن منصور في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين، فَرُدَّت عليهم، ثم باعوها، فاشتراها أمير المؤمنين الرشيد، ثم ردّت أيضاً في خلافة الرشيد إلى الحجبة، فكانت (٧) في أيديهم حتى قبضها حماد البربري، فلم تزل في الصوافي حتى ردها المعتصم بالله أبو إسحاق أمير المؤمنين على ولد عمر بن عبد العزيز، في سنة سبع وعشرين ومائتين، وهي في يد ولد عمر بن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وأسكنها.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۲۹۱).

١٠٦٠ | اسناده ضعيف .

عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم بن عقبة بن الأزرق، وأبوه: لم أقف لهما على ترجمة .

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: الحجبي.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: بأيديهم.

<sup>(</sup>٥) في ج: يحمل.

<sup>(</sup>٦) أي: الصندوق الذي يُحرز فيه ما يخص الكعبة.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وكانت.

عبد العزيز (١) اليوم (٢).

ودار مروان بن محمد بن مروان بالثنية، كانت شراء من بني سهم ٣٠٠.

# [ربع] \* آلَ أُسِيد بن أبي العيص

لهم دار عبد الله بن خالد بن أسِيد، التي كانت على الردم الأدنى -ردم آل عبد الله- وهو (٥) لهم ربع جاهلي.

ولهم الدار التي فوقها على رأس الردم، بينها وبين دار عبد الله زقاق ابن هربذ (٢)، وهذه الدار لأبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وهو ربع عتّاب بن أسيد، والدار التي وراء دار أبي عثمان في الزقاق، وكان على بابها كُتّاب أبي عمر المعلم، لهم أيضاً شراء.

ولهم دار حماد البربري التي إلى جنب دار لُبابة، كانت لولد عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد، فباعوها.

ولهم دار الحارث، ودار الحصين اللتان بالمعلاة في سوق ساعة، عند فوهة شعب ابن عامر، والحصين بن عبد الله بن خالد بن أسيد.

## ربع آل ربيعة بن عبد شمس

لهم دار عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، التي بين دار أبي سفيان ودار ابن علقمة، ثم كانت قد صارت للوليد بن عتبة بن أبي سفيان، فبناها بناءها الذي هو قائم إلى

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: إلى.

<sup>(</sup>۲) قارن ما سبق بالفاكهي (۳/ ۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) في أ: وربع.

<sup>(</sup>٥) في ج: وهي.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٢٧٩).

اليوم، ويقال: كانت أو كان فيها حكيم بن أمية بن حارثة [الأوقص]<sup>(١)</sup> السلمي، الذي كانت قريش أمرته على سفهائها<sup>(١)</sup>، وهو الذي يقول فيه الحارث بن أمية الأصغر:

أقرر بالأباطح كل يوم مخافة أن يشردني حكيم (٣)

قال أبو الوليد: قال جدي: هذه الدار، هي دار عتبة بن ربيعة التي كان يسكن في الجاهلية، ودار عتبة بن ربيعة أيضاً بأجياد الكبير في ظهر دار خالد بن العاص بن هشام المخزومي، وهي دار موسى بن عيسى، التي عملت متوضيات لأمير المؤمنين، يقال: إنها كانت لعبد شمس بن عبد مناف<sup>(3)</sup>.

#### ولآل عدي بن ربيعة بن عبد شمس

الدار التي صارت لجعفر بن يحيى بن خالد بن برمك، بفوهة أجياد الكبير، عَمّرها<sup>(٥)</sup> جعفر بن يحيى بالحجر المنقوش والساج، اشتراها جعفر بن يحيى من أم السائب بنت جُمَيْع الأموية بثمانين ألف دينار، وكانت هذه الدار لأبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، زوج زينب بنت رسول الله على الله المها خديجة بنت خويلد، وفيها ولدت ابنته أمامة ابنة زينب، فلما أسلم وهاجر، أخذها بنو عمه فيما أخذوا من رباع المهاجرين (٨).

<sup>(</sup>١) في أ: الأوقصي.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٨١)، وابن الكلبي في جمهـرة النسـب (٢/ ١٠١)، وابـن حبيـب في المنمــق (ص:٢٨٦)، وابن حزم في الجمهرة (ص:٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وعمرها.

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: وفيها ابتنى بزينب بنت رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: مع ما.

<sup>(</sup>٨) الفاكهي (٣/ ٢٧٩-٢٨١).

## [ربع آل] عقبة بن أبي مُعَيْط

الدار التي يقال لها: دار الهرابذة، من الزقاق الذي يخرج على النجّارين يلي ربع كُرنيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، إلى المسكن الـذي صار لعبـد الجيـد بـن عبد العزيز بن أبي رواد، إلى الزقاق الآخر الأسفل الذي يخرج على البطحاء أيضاً عند حمّام ابن عمران العَطّار، فذلك الربع (٢): ربع أبي مُعَيْط، يقال لـه (٣): دار أبي مُعَيْط،

# ربع كُرُيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس

قال أبو الوليد: الدار التي في ظهر دار أبان بن عثمان، مما يلي الوادي عند النجّارين إلى زقاق [ابن] (٥) هربذ، وإلى ربع أبي معيط، فذلك الربع ربع كُريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس في الجاهلية.

ولعبد الله بن عامر بن كُريز داره التي في الشِعب، والشِعب كله من رَبْعِه من دار قَيْس بن مخرمة إلى دار حجير، ما وراء دار حجير إلى ثنية أبي مرحب، إلى موضع نادر من الجبل كالمنحوت، وهو قائم إلى اليوم شبه الميل، يقال: إن ذلك [كان] (٢) عَلَما بين معاوية وبين عبد الله بن عامر، فما وراء ذلك إلى الشعب، فهو لعبد الله بن عامر، وما كان في وجهه مما يلي حائط عوف بن مالك، فذلك لمعاوية (٧).

<sup>(</sup>١) في أ: وربع آل، وفي ب: وربع لآل.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة بين الأسطر بخط مغاير: ((يقال له)).

<sup>(</sup>٣) قوله: ‹‹يقال له›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ابن» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) قوله: ((كان)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۲۸۳–۲۸۶).

#### ولولد أمية بن عبد شمس الأصغر

الدار التي بأجياد الكبير، عند الحوّاتين، يقال لها: دار عبلة، في ظهرها دار الدّومة، فهذه الدار للحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس. زعم بعض المكيين أنها كانت لأبي جهل بن هشام، فوهبها للحارث بن أمية على شعر قاله فيه (١).

وقال بعضهم: اشتراها منه بزقّ خمر.

وللعَبَلات (٢) أيضاً حق بالثنية في حق بني عدي، في مهبط الحَزَنَة (٣).

ولآل سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس داران (٤) بأسفل مكة، عند حمام عنقود، وعنقود: إنسان كان يبيع الروس هنالك.

ولهم أيضاً دار بأعلى مكة، في وجه شعب ابن عامر، مقابل زقاق النار، في موضع سوق الغنم القديم، يقال [لها]<sup>(٥)</sup> اليوم: دار سَمُرة<sup>(٢)</sup>.

#### رِماع حلفاء بني عبد شمس

دار جحش بن رئاب الأسدي: هي الدار التي بالمعلاة، عند رَدْم عمر بن الخطاب، يقال لها: دار أبان بن عثمان، عندها الروّاسون، فلم تـزل هـذه الدار في أيدي ولـد جَحْش، [وهـم](٧) بنـو عمـة رسـول الله ﷺ، أمّهـم:

الفاكهي (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) العَبَلات: نسبة إلى جارية من تميم، اسمها (عَبَلة) -بالفتح- بنت عبيد بن جادل بن قيس التميمية، تزوجها عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له أمية الأصغر وعبد أمية، وأبناؤهما يُسمَون العَبَلات (نسب قريش ص.٩٨، وجمهرة ابن حزم ص.٧٤، والأغاني ١/٩٩-٢-٢١).

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٨١).

والحَزَنَةً: هي الثنية المجاورة لثنية كُدى. وتقع في جبل الكعبة اليوم، تهبط على الحفائر.

<sup>(</sup>٤) في ج: دار آبان.

<sup>(</sup>٥) في أ: له.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) في أ: وُهُو.

أمَيْمَةُ (١) بنت عبد المطلب (٢).

فلما أذن الله لنبية وأصحابه في الهجرة إلى المدينة خرج آل جحش جميعاً، الرجال والنساء، إلى المدينة مهاجرين، وتركوا دارهم خالية، وهم حلفاء حرب بن أمية بن عبد شمس، فعمد أبو سفيان بن حرب إلى دارهم هذه، فباعها بأربعمائة دينار من عمرو<sup>(٣)</sup> بن علقمة العامري من بني عامر بن لؤي، فلما بلغ آل جحش أن أبا سفيان قد باع دارهم، أنشأ أبو أحمد بن جَحْش يهجو [أبا سفيان]<sup>(٤)</sup>، ويعيّره ببيعها، وكانت تحته الفارعة بنت أبي سفيان<sup>(٥)</sup>:

أَبْلِع أَبِ سَفِيانَ أَمِراً فِي عواقبِ نَدامِ المَرارُ اللهِ المَنْ أَمِراً فَي عواقبِ الغَرامَ الغَرامَ المارِ الله أَنْ الغَرامَ وحليفكم [بالله] (٧) رب الناس مجتهد القسامه فاذهب (٨) بها، اذهب بها طُوِّقتَها طُوْق الحَمَامَ اللهِ المُرادِ المَامَد المَامِد المَامَد المَامَامُ المَامَد المَامَد المَامَة المَامَد ا

فلما كان يوم فتح مكة، أتى أبو أحمد بن جحش، وقد ذهب بصره، إلى رسول الله على الله على

<sup>(</sup>١) في ج: أمية.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) في ج: عمر.

<sup>(</sup>٤) في أَ: أبو سفيان. وفي ب، ج زيادة: بن حرب.

<sup>(</sup>٥) أنظر الأبيات في: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٩)، وهديل الحمام للبلادي (٢/ ٦٣٦)، وتفسير القرطبي (٤/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) في ج: عمك.

<sup>(</sup>٧) في أَ: والله.

<sup>(</sup>٨) في ج: اذهب.

<sup>(</sup>٩) في أ: ذاكرها.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ((لي) ساقط من أ.

 ( إن صَبَرُتَ كان خيراً [لك](١)، وكانت(٢) لك بها دارٌ(٣) في الجنة »، قال: قلت: فأنا أصبر، فتركها أبو أحمد. ثم اشتراها بعد ذلك يعلى بن أمية (٤) التميمي حليف بني نوفل بن عبد مناف فكانت (٥) له (٦)، وكان عثمان بن عفان قد استعمله على صنعاء، ثم عزله، وقاسمه ماله كله، كما كان عمر يفعل بالعمال إذا عزلهم قاسمهم أموالهم، فقال له عثمان حين عزله: يا أبا عبد الله، كم لك بمكة من الدور؟ قال: لي بها دور أربع، قال: فإني (٧) مخيرك ثم اختار، قال: افعل ما شئت يا أمير المؤمنين، فاختار يعلى دار غزوان بن جابر بن شبيب بن عتبة (^) بـن غـزوان صاحب رسول الله على ذات الوجهين التي كانت بباب المسجد الأعظم، الذي يقال له: باب بني شيبة، وكان عتبة بن غزوان لما هاجر دفعها إلى أمية بن أبي عبيدة بن همام [بن](٩) يعلى بن منية، فلما كان عام الفتح، وكلم بنو جحش بـن رئـاب الأسدي رسول الله ﷺ في دارهم، فكرَه لهم أن يرجعوا في شيء من أموالهم أخِــذَ منهم في الله وهجروه لله، أمسك عتبة بن غزوان عن كلام رسول الله ﷺ في داره هذه ذات الوجهين، وسكت المهاجرون، فلم يتكلم أحمد منهم في دار هجرهما

<sup>(</sup>١) قوله: «لك» ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٢) ِ فِي ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: داراً.

<sup>(</sup>٤) في ب: منية، وهو صحيح، وفي ج: منبه، وهو تصحيف.

ويعلى هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي، ويقال: يعلى بـن منيـة (انظـر التقريـب ص: ٦١٠).

<sup>(</sup>٥) في ج: وكانت.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٣٩٣–٢٩٤)، وسيرة ابن هشام (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٧) في ج: إني.

<sup>(</sup>٨) في ج: بن أبي عتبة.

<sup>(</sup>٩) في أ: أبي.

لله (۱)، وسكت رسول الله على عن مسكنيه كليهما؛ مسكنه (۲) الذي ولد فيه، ومسكنه الذي ابتنى فيه خديجة بنت خويلد وولد فيه ولده جميعاً، وكان عقيل بن أبي طالب أخذ مسكنه الذي ولد فيه، وأما بيت خديجة فأخذه معتب (۲) بن أبي لهب، وكان أقرب الناس إليه جواراً، فباعه بعدُ من معاوية بمائة ألف درهم (٤)، فكان (٥) عتبة بن غزوان يبلغه عن يعلى أنه يفخر بداره، فيقول: والله لأظني سآتي دل ابن علي فآخذ داري منه، فصارت (١) دار آل جحش بن رئاب لعثمان بن عفان حين قاسم يعلى دوره، فكانت (٧) في يد عثمان وولده لم تخرج من أيديهم من يومئذ، وإنما سميت دار أبان، لأن أبان بن عثمان كان ينزلها في الحج والعمرة إذا قدم مكة، فلذلك سميت به.

وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب، يذكر الذي بينه وبين بني أمية من الرحم والصهر والحِلْف، وكان حليفهم، وأمه: أميمة (٨) بنت عبد المطلب، وكانت تحته الفارعة [بنت] (٩) أبي سفيان، فقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب (١٠٠):

أبني أمية كيف أظلم فيكم (١١) وأنا ابنكم وحَلِيفُكُم في العُسْر لا تَنْقُضُوا حِلْفي وقد حالفُتُكُم عند الجمَار عشية النَّفْر

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (۳/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) قوله: ((مسكنه)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب: مغيث.

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ١٤٥-١٥٥).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٦) في ج: فكانت.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٨) في ج: أمية.

<sup>(</sup>٩) في أ: ابنة.

<sup>(</sup>١٠) انظر الأبيات في: الفاكهي (٣/ ٢٩٤)، وهديل الحمام للبلادي (٢/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>١١) في ج: بينكم.

وعقدت حَبْلَكُم بِحَبْلِي جاهِداً وأخذت منكم أوثق النّذر ولقد دعاني غيركم فَابيتُهُم وذَخَرتُكُم لنوائب الدَّه رفصلتُم رَحِمي بحَقْنِ (١) دمي ومنعتُم عَظْميي من الكسر فوصلتُم رَحِمي بحَقْنِ (١) دمي ومنعتُم عَظْمي من الكسر لكم الوفاء وانتم أهل له إذ في سواكم أقبح الغدد منع الرقاد فما أغمض ساعة هم يضيق بذكره صدري (١) قال: ولآل جحش بن رئاب أيضاً الدار التي بالثنية، في حق آل مطيع بن قال ولآل جحش بن رئاب أيضاً الدار التي بالثنية، في حق آل مطيع بن الأسود، يقال لها: دار كثير بن الصلت، دار الطاقة، ابتاعها كثير بن الصلت من آل جحش بن رئاب في الإسلام (٣).

# وربع آلَ<sup>4</sup> الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني حليف المغيرة بن أبي العاص بن أمية

يقال: دار الأزرق دخلت في المسجد الحرام (٥)، كانت إلى جنب المسجد، جدرها وجدر المسجد واحد، وكان وجهها شارعاً على باب بني شيبة، إذ كان المسجد متقدماً لاصقاً بالكعبة، وكانت على يسار من دخل المسجد الحرام، بجنب دار خيرة بنت سباع الخزاعية، دار خيرة في ظهرها، وكان عقبة بن الأزرق يضع على جدرها مما يلي الكعبة مصباحاً عظيماً، فكان أول من استصبح لأهل الطواف، حتى استخلف معاوية، فأجرى للمسجد [قناديل](١) وزيتاً من بيت

<sup>(</sup>١) في ج: لحقن.

<sup>(</sup>۲) الفاكَه*ي* (۳/ ۲۹٤).

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) في ب: لآل.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) في أ: قناديلاً.

المال، فكانوا يوقدون(١) تحت الظلال(٢)، وهذا المصباح يضيء لأهل الطواف، فلم يزالوا [يستصبحون](٢) فيه لأهل الطواف، حتى ولي خالد بن عبـدالله القسـري لعبد الملك بن مروان، فكان قد وضع مصباح زمزم مقابل الركن الاسود، وهو أول من وضعه، فلما وضعه منع آل عقبة بن الأزرق أن يصبحوا على دارهم، فنزع ذلك المصباح، فلم تزل تلك الدار بأيديهم، وهي لهم ربع جاهلي، حتى وسّع ابن الزبير المسجد ليالي فتنة ابن الزبير، فأدخل بعض دارهم في المسجد، [فاشتراها](٤) منهم بثمانية عشر ألف دينار، وكتب لهم بالثمن كتاباً إلى مصعب بن الزبير بالعراق، فخرج بعض آل عقبة بــن الأزرق إلى مصعـب، [فوجـدوا]<sup>(ه)</sup> عبد الملك بن مروان قد نزل به يقاتله، فلـم يلبث أن قتـل مصعـب، فرجعـوا إلى مكة، فكلموا عبدالله بن الزبير، فكان يعدهم حتى نزل به الحَجَّاج، فحاصره وشُغل عن إعطائهم، فَقُتِلَ قبل أن يأخذوا شيئاً من ثمنها، فلما قُتِلَ كلَّموا الحَجَّاج في ثمن دارهم، وقالوا: إن ابن الزبير اشتراها(٢) للمسجد، فأبي أن يعطيهم شيئاً، وقال: لا والله لا بردت(٧) عن ابن الزبير، هو ظلمكم، فادعوا عليه، فلو شاء أن يعطيكم لفعل، فلم تزل بقيتها في أيديهم حتى وسَّع المهدي أمير المؤمنين المسجد الحرام، فدخلت [فيه] (١٠)، فاشتراها منهم بنحو مِن (٩) عشرين

<sup>(</sup>١) في ب: ينفقوني، وفي ج: يثقبون.

<sup>(</sup>٢) في ب: فأجرى للمسجد فبا الظلال، وفي ج زيادة: يضيء للمسجد.

<sup>(</sup>٣) في أ: يصبحون.

<sup>(</sup>٤) في أ: واشتراه.

<sup>(</sup>٥) في أ: فوجد.

<sup>(</sup>٦) في ج: اشتراه.

<sup>(</sup>٧) في ب: نردت، وفي ج: أبردت.

<sup>(</sup>٨) قوله: ((فيه)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((من) ساقط من ج.

الف دينار، فاشتروا بثمنها دوراً بمكة عوضاً منها، وكانت صدقة محرمة، فتلك الدور اليوم في أيديهم، وكان دخولها في المسجد الحرام في سنة إحدى وستين ومائة، ولآل الأزرق بن عمرو أيضاً دارهم التي عند المروة إلى جنب دار طلحة بن داود الحضرمي، يقال لها: دار الأزرق، وهي في أيديهم إلى اليوم وهي لهم ربع جاهلي، وهم يروون أن النبي على دخلها على الأزرق بن عمرو عام الفتح، وجاءه في حاجة فقضاها له، وكتب له كتاباً أن يتزوج في أي قبائل قريش شاء وولده، وذلك الكتاب مكتوب في أديم أحمر، فلم يزل ذلك الكتاب عندهم حتى دخل عليهم السيل في دارهم التي دخلت في المسجد الحرام سيل الجحاف، في سنة ثمانين، فذهب بمتاعهم، وذهب ذلك الكتاب في السيل، وذلك أن الأزرق قال له: يا رسول الله(۱): بأبي أنت وأمي، إني رجل لا عشيرة لي بمكة، وإنما [قدمت] من الشام، وبها أهلي أن وعشيرتي، وقد اخترت المقام بمكة، فكتب له ذلك الكتاب.

## رج أبي الأعور

قال أبو الوليد: [ربع] أبو الأعور السلمي، واسمه عمرو بن سفيان بن [قارب] (٥) بن الأوقص، الدار التي تصل حق آل نافع بن عبد الحارث [الخزاعي] (٢)، وهذه الدار شارعة في السُويَنقة، البئر التي في بطن السُويَقة بأصلها، يقال لها: دار حمزة، وهي من دور معاوية كان اشتراها من آل أبي الأعور السلمي،

<sup>(</sup>١) في ب، ج: قال لرسول الله.

<sup>(</sup>٢) في أ: قدمنا.

<sup>(</sup>٣) في ب: أصلى.

<sup>(</sup>٤) في أ: وربع.

<sup>(</sup>٥) في أ: قار.

<sup>(</sup>٦) في أ: الخزاعيين.

فلما [كانت] (١) فتنة ابن الزبير اصطفاها في أموال معاوية (٢)، فوهبها لابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير، فبه تعرف اليوم، وهي اليوم في الصوافي (٣).

ودار يعلى بن أمية (٤)، وكانت (٥) في فناء المسجد الحرام يقال لها: ذات الوجهين، كان لها بابان، وكان فيها العطّارون، وكانت بما يلي باب (٢) بني شيبة، دخلت في المسجد الحرام حين وسّعه المهدي سنة إحدى وستين ومائة (٧)، وكانت هذه الدار لعتبة بن غزوان حليف بني نوفل، فلما هاجروا أخذها يعلى بن مُنينه (٨)، وكان استوصاه بها حين هاجر، فلما قدم النبي على يوم الفتح، فتكلم أبو أحمد بن جحش في داره، فقال النبي عليه السلام ما قال، وكرة أن يرجعوا في شيء هجروه لله وتركوه، فسكت عنها عتبة بن غزوان (٩).

وكان ليعلى بن مُنْيَه أيضاً، داره التي في الحناطين، ابتاعها من آل صَيْفِي فأخرجه منها الذَّرُّ، وهي الدار التي صارت لزُبيدة، بلصق المسجد الحرام عند الحناطين (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في أ: كان.

<sup>(</sup>٢) قوله: «كان اشتراها من آل أبي الأعور السلمي، فلما كانت فتنة ابن الزبير اصطفاها في أموال معاوية » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: منية.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: كانت.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: دار.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۲۹۲–۲۹۷).

<sup>(</sup>٨) في ب: منبه، وكذا وردت في الموضع التالي. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>١٠) الفاكهي (٣/ ٢٩٨)، ٣٢٦). والذرّ: صغار النمل.

## وربع آل داود بن الحضرمي [واسم الحضرمي] : عبد الله بن عمار حليف عتبة بن ربيعة

قال أبو الوليد: لهم دارهم التي عند المروة، يقال لها: دار طلحة، بين دار الأزرق بن عمرو الغساني، ودار عتبة بن فَرْقَد السلمي (٢).

ولهم أيضاً الدار التي إلى جنب هذه الدار عند بــاب دار الأزرق<sup>(٣)</sup>، يقــال لهــا: دار [حفصة]<sup>(٤)</sup>، ويقال لهـا: الزوراء<sup>(٥)</sup>.

ومن رباعهم أيضاً: الدار التي عند المروة في صف دار عمر بن عبد العزيز، ووجهها شارع على المروة، الحجّامون (٢) في وجهها، وهي اليوم في الصوافي، اشتراها بعض السلاطين (٧)، اشترتها رملة بنت عبد الله بن عبد الملك بن مروان، وزوجها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، فتصدقت بها [ليسكنها الحاج والمعتمرون] (٨)، وكان في دهليز دارها هذه شراب من أسوقة محلاة ومحمضة، يسقى (٩) فيها في الموسم، وكان لهشام بن عبد الملك وهو خليفة شراب من أسوقة محمضة ومحلاة، يسقى [فيها] (١١) في الموسم على المروة، في

<sup>(</sup>١) قوله: ((واسم الحضرمي)) زيادة من ج، د.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في أ: حصفة، وفي ب: خصيفة. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) في ج: والحجامون.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٨) في أ: يسكنها الحاج والمعتمرين.

<sup>(</sup>٩) في ب: يستقى:

<sup>(</sup>١٠) قوله: «فيها» ساقط من أ، ب.

فسطاط [في] (۱) موضع الجنبذ (۲) الذي يسقي فيها الماء على المروة، فمنع محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي، خال هشام بن عبد الملك بن مروان -وهو أمير (۲) مكة - رملة بنت عبد الله بن عبد الملك [بن مروان] (۱) أن تسقي (۵) على المروة شرابها، فشكت ذلك إلى عمها هشام بن عبد الملك، فكتب لها: إذا انقضى الحج أن تسقي في الصفا (۱)، فلم تزل تلك الدار يسقى (۷) فيها شراب رملة من وقوف وقفتها عليها بالشام، ويسكن (۸) هذه الدار الحاج والمعتمرون، حتى اصطفيت حين خرجت الخلافة من بني مروان، وهذه الدار من دار عمر بن عبد العزيز إلى حق أم أنمار القارية.

والدار التي على ردم آل عبد الله عندها [الحمّارون]<sup>(٩)</sup>، بلصق دار آل جَحْش بن رئاب، وهي (١٠) بيوت صغار، كانت لقوم من الأزد يقال لهم: البراهمة، ومسكنهم السراة، وهم حلفاء آل حرب بن أمية، فاشتراها منهم خالد بن عبد الله القسري، فهي تعرف اليوم بدار (١١) القَسْري، ثم اصطُفِيَت (١٢).

<sup>(</sup>١) في أ: من.

<sup>(</sup>٢) الجنبذ: هي القبة (النهاية ١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج زيادة: على.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن مروان» زیادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: يسقي.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: الصدر.

<sup>(</sup>٧) في ج: تسقي.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وسكن.

<sup>(</sup>٩) في أ: الحبازون.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: وهو.

<sup>(</sup>١١) في ج زيادة: خالد.

<sup>(</sup>۱۲) الفاكهي (۳/ ۲۹۹).

#### رِماع بني نوفل بن عبد مناف

قال أبو الوليد: كان (١) لهم دار جبير بن مُطْعِم عند موضع دار القوارير اللاصقة بالمسجد الحرام بين الصفا والمروة، اشتريت منهم في خلافة المهدي أمير المؤمنين حين وسع المسجد الحرام. قال: فأقطعت تلك الرحبة جعفر بسن يحيى في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين، ثم قبضت في أموال جعفر، فبناها حماد البربري للرشيد بالرخام والفسيفساء من خارجها، وبنى باطنها بالقوارير والمينا الأصفر والأخضر (١).

وكانت لهم أيضاً دار دخلت في المسجد الحرام، يقال [لها] (٣): دار بنت قَرَظَة (٤).

وكانت لهم الدار التي إلى جنب دار ابن علقمة، صارت للفَضْل بن الربيع، اشتراها من آل نافع بن جبير بن مُطْعِم وبناها، وهي الدار التي احترقت على الصيادلة، كانت لنافع بن جبير خاصة من بين ولد جبير.

ولهم دار عدي بن الخيار، كانت عند العلم الذي على باب المسجد الذي يسعى منه من أقبل من المروة إلى الصفا، وكانت صدقة، فاشترى لهم بثمنها دوراً، فهي في أيدي ولد خيار بن عدي إلى اليوم.

ولهم دار ابن أبي حسين (٥) بن الحارث بن عامر بـن نوفـل، دخلـت في المسـجد الحرام، وكانت صدقة، فاشترى لهم بثمنها دوراً، [فهي](٢) في أيديهم إلى اليوم (٧).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: كانت.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٣/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((لها)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) في ج: حسان.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹فهي›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>٧) الفاكهي (٣/ ٣٠٢).

#### رِياع حلفاء بني نوفل بن عبد مناف

قال أبو الوليد: دار عتبة بن غزوان من بني مازن بن منصور، كانت<sup>(۱)</sup> إلى جنب المسجد الحرام، ويقال<sup>(۲)</sup> لها: ذات الوجهين، قد كتبت قصتها في رباع يعلى بن مُنْيَه، ودخلت هذه الدار في المسجد الحرام<sup>(۳)</sup>.

ودار حُجَيْر (3) بن أبي إهاب بن عزيز بن قيس بن عبد الله بن [دارم] (6) التميمي، وكانت قبلهم لآل معمر بن خطل (1) الجُمَحي، وهي الدار التي لها بابان، باب شارع على فوهة سكة قُعَيْقِعان، وباب إلى السكة التي تخرج إلى المسجد الحرام (٧) إلى باب قُعَيْقِعان، ثم صارت ليحيى بن خالد بن برمك، اشتراها من آل حُجَيْر بستة وثلاثين ألف دينار، ثم هي اليوم في الصوافي (٨)، وهي الدار التي صارت للصفار، وقد (٩) صارت للسلطان (١٠).

## رِماع بني الحارث بن فهر

قال أبو الوليد: قال جدي: لهم ربع دُبُر قرن القَرْظ، بين ربع آل مُرَّة بن عمرو الجُمَحيّين، وبين الطريق التي لآل وابصة، مما يلي [الخليج](١١).

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكانت.

<sup>(</sup>٢) في ج: يقال.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: ((حجير)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) في أ: أدرم، وفي ج: رادم، والمثبت من ب (وانظر الطبقات الكبرى ٥/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٦) في الفاكهي: لآل نعم بن حبيب.

<sup>(</sup>٧) قوله: ((الحرام)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۳/ ۳۰۶).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: ثم.

<sup>(</sup>١٠) في ج زَيادة بين الأسطر بخط مغاير قوله: بعد.

<sup>(</sup>١١) الفَاكَهي (٣/ ٣٠٤). والخليج: جبل يشرف عليه جبل خليفة.

وللضحاك بن قيس الفِهْري دار عند دار آل عفيف السَّهْميَّين، بينهما [وبين] (١) حق آل المرتفع (٢).

وعلى رَدْم بني جُمَح دار يقال لها: دار قراد، وينسب (٣) الردم إليهم بذلك، وكان الذي عمل ذلك الردم، عبد الملك بن مروان عام سيل الجحاف مع ما عمل من الضفائر والردوم (٤)، وهو الذي يقول فيه الشاعر:

ســـأملك عـــبرة وأفيــض أخــــرى إذا جــــاوزت ردم بــــني قــــــراد<sup>(ه)</sup>

## رياع بني أسد بن عبد العزى

قال أبو الوليد: كانت لهم دار حُمَيْد بن زُهَيْر اللاصقة بالمسجد الحرام في ظهر الكعبة، كانت تفيء على الكعبة بالعَشِيّ، وتفيء الكعبة عليها بالبُكر، فدخلت في المسجد الحرام في خلافة أبى جعفر أمير المؤمنين (٢).

ولهم دار أبي البَخْتَرِي بن هاشم (<sup>۷)</sup> بن أسد، وقد دخلت في دار زبيدة التي عنـــد الحناطين <sup>(۸)</sup>.

ولهم في سكة الحِزامية دار الزبير بن العوام، ودار حكيم بن حزام، والبيت الذي تزوج فيه رسول الله ﷺ خديجة بنت خويلد في دار حكيم بن حزام، [وسقيفة] (٩)

<sup>(</sup>١) قوله: ‹‹ويين›› ساقط من أ.

<sup>(</sup>۲) الفاکهی (۳/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: فنسب.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: والردم.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٢٠٤-٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٧) في ج: هشام، وهو تحريف (وانظر الفاكهي ٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۳/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>٩) في أ: سقيفة.

فيما هنالك وحير(١) مما يلي دار الزبير، وفي الحير(٢) باب يأخذ إلى دار الزبير(٣).

ولعبد الله بن الزبير الدور التي بقُعَيْقِعان الشلاث المصطفّة (1)، يقال لها: دور الزبير، ولم يكن الزبير ملكها، ولكن عبد الله ابتاعها من آل عفيف بن نبيه السهميين ومن (٥) ولد مُنْيَه، وفيها دار يقال لها: دار الزِنْج، وإنما سمّيت دار الزنج (٢) لأن ابن الزبير كان له فيها رقيق زِنْج (٧).

وفي (^) الدار العظمى منهن بئر حفرها عبد الله بن الزبير، وفي هذه الدار طريق إلى الجبل الأحمر وإلى قرارة المدحى، موضع كان أهل مكة يتداحون فيها بالمداحي والمراصع (٩).

وكانت لعبد الله بن الزبير أيضاً دار بقُعَيْقِعان، يقال لها: دار الخشني (١٠).

وكانت له دار البَخاتي كانت بين دار العجلة ودار الندوة، وكانت إلى جَنْبِها دار فيها بيت مال مكة، كانت من دور بني سهم، ثم كان عبد الملك بن مروان قبضها بعد من ابن الزبير، ثم دخلت الدار التي كان فيها بيت المال في دار العجلة، حين بناها يقطين بن موسى للمهدي أمير المؤمنين، وصارت الأخرى للربيع، ثم

<sup>(</sup>١) في ب، ج: في حير. وفي الفاكهي: جدار.

<sup>(</sup>٢) في الفاكهي: الجدار.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) في ج: الملصقة.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: من.

<sup>(</sup>٦) قوله: « وإنما سميت دار الزنج » ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۷) الفاکهي (۳/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>٨) قوله: ((وفي)) ساقط من ب، وفي ج: في.

<sup>(</sup>۹) في ب: والمواضع. والخبر ذكره الفاكهي (۳/ ۳۰۸).

<sup>(</sup>۱۰) في ب: الحبشى.

هي اليوم في الصوافي، وهي (١) التي يسكنها صاحب البريد، وإنما سميت تلك (٢) دار البَخاتي، لأن ابن الزبير جعل فيها بخاتياً كان أتى بها من العراق (٣).

ولهم [دارا]<sup>(۱)</sup> مصعب بن الزبير اللّتان عند دار العجلة، كانت للخطاب بن نفيل العدوي.

ولهم دار العجلة، ابتاعها عبد الله بن الزبير من آل سمير بن موهبة السَّهُميِّين، وإنما سميت دار العجلة، لأن ابن الزبير حين بناها عَجَّل وبادر في بنائها، فكانت تُبْنَى بالليل والنهار، حتى فرغ منها سريعاً.

وقال بعض المكيين: إنما سميت دار العجلة، أن ابن الزبير كان ينقل حجارتها على عجلة اتخذها على البُخْت والبقر(٥).

# رماع بني عبد الدار بن قُصَيّ

كانت لهم دار الندوة، وهي دار قُصَيّ بن كلاب، التي كانت قريس لا تشاور ولا تناظر إلا فيها، [ولا يعقدون لواء الحَرْب، ولا يَبْرُمُون أمراً إلا فيها] (٢)، يفتحها لهم بعض ولد قُصَيّ، فإذا بلغت الجارية منهم [أُذْخِلَتُ ] (٧) دار الندوة، فجاب عليها فيها درعها: عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار [بن قُصَيّ] (٨)، ثم انصرفت إلى أهلها فحَجَبوها، أو بعض ولده. وكانت بيده من بين

<sup>(</sup>١) في ج زيادة: الدار.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: الدار.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٠٨–٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) في أ: داري، وفي ج: دار. والمثبت من ب.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٧) في أ: دخلت.

<sup>(</sup>A) قوله: «بن قُصَيِّ» زيادة من ب، ج.

بني (١) عبد الدار. وإنما كانت قريش تفعل هذا في دار قُصَيّ تَيَمّناً بأمره، وتَبَرّكاً بـه، وكان عندهم كالدّين المتبع، وكان قُصَيّ الذي جمع قريشاً وأسكنهم مكـة، وخَـطّ لهم الرّباع (٢).

ولم يكن يدخل دار الندوة من غير بني (٣) قُصَيّ إلا ابن أربعين سنة، ويدخلها بنو قُصَيّ جيعاً، وحلفاؤهم كبيرُهم وصغيرُهم، فلم تزل تلك بأيدي ولد عامر بن هاشم حتى باعها ابن [الرَّهين] (٤) العبدري -وهو من ولده- من معاوية بمائة ألف درهم، وقد دخل أكثر دار الندوة في المسجد الحرام، وقد بقيت منها بقية هي (٥) قائمة إلى اليوم على حالها (٢).

قال أبو محمد الخزاعي: قــد جعلـت مسـجداً ووصـل (٧) بالمسـجد الكبـير في خلافة المعتضد بالله، وقد كتبت قصتها في موضعه.

ولهم دار شيبة بن عثمان، وهي إلى جنب دار الندوة، وفيها خزانة الكعبة، وهي دار أبي (٨) طلحة [بن] (٩) عبد الله بن عبد العـزى بـن عثمـان بـن عبـد الـدار بـن قصي (١٠)، ولها باب في المسجد الحرام (١١).

ولهم رَبْعٌ في جبل شَيْبة، ما وراء دار عبدالله بن مالك بن الهيشم الخزاعي إلى

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ولد.

<sup>(</sup>۲) الفاکهی (۳/ ۳۱۰–۳۱۱).

<sup>(</sup>٣) في ج: ابن.

<sup>(</sup>٤) في أ: الوهين.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((هي)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٣١١). وانظر المنمق (ص: ٢١).

<sup>(</sup>٧) في ج: وصل.

<sup>(</sup>A) قوله: (ألي» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((برأي) ساقط من أ.

<sup>(</sup>۱۰) قوله: «برئم قصي» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) الفاكهي (۳/۲).

دار الأزرق بن عمرو بن الحارث الغساني إلى ما سال من قرارة جبل شيبة إلى دار درهم.

وربع بني المُرْتَفِع، فذلك كله لبني شيبة بن عثمان(١١).

وزعم بعض الناس أن دار عبد الله بن مالك كانت لهم فقال (٢٠): كانت لسعد بن أبى طلحة، ثم صارت لمعاوية.

ولهم ربع بني (٣) المرتفع في السُوينقة إلى دار ابن الزبير الدنيا التي بقُعَيْقِعان، يقال: أن ذلك الربع كان لآل النبّاش بن زرارة التميميين (١).

وقال بعض أهل العلم: كان ذلك الربع لأبي الحجاج بن [علاط] (٥) السلمي، وكانت عنده امرأة منهم يقال لها: فاطمة ابنة (٢) الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار، فخرج مهاجراً فأخذوا ربعه.

وزعم بعض المكيين: أنه كانت لهم الدار التي (٧) عند الحناطين الــتي يقــال لهــا: دار عمرو بن عثمان، كانت لآل السبّاق بن عبد الدار، وزعم غير هؤلاء أنها كانت لأبي أمية بن المغيرة المخزومي (٨).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((كانت لهم فقال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: بين.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: التميمي.انظر: الفاكهي (٣/ ٣١٢).

والنباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدي التميمي، الأسيدي، أبو هالـة. تـوفي قبل المبعث، وهو زوج خديجة قبل النبي ﷺ (ترجم له ابن حجر في الإصابة ٢/٤١٧).

<sup>(</sup>o) في أ: علان (وانظر: الثقات ٣/ ٨٦). <sup>.</sup>

<sup>(</sup>٦) في ج: ابنت.

<sup>(</sup>V) قوله: «التي» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۳/۳۱۳).

# رِمَاع حلفاء بني عبد الدار بن قُصَيّ

قال أبو الوليد: رباع آل نافع بن عبد الحارث الخزاعيين: الربع المتصل بدار شيبة بن عثمان، ودار الندوة إلى السُويْقة، إلى دار حمزة التي بالسُويْقة إلى ما حوت (١) السُويْقة، والزقاق الذي يسلك منه إلى دار عبد الله بن مالك وإلى المروة، وينقطع رَبْعُهم من ذلك الزقاق عند دار إبراهيم التي في دار أوس (٢)، ومعهم فيه حق المُلَحِيّين، وهو الربع الذي صار لابن ماهان (٣).

#### رِباع بني زُهرة

قال أبو الوليد: كانت لهم بفناء المسجد الحرام دار دخلت في المسجد (٤) كانت عند دار يعلى بن مُنْيَه، ذات الوجهين.

وكانت لهم دار مَخْرَمة بن نوفل التي بين الصفا والمروة، التي صارت لعيسى بن على عند المروة (٥).

ولهم حق آل أزهر بن عبد عوف، على فُوَّهَةِ زقاق العطّارين، فيها العطّارون، وهي في (٢) أيديهم إلى اليوم.

ولهم دار جعفر بن سليمان التي في زقاق العطارين (۱)، كانت لعـوف بـن عبـد عوف بن عبد الحارث بن زهرة، وهو أبو عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>١) **في ب،** ج: دون.

<sup>(</sup>٢) في ج: أويس.

<sup>(</sup>٣) في ج: هامان.

والخبر في الفاكهي (٣/ ٣١٣)

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: (كانت لهم يعني: دار بفناء المسجد الحرام ودخلت في المسجد الحرام».

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٦) في ج: وفي.

<sup>(</sup>۷) الفاکهی (۳/ ۳۱۵).

#### رباع حلفاء بني زهرة

قال أبو الوليد: دار خَيْرَة ابنة سَبَّاع بن عبد العزى الخُزاعية المُلَحية، كانت في أصل المسجد الحرام، تصل دار جُبير بن مُطْعِم، ودار الأزرق بن عمرو الغساني، فدخلت في المسجد الحرام.

وللغسّانيين أيضاً: الـدار الـتي تصل دار أوس ودار عيسى بن علي، فيها الحذاؤون (١)، يقال لها: دار ابن عاصم، وصار وجهها لجعفر بـن أبي جعفر أمير المؤمنين، ثم اشتراها الرشيد هارون أمير المؤمنين، وأما مؤخر الدار فهـي في أيـدي العاصميين إلى اليوم.

#### وربع آل قارظ القاريين

وهي الدار التي يقال لها: دار الخلد على الصيادلة (٢) بين الصفا والمروة، بناها - بناءها هذا حماد البربري، [هذا] (٣) قول الأزرقي، وأما بناؤها هذا فمما في مُمِل لأم جعفر المقتدر بالله، وقد أقطعتها في أيامه، واشتراها [الرشيد] هارون أمير المؤمنين، بين دار آل الأزهر وبين دار الفضل بن الربيع التي كانت لنافع بن جبير بن مُطْعِم (٢).

## وربع آل أنمار القاريين

الربع الشارع على المروة على أصحاب الآدَم من ربع آل الحضرمي إلى رحبة

الفاكهي (٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) في الفاكهي: العبادلة.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((هذَّا)) ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: جميل.

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: للرشيد.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٣١٦).

عمر بن الخطاب، مقابل زقاق الخرّازين الذي يسلك على دار عبد الله بن مالك، ووجه هذا الربع أيضاً بين الدارين مما يلي البرّامين، فيه دار أمّ أنمار القارية، كانت برُزّة من النساء، كانت رجال قريش يجلسون [بفنائها](۱) يتحدثون، وزعموا أن النبي على كان يجلس في ذلك المجلس، ويتحدث بفنائها(۲).

وفي هذا الربع بيت قديم جاهلي على بنائه (<sup>۳)</sup> الأول، يقال: أن النبي ﷺ دخل ذلك البيت <sup>(٤)</sup>.

وفي وجه هذا الربع مسجد صغير بين الدارين عند البرامين، زعم بعض المكيين: أن النبي على صلّى فيه (٥)، فاشترى السري بن عبد الله بن كثير بن عباس بعض هذا الربع وهو أمير مكة، فلما عزل وسخط عليه اصطفاه أمير المؤمنين أبو جعفر، وكان فيه حق قد كان بعض بني أمية (١) اشتراه، فاصطُفِي منهم، ثم اشترى أمير المؤمنين أبو جعفر بقيته من ناس من القاريين، فهو في الصوافي إلى اليوم، إلا أمير المؤمنين أبو جعفر بقيته من ناس من القاريين، فهو في الصوافي إلى اليوم، إلا القطعة التي كانت لابن حماد البربري، وليحيى بن [سليم](١) الكاتب، فاشتراها ابن عمران النخعي، وصارت (٨) لعبد الرحمن بن إسحاق قاضي بغداد.

# ربع آلَ الأخنس بن شريق الثّقفي

<sup>(</sup>١) في أ، ب: بفناء بيتها، وكذا وردت في الموضع التالي.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) في ج: بنيانه.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٣١٨، ٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: قد.

<sup>(</sup>٧) في أ: سليمان.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: ثم صارت.

<sup>(</sup>٩) قوله: «قَال أبو الوليد» زيادة من ب، ج.

حماد البربري لهارون أمير المؤمنين إلى دار القِدْر التي للفَضْلِ بن الربيع، وهذا الرَبْعُ لهم جاهلي.

ولآل الأخنس أيضاً: الحق الذي بسوق الليل على الحدّادين، مقابل دار ابن الخوار (١) شراءً من بني عامر بن لؤي (٢).

# ربع آل عدي بن أبي الحمراء الثقفي

لهم الدار التي في ظهر دار [ابن] عُلْقَمة في زقاق أصحاب الشَّيْرق نَّ ، يقال لها: دار العاصميين من دار القِدر التي للفضل بن الربيع إلى بيت النبي الله الله الذي يقال له: بيت خديجة، وهو لهم ربع جاهلي أها.

#### ربع بني تيم

قال أبو الوليد: لهم (١٠) دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطِّ بني جُمَح، وفيها بيت أبي بكر الذي دخله عليه رسول الله ﷺ، وهو على ذلك البناء إلى اليوم. ومنه خرج النبي ﷺ وأبو بكر إلى ثور مهاجراً (٧).

ولهم دار عبد الله بن جدعان، كانت شارعةً على الوادي، على فُوَّهـتي سكتي أجيادَيْن، بين (٨) أجياد الكبير وأجياد الصغير. وهي الدار التي قال رسول الله ﷺ: « لقد حضرت في دار ابن جدعان حلفاً لو دعيت إليه الآن لأجبت، وهـو حِلْف

<sup>(</sup>١) في ب: دار الخوار، وفي الفاكهي: دار ابن الجوّار.

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٣) قوله: ((ابن) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) في ج: الشرق.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٣١٦–٣١٧).

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹الهم›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/۹/۳).

<sup>(</sup>٨) قوله: ((بين)) ساقط من ب، ج.

الفضول، كان في دار ابن جدعان  $(1)^{(1)}$ ، وقد دخلت هذه الدار في وادي مكة حين وستع المهدي المسجد الحرام، وأدخل  $(1)^{(1)}$  الوادي القديم في المسجد، وحوّل الوادي في موضعه الذي هو فيه اليوم، وكان في موضعه دور من دور الناس إلا قطعة فَضَلَت من دار ابن جدعان، وهي دار أبي عزارة  $(1)^{(1)}$ ، ودار [الملكيين]  $(1)^{(1)}$  التي عند الغَزُّالِين، في  $(1)^{(1)}$  جنب دار العباس بن محمد التي على الصيار فة  $(1)^{(1)}$ .

ولهم حق [أبي] (٧) معاذ عند المروة (٨).

ولهم حق كان لعثمان بن [عبيد الله] (٩) بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم [بن مرة] (١١) عند سكة أجياد، دخلت في الوادي (١١).

ولهم دار درهم بالسُوَيْقة شراءً (١٢) َ

#### رباع بني مخزوم وحلفائهم

قال أبو الوليد: لهم أجيادان: الكبيرُ والصغيرُ، ما أقبل منهما على الوادي إلى منتهى آخرهما إلا حق بني جدعان (١٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام ۲۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ودخل.

<sup>(</sup>٣) في ج: ابن عرادة.

<sup>(</sup>٤) في أ: المليكيين.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: إلى.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٣١٩–٣٢٠).

<sup>(</sup>٧) في أ: ابن.

<sup>(</sup>۸) الفاكهي (۳/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٩) في الأصُّول: عبد الله، وهو خطأ. والصواب ما اثبتناه (انظر ترجمته في: الإصابة ٤/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>۱۰) قوله: «بن مرة» زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>۱۱) الفاكهي (٣/ ٣٢٠–٣٢١).

<sup>(</sup>۱۲) الفاكهي (۳/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۱۳) الفاکهی (۳/ ۳۲۲).

قال عثمان التيمي: وأجيادَيْن جميعاً لبني المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، إلا دار السائب التي يقال لها: دار سقيفة، ودار العباس بن محمد التي على الصيارفة، فإنه من رَبْع العائذيّين (١).

ولآل<sup>(۲)</sup> هَبّار من الأزد معهم حق بأجياد الصغير، وهَبّارٌ رجل من الأزد، كان الوليد بن المغيرة تَبَنّاه صغيراً في الجاهلية، فأحبّه وأقطعَه، وحق آل هَبّار هذا بين رَبْع خالد بن العاص بن هشام ودار زهير بن أبي أمية (۳).

ومعهم أيضاً بأجياد الكبير حق الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف، يقال له: دار عبلة. ولآل هشام بن المغيرة من ذلك: دار خالد بن العاص بن هشام، ودار الدَّوْمة، وفي دار الدَّوْمة كان منزل أبي جهل، وإنما سميت دار الدَّوْمة، أن ابنة لمولى لخالد بن العاص بن هشام، يقال له: أبو العدا<sup>(٤)</sup>، كانت تلعب بلعب لها من مقُل<sup>(٥)</sup>، فدفنت مُقْلَة فيها، وجعلت تقول: قبر ابنتي، وتصب عليها الماء حتى خرجت الدَّوْمة وكبرت، فسميت دار الدَّوْمة.

ومنزل أبي جهل الذي كان فيه هشام بن سليمان (٢). ولآل (٧) هشام بن سليمان (٨) دار الساج بأجياد الصغير أيضاً.

وحق آل عبد الرحمن بن الحارث الموضع الذي يقال له: المِرْبَد<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ولأهل.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) في ج: أبو العلاء، وفي الفاكهي: أم العذار.

<sup>(</sup>٥) الْمُقَلِّ: ثمر شجر الدُّوم، والدُّوم شُجرة تشبه النخلة (تاج العروس ٨/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) في ب زيادة: بن.

<sup>(</sup>A) قوله: «ولآل هشام بن سليمان» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٣/ ٣٣١).

ودار الشركاء لآل هشام بن المغيرة أيضاً، وإنما سُمِّيت: دار الشركاء، لأن الماء كان قليلاً بأجياد، فتخارَج آل سلمة بن هشام وآخرون معهم، فاحتفروا بئر الشركاء في الدار، فقيل: بئر الشركاء، ثم قيل: دار الشركاء، وهم يزعمون أنهم حفروا البئر(۱).

ودار العُلوج بمجتمع (٢) أجيادَيْن، كانت لخالد بن العاص بن هشام، وإنما سميت دار العلوج، أنه كان فيها عُلوج له (٣).

ولهم دار الأوقص عند دار زُهير بأجياد الصغير أيضاً.

ولهم دار الشُّطُوى(٤)، كانت لآل عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة(٥).

ولآل هشام بن المغيرة (١) أيضاً حق بأسفل مكة عند دار [سمرة بن حبيب] (٧)، يقال: دُفِنَ فيها هشام بن المغيرة، وقد اختصم فيها (٨) آل هشام بن المغيرة، وآل مرة بن عمرو الجُمَحيون إلى الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام، ان وهو قاضي أهل مكة، فشهد عنده عثمان بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن خالد بن سلمة أخبره أن معاوية بن أبي سفيان ساوم خالد بن العاص بن هشام بذلك الرَّبْع، فقال: وهل يبيعُ الرَّجُلُ [موضع] (٩) قبر أبيه (١٠) فقسمه الأوقص

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (۲/ ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: مجتمع.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٢٣). والعلوج: رجال العجم.

<sup>(</sup>٤) في ب: السفاوي.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن المغيرة» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٧) في أ: سلمة بن جبير.

<sup>(</sup>٨) في ج: فيه.

<sup>(</sup>٩) قوله: «موضع» ساقط من أ.

<sup>(</sup>١٠) في ب: ابنه.

بين آل مرة وبين المخزوميين، بَعَثَ مسلم بن خالد الزنجي فقسمه بينهم (۱). ولآل زهير بن أبي أمية بن المغيرة دار زهير بأجياد (۲).

وقد زعم بعض المكيين أن الدار التي عند الحناطين يقال لها: دار عمرو بـن عثمان، كانت لأبي أمية بن المغيرة (٣).

وحق آل حفص بن المغيرة عند الضَّفيرة بأجياد الكبير.

وحق آل أبي<sup>(3)</sup> ربيعة بن المغيرة<sup>(٥)</sup>، دار<sup>(٦)</sup> الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة<sup>(٧)</sup>. وقد زعم بعض المكيين أنه كان للوابصيين، واشتراه<sup>(٨)</sup> الحارث بن عبد الله، ويقال: كان في الجاهلية لمولى لخزاعة يقال له: رافع، فباعه ولده.

#### رماع بني عائذ من بني مخزوم

قال أبو الوليد: دار أبي نهيك، وقد دخل أكثرها في الوادي، وبقيتها في (٩) دار العباس بن محمد التي بفوهة أجياد الصغير على الصيارفة، باعها بعض ولد المتوكل [من] (١٠) أبى نهيك (١١).

ودار السائب بن أبي السائب العائذي، وقد دخل بعضها في الوادي، وبقيتها في الدار التي يقال لها: دار سقيفة، فيها البزازون عند الصيارفة، فيها حق عبد العزيـز

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (۳/ ۳۲۶–۳۲۵).

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (۳/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٢٦)..

<sup>(</sup>٤) قوله: «ابي» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((بن المغيرة)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) في ج: ودار.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۳۲٦).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: فاشتراه.

<sup>(</sup>٩) قوله: ﴿ فَي ﴾ ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في أ: بن.

<sup>(</sup>۱۱) الفاكهي (۳/ ۳۲٦).

بن المغيرة بن عطاء بن أبي السائب، وصار وجهها لمحمد بن يحيى بن خالد بن برمك، وفي هذه الدار البيت الذي كانت (۱) فيه تجارة النبي على والسائب بن أبي السائب في الجاهلية، وكان السائب شريك النبي (۲) على وله يقول النبي: «نعم الشريك السائب لا مشاري ولا مماري ولا محاب في الأسواق »(٤).

ومن حق آل عائذ: دار عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ في أصل جبل أبي قُبيس من دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السُفياني، إلى دار صَيْفِي التي صارت ليحيى بن خالد بن برمك، إلى منارة المسجد الحرام الشارعة على المسعى، وكان بابها عند المنارة، ومن عند بابها كان يسعى من أقبل من الصفا يريد المروة، فلما أن وسع المهدي المسجد الحرام (٥) وأدخلت (١) دار عباد بن جعفر هذه في الوادي، اشتريت منهم، وصيرت بطن الوادي اليوم إلا ما لصق منها بالجبل جبل أبي قُبيس وهو دار ابن روح، ودار ابن حنظلة إلى دار ابن برمك (٧).

ومن رباع عائذ: دار ابن صَيْفِي، وهي الدار التي صارت ليحيى بن خــالد بــن برمك فيها البزازون.

ومن رباع بني مخزوم: حق آل حَنْطب، وهو الحق المتصل بـدار السـائب مـن الصيارفة إلى الصفا، تلك المساكن كلها إلى الصفا حق وَلَدِ المطلب بن حَنطب بـن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم (٨).

<sup>(</sup>١) في ب: الذي كان، وفي ج: التي كانت.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: شريكاً للنبي.

<sup>(</sup>٣) في ج: لا يشاري ولا يماري.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٣٦٦–٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) في ج زيادة: في سنة سبع وستين ومائة، دخل الوادي في المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٦) في ب: وأدخل.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۳۲۸–۳۲۹).

<sup>(</sup>٨) الفاكهيّ (٣/ ٣٢٩).

ولهم حق السفيانيين، دار القاضي محمد بن عبد الرحمن، من دار الأرقم إلى دار ابن رَوْح العائذي، فذلك الرَّبْع لسفيان والأسود ابني عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم (١).

وللسفيانيين أيضاً حق في زقاق العطّارين، الدار التي مقـابل دار الآخنَـس بـن شُرَيق فيها ابن أخي الصِمَّة، يقال لها: دار الحارث، لناس من السفيانيين، يقال لهم: آل أبي (٢) قَزَعة، مسكنهم (٣) السراة.

وربع (١) الأرقم بن أبي الأرقم، واسمُ أبي الأرقم: عبدُ مناف بن أبي جندب أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، الدار التي عند الصفا، يقال لها: دار الخَيْزُرَان، وفيها مسجد يُصَلَّى فيه، كان ذلك المسجد بيتاً كان يكون فيه النبي ﷺ يتوارى فيه من المشركين، ويجتمع هو وأصحابه فيه عند الأرقم بن أبي الأرقم ويُقرِئُهم القرآن، ويُعلّمهم فيه، وفيه أسلم عمر بن الخطاب.

ولبني مخزوم حق الوابصيّينَ الـذي في خط الحِزامية، بـين دار الحـارث بـن عبد الله بن أبي ربيعة وبين دار الزبير بن العوام (٥).

ولبني مخزوم دار حُزَابة، وهي الـدار الـتي عنـد اللبّـانين بفُوّهـة خَـطُّ الحِزاميـة شارعة (١٠) في الوادي، صار بعضها لخالِصة وبعضها لعيسى بن محمد بن إسمـاعيل المخزومي، وبعضها لابن غزوان الجَنَدي (٧).

الفاكهي (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) في ج: بني. وقوله: ﴿﴿آلَ›› سَاقَطُ مَنْ بِ.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: ومسكنهم.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: آل.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) في ج: وهي الدار الشارعة.

<sup>(</sup>٧) في ج: الجدي.

والخبر ذكره الفاكهي (٣/ ٣٣٠).

# رِماع بني عدي بن كعب

قال أبو الوليد: كان بين بني عبد شمس بن عبد مناف، وبين بني عدي بن كعب حرب في الجاهلية، وكانت بنو عدي تدعى: لَعَقَة اللهم، وكانوا لا يزالون يقتتلون بمكة، وكانت مساكن بني عدي ما بين الصفا إلى الكعبة، وكانت بنو عبد شمس يظفرون عليهم ويظهرون، فأصابت بنو عبد شمس منهم ناساً، وأصابوا من بني عبد شمس ناساً، فلما رأت ذلك بنو عدي أن لا طاقة لهم بهم، حالفوا بني سهم، وباعوا رباعهم إلا قليلاً، وذكروا أن ممن لم يبع: آل صداد، فقطعت لهم بنو سهم كل حق أصبح لبني عدي في بني سهم، حق نفيل بن عبد العزى، وهو حق عمر بن الخطاب، وحق زيد بن الخطاب بالثنية، وحق مطبع بن الأسود، هؤلاء الذين باعوا مساكنهم، وكانت بنو سهم من أعز بطن من قريش وأمنعه وأكثره، فقال الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، وهو يذكر ذلك (۱) ويتشكر لبني سهم سهم (۲):

أسكنني قــوم لهــم نــائِل أجود [بالعُرْف] (٣) من اللافظة (١)
سَـهُم فمــا مِثلهــم مَعْشَــر عند مَسيلِ الأنفـس [الفائظة] (٥)
كنت إذا ما خِفْـتُ ضَيْماً حَنَـت دونـي رمـاح للعِــدا عائِظــة
وقال الخطاب بن نفيل بن عبد العـزى أيضاً، وبلغه أن أبـا عمـرو بـن أميـة

يتواعده:

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات في: (٣/ ٣٣٥). أ

<sup>(</sup>٣) في أ: بالمعروف.

<sup>(</sup>٤) اللافظة: هو البحر، وفي المثل: أسخى من لافظة (اللسان، مادة: لفظ).

<sup>(</sup>٥) في أ: الغائظة، في ب: القائطة.

وفاظ: بمعنى: مات، وهو أن يجود بنفسه (اللسان، مادة: فيظ).

رجالُ لا يُنَهْنِهُهَا(١) الوَعيدُ إذا نزلت بهم سنةٌ كَـــؤودُ

أيُوعِدُنِي أبسو عمسرو ودُونسي رجالٌ من بني سَهُم بن عمرو إلى أَبْيَاتِهم يَاْوي الطُّريك جَحاجحَةٌ (٢) شَاطِمةٌ كِرام مراججة إذا قرع الحَدِيدُ (٣) خَضَارَمَــةٌ ملاوثـــةٌ لُيُـــوثٌ خِلال بيوتِهـمْ كَــرَمٌ وجُــودُ (١) رَبِيعُ الْمُعْدَمِينَ وكـــلِّ جـــار هم الرأسُ المُقَدَّمُ مِنْ قريـشَ وعنــد بُيوتَهَــم تُلقَــى الوُفــودُ فكيف أخمافُ أو أخشى عَـدوّاً وَنَصْرُهُـــمُ إذا أدعُـــوا عَتِيـــــدُ فلسـتُ بعــادِل ِبهــمُ سِــوَاهُمْ طِوال الدَّهْرِ ما اختلفَ الجَديدُ<sup>(ه)</sup>

ولبني عدي خط ثنية كداء، يمين الخارج من مكة حتى حـق الشافعيين، على رأس كداء، ولهم من الشق الأيسر حق آل أبي (٦) طرفة الهُذَليّين الـذي على رأس كداء (٧) فيه أراكة ثابتة (٨) شارعة على الطريق، يقال لها: دار الأراكة.

ومعهم في هذا الشق الأيسر حقوق ليست لهم معروفة، منها: حق آل كثير بن

<sup>(</sup>١) في ج: ينهيها.

<sup>(</sup>٢) في ج: حجاحجة.

<sup>(</sup>٣) الجحاجحة: جمع جَحْجاح، وهو: السيد الكريم، والهاء فيه لتأكيد الجميع (لسان العرب، مادة: جحجح).

والشياظَمة: واحد شيُّظم، وهو: الرجل الجسيم الطويـل الفَتِيُّ الشـديد (لسـان العـرب، مـادة: شظم)

والمرأججَة: مأخوذة من الرَّجُ، وهو: التحِريك، يريد أنهم سريعوا الحركة عند المقارعة كـراً وفـراً. أو يقالُ من: كتيبةً رجراجة إذا كانت تمخُّضُ في سيرها ولا تكاد تسير لكثرتها، فكأنه عنى أنهم كثيرو العدد عند القراع. والله أعلم (لسان العرب، مادة: رجج).

<sup>(</sup>٤) الخضارمة: الكِرام، الأجواد (لسان العرب، مادة: خضرم).

والملاوثة: يقال: رجل مليث، وهو: الشديد القوي. والليوث: جمع ليث، والمراد به الشجاع (لسان العرب، مادة: لوث).

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٣/ ٣٣٤-٣٣٦)، وانظر الأبيات في الفاكهي، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٦) قوله: «أبي» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) في ج زيادة: ولهم.

<sup>(</sup>٨) في ب: بائنة.

الصلت الكندي إلى جنب دار مطيع، كانت لآل جحش بن رئاب الأسدي، ومعهم حق لآل عبلة، بأصل الحزنة (١).

وكان للخطاب بن نفيل الداران اللتان صارتا لمصعب بن الزبير، دخلتا في دار العجلة، وفي المسجد<sup>(٢)</sup> بعضها<sup>(٣)</sup>.

وزعم بعض المكيين: أن دار المراجل كانت لآل المؤمّل العدوي، باعوها فاشتراها معاوية، وبناها (٤).

وكانت للخطاب بن نفيل دار صارت لعمر بن الخطاب، كانت بين الصفا خرمة بن نوفل التي صارت لعيسى بن علي، وبين دار الوليد بن عتبة بين الصفا والمروة، وكان لها وجهان: وجة على ما بين الصفا والمروة، ووجه على فح بين الدارين، فهدمها عمر بن الخطاب في خلافته، وَجَعلها رَحْبَة ومناخاً للحاج، تصدق بها أن على المسلمين، وقد بقيت منها حوانيت، فيها اصحاب الأدم، فسمعت جدي أحمد بن محمد يذكر: أن تلك الحوانيت كانت أيضاً رحبة من هذه الرحبة، ثم كانت مقاعد يكون (٧) فيها قوم يبيعون في مقاعدهم، وفي المقاعد صناديق يكون فيها متاعهم بالليل، وكانت الصناديق بلصق الجدر، ثم صارت تلك المقاعد [خياماً] (٨) بالجريد والسعف، فلبثت تلك الخيام ما شاء الله، وجعلوا يبنونها باللبن النّيء وكسار الآجُر، حتى صارت بيوتاً صغاراً يُكُرونها من

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: الحرام.

<sup>(</sup>٣) الَّفاكهي (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) في ج: بني.

<sup>(</sup>٦) في ب: تصدق به، وفي ج: وتصدق بهما.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: تكون.

<sup>(</sup>٨) في أ: خيام.

أصحاب المقاعد في الموسم من أصحاب الأدّم بالدنانير الكثيرة، فجاءهم قوم من ولد عمر بن الخطاب (١) من المدينة، فخاصموا أولئك القوم فيها إلى قاضي من قضاة أهل مكة، فقضى بها للعُمَريّين، وأعطى أصحاب المقاعد قيمة بعض ما بنوا، فصارت حوانيتا تُكُرى من أصحاب الأدّم، وهي في أيدي ولد (٢) عمر بن الخطاب إلى اليوم (٣).

## ربع بني جُمَح

لهم خط بني جُمَح عند الردم الذي يُنْسَب إليهم، وكان يقال له: ردم بني قراد، دار أبيُّ بن خلف (٤).

ودار السجن -سجن مكة- كانت لصفوان بن أمية، فابتاعها منه نافع (٥) بن عبد الحارث الخزاعي، وهو أمير مكة، ابتاعها منه لعمر بن الخطاب بأربعة [آلاف] (٢) درهم (٧).

ولهم دار صفوان التي عند دار المنذر بن الزبير.

ولهم دار صفوان السفلى عند دار سمرة (^).

ولهم دار مضر بأسفل مكة فيها الورّاقون، كانت لصفوان بن أمية (٩).

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿بن الخطابِ› زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ج: أولاد، وقوله: «أيدي» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٣٢)

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) في ب: مسافع.

<sup>(</sup>٦) في أ: ألف.

<sup>(</sup>۷) الفاکهی (۳/ ۳٤۰).

<sup>(</sup>٨) الفاكهيّ (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٣/ ٣٤٢).

ولهم جَنْبَتا خط بني جُمَح بميناً وشمالاً (١).

وكانت لهم دار حجير بن أبي إهاب، فباعوها من [ابن] (٢) أبي إهاب بن عزيز التميمي، حليف المُطْعِم بن عدي بن نوفل (٣).

ولهم دار قُدامة بن مظعون، في حق بني سهم (١)، وهي (٥) دار عمرو بن عثمان التي بالثنية.

ولهم حق آل [حذيم] (٢) في حق بني سهم، ويقال: أن تلك الدار كانت لآل مظعون، فلما هاجروا خلوها، فغلب عليها آل حذيم (٧).

ولهم دار أبي مَحْذُورة في بني سهم (^).

## رِماع بني سهم

لهم دار عفيف التي في السُورِيَّقة إلى قُعَيْقِعان إلى ما حاز سيل قُعَيْقِعان من دار عمرو بن العاص إلى دار [غباة] (٩) السهمي، إلى ما حاز الزقاق الذي يخرج على دار أبي محذورة إلى الثنية (١٠).

وكانت لهم دار العجلة<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٨٧، ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: ولهم.

<sup>(</sup>٦) في أ، ج: جذيم، وفي ب: جديم. وكذا وردت في المكان التالي. والمثبت من الفاكهي.

<sup>(</sup>٧) الفاكهي (٣/ ٣٣٧–٣٣٨).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: بيني سهم.

وَالْحَبْرِ فِي: الفَّاكهِي (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) في أ: عبادة، وفي ب: عياة. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>۱۰) الفاكهي (۳/ ۳٤۳).

<sup>(</sup>۱۱) الفاكهي (٣/ ٣٤٣–٣٤٤).

ومعهم لآل هبيرة الجُشَمِيّين حق في سَنْد جبل زُرْزُرُ (١).

ودار قيس<sup>(۲)</sup> بن عدي جد أبي الزبَعْرى، هي الدار التي اتخذت مُتَوَضَّــآت، ثــم صارت ليعقوب بن داود المطبقي<sup>(۳)</sup>.

ودار ياسر خادم زبيدة، ما بين دار عبيد الله بن الحسن (٤) إلى دار غباة السهمى (٥).

ولهم حق آل قمطة<sup>(٦)</sup>.

رِماع حلفاء بني سهم

قال أبو الوليد: دار بُدَيْل بن ورقاء الخُزاعي التي في طرف الثنية (٧).

رباع بني عامر بن لؤي

قال أبو الوليد: لهم [من] (١٠) وادي مكة على يسار المصعد في الوادي من دار العباس بن عبد المطلب التي في المسعى: دار جعفر بن سليمان، ودار ابن خوار مُصْعِداً إلى دار أبي أُحَيْحَة (٩) سعيد بن العاص (١٠).

الفاكهي (٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في ج: نَفير.

<sup>(</sup>٣) في ج: المطيعي. أبر الزاير (١١)

ذكره الفاكهي (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) في ج: الحسين.

<sup>(</sup>ه) الفاكهي (٣/ ٣٤٦). (د) :

<sup>(</sup>٦) في ج: قطمة.

ذكره الفاكهي (٣/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۳/ ۳٤۸).

<sup>(</sup>٨) قوله: «من» ساقط من آ.

<sup>(</sup>٩) في ب: أجنحة.

<sup>(</sup>۱۰) الفاکهی (۳/ ۳٤۸–۳٤۹).

ومعهم فيه حق لآل أبي طرفة الهُذَالِيّين، وهو دار الربيع، ودار الطلحيّين، والحَمّام، ودار أبي طرفة، فأول حقهم من أعلى الوادي: دارُ هند بنت سهيل، وهو ربع سهيل بن عمرو، وهذه الدار أول دار بمكة عمل لها بابان، وذلك أن هند بنت سهيل استأذنت عمر أن تجعل على دارها بابين، فأبى أن يأذن لها، وقال: إنما تريدون أن تغلقوا دوركم دون الحاج والمعتمرين -وكان الحاج [والمعتمرون](۱) ينزلون في عرصات دور مكة - فقالت هند: والله يا أمير المؤمنين، ما أريد إلا أن أحفظ على الحاج متاعهم، فأغلقها عليهم من السرق(۱)، فأذن لها، فبوّبتها(۱).

وأسفل منها دار الغِطْريف بن عطاء. والرحبة التي خلفها في ظهر دار الحكم، كانت لعمرو بن عبد ودّ، ثم صارت لآل حويطب بن عبد العزى<sup>(1)</sup>. [وأسفل]<sup>(0)</sup> من هذه الدار: دار حُويَطب بن عبد العُزّى [في]<sup>(1)</sup> أسفل من هذه الدار –دار الحدادين – كانت لبعض بني عامر، فاشتراها معاوية وبناها<sup>(۷)</sup>.

والدار التي أسفل منها الـــــي فيهــا الحمــام، ودار الســلماني فــوق دار الربيــع، كانت (^^ لرجل من بني عامر بن لؤي، يقال له: العباس بن علقمة.

وأسفل من هـذه الـدار: دار ربيع، وحمام العـائذيين، ودار أبـي طرفـة، ودار الطلحيين، كانت لآل أبي<sup>(٩)</sup> طرفة الهذليين (١٠).

<sup>(</sup>١) في أ، ب: والمعتمرين.

<sup>(</sup>٢) في ج: السرقة.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٣/ ٣٤٩–٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن عبد العزى» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في أ: في أسفل.

<sup>(</sup>٦) في أ: وفي.

<sup>(</sup>٧) الفاكهي (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٨) في ج: كان.

<sup>(</sup>٩) في ب: كانت لأبي، وقوله: ‹‹أبي ‹‹ ساقط من ج.

<sup>(</sup>۱۰) الفاكهي (۳/ ۳٤۹).

وأسفل من هذه الدار: دار محمد بن سليمان، كانت لمخرمة بن عبد العزى أخي حويطب بن عبد العزى (١).

ودار ابن الخوار من رباع بني عامر، وابن الخوار من موالي بني عامر في الجاهلية، وربعهم جاهلي.

وأسفل من دار ابن<sup>(۲)</sup> الخوار: دار جعفر بن سليمان، كانت من رباع بني عـــامر بن لؤي، ودار ابن الخوار لولد عبد الرحمن بن زمعة<sup>(۳)</sup> اليوم.

ولبني عامر بن لؤي من شق وادي مكة اللاصق بجبل أبي قُبَيْس في (ئ) سوق الليل من حق الحارث بن عبد المطلب الذي على باب شعب ابن يوسف منحدراً إلى دار ابن صيفي التي صارت ليحيى بن خالد بن برمك.

وفيه حق لآل الأخنسُ بن شُرَيق شراءً [من] (٥) بني عامر بن لؤي، دار الحصين عند المروة في زقاق الخزازين.

ولهم دار (٢) أبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى، وهي الدار التي بين دار أبي لهب، ودار حويطب بن عبد العزى، ودار الحدادين، ودار الحكم بن أبي العاص، فيها الدقّاقون والمزوّقون.

ولهم دار [ابن] أبي ذئب التي أسفل من دار أبي له ب (^)، في زقاق مسجد خديجة بنت خويلد، وهي في أيديهم إلى اليوم.

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: ‹‹بن›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج: ربيعة.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج زيادة: شق.

<sup>(</sup>٥) قوله: ‹‹من›› ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: ابن.

<sup>(</sup>٧) قوله: «ابن» ساقط من أ.

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۳/ ۳۵۲).

## حدُّ المعلاة وما يليها من ذلك

قال أبو الوليد: حَدُّ المعلاة من شِقَّ مكة الأيمن: ما حازت دارُ الأرقم بن أبي أبي قُبَيْس مُصْعِداً أبي قُبَيْس مُصْعِداً في الوادي، فذلك كله من المعلاة (٢).

ووجه الكعبة: [المقام](٤)، وزمزم، وأعلى المسجد.

وحَدُّ المعلاة من الشق الأيسر: من زقاق البقر الذي عند الطاحونة، [دارا] (٥) عبد الصمد بن علي اللّتان مقابل دار يزيد بن منصور الحِمْدِي خال المهدي (٢)، يقال لها: دار العروس، مُصْعداً إلى قُعَيْقِعان، ودار جعفر بن محمد، ودار العجلة، وما حاز سيلُ قُعَيْقِعان إلى السُويَّقة، وقُعَيْقِعان مُصعداً، فذلك كله من المعلاة (٧).

### حد المسفلة

قال أبو الوليد: من الشق الأيمن: من الصفا إلى أجيادَيْن فما أسفل منه، فذلك كله من المسفلة.

وحد المسفلة من الشق الأيسر: من زقاق البقر منحدراً إلى دار عمرو بن العاص، ودار ابن عبد الرزاق الجُمَحي، ودار زبيدة، فذلك كله من المسفلة. فهذه حدود المعلاة، والمسفلة (٨).

<sup>(</sup>١) قوله: «أبي» ساقط من ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: والزقاق.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) في أ: والمقام.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: دار، والتصويب من الفاكهي. (الموضع السابق).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: التي.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق.

# ذِكْرُ أَخشبي مَكَة

قال أبو الوليد: أخشبا مكة: أبو قُبيْس، هو (١) الجبل المشرف على الصفا إلى السُورَيْداء إلى الخَنْدَمة، وكان يُسمّى في الجاهلية: الأمين، ويقال: إنما سمي الأمين، لأن الركن الأسود كان فيه مُسْتَودَعا عام الطوفان. فلما بني إبراهيم وإسماعيل البيت، نادى أن الركن مني (٢) في موضع كذا وكذا (٣). وقد كتبت ذلك في موضعه من هذا الكتاب عند بناء إبراهيم عليه السلام البيت الحرام.

قال أبو الوليد: بلغني (٤) عن بعض أهل العلم من أهل مكة، أنه قال: إنما سمّي أبا قُبَيْس أن رجلاً كان يقال له: أبو قبيس كان (٥) أول من نهض (٢) في البناء فيه (٧)، فلما صعد فيه بالبناء سُمّي جبل أبي قُبَيْس، ويقال: كان الرجل من إياد، ويقال: اقتبس منه الركن، فسمي: أبا قُبَيْس، والأول أشهرهما عند أهل مكة (٨).

۱۰۲۱ - وحدثني جدي، عن سليم بن مسلم، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، أنه قال: أول جبل وضعه الله على الأرض حين مادت: أبو قُبَيْس.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وهو.

<sup>(</sup>۲) قوله: «مني» ساقط من ب، ج.

 <sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٥٥، ٤٥).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: ويلغني.

<sup>(</sup>٥) قُوله: ﴿ يَقَالُ لَه: أَبُو قبيس كَانَ ﴾ أُخِّر في ب، ج بعد قوله: ﴿ بِالبِناء فيه › ).

<sup>(</sup>٦) في ج: نهط.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: بالبناء فيه. وفي ج زيادة: مصدحج. وفي الفاكهي: مذحج.

<sup>(</sup>۸) الفاكهي (٤/ ٤٧)، وشفاء الغرام (١/ ٤٨).

١٠٦١ - إسناده ضعيف جداً.

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/١٣). وعبد الوهاب بن مجاهد: متروك، كذّبه الثوري.

أخرجه الفاكهي (٤/٤) من طريق: سليم بن مسلم، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، به.

وذكره البَسْنوي في محاضرة الأوائل (ص.١١٩)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٧).

والأخشَبُ الآخر: الجبل الذي يقال له: الأحمر. كان<sup>(١)</sup> يسمى في الجاهلية: الأعرف، وهو الجبل المُشْرِف وجْهُ على قُعيَقِعان، وعلى دور عبد الله بن الزبير، وفيه موضع يقال له: الجرّ والميزاب، وإنما سمّي الجرّ والميزاب؛ أن فيه موضعين يسكان الماء، إذا جاء المطر، يصبّ أحدهما في الآخر، فسمي الأعلى منهما الذي يفرغ في الأسفل: الجرّ، والأسفل منهما: الميزاب<sup>(٢)</sup>.

وفي ظهره موضع يقال له: قرن أبي ريش، وعلى رأسه صخرات مشرفات يقال لهن: الكبش، عندها موضع فوق الجبل الأحمر يقال له: قرارة اللَّحي، كان أهل مكة يتداحون هنالك بالمداحي، والمراصع (٣).

# ذكر شق معلاة مكة اليماني وما فيه وما يعرف اسمه من المواضع والجبال والشعاب مما أحاط به الحرم

قال أبو الوليد: فاضح (٤): بأصل جبل أبي قُبَيْس، ما أقبل على المسجد الحرام والمسعى، وكان الناس يتغوّطون هنالك، فإذا جلسوا لذلك كشف أحدهم ثوبه، فسمي ما هنالك فاضحاً (٥).

وقال بعض المكيين: فاضح من حق آل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، إلى

<sup>(</sup>١) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ٤٧ – ٤٨). وفيه اسم الأعلى: الميزاب، واسم الأسفل: الجر.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٤٨). ولا زال اسم القرارة يطلق على هذا الموضع إلى الآن.

<sup>(</sup>٤) فاضح: يمثّل الرأس الجنوبي لحي القشاشية، ويمكن تحديد موضعه الآن بأنه من فُوهـة أول الفاق المشاة التي تربط اليوم بين الصفا وبين أجياد الصغير، إلى مدخل موقف السيارات المقام على فوهة شعب علي. وقد سُهُل فيه طريق للخارج من الصفا يريد شارع الصفا وشعب علي، وصار رأسه طريقاً يتصل بالجسر الآتي من جهة أجياد، وموضعه الأسفل صار ميداناً من ميادين الحرم لكشرة ما ضرب فيه ونُحِتَ منه.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٣٢).

حدّ دار محمد بن يوسف، فم الزقاق الذي فيه مولد النبي ﷺ (1)، وإنما سمّي فاضحاً؛ لأن جُرْهُم وقطورا اقتتلوا دون دار ابن يوسف عند حق آل نوفل بن الحارث، فغلبت جُرْهُم قطورا، وأخرجتهم من الحرم، وتناولوا النساء، ففضحن، فسمى بذلك: فاضحاً(1).

قال جدي: وهو (٣) أثبت القولين عندنا، وأشهرهما.

الحَنْدَمَة: الجبل الذي ما بين حرف السُويداء إلى الثنية التي عندها بئر ابن أبي السمير في شعب ابن عمرو مشرفة على أجياد الصغير، وعلى شعب ابن عامر، وعلى دار محمد بن سليمان في طريق منى إذا جاوزت المقبرة على يمين الذاهب إلى منى (٥).

<sup>(</sup>١) معنى ذلك أنه أدخل في حده الأعلى موقف السيارات كله.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وهذا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج. وشعب.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٣٣)، وياقوت (٢/ ٣٩٣–٣٩٣)، ونقله الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٢٧٩–٢٨٠) عن الفاكهي.

وقوله: (حرف السويداء) لم أعرفه بالضبط، لكن أول الخندمة معروف يبدأ من الحافة العليا لشعب علي، فلعلها هي: السويداء، فهذا بداية جبل الخندمة، وأما نهايته: فالثنية التي عليها بئر ابن أبي السمير بالروضة، وهذه الثنية هي التي عليها اليوم منزل يعرف باسم منزل: حامد أزهر، وكانت تسمّى (الخضراء) ولا تبعد كثيراً عن بستان الجفائي، في منتصف طريق: العزيزية الروضة، الروضة، وقد سهلت هذه الثنية بقرار من مجلس الوزراء رقم (١٤٤) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٣٧٤ هجرية، عرض طريقها، ثم أقيم عليها قبل عدة سنين جسر يربط طريق العزيزية بطريق الروضة، ويمر من تحت هذا الجسر الطريق الآتي من الملاوي وأنفاق شعب عامر، المؤدي إلى أنفاق الملك فهد، ثم شعب علي في منى. ولم تعد هذه الثنية معروفة اليوم من شدة ما ضرب فيها. وأما بئر ابن أبي السمير، فلا تُعرف اليوم، ولعلها دُفنت عند تسهيل هذه الثنية وتعريضها. وقد أغفل الفاكهي والأزرقي ذكر هذه البئر عند ذكرهما لآبار مكة، فلا ندري أهي بئر جاهلية أم إسلامية. هذا هو الحد الأعلى للخندمة، وإن كان بعض الفضلاء من أهل العصر قد مد هذا هذا الحد لأعلى من ذلك، فجعله عند ملتقى طريق كُدي المار على حي الهجرة بسالطريق الذاهب إلى الطائف على طريق فجعله عند ملتقى طريق كُدي المار على حي الهجرة بسالطريق الذاهب إلى الطائف على طريق فجعله عند ملتقى طريق كُدي المار على حي الهجرة بسالطريق الذاهب إلى الطائف على طريق فجعله عند ملتقى طريق كُدي المار على حي الهجرة بسالطريق الذاهب إلى الطائف على طريق

وفي الخَنْدَمة قال رجل من قريش لزوجته وهو يبري نبلاً له -وكانت أسلمت سراً - فقالت له: لم تبري هذه (۱) النَّبل؟ قال: بلغني أن محمداً يريد أن يفتتح مكة ويغزونا، فلئن جاؤونا لأخدمنك خادماً من بعض من نستأسر، فقالت: والله لكأني بك قد جئت تطالب مخشأ أخشك فيه لو رأيت خيل محمد، فلما دخل رسول الله على يوم الفتح، أقبل إليها، فقال: ويحك، هل من مخش؟ فقالت: فأين الخادم؟ قال لها: دعيني عنك. وأنشأ يقول (۱):

وأنت لو أبصرتنا بالخُنْدَمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد كالعجوز المؤتمة [قد ضربونا] (٣) بالسيوف المسلمة لم تنطقي (في اللوم) (٤) أدنى كلمة

قال: وأبو يزيد؛ سهيل بن عمرو. قال: وخبأته في مخدع لها حتى أومن الناس. والأبيض (٥): الجبل المشرف على حق أبي (٢) لهب، وحق إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، وكان يسمّى في الجاهلية: المُسْتَنْذَر، وله تقول بعض بنات عبد المطلب:

ونلاحظ هنا أن الفاكهي والأزرقي يطلقان اسم الجبل على سلسلة مـن الجبـال قـد تطـول وقـد تقصر، وهذا ما سوف نراه كثيراً عندهما.

وأما قوله: (في شعب عمرو) فعمرو هنا، هو: ابن عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي. (١) في ب، ج: هذا.

<sup>(</sup>۲) انظر الأبيات في: المستدرك (۳/ ۲۲۹)، ومجمع الزوائد (۲/ ۱۷٤)، والمعجم الكبسير ۱۷/ ۳۷۲)، وسيرة ابن هشام (۵/ ۲۸)، والفاكهي (٤/ ۱۳۳)، والبداية وإلنهاية (٤/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) في أ: وضربونا.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: باللوم.

<sup>(</sup>٥) الجبل الأبيض: هو الجبل الذي كان مُشرفاً على (قصر الإسمنت) بالغَزَّة الذي اتَّخِذ موضعه فيما بعد مُيْداناً ومنه مدخل الطريق الشرقي الجديد للغزة والذي يمتد من هذا الميدان إلى ميدان سوق المعلاة، ويمكن تحديده بأنه مقابل مكتبة مكة (مولد النبي ﷺ سابقاً) إلى خلف عمائر الجفّالي، وقد غمره العمران.

<sup>(</sup>٦) في ج: آل.

### نحن حفرنا بنر جسانب المستنذر (١)

جبل مرازم (۱): الجبل المشرف على حق آل سعيد بن [أبي] (۱) العاص، وهو منقَطَع حق أبي لهب، إلى منتهى حق ابن عامر، الذي يصل [إلى] (٤) حق آل عبد الله بن خالد بن أسيد. ومرازم: رجل كان يسكنه من بني سعد بن بكر بن هوازن (۵).

وقرن مسقلة: وهو قَرْن قد بقيت منه بقية بأعلى مكة في دُبر دار ابن سَمرة، عند موقف الغنم بين شعب ابن عامر، وحرف دار رائعة في أصله. ومسقلة: رجل كان يسكنه في الجاهلية (٢).

١٠٦٢ – حدثني جدي، عن الزنجي، عن ابن جريج، قال: لما كان يوم الفتح –فتح مكة – جلس رسول الله ﷺ على قرن مسقلة، فجاءه الناس يبايعونه بأعلى مكة عند سوق الغنم.

### ۱۰۲۲ – إسناده مرسل.

أخرجه أحمد (٣/ ١٥٤ع-١٥٤٦، ٤/ ١٦٨ حـ١٥٧٥)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٠هـ ١١٥٥)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٠هـ ١٠٥٠)، والفاكهي (٤/ ١٣٧ح ٢٤٦) كلهم من طريق: ابن جالطبراني في الأوسط (٣/ ٤٤٣م من خريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن محمد بن الأسود، عن أبيه. إلا أن أحمد اختصره. وذكره الهيثمي في مجمعه (٦/ ٣٧) وقال: أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وأحمد باختصار، ورجاله ثقات.

الفاكهي (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) جبل مرازم: موضعه ما بعد عمائر الجفّالي إلى أن تصل إلى شعب عامر، وقد غمره العمران حتى لا تكادتراه.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((أبي)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((إلى)) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٣٦–١٣٧).

<sup>(</sup>٦) الفاكهيّ (٤/ ١٣٧)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٩٤). وذكر نحوه ابن فهـ لـ في إتحــاف الــورى (١/ ٧٠٧).

وموقف الغنم كان عند مسجد الجُوْدَريَّة (مسجد الراية).

جبل نَبْهان (۱): الجبل المشرف على شعب أبي زياد في حق آل عبد الله بن عامر. ونبهان وأبو زياد: مَوْلَيان لآل عبد الله بن عامر.

جبل زيقيا<sup>(۱)</sup>: الجبل المتصل بجبل نبهان<sup>(۱)</sup> إلى حائط عوف. وزيقيا مولى لآل ربيعة المخزومي<sup>(١)</sup>، كان أول من بنى فيه، فسمّي به، ويقال له اليوم: جبل الزيقي. جبل الآغرج<sup>(۵)</sup>: في حق آل عبد الله بن عامر، مشرف على شعب أبي زياد، وشعب ابن عامر. والأعرج: مولى لأبي بكر الصديق –رضي الله عنه–كان<sup>(۱)</sup> فيه، فسمّى به، ونسب إليه.

المطابِخ (۷): شعب ابن عامر كله يقال له: المطابخ، كانت فيه مطابخ تبّع حين جاء مكة، وكسى الكعبة، ونحر البدن (۸)، فسمي: المطابخ، ويقال: بل نحر فيه مضاض بن عمرو الجُرْهُمي، وجمع الناس به حين غلبوا (۹) قطورا، فسمي:

<sup>(</sup>١) هذه الجبال الثلاثة ذكرها الفاكهي (٤/ ١٣٧-١٣٨)، وهي داخلة في شعب عامر، وشعب عامر: شعب واسع اكتنفته بعض الجبال والشعاب، ولا يعرف بالتحديد آياً من الجبال والشعاب هي تسمّى بهذه الأسماء.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية السابقة عن الجبال الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) في ج: بنبهان.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: المخزوميين.

<sup>(</sup>٥) راجع حاشية (جبل نبهان) السابقة عن هذه الجبال.

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة: بني.

<sup>(</sup>٧) في ب: والمطابخ.

لا زال هذا الشعب يحمل اسم (شعب عامر) وهو مشهور، اكتنفه العمران شعاباً وجبالاً، وقد عُلَقت لافتات على بعض جدران بيوته كتب عليها: (شعب بني عامر) وهذا خطأ، فبنو عامر بسن كعب بن لؤي ما كانت هذه منازلهم. وفتح نَفَقَيْن في جبل الخندمة يصلان شعب عامر بشعب الخوز جهة (ربع المسكين) ثم إلى شعب عمرو وشعب عثمان (الملاوي والروضة) ثم يتصل طريقهما بأنفاق الملك فهد في أصل ثبير.

<sup>(</sup>۸) الفاكهي (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٩) في ج: حتى غلب.

المطابخ(١).

ثنية أبي مرحب (٢): الثنية المشرفة على شعب أبي زياد في حق (٣) ابن عامر التي تهبط منها على حائط عوف، يختصر من شعب ابن عامر إلى المعلاة إلى (١٤) منى.

شعب أبي دُبّ (٥): هو الشعب الذي فيه الجزّارون. وأبو دبّ: رجل من بني سُواءة بن عامر، وعلى فم الشعب سقيفة (٦) لأبي موسى الأشعري، ولها يقول كثير بن كثير السهمى:

سكنوا الجَزْعَ جَزْعَ بيت أبي مو سى إلى النخار, من صُفِيّ السِّبابِ
وعلى باب الشعب بئر لأبي موسى، وكانت تلك البئر قد دثرت فاندفنت (٧)
حتى نثلها بُغا الكبير بن موسى مولى أمير المؤمنين، ونقض عامتها، وبناها [بناءً] (٨)
محكماً، وضرب في جبلها حتى أنبط ماءها، وبنى بحذائها سقاية، وجنابذ يسقى فيها الماء، واتخذ (٩) عندها مسجداً، وكان نزوله ذلك الشعب حين انصرف عن

<sup>(</sup>١) في ب، ج: بالمطابخ.

<sup>(</sup>٢) لا زالت هذه الثنية معروفة، ومسلوكة، بين شعب عامر وبين المعلاة، ويَرْحَة الرشيدي. وإذا سلكتها من شعب عامر تهبط بك على مدخل موقف سيارات بَرْحَة الرشيدي. وانظر الفاكهي (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: وحق.

<sup>(</sup>٤) في ج: وإلى.

<sup>(</sup>٥) هو الشعب الذي يسمّى اليوم: دَحْلُة الجِنّ، وقد غمره العمران يمنة ويسرة، وهو يشرف على مسجد الجنرّ.

<sup>(</sup>٦) لا وجود لهذه السقيفة اليوم.

<sup>(</sup>٧) في ب: والدفنت، وقوله: ﴿﴿فَالْدَفَنَتِ﴾ سَاقَطُ مَنْ جَ.

<sup>(</sup>٨) في أ، ب: بنياناً.

<sup>(</sup>٩) في ب: واتخذت.

الحكمين (١)، وكانت (٢) فيه قبور أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام حوّلوا قبورهم إلى الشعب الذي بأصل (٣) ثنية المدنيين الذي هي فيه اليوم (٤)، فقال أبو موسى حين نزله: أجاور قوماً لا يغدرون، يعني أهل المقابر.

وقد زعم بعض المكيين: أن قبر آمنة ابنة وهـب، أم رسـول الله ﷺ في شـعب أبي دُبّ هذا.

وقال بعضهم: قبرها في دار رائعة. وقال بعض المدنيين: قبرها بالأبواء (٥).

1 · ١٠ - حدثنا محمد بن يحيى، عن عبد العزيز بن عمران، عن هشام بن عاصم الأسلمي، قال: لما خرجت قريش إلى النبي على في غزوة أحد فنزلوا بالأبواء، قالت هند بنت عتبة لأبي سفيان بن حرب: لو بحثتم قبر آمنة أمّ محمد، فإنه بالأبواء، فإن أسر أحد منكم افتديتم به كل إنسان بإرب من آرابها، فذكر ذلك أبو سفيان لقريش، وقال: إن [هنداً](٢) قالت كذا وكذا، وهو الرأي، فقالت قريش: لا نفتح علينا هذا الباب، إذا تبحث (٧) بنو بكر موتانا، وأنشد لابن هرمة (٨):

إذا الناس غطوني تغطيت عنهم وإن بحثوا عني ففيهم مباحث وإن بحثوا بئري بحثت بيارهم ألا فانظروا ماذا تثير البحائث

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٤/ ١٤٠ – ١٤١).

وهذه البئر هي (بئر غَيْلُمَة) وكان عندها حوض تسمّيه العامّة: حوض أبي طالب، وقد أزيلا عند توسعة شارع المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: الثنية.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: اليوم فيه.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٤٢).

۱۰۲۳ - إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) في أ: هند.

<sup>(</sup>٧) في ب: تنبحث، وفي ج: يبحث.

<sup>(</sup>٨) انظر البيتين في: تاريخ بغداد (٨/ ٤٩٠)، وتفسير القرطبي (١٤٣/٦).

عدد بن عمر، [عن عمر بن عبد العزيز] (١) عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عمران، عن عمد بن عمر، [عن عمر بن عبد العزيز] عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله عنه بن مسعود، أنه (١) قال: مر رسول الله عنه بالأبواء، فعدل إلى شعب هنالك فيه قبر أمه، فأتاه، فاستغفر لها واستغفر الناس لموتاهم، فأنزل الله عز وجَلّ: ﴿مَا كَانَ لِلنّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ... الآية، الله قوله: ﴿ وَعَدَهَا إِيّاهُ ﴾ [التوبة:١١٤-١١٤].

الحَجُون (٣): الجبل المشرف حِذاء مسجد البيعة الذي يقال له: مسجد الحَرس، وفيه ثنية تسلك من حائط عوف من عند الماجلين اللّذين فوق دار مال الله إلى شعب الجزّارين، وبأصله في شعب الجزّارين كانت المقبرة في الجاهلية (٤)، وفيه يقول كثير بن كثير (٥):

كم بذاك الحَجُون من حي صدق من كُهـول أعفّة وشباب<sup>(٦)</sup> شيعْبُ الصُّفِيِّ السِّبَاب، وهو ما بين

١٠٦٤ – إسناده ضعيف جداً. وهو مرسل.

محمد بن عمر الواقدى، متروك (التقريب ص:٤٩٨).

اخرجه الطبراني (١ / ٣٧٤م ٩ ع.٢) من حديث ابن عباس. وقال الهيتمسي في المجمع المرادي في المجمع المرادي في المجبر ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١) في أ: عن ابن عبد العزيز، وفي ب: عن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٢) قوله: ((أنه)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) يتبين من وصف الأزرقي للحَجون أنه ما بين ثنية أبي مرحب، إلى دحلة الجن. وهـذا الموضع يسمى اليوم (برحة الرشيدي).

<sup>(</sup>٤) شفاء الغرام (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) في ب زيادة لفظة: شعر.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٤/ ١٤٣ – ١٤٤).

<sup>(</sup>٧) هو الشُّعب الذي يسمى اليوم الجُمّيزة، وفيه ثـلاث حـارات: حـارة العُمَّر (بنو عـامر)، وحـارة البيّاشة، وحارة بني سلول. وسألتُ بعض قدماء سكان هذا الشعب عـن وجـود عيـون مـاء فيـه فأقادني أن في أقصى هذا الشعب كان الماء ينساب انسياباً بيّناً ، وأدركه بعض مشايخ ذلك الحـيّ،

الراحة، -والراحةُ: الجبل الذي يشرف على دار الوادي، عليه المنارة- وبين نزاعة الشوى، وهو الجبل الذي عليه بيوت ابن قطر، والبيوت اليوم لعبد الله بن عبيد الله بن العباس، وله يقول الشاعر:

إذا ما نزلتم حذو نزاعة الشوى بيوت بني (۱) قَطْرِ فاحذروا أيها الرحُب (۲) وإنما سمي الراحة؛ لأن قريشاً كانت في الجاهلية تخرج من شعب الصفي، وهو الشعب الذي يقال له: شعب الصفي، فتبيت فيه في الصيف تعظيماً للمسجد الحرام، ثم يخرجون فيجلسون فيستريحون في الجبل، فسمي ذلك الجبل (۲): الراحة. وقال بعض المكيين: إنما سمّي صفي السباب؛ أن ناساً في الجاهلية كانوا إذا فرغوا من مناسكهم نزلوا المحصب ليلة الحصبة، فوقفت قبائل العرب بفم الشعب الصفي – فتفاخرت بآبائها، وأيامها، ووقائعها في الجاهلية، فيقوم من كل بطن (٤) شاعر وخطيب، فيقول: منا فلان، ومنا (٥) فلان، ولنا يوم (٢) كذا وكذا (٧)، فلا يترك فيه شيئا (٨) من الشرف إلا ذكره، ثم يقول: من كان ينكر ما نقول، وله (٩) يوم كيومنا، أو [له] (١٠) فخر مثل فخرنا فليأت به، ثم يقوم الشاعر فينشد ما قيل

وسمّاه لي بعضهم: مصافي -والله أعلم بصحة ذلك- وإن كان صحيحاً فهـ و يؤكّـد أن في هـذا الشعب كانت حوائط.

<sup>(</sup>١) في ب: بن.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ١٤٥ – ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: جبل.

<sup>(</sup>٤) في ج: قبيلة.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وفينا.

<sup>(</sup>٦) في ب: اليوم.

<sup>(</sup>٧) في ج زيادة: ووقعنا ببني فلان يوم كذا وكذا.

<sup>(</sup>٨) في ج: شيئ.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج: أو له.

<sup>(</sup>۱۰) قوله: «له» ساقط من آ.

فيهم من الشعر، فمن كان يفاخر تلك القبيلة، أو كان بينه وبينها منافرة أو مفاخرة قام فذكر [مثالب](١) تلك القبيلة وما فيها من المساوئ، وما هجيت به من الشعر، ثم [يفخر](١) هو بما فيه، فلما جاء الله بالإسلام، أنزل في كتابه: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ﴾ [البقرة: ٢٠٠]. يعني (١): هذه المفاخرة والمنافرة (١).

وله يقول كثير بن كثير السهمي:

سكنوا الجَزع جَزع بيت أبي مو سى إلى النخل من صُفيّ السَّباب (٥) وكان حائط لمعاوية يقال له: حائط الصفي، من أموال معاوية التي كان (٢) اتخذها في الحرم، وشعب الصفي أيضاً يقال له: خيف بني كنانة، وذلك أن النبي وعد المشركين، فقال: موعدكم خيف بني كنانة.

ويزعم بعض أهل العلم (٧): أن شعب عمرو بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد، ما بين شعب الخوز إلى نزّاعة الشورى إلى الثنية التي تهبط في شعب الخوز، يعرف اليوم بشعب النّوبة (٨)، وإنما سمّي شعب الخوز؛ لأن نافع بن

<sup>(</sup>١) في أ: مثل.

والمُثَالِب: العيوب (لسان العرب، مادة: ثلب).

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: فخر.

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة: إياكم.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يعنى هذه المفاخرة والمنافرة» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٤٧ – ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) قوله: «كان» ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: بعض العلماء.

<sup>(</sup>٨) الفاكهي (٤/ ١٤٩).

ويتضحّ من دراسة هذه الشعاب الثلاثة (شعب الخوز وشعب بني كنانة وشعب عمرو بن عبد الله بن خالد بن أسيد) ما يلي:

الخوزي -مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي- نزله، وكان أول من بنى فيه فسمّي به.

وشعب بني كنانة: من المسجد الذي صُلّي فيه على [أبي](١) جعفر أمير المؤمنين إلى الثنية التي تهبط على شعب الخوز في وجهه دار محمد بن سليمان بن علي.

شبعب الخوز (۱): يقال له: خيف بني المصطلق، ما بين الثنية التي بين شعب الخوز بأصلها بيوت سعيد بن عمر بن إبراهيم الجبيري وبين شعب بني كنانة الذي فيه بيوت بني صيفي إلى الثنية (۱) التي تهبط على شعب عمرو الذي فيه بئر ابن أبي أسمير] (١)، وإنما سمّي شعب الخوز؛ أن قوماً من أهل مكة موالي لعبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعي كانوا تجاراً، وكانت [لهم] (٥) دقة نظر في التجارة، وتشدد [في الإمساك] (١) والضبط لما في أيديهم، فكان يقال لهم: الخوز، وكان رجل منهم يقال له: نافع بن الخوزي، وكانوا يسكنون هذا الشعب، فنسب إليهم، وكانوا أول من بني فيه (٧).

إن شعب بني كنانة يمتد من البيّاضية يميناً إلى قرب الثنية التي تهبط من شعب عامر على شعب الخوز. أما شعب الخوز فيأخذ مَفْضى هذه الثنية يساراً ويميناً، ثم ياخذ مَفْضى البيّاضية الأيسر للداخل إليها من الخرمانية، ثم يستمر هذا الشعب يساراً حتى يصل إلى ربع التَنك.

أما شعب عمرو: فهو الملاوي اليوم إلى أن يصل إلى ثبير الخضراء الذي يسيل منه شعب الملاوي، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في ب، ج: ابن جعفر. وقوله: ﴿﴿أَبِيِّ﴾ ساقط من الأصول.

<sup>(</sup>٢) هو الشعب الذي يهبط عليه ربع المسكين يميناً وشمالاً.

<sup>(</sup>٣) الثنية التي إشا<del>ر إليها هنا هي التي</del> تسمى اليوم: ربع النُّنك.

<sup>(</sup>٤) في الأصولي: سميرة. والصوابّ ما اثبتناه (وانظر الفاكهي ٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) في أ: له.

<sup>(</sup>٦) في أ: والإمسأاتي.

<sup>(</sup>۷) الفاکهی (۶/ ۲ *أو ۱* –۱۵۳).

شبعب عثمان (۱): هو الشعب الذي فيه طريق منى، من سلك شعب الخوز بين شعب الخوز وبين الخضراء ومسيلة يفرع على (1) أصل العيرة، وفيه بــئر ابـن أبـي [سمير] (7).

والقَدَّاحِيَة (٤): فيما بين شعب عثمان وشعب الخوز، وهي مختصر طريق منى سوى الطريق العظمى، وطريق شعب الخوز (٥).

العَيْرة (٢): الجبل الذي عند الميل، على يمين الذاهب إلى منى، وجهة قصر محمد بن داود، ومقابله جبل يقال له: العَيْر (٧) الذي قصر صالح بن العباس بن محمد بأصله الدار التي كانت لخالِصة. وقال بعض الناس: [هو] (٨) العيرة أيضاً.

<sup>(</sup>۱) شعب عثمان: هو الشعب الذي يقع فيه حي الروضة اليوم، وصدره يسمى اليوم: بستان الجفّالي، حيث فيه قصر الشيخ إبراهيم الجفّالي وبستانه، ومستودعات تابعة لبعض تجاراته. ومَنْ سلك شعب الخوز ثم شعب عمرو (الملاوي) ثم شعب عثمان (الروضة) استطاع أن يصل إلى منى من غير الطريق العظمى، حيث يصعد الثنية الخضراء التي عندها منزل حامد أزهر، ثم يمضي مصعداً إلى منى. والخضراء التي ذكرها الأزرقي ، هي الثنية الخضراء، وسمّاها بعضهم: الخضراء التي التبس بالثنية الخضراء التي تسمى اليوم (رَيْع الكُحُل).

والثنية الخضراء هذه قد سُهِ لت اليوم، وأقيم عندها جسر يربط امتداد شارع الأبطح بالشارع المؤدي إلى العزيزية، ويمر من تحت هذا الجسر الشارع الآتي من أنفساق شعب عامر، والملاوي، والذاهب إلى منى عن طريق أنفاق الملك فهد في أصل جبل ثبير.

<sup>(</sup>٢) في ج: في، وقوله: ﴿ على › ساقط من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: سميرة. والصواب ما أثبتناه (وانظر الفاكهي ٤/ ١٥٤) والخبر فيه.

<sup>(</sup>٤) القداحية: يغلب على ظني أنها طريق ريع التنك، فهي الطريق التي تصل بين شعب الخوز وشعب عثمان.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) العيرة: جبل مشهور يسمى اليوم (جبل المُنتحنى) و(جبل الشَيْبي) وهنو الجبل النذي يفصل بنين الروضة والملاوي. ويشرف على قصر الملك فيصل -رحمه الله- الذي فيه اليوم إمارة منطة مكة. أما العير: فهو جبل يقابل العيرة من ناحية الشمال وعليه قلعة مشهورة، تسمى الينوم (قلعة المعابدة)، ويسميه بعضهم: (جبل المعابدة).

<sup>(</sup>٧) في ج: العيرة.

<sup>(</sup>٨) في أ: وفي، وفي ج: هذه. والمثبت من ب.

[وفيه](١) يقول الحارث بن خالد المخزومي(١):

أَقُوَى من آل [ظُلَيْمَةَ الحَزْمُ] (٣) فالعَيْرَتَانِ فَاوْحَشِ الخَطْمُ (١) خَطْم الحَجُون (٥): يقال له الخطم، والذي أراد الحَارث: الخطم دون سدرة (٢) آل أسد.

والحَزْم: [سدرة](٧) أمامه يتياسر(٨) عن طريق العراق(٩).

فباب (١٠): القرن المنقطع في أصل الخُنْدَمة بين بيوت عثمان بن عبد الله وبين

قوله: «وفیه» زیادة من ب، ج.

(٢) انظر البيت في: الفاكهي (٤/ ١٥٥)، وهديـل الحمـام (١/ ٣٦١)، ومعجـم البلـدان (٢/ ٣٧٩)، ومعجم ما استعجم (٢/ ٥٠٤).

(٣) في أ: فاطمة الحزم، وفي ج: قطيمة الخزم. والمثبت من ب (وانظر الفاكهي، الموضع السابق).

(٤) الفاكهي (٤/ ١٥٤ – ٥٥٠) وقد ذكر بعده بيتاً آخر.

(٥) خطم الحجون: يغلب على ظني أنه الجبل الذي يقع بين مستشفى الملك فيصل بالششة وبين حي الروضة مقابلاً لجبل العيرة من ناحيته الشرقية. وعليه أقيمت مصانع ثلج الخياط، وهو أقرب الجبال المنفصلة بين العيرتين.

والحزم: هو الجبل الصغير الذي يقابل جبل الخطـم شمالاً، بـين مستشـفى الملـك فيصـل وبـين قصره، وبين الحزم والخَطْم طريق منى العظمى، وفي أصل الحزم مقـبرة مـن مقـابر مكـة، توقّـف الدفن فيها اليوم.

وأرى أن الأستاذ البلادي وهم عندما جعل خطم الحجون هو: ما حازت مقبرة أهل مكة (مقبرة الحجون) باتجاه أذاخر وعن يمين الأبطح (معالم مكة ص: ٩٥) فالحجون الذي يريده الأزرقي والفاكهي غير الحجون الذي عناه الأستاذ البلادي، والحجون عندهما جزء من جبل الخندمة، وهو الحجون الجاهلي، ثم إن هذا الذي وصفه البلادي سماه الأزرقي والفاكهي (جبل أبي دُجانة) أو (جبل البُرُم).

(٦) في ب: مستبدر.

(٧) قوله: ‹‹سدرة›› ساقط من أ.

(٨) في ج: تتياسر.

(٩) الفاكهي (٤/ ٥٥١).

(١٠) في ب: باب، وفي ج: رباب.

وذباب: هو آخر الجبال في سلسلة جبل الخندمة من جهة الشمال، وهو الجبل الذي يشرف على مستشفى الملك فيصل من الشرق، وليس بينه وبين ثبير إلا شعب الرخم. وصار اليـوم منقطعاً انقطاعاً كلياً عن سلسلة قرن الحندمة الذي يبدأ من منزل حـامد أزهـر وتتهـي بالربـاب. وذلـك

العيرة (١)، ويقال لذلك الشعب: شعب عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد (٢).

المَفْجُر (٣): ما بين الثنية التي يقال لها: الخضراء إلى خَلْف دار يزيد بن منصور يهبط على حياض ابن [هشام] (١) التي بمفضى المأزمين (٥) –مأزمي منى – إلى الفح الذي يلقاك على (٦) بمينك إذا أردت منى، يفضي بك إلى بئر نافع بن علقمة وبيوته، حتى تخرج على ثور، وبالمَفْجَر موضع يقال له: بطحاء قريش، كانت قريش في الجاهلية وأول الإسلام يتنزهون به ويخرجون إليه بالغداة والعشي، وذلك الموضع بذنب المَفْجَر في مؤخره يصب فيه ما جاء من سيل الفدفدة (٧).

شِعب حَوّاء (٨): في طرف المُفْجَر، على يسارك وأنت ذاهب إلى المزدلفة من

لتسهيل الثنية الخضراء، والثنية الأخرى التي كانت مدرجاً تصعده الإبـل في طريـق منى العظمـى بالقرب من مستشفى الملك فيصل بالششة.

<sup>(</sup>١) في ج: ويثر المغيرة.

<sup>(</sup>٢) الْفَاكَهِي (٤/ ١٥٥ –١٥٦).

<sup>(</sup>٣) المفجر: تلك الأراضي المنبسطة التي تبدأ من هذه الثنية ثم إلى مدخل مأزمي منى بما يلي الششة ثم يأخذ يميناً حتى يصل إلى دَقْم الوَبْر عند مزدلفة، وحديقة البلدية التي بين العزيزية ومزدلفة، ثم يأخذ يميناً إلى الطريق الدائري الثالث الموصل إلى مزدلفة، ثم يستمر إلى ثور، ثم بعد ثور بطحاء قريش وهي الأرض المنبسطة الواقعة جنوب ثَوْر. وعلى ذلك فالمفجر تقوم عليه الأحياء الآتية:

أ- جزء من الششة.

ب- منطقة مُحبس الجن.

ج- منطقة العزيزية بكاملها.

د- شارع كُدُيّ عند ثُور.

هـ- بطحاء قريش التي تعرف بهذا الاسم إلى اليوم.

<sup>(</sup>٤) في أ: هاشم، والمثبت من ب ، ج. وفي ب: حائط ابن هشام، وفي ج: حياط ابن هشام.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج زيادة: بين.

<sup>(</sup>٦) في ب،ج: عن.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٨) شعب حواء: الذي أراه أنه هو الشعب الصغير الذي يفرع من دقم الوبر إلى جهة العزيزية، وهـو شعب صغير، ولا وجود لشعب في هذه المنطقة سواه، ويمر فيه مجرى عين زبيدة القديم. أما البـــئر فقد أدركناها في السبعينات من هذا القرن الهجري، ولا اعلم عنها شيئاً الآن.

المَفْجَر، وفي ذلك الشعب البئر التي يقال لها: كُرّ آدم(١١).

وواسِط: قرن كان أسفل من جمرة العقبة، بين المأزمين، فضُرِبَ حتى ذهب<sup>(۲)</sup>. وقال بعض المكيين: واسط: الجبلان دون العقبة<sup>(۳)</sup>.

وقال بعضهم: تلك الناحية من بئر القسري إلى العقبة تسمى واسطاً (٤).

وقال بعضهم: واسط: القرن الذي على يسار من ذهب إلى منى من دون الخضراء في وجهه مما يلي (٥) طريق منى بيوت مبارك بن يزيد مولى آل الأزرق بن عمرو، وفي ظهر دار محمد (٢) بن إبراهيم الجبيري، فذلك الجبل يسمى: واسطأ، وهو أثبت الأقاويل عند جدي فيما ذكر، وهو الذي يقول فيه مُضاض بن عمرو (٧) الجُرْهُمى:

كأن لم يكن بين الحَجُون إلى الصف أنيس ولم يسمر بمكة سمامرُ ولم يستربع واسمطاً فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضرُ (^)

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) هذا هو التحديد الأول لواسط، ويفيد أن هذا القـرن لا وجـود لـه الآن، فقـد ذهـب قبـل زمـن الفاكهي، وقد يكون مثل القرن الذي كان خلف جمرة العقبة فأزيل، ويكون موضعــه علـى يســار الداخل إلى شعب البيعة عند بئر الصلاصل.

<sup>(</sup>٣) كأنه يريد بهذا التحديد الجبلين اللذين هما شمال وجنوب العقبة، وهذا فيه بُعْد لأن واسطاً جبل واحد وليس جبلين.

<sup>(</sup>٤) بركة القسري: تقع في جبل ثُقبة الذي يسمى اليوم (الغَسَّالة) وما بين بركة القسري هذه إلى العقبة هو ما يشمله هذا التحديد، وفيه بُعْدُ أيضاً لأن ما بين هذين الغايتين أكثر من جبل وأكثر من شعب، والمسافة بينهما في حدود (٥) كم، إلا أن يقال: إن قائل هذا القول أراد ببركة القسري هي بتر القسري، الواقعة أسفل جمرة العقبة الذي تهبط عليه الثنية القادمة من شعب الرخم، وعند ذلك يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٥) في ب: مقابلي. وفي ج زيادة: الطريق.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: بن عمر.

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹بن عمرو›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>۸) الفاكهي (٤/ ١٥٦ – ١٥٨).

الرَّباب (۱): [القرن الذي] (۲) عند الثنية الخضراء بأصل ثَبِير غَيْناء، عند بيوت ابن لاحق مولى لآل الأزرق بن عمرو، مشرفة عليها، وهي التي (۳) عند القصر الذي بنى محمد بن خالد بن برمك أسفل من بئر ميمون بن الحضرمي، وأسفل من قصر أمير المؤمنين أبي جعفر (۱).

ذو الأراكة: عرض بين الثنية الخضراء (٥) ومن (٦) بيوت ابن (٧) ميسرة [إلى باب] (٨) شعب الرخم، الذي بين الرباب وبين أصل ثبير غيناء (٩).

## الأثبرة

ثَبِيرُ غَيْنَاء (۱۰): وهو المشرف على بئر ميمون، وقُلَّتُه المشرفة على شعب علي وشعب الحضارمة بمِنى، وكان يسمّى في الجاهلية: سميراً، ويقال لقُلَّتِه: ذات القَتادة (۱۱)، وكان فوقه قتادة (۱۲)، ولها يقول الحارث بن خالد:

إلى طُـرَف الجمـار فمـا يليهـا إلى ذات القتادة (١٣) مـن ثَبير (١٤)

<sup>(</sup>١) في ج: الريان.

<sup>(</sup>٢) في أ: القرنان التي.

<sup>(</sup>٣) في ج: الدار، وقوله: ((التي)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١٥٨ – ٩٥١).

<sup>(</sup>٥) يمتد هذا العرض بين الثنية الخضراء وبين أصل ثبير، وهو عرض واسع يشكّل طرف المفجـر مـن هذه الجهة.

<sup>(</sup>٦) في ج: وبين.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: أبي.

<sup>(</sup>٨) في أ: الرباب، وعند الفاكهي: الزيات.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٤/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>١٠) لا زال معروفاً إلى اليوم، وهو من أعلى جبال مكة.

<sup>(</sup>١١) في ب: القياد.

<sup>(</sup>١٢) في ب: قيادة.

<sup>(</sup>١٣) في ب: القيادة.

<sup>(</sup>١٤) الفاكهي (٤/ ١٦٠)، والبيت في ديوان الحارث (ص:٦٧).

وثَبير: الجبل<sup>(۱)</sup> الذي يقال له: جبل الزِنْج، وإنما سمّي جبل الزنج: أن زنـج<sup>(۱)</sup> مكة كانوا يجتطبون منه، ويلعبون فيه، وهو من:

ثبير [النخيل] (أ)، ويقال: الأُقْحُوانَة، الجبل الـذي بـه ثنيـة الخَضْراء، وبأصله بيوت الهاشميين بمرّ سيل منى بينـه وبـين وادي ثبـير، ولـه يقـول(١) الحـارث بـن خالد(٥):

مَنْ ذَا يُسائل عنّا أين منزلُنا؟ فالأقحُوانة منّا مَسنْزلٌ قَمَن ُ إِذْ نَلْبُسُ أَلُا عَنْ اللّه عن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن وقال بنه الكيين: الأقحوانة عند اللّيط (٧)، كان مجلساً يجلس فيه من خرج من مكة، يتحدثون فيه بالعَشِي، ويلبسون الثياب الحمّرة، والمورّدة، والمطيّبة، فكان (٨) مجلسهم من حسن ثيابهم، يقال له: الأقحوانة (٩).

١٠٦٥ - حدثني محمد بن أبي عمر، عن القاضي محمد بن عبد الرحمن بن محمد

<sup>(</sup>١) قوله: «الجبل» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: زنوج.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: النجال. والمثبت من الفاكهي (٤/ ١٦٣). والخبر ذكره الفاكهي (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) في ج: ويقول له.

<sup>(</sup>٥) البيتين في ديوانه (ص:١٠٣)، وانظر معجم البلدان (١/ ٢٣٤)، وهديل الحمام (١/ ٣٦٠). وذكر الفاكهي البيت الأول (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٦) في ج: إذا تلبس.

<sup>(</sup>٧) اللَّيطَ: هو الحي المعروف اليوم: بالطندباوي، وفيه الحفاير (الممادر سابقاً) وكان يجتمع فيها الماء أنضاً.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٤/ ١٦٣ – ١٦٤).

١٠٦٥ - إسناده ضعيف .

محمد بن عبد الرحمن بـن هشـام المخزومـي الأوقـص: ذكـره ابـن حجـر في اللسـان (٥/ ٢٥٢)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٩٧)، والذهبي في المغني في الضعفاء (٢/ ٢٠٨). قال العقيلـي: يخـالف في حديثه. وقال أبو القاسم بن عساكر: ضعيف.

المخزومي، عن القاضي الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام، قال: خرجت غازياً في خلافة بني مروان، فقفلنا من بلاد الروم، فأصابنا مطر، فأوَيْنا إلى قصر فاستذرينا به من المطر، فلما أمسينا خرجت جارية مولدة من القصر، فتذكرت مكة، وبكت عليها، وأنشأت تقول:

من كان ذا شـجن بالشـام يجبسه فـإن في غـيره أمسـي في الشـجن فإن ذا القصرحقاً مـابه وطـني لكن بمكة أمسى الأهـل والوطـن مـن ذا يسائل عنـا أيـن منزلنـا؟ فالأقحوانـة منـا مـنزل قمـن إذ نلبس (۱) العيـش صفـواً ما يُكدّره طعن الوشاة ولا ينبو [بنا] (۲) الزمن والنه قال في قال في في المنه أصبحنـا لقيت (٥) صاحب القصر، فقلت له: رأيت جارية خرجت من قصرك، فسمعتها تنشد كذا وكذا، فقـال: هـذه جاريـة مولّـدة مكية، اشتريتها وخرجت بها إلى الشام، فوالله ما ترى عيشنا ولا ما نحن فيه شيئاً، فقلت: تبيعها؟ قال: إذا أفارق روحي.

وثبير النَّصْع: الذي فيه سِدادُ الحَجَّاج، وهو جبل المزدلفة الـذي على يسار الذاهب إلى منى (١)، وهو الذي كانوا يقولون في الجاهلية إذا أرادوا أن يدفعوا من

الفاكهي (٤/ ١٦٥ –١٦٦).

<sup>(</sup>١) في ج: إذا تلبس.

<sup>(</sup>٢) في أ: به.

<sup>(</sup>٣) ديوان الحارث بن خالد (ص:١٠٣–١٠٥). وانظر الأبيات في الفاكهي (٤/ ١٦٥) وقــدّم البيتـين الأخيرين.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قال)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج: أتيت.

<sup>(7)</sup> مكذا عند الفاكهي أيضاً (على يسارك وأنت ذاهب إلى منى) وهذا مُشْكل، إذ الذي يتبادر إلى الذهن من العبارتين أن هذا الجبل على يسار الذاهب من المزدلفة إلى منى، وهذا ليس صحيحاً، لأن الجبل الذي على يسار النازل إلى منى من مزدلفة ، إنما سمّاه الأزرقي والفاكهي (ذات السُليم) وهذا مشهور.

المزدلفة: أشرق تُبير كيما نُغير، ولا يدفعون حتى يروا(١) الشمس عليه(٢). وتُبير الأَغرَج: المُشرف على حقّ الطارقيّين بين المُغَمَّس والنخيل(٣).

أما جبل المزدلفة الذي سمّي (ثبير النصع) والذي فيه سِدادُ الحجّاج إنما هو على يمين الذاهـب إلى منى من المزدلفة.

والذي يظهر أن الفاكهي والأزرقي أرادا أن يقولا: إن ثبير النصع على يسار الذاهب إلى منى مــن شعب عمرو بن عبد الله بن خالد بن أسييد (المعيصم) وهذا صحيح، لأن شعب عمرو هو الــذي فيه سيداد الحجاج أيضاً.

وثبير النصع هو أعلى جبل في منطقة المزدلفة وهو يحدّ أرضها من جهة الشمال الشرقي ومشـهور اليوم بـ (جبل مزدلفة) ويحدّ ثبــير النصــع مــن جهــة الشــرق (ريــع المِــرار)، ومــن الغــرب (ثبــير الأحدب). وبعضهم يطلق اليوم على (ثبير النصع) جبل الأحدب.

وثبير النصع هذا هو الجبل الذي لم يكونوا يدفعون من مزدلفة حتى يــروا الشــمس علــى راســه، وليس هو جبل (ثبير غيناء) المتقدّم، كما توهّمه بعض الفضلاء من القُدامي أو المحدّثين.

أما القدماء فمنهم الحجب الطبري في كتابه (شرح التنبيه) على ما نقله الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٤١-٥٤٥) حيث جعله (ثبير غيناء) الذي تقدم ذكره، وكذلك صنع ياقوت في معجمه، وابن ظهيرة في جامعه، ومن المحدثين الأستاذ البلادي في كتابيه أودية مكة (ص:٩٧) ومعالم مكة (ص:٥٠) حيث جعله ثبير غيناء لا ثبير النصع، وأن ثبير غيناء هو المقصود بقول المشركين (أشرق ثبير كيما نُغير) وهذا غير صحيح، والله أعلم.

وقد وقفتُ مع الشريف محمد فوزان الحارثي عند تحديدنا لحدود مزدلفة وتبيّن لي أن جبل مزدلفة (ثبير النصع) هو أعلى الجبال المحيطة بالمزدلفة وفيه سداد الحجاج، وهو أول جبل تُشرق عليه الشمس في مزدلفة.

أما الجبال التي على يسار النازل من مزدلفة إلى منى فإنها جبال صغيرة ومسمياتها معروفة، وهــي تحدّ مزدلفة جنوباً، فأعلاها (ذات السُليم) ثم (المُريِّخيَّات) وأطلتُ في ذلك لبيان ما أشــكل علــى البعض، والله أعلم.

(١) في ج: يرون.

(٢) الفاكهي (٤/ ١٦٧–١٦٨)، وشفاء الغرام (١/ ٤١).

(٣) الفاكهي (٤/ ١٦٨)، وشفاء الغرام (١/ ٤٤٥).

يظهر من تحديد الفاكهي والأزرقي لهذا الجبل أنه الجبل المسمى اليوم (جبل الطارقي) وهو أشمخ الجبال الواقعة بين المغمس والنخيل. والمغمس ، هو: السهل الفسيح الواسع الذي يبدأ من أرض الصفاح والشرائع العليا (حُنيْن) إلى سهل عرفات، بل إنّ سهل عرفات كله ما هو إلا امتداد لأرض المغمس. ويقع في وسط أرض المغمس وادي عُرَنة. وشُقّ الآن طريق مزفّت يصل بين

۱۰٦٦ وحدثني محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن معاوية بن عبد الله الأزدي أن عن أنس بن بن عبد الله الأزدي أن عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة أ<sup>(۱)</sup>، عن أنس بن مالك، قال (<sup>(۱)</sup>): قال رسول الله ﷺ: ﴿ لما تجلّى الله للجبل تشظى، فطارت لطلعته ثلاثة أجبل فوقعت بمكة، وثلاثة أجبل فوقعت بالمدينة، فوقع بمكة: حِراء، وتَبِير، وثَوْر، ووقع بالمدينة: أحُد، وورقان، ورَضُوى ».

الثَّقَبَة: تصبّ من ثَبير غَيْناء (٤). وهو الفَجّ الذي فيه قصر الفضل بن الربيع إلى

عرفات وبين طريق الطائف على السيل، طوله حوالي (١٥) كلم، إذا سلكته تكون قد توسطت أرض المغمس.

وأما (النخيل) فقد ضبطها ياقوت بضم النون وفتح الخاء مصغراً، ولم يبيّن مستنده. وأما ابن ظهيرة فقد جعلها باسم الشجر المعروف، وقال: لعله أراد بالنخيل بساتين ابن عامر التي كانت في جهة عُرنة، لأنه كان بها نخيل فيما مضى. اهد. وضبّط ياقوت لهذه اللفظة يشعر أنه اسم لموضع وليس هو موضع لشجر النخيل، وبساتين ابن عامر فيها بُعْدٌ عن هذا الجبل والله أعلم. وقد جعل بعض الفضلاء ثبير الأعرج اسماً لجبل حراء، وفي ذلك نظر لدقة تحديد الفاكهي والأزرقي لموضع هذا الجبل الذي أسميناه جبل الطارقي، وهو الجبل العالي الذي يكون على يسار القادم إلى مكة من طريق السيل إذا دخل أرض الصفاح واقترب من أنصاب الحرم، ويشرف اليوم على حي الشرائع السفلي. ولا زال يطلق على أحد شعابه التي تسيل منه شمالاً على أراضي ذوي الدخل الحدود اسم (شعب الأعرج).

١٠٦٦ – إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣١٤) من طريق: معاوية بن عبد الكريم، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس رضى الله عنه.

وذكره الفاسي في شفاء الغرام (١/ ٥٣٠)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٢٤٦) وقـال: هـذا حديث غريب بل منكر.

(١) في ب، ج: الأسدي.

(٢) في الأصول: معاوية بن قرة عن الجلد بن أيـوب، والصـواب مـا أثبتنــاه (انظـر: مـيزان الاعتــدال
 ٢/ ١٥٢، ومصادر التخريج).

(٣) قوله: «قال» ساقط من ب، ج.

(٤) يعرف ثَقَبَة اليوم بـ (الغَسَالة) وفي هذا الشعب قام حيّ واسع من أحياء مكة، وقد غمره العمران سُفلاً وعُلواً. ولا زال السد الذي أقامه خالد القسري قائماً في هذا الشعب إلى اليوم، ولكن هــدم

طريق العراق وإلى (١) بيوت ابن جُريج (٢).

[السِدر](٢): من بطن السرر.

الْأُفَيْعِيةُ (٤): من السرر مجاري الماء، منه ماء مسيل (٥) مكة، ومن السرر (٢) [ [وأعلى مجاري](٧) السرر (٨).

من وسطه مقدار ثلاثين متراً لفتح شارع عريض يربط هذا الحي بأحياء مكة الأخرى، وهذا السديق في مدخل حي الغسّالة، وبُني بقربه مسجد حديث يقال له (مسجد السديري) على يمين الداخل إلى هذا الحي. وأعلى من هذا السد سد آخر أقل منه إحكاماً وأقصر منه طولاً، على يسار الصاعد في هذا الشعب، وهذا بُني متأخراً عن سد القسري بكثير، ولكن هذا السد كاد أن يُدفّن ولم يبق ما يُرى منه إلا رأسه، وأقيمت عند حافته العليا عمائر ثلاث، ولا يتنبّه إليه الناظر إلا بالتأمل والتدقيق.

وفي أقصى الشعب جداً، بئر مطوية بصخور طبّاً محكماً لكنه غير منتظم، قد دفعت السيول بالصخور والأتربة إلى داخل البئر، ومع ذلك تجد فيها الماء، لا يبعد عنك أكثر من متر ونصف المتر، ولو نُثِلت هذه البئر لجادت بالماء، ويغلب على ظني أنها بئر خالد القسري التي أنبُط منها عينه المشهورة التي أخرجها في المسجد الحرام. أما دُبول هذه العين فلا تجد لها أثراً، وسالت عنها بعض قدماء سكان ذلك الحى فقال إنها كانت مشاهدة قبل سنوات، وقد غمرها العمران.

- (١) في ب، ج: إلى.
- (٢) الفاكهي (٤/ ١٦٨).
  - (٣) في أ، ج: السرر.
  - (٤) في ب: الأقنعية.
  - (٥) في ب، ج: سيل.
    - (٦) في ج: السدر.
  - (٧) في أ: وأعلاه ذي.
- (٨) هكذا جاءت هذه العبارة في الأصل، وعند الفاكهي: (السدر: من بطن السرر، والأفيعية: من السرر، مجاري الماء منه، ما سيل مكة السدر، وأعلى مجاري السرر). والمفهوم من عبارة الفاكهي السرر، مجاري الماء منه، ما سيل مكة السدر، وأعلى مجاري السرر). والمفهوم من عبارة الفاكهي أنه آراد أن يعرف (السيدر، وليس السرر كما جاءت هنا، فذكر أن السدر، أو مكة السدر هو من بطن السرر، والسرر، هو الوادي الذي يسمى اليوم (المُعينصيم) وهو شعب عمرو بن عبد الله بن أسيد، وهو الشعب الذي فيه مبداد الحَجّاج. وهذا الشعب الواسع لو وقفت في وسطه عند سد أثال (وهو أكبر مدود الحَجّاج) لتبيّن لك أن هذا الشعب يفترق سيله عند فم الشعب الذي عليه السد إلى مجريين: الأول يتجه غرباً حتى يسكب في سدرة خالد، والثاني يتجه شرقاً حتى يصب في منى بعد أن يدور حول جبل المُضينيع. ومجرى الماء الشرقي من المعيصم هو الذي يسمى الأفيعية

١٠٦٧ – حدثني محمد بن يحيى، قال: حدثني عبد العزيز بن عمران، عن عبد الله بن جعفر: أن السيل أبرز عن حجر عند قبر المرأتين (١)، فإذا فيه كتاب: أنا أسيد (٢) بن أبي العيص، يرحم  $[lln L^{(7)}]$  على بني عبد مناف.

۱۰٦۸ - حدثني جدي، عن سليم (١) بن مسلم، عن ابن جريج: أنه روى عن بعض المكين أنه قال: الثَّقبَة بين حراء وثبير، فيها بطحاء من بطحاء الجنة (٥).

السِّدَاد: ثلاثةُ أُسِدَّة بشعب (٢) عمرو بن عبد الله بن خالد، وصدرُها يقال له: [ثَبير] (٧) النَّصْع، عَمِلَها الحَجَّاج بن يوسف، لحبس (٨) الماء، والكبير منها يدعى:

على ما يُفْهم من كلام الأزرقي، وعلى ما أوقفني الشريف محمد بن فوزان الحارثي -رحمه الله-. أما مكة السِدْر فيطلقه الأزرقي والفاكهي على صدر وادي فخ بعد أن يجتمع فيه سيل وادي جليل، وسيل وادي أذاخر، وسيل شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد، وهو غير سدرة خالد، فمكة السدر تسيل على فخ، وسدرة خالد تسيل على وادي الأبطح، ولكن جُمع سيلهما فوجّها الآن إلى فخ.

والخبر في: الفاكهي (٤/ ١٦٩).

### ١٠٦٧ – إسناده ضعيف جداً.

عبد العزيز بن عمران، متروك (التقريب ص:٣٥٨).

أخرجه الفاكهي (٤/ ٣٢ح٢٣٤) من طريق: عبد العزيز بن عمران، به.

- (١) في ج: المدابر.
  - (٢) في ج: سيد.
- (٣) لفظ الجلالة ‹‹الله›› زيادة من د.

#### ۱۰۲۸ – إسناده ضعيف .

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

- (٤) في ب، ج: سلمة، وهو خطأ.
- (٥) ذكره الفاكهي (٤/ ١٦٩) عن بعض أشياخ أهل مكة.
  - (٦) في ج: شعب.
  - (٧) قوله: ‹‹ثبير›› ساقط من أ.
    - (٨) في ب، ج: يحبس.

أثال، وهو سَدّ عمله الحَجّاج في صدر (۱) شعب عمرو (۲)، وجعله حبساً على وادي مكة، وجعل مفيضه يسكب في سِدْرة خالد، وهو على يسار مَن أقبل من شعب عمرو، والسدّان الآخران على يمين مَن أقبل من شعب عمرو، وهما يسكبان في أسفل منى (۲).

مىلرة خالد: وهي صدر وادي مكة، ومن شقها وادي يقال له: الأُفَيْعِيّة، ويسكب فيه (١) أيضاً شعب علي بمنى، وشعب عُمارة الذي فيه منازل سعيد بن سالم، وفي ظهره شعب الرَخَم، وتسكب فيه أيضاً المنْحَر من منى، والجمار كلها تسكب في بكة، وبكّة: الوادي الذي به الكعبة، وقال (١) الله عز وجل: ﴿إِنَّ أُوّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسَ للَّذِي ببَكَّة مُبَارَكا [وَهُدئ لِلْعَالَمِينَ] (٧) ﴿ [آل عمران: ٩٦]، قال:

<sup>(</sup>١) في ج: صدره.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: ابن عمرو.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٧٠). وسداد الحَجَاج لا زالت ثلاثتها قائمة إلى اليوم، وهي سليمة لم ينخرم منها شيء، اثنان منها تقابل مجزرة المعيصم النموذجية القديمة، أما الآن فمجازر منى بجوار السدود من الجهة الجنوبية للسد. والآخر على فم شعب يقام فيه الآن خزان عظيم للمياه لا أعرف اسمه، إلا أن اسم هذا السد (أثال).

وحبّذا لو التفتت إدارة الآثار لتسوير هذه السداد والحفاظ عليها، فهي معالم تاريخيــة صمــدت في وجه السيول العارمة أكثر من ألف وثلاثمائة ســنة، وربمــا امتــدت بعـض أيــدي الطــامعين إليهــا فعبثت بها.

أما سدرة خالد: أسفلها ما يسمى اليوم بــ (العَـدُل) وأعلاهـا المنطقـة الموازيـة لحـي الغُسّـالة إلى الجسر الذي يمر عليه طريق المعيصم فوق طريق الطائف. وقد قامت عليهـا أحيـاء سـكنية جميلـة. والأفيعية على يسار من أقبل من طريق الطائف في منطقة المعيصم. وكان هذا صـدر وادي مكـة، أو وادي إبراهيم، لكنه حوّل إلى خُريق العُشُر (فَخُ).

<sup>(</sup>٤) أي في وادي مكة.

<sup>(</sup>٥) في ب: ويسكب.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: قال.

<sup>(</sup>٧) قوله: ﴿ وَهدى للعالمين ﴾ زيادة من ج.

وبطن مكة الوادي الذي فيه بيوت سراج، والمربع [حائط] (١) ابن برمك، وفخ، وهو وادي مكة الأعظم، وصَدْرُهُ شعب بني عبد الله بن خالد بن أسيد (٢).

والغَميم: [ما]<sup>(٣)</sup> أقبل من المُقْطَع، ويلقى<sup>(١)</sup> وادي مكة، ووادي مكة<sup>(٥)</sup> بقـرب المفجر<sup>(١)</sup>.

السّداد: بالنصع من الأفيعية في طرف [النخيـل](٧)، عملهـا الحَجَّـاج لحبس الماء، والأوسط منها يدعى أثال.

سِدرة خالد: هي (^) صدر وادي مكة من بطن السرر، منها يأتى سيل مكة إذا عظم، الذي يقال له سيل السدرة، وهو سيل عظيم عارم إذا عظم، وهو خالد بن أسيد بن أبي العيص، ويقال: بل خالد بن عبد العزيز بن عبد الله (٩).

المَقْطَع (١٠٠): مُنْتَهى الحرم من طريق العراق على تسعة أميال، وهو مقطع الكعبة، ويقال: إنما سمي المَقْطَع: أن البُنَاة حين بنى ابن الزبير الكعبة وجدوا

<sup>(</sup>١) في أ: حائطاً. وانظر الفاكهي (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>۲) الفاكهي (٤/ ١٢٠، ١٧٠–١٧١).

<sup>(</sup>٣) في أ، ب، ج: وما. والمثبت من د.

<sup>(</sup>٤) في ج: وتلقى.

<sup>(</sup>٥) في ج: بكة.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: البحر.

والخبر عند الفاكهي (٤/ ١٧١). والغُميم: شعب يسيل من جبل الستار، ويفيض على أهُميَّجة . ويعض أرض هذا الشعب كثيرة البطحاء، كان أهل مكة يأخذونها منه حتى صارت أرضه أشبه بالحفائر الواسعة، ثم مُنعوا هذه الأيام. وموضع هذا الشعب: إذا سلكت طريق الطائف من مكة وقبل أن تصل إلى أعلام الحرم تأخذ يساراً، على طريق تُرابي، فذاك هـو الغميـم إلى أن تصل إلى جبل الستار.

<sup>(</sup>٧) في أ: النخل.

<sup>(</sup>٨) في ج: وهي.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>١٠) المَقْطَعُ: جبل معروف يُشرف على ثنية خَلّ، وهو على يمــين الداخــل إلى مكــة، وليـس بــالجبل العظيم الارتفاع (انظر معالم الحجاز ٨/ ٢٣٠).

هنالك حجراً صليباً، فقطعوه بالزُبُرِ والنار، فسمي ذلك الموضع المَقْطَع<sup>(١)</sup>. قال أبو محمد الخزاعي: أنشدني أبو الخطاب<sup>(٢)</sup> في المقطع:

[طربت] (٣) إلى هند وتِربَيْن مرة لها إذ تواقفنا بفرع المقطمع وقول فتاة كنت أحسب أنها منعمة في مِسيزر لم تُسدرت

97. 1- حدثني جدي، قال: حدثنا سليم بن مسلم، عن ابن جُريج، عن مجاهد، قال: إنما سمي المُقطَّع: أن أهل الجاهلية كانوا إذا خرجوا من الحرم لتجارة أو لغيرها<sup>(3)</sup>، علقوا في رقاب إبلهم لحاء من لحاء شجر الحرم، وإن كان راجلاً علّق في عنقه ذلك اللحاء، فأمنوا به حيث توجهوا، فقيل<sup>(0)</sup>: هؤلاء أهل الله، إعظاماً للحرم، فإذا رجعوا ودخلوا الحرم قطعوا ذلك اللحاء من رقابهم ورقاب أباعرهم هنالك، فسمي المُقطَّع [لذلك.

ثنيَّةُ الْحَلِّ: بطرف المقطع](٦)، منتهى الحرم من طريق العراق(٧).

الفاكهي (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أبو الخطّاب: كنية الشاعر عمر بن أبي ربيعة.

<sup>(</sup>٣) في أ: طويت.

١٠٦٩ – إسناده ضعيف .

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١٣).

ذكره الفاكهي (٤/ ١٧٢)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: غيرها.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: فقالوا.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفين ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٧) الفاكهي (٤/ ١٧٢).

وثنية خُلّ: لا زالت معروفة، وتكون قُبيل أنصاب الحرم للخارج من مكة، وقد سهلت اليوم تسهيلاً يكاد يذهب بمعناها، لتوسعة طريق الطائف، وأقيم عليها خزانات مياه، والخزانات تكون على يمين الخارج من مكة. وقد أفاد الأستاذ البلادي في معجم معالم الحجاز (٣/ ١٤٢)، أن هذه الخزانات أقيمت في عهد الملك عبد العزيز لتخزين مياه العين الجديدة الممدودة من وادي الزُبّارة إلى مكة.

السُغيا: [المسيل](1) الذي يفرع بين مَازَمَي عرفة، في نمرة وعلى (٢) مسجد إبراهيم خليل الرحمن على على يمين المُقبل من عرفة إلى منى، وفي هذا الشعب بئر عظيمة (٣) كان ابن الزبير عملها وعمل عندها(٤) بستاناً، وعلى باب شعب السقيا بئر (٥) جاهلية قد عمرتها خالصة، فهي (٢) تعرف اليوم بها(٧).

# ذكر شق معلاة مكة الشامي وما فيه مما يعرف اسمه من المواضع والجبال والشعاب مما أحاط به الحرم

قال أبو الوليد: شِعْبُ قُعَيْقِعان: وهو ما بين دار يزيد بن منصور التي بالسُويْقة،

قلت: ويقال لهذه الثنية أيضاً (خَلّ الصفاح) نسبة إلى أرض الصفاح التي تهبط عليها هذه الثنية للخارج من مكة، وهي أرض بيضاء واسعة، تقع ضمن سهل المُغمَّس الأفيح، ويتوسطها الآن طريق الطائف، وسميّت اليوم: الشرائع السفلي، وقرية المجاهدين.

<sup>(</sup>١) قوله: «المسيل» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وفي نمرة على.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: عظيم، وفيهما زيادة: لابن الزبير.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((وعمل عندها)) ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) قوله: «عظيمة كان ابن الزبير عملها وعمل عندها بستاناً، وعلى باب شعب السقيا بئر » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وهي.

<sup>(</sup>٧) قوله: ﴿بها› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: ستر.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٤/ ١٧٣).

وجبل الستار: لا زال معروفاً إلى اليوم، وعليه انصاب الحرم، وهو الجبل الذي يكون خلف جبل المقطع على يسار الخارج من مكة، ويقال له (ستار لحيان) تمييزاً له عن جبل (ستار قريش) الذي هو قرب عرفات.

يقال لها: دار العروس إلى دور ابن الزبير، [إلى الشعب، إلى منتهاه في أصل الأحر<sup>(۱)</sup>، إلى فَلْقِ<sup>(۱)</sup> ابن الزبير]<sup>(۳)</sup> الذي يسلك منه إلى الأبطح والسُويْقة <sup>(٤)</sup>، على <sup>(٥)</sup> فوهة قُعَيْقِعان، وعند السُويْقة ردم عمله ابن الزبير حين بنى دوره بقعينقِعان ليرد السيل عن دار حجير بن أبي إهاب [وغيرها]<sup>(۱)</sup>، وفوق ذلك ردم بين دار عفيف وربع الخزاعيين ودار الندوة، وربع الخزاعيين ودار الندوة، ودار شيبة بن عثمان <sup>(۷)</sup>.

وجبل شيبة: هو الجبل الذي يُطلّ على جبل الديلمي، وكان جبل شيبة وجبل الديلمي يسميان في الجاهلية: واسطأ، وكان جبل شيبة للنّباش بن زرارة التميمي، ثم صار بعد ذلك لشيبة (^^).

جبل الديلمي: الجبل المشرف على المروة، وكان يسمى في الجاهلية سميراً، والديلمي: مولى لمعاوية [كان] (١٠) بنى في ذلك الجبل داراً لمعاوية فسمّي (١٠) به،

<sup>(</sup>١) أي: جبل الأحمر.

<sup>(</sup>٢) وهو الفُلْق: لا زال يعرف بهذا الاسم، وسُمَّى به الشارع المار بهذا الفُلْق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من أ، ب. والمثبت من ج.

<sup>(</sup>٤) السويقة: بالتصغير، موضع مشهور كان على فم شعب قعيقعان، لكنه دخل في التوسعة السعودية للمسجد الحرام سنة (١٣٧٥) إلا أن الاسم بقي يطلق على سوق كان لها شأن ولا يـزال في مكـة قرب المروة، وكان يباع فيها ما يحتاجه الحاج ويتموّله، ثم أصبح أكثر ما يبـاع فيهـا القمـاش، وإذا أطلقت لفظة (السويقة) فإنما يراد بها (سوق السويقة).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: إلى.

<sup>(</sup>٦) في أ: وغيرهم.

ولا وجود لهذا الردم اليوم، ولا للذي بعده.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (٤/ ۱۷۳ – ۱۷۵).

<sup>(</sup>A) الفاكهي (٤/ ١٧٥).

وجبل شيبة: لا يعرف الآن بهذا الاسم، إنما سمّي جبل (قلعة فِلْفِل) اشتهر بقلعة أقيمت فوق هذا الجبل، وأقيم عليها الآن أجهزة للإرسال اللاسلكي.

<sup>(</sup>٩) في أ: وكان.

<sup>(</sup>١٠) في ب: تسمى، وفي ج: يسمى.

والدار اليوم لخزيمة بن خازم(١).

الأبيض: الجبل المشرف على فَلْق ابن الزبير (٢).

والخافض: أسفل من الفَلْق، اسمه: [السائل] (۱)، وهو المشرف على دار الحَمّام (٤)، وإنما سهل ابن الزبير الفَلْق وضربه حتى فَلَقَه في الجبل، أن المال كان يأتي من العراق فيدخل به مكة، فيعلم به الناس، فكره ذلك، فسهل طريق الفلق ودرّجه، فكان إذا جاءه المال دخل به ليلاً، ثم سلك (٥) به المعلاة وفي (١) الفلق حتى يخرج به على دوره بقعيقعان، فيدخل ذلك المال ولا يدري به أحد، وعلى رأس الفلق موضع يقال له: رحى الريح (١)، [كان عولج (٨) فيه موضع رحى الريح] (٩) حديثاً من الدهر، فلم يستقم، وهو موضع قلّما تفارقه الريح (١).

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٤/ ١٧٥).

وجبل الديلمي: يعرف اليوم بـ (جبل القرارة) وهو الجبل الذي فيه عمارة الأشراف، آل غالب، وقد مهدت فيه طريق موصلة بين المدّعي وبين القرارة، وغمره العمران.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ١٧٦).

والأبيض: هو الجبل الذي يكون على يسارك إذا صعدت فلق ابن الزبير من الأبطح تريد الحسرم، وهو يشرف على الفلق من جهة الشرق، وعلى الحُلَقة القديمة من جهة الغرب، وقد غمره العمران.

<sup>(</sup>٣) في أ: المسائل.

<sup>(</sup>٤) دار الحمّام: وهي إحدى الدور الست المتقاطرة التي يملكها معاوية بن أبي سفيان، وموقعها قــرب المدّعى، فالخافض هو الجبل الذي يُشرف على هذه الدار، وموضعه منتهى القرارة اليـوم، وقــد مهدّ فيه طريق واسعة حديثة تربط الحلقة القديمة بالمروة.

<sup>(</sup>٥) في ج: يسلك.

<sup>(</sup>٦) في ج: في.

<sup>(</sup>٧) لا يعرف هذا الموضع اليوم.

<sup>(</sup>٨) في ب: علوج.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفين ساقط من أ.

<sup>(</sup>۱۰) الفاكهي (٤/ ١٧٦).

جبل تُفَاحَة: الجبل المشرف على دار سلم (١) بن زياد، ودار الحمّام، وزقاق النار (٢). وتُفّاحَة: مولاة لمعاوية، كانت أول من بني في ذلك الجبل (٣).

الجبل الحَبَشِي: الجبل المشرف على دار السري بن عبد الله التي صارت للحرّاني (٤)، واسم الجبل: حَبَشيّ، إنما هو اسم الجبل: حَبَشيّ، يعني (٥): لم ينسب إلى رجل حَبَشيّ، إنما هو اسم الجبل (٢).

ألات يحاميم: الأحداب (٧) التي بين دار السريّ إلى ثنية المقبرة، هي التي قبر (٨) أمير المؤمنين أبو جعفر (٩) بأصلها، قال: نعرفها باليحاميم، وأولها القرن الذي بثنيّة المدنيين على رأسه بيوت ابن أبي حسين النوفلي، والذي يليه القرن المشرف على دار منارة الحبشي فيما بين ثنيّة المدنيين، وهي التي كان ابن الزبير مصلوباً عليها. وكان أول من سهلها معاوية، ثم عملها عبد الملك بن مروان، ثم كان آخر من بنى

<sup>(</sup>١) في ب، ج: سليم، وعند الفاكهي: سلمة.

<sup>(</sup>٢) زقاق النار: لعله الزقاق الذي بجوار مسجد (مقرأ الفاتحة) بالمدّعى، لأنه الزقاق الوحيد الباقي الذي يربط بين المدّعى والقرارة، وهذا الزقاق كان يفصل بين داري الحمّام وبين دار ببّة، وكلاهما من ممتلكات معاوية -رضي الله عنه-. والداران تقعان في سوق الجودرية الآن، فالجبل المشرف عليهما هو: جبل تفاحة، وكأنه متصل بجبل الخافض، الذي مُهد فيه طريق واسعة تربط بين القرارة والحَلَقة القديمة.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٣/ ٢٨٧، ٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: ((يعني)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>٦) الفاكهي (٤/ ١٧٧).

والجبل الحبشي: هو الجبل الذي يسمى اليوم: جبل السلمانية، وهو الذي يمتد من فَلْق ابن الزبــير إلى ثنية المدنيين. وقد فُتِح فيه اليوم نفقان يربطان بين الأبطح وبين جَرُّول.

<sup>(</sup>٨) في ج: قبة.

<sup>(</sup>٩) قوله: «أبو جعفر» ساقط من ب، ج.

ضفائرها ودرجها وحددها المهدي(١).

شيعًبُ المَقْبَرة: قال بعض أهل العلم من أهل مكة وليس بينهم اختلاف: أنه ليس بمكة شعب يستقبل الكعبة كله ليس فيه انحراف إلا شعب المقبرة، فإنه يستقبل الكعبة ليس فيه انحراف مستقيماً، وقد كتبت جميع ما جاء في شعب المقبرة وفضلها في صدر (٢) الكتاب (٣).

ثنية المقبرة: هذه (١٠) هي التي دخل منها الزبير بن العوام يوم الفتح، ومنها دخل النبي ﷺ في حجة الوداع (٥٠).

أبو(٢) دُجَانَة: هو الجبل الذي خلف المقبرة شارعاً على الوادي، ويقال له:

<sup>(</sup>١) الفاكهي (٤/ ١٧٧-١٧٨)، والفاسى في شفاء الغرام (١/ ٧٧٣).

وفي عهد الفاسي في سنة (٨١١) وسمّع فيها بعض المجاورين بمكة - اثابه الله-. وفي سنة (٨١٧) سهّل بعضهم طريقاً في هذه الثنية غير الطريق المعتادة، وهذه الطريق تكون على اليسار للهابط من هذه الثنية إلى المقبرة والأبطح، وكانت خرجة ضيقة جداً، فُتِح ما يليها من الجبل بالمعاول حتى اتسعت، فصارت تسمّع أربع مقاطير من الجمال مُحمَّلة، وكانت قبل ذلك لا تسع إلا واحداً، وسهّلت أرضها بتراب رُدم فيها حتى استوت، وصار الناس يسلكونها أكثر من الطريق المعتادة، وجعل بينهما حاجزاً من حجارة مرضومة، وكان في بعض هذه الطريق قبور فأخفي أثرها. أفاد ذلك الفاسى في الشفاء (١/ ٩ ٠٩).

قال إبراهيم رفعت في مرآته (١/ ٣٠) ثم جعل سودون المحمّدي رئيس العمائر بالمسجد الحرام سنة (٨٣٧) هذين الطريقين طريقاً واحداً، فردم الطريق الجديدة المنخفضة عن القديمة بنحو قامة حتى سوّاها بالأولى وجعلهما طريقاً واحداً يسع عدة قطائر. اهـ. أما الآن فإن هذه الثنية وسّعت، وجعل فيها طريقان واحد للصعود والآخر للنزول، وكل طريق تتسع لثلاث سيارات، وربط بها جسر يمر فوق الشارع المؤدي إلى المسجد الحرام. ويسمّيها الناس (ربع الحجون).

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: هذا.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٧٩).

وشعبُ المقبرة: هو الشعب الذي فيه قبر السيدة خديجة أم المؤمنين -رضي الله عنها-.

<sup>(</sup>٤) في ج: وهذه.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: وأبو.

جبل البُرْم. وأبو دُجَانَة والأحداب التي خلفه تسمى: ذات أعاصير (١).

شبعب أل قُنْفُذ: هو الشعب الذي فيه دار آل خلف بن عبد ربه بن السائب، مستقبل قصر محمد بن سليمان، وكان يسمى: شعب اللئام، وهو قنفذ بن زهير من بني أسد بن خزيمة، وهو الشعب الذي على يسارك وأنت ذاهب إلى منى من مكة، فوق حائط خُرْمان، وفيه اليوم دار الخَلفيين من بني مخزوم، وفي هذا الشعب مسجد مبني (٢) يقال: أن النبي على صلى فيه، وينزله اليوم في الموسم الحضارمة (٣).

غُراب: القرن الذي عليه بيوت خالد بن عكرمة بين حائط خُرْمان وبين شعب آل قنفذ، مسكن ابن أبي الرَزّام ومسكن أبي جعفر العلقمي بطرف حائط خُرْمان عنده (١٠).

سَقُر: هو الجبل المشرف على قصر جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك، وهو بأصله ، وكان عليه [قوم] من أهل مكة يقال لهم : آل قريش ، [بنسى

ولا يعرف بهذا الاسم اليوم، وهو الجبل المشرف على عمائر الأشراف، وعلى الخُنْدَريسَة، ويمتـد إلى شعب أذاخر. أما الأحداب التي خلفه فتشمل بعض حي العُتَيْبيَّة، وبعض منطقـة اللصـوص، المسماة الآن: «شارع الجزائر». وكانت فيه مجزرة مكة، ثم تحولت إلى أذاخر ثم إلى المسفلة الآن. (۱) الفاكهي (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) هذا المسجد لا زال قائماً إلى اليوم، عامراً، ومشهور بـ (مسجد الإجابة).

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٨٠-١٨١)، والفاسي في شفاء الغرام (١/ ٤٩٦). وشعب آل قنفذ: هو الشعب الذي فيه مسجد الإجابة، ويسمى (الشُعْبة) أو (شعبة الحُرَّث).

وهذا الشعب يقابل قرن غراب، وهو على يسار الصاعد من مكة إلى منى بعد شعب أذاُخر، وهذا الشعب جعله الشريف محمد بن فوزان والأستاذ البلادي (شعب الصُفِيّ) وهو وهم.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١٨٠). وغراب: قرن لا زال قائماً، يحدّه من الأعلى مسجد النوق، ومن الأسفل مبنسى أمانــة العاصمــة،

وقد شُقَّ فيه الطريق العام فأدار حوله كأنه قوس من جهة الشمال، وعلى هذا القرن مبنى تابع اليوم لشرطة العاصمة. هذا القرن هو الذي جعله الشريف محمد بن فوزان الحارثي والأستاذ البلادي (صُفى السَّباب).

<sup>(</sup>٥) في أ، ب: لقوم.

عباد] (۱) -مولى لبني شيبة - قصر، ثم ابتاعه صالح بن العباس بن محمد، فابتنى عليه، وعمّر القصر وزاد فيه، فهو اليوم لصالح بن العباس، ثم صار اليوم للمنتصر (۲) بالله أمير المؤمنين، وكان سقر يسمى في الجاهلية: [الستار] (۳)، وكان يقال له: جبل كِنانة، وكِنانة: رجل من العَبِلات من ولد الحارث بن أمية بن عبد شمس الأصغر (٤).

شعب آل الأخنس: هو<sup>(٥)</sup> الشعب الذي<sup>(٦)</sup> بين حراء وبـين سـقر. وفيـه حـق [زاروية]<sup>(٧)</sup> موالي القارّة حلفاء بني زهرة<sup>(٨)</sup>.

وحق [الزارويين] (٩) منه بين العَيْر وسَقَر إلى ظهر شعب آل الأخنس، يقال له: شعب الخوارج، وذلك أن نَجدة الحَروري عسكر فيه عام حج. ويقال أيضاً: شعب الخيشوم؛ نبات يكثر فيه، والأخنس بن شريق الثقفي، حليف بني زهرة،

<sup>(</sup>١) في أ: بن عاد.

<sup>(</sup>٢) في ب: للمستنصر.

<sup>(</sup>٣) كذا في أ، ج، وفي ب: السيار، وفي الفاكهي: السيات.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١٨٢).

وسقر: الجبل الصغير المشرف على حي (الخانسة) أو (الخنساء) من جهة الغرب، ووهم الأستاذ البلادي في جعل هذا الجبل هو (جبل المعابدة) أو (أبو دلامة) فجبل المعابدة همو (العَمْير) السمابق ذكره، أو (العيرة الشامية) على ما سمّاه بعضهم (انظر معجم معالم الحجاز ٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: وهو.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج زيادة: كان.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصول، وعند الفاكهي: زُرارة.

<sup>(</sup>۸) الفاكهي (٤/ ۱۸۳).

وشعب آل الأخنس: هو ما يسمى اليوم (الخانسة) أو (الخنساء) وهو حيى معمور مزدحم من أحياء مكة. وهذا الشعب زُفِّت فيه شارع يربط بين شارع الحج (خريق العُشر) وبين شارع الأبطح. واسم (الخانسة) أو (الخنساء) إنما هـو تحريف للفظة (الأخنس). وقد وهم الأستاذ البلادي في معالم الحجاز (٥/ ٧٥) في جعل هذا الشعب هو شعب أذاخر الذي يسيل على فخ، والذي فيه مجزرة مكة.

<sup>(</sup>٩) في أ: القاريين، وفي الفاكهي: الزراوزيين. وقوله: ‹‹منه›› ساقط من ب، ج.

واسم الأخنس: أبيّ، وإنما سمي الأخنس، أنه خنس ببني زهرة، فلم يشهدوا بدراً على رسول الله على وذلك الشعب يخرج إلى (١) أذاخر (٢)، وأذاخر ثنية بينه (٣) وبين فخ، ومن هذا الشعب دخل رسول الله على مكة يوم الفتح حتى مرّ في أذاخر، حين (١) خرج على بئر ميمون بن الحضرمي، ثم انحدر في الوادي على حراء (٥).

[جبل حراء](٢): وهو الجبل الطويل الذي في أصل (٢) شعب آل الأخنس مشرف على حائط مُورِش (٨). والحائط الذي يقال له: حائط حراء، على يسار الذاهب إلى العراق، وهو المشرف القُلّة مقابل ثَبير غَيْناء مَحَجةُ العراق بينه وبينه. وقد كان رسول الله ﷺ أتاه واختبأ فيه من المشركين من أهل مكة في غار في رأسه مشرف مما يلي القبلة، وقد كتبت ذكر ما جاء في حراء وفضله في صدر (٩) الكتاب مع آثار النبي ﷺ (١٠).

قال مسلم بن خالد: حراء جبل مبارك، قد كان يؤتى. قال أبو محمد الخزاعي: وفي حِراء يقول الشاعر (١١):

<sup>(</sup>١) في ج: على.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: ثنية.

<sup>(</sup>٣) قوله: «بينه» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) في ب، ج: حتى.

<sup>(</sup>٥) جبل مشهور معروف.

<sup>(</sup>٦) قوله: ‹‹جبل حراء›› زيادة من د.

<sup>(</sup>٧) في ب، ج: بأصل.

<sup>(</sup>٨) تقدم ذكره، وقد حدد موضعه بأنه في فُوّهة شعب الخوز، وهنا جعله حائط حراء نفسه، وجعلهما هناك اثنين، والله أعلم أين الصواب.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: هذا.

<sup>(</sup>١٠) الفاكهي (٤/ ١٨٣ – ١٨٤)، وشفاء الغرام (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١١) قول أبي محمد والشعر ورد في جميع الأصول سوى د، بعد التعريف بجبل القاعد. وانظر الشعر في: الفاكهي (٤/ ١٨٤).

تَفَرَّجَ عنها (١) الهم لما بدا لها حراء كراس الفرارس المتروب مُنَعَّمَةٌ لَـمْ تَـدْرِ مـا عَيْـشُ شِـقُوةٍ ولم [تَغْتَزَلْ](٢) يَوْماً على عُودِ عَوْسَـج [قال أبو الوليد](٤): القاعد: هو الجبل الساقط أسفل من حراء على الطريق على يمين من أقبل من العراق أسفل من بيوت ابن أبي الرزام الشيبي (٥).

أَظْلُم: هو الجبل الأسود بين [ذات](٢) جليلين، وبين الأكمة<sup>(٧)</sup>.

ضَنْك: وهو شعب من أظْلَم، وهو بينه وبين أذاخــر في محجـة العـراق، وإنمــا سمي [ضنكاً]: أن في ذلك الشعب [كتاباً] (^ ) في عِرْق أبيض [مستطيراً] (٥) في الجبل، مصوراً صورة ضنك، مكتـوب الضاد والنـون والكـاف متصـلاً بعضـه ببعض، كما كتبت: ضنك، فسمى بذلك ضنكاً (١٠٠).

[مكة](١١) السِلْر: من بطن فخ إلى المُحْدث(١٢).

<sup>(</sup>٢) في أ: تغترر، وفي ب: يغترر، وفي ج: يعتور. والمثبت من الفاكهي (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) العُوْسَج: شجر شاك نجديّ (لسان العرب، مادة: عسج).

<sup>(</sup>٤) قوله: ‹‹قال أبو الوليد›› زيادة من د. وقد ذكرت في بقيَّة النسخ قبل ذكره لجبل أظلم.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٨٥).

وجبل القاعد: لا يعرف اليوم بهذا الإسم، وهناك أكثر من جبل ساقط أسفل حسراء على طريـق الطائف السيل، على يسارك وأنت خارج من مكة.

<sup>(</sup>٦) في أ: دار

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (٤/ ١٨٤).

والأكمة لم يحدد الأزرقي موضعها، وذات جليلين: حدّدها الأزرقي ما بين مكة السدر وفخّ.

<sup>(</sup>٨) في الأصول: ضنك أن في ذلك الشعب كتاب. والمثبت من د.

<sup>(</sup>٩) في أ: مستطير، وفي الفاكهي : مستطيل.

<sup>(</sup>۱۰) الفاکهی (٤/ ۱۸۵).

ولا زال هذا الشعب على حاله ويعرفه أهل هذا الشأن.

<sup>(</sup>١١) قوله: «مكة» ساقط من أ.

<sup>(</sup>۱۲) الفاکهی (٤/ ۱۸۵).

أما المُحْدث فهو تلك الفسحة من الأرض التي يلتقي بها شعب آل عبد الله بــن خــالد بــن أســيد، وشعب أذاخر ليتكون منهما وادي فخ. ويحد هـذه الفسحة اليـوم ثلاثـة رؤوس: الأول: شــارع

الحضرمتين (۱): على يمين شعب آل عبد الله بن خالد بن أسيد بحذاء أرض ابن هربذ.

القِمْعَة: قرن دون شعب بني عبد الله بن خالد، على يمين الطريق، في أسفله حجرً عظيمً مفترش أعلاه، مُسْتَدِق أصله جداً كهيئة القِمْع.

القُنْيَنَة: شعب بني عبد الله بن خالد بن أسيد، وهو الشعب الذي يصب على بيوت مكتومة مولاة محمد بن سليمان (٢).

ثنية أذاخِر: الثنية التي تشرف على حائط خُرْمان، ومن ثنية أذاخر دخل رسول

الحج، الثاني: سد اللصوص، الثالث: مجزرة مكة القديمة. ويقوم على طرف من المُحدث اليوم: أسواق الدوّاس المعروفة. أما المجزرة فقد نُقلت من هناك، وأما السد ففي النية إزالته لأن مجرى السيل قد جعل تحت الأرض في مجار اسمنتية ضخمة. وأرض المحدث خُطّط بعضها اليوم للسكن، وبعضها الآخر تُخطط فيه شوارع.

وأما مكة السِدْر: فهو جزء من شارع الحج اليوم، مبتدؤه من المُحدث ومنتهاه منطقة سجن مكة، لأن منطقة سجن مكة هي بطن وادي فخ، وإن شئت أن تقول: إن مكة السدر تنتهي بالسد الأسمنتي الذي أقيم في وادي فخ قُبيل السجن لما أبعدت أيضاً. هذه هي مكة السدر. وقد وهم الاستاذ البلادي عندما جعل مكة السدر هي: الصُفيراء فقط، فالصُفيراء في الجهة الجنوبية للمَحْدث، مع أن مكة السدر في الجهة الشمالية -والله أعلم-.

(۱) في الفاكهي: الخضرمتين. ولم أعرف أرض ابن هربذ. وقد اضطرب في الحضرمتين قول الأستاذ البلادي، ففي كتابه أودية مكة (ص:١٠١) قال: (لا أستبعد أن يكون ((الحضرميين)) أي: مكان منسوب إلى أناس من حضرموت). وفي معجم معالم الحجاز (٣/ ٢٣) جعله الوادي الأوسط الذي يسيل من ثنية خل فيجتمع بشعب بني عبد الله شمال شرقي حراء. اهد. أما ادعاء التصحيف فهذا فيه بعد، وأما أنه أحد الشعاب التي على يمين شعب بني عبد الله فريما يكون التصحيف، إلا أن الفاكهي والأزرقي كلاهما لم يبين لنا ما هي (الحضرمتين). وهل الياء والنون للتثنية، أم هي من أصل الكلمة، ولم يعرفانا هل هي جبل، أم ثنية، أم شعب؟ وهل هما: جبلان، أم ثنيتان، أم صخرتان؟ والأمر يحتاج إلى إيضاح ليس بوسعنا الوقوف عليه، والله أعلم.

(٢) قال البلادي: أحسب هذا القول فيه خطأ، إذ لا أعتقد أن عمران مكة كان في ذلك العهد وصل إلى شعب بني عبد الله، وهو اليوم في أقصى ما وصلت إليه مكة في تأريخها من عمران لم يصل بعد إلى شعب بني عبد الله، وبينهما أزيد من عشرة أكيال، فقد يكونان شعبان، ثم أن لفظ القنينة يدل على جبل وليس على شعب (انظر: معجم معالم الحجاز ٧/ ١٦٩-١٧٠).

الله (۱) ﷺ يوم (۲) فتح مكة وقبر عبدالله بن عمر بن الخطاب بأصلها مما يلي مكة في قبور آل عبدالله بن خالد بن أسيد، وذلك أنه مات عندهم في دارهم، فدفنوه في قبورهم ليلاً (۳).

النقواء: ثنية بشعب يسلك إلى نَخْلة من شعب بني عبد الله (١٠).

والمستوفرة (٥): ثنية تُظْهِرك على حائط يقال لـه: حائط [ثُرَيْر] (٢)، هـو اليـوم [للبوشجاني] (٧)، وعلى رأسها أنصاب الحرم، فما سال منها على ثُرَيْر، فهو حِلّ، وما سال منها على شعب فهو حَرَم (٨).

ذكر شق مسفلة مكة اليماني وما جاء فيه مما يعرف اسمه من المواضع والجبال والشعاب مما أحاط به الحرم

قال أبو الوليد: أجياد الصغير: الشعب<sup>(٩)</sup> اللاصق بأبي قُبَيْس، ويستقبله أجياد الكبير في<sup>(١٠)</sup> الشعب دار هشام بن العاص بن هشام بن المغيرة، ودار زُهير بن أبي

<sup>(</sup>١) في ب، ج: النبي.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج زيادة: الفتح.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٨٧).

وثنية أذاخر: لا زالت معروفة إلى اليوم، وتسمى الآن (ريع ذاخر) وقام حولها حي من أحياء مكة المعروفة.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١٨٨). وقد ذكرها باسم: النقواء العليا. والنقواء: تكون على يسارك وأنــت صــاعد في شعب بني عبد الله بعد العُسَيْلة ، وثنيتها مسلوكة اليوم، لكنها غير مزفّتة، وقد وقفت عليها.

<sup>(</sup>٥) في ب، ج: الستوفرة.

<sup>(</sup>٦) في أ: بربر، وفي ب: يزيد، وفي ج: بريد. وكذا وردت في الموضع التالي (والتصويب مـن الفـاكهي، الموضع السابق).

<sup>(</sup>٧) في أ: لَلنوشجاني، وفي ب: المتوشنجاني، وفي ج: للمنوشنحاني، والمثبت من الفاكهي، الموضع السابق.

<sup>(</sup>۸) الفاكهي (۱۸۸/٤).

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: الصغير.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج زيادة: فم. وقوله: ﴿ فِي ﴾ ساقط من ب، ج.

أمية بن المغيرة إلى المتكأ مسجد رسول الله ﷺ، وإنما سمي أجياد [أجياداً](١)؛ أن خيل تبّع كانت فيه، فسمي [أجياداً](٢) بالخيل الجياد(٣).

رأسُ الإنسان: الجبل الذي بين أجياد الكبير وبين أبي قُبَيْس<sup>(٤)</sup>. وسمعت جدي أحمد بن عمد بن الوليد يقول: اسمه الإنسان.

أنصاب الأسد: بأجياد الصغير في أقصى الشعب، وفي أقصى أجياد الصغير بأصل الخند مة بئر يقال لها: بئر عكرمة، وعلى باب شعب المتكأ بئر حفرتها زينب بنت سليمان بن علي. وحفر جعفر بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي في هذا الشعب بئراً وهو أمير مكة سنة سبع عشرة ومائتين (٥).

شعب الخَاتَم: بين أجياد الكبير وأجياد الصغير (٢).

نقل الأستاذ البلادي في معجم معالم الحجاز (٤/ ١١) عن ياقوت فيما نقله عن الأصمعي: (أنــه الجبل الذي بين أجياد الصغير وبين أبي قبيس)، ثم قال الأستاذ البلادي: هذا هو الصـــواب، لأن أجياد الصغير وأبي قبيس متجاوران، أما أجياد الكبير فبعيد عن أبي قبيس. اهــ.

<sup>(</sup>١) في أ، ب: أجياد.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: أجياد.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١٩٠).

قلت: رأس الإنسان كان جبلاً أشبه ما يكون بالقرن في منتهى جبل أبي قبيس ماثلاً إلى الجنوب حتى يكاد يسد فوهة أجياد الصغير، وكان بين رأس الإنسان وبين أبي قبيس شعب صغير، كان هو الحد الفاصل بين معلاة مكة ومسفلتها، وهذا الجبل يكون بين فُوهة أجياد الكبير وبين جبل أبي قبيس، وذلك لأن فوهة أجياد الكبير تمتد أطول من فوهة أجياد الصغير. وهذا الجبل قد أزيل بالكلية وأقيم محله اليوم فندق قصر الصفا، وما تبقى منه أصبح بعد إزالته من ساحات الحرم الشريف. ويسبب إزالة هذا الجبل صوّب الأستاذ البلادي ما نقله ياقوت وهو وَهم.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ١٩٠)، وإتحاف الورى (٢/ ٢٨٩)، والعقد الثمين (٣/ ٤٣١). وأنصاب الأسد: هو الجبل الذي يفصل بين أجياد الكبير وأجياد الصغير، وفتحت اليوم فيه أنفاق تربط بين أجياد الكبير وبين أجياد الصغير.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: والصغير. والخبر في: الفاكهي (٤/ ١٩٠). والحاتم: هو الشعب الصغير الذي يكون خلف مستشفى أجيـاد الآن.

جبل نُفَيْع: ما بين بئر زينب حتى يئاتي أنصاب الأسد، وإنما سمي نُفَيْعاً [لأنه] (١) كان فيه أَدْهَم (١) للحارث بن عبيد بن عمر (١) بن مخزوم، كان يجبس فيه سفهاء بني مخزوم، وكان ذلك الأدْهم يسمى نفيعاً (١).

جبل خليفة: وهو الجبل المشرف على أجياد الكبير، وعلى الخليج والجزامية، وخليفة بن (٥) عمير رجل من بني بكر، ثم أحد بني جَنْدع، وكان أول من سكن فيه وابتنى، وسيله يمر في موضع يقال له: الخليج، يمر في دار حكيم بن حزام، وقد خُلِّج هذا الخليج تحت بيوت الناس، وابتنوا فوقه، وهـ و الجبل الذي صعد فيه المشركون يوم فتح مكة ينظرون إلى النبي على وأصحابه، وكان هذا الجبل يُسَمَّى في الجاهلية (٢): كَتد.

وكان ما بين دار الحارث الصغيرة إلى موقف البقر (٧) بأصل جبل خليفة سوق في الجاهلية، وكان يقال له: الكثيب (٨)، وأسفل من جبل خليفة الغُرابات التي يرفعها آل (٩) مرة من بني جُمَح إلى الثنية كلها (١١).

<sup>(</sup>١) في أ: أنه. وهي مكررة.

<sup>(</sup>٢) الأَذْهم: القَيْدَ، سمّي بذلك لسواده (لسان العرب، مادة: دهم).

<sup>(</sup>٣) في ج: عمرو.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ١٩١).

ونُفيع: هو الجبل الذي يقابل اليوم مدخل القصور الملكية، فإذا أقبلتَ من أنفاق مخبس الجن تريــد الحرم يكون على يسارك بعد خروجك من الأنفاق.

<sup>(</sup>٥) في ب: بني.

<sup>(</sup>٦) في ج: في الجاهلية يسمى.

<sup>(</sup>٧) في ج: البقرة.

<sup>(</sup>٨) في ج: الكيد.

<sup>(</sup>٩) في ج: إلى.

<sup>(</sup>۱۰) الفاكهي (٤/ ١٩١).

وجبل خُليفة: هو المشهور بـ (جبل قلعة أجياد) لقلعة بنيت فوقـه، وقـد هدمـت القلعـة وسيقام مكانها فندق وشقق وأسواق وقف للملك عبد العزيز آل سعود رحمـه الله علـى المسـجد الحـرام.

غُراب: جبل بأسفل مكة بعضه في الحِلّ وبعضه في الحرم(١).

١٠٧٠ وحدثني جدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال:
 اسم الجبل الأسود الذي بأسفل مكة: غُراب.

النبُعة: تصب في أسفل غُراب(٢).

المُشَبُ (٣): من الثنية التي بأسفل مكة إلى الرمضة. ثم بئر خم (١٤)، حفرها مرة بن

ويقابل اليوم باب الملك عبد العزيز من أبواب الحرم الشريف. وفتح تحته طولاً نفقان طويلان يربطان بين ميدان باب الملك ومنطقة كُدّيّ، ونفقان عرضيان تحت القلعة يربطان بين المسفلة وبين أجياد الكبير. وقد أفاد الأزرقي أنه الجبل الذي صعد فيه المشركون يوم فتح مكة ينظرون إلى النبي عليه وأصحابه. وقد أطلق عليه الفاكهي اسم: الميغة.

الفاكهي (٤/ ٢٠٥).

وجبل غُراب: قال الأستاذ البلادي في معالم مكة التاريخية (ص:٢٠٢) ويعرف اليوم به (سُود حُميّ) سلسلة سوداء جنوب غربي مكة، ماؤها في وادي عرنة ، تسيل الوتاثر منها إلى ما كان يعرف به (أضاءة لبن) من حدود الحرم تبعد (١٦) كبلاً من المسجد الحرام. أهه وفي ذلك بُعد عندي ، لأن (غُراباً) المقصود هنا هو ذلك الجبل الذي يشرف على طريق اليمن القديم، ويراه من سلك هذا الطريق، و(سُود حُميّ) لا يقع على طريق اليمن، ولا يراه سالك هذا الدرب، وهو خارج حدود الحرم بالاتفاق، بل إن الوتير الذي يسيل من سود حُمي ليس في الحرم، فكيف بسود حُمي؟ إذن المقصود بجبل غراب هنا جبل آخر، كبير بحيث يقع نصفه الجنوبي في الحل، ونصفه الشمالي في الحرم. وقد جبت تلك المنطقة التي يمكن أن يقع فيها جبل غراب أكثر من مرة، ونصفه الشمالي في الحرم. وقد جبت تلك المنطقة التي يمكن أن يقع فيها جبل غراب أكثر من مرة، مستصحباً معي أهل الخبرة من هذيل (دعد) وخزاعة، والجحادلة، وسألت عنه الشريف محمد بن فوزان الحارثي وحمه الله والشريف شاكر بن هزاع، وقد اختلفت فيه أقوالهم ولم يجمعوا على خبل بعينه. وسبب هذا الاختلاف هو وجود عدة جبال في تلك المنطقة سوداء، ويطلق على كل منها اسم (غراب) بسبب ذلك السواد.

۱۰۷۰ – إسناده صحيح.

(٢) الفاكهي (٤/ ٢٠٥). َ

(٣) في ب، ج: المنبت.

(٤) الفاكهي (٤/ ١٩٤).

والرمضة، هو: ما يسمى اليوم بـ (قَوْز النكّاسة) وأصله (قوز المكاسة) قيل لأن بعض أمـراء مكـة كان يضع أعوانه هناك لأخذ المكس من أهل اليمن، لأن ذلك الموضـع مدخلهـم إلى مكـة، وهـو المنطقة التي تكون بعد ملتقى شارع المنصور وشارع المسفلة حتى تصل إلى ما بعد الطريق الدائـري

كعب بن لؤي.

[قال]<sup>(۱)</sup> الشاعر:

لا يستقى(٢) إلا بخم أو الحفر

قال أبو الوليد: وكانت ماء (٣) للمغيرة بن عبد الله بن عمر (١) بن مخـزوم على باب دار قيس بن سالم بئر عادية قديمة، وكانت بئر قُصَـيّ بـن كـلاب الأولى الـتي احتفرها في دار أم هانئ ابنة أبي طالب.

جبل عمر: الطويل المشرف على ربع عمر، اسمه العاقر. وقد قال الشاعر:

هيهات منها إن ألَـم خيالهـا سلمى إذا نزلت بسَفْحِ العـاقِر<sup>(٥)</sup> [عَدافة] (٢٠): الجبل الذي خلف المسروح (٧) من وراء الطّلوب.

المقنعة: الجبل الذي عند الطلوب(٨).

الثالث بقليل، وكان بها بستان للكعكي، وقد غمرها العمران الآن، ويخترقها الطريق الدائري الثالث الموصل بين طريق جدة والمشاعر المقدسة.

وقوز المَيْثب: هو المنطقة الرملية الفاصلة بين جبل الميثب وجبل السَرْد، فيحده شمالاً جبل الميثب، وجنوباً جبال السدد، وشرقاً كُدّيّ، وغرباً المسفلة، ويخترقه الطريق الدائسي الشالث. ولا زالت الرمال واضحة فيه ولكن بُدا في تخطيطه منطقة سكنية.

(١) في أ: وقال.

(٢) في ب: ولا تستقى، وفي ج: ولا يستقى.

(٣) قوله: ‹‹ماء›› ساقط من ب.

(٤) في ب: عبد الملك بن عمرو.

(٥) في ب: العاقل.

ذكره الفاكهي (٤/ ٢٠٩).

(٦) في أ: عذافة، وفي ب: غداق.

وعدافة أو غدافة، روي بالوجهين: جبل بمكة لم أستطع تحديد موضعه، إلا أن الطريق المؤدي إلى جبل حُبْشي هو درب اليمن القديم، وعلى يسار الذاهب إلى حُبْشي سلسلة جبال ليست بالعالية فلعله أحد جبال هذه السلسلة.

(٧) في ج : المروج.

(٨) الفاكهي (٤/ ١٩٨).

اللاحِجة: من ظهر الدحضة وظهر أجياد الكبير إلى بيوت زريق بن وهبب<sup>(۱)</sup> المخزومي.

الفَدْفَدَة: من مؤخر المَفْجَر واللاحجة (٢).

ذات اللها: يصب في ظهر الفَدْفُدَة (٣).

ذو مراخ: بين مزدلفة وبين أرض ابن معمر<sup>(٤)</sup>.

السلفين اليماني والشامي: متنان بين اللاحجة وعرنة. وله يقول الشاعر:

الم تسل التناضب<sup>(۱)</sup> عـن سُـلَيْمى تَناضبَ مَقْطع السِلَف اليمـاني<sup>(۱)</sup> الضحاضح<sup>(۷)</sup>: ثنية ابن كرز، ثنية من وراء السلفين تصب في النبعة<sup>(۸)</sup>، بعضها

والمقنعة: هو الجبل الذي يكون على يمينك وأنت خارج من أنفاق المصافي، فهذا يكون في اللاحجة، وهو في ظهر الدحضة، ولكنه بعيد عن الطلوب نوعاً ما، وإذا علوته ترى الطلوب جنوبك.

(١) في الفاكهي: ابن رزق الله.

(٢) الفاكهي (٤/ ١٩٩).

والفَدُفَدَة: هو ذلك الشعب الذي يسيل من ظهر الدحضة، والذي تقع فيه فوهة أنفاق المصافي من جهة ثور.

(٣) المرجع السابق.

وذات اللها: شعب على يسارك إذا خرجت من أنفاق المصافي ودخلت في الفدفدة.

(٤) المرجع السابق.

وذو مراخ: هي الجبال التي يقال لها اليوم (المُريّخيّات) وهي وذات السُليّم الحد الجنوبي لمزدلفة.

(٥) في ب: تناصت، وفي ج: الناضب.

(٦) المرجع السابق.

والسلّف اليماني: هو المعروف اليوم بـ (الحُسينية) وهي بـ الاد زراعية خصبة غزيرة المياه. وأمـا السلف الشامي فهي تلك الأرض المنبسطة التي يقوم عليها حيّ العوالي وما والاه من الشــمال إلى أن تصل إلى طريق كدى المتجه إلى عرفات. فهذا كله السلف الشامي.

(٧) في ب: الضخاضخ، وفي ج: الضحضاح.

وقد ذكرها الفاكهي مرة أخرى بلفظ: (ثنية كردم) وقال: لم يذكرها الأزرقي بهذا الاسم، إنما سماها: ((الضحاضح)) (انظر الفاكهي ٥/ ٨٧).

(٨) في ج: البيعة.

في الحِلّ وبعضها في الحرم(١).

**ذو السدير**: من منقطع اللاحجة إلى مزدلفة (٢).

ذات السُلَيْم: الجبل الذي بين مزدلفة وبين ذي مَراخ (٣).

بشائم: ردهة تمسك الماء فيما بين أضاءة لبن، بعضها في الحِل وبعضها في الحرم (٤).

أضاءة النَبَط: بعُرنَة في الحرم، وكان (٥) يعمل فيها الآجر، وإنما سميت أضاءة النَبَط أنه كان فيها نَبَطٌ بعث بهم معاوية بن أبي سفيان يعملون الآجُر [لدوره

(١) الفاكهي (٤/ ٢٠٤).

والضحاضح: هي (ثنية كرز) هكذا قال الفاكهي. ولم يتبين لي وجه الصواب هل هي (ثنية ابن كرز) أم (ثنية كرز) إذ لم أعرف لمن منهما تنسب هذه الثنية. ويطلق اليوم على هذه الثنية (ريع مُهجَرة) أو (ريع مُبعًر) وهي ثنية تنحصر بين جبل الخاصرة وبين جبل المظالف. وهي إحدى منافذ أهل اليمن إلى مكة، وكانت طريقاً مشهوراً ، وقد وجدت عليها أنصاب الحرم. وقول الأزرقي (بعضها في الحل وبعضها في الحرم) يريد هذه الثنية، لا شعب نبعة، لأن شعب نبعة الذي يقال له اليوم (فج مهجرة) كله في الحِلِّ. وما سال من هذه الثنية شرقاً على الحسينية فهو حرم، وما سال منها غرباً فهو حِلِّ.

(٢) الفاكهي (٤/ ٢٠٠).

وذو السدير: هي المنطقة الممتدة من مزدلفة في الجنوب الغربي حتى جبل النســوة المعــروف اليــوم (بالمَسْخُوطة) الذي بقربه مستشفى النور، وهذه المنطقة جزء من المَفْجَر.

(٣) المرجع السابق.

وذات السليم: هو الجبل الذي يحد مزدلفة من الجنوب ويكون على يمين السالك طريق ضسب إلى عرفات. وقد ذكرها الفاكهي مرة أخرى (٥/ ٨٧ باسم: ذُنَب السلّم).

(٤) الفّاكهي (٥/ ٨٧)، وقد ذكرها تحت مبحث: (ما يسكب من أودية الحِل في الحرم). وردهة (بشائم) يقال لها اليوم (بُشَيْم) بالتصغير، وهي على يمين القادم إلى مكة على طريق اليمن الجديد، وقامت عندها مزرعة للشريف شاكر بن هزاع. و(أضاءة لبن) يقال لها اليوم (العُكيْشِيَّة)، ويعضها اليوم ملك للشيخ إيراهيم الجفّالي ثم آلت للأستاذ عدنان بالغُنيْم مديسر الشركة الموحدة للكهرباء بمكة المكرمة.

(٥) في ب، ج: كان.

بكة]<sup>(۱)</sup>، فسُمِّيت بهم<sup>(۲)</sup>.

ثنية أم قردان: مشرفة على الصِلا<sup>(٣)</sup>، موضع آبار الأسود بن سفيان المخزومي<sup>(٤)</sup>.

يَرَمْرَم: أسفل من ذلك، ولها(٥) يقول الأشجعي:

فإن يك ظنّي [صادقاً] (٢) بمحمد تَرَوْا خَيْلُه بين الصِلا ويَرَمْرَم (٧) ذات اللُجُب: رَدْهةٌ بأسفل اللاحِجَة تمسك الماء (٨).

ذات أرحاء: بئر بين الغُرابات وبين ذات اللجب(٩).

النُّسُوة: أحجار تطؤها محجة مكة إلى عرنة (١٠)، يفرغ عليها سيل القفيلة من

(۲) الفاكهي (٤/ ٢٠١).

وأضاءة النبط: لا تعرف بهذا الاسم اليوم، بل تقوم عليها قرية تعرف باسم (الهَمْدانية). وهي أرض مَدَرة طينية تقع إلى الغرب من طريق عرفات الدائري الخارجي، وتكون على يسار النازل من عرفات على طريق المشاة.

(٣) في ج: الصلاة.

(٤) الفاكهي (٤/ ٢٠١).

وثنية أمّ قردان: لعلها ما يعرف اليوم بـ (ربع القرادي) إلا أنه لا يعرف الصلا اليوم، ولا تعرف آبار للأسود هناك، والله أعلم.

(٥) في ب، ج: وفيها.

(٦) في الأصول: صادق.

(۷) الفاکهی (۶/ ۲۰۱).

(۸) الفاکهی (۶/۲۰۲).

وذات اللجب: تعرف اليوم بـ (اللجبة) وهي خلف بطحاء قريش جنوباً، والأصـح خلف جبـل الطلوب الذي عنده مصانع باقادر للمكيفات والثلج، ولها مدخل مـن بطحـاء قريـش، ومدخـل آخر من العُقَيْشيّة، ويحدّها جبل الراقد من الجنوب، وجبل الطلوب من الشمال.

(٩) الفاكهي (٤/ ٢٠٢).

وذات أرحاء: من المسفلة، وهي المنطقة الواقعة غرب جبل السَرْد لأنه الفاصل بين الغُرابات وبين ذات اللجُب، ومبدؤها بعد انتهاء قوز النكاسة عند صخرة الميثب، وتمتد إلى الجنوب، وفيها الآن سوق الخضار واللحوم الجديد لكة المكرمة.

(١٠) في ب، والفاكهي: عرفة.

<sup>(</sup>١) في أ: لدور مكة.

ثور.

يقال: إن امرأة فجرت في الجاهلية فحملت، فلما دنا ولادتها خرجت حتى جاءت ذلك المكان، فلما حضرتها الولادة قبّلتها امرأة، وكانت خلف ظهرها امرأة أخرى، فيقال: فمُسِخْن جميعاً حجارة في ذلك المكان، فهي تلك الحجارة (١).

القفيلة: قِيعة (٢) كبيرة تمسك الماء عند النِسُوة، وهي من ثور (٣).

ثور: جبل بأسفل مكة على طريق عُرنة، فيه الغار الـذي كـان رسـول الله ﷺ فيه ختبئاً هو وأبو بكر، وهو الذي أنزل الله فيه: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَـا فِي الْغَـارِ﴾ [التوبة: ٤٠]، ومنه هاجر النبي ﷺ وأبو بكر إلى المدينة (٤٠).

شعب البانة: شعب في ثور، وهو [الذي]<sup>(ه)</sup> يقول فيه الهذلي: أفي الآيات [والدِمَنِ المَنول]<sup>(٢)</sup> بمفضى بـين بانـة فــالغليل<sup>(٧)</sup>

وجبل النسوة: يعرف البوم بـ (المَسْخُوطة) وقد هدمت الأحجار التي ذكرها الأزرقي الـتي كانت قائمة على رأس الجبل عام ١٤١٨هـ، وهي على طريق اللاحجة (طريق كُدُيّ الجنوبي) من سلكه يريد عرفة تكون على يمينه بعد محطة البنزين، وقبل مستشفى النور، وتقابل فوهة أنفاق المصافي من جهة ثور.

والقيعة هذه لا زالت على حالها، وقد أخُذ جزءاً منها طريق اللاحجة ، وهـي عنـد ملتقـى سـيل الفدفدة (طريق أنفاق المصافي) بجبل النسوة، وقد ردم بعضها بأتربة تأتي بها شـاحنات لتخطيطها منطقة سكنية.

<sup>(</sup>۱) الفاكهي (٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) في ب: القفلية قنعة، وفي ج: الفقيلة فيعة.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ٢٠٣).

وثور: جبل مشهور جداً.

<sup>(</sup>٥) قوله: «الذي» ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) في ب: والدين المولى، وفي ج: والدين المنون.

<sup>(</sup>٧) في ب: والغليل.

والخبر ذكره الفاكهي (٤/ ٢٠٣).

## شق مسفلة مكة الشامي وما فيه مما يعرف اسمه من المواضع والجبال والشعاب مما أحاط به الحرم

قال أبو الوليد: الحَزْوَرة: وهي كانت سوق مكة، كانت بفِناء دار أم هانئ ابنة أبي طالب التي كانت عند الحناطين، فدخلت في المسجد الحسرام، وكان في أصله المنارة إلى الحثمة، والحَزاور(١) والجَباجب، والأسواق(٢).

وقال بعض المكين: بل كانت الحُزُورة في موضع السقاية التي عملت الخَيْزُرَان بفناء دار الأرقم. وقال بعضهم: كانت بحذاء الردم في الوادي، والأول أنها كانت عند الحناطين أثبت وأشهر عند أهل مكة (٣).

۱۷۰۱ - وروى سفيان، عن ابن شهاب، قال: قال رسول الله ﷺ وهو بالحَزْوَرة: «أما والله إنك لأحب البلاد إلى الله ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ». قال سفيان (٤٠): وقد دخلت الحَزْوَرة في المسجد الحرام.

وفي الحَزْوَرة يقول الجُرْهُمي:

وبدّ لها (٥) [قوماً] (٦) أشحاً أشدة على أنهم (٧) يشرونه بالحزاور الحَثْمَة: بأسفل مكة صخرات في رَبْع عمر بن الخطاب. وقال بعض المكيين:

<sup>(</sup>١) في ج: والحدوان.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: الأسواق.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٢٠٦).

والحُزُورة: دخلت في المسجد الحرام على الصحيح، وكانت في جهة باب (أم هانع) وجهة (السوق الصغير).

١٠٧١ - إسناده مرسل.

أخرجه الفاكهي (٤/ ٧٠ ٢ ح ٢٥ ١٥) بإسناده إلى عبد الله بن عدي بن الحمراء.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((قال سفيان)) أخر في ب، ج بعد قوله: ((المسجد الحرام)).

<sup>(</sup>٥) في ب: وبدا لها، وفي ج: رويداً لها.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: قوم.

<sup>(</sup>٧) في ب: ما بهم، وفي ج: بابهم.

كانت عند دار [أوس](۱) بأسفل مكة على باب دار يسار مولى بني أسد بن عبد العزى(۲).

وفيها يقول خالد بن المهاجر بن خالد بن أسد:

لَنِساءٌ بِينِ الحَجُونِ إِلَى الحَثْمة في ليال مُقْمرواتٍ وشُرق النِساءُ بِينِ الحَجُونِ إِلَى الحَثْمة في ليال القَلْبِ من الساكناتِ دورَ دِمَشْق (٣) يتضمخن بالعبير وبالمسك ضماخاً كأنه ريح مَرق (٤)

زقاق النار: بأسفل مكة مما يلي دار بشر بن فاتك الخزاعي، وإنما سمي بزقـــاق النار: لما كان يكون فيه من الشرور<sup>(٥)</sup>.

## بيت الأزلام:

١٠٧٢ - قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثني جدي، عن سليم بن مسلم، عن ابن جريج، أن بيت الأزلام كان لِمِقْيَس<sup>(٢)</sup> بن عبد قيس السهمي، وكان بالحثمة مما

<sup>(</sup>١) في الأصول: أويس. والمثبت من الفاكهي.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) البيتان في الفاكهي (٤/ ٢٠٨)، ومعجم البكري (٢/ ٤٢٥–٤٢٦)، وياقوت (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) المَرْق: الإهاب المُنتِن (اللسان، مادة: مرق).

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ٢١٠).

ولا يعرف اليوم. وهو خلاف زقاق النار الذي ورد ذكره عند ذكر جبل تفاحة، لأن ذلك في شــق معلاة مكة الشامي. وهذا في شق مسفلة الشامي، والذي يظهر أن هذا الزقاق هو المعروف اليــوم بزقاق السقيفة الواقع بين شارع الهَجْلة وشارع المِسْيال.

۱۰۷۲ – إسناده ضعيف .

سليمان بن مسلم، ويقال له: سليم بن مسلم، هو: الخشاب. قال ابسن معين: ليس بثقة (لسان الميزان ٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: قيس، وهو خطأ، صوابه من المنمّق (ص:٤٥)، وذكره الفاكهي (٤/ ٢١٠)، و(مَبْطَح السيل) يعرف اليوم بـ (المِسْيال). وهو الطريق الموصل إلى أسفل مكة من الحرم تحت جبل القلعة من جهة الغرب.

يلي دار [أوس](١) التي في مبطح السيل بأسفل مكة، التي صارت لجعفر بن سليمان بن علي (٢).

جبل زُرْزُرُ: الجبل المشرف على دار يزيد بن منصور الحِمْيري خال المهدي بالسُويَّقة وعلى (٢) حق آل نبيه بن الحَجّاج السهميين، وكان يسمى في الجاهلية: القائم، وزُرْزُر حائك (٤) كان بمكة، كان أول [من] (٥) بنى فيه، فسمى به (٢).

جبل النار: الذي يلي جبل زُرزُر، وإنما سمي جبل النار؛ أنه كان أصاب أهلـــه حريق متوال(٧).

جبل أبي يزيد: الجبل الذي يصل (^) حق زُرْزُر مشرفاً على حق آل (٩) عمرو بن عثمان الذي يلي زقاق مهر، ومهر: إنسان كان يعلّم الكُتّاب هنالك، وأبو يزيد: من أهل سواد الكوفة، كان أميراً على الحاكة بمكة، كان أول من بنى فيه،

<sup>(</sup>١) في الأصول: أويس.

<sup>(</sup>۲) الفاکهی (۶/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) في ج: على.

<sup>(</sup>٤) في ج: حائل.

<sup>(</sup>٥) في أ: ما.

<sup>(</sup>٦) في ج زيادة لفظ: وعملها.

ذكره الفاكهي (٤/ ٢١٠).

وجبل زُرْزُر: هو الجبل الذي يكون على بمينك إذا هبطت من الفَلْق تريد الحرم، وقد نُجرت حافته أيضاً حافته أيضاً متاجر وفنادق، أشهرها فندق مكة.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (٤/ ٢١١).

وجبل النار: هو الجبل اللاصق بجبل زُرْزُر مما يلي مدخل حارة الباب.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: يلي.

<sup>(</sup>٩) قُوله: «أصاب أهله حريق متوال جبل أبي يزيد: الجبل الذي يصل حق زُرْزُر مشرفاً على حق آل » ساقط من ب.

فنسب إليه، وهو [يتوالى](١) آل هشام بن المغيرة(١).

جبل عمر: الجبل المشرف على حقّ آل عمر وحقّ آل مطيع بن الأسود، وآل كثير بن الصّلْت الكندي، وعمر الذي ينسب إليه: عمر بن الخطاب، وكان يسمى في الجاهلية: ذا أعاصير (٤).

جبال الإِذْخَر: التي تلي (٥) جبل عمر، تشرف على وادي مكة بالمسفلة، وكانت تسمى في الجُاهلية: [المذهبات](٢)، وكانت تسمى: الأعضاد(٧).

الحَزَنَة: الثنية التي تهبط من (^) حق آل (+) عمر، وبني ('') مطيع، ودار كثير إلى الممادر، وبئر بكّار، وهي ثنية قد ضُرب فيها، وفُلِقَ الجَبَل، فصار فَلْقاً في الجبل يسلك فيه إلى الممادر، وكان الذي ضَرب فيها وسهّلها يحيى بن خالد بن برمك، يختصر منها إلى عين كان أجراها في [المَغش]('') واللّيط من فخ، وعمل هنالك ('\')

<sup>(</sup>١) في أ: يتولى، وفي ج: مولى. والمثبت من ب.

 <sup>(</sup>۲) الفاکهی (۶/ ۲۱۱–۲۱۲).

وجبل أبي يزيد: لم أعرفه، لأن زقاق مهر لم يتبين لي موضعه.

<sup>(</sup>٣) قوله: ((آل عمر وحقّ)) ساقط من ج، وقوله: ((آل)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ٢١٢).

جبل عمر: لا يزال يعرف بهذا الاسم إلى اليوم، على يسارك وأنت خارج من الحرم متجهاً إلى جدة من ربع الحفائر، لاصق بربع الحفائر.

<sup>(</sup>٥) في ج: يلي.

<sup>(</sup>٦) في أ: المهذبات، وفي الفاكهي: الهديات.

 <sup>(</sup>٧) ذكره الفاكهي (٤/ ٢١٢). وجبل الإذخر: هو الجبل اللاصق بجبل عمر يمتــد نحــو المسـفلة، وهــو
 الجبل المشرف على أول الهجلة، ويعرف الآن بجبل عمر لأنه امتداد له.

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: في.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((آل)) ساقط من ج.

<sup>(</sup>۱۰) في ب: وين.

<sup>(</sup>١١) في أ: المغمس.

<sup>(</sup>١٢) قوله: ‹‹هنالك›› ساقط من ج.

## [بستان](۱).

شعب أرني: في الثنية في حق آل<sup>(۲)</sup> الأسود، وقالوا: إنما سمي شعب أرنى مو لاة<sup>(۲)</sup> لحفصة بنت عمر [بن الخطاب]<sup>(٤)</sup> أم المؤمنين، يقال لها: أرني، وقالوا: بل<sup>(٥)</sup> كان فيه<sup>(٢)</sup> فواجر في الجاهلية، فكان إذا دخل عليهن إنسان قلن: أرني، أرني، يقلن: أعطني، فسمّي الشعب: شعب أرني<sup>(٧)</sup>.

ثنية كَذَاء: التي يُهْبَط منها إلى وادي طُوى، وهي التي دخل منها قيس بن سعد بن عبادة يوم [فتح مكة] (١٠)، وخرج منها رسول الله على إلى المدينة، وعليها بيوت يوسف بن يعقوب الشافعي، ودار آل (١٠) أبي طرفة الهذليين، يقال لها: دار الأراكة فيها أراكة خارجة من الدار على الطريق (١١)، وهي (١١) التي يقول فيه حسان بن ثابت الأنصاري (١٢):

<sup>(</sup>١) في أ: بستاناً.

ذكره الفاكهي (٤/ ٢١٢–١٣٩).

والحَزَنَة: هو ربع الحفائر الذي يهبط على حي الطندباوي (التنضب) والممادر هي: الحفائر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «آل» ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٣) في ب، ج: لمولاة.

<sup>(</sup>٤) قوله: ((بن الخطاب)) زيادة من ب، ج.

<sup>(</sup>٥) في ج زيادة: قد.

<sup>(</sup>٦) في ب: فيها، وفي ج: منها.

<sup>(</sup>۷) الفاکهی (۶/ ۲۱۳).

وشعب أرني: لعله الشعب اللاصق بمقبرة الشبيكة من الشمال، والـذي فيـه المدرسـة الصَوْلَتيّـة اليوم، فهو بالثنية، وهذه من رباع بني عدي بن كعب، ويقال لهذا الشعب اليوم (الخَنْدُريسة).

<sup>(</sup>٨) في ب، ج: الفتح.

<sup>(</sup>٩) قوله: ((آل» سأقط من ب، ج.

<sup>(</sup>١٠) في ج: على طريق خارجة من الدار فيها أراكة.

<sup>(</sup>١١) في ج زيادة: الدار.

<sup>(</sup>١٢) البيت في: سيرة ابن هشام (٥/ ٨٦)، والبداية والنهاية (٤/ ٣١٠) في قصيدة قالها يـوم الفتـح، وزاد المعاد (٣/ ٤١٧) في قصيدة قالها في عمرة الحديبية.

عدمنا خيلنا إن لم تروها (۱) تثير النقع موعدها كداء (۲) الأبيض: الجبل المشرف على كداء، وعلى (۳) شعب أرني، على يسار الخارج من مكة (٤).

قرن أبي الأشعث ( $^{(3)}$ : وهو من الجبل الأحمر ( $^{(7)}$ )، وأبو الأشعث: رجل من بني أسد بن خزيمة، يقال له: كثير بن عبد الله بن بشر ( $^{(V)}$ ).

بطن ذي طوى: ما بين مهبط ثنية المقبرة التي بالمعلاة إلى الثنيـة القصـوى، الـتي يقال لها: الخضراء، تهبط على قبور المهاجرين دون فخ (^^).

بطن مكة: مما يلي ذا(٩) طوى ما بين الثنية البيضاء(١١) التي تُسلك إلى التنعيم،

<sup>(</sup>١) *في ج*: يروها.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ٢١٤)، وشفاء الغرام (١/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) في ج: على.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ٢١٥).

والأبيض: لا يعرف اليوم بهذا الاسم، وهو الجبل المشرف على الخُنْدَريسة، وهـو الجـزء الشـمالي من جبل الكعبة.

<sup>(</sup>٥) قوله: ((قرن أبي الأشعث)) ساقط من ب، وفي ج زيادة: وهو الجبل المشرف على كُـدى، يمـين الخارج من مكة.

<sup>(</sup>٦) في أ زيادة: أبو الأشعث.

<sup>(</sup>٧) الفاكهي (٤/ ٢١٥).

وقرن أبي الأشعث: هو الجبل الذي يكون على يمينك وأنت خارج من ربع الرسام في حارة الباب، وهذا الجبل يفصل بين حارة الباب والقرارة.

<sup>(</sup>٨) الفاكهي (٤/ ٢١٥)، وشفاء الغرام (١/ ٥٣٧، ٥٥٥).

وبطن ذي طوى: الذي يسمّى اليوم: العُتَيْبِيّة. والثنية الخضراء هي (ريع الكُحْل) وقبور المهاجرين على يمينك إذا هبطت من ريع الكُحْل.

<sup>(</sup>٩) في ب: ذي.

<sup>(</sup>١٠) في ب، ج: القصوى.

إلى ثنية الحَصْحَاص التي بين ذي طوى(١) وبين الحَصْحَاص(٢).

المُقلَع (٣): الجبل الذي بأسفل مكة على يمين الخارج إلى المدينة، عليه بيت لعبد الله بن يزيد مولى السري بن عبد الله (٤).

فَخ (٥): الوادي الذي بأصل (٦) ثنية البيضاء إلى بلدح، الوادي الذي يطؤه طريق جدة، على يسار ذي طوى (٧)، وما بين اللّبط طهمة الممدرة إلى ذي طوى إلى الرمضة بأسفل مكة.

المملرة: بذي طوى عند بئر بكّار، [ينقل] (٨) منها الطين الذي يبني به أهل مكة

<sup>(</sup>١) قوله: « ما بين الثنية البيضاء التي تُسلك إلى التنعيم، إلى ثنية الحَصْحَاص التي بين ذي طوى » ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ٢١٥).

والثنية البيضاء: هي الثنية التي تؤدي بك إلى التنعيم، بينها وبين مسجد عائشة ما يقارب الكيلمو الواحد.

وثنية الحصحاص: هو الربع الذي على يمينك وأنت متوجه إلى الشهداء بعد أن تجعل ربع الكحل في ظهرك، وهذا الربع يهبط بك إلى اللصوص قادماً من الشهداء. ويقع هذا الربع في جبل الحصحاص، بل إن جبل الحصحاص ينحصر بين ربع الكحل وربع الحصحاص هذا. فهذه الفسحة العريضة وما تضم من حى الزاهر والشهداء كلها هي: بطن مكة.

<sup>(</sup>٣) في ب: المقطع.

<sup>(</sup>٤) في الفاكهي: علي.

ذكره الفاكهي (٤/ ٢١٦).

والمقلع: يعرفُ اليوم بـ (البُكّاء) وهو على يمينك إذا دخلت منطقة أبي لهب تريد الشهداء.

<sup>(</sup>٥) بياض في ب، مقدار كلمة.

<sup>(</sup>٦) في ب، ج: بأصله.

<sup>(</sup>۷) الفاكهي (۲۱٦/٤).

وفَخ : صدره هو (شعب بني عبد الله) وشعب بني عبد الله ينتهي بالمحدث (أسواق الدوّاس) اليوم، وعند ملتقى أذاخر الشامي بشعب بني عبد الله يسمّى الوادي فخاً إلى أن يصل إلى الثنية البيضاء، فيطلق عليه بعد الثنية البيضاء (بلدح) ويقال له اليوم (الزاهر) فإذا تجاوز الزاهر اطلق عليه (أم المدود)، وعلى ذلك: ففخ تطأه وأنت ذاهب إلى المدينة، ويلدح تطأه وأنت ذاهب إلى جدة.

<sup>(</sup>٨) في أ: وينقل، وفي ب: أسفل.

إذا جاء المطر استنقع فيها الماء(١).

المُغَش: من طرف (٢) اللِّيط إلى خَيْف الشيرق بعُرَنة (٣).

[خزرورع](٤): بطرف اللّيط، مما يلي(٥) المَغَش(٢).

أستار: الجبل المشرف على فخ، مما يلي طريق المحدث، أرض كانت لآل يوسف بن الحكم الثقفي (٧).

مقبرة النصارى: دُبُرَ المقلع على طريق بئر [ابن] (٨) عنبسة بذي طوى (٩).

(١) في ب، ج: فيها الماء.

والخبر في: الفاكهي (٤/ ٢١٧ – ٢١٨).

والممدرة: هي التيُّ تعرف اليوم بـ (حي الطندباوي) ويعرفها العامة بـ (الحفائر).

(٢) في ب، ج: طريق.

(٣) الفاكهي (٤/ ٢١٨).

والمَغَشَّ: لم يتبيّن لي موضعه إذ إن خيف الشيرق لم أعرفه، وأظن أن لفظة (عُرنة) محرّفة، لأن المُغَشُ يبعد عن مكة ميل واحد، وعُرنة أبعد من ذلك بكثير.

(٤) في أ: حدورع، وفي ب: حزرورع، وفي ج: خرزوزع. والمثبت من الفاكهي (٤/ ٢١٨).

(٥) في ج زيادة لفظ: الليط.

(٦) الفاكهي (٤/ ٢١٨).

وخزرورع: لم أعرفه.

(۷) الفاكهي (٤/ ٢١٩).

وأستار: هو الجبل الذي يشرف على أسواق الدوّاس وعلى الأرض التي في جنوبها من الغرب، ويكون سد اللصوص بينه وبين الجبل الذي يحدّ أذاخر الشامي من الجنوب الغربي، والأرض التي يشرف عليها جبل أستار هذا من الشمال لا زالت فيها آثار مجرى عين، ولا زالت دبولها ظاهرة، وبعض عيونها لا زالت قائمة يزرع عليها بعض أهل مكة، وهذه الأرض تكون على يمينك إذا هبطت من ربع اللصوص تريد فخاً. وهو غير الستار الذي هو عند الصفاح.

(٨) قوله: ‹‹ابن›› ساقط من أ، ب.

(٩) الفاكهي (٤/ ٢١٩).

ومقبرة النصارى: لا تعرف اليوم بمكة مقبرة بهذا الاسم، والمقلع معروف، الجبل المطلّ على أبـي لهب، ودبره منطقة العتيبية، وهي: صدر وادي ذي طوى، ولا أعرف في هذه المنطقة مقـبرة بهـذا الاسـم.

جبل البَرود: وهو الجبل الذي قُتل حسين بن علي بن [حسين بـن](١) حسـن بن علي بن أبي طالب وأصحابه عليهم السلام يوم فخ (٢) عنده بفخ (٣).

الثَيْية البيضاء: الثنية التي فوق البرود التي قتل حسـين وأصحابـه بينهمـا وبـين البرود (١٤).

الحَصْحَاصُ<sup>(٥)</sup>: الجبل المشرف على ظهر ذي طُوى إلى بطن مكة<sup>(١)</sup>، مما يلي بيوت [أبي]<sup>(٧)</sup> أحمد المخزومي عند البرود<sup>(٨)</sup>.

المدور: متن الأرض فيما بين الحصنحاص وسقاية أهيب بن ميمون (٩).

مُسْلِم: الجبل المشرف على بيت حران بذي طوى على طريق جدة (١٠).

وادي ذي طوى: بينه وبين قصر ابن أبي محمود (١١١) عند مفضى مهبط

<sup>(</sup>١) في أ: حسن بن، وقوله: ((حسين بن)) ساقط من ب.

<sup>(</sup>٢) في ج: فتح.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٢١٩).

وجبل البرود: يعرف اليوم بجبل الشهيد، وهو على يسارك إذا توجهت إلى الثنية البيضاء، ويأصله مقبرة الشهداء.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٥) في ب: الضحضاص.

<sup>(</sup>٦) شفاء الغرام (١/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٧) قوله: ‹‹أبي›› ساقط من أ، ب.

<sup>(</sup>۸) الفاكهي (٤/ ٢٢٠).

وجبل الحصحاص: هو الجبل الذي يكون على يمينك إذا توسطت ربع الكحل، يشرف على حي الزاهر من الشرق، وبأصله مقبرة المهاجرين.

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٤/ ٢٢٠). وسقاية أهيب بن ميمون لم أعرف موضعها.

<sup>(</sup>۱۰) الفاكهي (٤/ ٢٢١–٢٢٢).

ومُسْلِم: هو الجبل الواقع غرب وادي ذي طوى، يحدّه شرقاً ذي طوى، وغرباً الشارع الواقع أمام القشلة «الثكنة العسكرية لمكة المكرمة»، وجنوباً شارع التيسير، وشمالاً ربع أبو لهب.

<sup>(</sup>١١) في ج زيادة: هو.

الحزنتين(١) الكبيرة والصغيرة(٢).

ثنية أم الحارث: هي الثنية التي على يسارك إذا هبطت من<sup>(٣)</sup> ذا طوى تريد فخ، بين الحَصْحَاصَ وطريق جدة، وهي أم الحارث بنت نوفل بن الحارث بن عبد المطلب<sup>(٤)</sup>.

متن ابن علياء (٥): ما بين المقبرة والثنية التي خلفها إلى المحجّة التي يقال لها: الخضراء، وابن علياء: رجل من خزاعة (١).

جبل أبي لقيط: هو الجبل الذي حائط ابن الشهيد بأصله فخ «(V).

وثنية أم الحارث: تعرف اليوم بـ (ريع البيبان) وكان قد نُقل إليها باب جدة بعــد أن كــان في (ريــع الرسّام) وقد كان طريق جدة القديم ولا زال يمر عليها، ويقوم على يمــين الداخــل إلى مكــة منهــا مبنى تابع لوزارة الحبح والأوقاف، يقوم على هذه الثنية.

(٥) في ج: عليان، وكذا وردت في الموضع التالي.

(٦) الفاكهي (٤/ ٢٢٣).

ومتن ابن علياء: لم يتضح لي موضعه، فلا أدري أي مقبرة يعني، فإن كان يعني مقبرة المهاجرين فالثنية التي خلفها هي (الخضراء) وإن كان يعني مقبرة المعلاة وثنية كُداء فما بعدهما إلى الثنية الخضراء أسماه فيما سبق (بطن وادي طوى)، فربما أراد القسم الغربي من حي العتيبية إلى ما يقابل أنفاق السليمانية من جهة جرول، والله أعلم.

(۷) الفاكهي (٤/ ٢٢٣).

وجبل أبي لقيط: لم يتضح في موضعه، لأن الأزرقي لم يحدد فيما سبق موضع حائط ابن الشهيد . إلا أنه ذكر أن عند هذا الحائط ثنية سماها (ثنية وردان) و (ثنية أذاخر) ولا أعرف بعد ثنية البيبان ثنية قريبة إلا الثنية التي يقوم عليها منزل (البُوقري) الجاور لساحة إسلام التي هي إحدى الملاعب القديمة لكرة القدم بمكة المكرمة سابقاً والآن بني فيها مدارس الفلاح. وهي في طريق جُدة القديم، بعدها بقليل على يمين الداخل لمكة المكرمة، محطة للدفاع المدني، وبعد الدفاع المدني ميدان واسع يكون مركز تقاطع الشوارع الذاهبة والقادمة من شارع المنصور والذاهبة والقادمة من ربع البيبان،

<sup>(</sup>١) في ج: الحرتين.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ٢٢٢).

والحزنتان هما: ريع الحفاير وريع الرسام.

<sup>(</sup>٣) قوله: (‹من›› ساقط من ب، ج.

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ٢٢١).

تُنِيّة أَذَاخِر: وليست بالثنية التي دخل منها رسول الله ﷺ عند حائط خُرْمان، ولكن المشرفة على مال ابن الشهيد بفخ وأذاخر (١).

شِعْب أَشْرَس: الشعب الذي يفرع على بيوت ابن وردان مولى السائب بن أبي وداعة السهمي بذي طوى، وأشرس: مولى المطلب بن السائب بن أبي وداعة،

والذاهبة والقادمة إلى النُزْهَة (ويسمى ميدان الغَزّاوي). وعلى هذا يكون جبل أبي لقيط هو ذلك الجبل الذي فيه ذلك الربع الذي يقوم عليه منزل (البُوقَري).

وأما حائط ابن الشهيد فقد كان قبل سنوات بستان كبير يقوم فيه قصر ضخم للأشراف يقال له: قصر الشهيد، والبستان يقال له: بستان الشهيد أيضاً، وهو على يمينك إذا أردت جُدة على الطريق القديم قبل مِلْحة الحُروب، عند الميدان الذي يتقاطع فيه شارع الستين الآن بطريق جدة القديم في الزاوية اليمنى وأنت متجه إلى جدة، إلا أن هذا البستان أصبح اليوم من الأحياء السكنية العامرة، والقصر لا أثر له، فلعله هو: حائط ابن الشهيد، لأن ثنية وردان تهبط عليه، وهي الثنية الوحيدة القريبة منه.

وقد أفاد بعضهم أن هذه التسمية متأخرة، لأن قصر الشهيد سمّي باسم أحد الأشراف الذين اغتيلوا في جُدة في زمن ليس ببعيد، قلت: وهذا لا يمنع أن تتطابق التسميات، إلا أن الذي يُبعد هذا الاستنتاج هو أن هذا الحائط في بلدح وليس في فخ، والعلم عند الله. وأضيف للعلم أن في تلك المنطقة منطقة بستان الشهيد وما حولها كانت بساتين واسعة جميلة أعرف منها أربعة. أما الأول فهو: بستان الشهيد، وهو كما وصفت لك. والثاني: بستان كان يملكه الشيخ حمد السليمان أخو الشيخ عبد الله السيمان قريب من أخو الشيخ عبد الله السليمان وزير المالية في عهد الملك عبد العزيز، وهذا البستان قريب من بستان الشهيد، وهو قبل بستان الشهيد على يمين الخارج من مكة يريد جدة على الطريق القديس، وكانت فيه بركة ماء واسعة كنا نسبح فيها، وهذا البستان أقيم عليه اليوم غالب هي الزهراء الجميل.

والثالث: بستان القزّاز، وهو على يسار الذاهب إلى جدة، يقابل بستان الشهيد، ولا زالت قصــور القزّاز قائمة في ذلك الموضع.

والرابع: بستان أم الدَرَج، وقد عمل مخطط سكني، وهو ملك الشيخ محمد سرور الصّبّان، وهـو بعد بستان قرّاز على يسارك وأنت متّجه إلى جدة على الطريق القديم، وهذا البستان يقـابل فُوهـة مِلْحة الغراب التي فيها إدارة المرور الآن، وبنى الشيخ الصبـان هنـاك مسـجداً فخمـاً عـامراً، ولا زالت قصوره ومنها (قصر السرور) قائمة في ذلك البستان.

(١) الفاكهي (٤/ ٢٢٤).

[وأشرس](۱) الذي روى سفيان عن أبيه حديث المقام، والمقاط حين رده عمر (7). غُراب: الجبل الذي بمؤخر شعب الأخنس بن شريق إلى أذاخر (7).

شعب المطلب<sup>(1)</sup>: الشعب الذي خلف شعب<sup>(۱)</sup> الأخنس بـن شـريق يفـرع في بطن ذي طوى، والمطلب هو: السائب بن أبي وداعة<sup>(۲)</sup>.

**ذات جليلين (٧)**: ما بين [مكة السدر]<sup>(٨)</sup> وفخ (٩).

شعب زُرَيْق: يفرع في الوادي الذي يقال له: ذو طوى. وزريق: مولى كان في الحرس مع نافع بن علقمة، ففجر بامرأة يقال لها: زرة مولاة كانت بمكة، فرُجما(١٠)

شعب أشرس: لم أعرفه، لأن بيوت ابن وردان لم أعرف موضعها.

(٣) الفاكهي (٤/ ٢٢٤).

والغراب: جبل لا زال معروفاً في شمال الخانسة، ويتضح لك تماماً إذا وقفت على قمة ربع ذاخر ونظرت نحو الشمال تراه يستقبلك بكله، وهو جبل أسود، ولذلك سمي (الغراب)، ومن الغريب أن يذكره الفاكهي والأزرقي في شق مسفلة مكة الشامي، وكان من الصحيح أن يذكره في شق معلاة مكة الشامي.

(٤) في ج: سمعت المطلب يقول.

(٥) قوله: ((شعب)) ساقط من ب، ج.

(٦) الفاكهي (٤/ ٢٢٥).

وشعب المطلب: لم أعرفه، والشعاب التي تصب في وادي ذي طوى أكثر من واحد. وقد جاءت العبارة عند الفاكهي: (شعب المطلب بن أبي وداعة السهمي: الشعب الذي خلف شعب أشرس يفرع في وادي ذي طوى) وقال: إن عبارة الأزرقي إما وهم من الناسخ أو غيره.

(٧) في ب: جبلين.

(٨) في الأصول: مكة والسدر، والتصويب من الفاكهي ٤/ ٢٢٥. وقد سبق ذكرها تحت مبحث: (ذكر شق معلاة مكة الشامي).

(٩) الفاكهي (٤/ ٢٢٥).

وذات جليلين: عرّفها الفاكهي في مبحث شق معلاة مكة الشامي بأنها (من منتهى شعب الأخنس من مؤخره مما يطلق عليه اليوم (الصُفَيْراء) والله أعلم.

(١٠) في ج: فرجمت.

<sup>(</sup>١) في أ: أشرس، وفي ج: وابن أشرس.

<sup>(</sup>٢) الفاكهي (٤/ ٢٢٤).

في ذلك الشعب، فسمّى: شعب زريق(١).

[كتد]<sup>(۲)</sup>: الجبل الذي بطرف [المُغَش]<sup>(۳)</sup>، غير أن حلحلة<sup>(٤)</sup>: بين الممدرة وبين كتد<sup>(٥)</sup>.

جبل المَغَش: ومنها تقطع (٢) الحجارة البيض [التي يُبنى بها وهي الحجارة المنقوشة] (٧) البيض بمكة، ويقال: أنها من مقلعات الكعبة، ومنه بُنيت دار العباس بن محمد التي على الصيارفة (٨).

كتد، والمُغش، وحلحلة لم أعرفها على التحديد. إلا أنه يفهم من تحديد الأزرقي للمَغش أنه (مسن طرف الليط إلى خيف الشيرق بعُرنة) وخيف الشيرق لم أعرفه لأنه لم يسبق لله ذكر، إلا أن عُرنة معروف، ولم يكن يطلق في السابق إلا على الحد الغربي لموقف عَرَفة حتى يلتقي بوادي نعمان، ثم ينعدم اسم (عرنة) ويطلق اسم نعمان الأراك على الواد حتى مصبه. ترى كيف يكون إذا المغش ما بين الليط إلى عرنة؟ إلا إذا قلنا أنه يستوعب اللاحجة، وما يقابلها من المفجر، وذي مراخ حتى عُرنة. وهذه كلها قد وصفها الأزرقي وسمّاها بأسمائها. وقد يعن على الخاطر أن تكون لفظة (عرنة) مصحفة، أو أن وادي عُرنة قد يطلق في السابق على (نعمان الأراك) كما يطلق اليوم، فيكون المُغش من طرف المسفلة عند ملتقى شارع المنصور بطريق الليث حتى المغيّشية. وهذا الأخير قد جنح إليه الأستاذ البلادي في معجم معالم الحجاز، وعندي فيه نظر. أما ان المُغش يأخذ منطقة ملتقى شارع المنصور بطريق الليث وجزءاً من طريق الليث فهذا صحيح لا نقاش فيه.

أما أنه يصل إلى العُقَيْشيَّة (أضاءة لبن) فهذا موضع النظر، والله أعلم.

الفاكهي (٤/ ٢٢٥).

وشعب زريق: لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) في أ، ب: كبد، وفي ج: كيد. وكذا وردت في الموضع التالي، والمثبت من د (وانظر معجم البلدان ٤٣٦/٤).

<sup>(</sup>٣) في أ: المغمس.

<sup>(</sup>٤) في ب: حلحة.

<sup>(</sup>٥) الفاكهي (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) في ب: يقطع.

<sup>(</sup>٧) في أ، ج: التي يبنى منها حجارة المنقوش، وفي ب: التي يبنى بها حجارة المنقوشة. والمثبت من د.

<sup>(</sup>۸) الفاکهی ( $\tilde{\xi}$ / ۲۲۵–۲۲۲).

ذو الأبرق: ما بين المُغَش إلى ذات الجيش(١١).

الشَيْق: طرف البلدح الذي يسلك منه إلى ذات الحَنْظل عن يمين طريـق جـدة، قد عمل الدورقي حائطه (٢)، وعيناً بفوهة ذلك الشعب (٣).

وذات الحنظل: ثنية في مؤخر هذا الشعب تفرع(٤) على بلدح(٥).

(١) في ب: الخنس.

ذكره الفاكهي (٢٢٦/٤).

ذو الأبرق: إذا عرفنا أن المُغَش يشمل جزءاً من تقاطع طريق الليث بالطريق الدائري الثالث، وأن ذات الجيش هي ما بعد المقتلة ، فنستطيع أن نقول: إن ذا الأبرق هو: تلك المساحة التي تمتد من تقاطع طريق اليمن بالطريق الدائري الثالث وتمتد شمالاً غرباً مع الطريق الدائري الثالث، فتشمل منطقة الاسكان في الرُصَيْفة جميعه، ثم تمتد لتأخذ جزءاً من طريق جدة السريع، ثم تعبر لتصل إلى طريق جدة القديم عند المقتلة، فهذا هو ذو الأبرق، والله أعلم.

(٢) في ب: حائطاً.

(٣) الفاكهي (٤/ ٢٢٧).

والشئين: شعب لا يعرفه إلا القلة، وهو كما وصفه الأزرقي: في طرق بلدح، على يمين طريق جدة القديم، وقد قام في فُوَّهة هذا الشعب فندق كبير مشهور يقال له (فندق انتركتننتال) وكاد أن يستوعب فوهة هذا الشعب كلها، إذا سلكت هذا الشعب ثم أخذت يساراً أخرجك على ثنية صخرية ضيقة بين سلسلتين جبليتين ليستا عاليتين، وهذه الثنية هي (ثنية ذات الحنظل) المشهورة. وتجد على رأس هذه الثنية يميناً ويساراً أنصاب الحرم القديمة متهدمة قد تناثرت صخورها، وهناك خسة أعلام من هذه الأعلام المتهدمة هناك على رآسي الثنية، اثنان على يمينك وأنت خارج من الحرم وثلاثة على يسارك.

وطول هذا الشعب من رأس الثنية هذه إلى طرف فندق انتركتتنتتال (٣٨٠٠) م، وطوله مــن رأس الثنية إلى طريق جدة (٤٠٠٠) م بالضبط.

ويطلق اليوم على غالب أرض هذا الشعب اسم (أم الدود) والتسمية الحديثة (أم الجود). أما لو ملكتَ هذا الشعب وأخذت يميناً أخرجك على طريق المدينة السريع إلى ما فوق التنعيم بقليل. وأما عين الدورقي وحائطه الذي ذكره الأزرقي فقد قام على موضع هذه العين، وهذا الحائط الآن فندق (انتركتنتال) وتسقى حدائق هذا الفندق اليوم من عين الدورقي التي لم تعد معروفة بهذا الاسم اليوم.

(٤) في ج: يفرغ.

(٥) الفاكهي (٤/ ٢٢٧).

أنصاب الحرم: على رأس الثنية (١)، ما (٢) كان من وجهها في هــذا الشــق، فهـو حرم، وما كان في ظهرها فهو حِل (٣).

العقلة: رَدْهة تمسك الماء في أقصى الشيق(٤).

الأرنبة: شعب يفرع في ذات الحنظل وما بين ثنية أم رباب إلى الثنية التي بين اللّيط وبين شعب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة (٥).

وذات الحنظل: هو الفج<sup>(۲)</sup> الذي من عين الدورقي إلى ثنية الحرم<sup>(۷)</sup>. العلقا<sup>(۸)</sup>: بين<sup>(۹)</sup> طُوى واللِّبط.

الثنية البيضاء: التي بين بلدح وفخ (١٠).

وردهة العقلة هذه لا زالت موجودة، وسورها بعضهم بسور سلكي، وحفر عندها بــــراً رجــاء أن يتخذها مزرعة.

(٥) الفاكهي (٤/ ٢٢٨).

الشعاب التي تفرع في ذات الحنظل أكثر من واحد، فالآتية من الشرق ثلاثة وكلها تخرجك إلى قرب التنعيم، فلا أدري أيها يريد. وشعب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة لم أعرف إذ لم يسبق له ذكر، والله أعلم.

(٦) أطلق اسم الثنية على الشعب الذي تسيل فيه، وهذا الفج هو (شعب الشَيْق) عينه، و(ثنية الحرم) هي ثنية ذات الحنظل نفسها، لأن شمالها بحوالي (١) كم ثنية أخرى كان يخترقها الطريق القادم من الملينة ووادي مرّ الظهران الذي يسلك على ثنية ذات الحنظل، فسمي ثنية ذات الحنظل (ثنية الحرم) لأنها هي التي عليها أنصاب الحرم، وأما الأخرى فهي في الحل قطعاً.

(٧) الفاكهي (٤/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>١) يريد بالثنية هنا (ثنية ذات الحنظل).

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وما.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) الفاكهي (٤/ ٢٢٨).

 <sup>(</sup>٨) في ج: الفيقا. وفي الفاكهي (٢٢٨/٤): العبلاتين. وعرفها بأنها المنطقة الـتي فيهـا القشــلة (الثكنـة العسكرية) وما حولها ؛ لأنها هي الواقعة بين الليط (الحفائر) وبين ذي طوى. والله أعـلم.

<sup>(</sup>٩) في ب، ج زيادة: ذي.

<sup>(</sup>١٠) الفاكهي (٤/ ٢٢٨). والثنية البيضاء: تقدم التعريف بها.

شعب اللبن: الشعب الذي يفرع على حائط ابن خرشة في بلدح (١). ملحة [الغراب] (٢): شعب في بلدح يفرع على حائط الطائفي (٣). ملحة [الحروب] (٤): شعب يفرع على حائط ابن سعيد ببلدح (٥).

العشيرة: حذاء أرض ابنِ أبي مليكة إذا جاوزت طرف الحديبية على يسار الطريق (٦).

قبر العبد: بذُنب الحديبية على يسار الذاهب إلى جدة، وإنما سمّي قبر العبد:

(١) الفاكهي (٤/ ٢٢٨).

ولم أعرف موضع حائط ابن خرشة هذا.

(٢) في أ، ب: العربد. والمثبت من ج.

(٣) الفاكهي (٤/ ٢٢٨).

وملحة الغراب: لا زال يعرفه البعض اليوم باسم (ملحة) وهو الشعب الذي يكبون على يمينك وأنت ذاهب إلى جدة، قبل أن يصل إلى شعب (شيق)، وقد قام في فوهة هذا الشعب الشمالية بناية حكومية تعمل فيها اليوم (إدارة مرور مكة المكرمة) ويقابل هذا الشعب من الغرب مسجد الصبان، ويستانه المسمى (بأم الدرج). وهذا الشعب لو سلكته من فوهته في طريق جدة لأخرجك على التنعيم، وهذا الشعب مأهول في أوله وآخره، وتناول العمران بعض وسطه. وأما حائط الطائفي فلا يُعرف اليوم إذا لا يوجد بستان في هذا الشعب اليوم، فلعله كان في فوهمة هذا الشعب مكان إدارة المرور، أو بقربها، والله أعلم.

(٤) في أ، ب: الحروث، وفي ج: الحزور. والمثبت من الفاكهي (انظر الفاكهي ٤/ ٢٢٩، ومعجم معـــالم الحجاز ٨/ ٢٥٥).

(٥) الفاكهي (٤/ ٢٢٩).

وملحة الحروب: لا زالت معروفة بهذا الاسم، وتعرف أيضاً (دحلة الحروب) لأن غالب سكانها من (حرب) وهي على يمينك وأنت ذاهب إلى جدة قبل (ملحة الغراب) بقليل، ويسيل هذا الشعب على موضع (بستان الشهيد) وقصره، الذي أصبح اليوم أحد المخططات السكنية لمكة المكرمة.

(٦) الفاكهي (٤/ ٢٢٩).

والعشيرة: لم تعد معروفة اليوم، وأرض ابن أبي مليكة لا تعرف، إلا أن الحديبية معروفة، ويتبين من وصف الأزرقي للعشيرة أنها المنطقة التي أقيم عليه اليوم (مخفر شرطة الشميسي) لأنه هـو الذي يكون على يسارك بعد الحديبية. والله أعلم.

أن عبداً لبعض أهل مكة أبَقَ فدخل غاراً هنالك، فمات (١)، فرُضِمت عليه الحجارة، فكان (٢)، فرُضِمت عليه الحجارة، فكان (٢) في ذلك الغار قبره (٣).

[التَّخَابر]<sup>(3)</sup>: بعضها في الحِلّ وبعضها في الحرم، وهي على يمين الذاهب إلى جدة، إلى نصب الأعشاش، وبعض الأعشاش في الحِلّ، وبعضها في الحرم، وهي بحيرة البهيماء<sup>(0)</sup>، وبحيرة<sup>(1)</sup> الأصفر، والرغباء، ما أقبل على بطن مرّ منهن فهو حِلّ، وما أقبل على المريراء<sup>(۷)</sup> منهنّ، فهو حرم<sup>(۸)</sup>.

كُبْش: الجبل الذي دون نُعَيْلة في طرف الحرم (٩).

قبر العبد: أخبر الشريف محمد بن فوزان الحارثي أنه يقع على طريق مكة جدة الذي أنشأه الملك سعود غرب الحديبية، قبل أميال الحرم عند مخفر الشرطة القديم في خشم ضلع هناك، والله أعلم.

والتخابر: لم يبين الأزرقي مراده بالتخابر، هل هي: جبال أم رمال؟ والذي يذهب إلى جـدة على الطريق القديم يجد على بمينه قبل أنصاب الأعشاش رمالاً يتخللها نبات الحمـض (الأعشـاش)، وقبل هذه الجبال في الحل ويعضها في الحـرم، فلعله أراد الجبال، والله أعلم.

وأما قوله (المُريَراء) فالمراد به ذلك الشعب الـذي يكـون علـى يمـين الذاهـب إلى جـدة عنـد بـشر (المَقْتلة) وفي هذا الشعب ربع يقال له (ربع المُرَيْر) أيضاً، وهذا الربع يسيل في وادي الجوف، وهو -أعنى الربع- حدّ من حدود الحرم وعليه أنصاب الحرم.

(وبحَيرة الأصفر، والبهيماء، والرغباء) لا تعرف اليوم بهذه الأسماء، إنما يقال لهذه الأرض عند البدو الآن (جَرَدة) -بفتحات- فما سال من هذه المناطق على المُرَيْر فهو حرم، وما سال عكسه فهو حِلّ.

<sup>(</sup>١) في ب، ج زيادة: فيه.

<sup>(</sup>٢) في ب، ج: وكان.

<sup>(</sup>٣) الفاكهي (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: البحائر. والمثبت من الفاكهي (انظر الفاكهي ٤/ ٢٣٠)، ومعجم معالم الحجاز ٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) في ج: البهما.

<sup>(</sup>٦) قوله: ﴿جيرة›› ساقط من ب.

<sup>(</sup>٧) في ج: المراير، وعند الفاكهي: المديراء (وانظر معجم معالم الحجاز ٢/ ١٤).

<sup>(</sup>۸) الفاکهی (۶/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٩) الفاكهي (٤/ ٢٣٠).

رحا<sup>(۱)</sup>: في الحرم، وهو ما بين أنصاب المصانيع<sup>(۲)</sup>، إلى ذات الجيش<sup>(۳)</sup>، ورحـــا هي رَدْهة الراحة.

والراحة: دون الحديبية، على يسار الذاهب إلى جدة (١).

البُغَيْبِغَة (٥): بأذاخر (٢).

كتب الشريف محمد بن فوزان الحارثي عن (كبش) قائلاً: هو الجبل الصغير بجانب نُعينلة في طرف الحرم من جانب وادي عرنة، و(نُعينلة) تقع شرق العكيشية. قلت: يريد الشريف بقوله (وادي عُرنة) من جهة جنوب مكة على طريق اليمن. وقال الأستاذ البلادي في معجم معالم الحجاز (٩/ ٧٤) عن نُعينلة: ربوة ذات سلم وحرمل يصعدها طريق اليمن إذا قطع عُرنة على (١٧) كم جنوب مكة، وهي أول الحل في هذه الجهة بأعلاها -يعني: نُعينلة - مما يلي جبلة بلاد عثرية للشيخ عبد الله الهباش - أحد سكان مكة من قبيلة الحوازم. اهد. ثم أفاد الأستاذ البلادي عن كبش ما أفاده الشريف محمد بن فوزان الحارثي.

(١) في ج: رجاء.

(٢) في ب، ج: المصانع.

(٣) في ب: الحنس.

(٤) الفاكهي (٤/ ٢٣٠).

رحا: أفاد الأزرقي والفاكهي أنها (ردهة الراحة) وحددا موضعها على يسار الذاهب إلى جدة قبل الحديبية. وهذه الردهة لا زالت على حالها في أرض مَدرة يجتمع فيها ماء المطر، مستوية كراحة البد، ولعل هذا هو سبب تسميتها بالراحة. وهذه الأرض لو جئت إلى مكة على طريق الملك سعود القديم لوجدتها على يمينك بعد أعلام الملك سعود بحوالي (٢) كم، تحيط بها الرمال، فلا تكاد تصل إليها اليوم إلا بصعوبة.

ويطلق اليوم اسم (الرحا) على ثنية (ذات الحنظل) نفسها، كما يطلق على (فج ذات الحنظل)، وهذه تسمية ليست قديمة، أي لم تكن معروفة في عصر الأزرقي والفاكهي، وإطلاق اسم الرحا على (ثنية ذات الحنظل) وفجها أوقع بعض الفضلاء في لبس شديد، وجعلهم يخلطزن في هذا المعلم المهم (أعني: ذات الحنظل). ومن المتفق عليه بين الأزرقي والفاكهي أن (رحا) في الحرم، فكيف تكون ثنية؟ ثم إن الأزرقي والفاكهي جعلا (رحا) بين أنصاب المصانيع وبين ذات الجيش. وأنصاب المصانيع معروفة وتبعد عن ثنية (ذات الحنظل) حوالي (٥) كم إلى شمالها الغربي، وذات الجيش تشمل منطقة (المقتلة) وجانبها الغربي حتى تحيط بردهة الراحة من الغرب، فكيف إذن تكون (رحا) هي ذات الحنظل؟

(٥) في ب، ج زيادة: والبغيبغة.

(٦) الفاكهي (٤/ ٢٢٥).

آخر كتاب أخبار مكة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآلــه وسلم (١).

والبُغَيْبغَة: لم يبين لنا الأزرقي ما هي، هل هي ثنية أم بثر أم جبل.

أما (بُغَّبُغَة) -بالتكبير- فتطلَّق اليوم على واد يسيل من جبال شاهقة تشرف على وادي العُسيلة من الغرب، وليست بعيدة عن جبل (النقواء) وهذا الوادي الضيِّق المنحدر يصب في وادي ياج. ويطلق على الجبال العالية التي يسيل منها هذا الوادي (جبال بُغُبُغَة) أيضاً، وكلا الجبال والوادي ليسا بطرف أذاخر، والله أعلم

(١) وجاء في آخر النسخة ب: آخر كتاب مكة شرفها الله وحرسها من جميع من نـوى لهـا سـوءاً ، والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من هذا يوم الثاني من شـهر ذي الحجـة الحـرام سـنة سـت وستين وثمانمائة . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . على يد العبد الفقـير إلى الله تعالى الشيخ محمد العمري غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . آمين .

وجاء في آخر النسخة ج:

تم الكتاب بعون الملك الوهاب، وهو تاريخ مكة المشرفة شرفها الله تعالى، وعظمها، تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة: أبي الوليد محمد بن أحمد الأزرقي المكي، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، آمين.

وذلك بمكة المشرفة، في اليوم المبارك، يوم الأحد الثاني من شهر رجب الفرد سنة ثمان وتسعمائة، أحسن الله تقضيها بخير.

وذلك على يد العبد الفقير إلى الله تعالى: محمد، المدعو: عبد القادر بن علي بن ناصر المكي الشافعي، غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، وغفر لوالديه، وللمسلمين أجمعين، ولمن دعا له بخير، آمين. غفر الإله ذنوب هذا الساطر وذنوب والده معا في الناظر

اتهى بعون الله تعالى كتاب "أخبار مكة" ويتلوه الفهارس العامة للكتاب



## الفهاس العامت

١ -فهرس الآيات القرآنية.

٢-فهرس الأحاديث والآثار.

٣- فهرس الرواة.

٤-فهرس الأعلام.

٥-فهرس الكتب.

٦-فهرس الأماكن.

٧-فهرس الأقوام.

٨-فهرس المهن.

٩-فهرس المصطلحات الحضارية.

١٠-فهرس الشعر.

١١-فهرس الصور التوضيحية.

١٢-فهرس المصادر والمراجع.

١٣ -فهرس الموضوعات.

## فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة      | نص الآية                                                       | رقم   | امسم                                   | رقم    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|
|             |                                                                | ١٧٠   | السورة                                 | السورة |
| 79          | ﴿إِنِّي حَاعَلُ فِي الأَرْضُ خَلَيْفَةً ﴾                      | ٣.    | البقرة                                 | ۲      |
| 79          | ﴿إِنِّي أعلم ما لا تعلمون﴾                                     | ۳.    | البقرة                                 | ۲      |
| <b>٣9</b> ٦ | ﴿ وَإِذْ حَعَلَنَا الْبَيْتُ مِثَابَةً لَلْنَاسُ وَأَمَنَّا ﴾  | 170   | البقرة                                 | ۲      |
| 797         | <b>﴿</b> مثابة للناس﴾                                          | 170   | البقرة                                 | ۲      |
| 797         | (فاننا)                                                        | 140   | البقرة                                 | ۲      |
| ۲۳۵، ۵۳۲    | ﴿ وَانْخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾              | 170   | البقرة                                 | ۲      |
| <b>٣9</b> ٨ | ﴿ طَهْرًا بِيتِ ﴾                                              | 170   | البقرة                                 | ۲      |
| ١٣٣         | ﴿ وَلَوْ احْمَلُ هَذَا بِلَدًا آمَناً وَارْزَقَ أَهَلُهُ مِن   | ١٢٦   | البقرة                                 | ۲      |
|             | الثمرات من أمن منهم بالله واليوم الأخرك                        |       |                                        | •      |
| ٦٧٦         | ﴿ وَرِبُ احْمَلُ هَذَا بِلَدًا آمَنّا ﴾                        | 177   | البقرة                                 | ۲      |
| ١٣٥         | ﴿وارزق أهله من الثمرات﴾                                        | 771   | البقرة                                 | ۲      |
| ١٣٣         | ﴿ وَمِن كَفِر فَأَمْتُعِـهُ قَلْيَـالاً ثُـمُ أَصْطُرُهُ إِلَى | 177   | البقرة                                 | ۲      |
|             | عذاب النارك                                                    |       | ************************************** |        |
| 11.         | ﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدُ مِنْ الْبِيتَ       | 1 7 7 | البقرة                                 | ۲      |
|             | وإسماعيل﴾                                                      |       |                                        |        |
| 115         | ﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدُ مِنَ الْبَيْتُ﴾     | 1 7 7 | البقرة                                 | ۲      |
| ٥٣٥         | ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيم   | 1 7 7 | البقرة                                 | ۲      |
| 178         | ﴿وَارْنَا مِنَاسِكِنَا﴾                                        | ١٢٨   | البقرة                                 | ۲      |
| 573         | ﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلٌ وَجُهَـٰكَ شَطْرَ               | 1 2 9 | البقرة                                 | ۲      |
|             | المسحد الحرام الآية ﴾                                          |       |                                        |        |
| 77.         | ﴿ وَإِن الصَّفَا وَالْمُرَوَّةُ مَنْ شَعَاتُمُ اللَّهُ ﴾       | ۱۰۸   | البقرة                                 | ۲      |
| 777         | ﴿ وَلِيسَ البُّرَ بَأَنْ تَأْتُوا الْبِيوتَ مِنْ ظَهُورِهِا    | 119   | البقرة                                 | ۲      |
|             | ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من                              |       |                                        |        |
|             | ابوابها﴾                                                       |       |                                        |        |
| 197         | ﴿ وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها                        | 119   | البقرة                                 | ۲      |
|             | … الآية﴾                                                       |       |                                        |        |
| ٧٠١         | ﴿ ﴿ وَلَا تَقَاتُلُوهُمْ عَنْدُ الْمُسْجَدُ الْحُرَامُ حَتَّى  | 191   | البقرة                                 | ۲      |

| الصفحة        | نص الآية                                                                                          | رقم<br>الآية | اسم<br>السورة | رقم<br>السورة |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|               | يقاتلوكم فبه ﴾                                                                                    |              |               |               |
| ٧٣٦           | وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد                                                                 | 197          | البقرة        | ۲             |
| 7.1.1         | الحرام﴾<br>﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ حُنَاحٌ أَنْ تَبْنَغُوا فَضْلاً مِـن<br>رَبِّكُمْ﴾                  | ١٩٨          | البقرة        | ۲             |
| 7 . 7 . 7 . 7 | و الله المناس الناس الناس الناس الناس الله الناس الله الناس الله الله الله الله الله الله الله ال | 199          | البقرة        | ۲             |
| 97.           | ﴿ وَإِذَا قِصْبَتُ مِناسِكُكُمْ فِاذْكُرُوا اللهِ                                                 | ۲.,          | البقرة        | ۲             |
| ۹۰۱، ۱۳۱،     | كَذِكْرِكُم آباءكم أو أَسْدُ ذِكْراً ﴾ ﴿ إِنْ أَوْلُ بِيتَ وضع للناسِ للذي ببكة                   | 97           | آل عمران      | ٣             |
| 988,188       | مباركاً وهدى للعالمين كه                                                                          |              |               |               |
| 771, 397,     | ﴿إِن أُولَ بِيت وضع للناس للذي ببكة                                                               | 97           | آل عمران      | ٣             |
| ٥٨٥، ١٠٢      | مبار کا ک                                                                                         | · ·          |               |               |
| ۱۳۲، ۱۳۱      | ﴿إِن أُولَ بِيت وضع للناس﴾                                                                        | े ९२         | آل عمران      | ٣             |
| ۳۹٤           |                                                                                                   |              |               |               |
| 498           | ﴿للذي ببكة﴾                                                                                       | ٩٦           | آل عمران      | ٣             |
| 445           | ﴿ مِبَارِ كَا ۗ ﴾                                                                                 | 97           | آل عمران      | ٢             |
| 771, 387      | ﴿ وهدى للعالمين ﴾                                                                                 | 97           | آل عمران      | ٣             |
| ۱۲۰،۱۰۹       | ﴿ فِيهِ آياتِ بيناتِ مقام إبراهيم ومن دخله                                                        | ٩٧           | آل عمران      | ٣             |
|               | کان آمناً 🎝                                                                                       |              |               |               |
| 177,171       | ﴿ فِيهِ آيات بينات مقام إبراهيم ﴾                                                                 | 97           | آل عمران      | ٣             |
| ۱۳۵، ۵۸۵      | ﴿ فِهِ آيات بيِّنات ﴾                                                                             | ٩٧           | آل عمران      | ٣             |
| ٥٨٥           | ومقام إبراهيم)                                                                                    | ٩٧           | آل عمران      | ٣             |
| ۱۳۱، ۲۸۰،     | هورمن دخله کان آمناً <b>که</b>                                                                    | ٩٧           | آل عمران      | ٣             |
| ۲۰۳،۷۰۱       |                                                                                                   |              |               |               |
| ۱۳۱           | هورلله علي الناس حج البيت من استطاع<br>إليه سبيلاً                                                | ٩٧           | آل عمران      | ٣             |
| ۲۸۰           | ورله على الناس حج البيت)                                                                          | ٩٧           | آل عمران      | ٣             |
| 7.1           | هروند على عال عبر بيك<br>(غني عن العالمين)                                                        | i            | آل عمران      | ٣             |
| ١٣٢           | و کنتم خیر امة اخرجت للناس)                                                                       |              | آل عمران      | ٣             |
| ۳۷۱،۱۷۹       | ﴿إِن الله يَامركم أَن تُودُوا الأمانياتِ إِلَى                                                    | ۰۸           | النساء        | ٤             |
|               | أهلهاكه                                                                                           |              |               |               |
| ۸۳۳           | وإن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم                                                           | ٩٧           | النساء        | ٤             |

| الصفحة   | نص الآية                                                                                                                         | رقم<br>الآية | اسم<br>السورة      | ر <b>قم</b><br>السورة |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
|          | قالوا فيمَ كنتم قـالوا كنـا مسـتضعفين في                                                                                         |              |                    |                       |
|          | الأرض قــالوا ألم تكــن أرض الله واســعة                                                                                         |              |                    |                       |
|          | فتهاحروا فيها فأولئك مسأواهم حهنسم                                                                                               |              |                    |                       |
|          | وساءت مصيراً ﴾                                                                                                                   |              |                    |                       |
| ۸۳۳      | ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّحِـالُ وَالنَّسِـاءُ                                                                       | 4.8          | النساء             | ٤                     |
|          | والولدان لا يستطيعون حيلــة ولا يهتــدون                                                                                         |              |                    |                       |
|          | بيلاً <b>﴾</b>                                                                                                                   |              |                    |                       |
| ۸۳۳      | ﴿ فَأُولَئِكُ عَسَيِ اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ                                                                       | 99           | النساء             | ٤                     |
|          | الله عفوا غفوراً﴾                                                                                                                |              |                    |                       |
| ۸۳٥      | ﴿ وَمِن يُخْرِج مِن بَيْنَهُ مُهِنَا حِراً إِلَى اللهِ                                                                           | ١            | النساء             | ٤                     |
|          | ورسوله ثم يدركه الموت فقــد وقــع أحــره                                                                                         |              |                    |                       |
|          | على الله الآية﴾                                                                                                                  |              |                    |                       |
| ۸۳۳      | ﴿ وَمِن يَخْرِج مِن بيتُ مَهِــاحِراً إِلَى اللهِ                                                                                | ١            | النساء             | ٤                     |
|          | ورسوله ثمم يدركه المــوت إلى أخــر                                                                                               |              |                    |                       |
|          | ﴿ نَهِ كَا                                                                                                                       |              |                    |                       |
| 797      | ﴿والشهر الحرام والهدي والقلائد﴾                                                                                                  | 97           | المائدة            | ٥                     |
| 797      | وحمل الله الكعبة البيت الحسرام فياساً                                                                                            | 9 Y          | المائدة            | ٥                     |
|          | للناس                                                                                                                            |              |                    |                       |
| 797      | ﴿ قِبَاماً لَلنَاس ﴾                                                                                                             | 97           | المائدة            | 0                     |
| 470      | ويا بني أدم لا يفتننكم الشيطان كمسا                                                                                              | **           | الأعراف            | Y                     |
|          | أخرج أبويكم من الجنة ﴾                                                                                                           | <u> </u>     |                    |                       |
| 770      | وراذا فعلوا فاحشة قبالوا وحدنيا عليهما                                                                                           | 4.7          | الأعراف            | Y                     |
| <b>.</b> | آباءنا والله أمَرَنا بها﴾                                                                                                        | <b></b> .    | h - \$11           |                       |
| 770      | ﴿ يَا بَـنِي أَدُم خَـدُوا زَيْنَكُــم عَنــد كــل<br>. كـ                                                                       | ٣١           | الأعراف            | Y                     |
| V 7.4    | مسحد)<br>﴿ عُدُوا زينتكم عند كل مسجد)                                                                                            | ۳۱           | الأعراف            | γ                     |
| 778      | وعدوا ريسكم عند كل مسجده و في الله التي الحسر ج لعباده                                                                           |              | الأعراف<br>الأعراف | Y                     |
| 770      | والطيبات من الرزق،                                                                                                               | 44           | الأعراب ا          | •                     |
| 7.7      | والطبيات من الروق.                                                                                                               | ۱۳۸          | الأعراف            | Y                     |
| ' ' '    | والمعمل ف إلى عنه هم الله فان إلحم عوم الله على الله الآية في الله الآية في الله الآية في الله الله الله الله الله الله الله الل |              | J., J. 1.          | ,                     |
| 117      | هرواذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهــم                                                                                             | ;            | الأعراف            | v                     |
|          | فرينهم وأشهدهم على أنفسهم ألست                                                                                                   |              | ,                  |                       |
| i .      | ورفهما درسهسما مني سنما سما                                                                                                      | i            | :                  | :                     |

| الصفحة      | نص الآية                                                       | رقم<br>الآية | اسم<br>السورة  | رقم<br>السورة |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
|             | برَبُّكُم قالوا بلى شهدنا﴾                                     |              |                |               |
| ٤٧٢         | ﴿ إِن وَلَيْنَي الله اللَّذِي نَزُّلُ الكِتَابُ وهُـو          | ١٩٦          | الأعراف        | ٧             |
|             | يتُولَى الصَّالَحِينَ﴾                                         |              | _              |               |
| 777         | ﴿ إِنَّ عِدُّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَـهُراً | ۲٦           | التوبة         | ٩             |
|             | في كِتَابِ اللهِ يَوْمُ خَلَقَ السُّمواتِ والأرضَ              |              |                |               |
|             | مِنْهَا ارْبَعَةً حُرْمُ ﴾                                     |              |                |               |
| 777         | ﴿إِمَا النَّسِيءُ زِيادةً فِي الكُمْرِ يُضَلُّ بِهِ            | ۲۷           | التوبة         | ٩             |
|             | الذين كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً ويُحَرِّمُونَهُ عَامـاً     |              |                |               |
|             | لِيُواطِئُوا عِدُّهُ مَا حَرُّمُ اللهُ فَيُحِلُوا مَا حَرُّمُ  |              |                |               |
|             | الله                                                           |              |                |               |
| 901         | ﴿ ثَانَي اثنين إذ هما في الغار﴾                                | ٤٠           | التوبة         | ٩             |
| ۱۳۸، ۸۱۳    | ﴿مَا كَانَ لَلْنِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُسْتَغْفُرُوا     | ۱۱۳          | التوبة         | ٩             |
|             | للمشركين الأية                                                 |              | . 11           |               |
| ۸۳۱         | هورما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عـن                        | 111          | التوبة         | ٩             |
| 411         | موعدة وعدها إياه الآية ﴾                                       |              | ااء ت          | ٩             |
| 9 \         | ﴿وعدها إياه﴾<br>﴿لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم            | 118<br>98    | التوبة         | ١٢            |
| , , ,       | وهو أرحم الراحمين ﴾                                            | , ,          | يوسف           | ''            |
| ٩٨          | ومو ارخم الراعين و فريني بواد غير ذي ﴿                         | ۳۷           | إبراهيم        | ١٤            |
| ,,,         | ررد. بي ساح من رغي بر سير مي<br>زرع الآية﴾                     |              | γ. <i>σ</i> ., |               |
| <b>१</b> ٣٦ | هراذا فرأت القرآن حعلنا بينـك ربــين                           | 1 80         | الإسراء        | ۱۷            |
|             | الذِّين لا يُومنونَ بالآخرةِ حِجابًا مَسْتُوراً﴾               |              | •              |               |
| 191,791     | ﴿حاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كـان                           | ۸۱           | الإسراء        | ۱۷            |
|             | زُهُوفاً﴾                                                      |              | -              |               |
| 797, 799    | ﴿ سُواءُ العاكفُ فيه والبادكِ                                  | 70           | الحج           | 77            |
| ۸۸۲، ۱۹۶۰   | ﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بَطُلُم نُذِفَّهُ مِنْ        | ۲٥           | الحج           | 77            |
| 797         | عَذَابِ البِمَ﴾                                                |              |                |               |
| 790         | ﴿وَمَنْ يُرِدُ فَيهِ بِالْحَادِ بِظُلُّم﴾                      | :            | الحج           | **            |
| 191         | ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ ﴾                             | ۲٥           | الحج           | * * *         |
| ۲۷، ۱۸،     | ﴿وَإِذْ بُوانًا لَابِرَاهِيمُ مَكَانَ الْبَيْتُ﴾               | 77           | الحج           | 77            |
| ۱۰۸         |                                                                |              |                |               |
| 171         | ﴿ يَأْتُوكَ رَجَالًا ﴾                                         | 77           | الحج           | 77            |

| الصفحة                | نص الآية                                                             | رقم<br>الآية | اسم<br>السورة | رقم<br>السورة |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| ۱۲٤                   | (وعلى كل ضامر يأتين من كل فـج                                        | 7Y           | الحج          | ۲۲            |
|                       | عمينه                                                                |              | C             |               |
| ١٢٤                   | <b>دا</b> وعلی کل ضامر <b>)ه</b>                                     | 77           | الحج          | 77            |
| 177,171               | ﴿يأتين من كل فحّ عميق﴾                                               | ۲٧           | الحج          | **            |
| ۲۲.                   | ﴿ وَلَيْنَصُـرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُـرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَــويٌّ | ٤٠           | الحج          | 77            |
|                       | عَزيزُ ﴾                                                             |              |               |               |
| 173                   | فوسحران تظاهراكه                                                     | ٤٨           | القصص         | ۲۸            |
| 197                   | ﴿حاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد﴾                                  | ٤٩           | سبأ           | 78            |
| ٧٠٧                   | ﴿ هَذَا عَذَب فرات سائغ شرابه هِدَا ملح                              | 17           | فاطر          | ۲0            |
|                       | أحاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً،                                      |              |               |               |
| ٥٨٩                   | ﴿وَتَرَى الْمُلاتِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَوْلُ الْعَرْشُ﴾              | ٧٥           | المزر         | 79            |
| ١٣٢                   | ﴿ لِتَنْذُرُ أَمُ القُرى ومن حولِمًا ﴾                               | Y            | الشورى        | ٤٢            |
| ٣٨٣                   | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكُرُ               | 15           | الحجرات       | ٤٩            |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>4 | رأننى الآية﴾                                                         |              |               |               |
| <b>A &amp; &amp;</b>  | ﴿إِنْ أَصِبِحِ مَاؤَكُمْ غُوراً﴾                                     | ۲.           | الملك         | ٦٧            |
| <b>A &amp; &amp;</b>  | ﴿ فَمَن يَأْتَبُكُم عَاءَ مَعَينَ ﴾                                  | ٣.           | الملك         | ٦٧            |
| ۸۱۸                   | ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾                                           | ١            | العلق         | 97            |
| ۸۱۸                   | ﴿ حلق الإنسان من علق﴾                                                | ۲            | العلق         | 97            |
| ۸۱۸                   | ﴿ اقرأ وربك الأكرم ﴾                                                 | ۲            | العلق         | 97            |
| ۸۱۸                   | ﴿ الذي علَّم بالقلم ﴾                                                | ٤            | العلق         | 97            |
| ۸۱۸                   | و(مالم يعلم)                                                         | ٥            | العلق         | 47            |
| 770                   | ﴿ أَلَمْ نُرَّ كَيْفُ فَعِلْ رَبِّكُ بِأَصْحِبَابِ                   | ١            | الفيل         | ١.٥           |
|                       | الغيل                                                                |              |               |               |
| 7.1                   | ﴿ نَبُتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَنَبٍّ ﴾                                | ١            | المسد         | 111           |
| £77                   | ﴿ نَبَت يدا أَبَى لَمْبَ ﴾                                           | ١            | المسد         | 111           |

## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة      | الراوي              | · النص                                                                                                         |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١١         | عمر بن الخطاب       | أبصر رحلاً يعضد على بعير له في الحــرم، فقــال لـه: يــا                                                       |
|             |                     | عبد الله، إن هذا حرم الله                                                                                      |
| ۸۳٥         |                     | أتاني حبريل وأنا بأضاءة بني غفار فقــال: يــا محمــد، إن                                                       |
|             |                     | ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حَرْف                                                                             |
| ٥٧٤         | طاوس                | أتى النبي ﷺ السقاية، فقال: اسقوني، فقال عباس:                                                                  |
|             |                     | إنهم قد مُرَّنُوه وافسدوه                                                                                      |
| 795         | عبد الجحيد بن       | أخبرت أن سعيد بن المسبب رأى رحلاً من أهل المدينـة                                                              |
|             | عبد العزيز عن أبيه  | .ممكة، فقال: ارجع إلى المدينة                                                                                  |
| 797         | عبد المحيد بن       | أخبرت أن عمر بن عبد العزيز قدم مكة -وهــو إذ ذاك                                                               |
|             | عبد العزيز عن أبيه  | أمير- فطلب إليه أهل مكة أن يقيم بين أظهرهم                                                                     |
|             |                     | بعض المقام                                                                                                     |
| YY <b>£</b> | ابن حريج            | أحبرت أن نَفَيْعاً كان حالساً عند ابـن عمـر إذ قـال لـه                                                        |
|             |                     | رحل: يا أبا عبد الرحمن، ما كنـــا نــتراثى في الجماهليــة                                                      |
| 791         | -1 - 31 -           | من الحصي                                                                                                       |
| 174         | عثمان بن ساج        | أخبرتني عجوزٌ من أهــل مكـة كـانت مـع عبــد الله بـن<br>الزبير .مكة، فقلت لها: أخــبريني عــن احــتراق الكعبـة |
|             |                     | الزيور الحادة المسترايي من الحاران المعلب كان؟                                                                 |
| Y9Y         | محمد بن المنكدر     | الحيرني من رأى أبا بكر الصديق واقفاً على قزح                                                                   |
| ٥١١         | عمرو بن شعیب        | ادرك النبي ﷺ رحلين مقترنين، قد ربط احدهما نفسه                                                                 |
|             | عن أبيه عن حده      | إلى صاحبه بطريق المدينة، فقال النبي ﷺ: ما بمال                                                                 |
|             |                     | الإقران؟                                                                                                       |
| YYY         | محمد بن الأسود بن   | أدركت الناس يتزودون الماء في الأداواة إلى الجمار، مــن                                                         |
|             | علف                 | طول القيام                                                                                                     |
| 701         | عمرو بن دينار       | أدركت في الكعبة قبل أن تهدم تمثال عيسسي بن مريم                                                                |
|             |                     | وأمه                                                                                                           |
| ۸٦٧         | حمزة بن عبد الله بن | أدركت فيها المرضى، وما نعرفها إلا بـدار مـال الله،                                                             |
|             | حمزة بن عتبة عن     | وهي من رباع بني عامر بن لؤي                                                                                    |
|             | ابیه                |                                                                                                                |
| • ۸ ۸       | <b>قزعة</b>         | أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال ابن                                                                   |

| الصفحة     | الراوي           | النص                                                                         |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            |                  | عمر: أما علمت أن النبي ﷺ قــال: لا تُشــُدُ الرِّحــال                       |
|            |                  | إلا إلى ثلاثة مساجد                                                          |
| ۸۰۸        | عطاء             | اردف النبي ﷺ من عرفة أسامة بـن زيـد، حتى حـاء                                |
|            |                  | جمعاً، فلما حاء الشعب الذي يصلي فيه الآن الخلفساء                            |
|            |                  | المغرب                                                                       |
| ۲۸۰        | عبد الله بن عمرو | أساس المسجد الحرام الـذي وضعه إبراهيـم ﷺ من                                  |
|            | بن العاص         | الحَزْوَرة إلى المسعى إلى مخرج سبل أحباد                                     |
| 0.7        | ابن عباس         | أسعد الناس بهذا الطواف قريش وأهل مكة                                         |
| 770        | سعید بن یحیی     | أَسْلُمَ مَلِكُ من مُلوكِ النَّبْت، وكان له صنــم مـن فعــب                  |
|            | البلخي           | يعبده في صورة إنسان                                                          |
| <b>£0£</b> | عبد الله بن عمرو | أشهد بالله أن الركن والمقام ياقوتنان من ياقوت الجنة                          |
|            | بن العاص         |                                                                              |
| ٧٢٠        | طارق بن شهاب     | أصبنا حيّات بالرمل، ونحن محرمون، فقتلنـاهن، فقدمنـا                          |
|            |                  | على عمر بن الخطاب فسألناه                                                    |
| 178        | علقمة بن نضلة    | أصعد عمر بن الخطاب المعللة في بعض حاحته، فمُرُّ                              |
|            |                  | بأبي سفيان بن حرب يهني جملا له، فنظر إلى أحجار                               |
| ۸۰٦        | عمد بن جبير بن   | أَصْلَلْتُ بَعَيْرًا لِي يُومَ عَرَفَةً، فَخَرَجْتَ أَطَلْبُهُ، حَتَى حَنْتُ |
|            | مُطْعِم عن أبيه  | عرفة                                                                         |
| 777        | عائشة            | أُطَّيَبُ الكعبة أحبَ إلِّ من أن أهدي لها ذهباً وفضةً                        |
| 750        | رباح مولي لأل    | أعتقني أهلى، فدخلت من البادية إلى مكة، فأصابني بهـــا                        |
|            | الأخنس           | حوع شدید                                                                     |
| 179        | عمر بن الخطاب    | أعزم بالله على امرأة صلت في الحجر                                            |
| ١٨٣        |                  | أعطيكم ما ترزّزون فيه ولا ترزّون منه                                         |
| ٥٧٠        | علي بن أبي طالب  | أفاض رسول الله ﷺ فدعا بسَحْلِ من ماء زمزم فنوضأ                              |
| 070        | الواقدي عن       | أقامت قريش بعد قصي على ما كان عليه قصي بن                                    |
|            | اشياخه           | كِلاب من تعظيم البيت والحرم                                                  |
| 1.7        | بحاهد            | أقبل إبراهيم صلوات الله عليه والسّكينة والصّرد والملـك                       |
|            |                  | من الشام                                                                     |
| 117        | بشر بن عاصم      | أقبل إبراهيم عليه السلام من أرمينية معه السّكينة                             |
|            |                  | والملك والصُرد دليسلاً، يتبواً البيت كما تتبواً                              |
|            | in f             | العنكبوت بيتها                                                               |
| 11.        | علي بن أبي طالب  | أقبل إبراهيم عليه السلام من أرمينية ومعه السَّكينة تَدلُّـه                  |
| •          | 1                | حتى تبوًّا البيت كما تبوّات العنكبوتُ بينها                                  |

| الصفحة       | الراوي             | النص                                                                                |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٦          | علي بن أبي طالب    | أقبل إبراهيم عليه السلام والملك والسكينة والصُرد دليلاً                             |
|              | ***                | حتى تبوأ البيت                                                                      |
| <b>TV</b> 0  | عبد الله بن عمر    | أقبل رسول الله ﷺ عـام الفتـح على ناقـة لأسـامة بـن                                  |
|              |                    | زید، حتی أناخ بفناء الكعبة                                                          |
| ١٢٧          | ابن عباس           | أقبل موسى عليه السلام يُلبّي تجاربه حبــال الشــام علـى                             |
|              |                    | جمل أحمر، عليه عباءتان قطوانيتان                                                    |
| 1.7          | ابن حريج           | أقبلت معه السّكينة لها رأس كرأس الهر وحناحان                                        |
| <b>£</b> Y Y | عائشة              | أكثروا استلام الححّر، فإنكم توشكون أن تفقدوه                                        |
| ٠٧٢          |                    | ألا لا وصية لوارث، وإن الولد للفراش                                                 |
| 2743         | بحاهد              | الصق حدَّيْكَ بالكعبة ولا تضع حبهتك                                                 |
| 7.1, 730     | ابن عباس           | ألفى ذلك أم إسماعيل، وقد أحبت الأنس                                                 |
| 707          | عائشة              | ألم تري أن قومك حين بنوا البيت استقصروا عن قواعد                                    |
|              |                    | إبراهيم                                                                             |
| 897          | عمد بن السائب      | أما ﴿مثابة للنــاس﴾ فيإن النـاس لا يقضــون منــه وطــرا                             |
|              | الكلبي             | يثوبون إليه كلّ عام                                                                 |
| 111          | ابن عباس           | أما والله ما بنياه بقَصَّة ولا مــدر، ولا كــان معهمــا مــن                        |
|              | •                  | الأعوان والأموال                                                                    |
| 177          | ابن إسحاق          | أمر الله سبحانه إبراهيم عليه السلام بالحج وإقامته                                   |
|              | 11                 | للناس، وأراه مناسك البيت وشرع له فرائضه                                             |
| ۰۷۰          | طاوس               | أمر النبي ﷺ أصحابه أن يفيضوا نهاراً، وأفساض في                                      |
| ٧٠٩          | ا ا                | نسائه ليلا، فطاف بالبيت على نافته<br>أمر عمر بـن الخطـاب خمامة فأطِيرت، فوقعـت علـى |
| 4.4          | بحاهد              | امر عمر بن الحصاب محمات فاطبيرت، فوقعت على المروة، فأحذتُها حَبَّة                  |
| ٥٤.          | عبد الله بن صفوان  | المروة، فاحدثها حية<br>أمر عمر بن الخطاب عبــد الله بـن الســائب العــائذي –        |
|              | حبد الله بن حبدوات | امر عمر بن المطلب عب الله بن السالب العالدي الله الله الله الله الله الله الله الل  |
|              |                    | برخعه                                                                               |
| <b>FY</b> A  | عبد الرحمن بن أبي  | امرني رسول الله ﷺ أن أرْدِفَ عائشة، فأغيرُها من                                     |
|              | بكر الصديق         | التنعيم                                                                             |
| 8.8.8        | عبد الله بن عباس   | اً منى حبريل عليه السلام عند باب الكعبة مرتين                                       |
| ١٢.          | ابن إسحاق          | أن آدم ﷺ كان استلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه                                    |
|              |                    | السلام، وحجَّه إسحاق وسارة من الشام                                                 |
| 185          | وهب بن منبه        | أن آدم اشتد بكاؤه وحزنه لما كـان مـن عظـم المصيبـة،                                 |
|              |                    | حتى أن كانت الملائكة لتحزن لحزنه                                                    |

| الصفحة                                  | الراوي            | النص                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| ۸۳۷                                     | عبد العزيز بن     | أن آدم حين أهبط إلى مكة، حفر بئراً                    |
|                                         | عمران             |                                                       |
| ۸٠                                      | رهب بن منبه       | أن آدم عليه السلام اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من        |
|                                         |                   | عظم المصيبة، حتى إن كانت الملائكة لتحزن لحزنه         |
| ٨٥                                      | سعيد              | أن آدم عليه السلام حج على رحليه سبعين حجة ماشياً      |
| ۸۳                                      | عثمان بن ساج      | أن آدم عليه السلام خرج حتى قدم مكـة فبنـى البيـت،     |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   |                   | فلما فرغ من بنائه                                     |
| 9 &                                     | مقاتل             | أن آدم عليه السلام قال: أي رب، إنّي أعرف شــقوتي،     |
|                                         |                   | إني لا أرى شيئاً من نورك يُعبد                        |
| YY                                      | محمد بن إسحاق     | أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض حـزن على مـا    |
|                                         |                   | فاته مما كان يرى ويسمع في الجنة                       |
| ۸۲۰                                     | محمد بن الأسود بن | أن أباه الأسود حضر رسول الله ﷺ عنــد قــرن مــــقلة   |
|                                         | خلف الخزاعي       | بالمعلاة، قال: فرأيت النبي ﷺ حاءه الرحال والنساء      |
| 790                                     | ابن أبي يحيى      | أن أسماء مكة: مكة وبكة وأم رحم وأم القرى والباسة      |
| ٥١١                                     | هشام بن عروة عن   | أن أم سلمة طافت بالبيت على بعير                       |
| ***                                     | ابيه              |                                                       |
| ٥١١                                     | عطاء              | أن أم سلمة طافت بالبيت يسوم النحير راكبية مين وراء    |
| *************************************** |                   | المصلين                                               |
| 771                                     | ابن المسبب        | أن أم شريك استأمرت النبي ﷺ في قتـــل الوزغـــان،      |
| •                                       |                   | فأمرها بقتلها                                         |
| 177                                     | محمد بن يحيى عن   | أن أمير المؤمنين المنصور أبا حعفر حَجُّ وزيــاد بــن  |
|                                         | ابيه              | عبيد الله الحارثي يومئذ أمير مكة                      |
| ٤٩١                                     | قدامة بن موسى بن  | أن أنس بسن مالك قـدم المدينـة فركـب إلبـه عـمـر بـن   |
|                                         | قدامة بن مظعون    | عبىد العزيز، فسأله عن الطواف للغرباء أفضل أم          |
| 1                                       |                   | العُمرة؟                                              |
| 777                                     | i                 | أن أول ما رؤيت الحصبة والجدريّ بارض العرب ذلـك        |
|                                         | المغيرة بن الأخنس | العام                                                 |
| ١٢٦                                     | زهير بن عمد       | أن أول من أحاب إبراهيم عليه السلام حين أذَّنَ بــالحج |
|                                         |                   | أهل اليمن                                             |
| 499                                     |                   | أن أول من استصبح لأهل الطواف في المسجد الحرام:        |
|                                         | الزبعي            |                                                       |
| 701                                     | عمد بن إسحاق      | أن أول من كسا الكعبة كسوة كاملة: تُبُع ـوهــو         |
|                                         |                   | اسعد- أرِيَ في النوم                                  |

| الصفحة              | الراوي                  | النص                                                                                          |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٢                 | محمد بن الأسود          | ان إبراهيم 邁 أول من نصب انصاب الحسرم، وأن                                                     |
|                     |                         | حبريل دلّه على مواضعها                                                                        |
| 17.                 | عطاء بن السائب          | أن إبراهبم عليه السلام رأى رحلاً يطوف بالبيت                                                  |
|                     |                         | فأنكره، فسأله عمن أنت؟ قال: من أصحاب ذي                                                       |
|                     |                         | القرنين                                                                                       |
| ٩٦                  | عثمان بن ساج            | أن إبراهيم عليه السلام عُرج بـ إلى السماء، فنظر إلى                                           |
|                     | <b>3</b> . <b>3</b> .   | الأرض مشارقها ومغاربها                                                                        |
| 7.8                 | عبيد الله بن عبد الله   | أن إبراهيم عليه السلام نصب أنصاب الحرم، يريه                                                  |
|                     | بن عنبة                 | حبريل عليه السلام، ثم لم تحرّك                                                                |
| VY0                 | عبد الجميد عن أبيه      | أن ابن الزبير تقدم يوما إلى المقام ليصلي وراءه                                                |
| ۳۱٦                 | أبو جعفر                | أن ابن الزبير وضعه وولده نصف النهار، في حُرَّ شَديدٍ.                                         |
| V.~~                |                         | فرأيت قريشا غضبوا في ذلك                                                                      |
| ۷۰۳                 | ابن عباس                | أن ابن صفوان قال له: كيف وحمدتم إسارة الأحملاف                                                |
| <b>£</b> Y <b>£</b> |                         | فيكم؟ قال: التي قبلها خير منها<br>أن ابن عباس كان يقول بين الركنين: اللهـــم قَنَعْنِـي .كــا |
|                     |                         | رزقتني وبارك لې فيه، واحفظني في كل غائبة لې بخير                                              |
| ٤٦.                 | نافع                    | ان ابن عمر كان لا يدعهما في كل طوف طاف بهما                                                   |
|                     |                         | حنى يستلمهما                                                                                  |
| <b>YY</b> ٦         | نافع                    | ان ابن عمر كان يقوم عنـد الجمرتـين القصويـين مـن                                              |
|                     |                         | مكة، ولا يقوم عند اللي عند العقبة                                                             |
| ٧٨                  | أبان                    | ان البيت أهبط ياقوتة واحدة، أو درّة واحدة                                                     |
| ١٢٧                 | عروة بن الزبير          | أن البيت وضع لآدم عليه السلام يطــوف بــه ويعبــد الله                                        |
|                     |                         | تعالى عنده، وأن نوحاً قد حجّه وحــاءه وعظّمــه قبــل                                          |
|                     |                         | الغرق                                                                                         |
| 979                 | الضحاك بن مزاحم         | أن التضلع من ماء زمزم بــراءة مــن النفــاق، وأن مايهــا                                      |
|                     | ,                       | ينهب بالصداع                                                                                  |
| 541, 643            | عبد الله بن عبيد بن     | أن الحارث بن عبد الله بن أبسي ربيعة وَفَـدَ على                                               |
|                     | عمير، والوليد بن        | عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال لــه عبــد الملـك                                          |
|                     | عطاء بن خباب            | بن مروان:                                                                                     |
| <b>Υξ</b> Λ         | أبو الوليد عن حده       | أن الحسين بن الحسن العلوي عمد إلى حزانة الكعبـة في                                            |
| ٦ <b>٩</b> ٨        |                         | سنة مائتين في الفتنة                                                                          |
| _                   | ابن حریج<br>مراان محریج | أن الخطيئة بمكة مائة خطيئة، والحسنة على نحو ذلك                                               |
| 944                 | عبد الله بن حعفر        | أن السيل أبرز عن حجر عنـد قـبر المرأتـين، فـإذا فيـه                                          |

| الصفحة                                  | الراوي                                | النص                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                       | كتاب: أنا أسييد بن أبي العيص                                                 |
| 7 7 0                                   | ابن عمر                               | أن العباس استأذن النبي عليه السلام أن يببت بمكة ليـالي                       |
|                                         |                                       | منى من أحل سقايته، فَأَذِنَ له                                               |
| 377                                     | الزهري                                | أن العرب كــانت تطوف بـالبيت عـراة إلا الحمـس –                              |
|                                         |                                       | قريش وأحلافها-                                                               |
| ۳۸۰                                     | عبد الجحيد بن                         | أن الفضل بن العباس دخل مع النبي ﷺ، فقــال: لم أره                            |
|                                         | عبد العزيز عن أبيه                    | صَلَى فيها                                                                   |
| 701                                     | ابن أبي مليكة                         | أن الكعبة كانت تكسى في الجاهلية كسسى شستى،                                   |
|                                         |                                       | وكانت البدن تجلّل الحبرة                                                     |
| ٤٥.                                     | عثمان                                 | أن الله تبـارك وتعـالى لمـا أحـذ ميشـاق العبــاد حعلـــه في                  |
|                                         |                                       | الركن الأسود فيبعثه الله بالوفاء بعهده                                       |
| ٧١                                      | عثمان بن يسار                         | أن الله تعالى إذا أراد أن يبعث مُلَّكًا من الملاتكة لبعض                     |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أموره في الأرض استأذنه                                                       |
| 97                                      | بحاهد                                 | أن الله تعالى لما بَـوَّأ لإبراهيــم صلـوات الله عليـه مكــان                |
| 1 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d |                                       | البيت خرج إليه من الشام، وخرج معه ابنــه إسمـاعـيل                           |
|                                         |                                       | وأته هاحر                                                                    |
| Y 8                                     | وهب بن منبه                           | أن الله تعالى لما تاب على أدم أمــره أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                         |                                       | فطوی له الأرض                                                                |
| 791                                     | ابن إسحاق                             | أن الله لما أمر إبراهيم عليه السلام بعمارة البيست الحرام                     |
|                                         |                                       | ورفع قواعده وتطهيره للطائفين والعاكفين                                       |
| 01.                                     | هشام بن عروة عن                       | أن المقام كان عند سقع البيت، فأما موضعه الـذي هـ و                           |
|                                         | أبيه                                  | موضعه فموضعه الآن                                                            |
| ١٠١                                     | ابن عباس                              | أن الملك الذي أخرج زمزم لهاجر قال لها: وسيأتي أبـو                           |
|                                         |                                       | هذا الغلام                                                                   |
| 179                                     | حعفر بن محمد عن                       | أن النبي ﷺ : كان إذا حاذي مسيراب الكعبة وهمو في                              |
|                                         | ابيه                                  | 1 T                                                                          |
| ٥٧٤                                     | 1 .                                   | أن النبي ﷺ أتى بدلو من زمــزم، فاستنفر خارحــاً مـن                          |
|                                         | بن حجر عن آبيه                        | •                                                                            |
| ٥٧٧                                     | عطاء                                  | ان النبي ﷺ أرحم الأهل بيته أن يبتوا محمة لبالي                               |
|                                         |                                       | منی، من أجل شغلهم فیها                                                       |
| ٥٧٣                                     | ابن طاوس عن أبيه                      | · -                                                                          |
|                                         |                                       | يستلم الركن بمحجنه                                                           |
| 7.7.7                                   | ابن حریج                              | أن النبي ﷺ أَمَرَ يُوم الفتح تميسم بسن أسد -حــــــ                          |

| الصفحة  | الراوي            | النص                                                                               |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                   | عبد الرحمن بن عبد المطلب بن تميم- فحدَّدها                                         |
| ۸۰۹     | أسامة بن زيد      | أن النبي ﷺ بال في الشعب ليلة المزدلفة، ولم يقـل:                                   |
|         |                   | إهراق الماء                                                                        |
| ٧٣٠     | معاذ بن الحارث    | ان النبي ﷺ حين استعمل عُنَّاب بن أسِيد على مكة                                     |
| ۸۲٥     | مُعَرِش الكبيي    | أن النبي ﷺ خرج ليلاً من الجفرانة حين المساء معتمراً،                               |
|         |                   | فدخل مكة ليلاً فقضى عمرته، نسم حرج من تحت                                          |
|         |                   | ليلته                                                                              |
| 700     | خالد بن أبي       | أن النبي ﷺ خطب الناس يـوم عاشـوراء، فقـال: هـذا                                    |
|         | المهاجر           | يوم عاشوراء، يوم تنقضي فيه السنة، وتستر فيه                                        |
|         |                   | الكعبة                                                                             |
| 707     | ابن شهاب          | أن النبي ﷺ دخل الكعبة يوم الفتح وفيها صور الملائكة                                 |
|         |                   | وغیرها، فرأی صورة إبراهیم                                                          |
| ٣٨٠     | ابن عمر           | أن النبي ﷺ دخل الكعبة، فحماء مسرعاً لينظر كيف                                      |
|         |                   | يصنع النبي ﷺ قال: فجاء وعلى الباب زحام شديد                                        |
| 779,577 | عطاء بن أبي رباح  | أن النبي ﷺ دخل يوم الفتح البيت فَصَلَّى فيـه ركعتـين                               |
|         | والحسن بن أبي     | ئم خرج                                                                             |
|         | الحسن البصري      | _                                                                                  |
|         | وطاوس             |                                                                                    |
| 091     | طاوس              | أن النبي ﷺ مع رِحلاً ينشد ضالة في المسجد، فقــال:                                  |
|         |                   | لا رحدت                                                                            |
| ٥٧١     | ابن طاوس عن أبيه  | أن النبي ﷺ شرب من النبيذ ومن زمزم، وقال: لولا أن                                   |
|         |                   | تكون سنة لنزِعت                                                                    |
| 777     | جعفر بن محمد عن   | أن النبي ﷺ صَلَّى في الكعبة بين العمودين                                           |
|         | ابيه              | _                                                                                  |
| ٤٨٩     | ابن السائب        | أن النبي ﷺ صَلَّى يـوم الفتـع في وحـه الكعبـة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|         |                   | الطرفة البيضاء                                                                     |
| 0.0     | عبد الله بن       | أن النبي ﷺ قال لرحل وهو في الطـواف: كـم تعـد يـا                                   |
|         | عبد الرحمن بن أبي | نلان؟                                                                              |
|         | حسين<br>`         | _                                                                                  |
| 111     | عبد الله بن عباس  | أن النبي ﷺ قال لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين                                     |
|         |                   | استلم الركن: لولا ما طبع على هذا الحجر يا عائشة                                    |
|         |                   | من أرحاس الجاهلية وألجاسها                                                         |
| ۲1.     | ابن عباس          | أن النبي ﷺ قال لعائشة: إذا فتح الله لي إن شاء الله،                                |

| الصفحة | الراوي                                | النص                                                             |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                       | رددت الكعبة على ما كانت عليه على عهد إبراهيم،                    |
|        |                                       | فأدخلت من الحجر فيها                                             |
| 177    | هشام بن عروة عن                       | أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن بن عوف: كيف فعلت يا                   |
|        | أبيه                                  | أبا محمد في استلام الركن الأسود؟                                 |
| ٤٨٠    | ابن حريج                              | أن النبي ﷺ كان إذا طاف على راحلته يســنـلم الركــن<br>بمِحْجَنِه |
| ٤٧٣    | سعيد بن المسيب                        | أن النبي ﷺ كان إذا مرّ بالركن اليماني قال: اللهم إني             |
|        |                                       | أعوذ بك من الكفر والذل                                           |
| ٨٠٠    | ابن حريج عن                           | أن النبي ﷺ كان ينزل ليلة جمع في منزل الأنمـة الآن                |
|        | عطاء                                  | ليلة ُجمع                                                        |
| 707    | الحسن                                 | أن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة حتى أمَرَ عمر بن الخطاب                |
|        | _                                     | أن يطمس على كل صورة فيها                                         |
| YŁA    | عطاء                                  | أن النبي ﷺ لم ينزل بيوت مكة بعد أن سكن المدينة                   |
| ٥١٩    | أبو بكر                               | أن النبي ﷺ نظر إلى الكعبة فقال: إن الله تعالى قــد               |
|        | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | شرّفك وكرّمك وحرّمك                                              |
| Y £ 0  | عطاء                                  | أن النبي عليه السلام بعدما سكن المدينة كان لا يدخــل             |
|        |                                       | بیرت مکة                                                         |
| ٤٧٠    | عمر بن حمزة بن                        | أن النبي عليه السلام لم يكن يمرّ بالركن اليماني إلا              |
|        | عبد الله بن عمر بن                    | وعنده مَلَكُ يقول: يا محمد استلم                                 |
|        | الخطاب                                |                                                                  |
| ۸۲۸    | أيوب بن موسى                          | أن امرأة كانت في الجاهلية ومعهـا ابـن عــم لهـا صغـير،           |
|        |                                       | وكانت تخرج فنكسب علبه                                            |
| 777    | صفية بنت شيبة                         | أن امرأة من بني سليم ولدت عامتهم، قالت لعثمان بسن                |
|        |                                       | طلحة: لم دعاك النبي ﷺ بعد خروحه من البيت؟                        |
| 1.40   | ابن إسحاق                             | أن بني إسماعيل وحُرْهُم من ساكني مكة ضافت عليهــم                |
|        |                                       | مكة، فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش                           |
| 904    | ابن حريج                              | ; <del>•</del>                                                   |
|        |                                       | وكان بالحنمة مما يلي دار أوس                                     |
| 91     | محمد بن السائب                        |                                                                  |
|        | الكلبي                                | · ·                                                              |
| YY     | 1                                     | أن حبريل ﷺ وقبف على رسبول الله ﷺ ، وعليه                         |
|        | ابن عباس                              |                                                                  |
| 1.1    | ابن حریج                              | أن حبريل عليه السلام حين هزم بعقبه في موضع زمزم                  |

| الصفحة              | الراوي                | النص                                                                          |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| γ.,                 | ابن عباس              | أن حبريل عليه السلام وقف على رسول الله ﷺ وعليه                                |
|                     |                       | عصابة حمراء قد علاها الغبار                                                   |
| १०९                 | عبد الجحيد بن         | ان رحلاً سال ابن عمر                                                          |
|                     | عبد العزيز بن أبي     | فقال: يا أبا عبد الرحمن! نراك تفعـل خصـالاً أربعـاً لا                        |
|                     | رواد عن أبيه عن       | يفعلها الناس                                                                  |
|                     | غير واحد من أهل       |                                                                               |
|                     | المدينة               |                                                                               |
| <b>£</b> ¥ <b>£</b> | عثمان                 | أن رحـلاً كـان على عهـد رسـول الله ﷺ يقـول بـين                               |
|                     |                       | الركن اليماني والركن الأسود ثـلاث مـرات: اللهــم                              |
|                     |                       | أنت الله، وأنت الرحمن، لا إله غيرك                                            |
| ۱۹۸                 | ابن عباس              | أن رحلًا ممن مضى كان يقعد علي صخرة لنقيـف يببـع                               |
|                     |                       | السُّمْنِ من الحاج إذا مَرُوا به، فَبَلِتُ سَوِيقُهم                          |
| <b>Y</b> \ \ \      | عالد بن مُضَرِّس      | أن رحلا من الحاج قطع شجرة من منزله يمنى،                                      |
|                     |                       | فانطلقتُ به إلى عمر بن عبد العزيز                                             |
| 7 Y o               | ابن عباس              | أن رحلاً من بني مخزوم اغتسـل مـن زمـزم، فوحـد مـن                             |
|                     |                       | ذلك وخدا شديدا                                                                |
| ०४९                 | سغيان عن شيخ من       | أن رحلاً منهم تزوج امرأة، فسألته أمها بعــيراً مـن إبلـه                      |
|                     | بني البكاء            | ر فابی                                                                        |
| ٥٧٢                 | دواد بن علي بن<br>. د | أن رحلا نادي ابن عبـاس والنـاس حولـه، فقـال: أسـنة                            |
| 4.5.1               | عبد الله بن عباس      | تبغون بهذا النبيذ                                                             |
| \$ 0 A              | ابن حريج              | أن رحلاً يقال له: حميد بن نافع قال لابن عمـر رأيتـك                           |
| 7.7.4               |                       | تصنع أشياء لا يصنعها غيرك                                                     |
| 378                 | عطاء بن يزيد          | أن رحلين من عزاعة قتلا رحـلاً مـن هُذيـل بالمزدلفـة،                          |
|                     | الليثي                | فأتوا إلى أبي بكر وعمر يستشفعون بهما على رسول<br>رخ تتلف                      |
| 77.7                | سفيان                 | الله ﷺ<br>أن رسول الله ﷺ إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام                        |
| 171                 | معبان                 | ان رسون الله چهچ إلى دخل الحقب مره واحجده عنام الفتح، ثم حَجَّ فلم يَدْخُلُها |
| 378                 | ابن عباس              | ان رسول الله ﷺ اعتصر أربع عُمَر: عصرة الحديبية،                               |
|                     | <i>U + U</i> .        | وعمرة القضاء من قابل                                                          |
| ۸۰۹                 | ابن عباس عن           | أن رسول الله ﷺ بال في الشعب لبلة المزدلفة، و لم                               |
|                     | اسامة بن زيد          | يقل: إهراق الماء                                                              |
| 170                 | ابن أبي حسين          | أن رسول الله ﷺ بعث إلى سهيل بـن عمـرو يسـتهديه                                |
|                     | Ç                     | من ماء زمزم، فبعث إليه براويتين                                               |
| •                   | •                     | 1,2 2                                                                         |

| الصفحة      | الراوي                        | النص                                                                                   |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 77.1        | عبد الله بن عمر               | أن رسول الله ﷺ دخل الكعبـة هـو وأسـامة بـن زيـد،                                       |
|             |                               | وبلال، وعثمان بسن طلحة، فأغلقهما عليه، فمكت                                            |
|             |                               | فيها                                                                                   |
| 773         | هشام بن عروة،                 | أن رسول الله ﷺ قال لعبد الرحمين بين عبوف: كيف                                          |
|             | عن أبيه                       | صنعت یا اُبـا محمـٰد فی اسـئلام الحـحـر؟ -وکـان قـد                                    |
| ·           |                               | استأذنه في العمرة                                                                      |
| 778         | حفصة بنت                      | أن رسول الله ﷺ قبال لعبيد الرحمين: أردف أحمل -                                         |
|             | عبد الرحمن بن أبي             | يعني عائشة- فَأَعْبِرْها من التنعيم                                                    |
|             | بكر الصديق عن                 |                                                                                        |
|             | أبيها                         |                                                                                        |
| ۸۲۳         | عبد الله بن عمر               | أن رسول الله ﷺ كان ينزل بذي طموى حين يعنمر،                                            |
|             |                               | وفي حجته حين حج<br>ال                                                                  |
| ۸۲۳         | ابن عمر                       | ان رسول الله ﷺ کان ينزل ذا طوى فيبيت به حتى                                            |
|             |                               | يصلى صلاة الصبح حين يقدم مكة                                                           |
| · XY \      | حابر بن عبد الله<br>الكن ا بـ | أن رسول الله ﷺ لَبِث بمكة عشرَ سنين يتبع الحياج في منازلهم في الموسم بمَحنَّة، وعُكَاظ |
| ۸۱۹         | الأنصاري<br>أبن أبي مليكة     | ان رسول الله ﷺ لما خرج هو وأبو بكر إلى ثور، حمل                                        |
| 713         | ابن ابي سيت                   | ابو بكر يكون أمام النبي ﷺ مرة وخلفه مرة                                                |
| 701         | صفية بنت شيبة                 | ان رسول الله ﷺ لما دخل يوم الفنح مكة أفبـل حنـي                                        |
| •           |                               | أتى البيت، فطاف به سبعاً على راحلته                                                    |
| ٦٩.         | حابر بن عبد الله              | أن رسول الله ﷺ لما نيزل الحِجْرَ في غزوة تبوك قيام                                     |
|             |                               | فخطب الناس، فقال: أيها الناس، لا تسالوا نبيكم                                          |
|             |                               | عن الآيات                                                                              |
| ٧٣٥         | ابو سلمة                      | أن رسول الله ﷺ وقف عام الفتح على الحَجُون، ثـم                                         |
|             |                               | قال: والله إنك لحير أرض الله                                                           |
| ٨٣٤         | ابن حريج                      | أن سعد بن أبي وقاص اشتكى خلاف رسول الله ﷺ                                              |
|             |                               | بمكة، حين نعب إلى الطائف                                                               |
| <b>777</b>  | عائشة أم المومنين             | أن شيبة بن عثمان دخل على عائشة فقال: يــا أم                                           |
|             |                               | المؤمنين، تجتمع عليها النياب فتكثر                                                     |
| <b>£Y</b> 7 | ابن حريج                      | أن طاوساً استقبله حين ابتدأ الطواف                                                     |
| 70Y         | عبد المحبد بن                 | أن طاوساً وعمرو بن دينار، كانا لا يريان بكراء بيـوت                                    |
|             | عبد العزيز بن أبي             | مكة باساً                                                                              |
| •           | رواد عن أبيه                  |                                                                                        |

| الصفحة      | الراوي           | النص                                                                     |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٧         | محمد بن السائب   | أن عائشة زوج النبي ﷺ أرسلت إلى أصحاب المصابيح                            |
|             | بن بركة عن أمه   | فأطفؤوها، ثم طافت في ستر وحجاب                                           |
| <b>१</b> ٣٥ | سعید بن حبیر     | أن عائشة سسألت النبي ﷺ أن يفتح لهما البماب ليملاً،                       |
|             |                  | فجاء عثمان بن طلحة بالمفتاح إلى رسول الله ﷺ                              |
| 711         | فاطمة بنت المنذر | أن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر لم تكونا تُحَصِّبان                        |
| 777         | هشام بن عروة     | أن عبد الله بن الزبير خلَّق حوف الكعبة أجمع                              |
| 171         | محمد بن إسحاق    | أن عبد الله بن الزبير رحمه الله قبال لعبيد بن عمير                       |
|             | عن بعض أهل العلم | الليثي: كيف بلغك أن إبراهيم عليه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             |                  | الحج؟ قال: بلغني أنه لما رفع إبراهيم القواعد                             |
| ۲۰۸         | هشام بن عروة     | أن عبد الله بن الزبير كسا الكعبة الديباج                                 |
| ٧١١         | مزاحم عن أشياخ   | أن عبـد الله بن عـامر كـان يقطـع الدوحـة مــن داره،                      |
|             | له               | بالشعب من السمر                                                          |
| ٤٦٧         | ابن حريج         | أن عبد الله بن عمر رأى رحلاً يطوف بالبيت لا يستلم                        |
|             |                  | فقال: يا هذا ما تصنع ها هنا؟                                             |
| १२०         | أبو النضر        | أن عبد الله بن عمر لم يكن يدع الركنين اللذين يليا                        |
|             |                  | الحجر                                                                    |
| 797         | المثنى بن الصباح | أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد لله بن الزبير كانــا                   |
|             |                  | حالسين، فقال عبـد الله بن عمـرو بـن العـاص: إنـي                         |
|             |                  | لأحد في كتاب الله رحلا يسمى: عبد الله،                                   |
| ٠٠.         | محمد بن إسحاق    | أن عبد المطلب أري في منامه أن يخفر زمزم في موضعهما                       |
|             | عن غير واحد من   | الذي هي فيه                                                              |
|             | أهل العلم        |                                                                          |
| 171         | هشام بن عروة     | أن عروة كان يختم طوافه باستلام الأركان كلها                              |
| YoY         | إسماعيل بن أمية  | أن عمر بن الخطاب أحرج الرقيق والمدواب من مكة،                            |
|             |                  | و لم یکن یدع أحدا يبوب داره بمکة                                         |
| 177         | سعيد بن المسيب   | أن عمر بن الخطاب إذا كبر لاستلام الحجر: بسم الله                         |
|             |                  | والله أكبر على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده                            |
| YY          | عنمان بن ساج     | أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب: يا                               |
|             |                  | كعب! أخبرني عن البيت الحرام. قبال كعب: أنزله                             |
|             | _                | الله عز وحل من السماء ياقوتة بحوفة                                       |
| 171         | هشام بن عروة     | أن عمر بن الخطاب كان يستلمه إذا وحد فجموة، فبإذا                         |
|             |                  | اشتد الزحام كَبَر كُلُما حاذاه                                           |
| F77         | ابن أبي بحيح عن  | أن عمر بن الخطاب كان يسنزع كسوة البيت في كـل                             |

| الصفحة                                 | الراوي                       | النص                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ابيه                         | سنة، فيقسمها على الحاج                                                                           |
| Y01                                    | عطاء                         | ان عمر بن الخطاب كــان ينهــى أن تبــوب أبــواب دور                                              |
|                                        |                              | ىكە                                                                                              |
| <b>70</b> Y                            | موسى بن عبيدة                | أن عمر بن الخطاب كسا الكعبة القباطي من بيت المال                                                 |
| i<br>i<br>i<br>i                       | الربذي                       |                                                                                                  |
| <b>T</b> 0Y                            | ابن أبي لجيح عن              | أن عمر بـن الخطـاب كسـا الكعبـة القبـاطي مـن بيـت                                                |
|                                        | ابيه .                       | المال، وكان يكتب فيها إلى مصر                                                                    |
| Y7 £                                   | عطاء بن أبي رباح             | أن عمر بن عبد العزيمز أمر أهمل مكة أن يوقدوا ليلة                                                |
| ************************************** |                              | هلال المحرم للحاج مخافة السرق                                                                    |
| V1 8                                   | کُلٹوم بن حَبْر              | أن عمر بن عبد العزيز قال: يا أهــل مكــة! أوقــدوا ليلــة                                        |
|                                        | <b>t</b> i .                 | هلال المحرم ليرحل الحاج                                                                          |
| 798                                    | عبد العزيز                   | أن عمر بن عبد العزيز وافقه شهر رمضان بمكة، فخرج                                                  |
| <b>71</b>                              | [ ]- ]                       | فصام بالطائف                                                                                     |
| , , , ,                                | الحسن بن علي أو<br>المدند ما | أن عمر قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهـم: لقـد<br>م مان أنه منا إلى الله عنهـما الكرة          |
| ١٩٩                                    | الحسين بن علي<br>ابن إسحاق   | هممت أن أقسم هذا المال -يعني مال الكعبة<br>أن عمرو بن لحي اتخذ العُزّى بنخلة، فكانوا إذا فرغــوا |
| • • •                                  | ابن وقعادي                   | ان حصرو بن مني المحد المرى بمحمه) فاللور إذا تركور.<br>من حجهم وطوافهم بالكعبة                   |
| 777                                    | عمد بن إسحاق                 | أن عمرو بن لحي نصب بمنّى سبعة أصنام، نصب صنماً                                                   |
|                                        | 70.                          | على القرين الذي بين مسجد مِنَى والحمرة الأولى                                                    |
| ١٩٦                                    | محمد بن إسحاق                | أن عمرو بن لحي نصب مُناة على ساحل البحر مما يلسي                                                 |
|                                        | -                            | قديد                                                                                             |
| 977                                    | سالم بن عبد الله             | أن غلاماً كان لعبدالله بن عسر يخرج لسه ثلثمائسة                                                  |
|                                        |                              | وخمسين درهماً كل عام                                                                             |
| ٧٠٨                                    | ابن عباس                     | أن غلاماً من قريش قتل حمامة من حمام الحرم                                                        |
| 777                                    | عبد الله بن أبي              | أن فاحتة ابنة زهير بن الحارث بن أسد بـن عبــد العــزى                                            |
|                                        | سليمان عن أبيه               | -وهي أم حكيم بن حزام- دخلت الكعبة وهمي                                                           |
|                                        |                              | حامل                                                                                             |
| 707                                    | •                            | أن قريشاً كانت قد حعلت في الكعبة صوراً فيها عيسى                                                 |
| ه سه ر                                 | بن عباد بن حنیف<br>          | بن مریم ومریم<br>آب می از است سردگردار در می دارد.                                               |
| ١٣٩                                    | ابن إسحاق                    | أن قريشا وحدت في الركن كتابا بالسريانية، فلم يدروا                                               |
| 444                                    | .il_                         | ما هو، حتى قرأه لهم رجل من اليهود<br>الذُّهُ مَّ مَن كالاست من قرة الرات من ما منه               |
| 1 // //                                | عمد بن إسحاق                 | أن قصّيّ بـن كــلاب بـن مـرة قــال لقريـش: يــا معشـر<br>قريش، إنكم حيران الله وأهل حرمه         |
|                                        | İ                            | وريش، إنحم جيران الله واهل حرمه                                                                  |

| الصفحة | الراوي                           | النص                                                                            |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٢    | محمد بن إسحاق                    | أن قول الله عز وحل: ﴿إِن أُول بيت وضع للناس للذي                                |
|        |                                  | ببكة مباركاً -أي مسجداً مباركاً- وهدَّى للعالمين﴾                               |
| 070    | عطاء                             | أن كعب الأحبار حمل منها اثنتي عشرة راوية إلى الشام                              |
| ١      | محمد بن إسحاق                    | ان مَلَكاً اتى هاحر أمّ إسماعبل حين أنزلها إبراهيــم عليـه                      |
|        |                                  | السلام بمكة                                                                     |
| ٤٨٩    | عطاء                             | أن موسى بن عبد الله بن جميـل سـلّم علـى ابـن عبـاس                              |
|        |                                  | وهو يُصَلِّي في وحه الكعبة فأخذ بيده                                            |
| ۱۲۷    | عطاء بن أبي رباح                 | أن موسى بن عمران صلوات الله عليه طاف بين الصف                                   |
|        |                                  | والمروة وعليه عباءة قطوانية                                                     |
| ١٢٩    | طلحة بن عبيد الله                | أن موسى عليه السلام حين حــج طــاف بــالبيت، فلمــا                             |
|        | بن كريز الخزاعي                  | خرج إل الصفا لقيه حبريل عليه السلام                                             |
| ٥٢٣    | ابن أبي لجيح عن                  | أن ناساً كـانوا في الجاهليـة حلفـوا عنىد البيـــت علـــى                        |
|        | ابيه ا                           | قسامة، وكانوا حلفوا على باطل                                                    |
| Yoo    | عبد الرحمن بن                    | أن نافع بن عبد الحارث ابتاع من صفوان بـن أميـة دار                              |
|        | فروخ                             | السحن -وهي دار أم وائل- لعمر بن الحطاب                                          |
| YY A   | أبو الطغيل عامر بن               | أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطباب بعسفان                                 |
|        | واثلة                            | -وکان عمر استعمله علی مکة<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •              |
| ***    | محمد بن إسحاق                    | أن هاشم بن عبد مناف كان يقول لقريش إذا حضر                                      |
|        |                                  | الحج: يا معشر قريش، إنكم حيران الله وأهل بيته                                   |
| 7 - 3  | آبو عمران موسى                   | أن هذه العمد الصفر كانت في قصر بنابك الخُرَمي                                   |
|        | بن منویه                         | بناحية أرمينية، كانت في صحن داره                                                |
| 7 o Y  | محمد بن عبد العزيز               | أن وادي مكة سال في الجاهلية سيلاً عظيماً، وخزاعة                                |
| 717    |                                  | تلي الكعبة<br>أن خاذا ومياء الكورواني و أ                                       |
| 111    | محمد بن يحيى عن<br>واحد من مشيخة | أن يوسف ذا نواس ــوهو صاحب الأحدود الذي حرق<br>أهل الكتاب بنجران– لما غرقه الله |
|        | أهل اليمن بصنعاء                 |                                                                                 |
| ۲۷۳    | برة ابنة أبي تجراة               | أنا أنظر إلى رسول الله ﷺ حين حرج من البيت،                                      |
|        | برد ، عي ، ر                     | فوقف على الباب، وأخذ بعضادتي الباب                                              |
| ۲۰۸    | أبو تجراة عن أنّه                | أنا أنظر إلى رسول الله ﷺ يضع الركس بيـده، فقلت:                                 |
|        |                                  | لمن النوب الذي وضع فيه الحجر؟                                                   |
| 0 8 \  | عبد الله بن السائب               | أنا أول من صلَّى خلف المقام حين ردَّ في موضعه هذا                               |
|        | ابن أبي السائب                   |                                                                                 |
| ۸۱۰    | I .                              | أنا رديف رسول الله ﷺ يوم عرفة، فلما حننا الشعب                                  |

| الصفحة                                 | الراوي            | النص                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                   | أو إلى الشعب                                                                |
| ۸۰۲                                    | محمد بن علي       | أنا وضعت الركن بيدي يوم اختلفت فريش في وضعه                                 |
| 104                                    | ابن عباس          | أنزل الركن الأسود من الجنة وهو يتلألأ تلألواً من شدة                        |
|                                        |                   | بياضه                                                                       |
| १११                                    | ابن عباس          | أُنْزِلَ الركن والمقام مع أدم عليـه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                        |                   | ألركن والمقام                                                               |
| 441                                    | عبد الوهاب بن     | أنزل الله في الكعبة: ﴿إِن الله يأمركم أن تودوا الأمانات                     |
|                                        | بحاهد عن أبيه     | إلى أهلها ﴾                                                                 |
| YYA                                    | أبو الوليد عن حده | أنشدني مسلم بن خالد عند قوله: حزيت، لأبي ذؤيب                               |
| ************************************** |                   | الهذلي:                                                                     |
| ٧٠١                                    | عطاء              | أنكر ابن عبـاس قنـل ابـن الزبـير سـعداً مـــولى عقبــة                      |
|                                        |                   | وأصحابه، قال: تركه في الحِلّ                                                |
| 717                                    | ابن عباس          | أنه أبي على ابن الزبير هدمها، وقــال: أحـافُ أن يـأني                       |
|                                        |                   | بعدك من يهدمها                                                              |
| <b>Y</b> 18                            | عطاء              | أنه أرخص في الأراك، في الحرم للسواك                                         |
| ٧٠٥                                    | بحاهد             | أنه أكل لحم الطير الذي يدخل به الحرم حيــاً في مرضــه                       |
|                                        |                   | الذي مات فيه                                                                |
| 378                                    | محمد بن طارق      | أنه اعتمر مع بحاهد من الجِعْرانة، وأحرم من وراء                             |
|                                        |                   | الوادي حيث الحجارة المنصوبة                                                 |
| 350                                    | ابن عباس          | أنه التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق                                      |
| 100                                    | زهير              | أنه بلغه أن الحجر من رضراض يناقوت الجنــة وكــان                            |
|                                        |                   | ابيض يتلألأ                                                                 |
| 797                                    | ابن شهاب الزهري   | أنه بلغه إنما سمي البيت العتيق من أحل أن الله أعتقه مــن                    |
|                                        |                   | الجبابرة                                                                    |
| Y.Y Y                                  | نافع بن           | أنه تلقى عمر بن الخطاب فقال: من خلفت على أهـل                               |
|                                        | عبد الحارث        | ، که ۲                                                                      |
| 191                                    | ابن عباس          | أنه جمع بنيه عند موته فقال: يا بهني، إنبي لست أسى                           |
|                                        |                   | على شيء كما أسى أن لا أكون حججت ماشياً                                      |
| ٩٨                                     | عبد الله بن عباس  | أنه حين كان بين أم إسماعيل بهن إبراهيــم وبـين ســارة                       |
|                                        | <u>.</u>          | امرأة إبراهيم عليه السلام ما كان                                            |
| 0 8 0                                  | عبد الله بن عباس  | أنه حين كان بين أم إسماعيل بن إبراهبم وبين سارة                             |
|                                        |                   | امرأة إبراهيم ما كان، أقبل إبراهيم نبي الله بـــأم                          |
|                                        |                   | إسماعيل وإسماعيل وهو صغير                                                   |

| الصفحة      | الراوي                           | النص                                                         |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 719         | عبيد الله بن سعد                 | أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص المسجد الحرام           |
|             |                                  | والكعبة محرقة، حين أدبر حيشُ الحصين بن نُمَيْر               |
| <b>Y</b> ٦٩ | خالد بن مضرس                     | أنه رأى أشياحاً من الأنصار يتحرّون مُصَلَّى رســول الله      |
|             |                                  | ﷺ أمام المنارة قريبا منها                                    |
| ۸۲۷         | الحجاج بن زياد                   | أنه رأى ابن الزبير عند خيمة حُمَانة، ورايها شيئاً            |
|             |                                  | بالتنعيم، اعتمر على برذون أبيض                               |
| ۷۲۲         | عبد الرحمن بن<br>د ا             | أنه رأى ابن عمر يرمي غرابا بالنبل، وهو حرام                  |
|             | عبد الله بن أبي                  |                                                              |
|             | عمار                             | \$151 . f . 1 . f . f                                        |
| <b>£0</b> £ | ابن شيبة الحجيي                  | أنه رأى الحجر قبل الحريق وهو أبيض يتلألأ                     |
| 091         | عن أمه عن أبيها<br>المطلب بن أبي | أناء الشخف ما ما ال                                          |
|             | المطلب بن ابي وداعة السهمي       | أنه رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم                     |
| 77.1        | حعفر بن محمد عن                  | أنه رأى على بـن الحسين صلوات الله عليـه يصلـي في             |
| ·           | ابيه                             | الكعبة                                                       |
| ٤٨٤         | عبد الله بن سعد بن               | أنه رأى ناساً يتعلقون بالبيت فقال: والله لو رايتنـــا ومـــا |
|             | عبئمة                            | نفعل هذا، والله ما يرضى بعضهم                                |
| YYY         | ابن خثيم عن سعيد                 | أنه رمي مع ابن عباس، فوقف عند الجمرتين قدر قراءة             |
|             | بن حبير                          | سورة من السبع                                                |
| 771         | سويد بن غفلة                     | أنه سأل عمر بن الخطاب عن الحَيَّة وغيرها يقتلها وهــو        |
|             |                                  | عرى                                                          |
| ٥١٠         | ابن عباس                         | أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف على أربع                       |
| 177         | عبد الله بن السائب               | أنه سمع النبي ﷺ يقول فيما بين الركن البماني والركن           |
|             | عن أبيه                          | الأسود: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة             |
| <b>777</b>  | محمد بن الحارث                   | أنه سمع رسول الله ﷺ يُعلِّم الناس مناسكهم بمِنَى. قال:       |
|             | التيمي عن معاذ أو<br>ابن معاذ    | ففتح الله أسماعنا                                            |
| 718         | بهن معاد<br>عبد الله بن محمد     | أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل نـائل بـن قيـس الجذامـي         |
|             | -                                | عن الأساس. فقال نــائل: اتبعنــا الأســاس في الحجــر،        |
|             | J - U                            | فوجدنا أساس البيت واصلاً بالحجر                              |
| 799         | عبد الرحمن بن                    | أنه سمع عبد الله بن عمرو وهو حالس في الحجـــر يطعــن         |
|             | سابط                             | بمخصرته في البيت                                             |
| ۰۲۰         | داود بن عجلان                    | انه طاف مع ابي عقمال في مَطَر، قمال: ونحن رحمال،             |

| الصفحة                                  | الراوي              | النص                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                     | فلما فرغنا من سبعنا أتينا نحو المقام                                                            |
| ٤٦٦                                     | ابن عمر             | أنه طاف معه مرة، فلما حاذي الركن الغربي ذهب                                                     |
| -                                       |                     | ليستلم                                                                                          |
| ۰۰۸                                     | وهب بن منبه         | أنه قال في زمزم: والذي نفسي بيده، إنهــا لفــي كتــاب                                           |
|                                         |                     | الله مضنونة                                                                                     |
| ००९                                     | كعب                 | أنه قال لزمـزم: إنا لنجدها مضنونـة، ضنَّ بهـا لكـم،                                             |
|                                         |                     | وأول من سُقي مايها إسماعيل عليه السلام                                                          |
| ٤٥١                                     | عبد الأعلى بن       | أنه قدم مع حدته أم عبد الله بن عــامر معتمــرة فدخلــت                                          |
| 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | عبد الله بن عامر بن | عليها صفية بنت شيبة فأكرمنها                                                                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | كريز                | ,                                                                                               |
| ٥٠٦                                     | علقمة               | أنه قدم مكة فطاف سبعاً، فقرأ فيه السبع الطوال                                                   |
| ١٣٢                                     | زيد بن أسلم         | أنه قرأ: ﴿إِنَّ أُولَ بَيْتَ وَضَعَ لَلْنَاسُ﴾ حتى بلخ: ﴿فِيهُ                                  |
| # 1                                     |                     | آيات بينات مقام إبراهيم﴾ قال: الآيات البينات هي                                                 |
|                                         |                     | مقام إبراهيم عليه السلام                                                                        |
| 771                                     | إسحاق بن سلمة       | أنه قرأه حين خلَّق الكعبة                                                                       |
|                                         | الصائغ              |                                                                                                 |
| 001                                     | علي بن أبي طالب     | أنه قيل لعبد المطلب حين أمر بحفىر زمزم: ادع بالمـاء                                             |
|                                         |                     | الرَّوى غير الكدر                                                                               |
| £YY                                     | ابن عمر             | أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر                                                |
| ٤٧٣                                     | علي بن أبي طالب     | أنه كنان إذا مَرُّ بالركن اليماني قبال: بسم الله والله                                          |
| 4                                       |                     | أكبر، والسلام على رسول الله                                                                     |
| 79.                                     | سعيد بن المسيب      | أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام                                                 |
|                                         |                     | ومنك السلام فحيّنا ربنا بالسلام                                                                 |
| 101                                     | ابن عباس            | أنه كان بمكة حيّ يقال لهـم: العمـاليق، فكـانوا في عـزّ                                          |
| **************************************  |                     | وكثرة وثروة، وكانت لهم أموال كثيرة من حيل                                                       |
| 701                                     | ابن عمر             | أنه كان في دار خالد بن أسيد بمكة، فجاءه رحل فقال:                                               |
|                                         |                     | أرسل معي بحلي إلى الكعبة                                                                        |
| 777                                     | ابن طاوس عن أبيه    | أنه كان لا يدع أن يرقى في الصفًا والمروة حتى ييدو له<br>البيت منهما                             |
| ( -                                     |                     |                                                                                                 |
| ₹٦·<br>٧·٦                              | ابن عمر             | أنه كان لا يدع الركن الأسود والركن البماني<br>أنه كان لا يسرى بأساً بما دخيل به الحيرم من الصيد |
| <b>* • •</b>                            | عطاء بن أبي رباح    | الله کان لا پیری باست که دختل به اخرم من الصید م<br>ماسوراً                                     |
| 97                                      | اماء                | أنه كان موضع الكعبة قد حَفِيَ ودَرَسَ زمن الغرق فيما                                            |
| 11                                      | 3.04                | الله قال موسع المعلية قد حبي ولارش رمن العرف فيعه                                               |

| الصفحة | الراوي                | النص                                                       |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|        |                       | بين نوح وإبراهيم عليهما السلام                             |
| 097    | عطاء                  | أنه كان يتوضأ في المسجد الحرام                             |
| 070    | كعب الأحبار           | أنه كان يحمل معه من ماء زمزم يتزوده إلى الشام              |
| ۷۱۳    | عطاء                  | أنه كان يرخص في السُّنا أن يؤخذ من ورقه، ولا يـنزع         |
|        |                       | من أصله في الحرم، فيستمشى به                               |
| ٧١٣    | عطاء                  | أنه كان يرخص في العِتْر والضفابيس والحناء أن تـنزع         |
|        |                       | من الحرم                                                   |
| 797    | شيبة بن عثمان         | أنه كان يشرف فلا يرى بَيْناً مُشْرِفاً على الكعبة إلا أمّر |
|        |                       | بهَدْمِه                                                   |
| YIE    | <i>عمر</i> و بن دینار | أنه كان يقول في السنا في الحرم: خُـذ من ورقه، ولا          |
|        |                       | تنزعه من أصله                                              |
| 9 ٧    | الحسن البصري          | أنه كان يقول في صفة البراق عن النبي ﷺ قال: أتــاني         |
|        |                       | حبريل عليه السلام بدابة بين الحمار والبغل، لها             |
|        |                       | حناحان في فخذيها يحفزانها                                  |
| ٥١.    | عطاء                  | أنه كره أن تطوف المرأة بالكعبة متنقبة، حتى أخبرته          |
|        |                       | صفية ابنة شيبة                                             |
| £7Y    | سالم بن عبد الله بن   | أنه لم يزل يرى أباه عبد الله بن عمر في حــج ولا عمــرة     |
|        | عىر                   | إذا طاف بالبيت                                             |
| 98     | بحاهد                 | أنه لما خلق الله تعالى السموات والأرض كان أول شيء          |
|        |                       | وضعه فيها البيت الحرام                                     |
| 707    | أبو هريرة             | أنه نهى عن سبّ أسعد الحِمْيري؛ وهو تَبْع، وكـان هــو       |
|        |                       | أول من كسا الكعبة                                          |
| 91     | وهب بن منبه           | أنه وحمد في التوراة بيشاً في السماء بحيال الكعبـة فـوق     |
|        |                       | قبتها اسمه: الضراح، وهو البيت المعمور                      |
| V70    | عبد الجميد بن         | أنه يكره أن يُخرج أحد من الحرم من ترابه                    |
|        | عبد العزيز بن أبي     |                                                            |
|        | الرواد عن أبيه        |                                                            |
| ۷٦٥    | عطاء                  | أنه يكره أن ينزل أحد دون العقبة، هلم إلينا –يعـــي إلى     |
|        | _                     | نک                                                         |
| ٥١.    | عبد الكريم بن أبي     | أنه يكره للنساء التنقب في الطواف                           |
|        | المحارق               |                                                            |
| 0.5    | محمد بن السائب        | أنها طافت مع عائشة ثلاثة أسبع لم تفصل بينها بصلاة          |
| •      | عن أمه                |                                                            |

| الصفحة                                  | الراوي                 | النص                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣٠٨                                     | المثنى بن حبير         | أنهم حين فرُّقوا نَهَبُّ بابِ الكعبــة، وحــدوا فيــه لمانيـةً |
|                                         | الصواف                 | وعشرين ألف دينار                                               |
| ١٣٨                                     | عبّاد                  | أنهم وحدوا في بئر الكعبة في نقضها كتــابين مـن صفـر            |
|                                         |                        | مثل بيض النعامة                                                |
| ۲۸۲                                     | داود بن عبد الرحمن     | ارصاني عبد الكريم بن أبي المخارق، أن لا أخرج يــوم             |
|                                         |                        | الجمعة من منزلي حتى أصّلي ركعتين                               |
| 0 { { { { { { { { { { { { { { { { { { { | سعيد بن عبد العزيز     | أوصى مسلمة بن عبد الملك بالثلث من ثلث ماله                     |
|                                         | التنوخي                | لطلاب الأدب                                                    |
| ١٣٢                                     | بحاهد                  | اول بیت وضع للناس مثل قوله تعالی: ﴿كنتم خير أَسَّةُ            |
|                                         |                        | أخرجت للناس)                                                   |
| ۱۳۱                                     | خصيف                   | أول بيت وضع للناس، قال: أول مسحد وضع للناس                     |
| ٩١٠                                     | عبد الوهاب بن          | أول حبل وضعه الله على الأرض حين مادت: أبو قُبَيْس              |
|                                         | بحاهد عن أبيه          |                                                                |
| ۸۱۷                                     | عائشة                  | أول ما بُدِئ به رسول الله ﷺ من الوحي، الرؤيــا                 |
|                                         |                        | الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا حاءتــه مثــل           |
|                                         |                        | فَلَق الصُّبُح                                                 |
| ۲٩.                                     | حسن بن محمد بن         | أول ما تكلم في القدر حين احترقت الكعبة؛ فقـال                  |
|                                         | علي بن الحنفية         | رحل: طارت شررة فاحترقت ثباب الكعبة                             |
| ٥٤٨                                     | الزهري                 | أول ما ذكر من عبد المطلب بن هاشم حمد رسول الله                 |
|                                         |                        | ﷺ: أن قريشا خرجت فـارّة مـن أصحـاب الفيـل،                     |
|                                         |                        | وهو غلام شاب                                                   |
| 847                                     | عثمان                  | أول ما يرفع الركن، والقرآن، ورؤيا النبي في المنام ﷺ            |
| ۰۸۸                                     | سفیان بن عیینه         | أوَّل من أدار الصفوف حول الكعبة: حالد بــن عبــد الله          |
|                                         |                        | القسري                                                         |
| ٤٠١                                     | أبو الوليد عن حده      | أول من استصبح بين الصفا والمروة خالد بـن عبـد الله             |
|                                         |                        | القسري                                                         |
| <b>£</b> • •                            | عبد الرحمن بن          | أول من استصبح الأهل الطواف وأهل المسجد الحرام:                 |
|                                         | الحسن بن القاسم        | حدّي؛ عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني                           |
|                                         | بن عقبة بن الأزرق<br>ا |                                                                |
|                                         | عن أبيه                |                                                                |
| 143                                     | ابن أبي مليكة          | أول من استلم الركن الأسود من الأثمة قبل الصلاة                 |
|                                         | - 4 -                  | وبعدها: ابن الزبير                                             |
| 181                                     | عبد الرحمن بن          | اُوَلُ مِن خطب بمكة على منبرٍ: معاوية بن أبي سفيان             |

| الصفحة   | الراوي              | النص                                                                  |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          | حسن عن أبيه         |                                                                       |
| ०४९      | أبو الوليد عن حده   | أول من عمل القبة الـــيّ علــى الصحفــة الـــيّ بــين زمــزم          |
|          |                     | وبيت الشراب: المهدي في خلافته                                         |
| 707      | ابن حريج            | أول من كسا الكعبة كسوة كاملة؛ تُبسع، كساها                            |
|          |                     | العصب                                                                 |
| ٦٨٠      | ابن عباس            | أول من نصب أنصاب الحرم إبراهيم ﷺ يريه ذلك                             |
|          | ·                   | حبريل، فلما كان يوم الفتح                                             |
| V £ £    | محمد بن علي         | أين تنزل بمكة. قال: وهل ترك لنا عقيل بمكة من ظل                       |
| ۸۱۱      |                     | أين تنزل يا رسول الله؟ قال: وهل تسرك لنــا عقيــل مــن                |
|          | -                   | طِلل                                                                  |
| 791      | عبد الله بن عمرو    | أيها الناس، إن هذا البيت لاق ربه، فسائله عنكم                         |
|          | بن العاص            |                                                                       |
| 198      | عمرو بن شعیب،       | إذا خرج المرء يريــد الطـواف بـالببت، أقبـل يخـوض في                  |
| •        | عن أبيه عن حده      | الرحمة                                                                |
| ٧٠١      | ابن عباس            | إذا دخل القاتلِ الحرم، لم يُحالس، ولم يُبايَع، و لم يُؤرى             |
| 717      | عبد الله بن عمرو    | إذا رأيت قريشاً هدموا البيت ثم بنوه فزوقوًه                           |
|          | بن العاص            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               |
| V · Y    | إبراهيم             | إذا قَتْـلَ رِحُـلٌ في الحـرم أَدْخِـلَ الحـرم فَقَيْـلَ، وإذا قُنــل |
|          | _                   | خارحا من الحرم                                                        |
| X3Y (Y£X | عبد الله بن أبي بكر | إذا قدمنا مكة إن شاء الله، نزلنا بالحيف                               |
| 171      | عطاء عن ابن عباس    | إذا وحدت على الركن زحاماً فلا تؤذ ولا تؤذي                            |
| ٧        | عبد الله بن عمرو    | الإلحاد في الحرم شتم الخادم، فما فوق ذلك ظُلماً                       |
|          | بن العاص            |                                                                       |
| 799      | عبد الله بن عمرو    | الإلحاد في الحرم ظلم الخادم فما فوق ذلك                               |
|          | بن العاص            |                                                                       |
| 797      | السدي               | الإلحاد: الاستحلال، فإن قوله: ﴿وَمَنْ يُرِدُّ فِيهِ بِالْحَادَ﴾       |
|          |                     | يعني الظلم فيه، فيقول: من يستحله ظالمًا فيعتدي فيه                    |
| ۸۷       | وهب بن منبه         | إن أدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض استوحش فيهما،                    |
|          |                     | لما رأی من شعنها و لم يُرَ فيها أحدٌ غيره                             |
| 7 7 7 7  |                     | إن أهل الشرك والأوثبان كانوا يدفعون من عرفة إذا                       |
|          |                     | صارت الشمس على رؤوس الجبال                                            |
| ١٨٧      | عمد بن إسحاف        | إن البئر التي كانت في حوف الكعبة كــانت عــلـى يمـين                  |
|          | !                   | من دخلها، وكان عمقها ثلاث أذرع                                        |

| الصفحة                     | الراوي            | النص                                                                           |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ A                      | عكرمة             | إن الحجر الأسود بمين الله في الأرض فمن لم يدرك بيعــة                          |
|                            |                   | رسول الله ﷺ                                                                    |
| ٧٠٢                        | قتادة عن الحسن    | إن الحرم لا يمنعه حدّ الله، إذا أصاب حدًّا في غير الحرم                        |
| 191                        | عمرو بن يسار      | إن الله تبارك وتعمالي إذا أراد أن يبعث مُلَكَّماً في بعض                       |
|                            | المكي             | أموره إلى الأرض                                                                |
| 110                        | عبد الله بن عباس  | إن الله تعالى يبعث الركن الأسود له عَيْنَانِ يُبْصِرُ مهما                     |
| <b>£YY</b>                 | يوسف بن ماهك      | إن الله حعل الركن عبد أهــل هـذه القبلـة كمـا كـانت                            |
|                            |                   | المائدة عيداً لمبني إسرائيل                                                    |
| १९९                        | حسان بن عطية      | إن الله حَلُّ ذِكَرُه خلق لهذا البيت عشــرين وماثــة رحمــة                    |
| 7<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 |                   | ينزلما في كل يوم                                                               |
| 791                        | محمد بن السائب    | إن الله حل ذكره عَهِدَ إلى إبراهيم عليه السلام إذ بنى                          |
| ,                          | الكلبي            | الكِعبة أن طُهِّرُهُ من الأوثَّان فلا يُنصّب حوله وَثَن                        |
| 179                        | أبو شريح الكعيي   | إن الله حرّم مكة، و لم يحرّمها الناس                                           |
| ۱۳۰                        | الزهري            | إن الله عز وحمل نقل قرية من قىرى الشــام فوضعهــا                              |
|                            |                   | بالطائف لدعوة إبراهيم علبه السلام                                              |
| ٤YA                        | عبد الله بن عمرو  | إن الله يرفع القرآن من صدور الرحال والحجــر الأســود                           |
|                            | بن العاص          | قبل يوم القيامة                                                                |
| ٥٧٧                        | الضحاك بن مزاحم   | إن الله يرفع المياه العذب قبل يوم القيامة غير زمزم                             |
| 777                        |                   | إن الله يرفع بهذا الدين أقواما، ويضع أخرين                                     |
| 707                        | أسماء ابنة شقر    | إن امرأة من غسان حَجَّتُ في حاج العرب، فلما رأت                                |
|                            | <b>3</b> .        | صورة مريم في الكعبة فالت: بأبي وأمي إنك لغربية                                 |
| £ £ A                      | عبد الله بن عمرو  | إن حبريل عليــه الســـلام نــزل بــالحـحر مــن الجنــة، وإنــه                 |
|                            | ١,                | وضعه حيث رأيتم                                                                 |
| ١١٣                        | عبد الله بن عمرو  | إن حبريل عليه السلام هو الذي نزل عليه بالحجر من                                |
|                            | 31 1              | الجنة، وإنه وضعه حيث رأيتم                                                     |
| .189                       | عمد بن إسحاق      | إن حُرُّهُماً لمَا طَغَتُ في الحرم، دخل رجل منهـــم بــامرأة                   |
| ٤٩٠                        | 01-10-1111-1      | منهم الكعبة فَفَجَر بها                                                        |
|                            | أبو الوليد عن حده | إن رأيت المرمر والجمص قد قرف عـن النـــاذروان، فَعُــدُ<br>سبعة أحجار          |
| ٨٢٥                        | عبد العزيز بن أبي | سبعه احجار<br>إن راعياً كان يرعى، وكان من العُبّاد، فكــان إذا ظمــئ           |
| - 1/1                      | الرواد            | ان راعیه کان پرعی، و کان من العباد، فحمان ادا طعمی<br>وحد فیها لَبناً          |
| ۸۷٦                        | الرز-د            | ان صَبَرْتَ كان خيراً لك، وكانت لك بها دارٌ في الجنة إن صَبَرْتَ كان خيراً لك، |
| £71                        | حنظلة بن أبي      | إن عبد الله بن عمر                                                             |
| i                          | ;                 | ر با                                       |

| الصفحة       | الراوي             | النص                                                                                          |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | سفيان الجُمَحي عن  | كان لا يترك استلام الركنين في زحام ولا غيره                                                   |
|              | سالم بن عبد الله   |                                                                                               |
| ١٣٧          | بحاهد              | إن في حَجَر من الحِجْر: "أنــا الله ذو بكــة، صغنهــا يــوم                                   |
|              |                    | صغت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء                                                   |
| ٣            | ابن الزبير عن      | إن قَوْمَـكُ اسْتقصروا في بناء البيت، وعجزت بهـــم                                            |
|              | عائشة              | النفقة، فتركوا في الحجر منها أذرعاً                                                           |
| 719          |                    | إن قومـك استقصروا في بنيـان الكعبـة، ولـولا حداثــة                                           |
|              |                    | قومك بالشَّرْك؛ لأعدت فيها ما تركوا منها                                                      |
| ٤٧٤          |                    | إن كان قاله -والله أعلم- بشروه بالجنبة، وأخبروه أنه                                           |
|              |                    | في قومه مثل صاحب ياسين في قومه                                                                |
| ٦٨٧          | عبد الله بن الزبير | إن كابِّت الأمة من بني إسرائيل، لتقدم مكة، فإذا بلغت                                          |
|              |                    | ذا طوی                                                                                        |
| ٣٠٠ .        | عبد الله بن زرارة  | إن مال الكِعبة كان يدعى الأَبْرُق، ولم يُخالط مـــالاً قــطــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              |                    | إلا مُنخَفّه                                                                                  |
| 7.9          | ابن عباس           | إن ملكاً من ملوك جمير يقال له: زرعة ذو نواس،                                                  |
|              |                    | وكان قد تهوّد، واستجمعت معه حِمْيرِ على ذلك                                                   |
| 7.1          |                    | إن هذا الأمر إلى الله، فمن يَسَره للهُدَى تَبَسَّر له                                         |
| ٦٧٥          | بحاهد              | إن هذا الحرم حُرَّم مناه من السموات السبع والأرضين                                            |
|              |                    | السبع                                                                                         |
| <b>£ £ Y</b> | ابن عباس           | إن هذا الركن الأســود بمـين الله في الأرض يصــافح بهــا                                       |
| _            |                    | عباده                                                                                         |
| ٥٩.          | ابن الزبير         | إن هذا المحدّودِب قبور عذاری بنات إسماعيل -يعني مما                                           |
|              |                    | يلي الركن الشامي من المسجد الحرام<br>إنا لنحد في كتاب الله: أن حَدَّ المسجد الحرام مسن        |
| ٥٨٢          | أبو هريرة          | الحَزْوَرَة إلى المسعى                                                                        |
| <b>£9</b> 7  |                    | إنك إذا خرحت من بيتك توم البيت الحرام، فسلا تضع                                               |
|              |                    | ناقتك خفاً ولا ترفعه إلا كتب الله لك بذلك حسنة                                                |
| ١٣٤          | مقاتل بن حيان      | إنما اختص إبراهيم عليه السلام في مسألته في الرزق                                              |
|              |                    | الذين أمنوا فقال الله تعالى: الذيسن كفسروا سأرزقهم                                            |
|              |                    | مع الذين آمنوا                                                                                |
| ۷۷۳          | سعید بن حبیر       | إنما الحصى قربان، فما تقبل منه رُفع، وما لم يتقبــل منــه                                     |
|              |                    | فهو الذي يبقى                                                                                 |
| 779          | ابن عباس           | إنما حعل المسبق من أحل الدابة، إنها تخرج قبل النرويـة                                         |

| الصفحة                                      | الراوي                | النص                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                       | بيوم، أو يوم التزوية                                                                                            |
| 797                                         | محمد بن كعب           | إنما سمي البيت العتيق لأنه عنق من الجبابرة                                                                      |
| 7<br>0<br>0<br>0<br>1<br>1                  | القرظي                |                                                                                                                 |
| ۱۰۱                                         | عطاء بن يسار          | إنما سمى البيت العنيق لقِدَمِهِ                                                                                 |
|                                             | ومحمد بن كعب          |                                                                                                                 |
|                                             | القرظي                |                                                                                                                 |
| 797                                         | بحاهد والسدي          | إنما سمي البيت العتيق: الكعبة، أعتقهــا الله مـن الجبــابرة                                                     |
|                                             |                       | فلا يتحبروا فيها إذا طافوا                                                                                      |
| 970                                         | بحاهد                 | إنما سمي المقطّع: أن أهل الجاهلية كانوا إذا خرحــوا مــن                                                        |
|                                             |                       | الحرم لتجارة أو لغيرها                                                                                          |
| ٧٨٠                                         | ابن الكليي            | إنما سميت الجمسارُ الجمسارُ؛ لأن آدم عليه السلام كمان                                                           |
|                                             |                       | يرمي إبليس فيحمر من بين يديه                                                                                    |
| ۲٩.                                         | ابن أبي لجيح          | إنما سميت الكعبة؛ لأنها مكعبة على خلقة الكعب                                                                    |
| 791                                         | ابن عباس              | إنما سميت بكَّة لأنه يجتمع فيها الرحال والنساء                                                                  |
| ١٥.                                         | عبد الله بن عمرو      | إنما سميت بكة لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة                                                                     |
| 98<br>8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | بن العاص              |                                                                                                                 |
| 797                                         | ابن حريج              | إنما سميت بكة لتباك الناس بأقدامهم قدام الكعبة                                                                  |
| YY <b>9</b>                                 | ابن عباس              | إنما سميت مِنى مِنى؛ لأن حبريل حين أراد أن يضارق                                                                |
|                                             |                       | آدم قال له: تمنی                                                                                                |
| YY <b>9</b>                                 | عبد الله بن أبي       | إنما سميت مينى؛ لما يمنى بها من الدماء                                                                          |
|                                             | الوزير عمر بن         |                                                                                                                 |
|                                             | مطرف عن أبيه          |                                                                                                                 |
| 717                                         | عائشة                 | إنما كان النبي ﷺ ينزل به؛ لأنه كان أسمع لخروحه                                                                  |
| 707                                         | أبو الشعثاء           | إنما يكره ما فيه الروح                                                                                          |
| 447                                         | أبو الوليد عن بعض<br> | إنه أول ما كانت بمكة حمام اليمام، حمام مكة الحرمية                                                              |
| •                                           | المكيين               | ذلك الزمان                                                                                                      |
| ٦٨٠                                         | عبد الرحمن بن         | إنه لما خاف آدم على نفسه من الشيطان، فاستعاذ بالله                                                              |
|                                             | حسن بن القاسم         |                                                                                                                 |
| ξoλ                                         | عن أبيه               | ا المورد ما ما الكري                                                                                            |
|                                             | عبيد بن عمير عن       | إني أراك تزاحم على هذين الركنين                                                                                 |
| ٥٦٧                                         | ابن عمر<br>کعب        | إنى لأحدها في كتاب الله المنزل، أن زمزم طعام طُعْم                                                              |
| 700                                         | کب ا                  | ابي أهيتُ أن أتعرَّى الله المرن، ان رمزم طعام طعم الله الله الله العرَّى الله الله الله الله الله الله الله الل |
| , , , ,                                     | 1                     | ا این نهیت آب اسری                                                                                              |

| الصفحة                                 | الراوي             | النص                                                  |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| ۸۳۱                                    | ابن أبي مليكة      | التوا موتاكم فسلَّموا عليهم، أو صلَّوا                |
| 474                                    | أبو أمامة بن سهل   | اتركوا الحبشة ما تركتكم، فإنه لا يستخرج كنز           |
|                                        | عن رجل من          | الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة                     |
|                                        | أصحاب النبي عليه   |                                                       |
| 5                                      | السلام             |                                                       |
| 709                                    | يعقوب بن عنبة      | احتمع عند معاوية بن أبي سفيان –وهــو الخليفـة– نفـرٌ  |
| ************************************** |                    | مِن قریش؛ منهم : جعدة بن هبیرة                        |
| 791                                    | ابن عمر            | احتكار الطعام بمكة للبيع إلحاد فيه                    |
| 747                                    | بحاهد              | اختطف العقاب الثعبان، فألقته نحو المحسَّف العمــاليق  |
|                                        | _                  | بقية عاد                                              |
| ٣٨٥                                    | عبد الله بن عمرو   | اخرحوا يا أهل مكة قبل إحــدى الصيلمـين، قبــل: ومــا  |
|                                        | بن العاص           | الصيلمان؟                                             |
| 717                                    | الحارث بن عبد الله | ارتحل الحصين بن نمير من مكة لخمس ليــال عُلُـوْنَ مـن |
|                                        | بن وهب بن زمعة     | شهر ربيع الأخر                                        |
| ۸۰۷                                    | ابن عباس           | ارفعوا عن عُرنات وعن محسر –يعني في الموقف–            |
| ۸۰۱                                    | عطاء عن ابن        | ارفعوا عن محسر وارفعوا عسن عرنات، قلت له: ماذا        |
|                                        | عباس               | نال؟                                                  |
| 448                                    | عطاء               | ارمِ الجمرة من المسيل، و لم يكن يوحبه. قال: ثم ارحــع |
|                                        |                    | من أسفل المسيل كما كان النبي ﷺ يصنع                   |
| ٥٨٤                                    | سعيد بن المسيب     | استأذن رحل عمر بن الخطاب في إتبــان ببــت المقـــس،   |
|                                        |                    | فقال له: اذهب فتحهز                                   |
| <b>Y</b> \\                            | عائشة              | استأذنت رسول الله ﷺ في بناء كنيف بمنى، فلم يــأذن     |
|                                        |                    | u.                                                    |
| ٦٨٩                                    | ابن عباس           | استشارني الحسين بن على في الحروج، فقلت: لــولا أن     |
|                                        |                    | یزرا بی وبك                                           |
| 777                                    | الحسن بن مسلم      |                                                       |
|                                        | المكي              | على مكة                                               |
| 771                                    | عطاء               | استقبل البيت من الصفا والمروة، لا بد من استقباله      |
| 77.7                                   | علي                | استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يُحَالَ بينكم    |
|                                        |                    | وبينه، فكأني أنظر إليه حبشياً أصَيْلُعُ أَصَيْمُعُ    |
| 700                                    | عبيد بن عمير       | اسم الذي بني الكعبة لقريش: باقوم؛ وكان رومياً،        |
|                                        |                    | كان في سفينة أصابتها ربح فحجتها، يقول: حبستها         |
| 377                                    | عائشة              | اقتلوا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم النار         |

| الصفحة | الراوي            | النص                                                                                     |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777    | الواقدي عن        | انصرف رسول الله ﷺ يـوم الفتـح بعدمـا طـاف علـى                                           |
| 1      | أشياخه            | راحلته، فجلس ناحية من المسجد والناس حوله                                                 |
| ٧٠٠    | عكرمة بن خالد     | بعث النبي ﷺ رحلاً من الأنصار، ورحــلاً مـن مزينـة،                                       |
|        |                   | وابن خطل في بعض حاحته                                                                    |
| ۸۳۰    | أبو الوليد عن حده | بعدما حصص شاذروان الكعبة بــالجص والمرمــر، وإنمــا                                      |
|        |                   | حصص حديثاً من الدهر، فقال لي وأنسا معمه في                                               |
|        |                   | الطواف: اعدد من باب الحجر الشامي من حجارة                                                |
|        |                   | شاذروان الكعبة                                                                           |
| 791    | بحاهد             | بكة البيت، ومـا حواليـه مِكـة، وإنمـا سميـت بكـة؛ لأن                                    |
|        | _                 | الناس يبك بعضهم بعضاً في الطواف                                                          |
| 790    | زيد بن أسلم       | بكة الكعبة والمسجد مبارك للناس، ومكة ذي طوى                                              |
| 441    | إبراهيم           | بكَّة موضع البيت، ومكَّة القرية                                                          |
| 3 9 7  | ابن أبي أنيسة     | بكة موضع البيت، ومكة هي الحرم كله                                                        |
| ١٠٥    | معمر              | بكيا حتى أحابتهما الطير                                                                  |
| ٥١٩    | أبو محمد الخزاعي  | بلغ خالد بن عبد الله القسري قول الشاعر                                                   |
| 171    | ابن حریج          | بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقلس أعظم من الكعبة؛                                         |
|        |                   | لأنه مهاجر الأنبياء                                                                      |
| ٧٨     | أبان بن أبي عياش  | بلغنا عن أصحاب رسول الله ﷺ أنَّ عمر بن الخطاب                                            |
|        |                   | رضي الله عنه سأل كعبأ ثم نسسق مشل الحديث                                                 |
|        |                   | الأول                                                                                    |
| 91     | ابن عباس          | البيت الذي في السماء يقال له: الصُّرَاح، وهو مثل بنـاء                                   |
|        |                   | هذا البيت الحرام، لو سقط لسقط عليه                                                       |
| 797    | بحاهد             | البيت العنيق أعنقه الله من كل حبّار، فلا يستطيع حبّـار                                   |
|        |                   | يدّعي أنه له، ولا يقال بيت فلان                                                          |
| 177    | ابن عباس          | البيت المعمور الذي في السماء، يقال له: الضراح                                            |
| ٦٧٧    | الحسن             | البيت بحذاء البيت المعمور، وما بينهما بحذائه إلى                                         |
|        | ٤, .              | السماء السابعة                                                                           |
| 8.89   | عبد الله بن عمرو  | البيت كُلَّه قِبْلُة وقِبْلُتُه وحهه، فإن أحطأك وحهمه فقِبْلُـة                          |
| -      | بن العاص<br>      | النبي عليه السلام                                                                        |
| ٥١٧    | عبد الله بن عمرو  | البيت كله قِبلة، رقِبلته رحهه، فإن فـاتك ذلـك فعليـك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 798    | <b>بحاهد</b>      | بقِبُلة النبي ﷺ                                                                          |
| 777    | ,                 | بيع الطعام بمكة إلحاد                                                                    |
| 711    | عبيده بن عبد الله | الله بينا نحن في مسجد الخيف ليلة عرفة، التي قبل يوم عرفة                                 |

| الصفحة      | الراوي            | النص                                                     |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|             | بن مسعود عن أبيه  |                                                          |
| 770         | عكرمة بن خالد     | بينما أنا لبلة في حوف الليل عند زمزم حــالس، إذا نفـر    |
|             |                   | يطوفون عليهم ثياب بيض                                    |
| ۲۲۸         |                   | تبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسل             |
| ٧٣٨         | عبد الله بن عمرو  | تخرج الدابة من تحت الصفا، فتستقبل الشرق، فتصرخ           |
|             |                   | صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض                             |
| <b>£</b> ٣0 | إبراهيم بن ميسرة  | تذاكروا المهدي عند طاوس وهو حالس في الحيجر               |
| ۳۸۹         | ابن عباس          | تَرْفُعُ الأيدي في سبع مواطن: في بدء الصلاة، وإذا        |
|             |                   | رأيت البيت                                               |
| <b>797</b>  | ابن حريج          | ترك النبي ﷺ القلائد حين حاء الإسلام                      |
| 7.A.o       | عمرو بن دینار     | تشدُّ الرحال إلى ثلاثة مساحد: إلى مسجد إبراهيم عليه      |
|             |                   | السلام                                                   |
| 0 A £       | أبو سعيد الخدري   | تشد الرحسال إلى ثلاثمة مساحد: المسجد الحمرام،            |
|             |                   | ومسجدي هذا                                               |
| 717         | إسماعيل بن أمية   | تغيظ عليه عمر، ثم أمره أن يفديها                         |
| 747         | صدقة بن يسار      | تفسير اللقطة لا ترفع إلا بإنشاد، قال: إن سمع منشدها،     |
|             |                   | فيرفعها إليه، وإلا فلا يلمسها                            |
| 770         | العباس بن         | تنافس الناس في زمــزم في الجاهليــة حتــى إن كــان أهــل |
|             | عبد المطلب        | العيال يغدون بعيالهم                                     |
| 977         | ابن حريج عن       | الثقبّة بين حراء وثبير، فيها بطحاء من بطحاء الجنة        |
|             | بعض المكيين       |                                                          |
| FA3         | بحاهد             | حثت ابن عباس وهو يتعوّذ بين الباب والحجر الأسود          |
| 170         | ابن عباس          | حاء إبراهيم عليه السلام يطالع إسماعيل عليه السلام،       |
|             |                   | فوحده غائباً، ووحمد امرأنه الآخرة، وهمي السيدة           |
|             |                   | بنت مضاض بن عمرو الجرهمي                                 |
| 1.0         | ابن عباس          | حاء إبراهيم وإسماعيل يبري نبلاً له أو نباله تحست         |
|             |                   | الدوحة                                                   |
| ۰۷۰         | طاوس              | حاء النبي ﷺ زمزم فقال: ناولوني، فنوول دلواً،             |
|             |                   | فشرب منها، ثم مضمض، ثم مج في الدلو                       |
| 7.7         | عبد الملك بن عمير | · · ·                                                    |
|             |                   | وهــو في المسجد فقــال: ينا رســول الله، الــذن لي أن    |
|             |                   | أقول                                                     |
| ۰۸۰         | عطاء بن ابي رباح  | حاء رحـل إلى رسـول الله ﷺ يـوم الفتــع فقــال: إنـي      |

| الصفحة  | الراوي                   | النص                                                                                                            |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          | نذرت أن أصلي في بيت المقلس                                                                                      |
| YoY     | سعيد بن المسيب           | حاء سيل في الجاهلية كسا ما بين الجبلين                                                                          |
|         | عن أبيه                  |                                                                                                                 |
| 070     | باباه (مولی العباس       | حاء كعب الأحبار بأداوة من ماء إلى زمزم، ونحن ننزع                                                               |
|         | بن عبد المطلب)           | عليها، فنحيناه عنها                                                                                             |
| 777     | عطاء                     | حاء يوماً وقد فاتنــه الظهـر مـع الإمــام، فدخــل الكعبــة                                                      |
|         |                          | فصلاها في حَرْفِها                                                                                              |
| 77.5    | الواقدي عن               | حاءت الظهر يوم الفتح فَــأَمَرَ رســول الله ﷺ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|         | أشياحه                   | يُؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة                                                                                     |
| ۸۱۸     | ابن أبي مليكة            | حاءت خديجة إلى النبي ﷺ بِحَيْسٍ، وهو خراء، فجــاءه                                                              |
|         |                          | حبريل فقال: يا محمد، هذه خديجة                                                                                  |
| 170     | بحاهد                    | حاءت عائشة فدخلت البيت في سنارة ومعها نسوة                                                                      |
|         |                          | فأغلقت الحجبة البيت دون النساء                                                                                  |
| ٥٠١     | زهير بن محمد             | الجالسِ في المستحد ينظر إلى البيت لا يطوف بـه ولا                                                               |
|         |                          | یصلی                                                                                                            |
| 778     | عبد الحميد بن حبير       | حَرَّدَ شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق، فَحَلَّقُها وطَيَّبُها                                                 |
|         | بن شيبة                  |                                                                                                                 |
| 777     | عبد الحميد بن حبير       | حَرِّدَ شيبة بن عنمان الكعبة قبل الحريق، من ثياب كان                                                            |
|         | بن شيبة                  | أهل الجاهلية كسوها إياها                                                                                        |
| 178     | بحاهد                    | حعل الله تعالى هذا البلد أمناً، لا يُخاف فيه من دخله                                                            |
| £ Y ¶   | ابن حريج عن              | حفا من استلم الركن و لم يُقبِّلُ يده                                                                            |
|         | عمرو بن دینار<br>. ، ، . |                                                                                                                 |
| 7 2 7   | ابن أبي لجيح عن<br>و     | حلس رحال من قريش في المسجد الحرام فيهم حويطب                                                                    |
|         | أبيه                     | بن عبد العــزى، ومخرمـة بـن نوفــل، فتذاكـروا بنيــان<br>اك ـ .                                                 |
|         | عبيد الله بن أبي         | قريش الكعبة<br>حلس عمر بن الخطاب رحمه الله في الحِجْر، وأرســل إلى                                              |
| 78.     |                          |                                                                                                                 |
| £97     | يزيد عن أبيه             | رحل من بني زهرة قديم فسأله عن بنيان الكعبة<br>حلس كعب الأحبار أو سلمان الفارسي بفنــاء البيـت،                  |
| 631     |                          | فقال: شكت الكعبة إلى ربها ما نصب حولها من                                                                       |
|         | 'جرري                    | الأصنام                                                                                                         |
| 757     | أبو وائل شقيق بن         | •                                                                                                               |
| 1       | سلمة                     | حلس إلى عمر بن الخطاب بحلسك هذا                                                                                 |
| ۰٤٦،١٠٠ | 1                        | حاضته أم إسماعيل بتراب نرده خشية أن يفوتها قبــل أن                                                             |
|         | ابن عبدس                 | ا محمد المراج |

| الصفحة                                | الراوي                                | النص                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                       |                                       | تأتي بشنتها                                                   |
| ٦٦.                                   | حابر بن عبد الله                      | حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، فطاف بالبيت سبعة             |
|                                       |                                       | أطواف                                                         |
| ٨٦                                    | ابن عباس                              | حج آدم ﷺ فطاف بــالبيت سـبعاً، فلقينـه الملائكـة في           |
|                                       |                                       | الطواف                                                        |
| ۸٥                                    | ابن أبي لبيد المدني                   | حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة عليهم السلام               |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |                                       | فقالوا: برّ حجك يا آدم                                        |
| ۸۳                                    | أبو هريرة                             | حجّ آدم فقضي المناسك، فلما حجّ قال: يـا رب إن                 |
|                                       |                                       | لكل عامل أحرا                                                 |
| ۰۰۸                                   | ابن عباس                              | حج آدم، فطاف بالبيت سبعاً، فلقيت الملائكة في                  |
|                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الطواف                                                        |
| ۱۲.                                   | محاهد                                 | حج إبراهبم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين                      |
| 799                                   | ابن عباس                              | حَجّ الحواريون، فلما دخلوا الحرم، مشوا تعظيما للحرم           |
| ۳٦٧                                   | أبو الوليد عن غير                     | حَجَّ المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة، فحَسَرُدُ          |
|                                       | واحد من مشيخة<br>اهل مكة              | الكعبة، وأمر بالمسجد الحرام فهُدِمَ                           |
| 774                                   | اهل محد<br>أبو الوليد عن حده          | حَجَّ المهدي أمير المومنين سنة ستين ومائــة، فَرُفِـعَ إلبـه: |
|                                       | بيو بوجد س بد                         | أنه قد احتمع على الكعبة كسوة كثيرة                            |
| 730                                   | أبو الوليد                            | حج المهدي أمير المؤمنين سنة ستين ومائة، فنزل دار              |
|                                       |                                       | الندوة، فجاء عبيد الله بن عثمان بن إبراهيم الحجيبي            |
|                                       |                                       | بالمقام                                                       |
| 7.7                                   | عبد الرحمن بن                         | حجَّ المهدي سنة ستين ومائة، فحَرَّدُ الكعبة                   |
|                                       | القاسم بن عقبة                        |                                                               |
| ۳٦٧                                   | فاطمة بنت عبد الله                    | حَجُّ المهدي فَجَرُّدُ الكعبة، وطُلِّي خُدراتهـا من حمارج     |
|                                       |                                       | بالغالية والمسك والعنير                                       |
| 771, 72                               | بحاهد                                 | حَجُّ خمسة وسبعون نبياً كلهم قد طاف بالبيت                    |
| ۳۷۷                                   | شيبة بن حبير بن                       | حج معاویة بن أبسي سفیان وهمو خلیفة، فاشتری دار                |
|                                       | شبية بن عثمان                         | الندوة من ابن الرهين العبدري                                  |
| . 171                                 | بحاهد                                 | حج موسى النبي صلوات الله عليه على جمل أحمر، فَمَــرُّ         |
| ٤٥٣                                   | عبد الله بن عباس                      | بالروحاء عليه عباءتان قطوانيّتان<br>المد الكر د               |
| 401                                   | عبد الله بن حباس                      | الحجر الأسود من حجارة الجنة، ليس في الدنيا من الجنة<br>غيره   |
| <b>{ 0 Y</b>                          | ابيّ بن كعب                           | عيره<br>الحجر الأسود نزل به مَلَكُ من السماء                  |
| • •                                   | بي بن حب                              | U                                                             |

| الصفحة                                | الراوي            | النص                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠                                   | ابن عباس          | الحِجْر من البيت                                                                 |
| 207                                   | عبد الله بن عمرو  | الحجر والمقام ياقوتنان من يواقبت الجنة                                           |
|                                       | بن العاص          |                                                                                  |
| ٨٠٤                                   | ابن عباس          | حدّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عُرَنة، إلى أحبــال                             |
|                                       |                   | عرفة                                                                             |
| ٣٤٨                                   | محمد بن يحيى      | حدثني بعض الحجبة في سنة ثمان وثمانين ومائة: أن ذلك                               |
|                                       |                   | المال بعينه في حزانة الكعبة                                                      |
| ۸۱۲                                   | سليمان بن أبي     | حدثني ناس كانوا يسكنون ذلك البيت، قبل أن تشرعه                                   |
|                                       | مرحب (مولی بنی    | الخَيْزُرَان من الـدار، ثـم انتقلـوا عنــه حــين حُعــل                          |
|                                       | عنيم)             | مسجداً، قالوا: لا والله ما أصابتناً فيه حائحة                                    |
| ٦٩٨                                   | بحاهد             | حذر عمر قريشاً الحرم، قال: وكان بها ثلاثة أحياء مـن                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | العرب، فهلكوا                                                                    |
| 789                                   | عبد الله بن زرارة | حضرت الوفاة فتى منا من أصحابنا من الحجبة بالبوساة                                |
|                                       | بن مصعب بن شيبة   | من قرن، فاشتد عليه الموت حدا                                                     |
| •<br>•<br>•<br>•<br>•<br>•            | بن حبير بن شيبة   |                                                                                  |
|                                       | بن عثمان          |                                                                                  |
| ۸۳٦                                   | عطاء              | حضرت مع ابن عباس حنــازهٔ ميمونــه، زوج النــي ﷺ                                 |
|                                       |                   | بسرف                                                                             |
| ٥٢٣                                   | ابن حريج          | الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والحِجْرِ                                      |
| 173                                   | صفوان بن عبد الله | حفر ابن الزبير الحِجْر فوحد فيه سفطا من حجارة                                    |
|                                       | بن صفوان الجمّحي  | خضر                                                                              |
| ٥١٨                                   | سفیان بن عیینة    | خالد القسـري أول من فرق بين الرحـال والنمـاء في                                  |
|                                       |                   | الطواف                                                                           |
| 149                                   |                   | خذوها يـا بـني أبـي طلحـة بأمانـة الله، فـاعملوا فبهـــا<br>بالمعروف خالدة تالدة |
| ~V                                    |                   | بالمعروف محالده نائده<br>خذوها يا بني أبي طلحة، خذوا ما أعطماكم الله             |
| , , , ,                               | ابن محريع         | ورسوله، تالده عالده أ                                                            |
| ٨٠                                    | ا ا               | ررسون، داده عاده<br>خرّ آدم علیه السلام ساحداً بیکی فهشف به هاتف                 |
|                                       | ببن عبس           | ور ادام عبد المسارم عاصد يبادي فهست با عالما                                     |
| ١٦٧                                   | عبد العزيز بن     | خرج أبو سلمة بن عبد الأسد المحزومي -قبل                                          |
|                                       | •                 | الإسلام- في نفر من قريش يريدون اليمسن، فأصابهم                                   |
|                                       |                   | عطش شدید ببعض الطریق                                                             |
| ٦٦.                                   | عطاء              | خرج النبي ﷺ من باب بني مخزوم إلى الصفا                                           |
| i                                     | •                 | ا دی چې دو د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                   |

| الصفحة                     | الراوي                     | النص                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۰                        | عبد الله بن مسعود          | حرج النبي ﷺ يوماً، وحرحنا معه حتى انتهبنا إلى                                                     |
|                            |                            | المقابر، فأمرنا فجلسنا                                                                            |
| 7.7                        | أبو واقد الليثي            | حرحنا مع رســول الله ﷺ إلى حُنـين، وكــانت لكفــار                                                |
|                            |                            | قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء                                                          |
| £ £ ₹ ₹                    | أبو سعيد الخدري            | حرحنا مع عمر بن الخطاب إلى مكة، فلما دخلنا                                                        |
|                            |                            | الطواف قام عند الحجر                                                                              |
| 17.                        | وهب بن منبه                | خطبَ صالح عليه السلام الذين آمنوا معه فقال لهـم: إن<br>هذه دار قد سخط الله تعالى عليها وعلى أهلها |
| 797                        | عمر بن الخطاب              | الخطيئة أصيبها بمكة أعز على من سبعين خطيئة أصيبهما                                                |
|                            | عمر بن احتاب               | يرُکية                                                                                            |
| ٦٧                         | بحاهد                      | علق الله عز وحل هــذا البيـت قبــل أن يخلــق شــيئاً مــن                                         |
|                            |                            | الأرض<br>الأرض                                                                                    |
| ٧٢.                        | سالم بن عبد الله           | حمس من الدواب لا حناح على من قتلهنّ                                                               |
|                            | عن أبيه                    |                                                                                                   |
| ٧٤.                        | أبو هريرة                  | خمس يبتدرن الساعة، لا أدري أيهن قبل، وأيهن حماء،                                                  |
|                            |                            | لم تنفع نفس إعانها                                                                                |
| ۲۲۰                        | ابن حريج                   | خيرُ ماءٍ في الأرض ماء زمزم، وشرّ مــاءٍ في الأرض مــاء                                           |
|                            | •                          | بَرَهُوت<br>**                                                                                    |
| ٥٦.                        | علي بن أبي طالب            | حير واديمين في النــاس: وادي مكــة، ووادٍ بـالهند الـذي                                           |
|                            |                            | هبط به آدم عليه السلام                                                                            |
| YYY                        | اہن عباس                   | الدابة التي يُخرج الله للنــاس تكلُّمهــم، أن النــاس كــانوا                                     |
| V7.V                       | الحصين بن عبد الله         | بآیاتنا لا یوقنون<br>الدار ترور مکتر ترور کرا                                                     |
| 717                        | الخصين بن عبد الله النوفلي | الدابة تشتو بمكة، وتصيف ببَسَل                                                                    |
| 779                        | عكرمة                      | الدابة لا تُكلّم الناس، ولكنها تَكْلِمُهم                                                         |
| <b>{ T 1</b>               | عبد الله بن عبيد بن        | دخل بين عائشة وبين أخبها عبد الرحمين بمن أبي بكر                                                  |
|                            | عمير                       | کلام                                                                                              |
| 779                        | أسماء ابنة عُميس           | دخل رحل من المهاجرين على أبي بكـر الصديق وهـو                                                     |
|                            |                            | شاك                                                                                               |
| 197                        | ابن عباس                   | دحل رسول الله ﷺ مكة وحول الكعبة للانمائة وستون                                                    |
|                            |                            | صنمأ                                                                                              |
| 197                        | عبد الله بن مسعود          | دخل رســول الله ﷺ مكة يـوم الفتــع وحــول الكعبـة                                                 |
| 7<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 |                            | للانمائة وستون صنما                                                                               |

| الصفحة                                  | الراوي                          | النص                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y Y Y Y</b>                          |                                 | دخل قوم مكة تجاراً من الشام في الجاهليـــة، بعــد قُصّــيّ                                                      |
|                                         |                                 | بن کلاب، فنزلوا ذا طوی                                                                                          |
| ۷۱۰                                     | هشام بن حجير                    | دخلنا على الحسن بن أبي الحسن مع عمرو بن ديسار،                                                                  |
|                                         |                                 | في دار عمر بن عبد العزيز                                                                                        |
| ۱۳۳                                     | محمد بن كعب                     | دعا إبراهيم عليه السلام للمؤمنين وترك الكفار لم يــدع                                                           |
|                                         | القرظي                          | لهم بشيء                                                                                                        |
| ٥٢٧                                     | ابن عباس                        | دعا رحلِ على ابن عمّ له استاق ذُوْداً له، فحرج يطلب                                                             |
|                                         | **                              | حتى أصابه في الحرم                                                                                              |
| 718                                     | عبد الرحمن بن                   | دعانا ابن الزبير -خمسين رحلا من قريـش- فنظرنــا إلى                                                             |
|                                         | سابط                            | الأساس فإذا هو واصل بالحجر                                                                                      |
| ٣٧٠                                     | ابن شهاب الزهري                 | دفع النبي ﷺ مفتاح الكعبة إلى عنمان بن طلحــة قــال:                                                             |
|                                         |                                 | ها یا عثمان، غیّبوه                                                                                             |
| ۳۷۱                                     | سعيد بن المسيب                  | دفع النبي ﷺ مفتاح الكعبة إلى عنمان بن طلحية يـوم                                                                |
|                                         |                                 | الفتح، ثم قال: خذوها يا بني أبي طلحة خالدةً تالدةً                                                              |
| ۸۰۸                                     | سعید بن حبیر                    | دفعت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب من عرفة، حتى                                                                  |
| 8                                       |                                 | إذا وازنا بالشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب                                                                   |
| ٧.٠                                     | عمرو بن دينار                   | ذكر عنده الصيد يدخل ب الحرم حياً، قال: لا بأس                                                                   |
| 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                                 | بأكله، ويقول: لو أهدي إليّ ظبي                                                                                  |
| 770                                     | فنادة                           | ذكر لنا أنّ الحرم حُرَّمُ جياله إلى العرش                                                                       |
| 787                                     | ام هانئ بنت أبي                 | نهبت إلى خِبَاء رسول الله ﷺ بالبطحاء، فلم أحده                                                                  |
| 1                                       | طالب                            |                                                                                                                 |
| 0 8 \                                   | عبد الله بن شعيب                | ذهبنا نرفع المقام في خلافة المهدي فانثلم، قال: وهو من                                                           |
|                                         | بن شيبة بن حبير                 | حجر رخو                                                                                                         |
|                                         | بن شيبة                         |                                                                                                                 |
| 709                                     | سعيد بن المسيب                  | الذي أخذ الحجر الذي انفلق من غمز العتلة من أســـاس                                                              |
|                                         |                                 | اللاعبة |
| 709                                     | سعید بن محمد بن                 | الذي أحد الحجر فنزا من يده: عامر بن نوفيل بن عبيد<br>مناف                                                       |
|                                         | حبير بن مُطعِم<br>عكرمة بن خالد | مناف<br>رأى عبد الرحمن بن عوف جماعة عند المقام، فقــال: مــا                                                    |
| ۰۳۰                                     | عجرمه بن حالد                   | ربى عبد الرحمن بن عوف جماعه عند المعام، قصال: ما<br>هذا؟ قالوا: رحل يستحلف، قال: أفي دُم، قالوا: لا             |
| 641                                     | 1                               | رأيت أبا سعيد يطوف بالبيت، وهو متكئ على غــلام                                                                  |
| 891                                     | مولی لابی سعید<br>الخدری        | ربیت به سعید یطوت باسیت، وهو منحنی علمی عاوم<br>له یقال له: طهمان                                               |
| ٤٨٠                                     | احدري<br>سفيان                  |                                                                                                                 |
|                                         | سفيان                           | ا رایت ایوب بن عوسی اما استم اثر من یصبع یده حدسی                                                               |

| الصفحة | الراوي                       | النص                                                       |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        |                              | حبهته او على خدّه                                          |
| 114    | عمرو                         | رأيت ابن الزبير إذا صَلَّى العصر تقدم إلى وحـه الكعبـة     |
|        |                              | فصلی رکعتین                                                |
| 711    | عبيد الله بن أبي             | رأيت ابن الزبير حين هدم الكعبة، فأراهم أساساً آخــذاً      |
|        | يزيد                         | بعضه ببعض                                                  |
| ٣١.    | عبيد الله بن أبي             | رأيت ابن الزبير هدم الكعبة، فــأراهـم أساســاً داخــلاً في |
|        | يزيد                         | الحجر، آخذً بعضهُ بعضاً، كلما حُرك منه شيء خمرك            |
|        |                              | کله                                                        |
| 717    | علي بن زيد عن                | رأيت ابن الزبير هدمها كلها، فلما بنى وفرغ، خلق             |
|        | أبيه عن حده                  | حوفها بالعنبر والمسك                                       |
| ٥٠٣    | عمرو بن دینار                | رأيت ابن الزبير يطوف بالبيت فيسرع المشي                    |
| ٤٥٦    | محمد بن عباد بن              | رأيت ابن عباس حماء بنوم التروية وعليه خُلَّة مُرْحَلاً     |
|        | حعفر                         | راسه                                                       |
| 17.3   | بحاهد                        | رأيت ابن عباس وهو يستعبذ ما بين الباب والركن               |
| Y\9    | یحیی بن سعید عن              | رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة بـن قبـس الأنصـاري            |
|        | عجوز                         | يروي عنه هذه الأبيات                                       |
| YY٦    | عطاء                         | رأيت ابن عمر يقوم عند الجمرتين قدر مــا كنــت قارئـاً      |
|        |                              | سورة البقرة                                                |
| £0Y    | ابن سرحس                     | رأيت الأصَّيْلُع -يعني عمر بـن الخطاب- يُقبِّـلُ الحجـر    |
|        |                              | ويقول: إني لأعلم أنك حَجَرٌ                                |
| 797    | رباح بن مسلم عن              | رأيت الحجارة تصكّ وحه الكعبة من أبني قُبُيْس حنى           |
|        | ابیه                         | تخرقها، فلقد رأيتها كأنها حيوب النساء                      |
| 718    | شرحبيل بن أبي                | رأيت الحجر قد انفلق واسودٌ من الحريق                       |
|        | عون عن أبيه<br>الله الله     |                                                            |
| ۸۰۲    | ابن أبي نجيح                 | رأيت الفرزدق حاء إلى قوم من بني تميم في مستحد لهم          |
| 4.4.   | ,                            | بعرفة، معهم مصاحف لهم                                      |
| 100    | أيوب                         | رأيت القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيــز، يقفــان في       |
| . ~~   |                              | ظهر الكعبة بحيال الباب فيتعوذان                            |
| ٥٣٢    | نوفل بن معاوية<br>الدا       | رأيت المقام في عهد عبد المطلب مثل المهاة                   |
| Y99    | الديلي                       | er lista in is a said of                                   |
| 111    | أبو دعثم الجهني<br>يُّه مسكا | رأيت النبي ﷺ في حجنه، وقد دفع من عرفة إلى حَمْع            |
|        | عُثيم بن كليب<br>الحديث أروع |                                                            |
|        | الجهني عن أبيه عن            | !                                                          |

| الصفحة | الراوي                         | النص                                                                                             |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>جد</b> ه                    |                                                                                                  |
| ٥٧٤    | ابن عباس                       | رأيت النبي ﷺ نزع له دلو من زمزم، فشرب قائماً                                                     |
| ٤٣٣    | محمد بن یعیی عن                | رأيت حعفر بن سليمان بن علي وهو أمير مكة والمدينــة                                               |
|        | ابيه                           | في سنة إحدى وسنين ومائة                                                                          |
| 787    | سعید بن محمد بن                | رأيت رسول الله ﷺ مضطرباً بالحَجُون في الفنح، يأتي                                                |
|        | حبير بن مُطعِم عن              | لكل صلاة                                                                                         |
|        | أبيه عن حده                    |                                                                                                  |
| ٤٨٠    | حمید بن حبّان                  | رأيت سالم بن عبد الله إذا استلم يضع يده على خدّه أو                                              |
|        |                                | حبهته                                                                                            |
| ۰۰۷    | إسماعيل بن                     | رأيت سعيد بن حبير يتكلم في الطواف ويضحك                                                          |
|        | عبد الملك                      |                                                                                                  |
| ٤٣٩    | عطاء بن السائب                 | رأيت سعيد بن حبير يطـوف فـإذا دخـل الحِـحْـر وضـع                                                |
|        |                                | نعليه على حدر الجِحْر                                                                            |
| 770    | ابن أبي مليكة                  | رأيت شببة بن عثمان حَرَّدَ الكعبة، فرأيت عليها كسوة                                              |
|        | <b>3</b> . <b>3</b> .          | شتی، کراراً، وأنطاعاً                                                                            |
| 414    | عبيد الله بن عبد الله          | رأيت شيبة بن عثمان يسأل ابن عباس عن ثباب الكعبة                                                  |
| •••    | بن عنبة بن مسعود               |                                                                                                  |
| ۷۱۰    | سفيان                          | رأيت صدقة بن يسار يجعــل لحمــام مكــة حوضــا                                                    |
| ~11    | .11 . 1                        | مصهرحا، ويصب لهن فيه الماء                                                                       |
| 471    | مسلم بن خالد                   | رأيت صدقة بن يسار يدخل البيت كلمـــا فتِــعُ، فقلــت<br>له: ما أكثر دخولك البيت يا أبا عبد الله؟ |
| ٤٠٨    | ما الله الله الله              | رأيت طاوساً أنى الركن فَقَبَّلُهُ ثلاثاً ثم سَجَدَ عليه                                          |
| 20%    | حنظلة بن أبي<br>سفيان الجُمّحي | رایک طاوعت ای اگر کن طبعه ۱۹۸۵ کم صفحه علیه                                                      |
| ۸۳۲    | ابن أبي مليكة                  | رأيت عائشة أم المومنين تزور قبر أخبها عبد الرحمن بسن                                             |
| ,,,,   | ببن بي حيوت                    | ابی بکر، مات بالحُبْشی                                                                           |
| ۰۷۰    | از برحسف                       | رأيت عباس بسن عبـد المطلب في المسـحد الحرام وهـو                                                 |
| ·      | <i>J J J</i>                   | يطوف حول زمزم                                                                                    |
| 473    | ابن عبينة                      | رأيت عبــد الله بن طـاوس وطفـت معـه، فلمـا حـاذي                                                 |
|        | J.                             | الركن رفع يده وكبّر                                                                              |
| £ ¥ 9  | عطاء                           | رأيت عبد الله بن عمر، وأبا هريرة وأبا سعيد الحدري                                                |
|        |                                | وحابر بن عبد الله إذا استلموا الحجر، قَبُّلُوا أيديهم                                            |
| ` £٧٩  | عبد الله بن يحيى               | رأيت عطاء بن أبي رباح وعكرمة بن خـالد وابـن أبـي                                                 |
|        | السهمي                         | مليكة يطوفون بعد العصر ويُصَلُّون                                                                |

| الصفحة      | الراوي                              | النص                                                                |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۸۲٦         | در<br>ابن خثیم                      | رأيت عطاء بن أبي رباح وبحماهداً وعبـد الله بـن كنـير                |
|             |                                     | الداري وناساً من القُراء إذا كانت لبلة تسع وعشرين                   |
|             |                                     | من شهر رمضان، خرجوا إلى خيمة حُمَّانة                               |
| 097         | عبد المحيد بن                       | رأيت عطاءً وطاوساً يكونــان في المســجد الحـرام، فرعمــا            |
|             | عبد العزيز بن أبي                   | توضأ، أو قال: تفحص لهما بعض حلسائهما في                             |
|             | رواد عن أبيه                        | البطحاء                                                             |
| ٤٧٩         | عبيد الله بن أبي                    | رأيت عطاءً وبماهداً وسعيد بن حبير إذا استلموا الركن                 |
|             | زياد                                | قبّلوا أيديهم                                                       |
| AYY         | ابن حريج                            | رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة،                         |
|             |                                     | قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بنِ علـي                  |
|             |                                     | الشافعي                                                             |
| ۰۷۱         | عطاء                                | رأيت عقيل بن أبي طالب شـيخاً كبـيراً يفتــل الغَـرْب،               |
|             |                                     | وكان عليها غروب ودِلاء                                              |
| 707         | النوار بنت مالك                     | رأيت على الكعبة قبل أن ألِدَ زيد بــن ثــابت -وأنــا بــه           |
|             | بن صرمة، أم زيد                     | نسيء- مطارف خزّ خضراء وصفراء                                        |
|             | بن ثابت                             |                                                                     |
| ۸۰۰         | سعيد بن عطاء بن                     | رأيت عمر بن الخطاب يقف على يسار النار                               |
|             | أبي مروان الأسلمي                   |                                                                     |
|             | عن أبيه عن حده                      |                                                                     |
| ٤٣.         | المبارك بن حسان                     | رأيت عمر بن عبد العزيز في الجِيْخُر فسمعته يقول: شكا                |
|             | الأنماطي                            | إسماعيلٍ إلى ربه حرّ مكة، فأوحى الله إليـه أنـي أفتــع              |
|             |                                     | لك بابا من الجنة                                                    |
| ۲۸۱         | ابن عباس                            | رأيت عمرو بن لحي يجرّ قصبه -يعني أمعاءه- في النـــار،               |
|             |                                     | على رأسه فروة                                                       |
| 779         | عائشة أم المؤمنين                   | رأيت قـائد الفيـل وسائســه بمكــة أعمييــن مقعديــن                 |
| V4.5        |                                     | يستطعمان                                                            |
| 777         | سعید بن عمرو                        | رأيت قريشاً يفتحون البيت في الجاهلية يـوم الاثنـين                  |
| ٨٠٥         | الهذلي عن أبيه                      | والخميس<br>أحد الديناة هذا الديناء ت                                |
| 717         | عمرو بن دینار                       | رأيت منبر النبي ﷺ في زمان ابن الزبير ببطن عرنة                      |
| 111         | ابن حریج عن<br>ع ــ :               | رأيتهما وبهما مغزة                                                  |
| <b>₹</b> ∘Y | عجوز<br>إبراهيم بن الحكم            | ردف عكرمة مولى ابن عباس دَيْنٌ فَخَرَجَ إِلَى اليمن                 |
|             | إبراهيم بن الحجم<br>بن أبان عن أبيه | ردف عجرم مولی ابن عباس دین فحرج إلی البصن<br>یسأل فیه حتی بلغ عَدَن |
| :           | بن ابان عن ابیت                     | ا یسان فیه علی بنتع عدن                                             |

| الصفحة                                  | الراوي                                  | النص                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٠                                     | أيمن بن نابل                            | رقدت في الحِجْر فركضني سعيد بن حبير وقــال: مثلـك                                                |
|                                         | •                                       | يرقد في هذا المكان                                                                               |
| 110                                     | عطاء بن أبي رباح                        | الركن حجر من حجارة الجنة ولولا ما ممله من                                                        |
|                                         |                                         | الأنجاس لكان كما نزل به                                                                          |
| <b>દ</b> ૦ દ                            | عاهد -                                  | الركن من الجنة ولو لم يكن من الجنة لَفَيني                                                       |
| 07. 6887                                | عبد الله بن عمرو                        | الركن والمقام من الجنة                                                                           |
|                                         | بن العاص                                |                                                                                                  |
| 103                                     | ابن عباس                                | الركن والمقام من حوهر الجنة                                                                      |
| <b>£ £ Y</b>                            | القاسم بن أبي بزة                       | الركن والمقام ياقوتنان من يواقبت الجنة                                                           |
| 889                                     | عكرمة                                   | الركن يافوتة من يواقيت الجنة وإلى الجنة مصيره                                                    |
| 10.                                     | ابن عباس                                | الركن يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه                                                          |
| 117                                     | ابن عباس                                | الركن بمين الله في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح                                               |
|                                         |                                         | أحدكم أخاه                                                                                       |
| 170                                     | بحاهد                                   | الركنان اللَّذان يليا الحجر، لا يستلمان                                                          |
| ٥٩٥                                     | عبد الرحمن بن                           | زاد ابنِ الزبير في المسجد الحرام، واشترى من النـاس                                               |
|                                         | الحسن بن القاسم                         | دورا، وأدخلها في المسجد                                                                          |
| ***                                     | بن عقبة عن أبيه                         |                                                                                                  |
| 707                                     | حابر بن عبد الله                        | زحر النبي ﷺ عن الصور، وأمَرَ عمر بن الخطاب رضي                                                   |
|                                         |                                         | الله عنه زمن الفتح أن يُدخلُ البيت فيمحو                                                         |
| 179                                     | محمد بن إسحاق                           | زعم ليث بن أبي سليم: أنهم وحدوا في حَمَرٍ في                                                     |
|                                         | # *** *** *** *** *** *** *** *** *** * | الكعبة قبل مبعث النبي ﷺ باربعين حجّة                                                             |
| 975                                     | حابر                                    | زمزم لما شُرِبَ له                                                                               |
| 177                                     | زید بن اسلم                             | سأل إبراهيم عليه السلام ذلك لمن أمن به، ثم مصير                                                  |
|                                         |                                         | الكفار إلى النار                                                                                 |
| 771                                     | ابن حريج                                | سأل إنسان عطاء أيحْزِئ عن الذي يسمعي بين الصف                                                    |
|                                         |                                         | والمروة، أن لا يرقى واحدا منهما                                                                  |
| 9.4                                     | ابو الطفيل                              | سأل ابن الكواء علياً عليه السلام: ما البيت المعمور؟                                              |
|                                         | ļ , <b>,</b>                            | قال: هو الضراح، وهو حذاء هذا البيت                                                               |
| ٥٨٥                                     | ابو رحاء                                | سأل حفص الحسن -وأنا أسمـع- عن قوله: ﴿إِن أُولُ<br>بيت رضع للناس للذي بيكة مباركاً ﴾. قال: هو أول |
| # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | -                                       | ميت وضع تلتاس تلدي ببخه مبار داهه. قال: هو أول المسجد عُبدَ الله فيه في الأرض                    |
|                                         |                                         | سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي رباح وأنا                                                  |
| ۲0.                                     | ابن حریج                                | المع: أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟<br>المع: أدركت في البيت تمثال مريم وعيسى؟                 |
| •                                       | I                                       | ب سے، حوال سے ہی البیت سال عربیم وحیسی،                                                          |

| الصفحة                                | الراوي            | النص                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y77                                   | طلق               | سأل عمر بن الخطاب زيـد بن صوحـان: أين منزلك                                                         |
|                                       |                   | بمِنّى؟ قال: في الشق الأيسر                                                                         |
| 107                                   | عمر بن الخطاب     | سأل كعباً عن الحجر فقال: مروة من مرو الجنة                                                          |
| ۷۷۳                                   | ابن خَنْيُم       | سألت أبا الطفيل، قلت: هذه الجمار ترمى منذ كان                                                       |
|                                       |                   | الإسلام، كيف لا تكون هضاباً تَسُدُّ الطريق                                                          |
| 791                                   | عبد الله بن حعفر  | سألت أبا عوِن: متي كان احتراق الكعبـة؟ قـال: يـوم                                                   |
|                                       | الزهري            | السبت، لِلْبَالُ خَلُوْنَ من شهر ربيع الأول                                                         |
| ۰۰۹                                   | عبد الجعيد بن أبي | سألت أبسي عسن القيسام في الطسواف فقسال: كسان                                                        |
| 1                                     | رواد              | عبد الكريم بن أبي المخارق أول من نهاني عن ذلك                                                       |
| 777                                   | فاطمة الخزاعية    | سألتُ أم سلمة زوج النبي ﷺ عـن ِذلـك، فقـالت: إذا                                                    |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                   | نزعت عنها ثبابها فلا يضرّها منٍ لَبِسَها من الناس                                                   |
| 173                                   | عائشة             | سألت أن يفتح لها باب الكعبة لبلاً فأبى عليها شيبة بن                                                |
|                                       |                   | عثمان، فقالت عائشة لأحتها أم كلئوم ابنة أبي بكر                                                     |
| 44.5                                  | ابن حريج عن       | سألت ابن عباس بعد ذلك فقلت: يا أبها عبـاس، إنـي                                                     |
|                                       | عطاء              | توسطت الجمرة، فرميت بين يَديّ                                                                       |
| 77.7                                  | سِماك الحنفي      | سألت ابن عمر عن الصلاة في الكعبة، فقال: صَلَّ فيها،                                                 |
|                                       |                   | فإن رسول ﷺ قد صَلَى فيها                                                                            |
| 177                                   | طلحة بن يحيى      | سألت القاسم بن محمد عن استلام الركن فقال: استلمه                                                    |
|                                       |                   | وزاحم عليه يا ابن أحي                                                                               |
| ۸۱۳                                   | أبو الوليد        | سألت حدي أحمد بين محمد، ويوسف بين محمد بين                                                          |
|                                       |                   | إبراهيم وغيرهما من أهل العلم من أهل مكة عن هذه                                                      |
|                                       |                   | الصفيحة، ولم حعلت هنالك                                                                             |
| ۸۱۰                                   | أبو الوليد        | سألت حدي عن النعب الذي بال فيه النبي ﷺ ليلة                                                         |
|                                       |                   | المزدلفة حين أفاض من عرفة، قال: هو الشعب الكبير                                                     |
|                                       |                   | الذي بين مأزمي عرفة                                                                                 |
| ۰۸۳                                   | ابو در            | سألت رسول الله ﷺ فقلت: يــا رســول الله، أي                                                         |
| 222                                   | , ,11, ,          | المساحد وضع أولا؟                                                                                   |
| ٥٣٣                                   | أبو سعيد الخدري   | سألت عبد الله بن سلام عن الأثر الذي في المقام، فــال:                                               |
| <b>٧</b> ٩٨                           |                   | كانت الحجارة على ما هي عليه اليوم                                                                   |
| 1 171                                 | عمرو بن میمون     | سألت عبد الله بن عمسرو بـن العـاص ونحـن بعرفـة عـن الـد. المـ المـ الـد فقال الارزمين أعدرًا ا      |
| ٧٠٥                                   | ما فقد ، ، غذا م  | المشعر الحرام، فقال: إن تبعتني أخبرتك                                                               |
| , , ,                                 | صدقه بن يسار      | سألت عطاء بن أبي رباح عن الصيـد يدخـل بـه الحـرم<br>حياً، فأرخص لي في أكله، ثم عدت إليه بعد، فنهاني |
| i                                     | •                 | حيا، فارخص يي و الله، لم عدت إليه بعد، شهاي                                                         |

| الصفحة | الراوي                   | النص                                                                 |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                          | عنه                                                                  |
| ٧٠٦    | ابن حريج                 | سألت عطاء عن ابن الماء، أصيد بر؟ أو صيد بحر؟ وعن                     |
|        | _                        | اشباهه؟                                                              |
| ٥٠٢    | ابن حريج                 | سألت عطاء عن مشي الإنسان في الطواف                                   |
| ۸۰۳    | ابن حريح                 | سألت عطاء: أين كان رسول الله ﷺ ينزل يوم عرف.ة؟                       |
|        |                          | قال: بنمرة، منزل الخلفاء                                             |
| * 777  | زید بن پٹیع              | سألنا علياً: بـأي شـيء بعثـك رسـول الله ﷺ إلى أبـي                   |
|        |                          | بكر رضي الله عنه في حجته سنة تسع؟                                    |
| A£Y    | سعيد بن محمد بن          | سألني عبد الملك بن مروان: من أين كانت أولية قريـش                    |
|        | حبير بن مُطعِم عن        | تشرب الماء قبل قصّيّ، وكعب بن لوي                                    |
|        | أبيه                     |                                                                      |
| Y \ {  | ابن حریج                 | سُئل عطاء: أيسط بساط على نبت الحرم ينزل عليه،                        |
|        |                          | قال: نعم                                                             |
| ٧٢٠    | سالم بن عبد الله         | سُتل عمر بن الخطاب عن الحَيّة، يقتلها المُعرم؟                       |
| 7.0    | ابن إسحاق                | سار تبع الأول إلى الكعبة وأراد هدمها وخريبهما،                       |
|        |                          | وخزَّاعَة يومثلُو تلي البيت وأمر مكة                                 |
| YoY    | أبو الوليد عن حده        | سال وادي مكة في الإسلام، بأسبال عظام مشهورة<br>عند أهل مكة           |
| 7.77   | عائشة                    | عند اهل مبن<br>ستة لعنهم الله، وكلُّ نبي بحاب الدعوة: الزائد في كتاب |
| 171    |                          | الله                                                                 |
| 777    | عطاء                     | سعى به النبي ﷺ ، بطن وادي مكة فقط                                    |
| 114    | الضحاك                   | السّكينة الرحمة                                                      |
| 117    | على بن أبي طالب          | السكينة لها رأس كرأس الإنسان، ثم هي بعد ريح                          |
|        | <b>G</b> . U. <b>G</b> . | مفافة                                                                |
| 117    | بحاهد                    | السَّكينة لها رأس كرأس الهرة، وحناحان                                |
| ۸۰۳    | ابن حريج                 |                                                                      |
|        |                          | باس بذلك                                                             |
| ۸۰۳    | عطاء                     | سلك عطاء طريق ضب، وقال: هي طريسق موسى بن                             |
|        |                          | عمران                                                                |
| ۱۹٥    | عبد الكريم الجزري        | سمع النبي ﷺ رحملًا في المسجد يقـول: من دعــا إل                      |
|        |                          | الجمل الأحمر. فقال: لا وحدت                                          |
| 098    | عمرو بن دينار            | سمعت ابن الزبير وهو حالس على ضفير المسجد الحرام،                     |
|        |                          | وهو يقول لابن لعبد الله بن عامر: لقد رأيتــني وأبــاك                |

| الصفحة      | الراوي               | النص                                                                    |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                      | وما لنا إلا كذا وكذا                                                    |
| <b>YY</b> A | أبو الطفيل           | سمعت ابن عبـاس يُســأل عـن مِنــى، ويقــال لـه: عـجـــاً                |
|             |                      | لضيقه في غير الحج                                                       |
| 178         | سعيد بن السائب       | سمعت بعض ولد نافع بن حبير بن مُطْعِم وغيره                              |
|             | بن يسار              | يذكرون أنهم سمعوا: أنه لما دعا إبراهيم عليـه الســــلام                 |
|             |                      | لمكة أن يرزق أهله من الثمرات، نقل الله تعــالى أرض                      |
|             |                      | الطائف من النبام                                                        |
| ۸۱۲         | أبو الوليد           | سمعت حدي ويوسف بن محمد يثبتان أمر المولـد، وأنـه                        |
|             |                      | ذلك البيت لا احتلاف فيه عند أهل مكة                                     |
| 175         | أبو يَعفور العَبْدي  | سمعت رحلاً من خَزَاعَة كان أميراً على مكة مُنْصَرَف                     |
|             |                      | الحاج عن مكة يقول: إن رســول الله ﷺ قــال لعمــر                        |
|             | ,                    | بن الخطاب: يا عمر! إنك رحل فوي                                          |
| ٧٣٣         | ابو عمرو بن عدي      | سمعت رسول الله ﷺ يقول وهمو بالحزُّورة: والله إنـك                       |
|             | بن الحمراء           | لخير أرض الله                                                           |
| 677         | ابن عباس             | سمعت عمر بن الخطاب يسأل رحملا من بني ســـليـم عــن<br>نـــا             |
| ٥٢٧         | 10.1                 | فهاب بصره الماء عند الماء عاماء الماء الماء                             |
| <b>311</b>  | ابن عباس             | سمعت عمر يسأل ابن عمّهم الذي دعما عليهم، قبال:                          |
| 790         | ابن حريج             | دعوت عليهم ليالي رحب<br>سمعت غير واحد من أهل العلسم ممنن حضر ابن الزبير |
| , , -       | ابل الريج            | حين هدم الكعبة وبناها، قالوا: لما أبطأ عبـد الله بـن                    |
|             |                      | الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية، وتخلف وخشى                               |
|             |                      | مربعور على بيك يويد بن مدرية ، و علمي و علمي<br>منهم: لحق بمكة          |
| 77.9        | ابن المسبب           | معت من عمر بن الخطاب كلمة ما بقى أحد ممن                                |
|             |                      | سمعها منه غیری سمعته یقول حین رأی الببت                                 |
| ١٥١         | عبد الله بن الزبير   | سمى البيت العتيق لأنه عُتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه                   |
| ۹.          | مقاتل                | سمى البيت المعمور أنه يصلي فيه كل يوم سبعون ألـف                        |
|             | _                    | مُلَك، ثم ينزلون إذا أمسوا فيطوفون بالكعبة                              |
| 778         | سعيد بن المسيب       | السُّنَّة في الطواف بين الصفا والمروة أن ينزل من الصفا                  |
| <b>۲7 £</b> | ابن طاوس عن أبيه     | الشملة من الزينة                                                        |
| 711         | يزيد مولى ابن الزبير | شهدت ابسن الزبير احتفر في الحجر، فأصاب أساس                             |
|             |                      | البيت حجارةً حُمراً كأنها الخلائف                                       |
| 717         | i :                  | شهدت ابن الزبير حين فرغ من بناء البيت، كساه                             |
|             | عبد الرحمن           | القباطي، وقال: مـن كـانت لي عليـه طاعـة فليخـرج                         |

| النص النص النص النص النص النص النواوي الصفحة المهتر العباس وهو يهدمه، فأصاب منه مالاً عظيماً، أبو الوليد المهترات العباس وهو يهدمه، فأصاب منه مالاً عظيماً، أبو الوليد المهترات علياً عليه المسلام وهو يخطب وهو يقبول: ابو الطفيل المهترات المتابة إلا حدّثتكم به المتحرة التي يمنى التي بأصل ثبير، هي الصحرة التي ذَبَح ابن عباس المهترات المتبلة بعد المجرة بسبعة عشر شهراً المهتد الحرام المهتد الحرام المهتد الحرام المهتدات المهتدات المهتدات المهتدات المهتد الحرام المهتدات الم | ند  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| نم رأيته دعا بالسلاسل فعلقها في كعيب ابو الطفيل ابو الطفيل المسلام وهو يقبول: ابو الطفيل المسلام وهو يقبول: المسلوني فوالله لا تسالوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدّثكم به عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق القيامة بعد الهجرة بسبعة عشر شهراً المسجدي هذا حير من ألف صلاة إلا في المسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه ابن أبي مليكة وأبو المربة المساحد الحرام المساحد المرام الأبرار ابن مُصلَّى الأخيار، واشرَبُوا من شَراب الأبرار ابن عباس المسلم الركن عبد المقام الركن عبد المسلم الركن المسلم الركن المسلم الركن ألم المسلم الركن المسلم المسلم الركن المسلم المسلم المسلم الركن المسلم الركن المسلم المسلم الركن المسلم الركن المسلم المسلم المسلم المسلم الركن المسلم  | ند  |
| هدت علياً عليه السلام وهو يخطب وهو يقول: ابو الطفيل المعلوني فوالله لا تسالوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدّثتكم به عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق القيالة بعد الهجرة بسبعة عشر شهراً العبالة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة إلا في ابن أبي مليكة وأبو المحد الحرام المساحد المساحد وا في مُصلَّى الأعيار، واشرَبُوا من شَراب الأبرار ابن عباس حابر المساحد المقام ركعتين حين طاف سبعه ذلك، شم حابر المركن عيد المساحد المركن أسما الركن أسما المركن أسما الركن أسما الركان أسما الركان أسما الر | الم |
| سلوني فوالله لا تسالوني عن سيء يكون إلى يوم التيامة إلا حدّ ثنكم به الصحرة التي ذَبع ابن عباس ١٧٠ عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق التيالة بعد الهجرة بسبعة عشر شهراً المحد الحرام المسجدي هذا حير من ألف صلاة إلا في ابن أبي مليكة وأبو ١٩٥٥ ٥٨٥ هريرة المساحد المساحد وا في مصلي الاعيار، واشربوا من شراب الأبرار ابن عباس ١٩٠٥ ١٦٦ ١٦٥ عند المقام ركعتين حين طاف سبعه ذلك، شم حابر ١٩٠٨ حي، فاستلم الركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم |
| سلوني فوالله لا تسالوني عن سيء يكون إلى يوم التيامة إلا حدّ ثنكم به الصحرة التي ذَبع ابن عباس ١٧٠ عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق التيالة بعد الهجرة بسبعة عشر شهراً المحد الحرام المسجدي هذا حير من ألف صلاة إلا في ابن أبي مليكة وأبو ١٩٥٥ ٥٨٥ هريرة المساحد المساحد وا في مصلي الاعيار، واشربوا من شراب الأبرار ابن عباس ١٩٠٥ ١٦٦ ١٦٥ عند المقام ركعتين حين طاف سبعه ذلك، شم حابر ١٩٠٨ حي، فاستلم الركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم |
| معرة التي بمنى التي بأصل ثبير، هي الصحرة التي ذَبَحَ ابن عباس مداء ابنه إسحاق مداء ابنه إسحاق مسلاة إلا في مسجدي هذا حير من ألف صلاة إلا في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه ابن أبي مليكة وأبو ٥٨٥، ٥٨٥ من المساحد من ألف صلاة فيما سواه ابن أبي مليكة وأبو مسلاة الإمرام من المساحد المساحد المساحد وافي مُصلّى الأعيار، واشربوا من شراب الأبرار ابن عباس حابر ابن عباس حابر حمن طاف سبعه ذلك، ثم حابر حمن طاف سبعه ذلك، ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الم |
| عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق رفت القبلة بعد الهجرة بسبعة عشر شهراً للاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة إلا في ابن أبي مليكة وأبو للمسجد الحرام لاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه ابن أبي مليكة وأبو مريرة من المساحد وا في مُصلّى الأحيار، واشربوا من شراب الأبرار ابن عباس حابر ابن عباس حابر المراد حين طاف سبعه ذلك، ثم حابر حم، فاستلم الركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| رفت القِبلة بعد الهجرة بسبعة عشر شهراً العبد بن المسبب الاق في مسجدي هذا حير من ألف صلاة إلا في اسماعيل بن أمية الحرام الف صلاة فيما سواه ابن أبي مليكة وأبو الالماحد من الف صلاة فيما سواه المساحد وا في مُصلّى الأخيار، واشرَبُوا من شَراب الأبرار ابن عباس الاعبار، واشرَبُوا من شَراب الأبرار عباس الماركن حين طاف سبعه ذلك، ثم حابر الماركن المنام الركن المنام المنام الركن الركن المنام الركن الركن الركن المنام الركن المنام الركن المنام الركن ال | i   |
| لاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة إلا في إسماعيل بن أمية المسجد الحرام للسجد الحرام لاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه ابن أبي مليكة وأبو مريرة من ألف صلاة فيما سواه هريرة المساحد وافي مُصلّى الأعيار، واشرتبوا من شراب الأبرار ابن عباس حابر ابن عباس حابر المسلم الركن عبد المقام الركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| للسجد الحرام<br>لاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه ابن أبي مليكة وأبو هره، ٥٨٥، ٥٨٥<br>من المساحد<br>وا في مُصَلِّى الأحيار، واشرَبُوا من شَراب الأبرار ابن عباس ١٦٦، ٣٦٥<br>ي عند المقام ركعتين حين طاف سبعه ذلك، شم حابر حابر المركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| لاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه ابن أبي مليكة وأبو هـ ٥٨٥، ٥٨٥ من المساحد وا في مُصلِّى الأعيار، واشرَبُوا من شَراب الأبرار ابن عباس هـ ١٦٥. ٦٦ من عند المقام ركعتين حين طاف سبعه ذلك، ثـم حابر حي، فاستلم الركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| مريرة مريرة واشرئبوا من شراب الأبرار ابن عباس ١٦٦، ٤٣٨ وا في مُصَلِّى الأعيار، واشرئبوا من شراب الأبرار ابن عباس ١٦٠. ١٦٠ وي عند المقام ركعتـين حـين طـاف سبعه ذلـك، ثـم حابر ابركن أبرحع، فاستلم الركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| وا في مُصَلِّى الأعيار، واشْرَبُوا من شَراب الأبرار ابن عباس ٦٦، ٣٦٥<br>ى عند المقام ركعتـين حـين طـاف سبعه ذلك، ثـم حابر حـين طـاف سبعه ذلك، ثـم الركن المستلم الركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ى عند المقام ركعتـين حـين طـاف سبعه ذلك، ثـم حابر حـين طـاف سبعه ذلك، ثـم الركن عند المقام الركن المقام الركن المقام الركن المقام الركن المقام الركن المقام الركن المقام  |     |
| حع، فاستلم الركن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صا  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صا  |
| ي في مسجد الخيف سبعون نبياً، كلهم مخطمون   ابن عباس   ٧٦٨، ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| اللَّيْفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   |
| عن أبيه<br>البيت حين نزل، ثم صلّى وحماه بـاب عبد الله بن أبي ٤٨٥ ، ٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | طاف |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| [ G. 37 / 5 . ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| مخزوم)<br>ف النبي ﷺ ليلة الإفاضة على راحلت، واستلم بحاهد ٥١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | طا  |
| ك النبي يَشِيخُ ليله الإفاضة على راحلته، واستلم بمحاهد ١٢٥<br>ركن يمِحْجَنِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| و رحل بالبيت على فرس، فمنعوه عمرو بن دينار ٥١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ب سبعاً آخراً فقراً بالحواميم سفيان ٥٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| عبد الملك بن مروان والحارث بن عبد الله بن أبي عطاء ٤٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| بيعة أسبوعهما حتى إذا كانا في دُبر الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| عمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو بن شعبب ٤٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| مرو بن العاص، فلما كان في السابع أخذ بيده عن أبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| تُ مع حابر بن عبد الله، ومع عبد الله بن عمــرو بـن عطاء بن أبي رباح ٤٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| عاص، ومع ابن عباس ومع أبي سعيد الخدري، فمسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طُف |

| الصفحة       | الراوي                  | النص                                                                |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|              |                         | رأيت منهم إنساناً استلمه حتى فرغ                                    |
| ۸۳۸          | أبو الوليد عن حده       | طفت مع داود بن عبد الرحمن غير مرة، فأشار إلى                        |
|              |                         | الموضع الذي ربط عنده المقام في وحه الكعبة                           |
| 7.7.1        | موسی بن عقبة            | طِفْتُ مع سالم بن عبد الله بن عمر خمسة أسبع، كلما                   |
|              |                         | طِفْنا سبعاً، دخلنا الكعبة فصلينا فيها ركعتين                       |
| 173          | عمرو بن شعبب            | طفت مع عبــد الله بن عمـرو، فلمـا حننـا دُبـر الكعبـة               |
|              | عن أبيه                 | قلت: ألا تتعوذ؟                                                     |
| £77          | يعلى بن أمية            | طفت مع عمر بن الخطاب فاستلمنا الركن الأسود.                         |
|              | •                       | قال يعلى: فكنت مما يلي باب البيت                                    |
| £70          | ابن أبي نجيح            | طفنا مع طاوس حتى إذا حاذانــا الركـن قــال: اســتلمـوا              |
|              |                         | بنا، هذا لنا خامس                                                   |
| ٥٢١          | أنس بن مالك             | طوافان لا يوافقهما عَبْدٌ مُسْلِمٌ إلا خَرَجَ من ذنوبه كيوم         |
| ~~~          | وسعيد بن المسيب         | ولدته أمه<br>يَمْ بـ ١١ - ١١، ١١٠ - ١١                              |
| 777          | عائشة                   | طيتبوا البيت، فإن ذلك من تطهيره                                     |
| 797          | بحاهد                   | العاكف فيه: الساكن فيه، والبادي: الجالب                             |
|              | محمد بن السائب<br>الكا  | العاكف: أهل مكة، فأما الباد: فمن أناه مسن غمير أهــل<br>البلد       |
| 070          | الكلبي<br>عبد المطلب بن | ابند<br>عدا رحل من بني كنانة من هُذيل في الجاهلية علمي ابس          |
|              | ربيعة بن الحارث         | عدا رش تن بي صابه تن تندين بي جاسيه عدى بين<br>عم له فظلمه واضطهده  |
| ٦٨٢          | موسی بن عقبة            | عَدَت قريش على أنصاب الحرم فنزعتها، فاشتد ذلك                       |
|              | . 0.03                  | على النبي ﷺ                                                         |
| ۸۳٤          | نافع بن سرحس            | ى على سيري.<br>عُدنا أبا واقد البكري في وجعه الذي مات فيــه، فســات |
|              |                         | فدُفِنَ في قبور المهاحرين التي بفخ                                  |
| ۸۰۷          | محمد بن المنكدر         | عرفة كلها موقف، وفجاج منى كلها منحر                                 |
| 070          | ابو سعيد عن رحل         | علامة ما بيننا وبين المنافقين أن يدلوا دلواً من ماء زمــزم          |
|              | من الأنصار عن أبيه      | فيتضلعوا منها                                                       |
|              | عن حده                  |                                                                     |
| ٥٧٥          |                         | علامة ما بیننا وبین المنافقین لم یشربوا منهــا قـط، حتــی           |
|              |                         | يتضلعوا                                                             |
| <b>£ Y o</b> | سالم بن عبد الله        | على الركن البماني مَلْكُان موكلان يومّنان على دعاء                  |
|              | عن أبيه                 | من يمرُ بهما                                                        |
| ٥٩٨          | أبو الوليد عن حده       | عمر الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد الحرام،                     |
|              |                         | وكان إذا عمل المساحد زحرفها                                         |

| الصفحة                                  | الراوي                                | النص                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۸                                     | ابن حريج                              | عمل الوليمد بن عبد الملك الرحام الأحمر والأخضر                            |
|                                         | _                                     | والأبيض الذي في بطنها مؤزّراً به جُدراتها                                 |
| ۵۸۷٬۰۸٦                                 | ابن الزبير                            | فضل المسجد الحرام على مسجدي هذا مائة صلاة                                 |
| ٧٠٩                                     | عطاء                                  | في إنسان أخذ حمامة، يُخلُّص ما في رحلبها، فماتت                           |
| ٧٠٨                                     | عطاء                                  | في الحمام شاة                                                             |
| ٧١٠                                     | عطاء                                  | في الدوحة من شحر الحرم إذا قطعت من أصلها: بقرة                            |
| 9 Y                                     | سفیان بن عبینة                        | في السماء السابعة، وقال: لا يعودون إليــه إلى يسوم                        |
|                                         |                                       | القيامة                                                                   |
| ١٢٩                                     | مقاتل                                 | في المسجد الحرام بين زمزم والركن قبر تسعين نبياً                          |
|                                         |                                       | عليهم السلام، منهم: هود، وصالح                                            |
| ١.٧                                     | على بن أبي طالب                       | في حديث حدَّث به عن زمزم، قال: ثم نزلت السكينة                            |
|                                         |                                       | كأنها غمامة أو ضبابة، في وسطها كهيئة الرأس                                |
| # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | يتكلم                                                                     |
| ٧٣٠                                     | وهب بن منبه                           | في حديث حَدَّث به في الحرم: ومن أمن أهله استوحب                           |
| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   |                                       | بذلك أماني                                                                |
| ٧٠٨                                     | سعيد بن المسيب                        | في حمام مكة شاة                                                           |
| 177                                     | يحيى بن أبي أنبسة                     | في قول الله تعـالى: ﴿إِنَّ أُولَ بَسِتَ وَضَـعَ لَلْمَاسِ لَلَّـذِي       |
|                                         |                                       | ببكة مبارِكاً﴾. قال: كان موضع الكعبة قد سمـــاه الله                      |
|                                         |                                       | تعالى بيتاً قبل أن تكون الكعبة في الأرض قبلة                              |
| ١٠٩                                     | على بن أبي طالب                       | في قول الله عزٍ وحل: ﴿إِنْ أُولَ بَيْتَ وَضَعَ لَلْنَاسَ لَلَّذِي         |
|                                         |                                       | ببكة مباركاً وهدئ للعالمين ﴿ فيه آيات بيّنات مقــام                       |
|                                         |                                       | إبراهيم ومن دخله كان آمناً ﴾. قال: إنه ليس بـأول                          |
|                                         |                                       | بيت، كان نوح في البيوت قبل إبراهيم                                        |
| 441                                     | بحاهد                                 | في قــول الله عـــز وحــل: ﴿إِن الله يـــأمركم أن تـــودوا                |
|                                         |                                       | الأمانيات إلى أهلها كه، قال: نزلت في عثمان بسن                            |
|                                         |                                       | طلحة بن أبي طلحة، قبض النبي ﷺ مفتاح الكعبة                                |
| ١٧٤                                     | بحاهد                                 | ي قوله تعالى: ﴿ أَرْنَا مِنَاسِكُنَا ﴾: مذابحنا                           |
| 797                                     | يحيى بن ابي أنيسة                     | في قوله تعالى: ﴿ حَمَّ اللهِ الكَعْبَةُ الْبَيْتُ الْحَرَامُ قَيَامِنًا ۗ |
|                                         |                                       | للناسٍ﴾ ، وما ذكر من الشهر الحرام والهدي والقلائد                         |
|                                         |                                       | حياة لهم في دينهم                                                         |
| 791                                     | عبيد بن عمير الليثي                   | في قوله تعالى: ﴿ طَهْمُوا بَنِينَ ﴾ من الأفات والرّيب                     |
| 797                                     | عمد بن السائب                         | في قوله تعالى: ﴿ قِياماً للناسِ ﴾: أَمُناً للناس، ﴿ وَالسُّهُ ا           |
| 1                                       | الكليي                                | الحرام والهدي والقلائدكه، كل هذا كـان أمناً للنـاس                        |

| الصفحة                          | الراوي        | النص                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |               | في حاهليتهم ومن بعد ما أسلموا                                                                          |
| 797                             | عكرمة         | في قوله تعالى: ﴿ قِياماً للساس ﴾: نظاماً لهم، ﴿ والشهر                                                 |
|                                 |               | الحرام والهدي والقلامدك. قال: كان ذلك في                                                               |
|                                 |               | الجاهلية قياماً من أحَلُّ شيئاً من ذلك عجلت له                                                         |
|                                 |               | العقوبة                                                                                                |
| ١٧٤                             | عطاء          | في قوله تعالى: ﴿وَأَرْنَا مِنَاسَكِنا﴾: أبرزها لنا وعلَّمْناها                                         |
| 115                             | فتادة         | في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدُ مِنَ الْبَيْتُ﴾.                              |
|                                 |               | قال: ذكر لنا أنــه بنــاه مــن خمــــة أحبــل: مــن طــور                                              |
|                                 |               | سيناء، ولبنان، وطور زيتا                                                                               |
| ۲۲٥                             | فتاده         | في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيم مُصَلِّي ﴾ قال:                                  |
|                                 |               | إنما أمروا أن يُصَلُّوا عِندَه، ولم يؤمروا بِمُسْجِه                                                   |
| 790                             | بحاهد         | في قوله تعالمي: ﴿ وَمَنْ يُسرِدُ فَيهِ بِالْحَـادِ بِظُلَّمَ ﴾: يعمـل                                  |
|                                 |               | عملا سينا                                                                                              |
| 171                             | ابن عباس      | في قوله تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ رَجَالًا ﴾: مئساةً. ﴿ وَعَلَى كُـلُ                                         |
|                                 | 11            | ضامر یأتین من کل فج عمیق): بعید.                                                                       |
| 770                             | طاوس          |                                                                                                        |
|                                 |               | أخرج أبويكم من الجنة ﴾ فيتلو حتى يأتي ﴿يا بـــيٰ<br>آدم خذوا زينتكم عند كــل مــــجد ﴾ ثــم يقــول: لم |
|                                 |               | ادم حدوا ريستم عند من مسجده م يعون. م<br>يأمرهم بالحرير ولا بالديباج                                   |
| ١٧٥                             | بحاهد         | يسرسم بسموير ود بستي ب<br>في قوله عز وحل: ﴿فيه آيات بَيْنات﴾ قال: أشر قدميه                            |
|                                 |               | في تود موركس وي يات بيات مي عالي سو ما يوري<br>في المقام صلى الله عليه                                 |
| ۸۱                              | فتادة         | في قوله عز وحل: هروإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت).                                                      |
|                                 |               | قال: وضع الله تعالى البيت مع أدم عليه السلام                                                           |
| ١١.                             | فنادة         |                                                                                                        |
| ;<br>6<br>6<br>6<br>9<br>9<br>9 |               | وإسماعيل﴾: قال: التي كانت فواعد البيت قبل ذلك                                                          |
| ٧٠٢                             | ابن طاوس      | في قوله عز وحل: ﴿ومن دخله كان آمناً﴾ ، قال: يأمن                                                       |
|                                 |               | فيه من فرّ إليه، وإن أحدث كل حدث، فتل                                                                  |
| 798                             | عمد بن السائب |                                                                                                        |
|                                 | الكلي         | مباركاً ﴾ قال: هي الكعبة                                                                               |
| ٦٧٦                             | الزهري        | في قوله: ﴿ رَبِّ احْعَلُ هَذَا بِلَدَّا آمْسَاكُ قَالَ: قَالَ النَّبِي                                 |
|                                 |               | ﷺ : إن الناس لم يحرموا مكة                                                                             |
| 799                             | بحاهد وعطاء   | في قوله: ﴿ سُواءُ العاكفُ فيه والسادِ ﴾. قال: العاكف                                                   |
|                                 |               | فيه: أهل مكة، والباد: الغرباء سواهم في حرمته                                                           |

| الصفحة | الراوي                  | النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797    | بحاهد وعطاء             | في قوله: ﴿ سُواء العاكفُ فيه والبادَكِهِ. قــال: العـاكف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                         | أهل مكة، والباد: الغرباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 077    | بماهد                   | في قوله: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةَ قَالُوا وَحَدَثُنَا عَلَيْهُمَا آبَاءُنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                         | والله أَمْرُنا بهاكه قال: كانوا يطوفون بالبيت عُراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٠٣    | قتادة وبحاهد            | في قوله: ﴿وَمِن دَّحِلُهُ كَانَ آمَنَا﴾ قَالَ: كَانَ ذَٰلُكُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                         | الجاهلية، فأما اليوم؛ فلو سرق أحد، قطِعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٨٨    | مجاهد                   | فِ قُولُهِ: ﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نَذِفَهُ مِنْ عَـذَابٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                         | اليم، قال: كان لعبد الله بن عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                         | فسطاطان، أحدهما في الجلّ، والآخر في الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 790    | ابن حريج                | في قوله: ﴿ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمَ نَذِفْهُ مِنْ عَـذَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                         | أليم استحلالا متعمدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 778    | نافع                    | فينزل ابن عمر من الصفا، فيمشي حتسى إذا حماء بماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                         | دار بني عبّاد، سعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.8.1  | عبد الرحمن بن           | قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام: أبغني حجراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | حسن بن القاسم           | أحمله للناس آية، قال: فذهب إسماعيل، ثم رحع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | عن أبيه                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177    | محمد بن السائب<br>ااكا  | قال إبراهيم: ﴿ورب احمل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | الكلبي                  | الثمرات من آمسن منهسم بــالله واليــوم الآخــركه:<br>فاستجاب الله تعالى له فجعله بلداً آمناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧.٩    | ابن حریج عن             | قال إنسان لطاوس: كم في الحمامة؟ قال: مدّ ذرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , ,    | بين بتريخ عن بعض أصحابه | مريد عربي المريد |
| 777    | طلحة بن عمرو            | قال ابن أم مكتموم، وهــو آخــذ بخطـام نافــة رســول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ), - J,                 | ن رهو يطوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۰۱    | علقمة بن نضلة           | قال رحل من بني سليم لعمر بن الخطاب بمكة: يــا أمــير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                         | المؤمنين، أقطعني حيفُ الأربن حتى أملأهُ عَجُوهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YTE    | ابن عباس                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                         | لأحرج منك، وإني لأعلم أنك أحبّ البلاد إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 900    | ابن شهاب                | قال رسول الله ﷺ وهو بالحَزْوَرة: أما والله إنك لأحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                         | البلاد إلى الله، ولــولا أن أهلـك أخرجونـي منــك مــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 1                       | عرجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 779    | ابن عباس                | قال رسول الله على يوم فتح مكة: إن مكة حرام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                         | حرَّمها الله يوم خلق السموات والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111    | عبد الله بن عمرو        | قال في الركن: لولا ما مسه من أنحاس الحاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة  | الراوي            | النص                                                                                              |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | بن العاص          | وأرحاسهم                                                                                          |
| 11.     | عمر بن الخطاب     | قال لقريش: إنه كان وُلاة هـذا البيت قبلكـم طَـــم،                                                |
|         |                   | فاستخفوا بحقه واستحلوا حرمته                                                                      |
| 107     | عمر بن الخطاب     | قال وهو يطوف بالبيت: ما أنتَ إلا حَجَر، ولــولا أنـي                                              |
|         |                   | رأيت رسول الله ﷺ فَبَلُكَ ما فَبَلْنَكَ                                                           |
| 177     | عطاء              | قالت امرأة وهي تطوف مع عائشة: انطلقي نستلم يا أم                                                  |
|         |                   | المؤمنين، فحبذتها وقالت: انطلقي عنَّا                                                             |
| ٥٣٢     | بحاهد             | قام إبراهيم على هذا المقام فقال: يا أيها النــاس، أحببــوا                                        |
|         |                   | ربكم، قال: فقالوا: لبيك اللهم لبيك                                                                |
| ١٦٨     | ابن حريج وابن     | قامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية البيت                                                        |
|         | إسحاق             | والحكم بمكة ثلاثمائة سنة، وكان بعض التبابعة                                                       |
| ٦٧٤     | عمران بن الحصين   | قَتُلُه خـراش بعـد مـا نِهـى رِسـول الله ﷺ عـن القــٰل،                                           |
|         |                   | فقال: لو كنت قاتلاً مؤمناً بكافر                                                                  |
| 771     | ابن شهاب          | قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على أزواج                                                     |
|         |                   | النبي ﷺ ، فدخل على عائشة                                                                          |
| ۲       | سعید بن عمرو      | قدم رسول الله ﷺ مكة يوم الجمعة، لعنسر لبيال بقينَ                                                 |
|         | الهذلي            | من شهر رمضان                                                                                      |
| ००९     | ابن مختبم         | قدم علینا وهب بن منبه مکة فاشتکی، فحثنا نعوده                                                     |
| 771     | مسروق بن          | قدمت معتمرا مع عائشة وابس مسعود، فقلت: أيهما                                                      |
|         | الأحدع            | الزم؟                                                                                             |
| YTY     | عبد الجعيد بن     | قدمت مكة سنة المائة، وعليها عبد العزيز بن عبد الله بن                                             |
|         | عبد العزيز بن أبي | خالد بن أسِيد أميراً                                                                              |
|         | رواد عن أبيه      | <b>3</b>                                                                                          |
| 707     | ابي               | قدمت مكة سنة مائة، وعليها عبـد العزيز بـن عبـد الله                                               |
|         |                   | أميرا                                                                                             |
| 797     | غروه بن ادینه     | قدمت مكة مع أبي يوم احترقت الكعبة، فرأيت                                                          |
| <b></b> | , ,,              | الخشب وقد خلصت إليه النار                                                                         |
| 770     | عطاء بن يسار      | قدمت مكة معتمراً، فجلست إلى ابن عبـاس في صفـة                                                     |
| Y01     |                   | زمزم<br>قرأت كتاباً من عمر بن عبد العزيز، إلى عبد العزيــز بــن                                   |
| 701     | ابن حریج          | قرآت کتابا من عمر بن عبد العزیز، إلی عبد العزیز بن<br>عبد الله بن خالد بن أسيد، وهو عامله على مكة |
| 0.0     | 1                 | عبد الله بن محالد بن اسيد، وهو عامله على محه المراءة في الطواف بدعة                               |
| 0.7     | إبراهيم<br>عطاء   | القراءة في الطواف شيء أحدث                                                                        |
| :       | طهاء ا            | العراءة ي الطوات شيء الحدث                                                                        |

| الصفحة                                                                                            | الراوي                                 | النص                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 097                                                                                               | ابن حریج                               | قلت لعطاء: أتكره النوم في المسجد الحرام؟ قـال: بــل                                                               |
| 7                                                                                                 | _                                      | أحبه                                                                                                              |
| YYY                                                                                               | ابن حريج                               | قلت لعطاء: أستقبل البيت في الدعماء عنـد الجمرتين؟                                                                 |
|                                                                                                   |                                        | فقال لي ما قال في الموقف بعرفة                                                                                    |
| <b>٧٦٤</b>                                                                                        | ابن حريج                               | قلت لعطاء: أين منى؟ قال: من العقبة إلى مُحسّر                                                                     |
| ٥٨٩                                                                                               | ابن حریج                               | قلت لِعطاء: إذا قلّ الناس في المسجد ، أحبّ إليـك أن                                                               |
| 50<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | ************************************** | يُصَلُّوا حلف المقام                                                                                              |
| ٧٢٣                                                                                               | ابن حريج                               | قلت لعطاء: العُقاب، فإنها زعموا خَمل حَمَلَ الضأن؟                                                                |
| ٧١.                                                                                               | ابن حریج                               | قلت لعطاء: كم في بيضة سن بيـض حمـام مكــة؟ قــال:                                                                 |
| ***                                                                                               | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  | نصف درهم                                                                                                          |
| <b>771</b>                                                                                        | ابن حريج                               | قلت لعطاء: ما تعدون أنه حِلَ للمُحْرِمِ أنَّه يقتله، وعمَّن                                                       |
|                                                                                                   | i                                      | تروون؟                                                                                                            |
| ٧٠١                                                                                               | ابن حريج                               | قلت لعطاء: ما قوله تعالى: ﴿ وَمِن دَخَلَهُ كَـانَ آمنـاً ﴾ ،                                                      |
|                                                                                                   | 1                                      | قال: يأمن فيه كلّ شيء دخله                                                                                        |
| ٧٣٦                                                                                               | ابن حريج                               | قلت لعطاء: من له المتعة؟ فقــال: قـال الله حَـلُّ ذِكْرُه:                                                        |
| **************************************                                                            | ************************************** | وذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسحد الحرام)                                                                         |
| <b>£Y</b> 1                                                                                       | ابن حريج                               | قلت لعطاء: هل بلغك من قول يستحب عنده استلام                                                                       |
|                                                                                                   |                                        | الركن؟                                                                                                            |
| <b>Y9Y</b>                                                                                        | ابن حريج                               | قلت لنافع مولى ابن عمر: أين كان ابن عمر يقف بجمع                                                                  |
|                                                                                                   |                                        | کلما حجٌ؟                                                                                                         |
| VYY                                                                                               | ابن حريج                               | قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يُحلُّ للمُحْمِرِمِ قتله مـن                                                         |
|                                                                                                   |                                        | الدراب؟                                                                                                           |
| 779                                                                                               | أبو الطفيل                             | قلت: يا حال، حدثني عن بنيان الكعبة قبل أن تبنيها                                                                  |
|                                                                                                   |                                        | قريش. قال: كانت برضم يابس، ليس بمَدَر                                                                             |
| ۱۷٦                                                                                               | علي بن حعفر بن                         | قبل لابن عباس: لم سميت قريش قريشا؟ قال: بأمرٍ بيّــن                                                              |
|                                                                                                   | محمد عن أبيه                           | مشهور، بدابة في البحر تسمى: فرشا                                                                                  |
| Y 0 {                                                                                             | طاوس                                   | قيل لصفوان بن أمية -وهو بأعلى مكة-: إنـه لا ديـن                                                                  |
|                                                                                                   | f                                      | איט לא באור בער איני בי לוגדים איני פון בער איני |
| Y & 0                                                                                             | أبو رافع                               | قيل للنبي ﷺ يوم الفتح: ألا تنزل منزلك من الشعب؟                                                                   |
| 147                                                                                               | سعيد بن المسيب                         | كأني أنظر إل موسى بن عمران مُنهَبِطا من هَرْشَى                                                                   |
|                                                                                                   | عن رحل كان من<br>أدا الدا              |                                                                                                                   |
| W14 .W.                                                                                           | أهل العلم                              | عاد دارمان او الفرد نام ما در ناح                                                                                 |
| **************************************                                                            | عبد الله بن عمرو                       | كأني به أصيلع أفيدع قائم عليها يهدمها بمسحاته                                                                     |

| الصفحة                                         | الراوي                | النص                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                | بن العاص              |                                                             |
| YA                                             | ابن عباس              | كان أدم عليه السلام أول من أسس البيت وصلى فيه،              |
|                                                |                       | حتى بعث الله الطوفان                                        |
| 0.0                                            | ابن أبي لجيح          | كان أكثر كلام عمر وعبد الرحمن بسن عبوف في                   |
|                                                |                       | الطواف: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسـنة           |
| **************************************         |                       | وقنا عذاب النار                                             |
| ۸۲۸                                            | الزلجعي               | كان أهل الجاهلية وفي صدر الإســــلام، يدفنـــون موتـــاهــم |
| ā<br>V<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 |                       | في شعب ابي دُبّ                                             |
| 779                                            | عبد الله بن عبيد الله | كان أهل مكة فيما مضى يُلقون، فيقال لهم: يا أهل الله         |
| 777                                            | عبد الله بن عبيد الله | كان أهل مكة فيما مضى يُلقون، فيُقال: يا أهل الله            |
|                                                | بن ابي مليكة          |                                                             |
| ٨٥                                             | محمد بن المنكدر       | كان أول شيء عمله آدم عليه السلام حين أهبط من                |
|                                                |                       | السماء طاف بالبيت الحرام                                    |
| ٧٢                                             | ابن عباس              | کان اُول من اُسُسَ البیست وصَلَّی فیـه وطاف بـه ادم         |
|                                                |                       | <b>3</b>                                                    |
| 198                                            | الواقدي عن            | كان إساف ونائلة رحــلاً وامـرأة، الرحـل: إســاف بـن         |
|                                                | أشياخه                | عمرو، والمرأة: نائلة بنت سهيل                               |
| 19.                                            | عمرة                  | كان إســاف ونائلة رحــلا وامـرأة، فمُسِـخا حَجَريْن،        |
|                                                |                       | فأحرحا من حوف الكعبة وعليهما ثيابهما                        |
| 143                                            | أبو الوليد عن حده     | كان ابن الزبير أول من ربط الركن الأسود بالفضــة لمــا       |
|                                                |                       | أصابه الحريق                                                |
| 117                                            | ابن حريج              | كان ابن الزبير رضي الله عنه بنى الكعبة من الـذرع            |
|                                                |                       | على ما بناها إبراهيم عليه السلام. قال: وهي مكعبــة          |
|                                                |                       | على حلقة الكعب                                              |
| Y17                                            | عبد الله بن نافع عن   | کان ابن عمر                                                 |
|                                                | ابيه                  | يغشاه الحمام على رحله، وطعامه، وثيابه ما يطرده              |
| 7.7                                            | نافع                  | كان ابن عمر إذا قُدِمَ مكَّة حاجاً أو معتمراً فوحد          |
|                                                |                       | البيت مفتوحاً، لم يبدأ بشيء أول من أن يدخله                 |
| 809                                            | نافع                  | كان ابن عمر يُحَلِّلُ بُدنَه بالأنماط، فإذا نحرها بعث       |
| <b></b>                                        |                       | بالأنماط إلى الحجبة                                         |
| 707                                            | نافع                  | كان ابن عمر يكسو بُدنَه -إذا أراد أن يحــرم- القبــاطيّ     |
| V.0                                            |                       | والحيرة الجيدة                                              |
| ٧٩                                             | وهب بن منبه           | كان البيت الذي بوَّاه الله تعالى لآدم عليه السلام يومشـذ    |

| الصفحة                                 | الراوي            | النص                                                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
|                                        |                   | من ياقوت الجنة                                         |
| 101                                    | عبد الله بن عمرو  | كان الحجر الأسود أبيض كاللبن، وكان طول كعظم            |
|                                        | بن العاص          | الذراع                                                 |
| 717                                    | منصور بن          | كان الحجر الأسود قبل الحريـق مثـل لـون المقـام، فلمــا |
|                                        | عبد الرحمن الحجبي | احترق اسود                                             |
|                                        | عن أمّه           |                                                        |
| ٥١٨                                    | عبد الرحمن بن     | كان الرحال والنساء يطوفون مختلطين                      |
|                                        | حسن بن القاسم     |                                                        |
|                                        | عن ابيه           |                                                        |
| <b>٣</b> ١٦                            | خلاد بن عطاء عن   | كان الركن في تابوتٍ مُقْفَلِ عليه                      |
|                                        | ابيه              | ,                                                      |
| ٥٩٣                                    | ابن حريج          | كان المسجدُ الحرام ليس عليه حدرات عاطة، إنما           |
|                                        |                   | كانت الدُّور محدِقة به من كل حانب                      |
| 091                                    | أبو الوليد عن حده | كان المسجد الحرام محاطأ بجدار قصير غير مسقف            |
| ۲۲۸                                    | سليمان بن حرب     | كان المسلمون يرون للسلطان عزمة، فلقب أهل الكوفة        |
|                                        |                   | سعيد بن العاص، في إمارة عثمان بن عفان                  |
| ٥٨٨                                    | عبد الرحمن بن     | كان الناس يقومون قبام شهر رمضان في أعلمي المسجد        |
|                                        | حسن بن القاسم     | الحرام                                                 |
|                                        | بن عقبة الأزرقي   |                                                        |
|                                        | عن أبيه           |                                                        |
| 701                                    | أبو جعفر محمد بن  | كان الناس يهــدون إلى الكعبـة كـــوة، ويهـدون إليهـا   |
|                                        | علي               | البدن عليها الحبرات                                    |
| 44.                                    | مكحول             | كان النبي ﷺ إذا رأى البيت رفع يديه فقال: اللهم زدْ     |
|                                        |                   | هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً            |
| 171                                    | محمد بن سابط      | كان النبي من الأنبياء عليهم السلام إذا هلكت أمته لحق   |
| •                                      |                   | .عكة، فتعبّد بها النبيُّ ومَن معه                      |
| 404                                    | أبو جعفر          | كان باب الكعبة على عهد إبراهيــم وحُرْهُــم بـالأرض،   |
| ************************************** |                   | حتى بَنتها قريش                                        |
| 98                                     | <b>-</b> حويبر    | كان بمكمة البيت المعمور، فرُفِعَ زمن الغرق فهو في      |
|                                        |                   | السماء                                                 |
| 101                                    | ابن خَنْيْم       | كان بمكة حيّ يقال لهم: العمالين، فأحدثوا فيهما         |
| ***                                    |                   | أحداثــاً، فجعــل الله عــز وحــل يقودهــم بــالغيث    |
|                                        |                   | ويسوقهم بالسنة                                         |

| الصفحة       | الراوي            | النص                                                                                |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨٢          | ابن خُنْیم        | كان بمكة حتى يقال لهم: العماليق، فأحدثوا فيهسا                                      |
|              |                   | أحداثاً، فنفاهم الله منها                                                           |
| ۸۲۲          | عكرمة             | كان بمكة ناس قد دخلهم الإسمالام ولم يستطيعوا                                        |
|              |                   | الهجرة، فلما كان يومُ بدر، خُرجَ بهم كُرهاً                                         |
| ۲٠۸          | ابن حریج          | كان تبّع أول من كسا البيت كُسوة كاملة، أري في                                       |
|              |                   | المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع                                                     |
| ٤٨٩          | أبو الوليد عن حده | كان داود بن عبد الرحمس يشير لنا إلى الموضع الـذي                                    |
|              |                   | صَلَّى فيه النبي ﷺ من وِحه الكعبة                                                   |
| 700          | ابن حُنْيْم       | كان رسول الله ﷺ غلاماً حيث هدمت الكعبة، فكـان                                       |
|              |                   | ينقل الحجارة                                                                        |
| १७९          | بحاهد             | كان رسول الله ﷺ يستلم الركن البماني ويضع خـدُّهُ                                    |
|              |                   | عليه                                                                                |
| ۸۰۲          | بحامد             | كان رسول الله ﷺ يقف بعرفة سنيَّه كلها، لا يقــف                                     |
|              |                   | مع قريش في الحرم                                                                    |
| ٧٥٠          | عبد الله بن صفوان | كمان ساكن مكة حي من العرب، فكمانوا يكرون                                            |
|              | الوهطي عن أبيه    | الظلال                                                                              |
| ११९          | محمد بن عبد الملك | كان سلمان الغارسي قاعداً بين الركسن وزمـزم والنـاس                                  |
|              | بن حريج عن أبيه   | یزدخمون علی الرکن                                                                   |
| ٥٢٩          | حبيب بن أبي       | کان سیل ام نهشل قبل ان یعمل عمر الردم باعلی مکة                                     |
|              | الأشرس            |                                                                                     |
| <b>£</b> 7.£ | حنظلة بن أبي      | کان طاوس قلّ ما استلم الرکنین إذ رأی علیهما زحاماً                                  |
|              | سفيان الجمَحي     |                                                                                     |
| 404          | عمرو بن شعیب      | كان طول الكعبـة في السـماء تـــع أذرع، فاستقصروا                                    |
| hart 1 to    |                   | طولما                                                                               |
| 441          | نافع              | كان عبد الله بن عمر إذا دحل الكعبة، مشى قِبَلَ وَحُهِهِ                             |
| 744          | اساما ا           | حين يدخل، وجعل الباب قِبَلُ ظهْره<br>كان مراثل مي الله الله مراد الله ترويا         |
| 790          | إسماعيل بن حليحة  | كان عبد الله بن عمر إذا طاف بين الصفا والمروة، دخل<br>على خالةٍ له، فقال: أين ابنك؟ |
| 709          | نافع              | على خالة له، فقال: اين ابنك ؛<br>كان عبد الله بن عمر إذا فـدم مكـة طـاف، ثـم صلـي   |
| , , ,        | ا تا ع            | کان عبد الله بن عصر إدا قدم محت هاک، کم صلی<br>رکعتین عند المقام                    |
| 777          | نافع              | ر تعلیل صند الله بن عمر بخرج إلى الصفا، فيبدأ بـه، فـيرقى                           |
| , , ,        | المح              | حتى يبدو له البيت، فيستقبله                                                         |
| ۸۱۰          |                   | كان عطاء إذ ذكر له الشعب، قال: أتنحــذه رســول الله                                 |
|              | 1                 | -0.0                                                                                |

| الصفحة      | الراوي             | النص                                                  |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| ,           |                    | ざた幾                                                   |
| ٧٠.         | ابن حريج           | كان عطاء ينهي عن الكراء في الحرم                      |
| 711         | أبو رافع           | كان على يْقُلِ النبي ﷺ ، قال: لم يأمرني النسي ﷺ أن    |
|             | _                  | أنزل الأبطع                                           |
| <b>₹</b> oY | عكرمة              | كان عمر بن الخطاب إذا بلغ موضع الركن قال: أشهد        |
|             |                    | أنك حَجَرُ                                            |
| 474         | سعيد بن المسيب     | كان عمر بن الخطاب إذا رأى البيت قـال: اللهـم أنـت     |
|             |                    | السلام ومنك السلام                                    |
| ٤٠١         | عطاء بن أبي رباح   | كان عمر بن عبد العزيز يسأمر النماس ليلة هملال المحمرم |
|             |                    | يوقدون للناس في فجاج مكة                              |
| 144         | محمد بن إسحاق      | كان عند هُبَل في الكعبة سبعة قداح، كل قدح منها فيه    |
|             |                    | كتاب: قدح فيه "العقل"                                 |
| 370         | حويطب بن           | كان في الجاهلية في الكعبة حلق أمثال لجم البّهم        |
|             | عبد العزى          |                                                       |
| 710         | بحاهد              | كان في الكعبة على يمين من دخلها حُبُّ عميق، حفسره     |
|             | I                  | إبراهيم خليل الرحمن                                   |
| 177         | ابن إسحاق          | كان قبر إسماعيل وقبر أمه هاحر في الحِجْر              |
| . ***       | عمر بن قیس         | كان قرنا الكبش في الكعبة، فلما هدمها ابن الزبير       |
|             |                    | وكشفها؛ وحدوهما في حدار الكعبة مطلبين                 |
| 90          | ابن عباس           | كان مع نوح عليه السلام في السفينة ممانون رحملاً معهم  |
|             |                    | أهلوهم، وإنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوماً      |
| 701         | ابن حريج           | كان معاوية أول من طَيُّبَ الكعبة بالخلوق والمحمر      |
| OFY         | طاوس               | كان منزل رسول الله ﷺ بمنى، على يسار مُصلِّى           |
|             |                    | الإمام، وكان ينزل أزواحه موضع دار الإمارة             |
| YTY         | طلحة بن عبد الله   | كان منزلنا بمنى -يريد منزل أبي بكر الصديق             |
|             | بن أبي بكر         |                                                       |
| ١٨٩         | محمد بن إسحاق      | كان هُبَل من خُرَزِ العقيق على صورة إنسان، وكانت      |
|             |                    | يده اليمني مكسورة                                     |
| 777         | عبد الله بن الزبير | كان يجمر الكعبة كل يوم برطل من بحمر، ويجمر            |
|             | _                  | الكعبة كل يوم جمعة برطلين من بحمر                     |
| 173         | عطاء               | کان یستلم الحجر من این شاء                            |
| AAF         | إبراهيم            | كان يعجبهم إذا قدموا مكة أن لا يخرحوا منها حتى        |
|             |                    | يختموا القرآن                                         |

| الصفحة      | الراوي            | النص                                                    |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 798         | عمر بن الخطاب     | كان يقول لقريش: يا معشر قريش، الحقـوا بالأريـاف،        |
|             |                   | فهو أعظم لأخطاركم، وأقلّ لأوزاركم                       |
| V & 9       | علقمة بن نضلة     | كانت الدور والمساكن على عهد النبي ﷺ وأبي بكـر،          |
|             |                   | وعمر، وعثمان، ما تُكرى ولا تُباع                        |
| ٥٣٦         | کثیر بن کثیر بن   | كانت السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة          |
|             | المطلب بن أبي     | الكبير، قبل أن يردم عمر بن الخطاب الردم الأعلى          |
|             | وداعة السهمي عن   |                                                         |
|             | ابيه عن حده       |                                                         |
| ٦٦٨         | أحمد بن محمد      | كانت الصفا والمروة يُسْنِد فبهما مَنْ سعى بينهما، ولم   |
|             |                   | يكن فيهما بناء ولا دُرَجٌ                               |
| 779         | ابن عباس          | كانت العـرب على دينيْن: حلَّة وحُمْس. والحُمس:          |
|             |                   | قريش وكل من ولدت من العرب                               |
| 180         | ابن إسحاق عن      | كانت العماليق هــم وُلاة الحكـم بمكـة، فضيَّعـوا حرمـة  |
|             | بعض أهل العلم     | الحرم                                                   |
| ٣٦.         | ابو الوليد عن حده | كانت الكعبــة تكســى في كــل ســنة كـــــوتين: كـــــوة |
|             |                   | ديباج وكسوة قباطي                                       |
| ٦٦          | كعب الأحبار       | كانت الكعبة غشاء على المـاء قبـل أن يخلـق الله تعـالى   |
|             |                   | السموات والأرض بأربعين سنة                              |
| 700         | ابن حریج          | كانت الكعبة فيما مضى إنما تكسسى يىوم عاشوراء إذا        |
|             |                   | نعب آخر الحاج                                           |
| <b>٧٩</b> ٩ | ابن عمر           | كانت النار توقد على عهد النبي ﷺ وأبي بكــر وعـــر       |
|             | _                 | وعثمان                                                  |
| 017         | أبو الطفيل        | كانت امرأة من الجنّ في الجاهلية تسكن ذا طبوي،           |
|             |                   | وکان لها ابن                                            |
| ١٩٩         | محمد بن السائب    | کانت بنو مضر وحشم وسمعد بن بکر -وهمم عجز                |
|             | الكلبي            | هوازن- يعبدون العُزّى                                   |
| 370         | ابن عباس          | كانت تسمى في الجاهلية: شباعة -يعني زمزم- ويزعسم         |
|             |                   | أنها نعم العون على العيال                               |
| ۲۰۳         | ابن عباس          | كانت ذات أنواط شحرة يعظمها أهل الجاهلية، يذبحون         |
|             |                   | الها ويعكفون عندها يوما                                 |
| ۸۱۹         | !                 | كانت طريق النبي ﷺ من حراء إلى ثور في شعب                |
|             | عبد الرحمن بن     | الرخم على الثنية                                        |
|             | هشام المخزومي     | -                                                       |

| الصفحة | الراوي            | النص                                                            |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        | الأوقصى           |                                                                 |
| 777    | ابن ابی ملیکة     | كانت على الكعبة كُسيُّ كنيرة من كسسوة أهمل                      |
|        |                   | الجاهلية، من الأنطاع، والأكسية، والكِرار                        |
| 7 2 9  | حويطب بن          | كانت في الكعبة حلق أمثال لجم البهم، يدخــل الخــائف             |
|        | عبد العزى         | فيها يده فلا يريه أحد                                           |
| 701    | ابن أبي مليكة     | كانت قريش في الجاهليــة ترافــد في كســوة الكعبــة              |
|        |                   | فيضربون ذلك على القبائل بقدر احتمالهم، من عهـــد                |
|        |                   | فَصَيَّ بن كلاب                                                 |
| 197    | محمد بن السائب    | كانت مَنَاة صخرة لهذيل، وكانت بقديد                             |
|        | الكليي            |                                                                 |
| 7.7.7  | الكليي            | كانت هـذه الأسـواق بقُكَّـاظ، ومَجَنَّـة، وذي المُحّــاز        |
|        |                   | قائمة في الإسلام                                                |
| 797    | رباح بن مسلم عن   | كانوا يوقدون في الخصّاص، فأقبلت شررة هبت بهما                   |
|        | ابیه              | الرياح، فاحترقت ثياب الكعبة واحترق الخنيب                       |
| V17    | أبو الوليد        | كتب إلى عبد الله بن أبي غسان، رحل من رواة العلم                 |
|        |                   | من ساكن صنعاء، وحمل إلى الكتاب رحــل ممــن أثــق                |
|        | 1.10.5            | به، وأملاه بمحضره                                               |
| •·Y    | أبو الوليد        | كتب إليَّ عبد الله بن أبي غسان رحـل مـن رواة العلـم             |
|        |                   | من ساكن صنعاء، وحمل الكتاب إلى رحل أمين                         |
| 777    | رزین (مولی ابن    | كتب إليّ علي بن عبد الله بن عباس أن ابعث إليّ بلــوح            |
| 071    | عباس)             | من حجارة المروة<br>كتب رسول الله ﷺ إلى سميل بـن عمـرو: إن حـاءك |
|        | ابن أبي حسين      | كتابي هذا ليلاً فلا تصبحنً                                      |
| 7.57   | عبد الرحمن بن     | کتب سلیمان بن عبد الملسك بن مروان إلى خالد بن                   |
|        | حسن بن القاسم     | عبد الله القسري: أن أُحْر لي عَيْناً خَرج من النُقبة            |
|        | بن عقبة بن الأزرق | ٠ و پ د و ا                                                     |
|        | عن أبيه           |                                                                 |
| ٧٥١    | بحاهد             | الكراء بمكة نار                                                 |
| Y \ {  | ابن حريج          | کره عطاء وعمرو بن دینار نزع ما نبت علی مائِك من                 |
|        |                   | شجر الحرم، ثم رجع عطاء فيما نبت مع القضب                        |
|        |                   | والحُضَر في الحرَم                                              |
| 707    | حبيب بن أبي ثابت  | كسا النبي ﷺ الكعبة، وكساها أبو بكر وعمر                         |
| 701    | عائشة             | كسوة البيت على الأمراء                                          |

| الصفحة        | الراوي             | النص                                                                           |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 707           | إسماعيل بن إبراهيم | كُسِيَ البيت في الحاهلية الأنطاع، ثـم كــــاه النــي ﷺ                         |
|               | بن أبي حبيبة عن    | الثياب اليمانية                                                                |
|               | ابيه               |                                                                                |
| ٥١٧           | ابن أبي حسين       | الكعبة قِبْلة أهل المسجد، والمسجد قِبْلة أهل الحرم                             |
| ٧٢٣           | عطاء               | كل عدو لك لم يذكر لك قتله، فاقتله وأنت حرام                                    |
| 414           | ابن وهب            | كلّ ما بلغك باطل، وإنما كعيب صنم من أصنام                                      |
|               | 1                  | الجاهلية فينوا به                                                              |
| 370           | حويطب بن           | كنا حلوساً بفناء الكعبة -في الجاهليـة- فحـاءت امرأة                            |
|               | عبد العُزَّى       | إلى البيت تعوذ به من زوحها                                                     |
| 070           | محمد بن سوقة       | كنا حلوساً مع سعيد بن حبير في ظِلَّ الكعبة فقال: أننم                          |
|               |                    | الآن في أكرم ظِلَّ على وحه الأرض                                               |
| ١١٥           | طلق بن حبیب        | كنا حلوساً مع عبد الله بن عمرو بن العاص في الحجــر،                            |
|               |                    | إذ قلص الظل، وقامت المحالس                                                     |
| <b>{</b> ٣٣   | ابن حریج           | كنا حلوسا مع عطاء بن أبسي ربـاح في المسـحد الحـرام                             |
|               |                    | فتذاكرنا ابن عباس وفضله                                                        |
| ۸۰٦           | یزید بن شیبان      | كنا في موقف لنا بعرفة، قال: يبعده عمرو بن دينار سن                             |
|               | _                  | موقف الإمام حدا                                                                |
| 797           | ابن المرتفع        | كنا مع ابن الزبير في الحِجْر، فأول حَجَر من المنحنيـق                          |
|               |                    | وقع في الكعبة                                                                  |
| 0 7 0         | ابن عباس           | كنا مع رسول الله ﷺ في صفة زمزم، فسأمر بدلـو                                    |
| ,             |                    | فنزعت له من البثر                                                              |
| <b>£</b> 7Y   | بحاهد              | كنا مع عبد الله بـن عـمـر في الطـواف، فنظـر إلى رحــل<br>يطوف كالبدوي          |
|               |                    |                                                                                |
| YY 1<br>Y - 7 | ابن حریج<br>عطاء   | كنا نسأل عطاء عن النعلب، يقول: أسبعٌ هو؟                                       |
| ***           | تهاء               | كنا نسأله عن الحمام الشامي، فيقول: انظروا، فإن كان<br>له في الوحش أصل، فهو صيد |
| १७९           | المثنى بن الصباح   |                                                                                |
|               | اسی بن اسباح       | تستلم الركن، فصاح بها وزجرها                                                   |
| 097           | عمرو بن دینار      | كنا ننام في المسجد الجرام زمان ابن الزبير                                      |
| ٤٣.           | عائشة              | کنت احب آن ادخل البیت فاصلی فیه، فساخذ رسول                                    |
|               |                    | الله ﷺ بيدي فأدخلني الحِجْر                                                    |
| 173           | إبراهيم بن أبي حرة | كنت أزاحم أنا وسالم بن عبد الله بن عمر على الركــن                             |
|               |                    | حنى يستلمه                                                                     |

| الصفحة                                | الراوي                 | النص                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,7,7                                 | Ī                      | كنت أسمع من أبسي يزعم أن إبراهيـم أول مـن نصـب                                      |
| -                                     |                        | أنصاب الحرم                                                                         |
| ٥٠٦                                   | إبراهيم بن ميسرة       | كنت أطوف مع طاوس فسألته عن شيء فقال: ألم أقل                                        |
|                                       |                        | لك ؟                                                                                |
| 370                                   | کثیر بن کثیر           | كنت أنا وعثمان بن أبسي سليمان وعبـــد الله بــن                                     |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |                        | عبد الرحمن بن أبي حسين في أناس مع سعيد بن حبير                                      |
| 7                                     |                        | في أعلى المسجد ليلاً                                                                |
| 310                                   | محمد بن هشام           | كنت بمال لي بتبالة أحدُّ نخلاً لي، وبين يــدي حاريـة لي                             |
|                                       | السهمي                 | فارهة                                                                               |
| 790                                   | يوسف بن ماهك           | كنت حالسا مع عبد الله بن عمرو بن العـاص في ناحيـة                                   |
|                                       |                        | المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت مشرف على أبي                                           |
|                                       |                        | <b>ن</b> ببیس                                                                       |
| • <b>9</b> Y                          | سعيد بن فروة عن<br>و   | كنت على عمل المسجد في زمان عبد الملك بن مروان،                                      |
|                                       | آبيه                   | قال: فجعلوا في رؤوس الأساطين                                                        |
| ٦٨                                    | محمد بن علي بن<br>١١ . | كنت مع أبي علي بن الحسين، بينا هو يطموف بـالبيت                                     |
| ٥٦٨                                   | الحسين<br>ابرائ        | وأنا وراءه<br>كنت مع أهلي بالبادية، فابتُعتُ بمكة فأعْنِقْتُ، فمكنت                 |
|                                       | رباح الأسود            | نت مع الهابي بالبادية، فابتعث المحد فاعتِفت، فمحنت<br>ثلاثة أيام لا أحد شيئاً آكلُه |
| <b>£</b> 90                           | أنس بن مالك            | كنت مع رسول الله ﷺ في مسجد الخيف، فجاءه                                             |
|                                       | المن بن حدث            | رحلان: أحدهما أنصاري                                                                |
| 0.7                                   | عثمان بن الأسود        | كنت مع مجاهد فخرحنا من باب المستحد، فاستقبلت                                        |
| ***                                   | <b>J</b> 1 0. 5        | الكعبة، فرفعت يدي                                                                   |
| £YA                                   | بحاهد                  | كيف بكم إذا أُسْرِيَ بالقرآن ورُفِعَ من صُدور كمم                                   |
| ***                                   |                        | ونُسِخُ مِنْ قلوبِكُمْ                                                              |
| ٦٩٨                                   | عمر بن الخطاب          | لأن أخطئ سبعين خطيئة برُكْبة، أحب إلى مسن أن                                        |
| 1                                     |                        | أخطئ خطيئة واجدة ممكة                                                               |
| ۰۰۸                                   | إسماعيل بن أمية        | لتن عشت وطالت بك حياتك، لــترينَ النــاس يطوفــون                                   |
|                                       |                        | حول الكعبة ولا يصلُّون                                                              |
| <b>Y</b>                              | عطاء                   | لا بأس أن يؤكل من نمر الحرم                                                         |
| ٤٨٠ ;٤٧٦                              | بحاهد                  | لا بأس أن يستلم الحجر من قِبَل الباب                                                |
| ۷۱۰                                   | عمرو بن دينار          | لا بأس أن ينزع البهش في الحرم، والعِنْر، والضغابيس                                  |
| <b>£</b> 7.£                          | ابن عباس               | لا تؤذ مسلماً ولا يؤذيك، إن رأيت منه خلوة فَقَبَّلْهُ                               |
| 107,707                               | عبد الكريم بن أبي      | لا تباع تربتها، ولا يكرى ظلها                                                       |

| الصفحة      | الراوي                                  | النص                                                            |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | المخارق                                 |                                                                 |
| ٤٧٦         | بحاهد                                   | لا تستلم الحجر من فِيَل الباب، ولكن اسْنَقْبْلُهُ اسْتِقْبَالاً |
| ٥٣١         | بحاهد                                   | لا تمس المقام، فإنه من آيات الله                                |
| ۸۰۸         | حابر بن عبد الله                        | لا صلاة إلا بجمع                                                |
| <b>Y</b> 70 | عبر                                     | لا يبيئُ أحد من الحاج وراء العقبة حتى يكونـوا.يمنـي،            |
|             |                                         | ويبعث من يدخل من ينزل من الأعراب                                |
| 711         | عطاء                                    | لا يحصب لَيْلَتَعِذْ، إنما هو مناخ للركبان                      |
| 0 7 9       | عمرو بن دينار عن                        | لا يحلف بين المقام والبيت في الشيء اليسير                       |
|             | رحل من اصحاب                            | ·                                                               |
|             | النبي ﷺ                                 |                                                                 |
| 177         | سعید بن حبیر                            | لا يخلى أحد على اللحـم والمـاء في غـير مكـة إلا وحـع            |
|             |                                         | بطنه                                                            |
| Y • Y       | ابن عباس                                | لا يصلح أخذ الجراد في الحرم، قلت لمه -أو قبـل لـه-:             |
|             | 1                                       | إن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد الحرام                     |
| ATY         | أبو الوليد عن حده                       | لا يُعْلَمُ بمكة شِعْبٌ يستقبل ناحية من الكعبة ليس فيـه         |
|             |                                         | انحرافٌ، إلا شِعبُ المقبرة                                      |
| <b>٧</b>    | محمد بن عباد بن                         | لا يقطع الأخضر بعرنة ومَرّ –يعني الأراك والسدر                  |
|             | جعفر                                    |                                                                 |
| 791         | محمد بن سابط                            | لا يكون بمكة سافِكُ دمٍ، ولا آكِلُ رباً، ولا نَمَّام            |
| ۱ • ٤       | عبد الله بن عباس                        | لبث إبراهيم عليه السلام ما شاء الله تعالى أن يلبث، ثـم          |
|             |                                         | حاء النالنة فوحد إسماعيل قاعداً نحت الدوحة                      |
| 79.         | سلمان الفارسي                           | لتحرقنَ هذه الكعبة على يدي رحل من أل الزبير                     |
| 017,100     | ابن عباس                                | لذلك طاف الناس بين الصفا والمروة                                |
| •7Y         | كعب                                     | لَزمزم بَرَّة مضنونة ضُنَّ بها لكم، أول منذ أخرحــت لـه         |
|             |                                         | إسماعيل                                                         |
| Y0Y         | إسماعيل بن أمية عن                      | لقد أدركت الناس، وإن الركبان يقدمون، فيبتدرهم من                |
|             | رحل من قریش                             | شاء الله من أهل مكة                                             |
| ۸90         | 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لقد حضرت في دار ابن حدعان حلفاً لـو دعبـت إليـه                 |
|             |                                         | الآن لأحبت، وهو حِلْف الفضول                                    |
| ٦٨          | بحاهد                                   | لقد حلق الله عز وحل موضع هذا البيت قبل أن يخلق                  |
|             |                                         | شيئا من الأرض بألفي سنة                                         |
| ١٩١         |                                         | لقد دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وإن بهما                      |
|             | عباس                                    | ثلاثمائة وستين صنماً قد شدّها لهم إبليس بالرصاص                 |

| الصفحة  | الراوي                                 | النص                                                                             |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲٦     | ابن أبي مليكة                          | لقد رأيتُ أسِيداً في الجنة، وأنَّى يدخل أسِيد الجنة                              |
| 173     | نانع                                   | لقد رأيت ابن عمر زاحم مرّة على الركن البماني حتى                                 |
|         |                                        | انْبَهَرَ                                                                        |
| 177     | عبد الله بن عباس                       | لقد سلك فسج الروحاء سبعون نبياً حجاجاً، عليهم                                    |
|         |                                        | لباس الصوف                                                                       |
| 719     | قبيصة بن ذؤيب                          | لقد كان عبد الملك بن مروان ندم حين هدم البيت                                     |
|         |                                        | وردّه على بنيانه الأول                                                           |
| ١٢٩     | عثمان                                  | لقد مرّ بفج الروحاء، أو قال: لقد مرّ بهذا الفجّ سبعون                            |
| <b></b> |                                        | نبیا علی نوق همر                                                                 |
| 7 ( 7   | عمر بن الخطاب                          | لقد هَمَمْتُ أَن لا أَتركَ فِ الكَعبة شيئاً إلا قسمته                            |
| 717     | عمر بن الخطاب                          | لقد هممت أن لا أدع في الكعبة صفيراء ولا بيضاء إلا                                |
| ۸٧٠     |                                        | قسمتها<br>ایرا داده در ایران دران دران دران دران دران دران دران د                |
| Αν.     | أبو الوليد عن حده                      | لم تزل تلك الدار في يد الحجبة يلونها ويقومون عليهــا،<br>معرفة عمد أد السريد أدة |
| ٦٨٩     | ابن أبي لجيح عن                        | حتى قبضت أموال بني أمية<br>لم تكن كبار الحيتان تأكل صغارها في الحرم زمن الغرق    |
| ,       | ابن بي جع تن                           | م من جور معیان می مصارف کی مطرع رس موری                                          |
| 0 { 7   | <br>عبد الله بن شعيب                   | لم يزل ذلك الذهب عليه حتى أمر أمير المومنــين حعفــر                             |
|         |                                        | الْمُتُوكُلُ عَلَى اللهُ، أَن يُجعَلَ عَلَيْهُ ذُهَبٌ فَوَقَ ذَلَكُ              |
|         |                                        | النهب                                                                            |
| ०९९     | أبو الوليد عن حده                      | لم يعمّر المسجد الحرام بعد الوليد بن عبد الملك من                                |
|         | ************************************** | الخلفاء، و لم يزد فيه شيئاً                                                      |
| 709     | عمرو بن دینار                          | لم يكن المطر عام الجُحَاف على مكة إلا شيئاً يسيراً                               |
| 1.4     | ابن عباس                               | لما أحرج الله عز وحل ماء زمزم لأم إسماعيل، بينما هـي                             |
|         |                                        | على ذلك مرَّ ركب من خُرْهُم قافلين من الشام                                      |
| 711     | سعید بن مینا                           | لما أراد ابن الزبير بناء الكعبة عالج الأساس، فبإذا وضع                           |
|         |                                        | الباني العتلة في حجر ارتِّحتُ حوانب البيت                                        |
| ٣٢٠     | ابن حریج                               | لما أراد ابن الزبير هـدم الكعبـة، سأل رحـالاً مـن أهـل                           |
|         |                                        | مكة، من أين كانت قريـش أخـذت حجـارة الكعبـة<br>حين بَنْهُا؟                      |
| ٧٣٣     | ميالحين                                | حين بننها؟<br>لما أراد رسـول الله ﷺ أن ينطلـق إلى المدينـة، واســئـلم            |
| 111     | عبد الرحمن بن<br>سابط                  | ك اراد رسول الله رجيج ان يتطلق إلى المدينة، واستدم الحُجَر                       |
| 700     | T .                                    | الحجر<br>لما أرادوا أن ينوا الكعبة خرحت حبّة فحالت بينهم                         |
| •       | J. G. J.J.                             | له اردور ان پیور الحدید اور الحدید اینهم<br>و بین بنائهم                         |
|         | ı                                      | he and                                                                           |

| الصفحة                                | الراوي               | النص                                                      |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 190                                   | عبد الحميد بن        | لما أسلمت هند بنت عتبة جعلت تضرب صنماً في بيتها           |
|                                       | سهيل                 | بالقَدُرم فِلْذَةً فِلْذَةً                               |
| 448                                   | الواقدي عن           | لما أشرف رسول ﷺ وقد لبـط بالنـاس حـول الكعبـة؛            |
| ***                                   | أشياخه               | خطب رسول الله ﷺ خطبته                                     |
| YAX                                   | إسحاق بن عبد الله    | لما أفضى سليمان بن عبد الملك بن مروان من المـــأزمين،     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بن خارجة عن أبيه     | نظر إلى النار التي على قزح                                |
| 111                                   | الشعبي               | لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يسني البيت وانتهى إلى      |
|                                       |                      | موضع الحَجر                                               |
| ١٢٣                                   | موسى بن عبيدة        | لما أيسر إبراهيم عليه السلام بالأذان في النباس بالحج      |
|                                       |                      | استدار بالأرض                                             |
| ۱۱۳                                   | محمد بن إسحاق        | لما أمر إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وحــل أن يسني    |
|                                       |                      | البيت الحرام أقبل من أرمينية على البراق                   |
| 770                                   | ابن حريج             | لما أن أهلك الله أبرهة الحبشي صاحب الفيـل، وسَـلُطُ       |
|                                       |                      | عليه الطُّيْرِ الأبابيل: عَظَمت جميعُ العرب قريشاً وأهلَ  |
|                                       |                      | ىكە                                                       |
| 797                                   | أبو الوليد عن حده    | لما أن بنى العباس بــن محمــد بـن علـي بـن عبــد الله بـن |
|                                       |                      | عباس داره التي بمكة على الصبارفة حبال المسجد              |
|                                       |                      | الحرام                                                    |
| ٣٥.                                   | مسافع بن             | لما أن بويع بمكة لمحمد بن حممد بـن علـي بـن               |
|                                       | عبد الرحمن الحجبي    | حسين بن علمي بـن أبـي طـالب كـرم الله وحهــه في           |
|                                       |                      | الفتنة في سنة مائتين                                      |
| ٨٢                                    | عبد الله بن أبي زياد | لما أهبط الله تِعالى آدم عليه السلام من الجنة قال: يا آدم |
|                                       |                      | ابن لي بيناً بحذاء بيتي الذي في السماء                    |
| ٧٦                                    | ابن عباس             | لما أهبط الله سبحانه آدم عليه السلام إلى الأرض أهبطـه     |
|                                       |                      | إلى موضع البيت الحرام                                     |
| ١٠٨                                   | وهب بن منبه          | لما ابتعث الله سبحانه خليله إبراهيم عليه السلام ليسني     |
|                                       |                      | البيت، طلب الأساس الأول                                   |
| 771                                   | على بن أبي طالب      | لما احترقت الكعبة في الجاهلية هدمتها قريش لتبنيها،        |
|                                       |                      | فكشفت عن ركن من اركانها                                   |
| ۸۳۷                                   | ابن عباس             | لما انتشرت قريش بمكة وكثر ساكنها، قلّت المياه             |
|                                       |                      | عليهم، واشتدت المؤونة في الماء                            |
| 137                                   | الزهري               | لما بلغ رسول الله ﷺ الحُلم؛ أجمرت امرأة من قريش           |
|                                       |                      | الكعبة، فطارت شررة من بحمرتهـا في ثيـاب الكعبـة           |

| الصفحة | الراوي                                | النص                                                                                |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                       | فاحترقت                                                                             |
| 717    | مسافع الحجبي                          | لما بنى ابن الزبير البيت حتى بلغ موضع الركن تواعـد                                  |
|        |                                       | الحجبة                                                                              |
| ٧٩     | عطاء بن أبي رباح                      | لما بنى ابن الزبير الكعبة، أسر العمَّال أن يبلغــوا في                              |
|        |                                       | الأرض، فبلغوا صخراً أمثال الإبل                                                     |
| rıı    | عكرمة بن خالد                         | لما بنسى ابن الزبير الكعبـة؛ انتهـى بـه إلى الأس الأول،                             |
|        |                                       | فأذخِل الحجر فيها                                                                   |
| ٦٠٨    | أبو الوليد عن حده                     | لما بني المهدي المسجد الحسرام وزاد فيه الزيادة الأولى؛                              |
|        |                                       | اتسع أعلاه وأسفله                                                                   |
| 98.    | أنس بن مالك                           | لما تجلَّى الله للحبل تشظى، فطارت لطلعته ثلاث أحبـل                                 |
|        |                                       | فرقعت ، عکة                                                                         |
| ۲٠۸    | أبو الوليد عن حده                     | لما حرّد حسين بن حسن الطالبي الكعبة في سنة مائتين                                   |
|        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | في الفتنة، لم يُسْقِ عليها شيء مما كان عليها مسن                                    |
|        |                                       | الكسوة                                                                              |
| 719    | محمد بن کعب                           | لما حَجُّ سليمان بن عبد الملك -وهمو خليفة- طاف                                      |
| 7.1.0  | القرظي                                | بالبيت وأنا إلى حنبه                                                                |
| 7.40   | المسور بن رفاعة                       | لما حَجَّ عبد الملك بن مروان، أرسل إلى أكبر شيخ                                     |
| ٦٥٧    | عطاء                                  | يعلمه من خزاعة<br>لما دخل النبي ﷺ مكة لم يَلُو ﷺ و لم يعرّج، ولم يبلغنا             |
|        | , 22                                  | نه وحل الميني وسيجه صحة م يغو وسيجه والم يعلمها .<br>أنه دخل بيتاً، ولا لوى لشيء    |
| 9 {    | وهب بن منبه                           | لما رفعت الخيمة التي عزّى الله بها آدم عليه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | حلية الجنة حين وضعت له يمكة                                                         |
| 197    | ابن إسحاق                             | لما صلى النبي ﷺ الظهر يوم الفتح أسر بالأصنبام الـتي                                 |
|        | - ,0.                                 | كانت حول الكعبة كلها فجمعت<br>                                                      |
| 709    | حابر بن عبد الله                      | لما طاف النبي ﷺ بالبيت، ذهب إلى المقام                                              |
| 108    | !                                     | لما طالت ولاية خُرْهُم، استحلوا من الحرم أموراً عظاماً،                             |
|        |                                       | ونالوا ما لم يكونوا ينالون                                                          |
| 779    | ابن عباس                              | لما ظفر سيف بن ذي ينزن بالحبشة وذلك بعد مولـد                                       |
|        |                                       | النبي ﷺ بسنتين أتاه وفود العرب                                                      |
| 711    | عمد بن إسحاق                          | لما ظهرت الحبشة على أرض اليمـن، كـان ملكهـم إلى                                     |
|        |                                       | أرياط وأبرهة                                                                        |
| ۲۱.    | بحاهد                                 | لما عزم ابن الزبير على هـدم الكعبـة؛ حرحنـا إلى منـي                                |
|        |                                       | ننتظر العذاب ثلاثاً. وأمر ابن الزبير الناس أن يهدموا                                |

| الصفحة | الراوي        | النص                                                       |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------|
| 7.1    | سعید بن عمرو  | لما فتح رسول الله ﷺ مكة بثّ الســرايا، فبعــث حـالد        |
|        | الهذلي        | بن الوليد إلى العُزّى                                      |
| 377    | الواقدي عن    | لما فتح عمر بن الخطاب مدائن كسرى، كان ممـــا بُعِــث       |
|        | أشياخه        | به إليه ملالان                                             |
| ٧٧٠    | عبد الرحمن بن | لما فدى الله إسماعيل بـالذبح، نظر إبراهيـم ﷺ ، فـإذا       |
|        | حسن بن القاسم | الكبش منهبطأ                                               |
|        | عن أبيه       |                                                            |
| 114    | محمد بن إسحاق | لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه مبن بنـاء      |
|        |               | البيت الحرام حاءه حبريل عليه السلام فقال: طُفْ بـه         |
|        |               | أسبعا                                                      |
| 177    | زهير بن محمد  | لما فرغ إبراهيم عليه السلام من البيت الحرام قـال: أي       |
|        |               | ربّ، قد فعلت فأرنا مناسكنا                                 |
| 777    | الواقدي عن    | لما فرغت قريش من بنــاء الكعبـة، كــان أوّل مــن خـلــع    |
|        | أشياخه        | الحَنفَ والنعل فلم يدخلها بهما: الوليدُ بن المغيرة         |
| ١٢٣    | بحاهد         | لما قال إبراهيم عليه السلام: "ربنا أرِنا مناسكنا" أمِرَ أن |
|        |               | يرفع القواعد من البيت، ثم أريّ الصفا والمروة               |
| 771    | بحاهد         | لما قبال إبراهيم: "ربنيا أرِنَيا مناسكنا"، أمِرَ أن يوفيع  |
|        |               | القواعد من البيت                                           |
| 779    | ابن إسحاق     | لما قتل الحبـش ورحـع الملـك إلى حِمْـير؛ سـرّت بذلـك       |
|        |               | جميع العرب، لرحوع الملك فيها وهلاك الحبشة                  |
| ٧٣٦    | عائشة         | لما قدم المهاحرون المدينة اشتكوا بها، فعاد النبي ﷺ أبا     |
|        |               | بكر الصديق                                                 |
| ٧٣١    | عائشة         | لما قدم النبي ﷺ المدينة وعك أبو بكــر، وبـــلال، فكـــان   |
|        |               | أبو بكر إذا أخذته الحمى                                    |
| ٦٧     | ابن عباس      | لما كان العسرش على الماء قبـل أن يخلـق الله السـموات       |
|        |               | والأرض، بعث الله ريحاً                                     |
| 171    | الواقدي عن    | لما كان بعد الفتح بيوم، دخل حنيدب بن الأدلع الهــذلي       |
|        | أشياحه        | مكة يرتاد وينظر، والناس آمنون                              |
| ۲٠٦    | موسى بن أبي   | لما كان تبّع بالدف من حُمْدان بين أمّع وعُسْفان، دفت       |
|        | عيسى المديني  | بهم دوابهم، وأظلمت عليهم الأرض                             |
| 711    | موسى بن أبي   | لما كان تَبَع بالدف من جمدان دفت بهم درابهم                |
|        | عبسى المديني  | وأظلَّمَتُ عليهم الأرض                                     |
| 918    | ابن حريج      | لما كان يوم الفتح -فتح مكة- حلس رسول الله ﷺ                |

| الصفحة  | الراوي              | النص                                                     |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|         |                     | على قرن مسقلة                                            |
| 307     | عكرمة               | لما كان يوم الفتح دخل رسول الله ﷺ البيت، فإذا فيــه      |
|         |                     | صورة إبراهيم وإسماعيل                                    |
| 77.7    | ابن أبي مليكة       | لما كان يوم الفتح رقى بلال فأذن على ظهر الكعبة           |
| 190     | حبير بن مُطُّعِم    | لما كان يوم الغنج نــادى منــادي رســول الله ﷺ: مــن     |
|         |                     | كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتركن في بيته صنماً      |
| ٤٣٦     | أسماء ابنة أبي بكر  | لما نزلت ﴿تَبُّت يدا أبي لهب﴾ وقـد حـاءت أم جميـل        |
|         |                     | بنت حرب بن أمية امرأة أبي لهب ولها ولولة                 |
| ۸۳٥     | يزيد بن عبد الله بن | لما هاحر رسول الله ﷺ إلى المدينة، وكـان حنـدع بـن        |
|         | قسيط عن رحال        | ضمرة بن أبي العاص رحلاً مسلماً، فاشتكى بمكة              |
|         | من قومه             |                                                          |
| 77      | ابن عباس            | لما هبط الله تعالى أدم إلى الأرض من الجنة، كــان رأــــه |
|         |                     | في السماء ورجلاه في الأرض                                |
| ٣٠٠     | عاهد                | لما هدم ابنُ الزبير الكعبة؛ حثت أنظـر هـل أرى الصفـة     |
|         |                     | التي قال عبد الله بن عمرو، فلم أره                       |
| 710     | شرحبيل بن ابي       | لما هدم عبد الله بن الزبير البيت؛ نَدِمَ كل من كان أشار  |
|         | عون عن أبيه         | عليه، وأعظموا ذلك                                        |
| 189     | ابن عباس            | لما هدموا البيت، وبلغوا أساس إبراهيم؛ وحـدوا في          |
|         |                     | حَجَر من الأساس كتاباً، فدعـوا لـه رحـالاً مـن أهـل      |
|         |                     | اليمن                                                    |
| 178     | محمد بن المنكدر     | لما وضع الله تعالى الحرم نقل له الطائف من الشام          |
| 709     | الواقدي عن          | لما ولي عبـد الملـك بـن مـروان؛ كـان يعـث كـل سـنة       |
|         | أشياخه              | بالديباج، فيمر بها على المدينة                           |
| ٦٨٥     | یحیی بن عبد الرحمن  | لما ولي عثمان بن عفان، بعث على الحج عبد الرحمن بن        |
|         | بن حاطب عن أبيه     | عوف                                                      |
| ٧٥٥     | طاوس                | الله يعلم أني سألته عن مسكن لي، فقال: كُلُّ كِـراءَهُ –  |
|         |                     | يمني مكة                                                 |
| ٧٢١     | هشام بن عروة عن     | اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة وأشد                 |
|         | آبيه ا              |                                                          |
| 250     | عائشة               | لو كان عندي سعة قدّمت في البيت مــن الححْـر أذرعـاً      |
| ***     |                     | وفتحت له بابا آخر                                        |
| 779     | أبو هريرة           |                                                          |
| ۱۳۰،۱۰۳ | ابن عباس            | لو وحد عندها يومئذ حبا لدعا لهم بالبركة فيه              |

| الصفحة       | الراوي                                  | النص                                                           |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٠٤          | عمر بن الخطاب                           | لو وحمدت فيه قاتل الخطاب، ما مسسنه حتى يخرج منه                |
| V · £        | ابن عمر                                 | لو وحدت فيه قاتل عمر ما بَلَهْتُه                              |
| 107          | عبد الله بن عباس                        | لولا أن الحجر تمسه الحائض وهي لا تشعر والجنب                   |
| ٧٣٠          | عائشة                                   | لولا الهجرة لسكنتُ مكة، إنّي لم أر السماء بمكان قسطُ           |
|              |                                         | أقرب إلى الأرض منها بمكة                                       |
| 110          | عبد الله بن عمرو                        | لولا ما مسح به من الأرحاس في الجاهلية، مــا مـــّــه ذر        |
| ***          | بن العاصي وكعب                          | عاهة إلا شفي                                                   |
|              | الأحبار                                 |                                                                |
| 889          | ابن عباس                                | لولا ما مسه من أيدي الجاهليين لأبرأ الأكمه والأبرص             |
| ۳۸۷          | حفصة                                    | لَيُؤُمُّنُّ هــذا البيت حَبَّش، حتى إذا كانوا ببيداء من       |
|              |                                         | الأرض خَسِفَ بِأُوْسَطِهم                                      |
| <b>£ £ Y</b> | ابن عباس                                | ليبعثنَ الله هذا الحجر يوم القيامة له عَيْنـان يُنْصِيرُ بهمـا |
|              |                                         | ولِسَانٌ يَنْطِقُ به                                           |
| 797          | عبد الله بن مسعود                       | ليس أحد مسن خلق الله سبحانه يَهـمُ بسيئة فيهـا ولا             |
|              |                                         | يۇخذ بها                                                       |
| 733,170      | ابن عباس                                | ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود والمقام                 |
| 77.7         | ابن عباس                                | ليس من أمر حجك دخولك البيت                                     |
| ٤٣٠          | عائشة                                   | ما أبالي صلَّيْت في الحِجْر أم في الكعبة                       |
| 8.8.8        | بحاهد                                   | ما بين الباب والحجر يدعى الملتزم                               |
| 7 / 3        | بحاهد                                   | ما بين الباب والركن يدعى الملــتزم، ولا يقــوم عَبْــدٌ ثــمّ  |
|              | •                                       | فيدعو الله عز وحل                                              |
| 797          | عبد الله بن ضمرة                        | ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم إلى الحجر، قبور تسمعة         |
|              | السلولي                                 | وتسعين نبيا                                                    |
| ۱۲۱          | عبد الله بن ضمرة                        | ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبيا،         |
|              | السلولي                                 | حاؤوا حُجَّاحا فقبروا هنالك                                    |
| ۷۷۳          | أبو سعيد الخدري                         | ما تقبل من الحصى رُفع -يعني حصى الجمار                         |
| ٤٧٠          | عائشة                                   | ما مررت بالركن اليماني إلا وحدت حبريل عليه قائما               |
| ٤٧١          | بحاهد                                   | ما من إنسان يضع يده على الركـن اليمـاني ويدعـو إلا             |
|              |                                         | استجيب له                                                      |
| 198          | ابن عباس                                | ما يزيد رسول الله ﷺ على أن يشير بالقصيب إلى                    |
|              |                                         | الصنم فيقع لوجهه                                               |
| ٥٦.          | بحاهد                                   | ماء زمزم لما شُرِبَ له، إنْ شربته تريد شفاء شفاك الله،         |
|              | *************************************** | وإن شربته لظمأ أرواك الله                                      |

| الصفحة       | الراوي                | النص                                                                                                           |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71.          | ابن عباس              | المحصب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله ﷺ                                                                 |
| ٧٣٩          | أبو سلمة بن           | مرً أبو داود البدري من بني مازن على رحل وهو يغرس                                                               |
|              | عبد الرحمن            | ردية                                                                                                           |
| 111          | عطاء                  | مرّ ابن الزبير بعبـد الله بـن عبـاس بـين البـاب والركـن                                                        |
|              |                       | الأسود، فقال: ليس هاهنا الملتزم                                                                                |
| ١٢٧          | ابن عباس              | مرّ بصفاح الروحاء ستون نبياً، إبلهم مخطمة باللبف                                                               |
| ٥٨٤          | 1                     | مرّ به رحلان وهو يعرض إبل الصدقة، فقال لهمـــا: مـن                                                            |
|              | , ,                   | أين حنتما؟                                                                                                     |
| 917          | عبيد الله بن عبد الله | مرّ رسول الله ﷺ بالأبواء، فعدل إلى شعب هنالك فيـه                                                              |
|              | بن عتبة بن مسعود      | قبر أمه، فأتاه، فاستغفر لها                                                                                    |
| ٤٧٠          | حعفر بن محمد بن       | مررنا قريباً من الركن اليماني ونحن نطوف دونه،                                                                  |
|              | علي بن حسين بن        | فقلت: ما أبرد هذا المكان!                                                                                      |
|              | علي                   |                                                                                                                |
| <b>79</b> 7  | حابر بن عبد الله      | المزدلفة كلها موقف                                                                                             |
| ٥٨٣          | عطاء بن أبي رباح      | المسجد الحرام، الحرم كله                                                                                       |
| ۸۹۰          | زاذان بن فرّوخ        | مسجد الكوفة تسعة أحربة، ومسجد مكة سبعة أحربــة                                                                 |
| <b>!</b>     |                       | وشيء                                                                                                           |
| 94           | محمد بن إسحاق         | معه حبريل عليه السلام يدله على موضع البيت ومعالم                                                               |
|              |                       | الحرم                                                                                                          |
| ٥٢١          | عطاء بن کثیر          | المقام بمكة سعادة، والخروج منها شقارة                                                                          |
| 143          | ابن عباس              | الملتزم والمدّعي والمتعوذ ما بين الحجر والباب                                                                  |
| <b>{</b> Yo  | بحاهد                 | ملك مُوكل بـالركن البصاني منـذ خلـق الله السـموات                                                              |
|              |                       | والأرض يقول: أمين                                                                                              |
| 797          | بحاهد                 | من أخرج مسلما من ظله في حرم الله من غير ضــرورة،                                                               |
|              |                       | أخرجه الله من ظِلِّ عرشه يوم القبامة                                                                           |
| ٥٢٢          | ابن عباس              | من أدركه شهر رمضان بمكة فصامه كله وقمام منه ما                                                                 |
|              |                       | تیستر<br>ادا کتاب کا داد کا داد کا                                                                             |
| 797          | بحاهلة                | من أسماء مكة: هي مكـة، وهـي بكـة، وهـي أمّ رُحـم،                                                              |
| Va           | 211                   | وهي أم القرى<br>من أكل كراء بيوت مكة، فإنما يأكل في بطنه ناراً                                                 |
| γο.          | عبد الله بن عمرو      | من اکل کراء بیوب محما کونا یا دل تی بضه ناره                                                                   |
| 640          | بن العاص<br>ان عرا    | المنظاكية : المنظلة ال |
| <b>£</b> % • | ابن عباس              | من التزم الكعبة ثــم دعــا استحبب لـه، فقيــل لـه: وإن<br>كانت استلامة واحدة                                   |
| Ĭ.           | 1                     | ا کات استرک واحدہ                                                                                              |

| الصفحة       | الراوي               | النص                                                       |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 198          | عمرو بن شعیب         | من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم أتى الركن ليستلمه                 |
|              | عن أبيه عن حده       |                                                            |
| <b>£9</b> Y  | ابن عباس             | من حج من مكة كمان لـه بكـل خطـوة يخطوهـا بعـيره            |
|              |                      | سبعون حسنة                                                 |
| 711,117      |                      | من دخل دار أبي سفيان فهو آمِن                              |
| १९९          | ابن عباس             | من طاف بالبيت سبعاً كان له عدل رقبة من تقبل منه            |
| ٤٩٨          | عبد الله بن عمرو     | من طاف بالبيت سبعاً لِم يتكلم فيــه إلا بذكـر الله، ثــم   |
|              | بن العاص             | ركع ركعتين أو أربعاً كان كمن أعنق أربع رقاب                |
| 0.0          | عطاء                 | من طاف بالبيت فليدع الحديث كله، إلا ذكر الله               |
|              |                      | وقراءة القرآن                                              |
| ٤٩٠          | ابن عمر              | من طاف بالبيت كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى              |
|              |                      | عنه سيئة                                                   |
| 190          | عبد الله بن عمرو     | من طاف بهذا البيت سبعاً، وصلى عنده ركعتين                  |
|              | بن العاص             | ,                                                          |
| 770          | عطاء                 | من طاف بين الصفا والمروة راكباً، فليجعل المروة             |
|              |                      | البيضاء في ظهره                                            |
| ٥٠٧          |                      | من طاف سبعاً يحصيه كتب الله له بكل خطوة بخطوهــا           |
|              | •                    | حسنة                                                       |
| £ 4 X        | عطاء بن أبي رباح     | من قام تحت منعب الكعبة فدعا استحبب له وحرج من              |
|              |                      | ذنوبه کیوم ولدته آمه                                       |
| 279          | عطاء                 | من قام تحت ميراب الكعبة فدعــا استحيب لــه وحمرج           |
|              |                      | من ذنوبه كيوم ولدته أمه                                    |
| <b>£</b> A o | معاوية بن أبي<br>    | من قام عند ظهر البيت فدعا استجيب له                        |
|              | سفيان                |                                                            |
| 848          | یحیی بن محمد بن<br>د | من قَبر في هذه المقـبرة، بُعِثُ آمنًا يـوم القبامـة -يعـني |
| ٧٠٩          | عبد الله بن صيفي     | معره بخة                                                   |
| V. 7         | سعيد بن المسيب       | من قتل حمامة من حمام الحرم، فعليه شاة                      |
| * 1 1        | ابن أبي يُحيى        | من قرّب غصناً لبعيره أو لشاته، فكسره حين قربه، فقد         |
| 0 7 7        | 1-1 =                | ضمنه                                                       |
| -,,          | مقاتل                | من نزل مكة والمدينة من غير أهلها محتسباً حتى يمــوت،       |
| ۰۰۱          | أبو السائب المديني   | دخل في شفاعة محمد ﷺ                                        |
| • • •        | ابو السائب المديني   | من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً تحانت عنــه الذنــوب    |
| ı            |                      | كما يتحات الورق من الشجر                                   |

| الصفحة     | الراوي                  | النص                                                              |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥٠١        | ابن المسيب              | من نظر إلى الكعبة إيمانـاً وتصديقـاً خـرج مـن الخطايـا            |
|            |                         | كيوم ولدته أمه                                                    |
| 171        | بحاهد                   | من وضع يده على الركن اليماني ثم دعا استحبب له                     |
| 079        | ابن أبي مليكة           | موضع المقام: هو هذا الذي هو به اليوم، هو موضعـه في                |
| *          |                         | الحاملية                                                          |
| 198        | الواقدي عن              | نادى منادي رسول الله ﷺ يوم الفتح بمكة: من كـان                    |
|            | أشياخه                  | يؤمن بالله ورسوله فلا يَدَعَن في بيته صنماً إلا كسره              |
| ٤٩٩        | إبراهيم النخعي أو       | الناظر إلى الكعبة، كالجتهد في العبادة في غيرهما مسن               |
|            | حماد بن أبي             | البلاد                                                            |
|            | سليمان                  |                                                                   |
| 707        | عمر بن الحكم            | نذرت أمي بدنة تنحرها عند البيــت، وحلَّلتهــا بشــقتين            |
|            | السلمي                  | من شعر                                                            |
| 100        | ابن عباس                | نزل آدم من الجنة معه الحجر الأسود متابطه، وهـو                    |
| ***        |                         | يافرتة بيضاء                                                      |
| 178        | حابر بن عبد الله        | نزل عن الصفا حتى إذا انصبت قدماه في بطـن الـوادي                  |
|            |                         | سعی                                                               |
| 197        | ابن إسحاق               | نصب عمرو بسن لَحَيّ الحَلَصَة بأسفل مكة، وكمانوا                  |
|            |                         | يكسونها القلائد                                                   |
| 797        | سعيد بن عبد العزيز      | نصبنا المنحنيق على أبي قُبيُـس، فاعتقب الرحمال، وقـد              |
|            | عن رحل من قومه          | ألجأنا القوم إلى المسجد، فبنوا خصَّاصاً حول البيت                 |
| 7.0        | عطاء                    | النظر إلى البيت عبادة، والناظر إلى البيت .عنزلة الصائم القائم     |
|            | , .                     | •                                                                 |
| ٥          | يونس بن خباب            | النظر إلى الكعبة عبادة فيما سواها من الأرض عبادة<br>الصائم القائم |
|            | بحاهد                   | النظر إلى الكعبة عبادة، ودخول فيها دخول في حسنة                   |
| 0          |                         | النظر إلى الكعبة محض الإيمان                                      |
| ۰۰\<br>۷۷۰ | ابن عباس سلمان بن ربیعة | نظرنا عمر بن الخطاب يـوم النفـر الأول، فخـرج علينـا               |
| 111        | الباهلي                 | ولحيته تقطر ماء، في يده حصيات                                     |
| ۸۲۸        | ابن عباس                | نعم المقيرة هذه، مقيرة أهل مكة                                    |
| γο.        | بن جس                   | نهي رسول الله ﷺ عن بيع رباع مكة، وعن أحر                          |
|            |                         | بوتها                                                             |
| 710        | عكرمة بن خالد           | هَدَّمَ ابن الزبير البيت حتى سوّاه بالأرض، وحفر أساسه             |
|            | المحزومي                |                                                                   |
| 1          | , 4,55                  | •                                                                 |

| الصفحة                                  | الراوي              | النص                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 717                                     | موسى بن يعقوب       | هدم ابن الزبير البيت حتى وضعه بالأرض، وبناهـا مـن            |
|                                         | عن عمه              | أستها                                                        |
| ٧١                                      | ليث بن معاذ         | هذا البيت خامس خمسة عشر بيناً                                |
| 197                                     | حابر بن عبد الله    | هذا البيت دعامة الإسلام، من خرج يوم هذا البيت من             |
|                                         |                     | حاج                                                          |
| 777                                     | عبد الله بن شيبة بن | هل كان في الكعبة قرنا الكبش؟ قال: نعم                        |
|                                         | عثمان               |                                                              |
| ١٨٦                                     |                     | هو أول من حعل البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحمام،          |
|                                         |                     | ونصب الأوثان حول الكعبة                                      |
| ۲۷۰                                     | ابن عباس            | هي حِلٌّ وبلّ –يعني زمزم– فسأل سفيان: ما حِلٌّ وبلَّ؟        |
| 777                                     | ابن خَنَبْم         | وأخبرت عُلي الأزدي خبر سعيد بن حبير إيـــاي، فقـــال         |
| 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |                     | كذلك، احزر قيامي بقدر سورة من السبع                          |
| <b>7</b> 77                             | عبد المحيد بن أبي   | وأدركتهم أنا بمكة، وإنما يؤتى ببطحاء المسجد من               |
|                                         | الرواد عن أبيه      | الحرم                                                        |
| ٧٠٩                                     |                     | وأمر عثمان بحمامة، فأطيرت من واقف، فوقعت على                 |
|                                         | ***                 | واقف                                                         |
| <b>YY</b> 0                             | عطاء                | وإذا رميت قمت عند الجمرتين السُفْلِيُّيْن، قلت: حيث          |
|                                         |                     | يقوم الناس الآن؟ قال: نعم                                    |
| ٥٧٨                                     | عطاء                | وإنما كانت سقايتهم التي يسقون بها                            |
| 177                                     | ابن أبي لجيح        | وحد في الحِجْر حَجَر مدفون فيه: مبارك لأهلها في المــاء      |
|                                         |                     | واللبن لا تزول حتى يزول أحشباها                              |
| 177                                     | ابن عباس            | وُحدٍ فِي المقام كتاب: هذا بيت الله الحرام بمكة، تُوَكَّــلُ |
|                                         |                     | الله عز وحل برزق أهله من ثلاثة سُبُل؛ مبارك لأهلــه          |
|                                         |                     | في اللحم                                                     |
| ١٣٨                                     | بحاهد               | وحمد في بعـض الزبـور: "أنـا الله ذو بكـة، حعلتهـا بـين       |
|                                         |                     | هذين الجبلين، وصفَّتها يوم صُغَّتُ الشمس والقمر              |
| 717                                     | عبد الله بن عبيد بن | وقد الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة علـــى عبــد الملــك     |
|                                         | عمير                | بن مروان<br>م                                                |
| ۷۰۲; ۲۲۸                                | علقمة بن نضلة       | وقف أبو سفيان بن حرب على ردم الحذاثين، فضرب                  |
|                                         |                     | برحله، وقال: سنام الأرض، إن لها سناماً                       |
| ۸۷۶                                     | أبو سلمة بن عبد     | وقف النبي ﷺ على الحُجُون يوم الفنسح، فقــال: والله !         |
|                                         | الرحمن بن عوف       | إنك لخير أرض الله                                            |
| 1 { 1                                   | ابن إسحاق           | وَلَدَ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام اثني عشر رحلا،       |

| الصفحة     | الراوي                                | النص                                                                     |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       | وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو الجُرْهُمي                                 |
| 10.        | بحاهد                                 | يأتبي الركن والمقام يوم القبامة كل واحد منهما مثل أبي                    |
|            |                                       | فَبَيْس                                                                  |
| 117        | أبو قلابة                             | یا آدم إنی مهبط معك ببتی، یطاف حوله كمـا يطـاف                           |
|            |                                       | حول عرشي                                                                 |
| 777        | أبو الطفيل                            | يا أبا الطفيل، هذه الجمارِ تَرمى في الجاهليــة والإســــلام،             |
|            | ,                                     | كيف لا تكون هضاباً تُسُدّ الطريق                                         |
| ٥٠٧        | عبد الله بن عمر                       | يا أبا عبد الرحمن، ما لنا نراك تستلم الركنين استلاما                     |
| 790        | عمر بن الخطاب                         | يا أهــل مكــة، لا تحتكــروا الطعــام بمكــة، فــإن احتكــار             |
|            |                                       | الطعام بها للبيع إلحاد                                                   |
| ۸۷۲        |                                       | يا أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلْقَ الله                |
|            |                                       | السموات والأرض، فلا شهر يُنسَأ                                           |
| 1.7        | سعيد                                  | يا إسماعيل! إن الله عز وحل قد أمرني بأمر. قال: فـأطع                     |
|            |                                       | ربك فيما أمرك                                                            |
| ٧٢٥        | ابو ذر                                | یا ابن احمی، فی حدیث حَدَّثَ به فی مقدم ابی ذر مک                        |
|            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | على رسول الله ﷺ ، فكان في حديثهمـا أن رسـول                              |
|            | *                                     | الله ﷺ قال: متى كنت هاهنا، قال: قلت: أربع                                |
|            |                                       | عشرة بين يوم وليلة                                                       |
| ٥١٨        | حبير بن مُطَعِم                       | يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، إن وليتم من أمــر<br>هذا البيت شيئاً |
| ٤٧٠        | عبد الله بن الزبير                    | يا بني، ادنني من الركن، فإنه كان يقال: إنــه بــاب مــن                  |
|            | عن أبيه                               | أبواب الجنة                                                              |
| ٥٨٣        | ابو ذر                                | يا رسول الله! أي مسجد على ظهر الأرض وضع أولاً؟                           |
| 787        | اسامة بن زيد                          | يا رسول الله، أين تنزل غداً. قال: -وذلك في حجتـــــ                      |
|            | 0                                     | قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟                                            |
| ٤٧٠        | عطاء                                  | يا رسول الله، رَايناك تُكْثِرُ استَلام الركن اليماني                     |
| 701        | شيبة بن عثمان                         | يا شَيْبَةُ، امع كل صورة فيه إلا ما نحت يديّ                             |
| ٣.٩        | عائشة أم المومنين                     | يا عائشة! لولا حداثة قومك بالكفر؛ لرددت في الكعبـة                       |
| **         |                                       | ما نقصوا منها                                                            |
| <b>TAA</b> | أبر قنادة                             | يبايع رحل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت                          |
|            |                                       | إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسل عن هلكة العرب                             |
| 001        | على بن أبي طالب                       | يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها، قال:                           |
|            |                                       | قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت                           |

| الصفحة   | الراوي              | النص                                                        |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲۸۶، ۲۸۳ | أبو هريرة           | يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة                          |
| ۷۱۳      | عطاء بن أبي رباح    | يُسأل عن الحبُّلة توجد في الحرم. فقال: يتنمصها تنمصاً       |
| 778      | حابر بن عبد الله    | يُسألُ عن السعي، فقال: السعي بطن المسيل                     |
| ٧١       | وهب بن منبه         | يصلي في البيت ركعنين                                        |
| FY3      | عبد الكريم أبو أمية | يقال عند استلام الركن: اللهم إحابة دعوة نبيك واتباع         |
|          |                     | رضوانك وعلى سنة نبيك ﷺ                                      |
| ٥.,      | ابن عباس            | يُنزل الله تعالى على هذا الببت كــل يــوم ولبلــة عــشــرين |
|          |                     | وماثة رحمة                                                  |

## فهرس الرق الآدا)

أبان بن أبي عياش: فبيروز البصري أبو إسماعيل العبدي: ٨١٦، ٤٤٣، ١٨، ٦٦ إبراهيم بن أبي حرة: ٨٥٨، ٥٥٨ إبراهيم بن أبي حداش: ١٠٤٠ إبراهيم بن إسماعيل الصائخ: ٩٩٢

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصباري الأشهلي مولاهم أبو إسماعيل المدني: ١٦٢، ٥٨٢، ٢٨٥، ٩١١، ٩١١، ٩١٤

إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني: ٤٢٢، ٤٤٧، ٤٤٨

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري أبو إسمحاق المدني: ٨٨٩، ٨٩٠

إبراهيم بن شعيب: ٢٥٥

إبراهيم بن طريف الشامي: ٣٤٧

إبراهيم بن طهمان الخرساني أبو سعيد: ٣٥٣ إبراهيم بن عبدالأعلى الجعفى مولاهم الكوفي: ودد.

إبراهيم بن عبدالله بسن الحسارث بسن حساطب الجمعى: ٦٧٥

إبراهيم بن عبدالله بن قارظ: ٦٧٧

إبراهيم بن عقبة بن أبي عبساش الأسسدي مولاهـم المدنى: ١٠١٥

إبراهيم بن محمد بن أبي يُعيى الأسلمي أبو إستحاق المدنسي: ١٦، ١٦، ١٧، ٢٠، ٢٢، ١١٦، ١٢١، ١٤٤، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٢، ٤٧٢، ٢٧٥، ٢٨٢، ٢٨٦، ٢٨٩، ٩٨٠،

(١) يشير الرقم في هذا الفِهرس إلى رقم الحديث.

إبراهيم بن محمد بن العباس المطلبي المكني أبو إستحاق: ۱۳۳، ۱۹۰، ۲۱۵، ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۸۲، ۳۸۲، ۲۹۲، ۲۸۷، ۷۸۷

إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأحددع الجمداني الكوفي: ١١٥

إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز: ۹۱۳،۹۰۲ إبراهيم بن مهاحر بن حابر البجلي الكوفي: ۳۵۳ إبراهيم بن موسى: ۲٤۲، ۲٤۷

إبراهيم بن ميسرة الطائفي: ٢٦٦، ٤٠٠، ٥٥٣، ١٩٥٩، ٧٨٦، ٨١٤، ٨١٩

> إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي: ٥٠٤ إبراهيم بن نافع المخزومي المكي: ٦٦٣

إبراهيم بن يزيد: ٣٠٣ اسام سيد د الكريم أراسيام ا ال

إبراهيم بن يزيد الحَوزي أبو إسماعيل المكي: ٧١٠ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي الكوفي: ٧٠٥، ٧٠٦

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النجعي أبو عمران الكوفي: ٣٥٤، ٤٨٢، ٥٥٩، ٥٧٥، ٨٢٢، ٥٨٠، ٨٢٢

> أبو إسماعيل: ٤٢٨ أبو أنس: ٦٣٣ أبو الأشعث بن دينار: ٥٦١

بو الحسن الوليد بن أبان الرازي: ١٣٨ أبو الحسين الوليد بن أبان الرازي: ١٣٨ أبو السائب الأنصاري المدنى: ٦٥٥

أبو الفضل الفراء: ٤٨ ٥

أبو القاسم مولى ربيعة بن الحارث: ٦٢٣

أبو عمران موسى بن منويه: ٣٨٢ أبو عمرو بن فروة: ٤٤٠ أبو عون: ۲٤١، ۲٤٥

أبو عمد إسماق الخزاعي: ٣٩، ٦٦، ٨١، Y/Y, YAT, PY3, P30, /Y0, 3Y0,

140, 4.5, 115, . PA, . PP

أبو مروان الأسلمي: ٩٩٨

أبو هريسرة الدوسسي: ٢٦، ٢٧٥، ٣٤٠، ٣٤٦،

A. 0, Y. Y. T. (Y) 10 Y) 31 P) 0 F P

أبو واقد الليثي: ١٦١ أبو يزيد المكى: ١٧٥

أبو يونس: ٩٠١

أحمد بن القاسم الربعي مولى قيس بن ثعلبة:

۱۷۳

أحمد بن عمر: ٩٩٠

أحمد بن عمد بن الوليد عقبة بن الأزرق بن عمرو الغساني أبو محمد وأبو الوليد: ١، ٣، V) A) P) . () ( () 3 () 0 () 7 () Y () P1, . 7, 17, 77, 67, 87, P7, . 7, 17, 77, 37, 07, 77, 77, 87, 13, 13, 73, 23, 03, 73, 83, 83, 00, 10, 70, 70, 30, 00, 70, Ao, Po, · F. 1 F. 1 F. 3 F. A.F. P.F. 7 Y. 3 Y. 64, AY, PY, A, YA, 3A, 6A, FA, YA, AA, PA, PP, 1P, 1P, 1P, 3P, ٥٩، ٢٩، ٧٩، ٨٩، ٩٩، ١٠١، ١٠١، 7.1, 7.1, 0.1, T.1, V.1, A.1, P.13 .113 1113 7113 7113 3113 011) 711) XII) PII) 1711 1711 771, 771, 371, 071, 771, 871, PY1, 171, 771, 371, 071, Y71, PT1, .31, 131, 731, T31, 031,

أبو المليح بن أسامه بن عمير أو عامر بن عمير بـن حنيف بن ناحية الهذلي: ٢٦

أبو الوزير عمر بن مطرف: ٩٨٩

أبو الوليد المكي عن حابر هو سعيد بن مينا وقيــل يسار بن عبدالرحمن: ۲۳۸

أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة ابن أبي رهم بن عبد العنزى القرشي العامري المدني: A31, 101, TP1, PP1, 37T, CYT, أبو بكر بن عبيدالله بن أبي ملكية النيمسي المكي:

أبو بكر بن على بن عطاء بن مقدم المقدمي البصرى: ٥٥٨

أبو بكر بن محمد: ٩٣ ٤

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري المدنى القاضي: ١٤٤، ١٧٢، ٢٣٠،

أبو بكر بن محمد بن يزيد بن حنيس: ٨٦٥ أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرحي أبو المنذر: ٤٣١

أبو حابر البياضي: ٧٥١

أبو ذر الغفاري اسمه حندب بن حنادة: ٦٧٩،

V.7 (V.0

أبو رافع القبطي: ٩٢٢، ٩٢٢ أبو رواد أيمن بن بدر العتكى: ٩٣٥

أبو سعيد عبد الله بن شبيب الربعي: ٦٥٢

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني:

.373 AFY3 ..P3 3.P3 71P

أبو سليمان القرشي الأموي: ٢٠٥ أبو شريح الخزاعي الكعبي: ٧٧١

أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: ٨٧٦

.17. (109 (10A (10V (10) (10) 153, 753, 753, 353, 053, 553, YES: KES: PES: 198: 798: 798: 173, 073, 773, 773, ·A3, /A3, AA3, PA3, .P3, /P3, YP3, TP3, 1931 CP31 FP31 YP31 AP31 PP31 (0.0 (0.1 (0.7 (0.7 (0.1 (0.. 7.01 Y.01 A.01 P.01 .101 /101 710, 710, 310, 010, 510, 710, 100 Plos . 701 170, 770, 070, 170, X10, 170, 170, 770, 370, 070, FTO, YTO, ATO, PTO, .30, 130, 730, 730, 330, 030, 100, 100) Acc, Poo, . . o, 150, 750, 750, 250, 050, 550, 750, 850, Pro, . Yo, TYO, TYO, OYO, TYO, YY6, PY6, . A6, 7A6, 7A6, 3A6, YAO, PAO, 1PO, 7PO, 3PO, ٥٩٥، ١٩٥، ١٩٥١، ١٩٥٥، ١٠٦٠، 7.5, 3.5, 0.5, 5.5, 8.5, .15, 115, 715, 315, VIF, XIF, PIF, · 75, 175, 875, 975, · 75, 175, 175, 777, 375, 075, 575, .35, 135, 135, 735, 735, 335, 935, יסר, דסר, אסר, פסר, ידר, ודר, זרר, דרר, פרר, ררר, וער, 775, 775, 375, 675, 575, 775, AYE, PYE, AE, IAE, YAE, TAE, 3 ארי סארי רארי צארי אארי פארי PAF: 19F: 19F: 39F: 39F: סףדי דףדי עףדי דףדי ייעי ויעי

7312 A312 P312 .012 1012 7012 10/1 30/1 00/1 70/1 VO/ 1 No/1 PO1: - F1: 1F1: 7F1: 7F1: 3F1: ۱۲۰ ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۰ YY/3 XY/3 PY/3 - X/3 / X/3 YX/3 781, 381, 081, 781, 091, 191, 3P1, F.Y, Y.Y, K.Y, P.Y, 117, 717, 717, 317, 017, 717, 077, 7773 YYY3 PYY3 -773 1773 YTY3 777, 777, 777, 607, 767, 777, \$ 77,077 , 777, P77, . Y7, 7Y7, 377, c77, f77, f77, . A7, /A7, 787, 787, 387, 887, 887, 97, 0PT: FPT: YPT: APT: PPT: ..T: 1.7, 0.7, 7.7, 117, 717, 717, 3173 VITS XITS PITS . 773 1773 777, 777, 377, 777, 777, 977, .77, 177, 777, 777, 377, 077, 777, Y77, X77, P77, 37 , 137, 737, 737, 037, 737, 737, 837, P37, .07, 107, 707, 707, Y07, 107, POT, 177, 177, 777, 777, 377, סרץ, ררץ, ערץ, ארץ, פרץ, . 77, 177, 777, 777, 377, 677, TYT, YYT, PYT, .XT, IXT, TXT, TPT: YPT: - . 3: 1 . 3: 7 . 3: 7 . 3: V-3, P-3, -13, 113, 713, 713, 3/3, 0/3, 7/3, 4/3, 173, 873, P73, -73, 173, 773, 773, 373, 073, 773, Y73, X73, P73, .33, 133, 733, 733, 333, 033, 933,

7. Y. J. Y. Y. Y. Y. X. Y. P. Y. . 14, 114, 714, 314, 614, 714, X/Y, P/Y, . TY, / TY, TTY, TTY, 37Y, 07Y, FYY, YYY, PYY, .TY, 174, 774, 774, 374, 674, 774, YTY, XTY, PTY, .3Y, /3Y, 73Y, 734, 334, 334, 034, 734, 434, 13Y, P3Y, . 0Y, 1CY, 70Y, 70Y, BOY, GOY, FOY, YOY, AOY, POY, . ry, 1ry, yry, Ary, Pry, . yy, YYY, XYY, 7XY, 7XY, 0XY, 7XY, YAY, AAY, PAY, .PY, APY, PPY, ... ... ۲.۸, ۲.۸, ۳.۸, 3.۸, ۵.۸ F.A, Y.A, A.A, . 1A, 11A, 71A, 711, 312, 612, 712, 712, 814, P/A; . TA; / TA; 6 TA; F TA; Y TA; AYA, PYA, . 7A, 17A, YYA, 77A, 37K, 07K, 77K, Y7K, K7K, P7K, .34, 134, 734, 734, 334, 034, 73A, Y3A, A3A, P3A, .0A, /0A, 701, 701, 301, 001, 701, 701, AOA; POA; · FA; IFA; YFA; YFA; FFA; YFA; AFA; PFA; ·YA; IYA; 774, 774, 374, 074, 774, 774, **۸ΥΑ, ΡΥΑ, • ΑΑ, 3ΑΑ, • ΑΑ, ΓΑΑ**, YPA, APA, PPA, .... 7.P, 3.P, P/P, . 7P, / 7P, 77P, 77P, 37P, 77P, 77P, A7P, P7P, -7P, 17P, 146, 446, 346, 646, ·36, /36,

739, 739, 339, 839, 939, .09, 100, 700, 700, 300, 000, 700, YOP, AOP, POP, . TP, 1TP, 7TP, 3 TP, 0 TP, TTP, YTP, ATP, PTP, .470, 448, 448, 448, 348, 648, TYP, YYP, AYP, PYP, AP, IAP, 7 A.P. 7 A.P. 3 A.P. 0 A.P. 1 A.P. 1 P.P. 1..1, 7..1, 3..1, 0..1, 7..1, 71.1, 71.1, 31.1, 01.1, 71.1, YI.1, XI.1, PI.1, . Y.1, YY.1, 37.13 07.13 YY.13 AY.13 PY.13 .1. 17. 13. 17. 13. 77. 13. 77. 13 67.1, F7.1, Y7.1, X7.1, P7.1) .3.1, 13.1, 73.1, 73.1, 33.1, 03.1, 73.1, 43.1, 83.1, 23.1) .1.30.1,00.1,70.1,70.1 Ao.13 . F.13 1 F.13 7 F.13 A F.13 1.47 (1.47) (1.47)

أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحيل الكلبي الأمير: ٩٢٥، ٩١٠، ١٠١٧، ١٠١٧ إسحاق بن أي الفرات: بكر المدني: ٢٩٢ إسحاق بن حازم البزاز البزاز المدني: ٧٨٠

أبي جعفر: ٥٣٠

إسماعيل بن يعقوب بن عزيز الزهرى: ٩٠٢ أشعث بن سوار الكندى النجار الأفرق الأثرم: أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري المدني: ٢٧٨

أم عبدالحميد بن حبير بن شيبة: ٤٤٠

أم ابن أبي تجراه: ١٩٨ أم شبيب: ٤٠٥

أم عمرو: ٥٠٤

أم عمرو أمرأة الزبير: ٥٠٥

أم عمد والدة عمد بن السائب بن بركة: ٥٣٢، ٥٧٣

أم هانيء بنت أبي طالب الهاشمية اسمها فاختة وقيل هند: ٩٢٤

أمية بن صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية الجمحي المكي: ٣٤٣

أنس بين مالك بن نضر الأنصاري الخزرجي: 1.77 .71 . .007

أيمن بن نابل أبو عمران: ٤٠٨

أيوب بسن أبسى تميسة: ٥٤، ٥٧، ٧٠، ١٨٩، 0 TY . TT .

أيوب بن موسى: ٢٧٤

أيوب بن موسى: ١٥١٤، ٦٢٧

أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي: ٧٩٠

ابن أبي تجراه: ١٩٨

ابن أبي صغوان: ٩٤٠

ابن المرتفع: ٢٢٤

ابن بزیع مولی ابن شموءل: ۳۷۸

ابن بكار: ٤٢٤

باباه مولى العباس بن عبد المطلب: ٦٧٤ باذام أبو صالح مولى أم هانيء: ٢١٢

برة ابنة أبي تجرأة: ٣١٨

إسحاق بن عبد الله بن خارحة: ٩٩٥ إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة الأموى مولاهم المدنى: ۲٤٨، ۲۳۹

إسحاق بن نافع، يقال له الجارف: ٣٧٨ إسرائيل بن يونس بن أبي إسماق السبيعي الممداني أبو يوسف الكوف: ٧٥٥

أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري أبو أمامة: 711

أسماء بنت أبي بكر الصديق: ٤٠١

أسماء بنت شقر: ١٨٧

أسماء بنت عميس الخنعمية: ٨٩٣

إسماعيل بن إبراهيم الصائغ: ١٥٥

إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة: ٢٨٥

إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بين سعيد بن العاص بن أمية الأموي: ٢٨٤،

FA0, 217, 737, 118, A3A, P3A,

٥٥٨، ٨٣٩، ٩٣٩، ١٦٩، ٢٢٩

إسماعيل بن الوليد بن هشام: ١٠٤١

إسماعيل بن حليحة: ٨٠٣

إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني: 007

إسماعيل بن شيبة: ٩٠٨

إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي أبو

عمد الكوفي: ٥٠٩، ٣٧٣، ٢٠٨، ٨٠٧

إسماعيل بن عبدالكريم بن معقل بن منبه أبو هشام الصنعاني: ۲۲، ۳۳

إسماعيل بن عبدالملك بن أبي الصفيرا: ١٨٥

إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصى: ٤٧ه

إسماعيل بن كثير الحجازي أبو هاشم المكيي: ٤٧٣

إسماعيل بن بحاهد: ٥٥٨

الجلد بن أيوب البصري: ١٠٦٦ حويبر ويقال اسمه حابر وحويبر لقب ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي: ٣٨٩ الحارث بن أبي بكر الزهري: ٣٨٩ الحارث بن عبدالله بن وهب بن زمعة: ٢٤٠ حارثة بن مضرب العبدي الكوفي: ٢١ حبيب بن أبي الأشرس: ٦٤٥ حبيب بن أبي ثابت قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يحيى الكوفي: ٢٨٦ الحجاج بن زياد: ١٠٣٧

حجاج بن فرافصة الباهلي البصري: ٤٩٢ حزن ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم: ٩٤٨ م

حسان بن عطية الحساريي مولاهسم أبسو بكسر الدمشفي: ٥٥٨

الحسن بن أبي الحسن البصري: ٥٠، ١٨٤، ٨٢٣، ٢٦٤ ٨٢٣، ٢٦٢، ٢٧١، ٧٥٨، ٢٦٦، ٣٢٠ الحسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي: ٤٣٠، ٤٣٠

الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي: ٢٦٦ الحسن بن محمد بن علي بـن أبـي طـالب الهـاشمي أبو محمد المدني: ٢١٦، ٢١٧

الحسن بن مسلم بن يناق المكي: ۸۸۷، ۹۰٦ الحسين بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني: ۱٤۸، ۲۳۱، ۲۸۸ الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني: ۲۲۲

الحصين بن عبد الله النوفلي: ٩٠٩ حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي الغاضري: ٣٠٠٥

حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصريـة:

بريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلمي: ٥٣٠ بشر بن السري أبو عمرو الأفوه: ٤٦، ٧٠، ٧١٢ ٧١٢

بشر بن تيم: ٩٧٥

بشر بن عاصم بن سفيان الطائفي: ١، ٦٤، ٦٩ ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي: ٦٧٣

حابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي: ١٨٢

حابر بن ساج: ٥٤٦

حابر بن ساج الحزري: ٥٤٦

حابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري أسم السلمي: ۱۸۲، ۲۰۸، ۵۶۰، ۲۹۹، ۲۹۳، ۷۶۴ ۷۲۱، ۷۱۹، ۷۰۳، ۷۰۷، ۷۸۹، ۹۹۱،

حابر بسن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبدالله الكوفي: ۳۷۷، ۸۱۰

حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي عسارف بالأنسساب: ١٥١، ١٠١٨

حرير بن حازم بن زيد بن عبدالله الأزدي أبو النضر البصري: ٧٦٢

حرير بن عبدالحميد بن قرط الضيي الكسوفي: ٢١٠،١٠٤

حعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية: ٦٧ حعفر بن ربيعة بن شــرحبيل بـن حـــــنة الكنــدي أبو شرحبيل المصري: ٧٨٠

حعفر بن عبدالله بن الحكم الأنصاري: ٦٦٧ حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي أب وعبدالله: ٦٢٨، ٣٢٣، ٢٨٤، ٤٠٤، ٤٨٤، ٧٤٣، ٧٤٤، ٧١٩،

405

حفصة بنت عبدالرحمـن بن أبـي بكـر الصديـق: ١٠٣٤

حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المومنين: ٣٤٣ حكام بن سلم أبو عبد الرحمين الرازي الكناني: ٤٧٨، ٤٧٨

الحكم بن أبان العدني أبو عيسى: ٢٢١، ٤٢٤، ٤٤٧، ٤٤٨

حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسى: ١٨٦، ٥٣٥

حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي: ٥٥٥

حماد بنن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري: ٧٠، ٢٧ه

حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة: ٦٣، ٨٢٢، ٨٩١، ٢٩١، ٨٢٢، ٨٨٧

حماد بن شعيب الكوفي: ٩٣١

حمزة بن عبد الله بن حمزة بن عتبة: ١٠٥٩ حميد بن أبي حميسد الطويل أبو عبيدة البصري: ٨٨٧

حمید بن حبان: ۵۱۳

حميد بن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القسارئ: ٢، ٤٣٨، ١٩٥، ٥٣١، ٧٦٢، ٩٥٧،

حميد بن نافع الأنصاري أبو أفلـح المدني: ٢٧٨، ٥١ ع

حمید بن یعقوب: ۳٤۷

حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي المكسى: ٤٤٩، ٧٥٧، ٣٦٥، ٢٩٢، ٦٩٢

حويطب بن عبد العزى بـن أبي قيـس العـامري: ۱۷۸، ۲۱۹، ۲۲۰

خالد بن إلباس أو إياس بن صخر بـن أبـي الجهـم بن حذيفـة أبـو الهيــم العـدوي المدنـي: ٣٠٨، ٧٨١

خالد بن القاسم: ١٩٨

خالد بن المهاحر بن خمالد بن الوليـد بـن المغـيرة المحزومي: ۲۸۲

خالد بن عبد الرحمن بن حالد بن سلمة المخزومي المكي: ٣٨٨، ٣٨٩

خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطى المزنى مولاهم: ٣٩٨

حالد بن عبدالله بن العاص المعزومي: ٢٥٤

حالد بن عرعرة: ٦٣

حالد بن کیسان حجازي: ٦٧٠

خالد بن مضرس: ۸٤۸، ۹۶۹

خُرَيْنِق ابنة الحصين: ٧٦٠

خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبـو عـون: ٨٤، ٨٥، ٨٧، ٨٧، ٢٠١، ١٠٣، ٩٩٩، ٥٠٠، ٩٦٤، ٩٦٩

خلاد بن عطاء: ۲٤٩، ۲۱٥

خلف بن یاسین: ۸۶۸

داود بن أبي الفرات عمسرو بـن الفـرات الكنـدي المروزي: ٤٦

دارد بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدنسي: ١٦٢، ٢٤٦، ٩١٧، ٩١١، ٩١٢،

داود بن شابور أبو سليمان المكي: ٢٣٢ داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي: ٢٦١، ١٧٤، ١٧٩، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ٢٨١، ٣٨١، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣٥، ٢٢١، ٣٨٥، ٢٠٤، ٤٤٥، ٥٤٤، ١٥٤، ٢٥٠، ٣٢٤، ٢٢٤، ٣٣٥، ١٤٥، ٢٤٥، ٢٥٥، زيد بن رباح المدني: ٧١٦ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسين المدني: ٦٨٣ زيد بن يثيع الهمداني الكوفي: ٢٠٦ السائب بن أبي السائب صيفي بن عابد بسن عبد الله بن عمر بن مخزوم المحزومي: ٤٩١ سالم بن أبي أمية أبو النصر مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني: ٤٦٨

سالم بن سالم البلخي: ٣٣٦ سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي

العدوي أبو عمر المدنى: ١٩٤، ٥٥٧، ٤٧٧، ٩٤، ١٣٥، ٦١٤، ٦٦٩، ٨٧٠

سعد بن مالك بن سنان بن عبيــد الأنصــاري أبـو سـعبد الخــدري: ۲۱۸، ۵۰۸، ۲۳۹، ۲۰۷۷، ۹۷۲

سعيد بن إبراهيم: ٩٩٠

سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدنى: ۷۷۱، ۹۲۶

سعيد بن أي عروبة مهران البشكري مولاهم أبـو النضر البصري: ٧٦٣، ٣٢٧

سعيد بن إسماعيل: ٣٤٦

سعيد بن السائب بن يسار النقفي الطائفي وهـو ابن أبي يسار: ١١٥

۱۹۳، ۱۹۳۰، ۱۹۳۱، ۱۹۸۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ دو ۱۹۹۸، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۳۹۹، ۱۳۹۹، ۱۳۹۹، ۱۹۳۳، ۱۹۳۹، ۱۹۳۳، ۱۹۳۹، ۱۹۳۳،

د کوان ابو صالح السمان الزيبات المدني: ۱۲۵، ۱۷۳ رباح الأسود: ۱۸۰ رباح الأسود: ۱۲۰ ۲۲۳ رباح بن مسلم: ۲۲۳، ۲۲۳ رباح مولی لآل الأخنس: ۲۲۳ رزين الأعرج مولی ابن عباس: ۱۸۸۵ رشدين بن کريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو کريب المدني: ۱۲۱

رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي: ٣٤٢

زاذان بن فروخ: ۲۳٤ زبید بن الصلت: ۲۷۷

الأسدى: ٤٨٣

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العــزى بـن قصــي بـن كــلاب أبــو عبــــد الله القرشـــى

زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي أبو مريم: ٦٩٤

> زرارة بن مصعب بن شيبة العبدري: ٣٢٤ زهير بن أبي بكر المديني: ٣٢٨

زهیر بن محمد التمیمي أبو المنذر الخراساني: ۹۲، ۹۳، ۱۶۱، ۴۸۱، ۵۸۳، ۵۰۰، ۵۲۰، ۵۸۳، ۵۸۳

زياد بن سعد بن عبد الرحمــن الخراسـاني: ٣٤٠، ١٠٣٢

زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبــو أسامة المدني: ۲۰۱، ۱۱۱، ۳۲۰ زيد بن الحــواري أبــو الحــواري العـــي البصــري:

3001.15,015

71.12 (91.1)

سعيد بن سالم القداح أبو عنمان المكي: ٧، ٨، P. . 1. 11. 31. 01. P1. 17. 77. 073 873 073 173 773 373 073 573 YT: 13: 33: 03: Y3: A3: P3: Y0: 30, 40, . 7, 17, 77, 34, 44, 3A, 0A, YA, .P, 3P, 0P, 7.1, 0 · 1 · 1 / 1 · P / 1 · P / 1 · T / 1 · T / 1 · 371, A71, P71, 371, c71, Y71, P71, .31, 731, 731, 031, 701, 301, 001, 701, 401, 371, 471, XF1, 0X1, 717, 717, 317, 077, 137, 107, Y07, Y17, 017, P17, · YY, 3YY, 7AY, FPY, YPY, Y.3, V-3, 7/3, 3/3, A73, 073, 773, VY3, AY3, PY3, Y33, Y33, P33, YOB: 353: 053: A53: P53: 173: 773, 373, 783, 783, 883, 883, 193, 793, 493, ..., 7.0, 7.0, 3.00 Y.00 0700 A700 Y300 F000 YOO, POO, . TO, 750, 350, ATO, 780, 780, 790, 715, \$55, 175, רער, עער, פער, יאר, ואר, זאר, 195, PPF, 174, KFY, 174, 344, **۲۷Υ, ۷۷Υ, Ι.Α, Υ.Α, Υ.Α, Α/Α,** . 14, 114, 134, 504, 104, . 54, 7PA, 3PA, 0PA, 7.P, 3.P, 77P, 119, 179, 979, 449, 4711, 7711 سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي مولاهم أبو عمرو المدنى: ٣٤٤ سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبو عبيد الله

المخزومسسى: ٣٩، ٦٦، ٨١، ٢١٧، ٧٧١، 0 1 1 1 0 Y E

سعيد بن عبد العزينز التنوحي الدمشقي: ٢٢٢،

سعيد بن عثمان البلوي المدني: ٥٠٤ سعيد بن عمرو الهذلي: ٢٠٣،١٦٣، ٢٠٣ سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المدنى ثم الدمشقى ثم الكوفي: ٣٣٩

سعید بن فروة: ۳، ۷۳۳

سعید بن محمد (رحل من قریش): ۲۰۲ سعيد بن محمد بن حبير بن مطعم النوفلي المدنسي: 1.07,977,7..

سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم الأموي مولاهم:

سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني: 

سعيد بن مينا مولي البحتري بن أسي ذباب الحجازي أبو الوليد: ٢٣٥

سعيد بن يحيي البلخي: ٢٦٢

سعيد بن يسار أبو الحباب المدنى: ٢٧٤ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبــو عبــد الله الكوفي: ۲۱۸، ۲۲۵، ۷۷۷، ۲۲۸، ۲۲۲،

۸١.

سفیان بن عیینیة: ۱، ۲۹، ۳۸، ۳۹، ۱۶، ۲۱، AF; 0Y; . A; (A; F31; . F1; . F1; ٥٢١، ٥٧١، ١٨٤، ١٩١، ١٩١، ٢٠٢٠ 117, Y17, 777, 777, 177, Y07, 357, סרד, ררד, 387, ידד, דדד, 777, 377, .37, /37, 737, 737, 037, Y37, Y07, F07, YV7, YA7, .. 3, /. 3, // 3, 7/ 3, 333, 733, A03; A03; P03; 153; 753; VF3;

الله: ٩٧٢ سليمان بن أبي مرحب -مولى بسني خَنْيْسم-: ١٠٢١ سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي: ٣٠٠

سليمان بن مينا: ٢٣٧

سليمان بن يسار الهلالي المدني: ٩١٦ سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل اليمامي ثسم الكوفي: ٣٣٢، ٣٣٣

سنان بن أي سنان الديلي المدني: ١٦١ سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي: ٨٧٢ شرحبيل بن أبي عون: ٢٤١، ٢٤٥ شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدنسي: مرد

شعبة بن الحجاج بن السورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري: ٧٨٤ شعبب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص: ٣٣٤، ٢٢٥، ٣٣٥، ٥٤٧، ٥٩٢، ٩٣٥ شقيق بن سلمة الأسدي أبو واثل الكوفي: ٢٦٥،

شبية بن حبير بن شبية بن عثمان: ٣٢٤ شبية بن عثمان بن أبسي طلحة العبـدري الحجـبي المكي: ١٨١، ٣٥٦ صالح بن كثير المدنى: ٩١٦

773, AP3, PP3, 710, 310, 010, P10, 176, 170, 570, 770, A76, 100, . 40, 140, 440, 340, 640, . ٨٠ ١٨٠ ٢٨٠ ١٩٠ ٣٠٠ ١٩٠٠ ٥٩٥، ٢٩٥، ١٠٢، ٢٠٢، ٣٠٢، ٥٠٢، 175, 275, 035, 535, 735, 175, 777, 777, 987, -97, 197, 397, ٥٩٦، ٢٩٢، ٢٠٧، ٧٠٧، ٨٠٧، ١٧١٧، **۸/۷, /۲۷, 77۷, 77۷, 37۷, 67۷,** 174, 774, 374, 004, 154, 784, ٥٣٨، ٢٣٨، ٧٣٨، ٥١٨، ٢١٨، ٨٥٨، POA: IFA: YFA: YFA: AFA: PFA: · YA, / YA, YYA, 3AA, 0.P, 0/P, 71P3 71P3 71P3 .7P3 .3P3 73P3 739, 139, 109, 409, 109, 179, ٩٠٠١، ١٠١٠ ١١٠١، ١٠١٠ ١٠١٥ 13.13.44.1314.1

سلمان الأغـر أبو عبـد الله المدنـي مـولى حهيــة: ٧١٦

سلمان الفارسسي أبسو عبسد الله: ۲۱۸، ۲۲۲، ۶۶۵

سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبو عبد الله سلمان الخيل: ٩٧٨ سلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي: ٧٦،

سليم بن مسلم: ١٩٥، ١٩٥، ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٧٧، ٢٨٧ ٧٨٧، ٢٩١، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٥، ٥٣٠ ٧٧٥، ٨٤٢، ٩٤٢، ٨٢٢، ٢٢٨، ٩٨٧، ١٠١١، ٨٢٠١، ٩٢٠، ٩٢٠ سليمان بن أبي المغيرة العبسي الكوفي أبو عبد

عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النحود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ: ١٩٤ عصم بن سليمان الأحول أبو عسد الرحمن

عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو: ٦٨، ٦٩٠، ٧٩١

عامر بن مصعب: ۱۰۱٤

عامر بن واثلة بن عبد الله بـن عمـرو بـن ححـش الليشي أبـو الطفيــل: ۳۸، ۲۰، ۱۷۲، ۹۷۱، ۹۸۷، ۲۳۲، ۲۳۸، ۷۷۲، ۹۸۷، ۹۸۷، ۹۸۷

عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام: ١٢٤ عباد بن كنير النقفي البصري: ٩

العباس بن عبد المطلب بن هاشم: ٦٦٧

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز أبو عبد الرحمن البصري: ٤٣٠

عبد الجبار بن الورد المخزومي مولاهم المكـي أبو هشــــام: ۲۸۱، ۲۰۱، ۳۳۷، ۲۲۱، ۲۸۱، ۱۰۲۶، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۷۰۲، ۷۱۱، ۸۸۵،

عبد الجبار بن واثل بن حجر: ٦٩١ عبد الحكيم بن عبدالله بن أبي فسروة: ٢٧٩،

> عبد الحميد بن أي أنس: ٦٢٣ عبد الحميد بن أي غسان: ٩٩٠

عبد الحميد بن حير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجيي المكي: ٣٠٦، ٣٠٥،

صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة: ٧٥١ صدقة بن يسار الجزري: ٧٦٩، ٨٣١ صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن قدامة بمن جمع القرشى الجمحى المكى: ٩٣٠

صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهسري مولاهم: ٣٦، ٧٦٧، ٨١٧

صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشسي: ٣٨٩

صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبني طلحة العبدرية: ۱۸۸، ۲۰۱، ۲۰۷، ۳۱۸، ۳۱۸، ۰۰۳، ۸۹۹

الضحاك بن مزاحم الحلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني: ۷۷، ۳۷۲، ۲۸۲، ۱۹۹

طارق بن شهاب بن عبد شمس البحلي الأخمسي أبو عبد الله الكوفي: ٨٦٨

طلحة بن عبد الله بن عبــد الرحمـن بـن أبـي بكـر الصديق التيمي المدني: ٩٦٠

طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي أبو المطرف: ١٠٠

طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: ٣، ١١، ٢١، ١٣٤، ٥٨٧، ٩،٣ طلحة بن عبيد الله التيمي المدنى: ٣، ٥٩، ٤٥٩

طلق بن حبيب العنزي: ٩٥٨، ٧١٧، ٩٥٨ عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنــين: ١٧٢،

عبد الحميد بن سهيل: ١٥٢

عبد الحميد بن عمران العجلي: ٥٥٩، ٦٧٠

عبد الرحمـن بن أبي الزناد عبـد الله بن ذكـوان المدنى: ١٥٢

عبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد وقيل أبو الموال: ٧٦٥

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: ١٠٣٤

عبد الرحمن بن أبي نُعُم البحلي أبــو الحكــم الكوفي: ٩٧٢

عبد الرحمن بن سابط الجمحسي المكسي: ٨٢، ٢٤٣

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي: م٨٧٥

عبد الرحمـن بن عبـد الله بن عبيـد البصـري أبـو سعيد: ۲۳، ۲۷، ۸۳، ۳۶٤، ۲۹۱، ۲۹۲ عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبـو عمرو: ۵۸،۰

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي الزهسري: ٤٦٠، ٣٠٤، ٥٧٨، ٤٦٢

عبد الرحمن بن فروخ العدوي مولاهم: ٩٤٣ عبد الرحمن بن محمد: ٣٠٧

عبد الرحمن بسن معاذ بن عنمان بن عمرو بن كعب الرحمن بن سعد بن تيم بن مرة التيمي: ٩٥٧ عبد الرحمن بن نافع بن حبير بن مطعم: ١١٧ عبد الرحمن بسن هرمز الأعرج أبو داود المدني: ٩١٤ ،٣٠٨

عبد الرحيم بن زيد بن الحــوارى العمــي البصــري أبو زيد: ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۱۲

عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكـر الصنعاني: ٦، ٣٨٣، ٩٢٥، ٩٢٥

عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماني: ۲۳،۱۲

عبد العزیـز بن أبي رَوَاد: ٢٢٦، ٢٢٦، ٢٥٤، ٢٥٤، ١٥٤، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٧٠، ٩٥٠، ١٨٦، ١٨٦، ٨٢٧، ٣٩٧، ١٩٧، ٩٧٠، ٢٩٧، ١٦٨، ١٨٨، ٢٨٨، ٣٨٨، ٩٣٥، ٢٣٩، ٢٣٩، ٨٣٩، ٥١٤، ٢٢٩

عبد العزيز بمن المطلب بمن عبد الله بمن حنطب المخزومي أبو طالب المدنى: ۲۹۲،۲۶۸ عبد العزيز بن حريج المكى: ۷۷۲

عبد العزيـز بـن عبـد الصمـد العمـي أبـو عبـد الله البصري: ٤١٨

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي: ١٠٣٣

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الداراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني: ٣٨٦

عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أميــة المعلــم البصري: ٩٣٦، ٩٩٠، ٤٩٩

عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولى بسني أمية وهـــو الخضرمــي: ٥١٥، ٥٢١، ٢٠٨، ٧٢٣

عبىد الله بن عبيـد الله بالتصغير ابن أبــي رافــع المدنى: ٩٢٢

عبد الله بن أي الوزير عمر بن مطرف: ٩٨٩ عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدنسي القساضي: ٩٢٦، ٩٢٦،

عبد الله بن أبي غسان: ٥٨٥، ٢٨٥، ٨٦٤ عبد الله بن أبي لبيد الكوفي: ٣٤ عبد الله بن أبي لبيد المدني أبو المغيرة: ٢٩ عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار النقفي مولاهـــــم: ٤٩، ٥٧، ٨٠، ٢١٤، ٧٧١، ٨٧١، ٧٣٢، ٣٢٢، ٨٨٢، ٢٠٠، ١٤٣٠ ٢٥٣، ٢٩٣، ٧٢٤، ٧٣٥، ٢٥٥، ٢٩٥، ٢٠٢، ٨١٢، ١٢١، ١٢٠، ٥٣٠، ٢٣٢،

عبد الله بن الحكم بن أي زياد القطواني أبو عبد الرحمن الكوف الدهمان: ٢٤

عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكــر وأبــو خبيـــب: ١٣١، ٤٨٣، ١٧١، ٤٢٥، ٥٣٨، ٥٧٠، ٥٧١، ٥١١، ٧١١،

عبد الله بن السائب بن أبي السائب بن عــابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي: ١٤٩، ١٤٩

عبد الله بن الصامت الغفاري البصري: ٦٧٩ عبد الله بن المؤمل بن وهب الله المخزومي المكسى: ٦٦٩

عبد الله بن بجير بن حمران التيمسي أو القيسمي أبو حمران البصري: ۲۰۳، ۲۰۳

عبد الله بن حعفر بن عبد الرحمن بسن المسور بن غرمة أبو محمد المدني المخرمي: ١٠٦٧ \*

عبد الله بن حمزة بن عتبة: ١٠٥٩ . د

عبد الله بن خارحة: ٩٩٥

عبد الله بن زرير الغافقي المصري: ٦٥٦ عبد الله بن زيبد بن عصرو أو عيامر الحرمي أبسو قلابة البصرى: ٧٠

عبد الله بن سخبرة الأزدي أبو معمر الكوفي: ١٤٦

> عبد الله بن سرحس المزني: ٤٤٦ عبد الله بن سعد بن خيثمة: ٥٢٣

عبد الله بن شعيب بن شيبة بمن حبير بمن شيبة: ٦٥١، ٦٥٠

عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي أبوَ صفوان المكي: ٣٤٣، ٦٤٨، ٩٣٠ عبد الله بن ضمرة السلولي: ٧٩٢، ٧٩٢

عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني أبدو محمد: ۸۲۰، ۲۷۱، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۸۹، ۷۲۸، ۸۲۸، ۸۲۸

عبد الله بن عباس: ۳، ۲، ۱۰، ۱۱، ۱۱، ۱۳،۱۱، VI, 17, 17, 77, 73, 73, 10, 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 70, 70, 70, 70, YO, YF, FA, PA, OP, FP, PP. XII. PII. . 71. 171. 371. AT1, .31, Y31, A31, CO1, TC1, 771, 771, 717, 177, 737, 737, YFY, 3.7; Y.7; YTT, TTT, P3T; 707, 787, 787, 7.3, .13, 7/3, o/3, Y/3, P/3, .73, 373, 073, X73, 173, 773, 373, 073, F73, 733, 333, 333, 373, 073, 073, 393, 4.0, 410, 910, 370, 470, 170, 670, 770, 700, 300, 400, . FO, TFO, TYO, PYO, YAO, 1PO, סוד, דוד, זוד, סוד, דוד, דוד, ישר, ארד, יאר, פאר, ראר, אארי יפרי מפרי יפרי אראי 174, 074, 074, 574, 874, 734,

عبد الله بن عنمة: ٦٦٧

عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبــد القــارئ: ۸۲۹،۲۰۹

عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدنى: ١٩٤

عبـد الله بـن محمــد بـن ســليمان بـن منصــور السهامي: ۱۰۰۲

عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو عمد العلوي المدني: ٢٤٢، ٢٤٢ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبسو

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبسو عبد الرحمسن: ١٤٦، ١٠٤، ٨٠٦، ٨٠٦، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية: ٨٨٠ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل المكي النوفلي: ٣٨، ١٢٠، ٣٢٢، ٤٨٦، ٤٨٧، ٢٨٧، ٢٦٤،

عبد الله بن عبد الله بن توبة: ٥٨٣

عبد الله بن عبید الله بن عبد الله بن أبي ملیکة بن عبد الله بن عبد الله بن ملیکة بن عبد الله بن أبي ملیکة بن عبد الله بست حدعان: ۱۰۸۰، ۱۰۸۰، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۶، ۱۰۲۶، ۱۰۲۶، ۱۰۲۶، ۱۰۲۶، ۱۰۲۶، ۱۰۲۶، ۱۰۲۶،

عبد الله بن عبيد بـن عمـير الليشي المكـي: ١٩٣. ٢٥٣، ٢٨٣، ٢٨٤، ٣٩، ٩٩.

عبد الله بن عنمان بن نحيم القاري المكي أبو عنمان: ۸۲، ۱۳۳، ۱۷۶، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۲۷ ۷۲۳، ۱۹۵، ۱۹۵، ۳۳۶، ۱۳۹، ۸۰۲، ۸۰۷، ۹۵۲، ۷۷۷، ۷۷۷، ۸۸۷، ۹۸۷، ۲۹۸، ۸۹۷، ۸۰۰، ۷۲۹، ۱۰۲۱، ۲۰۲۱، ۱۰۳۲،

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبو بكر بن أبسي قحافة: ٨٩٣

عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري: ٩٠٠ عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن حشام المخزومي: ٧٠٣ عبد الله بن على بن السائب بن عبيد المطلبي:

عبد الرحمن البصري: ٦٠٢،٥٢٢ (٢٨٠) عبد الله بن معاذ بن نشيط الصنعاني: ١٨، ٣٣، · 3, Yo, or, YY1, TY1, Y.Y, A.Y, 305, 354, 374, 77.1 عبد الله بن نـافع مـولى ابـن عمـر المدنـي: ٧٥٩، عبد الله بن هرمز المكي هو الفدكي: ٢٣٤، 978 ,007 , 897 , 88. عبد الله بن يحيى السهمى: ٨٥٤ عبد الجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو وهب وأبو محمد: ٦٢٦، ٦٢٦ عبد الجعيد بمن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد: ٢٠٩، 077, 777, 703, 703, 303, 703, 7031 · 431 7701 AA01 · PO1 P7F1 · 77, 177, 787, XYY, 78Y, 38Y, ۹۲۷، ۲۹۷، ۱۸۸، ۲۸۸، ۳۸۸، ۵۳۹، 019, 909, 779, 079, 779, 77.1, 1.27 عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي: ٦٢٣ عبد الملك بن إبراهيم الجدى المكي: ٧٦٥ عبد الملك بن الحارث بن أبي ربيعة المحزومي: عبد الملك بن عبد الرحمين بن هشام أبو هشام الذماري الابناوي: ٢١٨ عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم المكسى: ٣٦، ٤١، ٤٣، ٤٧، ٥١، 70, 70, 00, 10, A0, P0, . F, PT, 3Y2 PA2 0.12 A112 7712 YT12 **۸71, 31, 551, 641, 781, 781,** 

عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبيي الحبارثي أبــو

791, 9.7, 117, 577, 777, 877, P37, .c7, 107, 707, 707, P07, · [7, 77] · A7, 7A7, 1P7, 7.7, 0.73 7173 3173 1773 7773 8373 P37, .07, 007, 177, .Y7, 3Y7, 787, 387, 787, 787, 3.3, .13, 113, 713, 313, .73, 073, 773, YY3, 223, (03, 273, (V3, 3V3, VY3, XX3, PX3, 1P3, YP3, 1.0, ٨٠٥، ٨٠٥، ١١٥، ١١٥، ٢٣٥، ٢٣٥، 330, 100, . To, PTO, TYO, TAO, ٩٨٥، ٩٢٥، ٩٩٥، ٢٠٢، ٧١٢، ٩٢٢، · 77, 177, 777, · 37, 137, 137, ף זרי שסרי זררי דערי אערי זערי OAF, FAF, YAF, AAF, AAF, YPF, **APF, ...., ..., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., .** 137, 137, 737, 737, 737, 737, \$\$Y\$ P/Y\$ @\$Y\$ F\$Y\$ Y\$Y\$ K\$Y\$ P3Y, . 0Y, / 0Y, 70Y, 70Y, 30Y, 70Y) 7YY) YYY) XYY) Y.X) //X) 714, 314, 818, .78, 178, 078, 771, 771, 171, 771, 371, 071, **۸74, P74, .34, 734, 334, 734,** ۸۰۸، ۲۸، ۲۷۸، ۳۷۸، 3۷۸، **۵۷۸**، 774, 774, 874, 874, -84, 684, 1944 7944 3944 7094 0194 4194 PIP, 17P, 77P, YYP, 77P, 37P, .49, 449, 409, 409, 009, 709, 1991 0791 7791 3491 0491 7491 **۷۷**₽, ۸۷₽, **Р**۷₽, -۸₽, /۸₽, ۲۸₽, ۱۹۹۱ ۲۹۹۱ ۳۹۹۱ ۱۰۰۱۱

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أبو عـاصم المكـي: ٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٢، ٣٧٤، ٥٤٠، ٥٤٢،

٦٦.

عبيدالله بن أبي رافع المدني: ٦٨٣ عبيدالله بن أبي زياد القداح أبمو الحصين المكي: ١٠٥، ٩٢٩، ٩٨٧

عبیدالله بن ابسی یزید المکسی سولی آل قـارظ بـن شـــــــية: ۱۷۵، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۰، ۲۷۲،

عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سنعد بن إبراهيس بن عبدالرحمن بـن عـوف الزهـري أبـو الفضـل البغدادي: ٢١٥

عبيدالله بن سلمان الأغر هو ابن أبي عبـدالله: ٢١٦

عبيـدالله بن عبدالرحمـن بن عبـدالله بن موهــب التيمي: ٧٦٥

عبيدالله بن عبدالله بن أبــي ثــور المدنــي مــولى بــي نوفل: ۱۸۸

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الحذلي أبو عبــــدالله المدنــــــي: ۱۱، ۲۱، ۱۱، ۲۱، ۳۰۷، ۲۰۳۰

عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بسن الخطاب العمري المدني أبو عثمان: ١٩٧٦

عبيدالله بن عياض بن عمرو بن عبـد بـلا إضافـة القاري: ٨٠٠

عبيدالله بن محمد بن يزيد بن مُخنيس للمحزومي أبو يحيى أو أبو بكر المكي: ٨٦٥

عتاب بن بشير الجزري أبو الحسن أو أبو سهل مولى بني أمية: ٣٩٩

عثمان بن أبي سليمان بن حبير بن مطعم القرشي النوفلي المكي: ٩٦٠، ٩٢٨، ٩٥٩، ٩٦٠ 7...() 7...() 71...() 71...() 31...()

71...() 71...() 71...() 71...() 71...()

71...() 71...() 71...() 71...() 71...()

(13...() 71...() 31...() 71...() 71...()

١٠٧١ ، ٢٠٠١، ٨٢٠١، ١٠٦٩ ، ١٠٧١

عبد الملك بن عبدالله بن أبي حسين: ٢٨ عبد الملك بن عبيد الله بن سعيد بن يربوع: ٧٦٠ عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير: ٧٧٩

عبد الله بن أبي سليمان الأسوي مولاهم أبسو أيوب: ٢٧، ٢٠٥، ٢٩، ٥٤٣

عبد الوهاب بن بحاهد: ١٠٦١

عبدالرحمن بن الحارث بن عبــدالله بن عيـاش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني: ٥٣٥، ٦٨٣،٥٩٢

> عبدالرحمن بن حاطب بن أبي بلنعة: ٧٨١ عبدالله بن إسحاق الحجبي: ٣١٠ عبدالله بن حعفر الزهري: ٢١٩ عبدالله بن حميد: ٤٨٢

عبدالله بن زرارة بن مصعب بن شيبة بن حبير بن شيبة بن عثمان: ۲۲۲، ۲۷۰، ۲۷۱، ۳۲۶ عبدالله بن زهير بن عبدالله بن حدعان: ۲۵۲ عبدالله بن شبيب الربعي: ۱۷۳

عبدالله بن شيبة بن عثمان: ٢٥٩

عبدالله بن لبيد: ١٣

عبدالله بن يحيى السهمي: ١٦، ٥٠٩

عبدالله بن يزيد: ۲۲۱، ۲۰۳، ۲۲۱

عبدالملك بن عمير بن سويد اللحمي حليف بني عدى الكوفي: ١٦٠، ٧٠٧

عبدالوهاب بن عبدالجيد بن الصلت الثقفي أبو

عمد البصري: ۱۸۹

عبدالوهاب بن بحاهد بن حبر المكي: ٣١٦،

عثمان بين الأسود بين موسى المكي مولى بين ۸۲۵، ۳۶۲، ۹۹۷، ۹۰۸، ۲۲۸

عثمان بن اليمان الحداني أبو عمد الولوي المروى: ٥٣٠

عثمان بن سالم: ١٤

عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سالم الجمحى المرى: ٤

عثمان بن عبدالرحمن بن مسلم الحراني الطرائفي:

عثمان بن عمرو بن ساج: ۷، ۸، ۹، ۲۰، ۱۰، P1, 17, 77, 07, A7, .7, 77, 37, ٥٥، ٧٧، ٤٤، ٥٤، ٨٤، ٤٩، ٥٠، ٥٠، عروة بن أذينة: ٢٢١ 70, 30, . 7, 17, 77, 77, 87, 38, ٥٨، ٧٨، ٨٨، ٠٩، ١٩، ٢٩، ٣٩، ٤٩، ٥٩، ٢٩، ٧٩، ٨٩، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، 7.1, 7.1, 0.1, 5.1, 4.1, 1.1, ٩٠١، ١١٠، ١١٤، ٢٢١، ١٢١، ٥٢١، 771, X71, 371, 071, Y71, P71, .31, 731, 731, 031, 701, 301, 00/1 TO/1 YO/1 AO/1 37/1 YT/1 AFI: 717: 717: 317: 677: FY7: 137, 107, Y07, A07, P07, 717, 777, 377, 077, 977, . 77, 177, 777, 777, 777, 777, 377, 677, 777, 7 · 3 · Y · 3 · T / 3 · 3 / 3 · A / 3 · 073; 773; Y73; A73; P73; -33; 133, 733, 733, 833, 403, 073, AF\$1 PF\$1 YY\$1 \$Y\$1 0Y\$1 /A\$1 743, 343, 043, 543, 443, -P3, 1933 7933 0933 ... 7.03 7.03 0.0) F.0) Y.0) 070) F70) A70)

POO, 150, 750, 750, \$50, 050, 770, 770, A70, 7A0, 7P0, 717, 7/5, 3/5, 375, /VF, FVF, YVF, פער, - אר, ואר, זאר, זפר, פפרי 174, 344, 1.4, 2.4, 2.4, 4.4, A.A. 1PA. 0PA. W.P. 3.P. 3.P. 94. 4979

عثمان بن يسار: ۷، ۲۳ ه

عبم بن كثيربن كليب الحضرمي أو الجهني: 997

عدي بن عدي بن عميرة الكندى أبو فمروة الجزري: ۹۷۸

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني: ٩٧، ٥٨٥، ٤٤٥، ٢٠٤٠ 753, 553, 380, 535, VPA, APA, 1.77,919,9.0

عطاء بن أبي رباح: ٣، ١١، ٢٠، ٣١، ٨٩، 3P. 371, PVI, P37, 777, FTT, 377, YYY, . AT, FPT, Y. 3, T. 3, 3.3, . 13, 113, 513, 073, 733, 353, 073, YY3, AY3, 0A3, 7.0, A.C. P.O. . 10, 370, 070, A70, 170, 100, 100, . 10, 710, 710, YFO, PFO, FYO, YAO, YAO, PAO, 190, 790, 175, 775, 775, 075, YAF, AAF, APF, ... 3.Y, ... YA 0/4) 0/4) . 74) 474) 474) / 34) 134, 734, 734, 034, 534, 434, ٠٥٧، ٢٥٧، ٨٥٧، ٣٠٨، ١٨١٠ 174, 074, 174, 774, 774, 374, סיא, דיא, איא, יואא סיא, ריאא

عطاء بن أبي مروان الأسلمي أبو مصعب المدنـي: ٩٩٨، ٩٩٨

عطاء بن السائب أبو محمد ويقال أبو السائب التقمي الكسوفي: ٨٦، ٢٩٨، ١٠٤، ٢٩٨، ٤٠٦، ٢٥٨، ٤٠٠،

عطاء بن يزيد الليثي المدني: ٧٦١ عطاء بن يسار الهلالي أبو محمـد المدنـي مــولى ميمونة: ٢٣٢، ٢٧٩، ٣٠٤

عطاف بن خالد بن عبدالله بن العـاص المخزومي أبو صفوان المدني: ٢٥٤، ٥٥٢

عكرمة بن خالد بن العاص بن هشمام المخزومي: ٢٤٤، ٢٤٧، ٥٠٩، ٦٣٠، ٥٦٥، ٨١٨، ٨٢٦، ٨٢٨

عكرمة بن عبدالرحمـن بن الحـارث بن هــــــام المخزومي أبو عبدالله المدني: ٧٠٣

العلاء المكي: ٥٤٦

العلاء بن أبي العباس: ٦٦٨

العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي الكوفي: ٧٢، ٢٢٣

علباء بن أحمر اليشكري: ٤٦

علقمة بن أبي علقمة بلال المدني: ٢٨٩، ٣٠٦، ٣٨٦

علقمة بن قيس بن عبدالله النحمي الكوفي: ٥٨٠ علقمة بن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي: ٥٠٠٥،

علقمة بن نضلة المكي كناني وقيـل كنـدي: ۹۲۸، ۹۲۱، ۱۰۵۷، ۱۰۵۵، ۱۰۵۷

علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم المساشي: ٦٠، ٦٠، ٦٤، ٢٠٢، ٣٤٢، ٢٩٢،

علي بن الحسين بن علي بـن أبـي طـالب الهـاشمي زين العابدين: ٦٨٣، ٩٢٥

علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي: ١٣٨

علي بن حهم بن بدر الشامي: ٦٥٢

علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن حدعان النيمي البصري: ٢٥٢

على بن سعيد بن سالم القداح: ٥٤٧، ٥٥٦ على بن عبدالله البارقي الأزدي أبو عبدالله بن أبي الوليد: ٩٨٤، ٩٨٤

علي بن عبدالله بن عباس الحاشمي أبو محمد: ٥٤١، ٨٨٤

> علي بن عبيد الله بن الوازع: ٤٥ علي بن محمد بن عبدالله العمري: ٣١٨ علي بن مسهر الغرشي الكوفي: ٣٥٢ علي بن هارون بن مسلم العجلي: ٥ عليم الكندي: ٢١٨ عمار بن معاوية الدهني أبسو معاوية

عمار بن معاوية الدهـني أبــو معاويــة البجلــي الكوفي: ٩٩٤

> عمارة بن حوين أبو هارون العبدي: ٤١٨ عمر بن أبي معروف: ٢٤ عمر بن الحكم بن ثوبان المدنى: ٦٣٩

عمر بن بكار: ٦

عمر بن جميل الجمحى: ١٠٢٦

عمر بن حمزة بـن عبـدالله بـن عمـر بـن الخطـاب العمري المدنى: ٤٨١

عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي المكي: ٩٢٨

عمر بن سهل بـن مـروان المـازني التميمـي: ٧١، ٨٢٣،٦٣٧

عمر بن سهيل: ٧٦٣

عمر بن عبد الرحمن بن سعید بن یربوع الصرم المخزومی: ۷۲۰

عمر بن عبدالعزيز بن مروان بسن الحكسم بـن أبـي العـاص الأمـوي أمـير المؤمنــين: ٣٨٨، ٣٨٠، ١٠٦٧، ٨٤٨، ٩٥١، ٩٥٢، ١٠٦٤

عمر بن عبدالله العبسى: ٦٦٧

عمر بن علي بن أبي طالب المساشمي: ١٩٧، ٢٤٢

عمر بن قتادة بن النعمان الظفري الأنصاري المدنى: ٤٩٧

عمر بن قيس المكي المعروف بسندل: ٢٣٥، ٢٥٨

عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعی أبـو نجید: ۷٦۰

عمران بن داور أبو العوام القطان البصري: ۸۲۲ عمسرة بنست عبدالرحمسن بسن سسعد بسن زرارة الأنصارية المدنية: ۱۱۶، ۱۷۲، ۲۳۰، ۷٦٥

عمرو اللذلي: ٢٠٣

عمرو بن أوس بن أبي أوس النقفي الطائفي: ١٠٣٥

> عمرو بن بكر بن بكار: ١٧٣ عمرو بن حكام البصري: ٧٨٤

عمرو بن شعبب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العساص: ۱۹۵، ۴۳۹، ۲۲۰، ۵۲۲، ۷۶۰، ۸۵، ۹۲، ۹۲۰

عمرو بن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي: ١٠٠٦

عمرو بن عبدالله بن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي: ٢٠٦، ٢٠٦، ٩٩٤

عمرو بن عبيد بن باب لتميمي مولاهم أبو عثمان البصري المعتزلي: ٢٦٤،١٨٤

عمرو بن عنمان بن عفان بن أبي العاص الأسـوي أبو عنمان: ٩٣٥

عمرو بن مرة الجهني أبو طلحة أو أبو مريم: ٧٢ عمرو بن مرة بن عبدالله بن طارق الجملي المرادي القاسم بن العباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب الماشمي أبو العباس المدني: 3٧٤ القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري: ٥ القاسم بن عمد بن أبي بكر الصديق التيمي: ٨٩٣ ،٥٢٧

قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي: ٢٥٤ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسسي أبو الخطاب البصــــري: ٢٣، ٦٥، ٧١، ١٢٧، ٦٣٧، ٨٢٤، ٨٢٣،

قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحي المدني: ٥٤٤

قرعة بن يحيى البصري: ٧٠٧، ٧١٧ قبس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي: ٧٦ كثير بن المطلب بن أبي وداعة أبـو سـعيد المكـي: ١٤٢

كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني المدني: ٩٩٧

كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعــة الســهمي المكــــي: ٥١، ٥٥، ٥٦، ٧٥، ١١٨، ١١٩، ١١٩، ٧٢٢ .

كثير بن كليب الجهني: ٩٩٦

كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبو رشدين مولى ابسن عباس: ٣٦، ١٢١، ٢٢٥، ١٠١٧، ١٠١٥، ١٠١٦

كعب بن ماتع الحميري أبو إسـحاق: ١، ٤١٤، ٢٦٠، ٦٦٠، ٦٧٢، ٧٧٢، ١٧٨

كلنم ويقال لها أم كلنوم والقرشية: ٣٩١ كلنوم بن حبر البصري: ٩٥٢

كليب الجهني أو الحضرمي: ٩٩٦

لليث بن أبي سليم بن زنيسم: ٣٦٤، ٣٦٦، ٤٣٦،

31. 178

الليث بن سعد عبدالرحمين الفهمي أبو الحارث

أبو عبدالله الكوفي الأعمي: ٤٣٣ عمرو بن ميمون الأودي: ٥٠٤

عمرو بن ميمون بن مهـران الجـنرري أبـو عبـدالله وأبو عبدالرحمن: ٩٩٤

عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بسن سعيد بن العاص الأموي أبو أمية السعيدي المكي: ٣٣٩ عمرو بن يسار المكي: ٥٥٠

عنبسة بن سعيد الرازي: ٤٠٣

عنبسة بن سعيد بن الضريس الأسدي أبو بكر الكوفي: ٦٧٥

عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبـو الأحـوص الكوفي: ٧٦

> عون بن حمید بن ملّ: ۳۷۹ عیسی بن یونس: ۵۶۳

عیسی بن یونس بن أبی إسحاق السبیعی: ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۲۵، ۲۹۵، ۲۰۵، ۲۰۵، ۷۰۳، ۷۰۵، ۷۰۵

غالب بن عبيد الله: ٩٥، ٩٦، ٣١٥، ٣٥١ فاطمة الخزاعية: ٣٠٨

فاطمة السهمية: ١٨١٤، ٨١٧

فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام: ٩١٧ فاطمة بنت عبدالله: ٣١٠

فرات بن أبي عبدالرحمن القزاز الكوفي: ٦٦٢ فروة: ٧٣٣

الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بسن هاشسم الماشمي: ٣٢٦

الفضل بن عطية بـن عمرو ابن حالد المروزي: ١٠٤

فضيل بن عياض بن مسعود التميمي أبو على الزاهد: ٥٧٥

القاسم بن أبي بزة المكي مولى بني مخزوم القــارئ: ٩ . ٤ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢٣٢

المصري: ٤٣٢ ليث بن معاذ: ٩

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدنى: ١٩٤، ٣٢٧، ٢١٦

مبارك بن حسان السلمي أبو يونس أو أبو عبد الله البصري: ٣٨٨

المتنى بن الصباح اليماني الأبناري أبو عبـــد الله أو أبو يحيى: ١٩٥، ١٩٧، ٤٧٨، ٥٠٢، ٥٠٢، ٥٢٥، ٥٢٥، ٥٣٢، ٨٠٨، ٨٠٨

المثنى بن حبير الصواف: ٢٢٨

بحالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمسرو الكوفي: ٦٨

عرز بن سلمة العدني ثم المكي: ۲۱۳، ۲۱۳ عرش بن عبد الله الكعبي الخزاعي: ۱۰۳۳ محمد بن أبان: ۲۱، ۲۰۷، ۳۲۵

محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد النيمــي أبــو عبدالله المدنى: ٩٥٧

عمد بن أبي حرملة القرشي المدني مولى ابن حويطب: ١٠١٥

عمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقسي أبو إبراهيم المدنى: ١٩٧

عمد بن أبسي يحيى الأسلمي المدني واسم أبي يعبي سمعان: ٣٦٦، ٢٨٢

عمد بن إسماعيل بن أبي عصيدة: ٢٢٤ عمد بن الأسود: ٧٧٧، ٩٨٢، ١٠٢٧ عمد بن الحارث بن سغيان بن عبد الأسد المخزومي المكي: ٧٠٢

عمد بن السائب بن بركة المكي: ۵۷۳، ۵۷۳ عمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضسر الكسوفي: ۲۷، ۱۱۲، ۱۳۵، ۱۰۵، ۲۰۸، ۲۰۸، ۱۳۵، ۲۷۲، ۳۷۵، ۲۷۲، ۲۰۸، ۹۸۸،

محمد بن المنكسدر بن عبـد الله بن الهدير التيمـي المدني: ۲۸، ۱۱۰، ۹۹۳، ۹۹۳

محمد بن حبير بن مطعم بن عدي بن نوفـل النوفلي: ۹۲۲، ۲۰۰۷، ۱۰۵۳

محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام الأسدي . المدنى: ۱۸۸

عمد بن سابط: ۷۹۱ ،۸۳

محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب: ٣٤، ٤٤

محمد بن سليم: ٤٠٤

محمد بن سوقة الغنسوي أبو بكر الكوفي العابد: ۲۲۱، ۸۱۵

محمد بسن سيف الأزدي الحدانسي أبسو رحماء البصري: ٧١٢

محمد بن طارق المكي: ١٠٣٢

محمد بن عباد بن حعفر بن رفاعة بن أمية بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المحزومي المكي: ٢٤١، ١٤٤، ١٣٩٥، ١٤٨، ١٩٩٥، ٨٥١،

عمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي: ١٠٦٥

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذتب القرشي العامري أبو الحارث المدنسي: 374، 771، 471،

محمد بن عبد الرحمسن بين هنسام المحزومي الأوقص: ١٠٢٥، ١٠٦٥

محمد بن عبد العزيز: ۹۱۷، ۹۱۳، ۹۱۳، ۹۱۷ محمد بن عبد الله بن ربيعة: ۹۹۰

محمد بسن عبسد الله بسن سسليمان بسن منصسور السهامي: ٨٠٩

عمد بن عبد الله بن عبيد بن عمسير: ٩٥١،

عمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي الطائفي: ۹۲، ۱۹۵، ۱۹۵، ۹۲۰ عمد بن عبد الملك بن حريج المكي: ۲۲٦،

محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير: ٣٨٠، ٢٤٥ محمد بن عنمان بن خالد الأموي أبو مروان العنماني المدني: ٨٩٠

عمد بن عجلان المدنى: ٦٠٠

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو حعفر الباقر: ٥، ١٩٦، ٢٤٨، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٢٣، ٢١٩، ٢٢٣، ٢١٩، ٢٠١، ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٥٤

عمد بن عمر بن إبراهيم الجبيري: ٤، ٥٥٠ عمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: ٢٠٢، ٢٤٢

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القياضي: ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥١، PO(1 17(1 77(1 77(1 VP)1 AP(1 PP1, . . 7, 1 . 7, T . 7, 3 . 7, P17, · 77, / 77, 777, 777, P77, · 37, 137, 737, 737, 337, 037, 737, Y37, A37, P37, .07, 107, 707, 707; 307; 007; 177; 777; 877; PYY; 0AY; 7PY; 7PY; 3PY; Y·T; 7.7, 3.7, 4.7, 3.7, 417, 417, P/7, X77, YYE, 7YE, 3YE, 6YE, רזר, עזר, אדר, פדר, ערר, פרר, · YF, YYF, YYF, 3YF, · IY, POY, POY: - FY: - AY: 1AY: YAY: YFA: 1990 1990 70-11 35-1

عمد بن عمرو: ۲٤٣

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني: ٩٠٤،٧٦٨

عمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني: ١١٠، ١٣٢، ٢٥٥، ٣٥٧ عمد بن مسلم الطائفي: ٥٥٣

محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحسارث بن زهرة بن کلاب القرشمي الزهري أبو بکر: ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۹۱۰ ۱۹۱۰ ۱۳۱۱، ۱۲۲، ۱۸۵۰، ۱۸۵۰، ۱۲۰، ۱۲۷، ۱۲۲، ۲۲۰، ۲۸۰، ۲۸۸، ۸۸۸، ۱۰۲۰، ۸۸۳، ۱۰۸، ۹۲۰، ۹۲۰، ۱۰۷۰،

عمد بن مسلم بن عنمان بن عبد الله الرازي المعروف بابن واره: ١٠٤

محمد بن نبيه السهمي: ٩٨٠ عمد بن هشام السهمي: ٩٨٠

محمد بن واضح: ٢٣٥

عمد بن یحیی بن علی بن عبد الحمید الکنانی أبو غسان المدنسی: ۹۰۷، ۹۰۹، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۲، ۹۱۲، ۹۱۲، ۹۱۲، ۹۱۲،

عمد بن يزيد بن حنيس المحزومسي مولاهسم المكي: ٨٦٥، ٨٦٤، ٥٨٥

محمد بن يوسف الزبيدي أبو حمة: ٨٠٩، ١٠٠٢ مخارق بن حليفة وقيل ابن عبــد الله الأحمــــي أبــو سعيد الكوفي: ٨٦٨

مرة بن شراحيل الهمداني بسكون الميـــم أبــو إسماعيل الكوفي: ٨٠٦

مرئد بن عبد الله اليزني أبو الخير المصري: ٢٥٦ مرحانة والدة علقمة تكنسى أم علقمة: ٢٨٩، ٣٨٦، ٣٠٦، ٣٨٦

مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبدالله الكوفي: ٧٧، ٧٧، ٨٦، ٤٢٣، ٩٦٣ مزاحم بن أبي مزاحم المكي: ١٠٣٣، ٨٤٧ مسافع بن عبد الرحمن الحجبي: ٣٧٣، ٨٠٨ مسافع بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بين عبد الله 1.77 (1.0.

المسور بن رفاعة بن أبسي مـالك القرظـي: ٢٥٥، ٧٨٢

المسيب بن حــزن بـن أبـي وهـب المحزومـي أبـو -سعيد: ٩٤٨

مصعب بن شيبة بسن حبير بن شيبة بن عثمان العبدري المكي الحجيي: ٧٨٣

المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد السهمي أبو عبدالله: ٦٤١، ٧٢٢

معاذ بن الحارث الأنصاري النحاري القارئ: ٨٩٤

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبدالرحمين الخليفة: ٢٠١، ٢٠١، ٥٢٦،

معاوية بن الحكم السلمي: ۲۷۹ معاوية بن عبد الله الأسدي: ۱۰٦٦ معاوية بن عبد الله بن عبيد الله: ۹۲۲ معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني أبـــو إيــاس

معمر بسن راشد الأزدي مولاهم أبو عبروة البصسري: ۱۸، ۲۳، ۵۰، ۵۷، ۵۷، ۵۷، ۱۲۲ میرود البصسري: ۱۲۸، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۸، ۸۲۴، ۸۸۲، ۸۲۴، ۸۸۲، ۸۲۴، ۸۸۲، ۸۸۲، ۸۲۴، ۸۸۸،

791, .. 9, 079, 77.1

المغيرة بن حكيم الصنعاني: ٥٢٣

البصرى: ١٠٦٦

مغيرة بن خالد المخزومي: ٤٣٢

المغيرة بن زياد البحلي الموصلي: ٢٠، ٦٧٢ المغيرة بن سعيد: ٨٤٥

مغيرة بن قيس التميمي: ٧٤٥

المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى: ٣٥٤

مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام البلحي الخراز:

الحجبي المكي: ٢٧٣، ٢٠٨

مسافع بن عبدالله بن شيبة بن عثمان العبدري أبو سليمان المكسى الحجبي: ١٨١، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٧، ٢٥٧

مسروق بن الأحدع بن مالك الهمدانسي الوادعي أبو عائشة الكوفي: ٥٥٧

مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي: ٣٣٢، ٣٣٣، ١٩٦، ٧٨٣، ٨٧٢

مسلم (أبو رباح السابق): ۲۲۳، ۲۲۳

مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بــــالزنجي: ٥١، ٥٥، ٥٦، ١١٨، ١٢٠، 771, 771, . P.1, 017, 777, 777, TOT, TOT, TTT, ..., TIT, TIT, 777, 777, 877, 977, .77, 837, P37: .67: Y77: AY7: 7P7: 3 · 3 · · (3) (13) YY3, (.0) A.0, (10) 110, 770, c70, 330, 030, PFO, 740, AYC, PAO, 7PC, T.F, YIF, 115. . 15. TTF, 07F, FTF, . 3F, TOF, POF, TAF, SAF, YPF, ...Y. 7.4, 714, 314, 014, .74, 774, YYY, PYY, 13Y, 03Y, 50Y, A0Y, PFY: YAY: AAY: PAY: -PY: //A: 07K, PYK, . TK, 1TK, 3TK, KTK, PTA: .3A: T3A: 33A: 70A: 70A: **YYA, ראא, רפא, ריף, אוף, פוף,** 17P, 77P, 47P, P7P, P7P, 70P, 100, 000, 700, 740, 340, 040, 74P3 44P3 44P3 64P3 64P3 1..1, 7..1, 0..1, 71.1, 71.1) VI.1, 77.1, V7.1, P7.1, V7.1,

AT.1, .3.1, 13.1, 73.1, Y3.1,

موسى بن يعقوب بن عبدالله بن وهب بسن زمعة المطلبي الزمعي أبو محمد المدني: ٣٣٩، ٢٤٠ نافع أبو عبدالله المدني مولى ابن عمسر: ٢٦، ٢٨٤ ، ٢٩٢، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٠، ٢٣١، ٢٨٤، ٤٥٤، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٨٥، ٤٥٠، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٥٠، ٢٠٠، ٢٠٠٠

نافع بن حبير بن مطعم النوفلي المدني: ٣٥٥ نافع بن سرحس: ١٠٤٨

نافع بن عبدالحارث بن حالد الخزاعي: ۸۸۸، ۹۶۳

النضر بن عربي الباهلي مولاهـــم الحراني: ٣٦٠، ٣٧١

النوار بنت مالك بن صرمة أم زيد بن ثابت: ۲۷۸

نوفل بن معاوية بن عسروة بـن صخـر الديلـي أبــو معاوية: ٣٣٨

> هارون بن أبي بكر: ۹۰۲ هارون بن أبي عائشة: ۹۷۸ هارون بن كعب: ۵۰۶

هارون بن مسلم بـن هرمز العجلي أبو الحسين البصري: ٥

هاشم بن القاسم بسن مسلم الليشي مولاهم البغدادي أبو النضر: ٢٢٤

هشام بن حجير المكي: ٣٨٧، ٨٦٢، ٩٤٤. هشام بسن حسسان الأزدي القردُوسسي: ٢، ٤، ٧٦٦، ٣٤٢

37) 33) 7.1) 711) V.0) 715) YAF) PF

مقسم بن بجرة أبو القاسم: ٣٤٩ مكحول الشامي أبو عبدالله: ٣٥٠، ٦٧٣ منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي أبو عناب الكسوفي: ٢١٠، ٥٧٥، ٥٨٠، ٧٥٥، ٧٨٤،

منصور بن عبدالرحمن بن طلحة بن الحارث العبدري الحجي المكي: ٢٥١، ٢٥١، ٢٥٥، ٨٥١

مورود مولى عمر بن على: ١٩٧ موسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو هــارون المدنى: ١٦٥، ٣٤٥

موسى بن حبير بن شبية: ٣٤٤ موسى بن سعد المدني مولى آل أبي بكر: ٦٣٨ موسى بن ضمرة: ٣٠٧

موسى بن طارق اليماني أبو قرة الزييدي: ٩٠٩، ١٠٠٢

موسى بن عبيد: ٢٨ موسى بن عبيدة بن نشيط أبو عبدالعزيـز المدني: ٨٨، ١١٠، ٢٨٧، ٣٥٧، ٩٩، ٥٩، ٥٩ موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسـدي مـولى آل الزبـــيز: ٣٢١، ٣٣٠، ٢٦٨، ٢٧٢، ٢٧٩،

1.19 (1.17 (1.17

181

هشام بن عاصم الأسلمي: ١٠٦٣

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: ۲۹۰، ۲۹۸، ۲۹۹، ۲۹۹، ۳۸۵، ۴۶۵، ۲۶۰، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵، ۲۸۹۸، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۱۹

هشام بن عمارة: ۲۰۰، ۲۰۵۳

هلال بن علي بن أسامة العــامري المدنــي: ٢٧٩، ٣٠٤

همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة: ٢٧٥ هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخروم المحزومية أم سلمة أم المومنين: ٢٠٨، ٣٩٥، ٩٤٥

واتل بن حجر بن سعد بن مسروق الحضرمي: ٦٩١

واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي: ٢٦٥ وضاح اليشكري الواسطي البزاز أبو عوانة: ٢٧، ٣٥٤

وقدان أبو يعفور العبدي الكوفي: ٦١ } الوليد بن عطاء بن خباب: ٩٣ ، ٣٨٣، ٣٨٤،

**ፕ**ለ ٤

الوليد بسن كثير المخزومي أبو محمد المدني ثم الكوف: ٢٠١، ٢٠١

وهب بن عبدالله بن أبي دبي الهنائي الكوفي: ٤٠ وهب بن منبه بن كامل اليماني: ٦، ٨، ١٠، ١٠ ٢١، ٢١، ٢٢، ٣٣، ٣٥، ٤٥، ٤٢٢، ٣٢، ٣٥، ٤٧٤، ٩٥٠، ٤٧٤،

وهیب بن الورد القرشی مولاهم المکی: ٥٨٥ یاســــــین: ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٩٢، ٤٩٣، ٥٦١، ٥٦٢، ٣٦٥، ٥٦٤

يحيى بن أبي أنيسة أبو زيد الجرري: ١٠٩، ٣٦٨، ٣٦٨، ٣٦٨، ٣٧٨، ٤٣٥، ٤٣٦،

A.V (A.7 (EVO (ET9

يحيى بن أبي الحجاج الأهنمي، أبو أيوب البصري: ٢، ٧٦٦، ٩٠١

يحيى بن أبي عمر العدنسي: ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٢٦، ١٠٢١ ، ١٠٢١

يحيى بن المقري: ٤٧٩

يحيى بن حعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي: ٧٣٤

یحیی بن سسعید بسن سسالم: ۲، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۸، ۲۵، ۵۵۰، ۵۵۰، ۵۵۰

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي: ٣٤٨، ٦٠١، ٨٣٧، ٩٣٩، ٨٦٧

یحبی بسن سلیم الطائفی: ۸۲، ۱۱۷، ۴۲۰، ۴۲۰ ۲۷۱، ۲۰۰، ۳۳۰، ۴۳۵، ۳۳۰، ۲۸۰، ۷۷۰، ۲۸۰، ۲۹۷، ۲۹۲، ۲۳۰، ۱۰۳۰

يحيى بن شبل البلخي: ١٩٦

يحى بسن عبـاد بن عبـدالله بـن الزبـير بـن العـوام المدني: ١٢٤

يحيى بـن عبدالرحمـن بـن حـاطب بـن أبـي بلتعـة المدنى: ٧٨١

یحیی بن عبـدالله بن محمـد بن یحیـی بن صیفـي المکی: ۱۰۶۱

> يحى بن عبيد المكي مولى بني مخزوم: ٤٩١ يزيد أبو مرة: ٩٢٤

یزید بن أبي حبیب المصري أبو رحاء: ٦٥٦ یزید بن أبی حکیم: ٤٢٤

يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكـوفي: ٦٧٨، ٧٧٠

یزید بن تدرس: ۴۰۱ یزید بن رومان المدنی أبــو روح مــولی آل الزبـیر:

یزید بن زریع البصــري أبـو معاویــة: ۷۱، ۲۳۷، ۷۱۲، ۷۲۳

يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود: ۸۲۳ يزيد بن شريك بن طارق النيمي الكــوفي: ۷۰۵، ۷۰۲

يزيد بن شيبان الأزدي: ١٠٠٦

يزيد بن عبدالله بن زمعة: ٢٤٠، ٢٣٩

يزيد بن عبدالله بـن قسـيط بـن أسـامة الليشي أبـو عبدالله المدنى الأعرج: ١٠٤٩

يزيد بن عياض بن حعدبة الليثي أبو الحكم المـني: ١٨٥

يسار المكي أبو نجيح مولى ثقيف: ۱۷۷، ۱۷۸، ۲۸۸، ۳۰۰، ۲۸۸، ۲۲۰، ۷۸۷

يعقوب بن عتبة بن المغيرةُ بن الأخنس النقفي: ٢٠١،١٧٠

يعلى بن أمية بن أبسي عبيدة بن همام التميمي: ٨٠٠،٤٧١

يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي المكي: ٧٢، ١٠٣٤، ٤٢٣، ٤٠٣، ١٠٣٤

یوسف بن محمد بن ابراهیسم العطبار: ۲۷۱، ۳۲۵، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، ۱۰۲۰ ۲۰۱۲

يونس بن خباب الأسبدي مولاهم الكوفي: ٥٦١ أشياخ لمزاحم: ٨٤٧

بعض آل يعلى بن أمية: ٤٧١

بعض أهل العلم عن عمرو بن عبيد: ٩٠

رحل من أهل العلم: ١٠٤

رحل من خُزَاعَة كان أميراً على مكة: 371

رحل من قریش: ۹۳۸

عجوز منهم: ۸۹۷

غير واحد من أهل المدينة عن ابن عمر: ٥٠٤ رحل، عن عمرو بن ميمون الأودى: ٤٠٥

رحل، عن بحاهد: ٥٦٢ شبخ من بني البكاء، يقال له: وهب: ٦٢٨ مولى لأبي سعيد الحدرني: ٥٤٣ مولى لابن المرتفع: ٢٢٤

## فهرس الأعلامر

أبان (مولی أمير المؤمنين): ٣٤٠ أبان بن عثمان: ۸۷۷

أبان: ٣٣٢

إبراهيم بن عبد الرحمن بن شيبة الحجبي: ٣٣٩ إبراهيم بن عبد الله الحجبي: ٣٣٩

إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله: ٩١٣ إبراهيم بن موسى بن حعفر بن محمد العلـوي: ٣٢٧

أبرهة الحبشي: ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۱، ۲۱۹، ۲۱۹ ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۱ إبليسس: ۲۱۸، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۹۹، ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۹، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۸۲، ۲۸۲،

YA7; (YY; • AY; F • A

أبو أحمد بن حَجْش بن رئـاب: ۸۷۵، ۸۷۷، ۸۸۱

أبو أحيحة سعيد بن العاص: ٢٦١

أبو إسحاق المعتصم بالله: ٨٠١، ٥٨١ أبو أميّـة بـن المغــرة المحزوسي: ٢٤٧، ٢٦٠، ١٩٨، ٨٩٨

أبو الأرقم عبد مناف بن أبي حندب أســـد بــن عبد الله بن عمر بن مخزوم: ٩٠٠

أبو الأشعث كثير بن عبد الله بـن بشـر (رحـل من بني أسد بن حزيمة): ٩٦٠

أبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان بن قـــارب بن الأوقص: ٨٨٠

أبو الجدرة: ١٤٧

أبو الحَجَّاجِ الخراساني: ٦٣٥

أبو الحجاج بن علاط السلمي: ٨٩٠

أبو الحُجَّاج: ٤٧١

أبو الحسن: ٤٤٦

أبر الخطاب: ٩٣٥

أبو الزبير: ٤٨٢

أبو السرايا الأصفر بن الأصفر داعية آل محمد: ٣٦٩

أبو الصلت النقفي أبو أمية بن أبي الصلت: ٢٣٠, ٢٣٠

أبر الطفيل: ٧٧٢

أبر العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد معسى: ٨٧٢

أبو العباس المعتضد بالله بسن أبهي أحمد النـاصر لدين الله بن حعفر المتوكل على الله: ٢٥٢ أبو العبـاس عبـد الله بـن محمـد بــن دارد بــن عيـــي: ٨٢٧، ٤٤٢، ٨٢٧

أبو العباس: ٣٢٤، ٣٥١

أبو العدا: ٨٩٦

أبو الْحَيَّاج عميرة بن حيَّان الأسدي: ٦٥٤

أبو الوليد: ٤٤٢

أبو بحر المحوسي النجّار: ٧٩، ٦٤١

أبو زمعة بن الأسود بن المطلب: ٢٦٠ ، ٢٦٠ أبو زياد (مولى لآل عبد الله بن عامر): ٩١٥ أبو سعيد الخدري: ٤٦٨ أبو سعيد: ٨٤٦ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: ٣٧٥ أبو سفيان بن حرب: ١٨٥، ١٨٧، ٩٣، 3A7, 30Y, 10A, 17A, 77A, 0YA; أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة: ١٦٧ أبو سبّارة العدواني، وهو عمير الأعزل بن حالد بن سعيد بن الحارث بن زيد بن عدوان: ۲۷۷، ۲۷۹ أبو شاة: ٧٣٥ أبو شريح خويلد الكعبي: ٦٧٣ أبو طالب بن عبد المطلب: ٥٥٦ أبو طالب: ١٨٠، ١٨٤، ١٨٩، ٧٥٨ أبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَى: ١٧٨، ٢٤٩ أبو طلحة: ٣٨٤ أبو عبد الرحمن بن عوف: ٨٩١ أبو عبد الله: ٨٧٦ أبو عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد: ۸۷۱

ابو عثمان بن عبد الله بن خالد بن اسيد:

أبو عقال: ٢٠٠
أبو عمرو بن أمية: ٩٠١
أبو عرو: ٢٩١
أبو قيس بن الأسلت: ٢٣٧
أبو قيس بن عدي السهمي: ٢٦٠
أبو لهب: ٢٠١، ٥٥٠، ٧٤٧، ٨٣٩، ٨٥٨،

ابو قيس بن عدي السهم أبو لهب: ۲۰۱، ۵۰۳، ۹۱۳ أبو محمد الخزاعي: ۲۰۶ أبو معاذ: ۸۹۰ أبو مُعيَّط: ۸۷۳ أبسو بكسر الصديسة: ٢٦٠، ٢٧٨، ٢٦٠، ٢٧٥، ٢٥٥، ١٩٥٠، ١٩٥٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠٠٠، ١٩٤٠، ١٠٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١

۱۷۵ آبو جعفر: ۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۱۲

أبو حهل بن هشام: ۸۷۶ أبو حُذَيفة بن المفيرة: ۲۲۷، ۲۵۸، ۲۲۰،

٢٦١ أبو حمزة المحتار بــن عــوف الأزدي الإبــاضي:

ابو عمره المحتار بين عنوف الاردي الإبناضي: ٢٨٣ م

أبو خُبَيْب (يعني ابن الزبير): ٢٥٦، ٣٠٦، ١٠١٠، ٣١٨، ٢٩٩

171 A 171 P 7 3

أبو داود البدري: ٧٣٩

أبو دبّ (حل من بني سُواءة بن عامر): ٨٣٠، ٩١٦

أبو دُحَانَة: ٩٤٠

أبو ذؤيب الهذلي: ٧٧٨

أبو ربيعة بن المغيرة بن عبــد الله بـن عمــرو بــن

مخزوِم: ۲۵۶

أبو رِغُال: ۲۲۱، ۹۹۱

آزر بن إسماعيل: ١٤١ الأزرق بن عمرو: ۸۸۰ الأزرقي: ٢٢٤، ٢٢٧، ١٩٤٩، ٢٩٨ أزهر بن عبد عُون الزهري: ١٨٤، ٦٨٤ إساف بن بُغاء: ١٥٠، ١٨٩ إساف بن سهل: ١٥٠ إساف بن عمرو: ١٩٤ إساف: ۱٤٩، ۱۹۰، ۲۲۸ ۲۲۸، ۲۲۸ AOA (00\$ (00) (00. أسامة بن زيد: ٣٧٦، ٣٧٥، ٣٨١، ٨٠٨ إسحاق بن أحمد: ١٧٥ إسحاق بن العباس بن محمد: ٣٥١ إسحاق بين سلمة الصيائغ: ٤١٨، ٤١٧، 277 . 277 إسحاق بن عيسى بن على: ٣٣٩ إسحاق بن موسى (أمير المؤمنين): ٣٣٩ إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى: ٣٢٦ إسحاق: ۱۲۰، ۱۲۹، ۳۹۸، ۳۹۸، ۷۷۰ أسد بن عمر (قاضي مدينة الشرقية): ٣٣٢ أسد بن هاشم: ۱۸۲، ۸۲۹، ۸٤٤ اسعد الحِمْيري (تَبُع): ١١٥، ١٤٤، ١٧٦، 7. 7, Y. 7, X. 7, Y07, XX7, Y3P أسعد بن زرارة: ۸۲۲ أسماء بنت أبي بكر الصديق: ٢٩٥، ٧٤١ إسماعيل بن إبراهيم الحَجّي: ٨٥٧ إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام: ٧٤، ٩٧، AP, .... 1.1, 7.1, 3.1, 0.1, r.1, p.1, 111, 311, 011, 111, .71, 371, 971, 071, .31, 731, 737, 307, 037, PP7, ·73, 173, (007 (00. (080 (070 (071 (877 POO, YEO, . AO, IAE, YAE, . YY

إسماعيل بن رافع: ٩٥٤

أبو موسى الأشعري: ٨٣٠ أبو موسى: ٩١٦ أبو نهيك: ۸۹۸ أبو هريرة: ٢٨٩ أبو هود سعيد بن يَرْبُوع المخزومي: ٦٨٤ أبو واقد البكرى: ٨٣٤ أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم: ۲۶۱، ۲۰۹، ۲۲۰، ۵۷۷ أبو يزيد (من أهل سواد الكوفة): ٩٥٧ أبو يزيد سهيل بن عمرو: ٩١٣ أبو يوسف الجميري: ٣٧٨ أَبِيُّ بن كعب: ٣٤٦، ٣٤٧ أُنْيِلَةُ الخزاعية: ٥٦٢ أحمد بن إسماعيل بن على: ٣٣٩ أحمد بن طريف مولى العباس بن محمد الهاشمي: 127 أحمد بن عمر: ٧٨١ أحمد بن محمد (حد الأزرقي): ٩٠٣، ٨١١ أحمر بأس: ٦٧١ أُحْزُم بن العاص بن عمرو بن سازن بن الأزد: ۲۷۹ الأخنس أبيّ: ۹٤٣ الأخنس بن شريق الثقفي: ٩٦٦، ٩٤٢ الأدرم تيم بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة: ۲۷۰ آدم عليه السلام: ٦٨، ٧٧، ٧٧، ٥٧، ٧٧، . ٨, ٢٨, ٣٨, ٥٨, ٢٨, ٩٨, ٤٩, ٢٩, ٨٠١، ٢١١، ٥١١، ٠٢١، ٧٢١، ٢٢١ 733, P33, 703, 003, 0A3, FA3, ۸۰۵، ۲۰۵، ۲۲، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۸۰ ۸۳۷ الأرقم بن أبي الأرقم: ٩٠٠ ارنى: ٩٥٩ أرياط: ٢٠١، ٢١١

أمامة ابنة زينب: ۸۷۲ آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة: ۲۳۲، ۲۵۵، ۲۳۳ أمية بن أبي عبيدة بن همام بن يعلى بن منية: 771 أمية بن خلف الجُمَحي: ٣٨٥، ٧٣١ أمية بسن عبسد شمسس: ١٨٤، ٢٢٩، ٢٣٤، أُمْيِمَةً بنت عبد المطلب: ٨٧٥، ٨٧٧ أنس بن مالك: ٤٩١، ٢٠٥ أُنِّس (سائس الفيل): ٢٢٢ الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بسن عامر: الأوقص محمد بن عبد الرحمن بن هشام: ۸۹۷ أيوب بن عبد الله: ٥٦٢ ابن إبراهيم: ٣٢٢ ابن أبزى: ۷۲۸، ۷۲۸ ابن أبي إهاب بن عزيز التميمي: ٩٠٥ ابن أبي الأشرس: ٥٤٠ ابن أبي الرُزّام: ٩٤١ ابن أبي الكلوح البصري: ١٥٧ ابن أبي عبد الله الكاتب: ٨٦٦ ابن أخى الصِمَّة: ٩٠٠ ابن أدم الأخر: ٧٧٠ ابن آدم: ۷۷۰ ابن أذينة الثقفي: ٢٣٨ ابن الخوار من موالي بني عامر: ٩٠٨ ابن الرهين العبدري: ٣٧٧، ٦٥٠، ٨٨٩ ابن الزبعرى السهمي: ١٨٠ ابن الزبير - عبد الله بن الزبير ابن الشهيد: ٩٦٥ ابن الطحّان: ٤٨١ ابن الكواء: ٩٢

ابن حریج: ۳۸ه

إسماعيل بن صبيح: ٣٤٠ إسماعيل بن عبد الرحمن بن شيبة الحجيم: ٣٣٩ الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بين عمر بن مخزوم: ٩٠٠ الأسود بن مقصود: ۲۲۱ أسيد بن أبي العيص: ٣٨٤، ٧٢٦، ٩٣٢ الأشجعي: ٩٥٣ أشرس (مولى المطلب بن السائب بن أبسى و داعة): ٩٦٦، ٩٦٦ الأصبهبذ كأبل شاه: ٣٢٧ أصيل الغفاري: ٧٣٣ الأعرج (مولى لأبي بكر الصديق): ٩١٥ أفلح بن النضر السلمي: ٢٠١ أم إسماعيل بسن إبراهيم، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، 1.1, 7.1, 370, 330, 030 أم أمير المؤمنين حعفر المتوكل على الله: ٣٦٣ أم أنمار القارية: ٨٨٣ أم الحسارث بنست نوفسل بسن الحسارث بسن عبد المطلب: ٩٦٤ أم السائب بنت حُمَيْع الأموية: ٨٧٢ أم حعفر المقتدر بالله: ٨٩٢ أم حعفر بنت أبى الفضل جعفر بن أمير المؤمنين المنصور: ٨٥١، ٨٥٤ أم جميل بنت حرب بن أمية امرأة أبي لحب: 173, Y73 أم حكيم ابنة عبد المطلب: ٤٣٧ أم زبيدة: ٨٦٥ أم شريك (إحدى نساء بسني عامر بن لوي): أم عبد الله بن عامر: ٥١ ٤ أم كلئوم ابنة أبي بكر: ٤٣٢ أم نهشل بنت عبيدة بن أبي أحبحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس: ٧٥٨، ٥٣٦ أم هانئ بنت أبي طالب: ٧٤٦ بشر بن أبي حازم الأسدي (أسد خزيمة):
۱۹۱
بغا الكبير بن موسى (مولى أمير المؤمنين):
۹۱٦ بكار (رحل من أهل العراق): ۸٤٩

بکار (رحل من آهل العراق): ۸٤۹ بلال بــن ربـاح: ۲۸۳، ۲۷۲، ۳۷۲، ۳۷۰، ۸.۳، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۵، ۷۳۱، ۲۳۲

> بلقيس: ۲۱۳ بنات إسماعيل: ۹۹۰ البوشحاني: ۹٤٦

> > تَبَع الأول: ٢٠٥ تَبع الثالث: ٢٠٥

> > > تخبير: ٥٥٧

تُفَاحَة (مولاة لمعاوية): ٩٣٩

تميم بن أسد الخزاعي: ٦٨٠، ٦٨٣، ٦٨٤. تُرَيُّد: ٩٤٦

ثعلبة بن عمرو بن عامر: ١٥٦، ١٥٧، ١٥٩. مرد

نَعْلَبُهُ بن مالك: ٢٧٤

حابر بن عبد الله: ۲۹۸، ۳۱۳، ۲۶۸

الجارية : ۱۰۲، ۸۸۸

۸۲۸، ۵۳۸

حبير بن شيبة بن عثمان الحجيي: ٣٠٧، ٣٠٧ حبير بن مُطْعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف: ٨٨٤، ٨٣٨، ٩٨٩، ٨٨٤

> خَخْش: ۸۷٤ الجُرْهُمي: ۹۰۰ حرير بن الخَطَفَى: ۲۲۱

حعدة بن هبيرة: ٢٥٩

ابن حماد البربري: ۸۹۳ ابن خُنَيْم: ۷۷۷ ابن خطل: ۷۰۰

ابن سليم الأزرق: ١٥٧

ابن شیحان: ۸۱۹

ابن صفوان: ۲۵۳ ابن عامر: ۹۱۲،۹۱۶

ابسن عبساس: ۳۱۳، ۳۱۳، ۳۱۶، ۳۲۶

. 03, YYO, AYO, PAF

ابن علقمة: ۸۱۹

ابن علي: ۸۷۷

ابن علياء (رحل من خزاعة): ٩٦٤

ابن عمران النجعي: ٨٩٣

ابن غزوان الجَنّدي: ٩٠٠

ابن فرقد: ۲۵۴

ابن لعبد الله بن عامر: ٩٤٥

ابن لوهب بن منبه: ۲۱۷

ابن ماهان: ۸۹۱

ابن مِرْبُع الأنصاري: ٨٠٦

ابن مسعود: ٦٦٤، ٨١٥

ابن هرمة: ۹۱۷

ابن هشام المخزومي: ٩٦،

ابن وهب بن منبه: ۲۱۸

ابنا عمرو بن قیس: ۲۲۹

ابنة تيم بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: ٢٧٠

ابنة لمولى لخالد بن العاص بن هشام: ٨٩٦

امرأة من غسان: ٢٥٣

بابك: ٤٠٢

باقوم الرومي: ۲۳۹، ۲۶۳، ۲۶۸، ۲۰۰ بَبَّة عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: ۸٦٤

بدر (غلام المعتضد بالله): ٣٥٣

بُسر: ٦٤٢

الحارث: ۲۳۲، ۹٤٥، ١٥٥، ٥٥٥ خُبنيبة بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر الخزاعي: ۲۷۸ حُبّى ابنة حليل: ١٧١، ١٧٦ حبيب بن عبد الرحمن: ٣٩٣

الحَجَاج بسن يوسسف: ۲۹۱، ۳۰۵، ۳۰۲، Y-73 A-73 - 173 F073 AF73 PF73 · YT, T. 3, opo, / / /, YTA, PTA,

418, 978, 479, 37P

حجير بن أبي إهاب التميمي: ٦٢٩ حُذافة بن غانم الجُمَحي: ١٧٤ الحرّاني: ٩٣٩

حرب بن أمية بن عبد شمس: ١٨٤، ٤٣٤، ۸۷٥

حسان بن ثابت: ۱٦٠، ۲۰۲، ۵۰٤، ۷۹۹، 909

> الحسن بن أبي الحسن: ٧١٥ الحسن بن سهل: ٣٢٦، ٣٣١، ٣٤٥ الحسن: ۲۰۲، ۲۰۲

الحسين بن الحسين العلبوي: ٣٤٨، ٦٣٠،

الحسين بن الحسن: ٣٦٩

حسين بن حسن الطالبي: ٣٠٨، ٣٦٩

حسین بن علی بن حسین بن حسین بین علی بن أبي طالب: ٩٦٣

الحسين بن على: ٦٨٩

الحصين بن عبد الله بن خالد بن أسيد: ٨٧١ الحصين بن نمير الكندى: ١١٦، ٢٩١، ٢٩٦، TIT . TAY

حنص: ۸۵ه

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ٣٨٧، ٩٥٩ الحَكُم بن أبي العاص: ٣٨٤

حكيم بن أمية بن حارثة الأوقص السلمي: AYY

جعفر المتوكل علم الله: ٣٦٥، ٣٦١، ٣٦٢، 013, 730, 777

> جعفر المقتدر بالله (أمير المومنين): ٦٢٧ حعفر بن أبي حعفر (أمير المؤمنين): ٨٩٢ جعفر بن جعفر: ٣٣٢، ٣٣٩

حعفر بن سليمان بن علي: ٢٣٨، ٨٥٨،

حعفر بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على: ٩٤٧

> حعفر بن موسی: ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۹ حعفر بن يحيى البرمكي: ٩٥٨، ٨٧٢ جعفر بن يحيى: ٣٣٢، ٣٣٩، ٦٣٢ جعفر: ١٨٨٤

حُلَّهُمة بن ربيعة بن حرام: ١٧٠، ١٧٢ حندب بن الأعجم الأسلمي: ٦٧١ حندع بن ضمرة بن أبي العاص: ٨٣٥ حنيدب بن الأدلع المذلى: ٦٧١

حُوَيْرية بنت أبي حهل: ٣٨٤

الحارث (مولى أمير المؤمنين): ٣٤٠

الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف: ۲۷۸، ۹۷۸، ۹۸۸

الحارث بن خالد المعزوميي: ٧٦٠، ٩٢٣،

947

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعية المحزوسي: 707; P07; F.7; A17; P73; 3A3 الحارث بن عبد الله: ۸۹۸

الحارث بن عبد المطلب: ٥٤٨، ٢٥٥، ٨٥٧، 9.1

> الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم: ٩٤٨ الحارث بن كعب: ١٩٨

الحارث بن مالك بن كِنَانة وهو القُلَّمُس: **474** 

الحارث بن مالك: ٢٠٤

الحارث بن هشام بن المغيرة: ٣٨٤، ٧٤٧

خدیجة بنت خویلد: ۸۱۲، ۸۱۸، ۸۷۲، **777.77** عراش بن أمية الكعبى: ٦٧٢، ٦٧٣ الخزاعية (أم أبي لهب): ٥٥٦ حزاعية الغبشانية (أم الغيداق): ٥٥٦ الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر: 109 خزیمة بن خازم: ۳۳۹، ۹۳۸ الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي: 3 · Y : A A A : I · P : T · P خلف الأحمر: ١٧٥ حَلُّف بن وهب: ۸٤١ حليفة بن عمير: ٩٤٨ حويلد بن أسد: ٢٢٩ خُونْيلد بن وَائِلَة الهذلي (سيد هذيل): ٢٢٣ حيار بن عدي: ٨٨٤ الحَيْزُرَان (أم الخليفتين موسى وهارون): ٦٣٢، 111,000 داود بن سليمان بن جعفر: ٣٣٩ داود بن عبد الرحمن: ٤٨٩ داود بن على بن عبد الله بن عباس: ٦٤٩ داود بن عیسی بن موسی: ۲۸۱، ۳۳۹ داود عليه السلام: ٨٠ الدحال: ٧٣٩ دفافة بن عبد العزيز العبسى: ٣٣٩ الدورقيّ : ٩٦٨ دوس بن ذي تعلبان: ٢٠٩ الديلمي (غلام لمعاوية): ٨٦٨، ٩٣٧ ذو السويقتين: ۳۸۰ ۳۸۶ ۳۸۷ ذو القرنين: ١٣١ ذر حدن: ۲۰۹، ۲۱۰ ذو نَفْر (رحل من أشراف اليمن وملوكهم): 777,717

ذو نواس: ۲۰۹

حلیل بن خُبْشیة بن سلول بن کعب بن عمرو بسن لحسى الخزاعسى: ١٦٦، ١٧١، ١٧٢، حماد البربري: ۲۰۱، ۲۲۱، ۸۳۹، ۵۸۹ · YA : 3 A A : 7 P A : 3 P A حمدون بن على بن عيسى بن ماهان: ٣٢٧، YTY حمزة بن عبد المطلب: ٥٥٦ حمزة بن عبد الله بن الزبير: ٣١٧، ٨٦٨، **AA1** حمید بن زهیر: ۲۹۱ حن بن ربیعة بن حرام: ۱۷۲، ۱۷۲ حُنَاطَة الحِمْيري: ٢٢١، ٢٢٣ حنظلة بن أبي سفيان: ٨٦٧ حُنين: ٤٦٧ حواء: ٧٥ الحواتين: ٨٧٤ حويطب بن عبد العزى: ٢٤٢، ٥٢٤، ٦٨٤، خاتوناته: ۳۳۰ خارحة بن زيد: ۷۹۸ خالد (مولى أمير المؤمنين): ٣٤٠ خالد بن أسِيد بن أبي العيص: ٣٨٤، ٩٣٤ حالد بن العاص بن هشام: ۸۹۷، ۸۹۷ خالد بن المهاجر بن خالد بن أسد: ٩٥٦ خالد بن الوليد: ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۴، ۳۷۳ خالد بن سعید بن العاص: ۲۰۰ خالد بن سلمة: ۸۹۷ خالد بن عبد الله القسري: ٣٠٧، ٤٠٠، 1.3, 210, 210, 240, 220, 4.5, **737, 937, 974, 78**A خالد بن عبد العزيز بن عبد الله: ٩٣٤ خالصة: ۹۳٦،۹۰۰

سالم بن عبد الله بن عمر: ٣٨١، ٢٦٢ سراج (مولى لبني هاشم): ٨٤٩ السري بن عبد الله بن كثير بن عبـاس: ٨٩٣، ٩٦١

۹٦۱ سُرَيْر بن القَلَمْس: ۲۷۶ سعد (مولی عقبة): ۷۰۳، ۷۰۳ سعد القُصير (غلام معاوية): ۸٦۵ سعد بن أبي طلحة بـن عبـد العـزى العبـدري: ۸۹۰، ۸۶۲ سعد بن أبي وقاص: ۸۳۶

> سعد بن لميل: ١٦٩ سعد بن عبد الأشهل: ٢٠٤ سعيد بن العاص: ٨٦٢، ٨٦٧ سعيد بن المسيب: ٣٩٣

سعيد بن حبير: ٢٠٥، ٥٢٥، ٥٢٥، ٧٠٥ سفيان الثوري: ٧٠٥ سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بس

سفیان بن عبد الأسد بن هلال بن عبــد الله بــن عـمر بن مخزوم: ٩٠٠

سفیان بن عیبنة: ۹۳۲، ۷۵۳، ۹۳۳ گلانتر بر سود در در الگروار تر ۷۷۳

سُلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية: ٣٧٢

سَلُّم بن زیاد: ۸٦٤

سلمی بنت ضبیعة بن علي بن یعصر بن سعد بن قیس بن عَیْلان: ۲۷۰

سليمان بن أبي جعفر: ٣٣٢، ٣٣٣

سليمان بن المنصور: ٣٣٩

سلیمان بن حعفر بن سلیمان: ۳۳۹، ۳۳۹

سليمان بن عبد الله بن الأصم: ٣٣٩ سلمان بن عبد الله المستمد بالن

سلیمان بن عبد الملك بسن مسروان: ۲۰۱، ۷۹۵، ۲۶۲، ۲۵۱، ۷۹۸

سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس: ٧٩٥، ٨٦٤

> سلیمان بن موسی: ۲۰۲ سلیمان: ۲۱۳، ۸۶۹

السَّمِيدَع: ١٤٢، ١٤٤، ١٤٦

رافع (مولى لخزاعة): ۸۹۸ الربيع بن عبد الله الحارثي: ۳۳۹ الربيع: ۸۸۷

ربیعة بن حرام بن ضنة بن عبـد بـن کبـیر بـن

عذرة بن سعد بن زید: ۱۲۹ رحل من البهود: ۱۳۹

رزاح بن ربیعة: ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲

رعلة ابنة مضاض بن عمرو الجَرْهُمي: ١٤٧ رملة بنت عبد الله بن عبد الملك بن مروان:

**አ**ለም ‹አለፕ

زاروية (موالي القارّة): ٩٤٢

زبیده: ۲۰۱، ۱۳۲، ۸۸۱ ۸۸۱

الزبير بن العوام: ٩٤٠، ١٩٣٠

الزبير بن عبد المطلب: ٥٥٦

زرة: ٩٦٦

زُرزُر: ۲۵۷

زرعة ذو نواس: ۲۰۹

زرین: ۹۹۹

زهرهٔ بن کلاب: ۱۹۹

الزهرية (زوحة عبد المطلب): ٥٥٦

زیاد بن سمیة: ۸٦٧

زياد بن عبيد الله الحارثي: ٢٠٢، ٦٠٠، ٢٠١

زید بن الخطاب: ۹۰۱

زید بن ثابت: ۳۵۳

زید بن صوحان: ۷٦٦

زيقيا (مولى لآل ربيعة المخزوسي): ٩١٥

زينب بنت رسول الله ﷺ: ۸۷۲

زينب بنت سليمان بن على: ٩٤٧

السائب بن أبي السائب: ٨٩٩

السائب بن أبي وداعة السهمي: ٩٦٥

سارة (امرأة إبراهيم عليه المسلام): ٩٨،

0 1 1 2 7 0 1 3 3 0

سالم بن الجراح (عامل على صوافي مكة): ٥٨٠ ، ٢١٦ ، ٣٠٧

طاهر بن عبد الله بن طاهر: ٤٠٢ طاوس: ۲۰۳ طريفة الخير: ١٥٨ طريفة الكاهنة: ١٥٦،١٥٥ الطفيل الغنوي: ٢٣٦ الطُّفُيْل بن عمرو الدوسى: ٢٠٤ طلحة بن عبيد الله: ١٨٤ طهمان: ٤٩١ طيماء بن إسماعيل: ١٤١ عائذ: ۸۹۹ عائشـــة أم المؤمنــين: ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٨٥، PPY, T.7, A17, VFT, PY3, 173, 073, 333, 377, 374, 134, 734, 771, 771, 171 العاص بن واثل: ۲۶۱، ۲۶۱ عامر بن الظرب: ٢٨٠ عامر بن ربيعة: ١٨٤ عام بن فهيرة: ٧٣٦ عامر بن لوي: ٨٤٢ عامر بن نوفل بن عبد مناف: ۲۰۹ عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بسن قصی: ۱۷۸، ۲۵۰، ۸۸۸، ۸۸۹ العامرية: ٢٧٣ عباد (مولي لبني شيبة): ٩٤٢ عَبّاد بن عبد الله بن الزبير: ٣٠٢ العباس بن الربيع بن عبيد الله الحارثي: ٢١٧، **X 1 X** العباس بن الفضل بن الربيع (مولى أمير المؤمنين): ٣٣٩ العباس بن عبد المطلب: ١٧٨، ١٨٣، ١٨٤، 791, 337, 737, 007, 377, 813, 500, 050, 140, 740, 340, 040, 17, PYF, 30Y, AOA العباس بن علقمة: ٩٠٧

سهيل بن عمرو: ٣٨٤، ٥٦١، ٩٠٧ السيدة أم أمير المؤمنين: ٤٠٨ السيدة بنت مضاض بن عمرو الجُرُهُمسى: 18. (170 سيف بن ذي ينزن: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۱، 277 الشعبي: ٦٩١ شعیب: ۱۲۱، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۹۳ شَوْذُب (مولى لمعاوية بن أبي سفيان): ٨٤٨ شَيْبَة بن جُبَيْر بن شيبة: ٣٧٧ شيبة بن ربيعة: ٧٣١ شيبة بسن عثمان ١٧٩، ٣٤٧، ٢٥٦، ٣٦٤، 057, 557, 777, 777, 773, -05 شيبة: ۲۷۰، ۹۳۷ شيخ من قريش: ٢٦٩ شيخ نحدي: ۲۸۷ الشيطان: ٤٨٧ صاحب ياسين: ٤٧٤ صالح بن العباس بن محمد: ٨٥٧، ٨٥٧، صالح بن كيسان: ٧٤١ صالح عليه السلام: ١٣٠ صالح: ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۵۳، ۱۹۲۳ الصبيُّ : ٩٩ صدقة بن يسار: ٧١٥ صرمة بن قيس الأنصاري: ٧١٩ صفوان بن أمية: ٥٠٤، ٥٠٥، ٩٠٤ صفية بنت شيبة: ٤٥١ صُوفَة أُخْزَم بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأسد: ۲۷۸ صيغي بن عامر (هو: أبو قيس بن الأسلت الخزرجي): ۲۳٦ الضحاك بن قيس الغِهْري: ٨٨٦

ضرارين عبد المطلب: ٥٥٦

عبد الكريم بن شعيب الحجبي: ٣٣٩ عبد الله بن عمرو بن عثمان: ٣٩٣

> عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة: ٧٤٧ عبد الله بن أبي عمّار: ٧٥٩

عبد الله بن الربيع (مولی أمير المؤمنين): ٣٣٩ عبد الله بن الزبير: ٢٩، ١١١، ١١١، ٢١١، ٢٠٠، ٢٠٠، ٣٢٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠، ٢٩٨ ١٣، ٢١٦، ٢١١، ٣١٠، ٢١٠، ٢١٠، ٢١٠، ٢١٠، ٢١٦، ٢١٦، ٣١٦، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٠٥، ٨٢٦، ٢٢٦، ٢٢٠، ٢٧٢، ٢٨٦، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٢١، ٢٨١، ٢٧٠، ٢٠٢، ٢٠٠، ٢٠٥، ٨٥، ٢٨، ٢٨، ٢٨٠، ٢٨٠، ٢١٨، ٢٠٨، ٨٢٨، ٢٧٨، ٢٨٨، ٢٨٨، ٢٨٨،

عبد الله بن السائب العائذي: ٤٠ ه

عبد الله بن القاسم بسن عبيدة بسن حلسف الخزاعي: ٨٥٩

> عبد الله بن المهدي: ٣٣٩ عبد الله بن ثامر: ٢٠٩

عبد الله بن خمالد بن أسيد: ۲۹۸، ۲۹۸، ۲۷۷، ۵۹۳، ۸۲۹

> عبد الله بن ربيعة الملقب: بَبَة: ٥٣٨ عبد الله بن زمعة بن الأسود: ٢٥٩ عبد الله بن سفيان المخزومي: ٧٥٩ عبد الله بن سلام: ٣٣٥ عبد الله بن شعيب الحجبي: ٣٣٩ عبد الله بن شعيب الحجبي: ٣٣٩

العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: ٨٦٦، ٣٩٦

عبد بن قصی: ۱۷۱، ۱۷۷، ۸٤۳ عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَیّ: ۱۸٤، ۱۹۰۰، ۷۱۷، ۷۱۸، ۸۶۰، ۸۶۳، ۲۶۸، ۸۷۲

عبد مناف بن عبد الدار: ۱۷۸، ۲۵۰ عبد مناف بن قصي: ۱۷۱، ۱۷۹، ۸۶۳ عبد عبد مناف: ۱۷۷، ۱۸۰، ۲۶۹ عبد المال در مقم مناف: ۱۷۷، ۱۸۷، ۱۸۷،

عبد الدار بسن قصسي: ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۹۵۹، ۱۹۵۳، ۸۸۹

عبد الرحمن بن أبي الزناد: ١٥٠ عبد الرحمن بن أبي السمراء الغساني: ٣٣٩ عبـد الرحمـن بن أبي بكــر الصديــق: ٢٨٥، ٣٧٩، ٤٢١، ٨٣٢

عبد الرحمن بن أزهر: ٦٨٥ عبد الرحمن بن إسحاق: ٩٩٣ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ٢٥٩ عبد الرحمن بسن القاسم بن عبيدة بن حلف الخزاعي: ٨٥٩

عبد الرحمن بن زمعة: ٩٠٨ عبد الرحمن بن عبد المطلب بن تميم: ٦٨٣ عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحسارث الحزاعمي: ٩٢١

عبد الصمد بن على: ٦٦٨ عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار: ١٧٨ عبد العرّى بن قصي: ١٧١، ١٧٧، ٨٤٣ عبد العزيز بن إسماعيل الحلبي: ١٧٥ عبد العزيز بن المغيرة بن عطاء بن أبي السائب: ١٨٩٨

عبد العزيسز بن عبد الله بن حالد بن أسيد: ۷۹۷، ۷۰۲، ۷۰۱

عبد العزيز بن عبد الله بن مسافع الشيبي: ٦٠٠ عبد الكريم بن أبي المخارق: ٥٠٩، ٧٥٦ AAO, OPO, YPO, APO, IOF, OAF, AOY, PCY, IFY, Y3A, 33A, F3A, PYA, FAA, YAA, PTP

عبد الملك بن هشام: ٣٥٦

عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان: ۸۸۲

> عبد الواحد بن عبد الله الحجبي: ٣٣٩ عبدالرحمن بن عوف: ٦٨٥

> > عبيد بن عمير: ۲۹۸، ۳۱۳

عبيد بن يقطين: ٣٣٢

عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العساس بن على بن أبي طالب: ٧٦٣

عبيد الله بن سليمان بن وهب: ٦٥٣، ٦٥٣ عبيد الله بن عثمان بن إبراهيم الحجي: ٤٢٠ عبَّاب بن أسِيد بن أبي العيص بن أمية بن عبــد

ے بی رہیں ہے۔ بن بی دیاں ہے۔ شمس: ۲۷۷، ۲۲۷، ۷۳۰، ۸۷۱ عُنَّبُهُ بن رہیعــة بن عبــد شمـس: ۱۸۵، ۲٤۷،

۰ ۱۳۱ ۱۳۷

عتبة بن غزوان: ۸۸۱ ۸۸۲

عتبة بن فرقد السلمي: ٧٥٤، ٨٦٣

عنودة: ۲۱۱

عثمان التيمي: ٨٩٦

عثمان بن أبي سليمان: ٣٤٥

عثمان بن حمید: ۷۰۸

677, 187, 073

عثمان بن عبد الدار: ۱۷۸، ۲۰۰

عثمان بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:

عثمان بن عبد الله بن حالد بن أسيد: ۸۷۱ عثمان بن عبيد الله بسن عثمان بس كعب بس

سعد بن تیم بن مرة: ۸۹۵

عبد الله بن صفوان بن أمية: ۲۹۹، ۳۱۳، ۲۳۱

عبد الله بن عامر بن کریسز: ۷۱۱، ۸۶۰، ۸۷۳

عبــدالله بـــن عـــاس: ۱۸۶، ۲۹۸، ۲۹۸، ۳۳۱، ۸۲۵، ۸۳۵

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: ٥٣٤ عبد الله بن عبد المطلب (والـد النـــي ﷺ):

.00, 100, 100, 101, 101

عبد الله بن عبيد الله بن العباس بسن محمسد الهاشمي: ۹۱۹، ۸۳۸، ۸۱۶

عبد الله بن عمار (حليف عنبة بن ربيعة): ٨٨٢

عبدالله بن عمر: ۳۰۹، ۳۷۲، ۳۷۸، ۳۸۱، ۲۱، ۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۹۲۰، ۱۹۹، ۲۲۲، ۸۰۹،

٨٢٩

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۲۸۹، ۳۰۰، ۲۸۲، ۳۹۵، ۲۹۸، ۴۸۲، ۲۸۳، ۱۹۲، ۲۹۷،

**79** A

عبد الله بن كثير الداري: ٨٢٦

عبد الله بن مالك بن الهيشم الخزاعي: ٨٦٥

عبد الله بن محمد بن داود: ٦٤٢

عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي: ٦٣٦

عبد الله بن مطبع العدوي: ٣٠١

عبد الله بن يزيد: ٩٦١

عبد الجحيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: ٨٧٣ عبد المطلب بــن هاشــم: ١٨٥، ١٨٢، ١٨٤

AA/3 /773 7773 7773 3773 P773

177, 777, 373, 570, 870, 770,

1301 P301 1001 T601 V001 1001

774, 334, 404

عبد الملك بن مروان: ۲۰۱، ۳۰۵، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۱۰، ۳۱۰، ۳۰۳، ۳۰۱، ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹، ۵۱۸، ۵۱۸،

عمر بن عبد العزیبز: ۳۱۹، ۳۲۰، ۴۳۵، ۴۹۱، ۱۹۲، ۷۰۱، ۷۵۲، ۷۲۷، ۴۲۸، ۸۷۰

عمر بن فرج الرُخُحي: ۱۸۰، ۹۳۹، ۱۶۰، ۲۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲

عمر بن ماهان: ۸۰۰

عمسر: ۲۲۰، ۲۵۷، ۲۷۲، ۱۷۲، ۹۱۷، ۲۹۹

عمران بن حصين: ٦٧٤

عمرو الجادر: ۱٤٧

عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجُرْهُمي: ١٦٨، ٤٧ه

عمرو بن الحارث بن عمرو الغُبْشاني الحزاعي: ١٦٦

عمرو بن العاص: ٢٠٤

عمرو بن القاري: ۸۳٤

عمرو بن الليث الصفار: ٦٢٩

عمرو بن دینار: ۷۱۵، ۷٤۱، ۸۰۵

عمرو بن ربيعة: ١٩٨

عمرو بن سعيد بن العاص: ٦٧٣

عمرو بن عامر (مزيقياء بن ماء السماء): ١٥٥ عمرو بن عبد وذ: ٩٠٧

عمرو بن عبد الله بن صفوان الجُمَحي: ٨٤٨

عمرو بن علقمة العامري: ٨٧٥

عمرو بن لحي (اسمه: ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عبامر الحزاعــي): ١١٥، ١٤٩، ١٥٠، ١٩٥١، ١٦١، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ٢٨٦، ٢٨٦،

۷۸۱، ۲۸۷

عمرو بن مسعدة: ٨٥٢

عموق: ١٤٦،١٤٥

عمير أبو مصعب بن عمير: ٦٥٠

عنقود (إنسان كان يبيع الروس): ٨٧٤

> عثمان بن محمد بن أبي سفيان: ٣٧٨ عُمُّ بن حاج: ٦٥٢

> > عجوز من أهل مكة: ٢٩٤

العجوز: ۲۲۷

عَدُوان بن عمرو بن قيس بن عَيْلان بن مُضَـر: ۲۷۹

عطاء بن أبي رباح: ٨٩٥

عطاء: ۹۰۹، د ۸۹

عقبـة بـن الأزرق بـن عمـرو الغسـاني: ٣٩٩، ٨٧٨ د . . .

عقيـل بن أبي طـالب: ٧١٥، ٧٤٤، ٧٤٥،

Y\$Y, //A, T/A, F\$A, YYA

عكرمة (مولى ابن عباس): ٤٨٦، ٤٨٧

عكرمة بن أبي حهل: ١٩٥

العَلويّ الخارحي: ٦٥٢

عَلِسَيّ بسن أبسي طالب: ۹۲، ۲۲۳، ۲۷۸، ۲۷۳، ۹۲۰، ۷۲۲

على بن الحسين: ٦٨، ٣٨١

علي بن عبد الله بن عباس: ١٨٤، ٣٣٤ عمارة بنت سعيد بن أسامة (اسرأة إسماعيا):

عمارہ بنت سا ۷

عمر بن الحكم السلمي: ٣٦٥

عمر بسن الخطاب : ۷۷، ۷۷، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۲۴، ۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۲۲، ۳٤۸،

707; 773; .P3; //o; 770; Y70; 770; X70; 3.Y;

PTY, TOY, 30Y, 00Y, YOY, 3/A,

۰۳۸، ۱۰۸، ۲۲۸، ۳۲۸، ۰۰۹، ۱۰۹، ۲۳۰ ۳۰۹، ۲۰۹

عمر بن سعید: ۷٤۹

فهيرة بنيت عامر بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمرو الجَرْهُمي: ١٦٤ القاسم بن الربيع (مولى أمير المؤمنين): ٣٣٩ القاسم بن محمد: ٤٦٢ قَصَى بن كلاب: ١٥٠، ١٦٦، ١٦٨، ١٦٩، . ۱۷۲ . ۱۷۲ . ۱۷۳ . ۱۷۲ . ۱۷۱ . ۱۷۲ . 181, 181, . P1, PYT, P87, 307, 070, 115, 3AF, VIV, PPY, YTA, 734, 734, 444 قطورا بن إسماعيل: ١٤١، ٩١٥ قنفذ بن زهير: ٩٤١ قيدار بن إسماعيل: ١٤١ فيدمان بن إسماعيل: ١٤١ قيس بن إسماعيل: ١٤١ قيس بن سعد بن عبادة: ٩٥٩ نيس بن عَبْلان: ١٨٥ قبصر: ۲۰۹

> کابل شاہ: ۳۶۶ کاہنة بنی سعد بن ہذیم: ۵۵۲

> > كثير بن الصلت: ۸۷۸

كثير بن كثير بن المطلب بن أبسي وداعسة السهمي: ۹۲۲، ۹۱۸، ۹۱۸، ۹۲۰

كحيل بن رباح: ٣٨٥

كُريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس: ٨٧٣ كميز بن ربيعة بن حبيب ٥٦٥

کعب بن لوی: ۸٤۲

کعب: ۷۷، ۷۸

کلاب بن مرة بن کعب بن لمؤي بن غالب: ۱۲۹، ۸۴۲، ۸۴۳

كِنانة (رحل من القبِلات من ولد الحـــارث بن أمية بن عبد شمس الأصغر): ٩٤٢

لولو: ۲۰۸

ر. لبابة ابنة على بن عبد الله بن عباس: ٧٧٠ لبيد بن ربيعة بن حعفر الكلابي: ٢٧٠، ٧٨٠ عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة: ۸۹۱

> عیسی بن جعفر: ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۲۹ عیسی بن صالح بن علي: ۳۳۹ عسس بن علی بن عسد الله بن عساس

عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس: ٧٩٥،

عیسی بن علی: ۹۰۳، ۹۰۳ عیسی بن محمد بن إسماعیل المحزومی: ۹۰۰ عیسی بن مریسم: ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۰۱، ۷۲۰، ۲۰۳

عیسی بن موسی: ۸٦٤، ۲۳۹ غاضرة بن حبشیة بن سلول بن کعب بن عمرو الخزاعی: ۲۸٦

الغطريف بن عطاء: ٨٦٤

الغلام التيمي: ٧١٧ الغوث بن أخرَّم: ٢٧٩

الغيداق: ٥٥٦

فأرة: ٧٥٧

فاختة ابنة زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى (وهي أم حكيم بن حزام): ٢٦٢ الفارعة بنت أبي سفيان: ٨٧٥، ٨٧٨ فاطمة ابنة الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد الدار: ٨٩٠

فاطمة بنت عمرو بن سعد بـن سُـيُل: ١٦٩، ١٧٠

الفرزدق: ۷۸۰، ۸۰۷

فضالة بن عمير بن الملوِّح الليثي: ١٩٢

الفضل بن الربيع (مولى أمير المؤمنين): ٣٣٢، ٣٣٩، ٣٤٣، ٥٥٩، ٨٨٤، ٩٩٤

الفصل بسن سمهل (دو الرياسستين): ٣٢٧،

717, 177, 337, 037

الفضل بن عباس بن عبد المطلب: ۲٤۸

الفضل بن يحيى: ٣٣٩

محمد بن على بن الحنفية: ١٨٤ محمد بن على: ٤٣٣

عمد بن كعب القرظي: ٣٢٠ ، ٣١٩

عمد بن مشير: ٨٠٠

محمد بن منصور: ٣٤٠

محمد بن موسى: ٦٥٧، ٦٥٥

عمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي: ٨٨٣

عمد بن يحيى بن حالد بن برمك: ٨٩٩

محمود بن ربيعة بن حرام: ۱۷۲، ۱۷۲

مخرمة بن عبد العزى: ٩٠٨

غرمة بن نوفل: ۱۸٤، ۲٤٢، ۲۸٤

المخزومية (زوحة عبد المطلب): ٥٥٦

مرازم: ۹۱۶

مرّة بن كعب بن لوي: ۸۳۷، ۸٤۲، ۹٤۹ مروان: ۸۶۷

مريم (أم عيسي): ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۳

مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس:

مسافع بن طلحة بن أبي طلحة: ١٧٩ مسافع بن عبد الرحمن: ٦٠٠

مسرور: ۳۳۲

مسروق بن أبرهة: ۲۲۸

مسعود بن مُعَنّب: ۲۲۹، ۲۲۹

مسقلة: ٩١٤

مسلم بن أبي حليفة المذحجي: ٢٩١

مسلم بن خالد الزنجي: ٨٩٨

مسلم بن عقبة المُرِّي: ٢٩٦

مسلمة بن عبد الملك: ٤٤٥

المسور بن غرمة: ٣١٤

مصعب بن الزبير: ٣٥٩، ٥٩٥، ٨٧٩، ٩٠٣ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مشاف بن عبد الدار بن قَصَى : ٦٥٠

مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض بن عمسرو الجَرْهُمسى: ١٤١، ١٤٢، ١٤٤،

مالك بن كِنَانَة: ٢٧٤

مبارك الطبري: ۳٦٠، ٦٤٥، ٦٦٨، ٧٦٣ المتوكل على الله جعفر أمير المؤمنين: ٩٠٩،

F13; Y13; Y73; Y33; Y30; APA

بحامد: ۲۲۸، ۲۲۸، ۵۱۸

بحد: ۲۷۰

بحدع: ۱۵٤، ۱۵۸

محمد الأمين بن هارون الرشيد: ٣٠٧، ٣٢٤،

177, 777, 377, .37, 137, 737,

01. 1117

محمد المنتصر بالله: ١٥٤

محمد بن أحمد بن عبد الله المقدمي: ٢٥٢

عمد بن إسماعيل بن إبراهيم الحجيي: ٣٦٨

محمد بن الأسود: ٨٢٠

عمد بن الضحاك: ٦٤٢

محمد بن حبير: ٥٤٨، ٨٤٦

محمد بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن

على بن أبي طالب: ٣٥٠

محمد بن خالد بن برمك: ٩٢٦

عمد بن خالد: ٣٣٢

عمد بن داود: ٤٠١

محمد بن سعيد (ابن أحست نصير الأعجمي):

277

عمد بن سليمان: ٤٠١

عمد بن طارق: ۸۲٤

محمد بن عبد الرحمن المحزومي (قاضي مكة):

777, 777

محمد بن عبد الرحمن بين هشيام الأوقيص المخزومي: ٢٠٢

محمد بن عبد الله (صهر العنماني): ٣٣٢ محمد بن عبسد الله بن عثمان الحجبي: ٣٣٩،

محمد بن عبد الله بن عمرو: ٤٨٧

عمد بن على الشافعي: ٨٢٧

منصور بن عكرمة بن عصفة بن قيس بن عَبُلان: ۲۷۰

منيرة (مولاة المهدى): ٥٤٣

مُنه: ۸۸۷

المهتدى بالله: ٦٤٢

المهدي (الإمام): 800

المهدى أمير المومنين: ٣٦٧، ٣٦٨، ٤٠٠، 173, YT3, 130, 730, PYO, . KO, 140, 740, 7.5, 3.5, 5.5, 4.5,

A.F. P.F. . 1 F. 1 1 F. 3 1 F. TYF. .75, 775, 375, 775, .35, /35,

٥٤٢، ١٥٢، ١٩٢، ٨٤٨، ٨٥٨، ٧٨،

٩٧٨، ١٨٨، ٤٨٨، ٧٨٨، ٩٩٨، ٩٩٨،

904 .98 . .9 . 9

مهر (إنسان كان يعلّم الكُتّاب): ٩٥٧ مهرب بسني دومسي كـابل شـاه: ٣٢٧، ٣٣٠،

مورّش: ۸۵۲

موسى (أمير المؤمنين): ٦١١

موسى الهادى: ٦٥١

موسى بن المهدي: ٦١٤

موسى بن عبد الله بن جميل: ٤٨٨

موسی بن عمران: ۱۲۸، ۱۲۸

موسى بن عيسى: ٦٣٦

موسى عليه السلام: ١٢١، ١٢٢، ١٢٧، 119

موسمی: ۲۰۶، ۲۲۰

مولى ابن المُشَمُّعِل: ٤٨١

مياس بن إسماعيل: ١٤١

ميمون بن الحضرمي: ٨٤٤

مبمونة بنت الحارث الهلالية (زوج النبي ﷺ):

٥٦٨، ٢٦٨

نائل بن قيس الجذامي: ٢١٤ نائلة بنت سهيل: ١٩٤ 731, Y31, X31, T01, 001, Y01, 171, 371, 019, 079

الُطْعيم بين عيدي بين نوفيل: ١٨٢، ٨٣٩، 9.0 ( ) 1

المطلب (هو: السائب بن أبي وداعة): ٩٦٦ المطلب بن أبي وداعة السهمي: ٥٠٩، ٥٣٧، oį.

المطلب بن حَنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم: ۸۹۹

مطيع بن الأسود: ٩٠١

معاوية بن أبى سفيان: ٣٢٠، ٣٥٧، ٣٦٤، **YY7, ...., PY0, AY0, F7F, .6F,** 

154, .04, 484, 708

مُعَاوِية بن تُور الكِندي: ٢٧٤

معاویة بن یزید: ۲۹۸

معاریـــة: ۲۵۷، ۲۵۷، ۳۷۷، ۲۸۳، ۲۵۰، 0 A F , 7 / A , 10 A , 70 A , P0 A , 7 F A , 3 T.K. O F.K. F F.K. 7 Y.K. YYK. KYK. 144, 244, 284, 3.6, 4.6, 4.6,

989,987

معتب بن أبي لهب: ۸۷۷ المعتصم بالله أبو إسحاق أمير المؤمنين: ٤٠٢،

.75, 775, .78

المعتضد بالله: ٢٤٤، ٢٢٤، ٨٨٩

معمر بن عبد الله بن نضلة: ١٩٣

المغيرة بن أبي العاص بن أمية: ٨٧٨

المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: ٣٣٧،

المقوم بن عبد المطلب: ١٨٢، ٥٥٦، ٨٣٩،

مِقْيَس بن عبد قيس السهمي: ٩٥٦ المنتصر بالله أمير المؤمنين: ٩٤٢ المنصور أبو جعفر: ٤٣٢

هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار: ۱۷۹، ۱۸۲، ۲۸۸، ۲۰۰، ۷۱۸، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۵۸، ۸۶۳

هَبَارٌ (رحل من الأزد): ٨٩٦ الهذلي: ١٩٥٤

هرنمة بن أعين: ٣٣٩

هشام بن العاص: ۲۰۰

هشام بن المغيرة: ٨٩٧

هشام بن سليمان: ٨٩٦

هشام بن عبد الملك بن مروان: ۸۸۲، ۸۸۳

هلال بن عامر: ٥٥٦

هند بنت سهيل: ۹۰۷،۷۵۲

هند بنت عتبة: ١٩٥، ٨٦٢، ٩١٧

هوازن: ۲۷۰

هود النبي عليــه الســلام: ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۵۳، ۱۹۳

> الواثق بالله: ٦٤٤، ٦٣٧ واصل بن إسماعيل: ١٤١

وردان (مولى المطلب بن أبي وداعة): ٨٤٩

ورقة بن نوفل الأسدي: ٢٦٣، ٢٧٤

الوليد بن المغيرة: ٢٤١، ٢٤٥، ٢٥٨، ٢٦٢،

791

الوليد بن عبد الملك بن مسروان: ۳۰۸، ۳۰۸، ۳۲٤، ۴۰۵، ۴۰۹، ۲۰۱، ۹۸۵، ۲۰۱، ۸۹۵، ۲۰۱،

الوليد بن عُنبُة بن أبي سفيان: ٣٧٨، ٨٧١ الوليد بن يزيد: ٣٢٤

وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب:

1000 POO1 PFA

وهب بن عثمان: ۱۷۹

یاسر (خادم زبیدة): ۸٤٠

یحیی بن حالد بسن برماك: ۸۸۰، ۹۹۸،

901.9.1

يحيى بن خالد: ٣٣٩، ٣٣٩

نائلة بنت عمرو بن ذئب: ۱۸۹، ۱۸۹ نائلــــة: ۱۹۹، ۱۹۰، ۱۹۲، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۵، ۵۰۰، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۵، ۸۰۸

نابت بن إسماعيل: ١٤١، ١٤٤

نابغة بني ذبيان: ٨٠٤

نافع بن الخوزي: ٩٢١، ٩٢٠

نافع بن حبير بن مُطْعِم: ٨٩٢، ٨٩٢

نافع بن سرحس: ۸۳٤

نافع بن عبد الحارث الخزاعي: ٧٠٧، ٧٢٧،

3 . 9 . 17 9

نافع بن علقمة: ٩٦٦

نافع: ٢٦٠

النباش بن زرارة التميمي: ٩٣٧

نبهان (مولى لآل عبد الله بن عامر): ٩١٥

النجاشي: ۲۱۹، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۹

نَجدة الحَروري: ٩٤٢

نصير بن إبراهيم الأعجمي: ٣٢٦

النضر بن كنانة: ١٧٦

نُفَيْع: ٧٧٤

نَّهُيل بن حبيب الخنعمي: ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲ نفيل بن عبد العزی: ۹۰۱

النمرية (زوحة عبد المطلب): ٥٥٦

نوح عليه السلام: ٩٤، ٩٥، ١٠٩، ١١٦، ١٢١، ١٢٧، ٩٢٠

هاجر أمّ إسمــاعيل: ۹۸، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۶۱، ۵۸، ۶۳۲

هارون الرشيد (أسير المؤمنين): ٣٣١، ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٤٠، ٢٤١، ٢٤١، ٣٤٣، ٨٤١، ٨٥٠، ٣٠٢، ٢١٢، ٣٣٢، ٣٣٢، ٨٥١، ٢٢١، ٢٩٧، ٩٨٨، ٥٨٤، ٩٥٨،

. ٧٨، ٤٨٨، ٢٩٨، ٤٩٨

هارون الواثق بالله: ٤٠١

يحيى بن سليم الكاتب: ٨٩٣ يحيى بن عيسى بن موسى: ٣٣٩ يزيد بـن محمـد بـن حنظلـة المحزومـي: ٣٢٧، ٧٦١

یزید بن معاویـــة: ۲۹۱، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۲، ۷۹۷، ۲۰۳، ۸۰۳، ۴۰۳

YP7, 707, A07, P07

يزيد بن منصور الجِمْيري: ۸۷۰ يَعْفُر بن عبد قرا: ۲٦١

يعقوب بن داود المطبقي: ٩٠٦

يعقوب: ١٢٩

يعلى بن أمية التميمي: ٨٧٦، ٨٧٨

يعلى بن مُنْيَه: ٨٨٨، ٨٨٥

يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بسن

بكر بن عبد مناة بن كنانة: ١٧٣

يَعْمُرُ بن نفائة بن عدي بن الديل بـن بكـر بـن

عبد مناة بن كِنانة (سيد بني بكر): ٢٢٣

یقطین بن موسی: ۸۸۷

يكسوم بن أبرهة: ٢٢٨

يوسف بن يعقوب: ٦٥٣

یوسف ذو نواس: ۲۱۳

يوسف: ١٢٩، ٦٦٩

یونس بن متی: ۱۲۹

## فهرس الكنب

الإنجيل: ٢٠٩، ٢٠٩

التوراة : ٦٩، ٩١

الزبور: ۱۳۸ القـــرآن: ۲۱۳، ۲۳۰، ۲۲۲، ۲۷۸، ۴۹۷،

0.0, 375, AAF, AYY, 17A, 07A,

9..

المبتدأ: ١٠٢

الأراك (من بطن مرّ): ١٥٨ أرض أكسوم: ٢١٢ ارض ابن ابي مليكة: ٩٧٠ أرض ابن معمر: ٩٥١ ارض ابن هربذ: ٩٤٥ أرض الجزيرة: ٢٨٦ أرض الشام: ١٥٩ أرض الهند: ٨١ أرض خُرُهُم: ١٥٦ أرض حنعَم: ٢٢ أرض عُذرة: ١٧٠ أرض قُضاعة: ١٧٠ الأركان: ١٢٠ أرمينية: ١١٠، ١١٣، ٤٠٢ الأرنة: ٩٦٩ الأرياف: ٦٩٣ استار: ۹۹۲ السفل مكسة: ٢٥٧، ٢٢١، ٢٢٢، ٤٨١ 70A, 50A, 3YA, YPA, 3.P, P3P, 971 (900 (90) الأسواق: ٥٦٦، ٩٥٨، ٥٥٩ أضاءة النبط: ٩٥٢، ٨٤٦ أضاءة بني غفار: ٨٣٥ أضاءة لِبْن: ٦٨٦، ٩٥٢ أظَّلُم: ٩٤٤ الأعشاش: ٦٨٦، ٩٧١ الأعضاد: ٩٥٨ أعلى المسجد: ٣٩٩، ١٠٠، ٥٢٥، ٥٤٥، AA0, ..., 0.5, 115, 375, P.P. أعلى الوادي: ٩٠٧ أعلى مكة: ٤٥٧، ٧٥٧، ٨١٤، ٨١٥، الأَفْعة: ٩٣١، ٩٣٣

الأفخرانة: ٩٢٧

## فهرس الأماكن

الآبار: ۱۷۷ آبار الأسود بن سفيان المخزومي: ٩٥٣ أباطع مكة: ٥٥٧ الأبط ح: ۲۷، ۲۱۱، ۱۳۱، ۱۲۱، ۴۸۲، 797, 797, 797, 177, 097, 373, 191. 181 101. 1017 1800 180. 914,917,944 الأنواء: ٩١٧ أبيار كلاب بن مُرّة: ٨٤٣ أبيار مكة: ١٨٣ الأبيض: ٩٦٠، ٩٣٨، ٩٦٠ أَنُال: ۹۳۴، ۹۳۴ أحبال عرفة: ٨٠٤ أحياد الصغيم: ٢٤٥، ٣٤٦، ٥١٥، ٨١٦، **131, 391, 091, 591, 791, 719,** 914,917 أحياد الكبير: ٩٩٥، ٦١٦، ٦٢٦، ٨٤٠، 774, 374, 384, 084, 584, 484, 901 1984 1987 أحياد: ۱۲۲، ۱۲۱، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۴۰ 337; 37F; A7Y; 70Y; Y3A; YPA; APA أحيادُيْن: ١٤٢، ١٤٦، ٢٥٨، ٩٠٩، ٩٠٩ أحُد: ٩٣٠ الأحقاف: ٥٦١ الأحمر (يسمى في الجاهلية: الأعرف) ا ٩١١ الأحمر: ٢٩٦، ٩٣٧ الأخسف: ١٨٧ الأخشان: ١٣٧ أذاخر: ٩٤٣، ٩٤٤، ٥٦٥، ٣٩٦، ٩٧٢

بئر العجول: ۱۸۱ بشر العَلُوق: ٨٤١ بتر الغُمْر: ٨٤٢ بئر القسرى: ٩٢٥ بئر الكعية: ١٣٨ بئر اليسيرة: ٨٤٢ بئر بأحياد: ٨٤٧ بئر بَكَار: ۹۶۱، ۸۰۹، ۲۲۱ بئر حبير بن مُطْعِم: ٨١٤ بئر حُو يُطِب بن عبد العزى: ٨٤٧ بر خالد بن عبد الله القسرى: ٨١٩ بئر خَم: ۱۸۱، ۹٤۹، ۹٤۹ بئر رُمُ: ۸۳۷ بئر رمرم: ۸٤١ بئر زمزم: ٥٥١ بئر زینب: ۹٤۸ بئر سُقْيَة: ٨٤١ بئر شَوْاذُب: ٨٤٨ بنر عكرمة: ٨٤٨، ٩٤٧ بئر عمرو بن عثمان بن عفان: ۸٤٧ بئر في دار محمد بن يوسف البيضاء: ٨٤٦ بئر قصى بن كلاب (يقال لها: العجول): 90. 1777 بئر كر آدم: ۱۸۰، ۹۲۵ بستر ميمسون بسن الحضرمسي: ١٨٣، ١٨٥٥، 917,917 بئر نافع بن علقمة: ٩٢٤ بئر وردان: ۸٤٩ باب بني حُمَح: ٦١٧ باب أبي البختري بن هاشم الأسدي: ٦٢٨ باب أحياد الكبير: ٦١١ باب أجماد: ٨٤٠ باب أم هاني ابنة أبي طالب: ٦٢٦ باب البطحاء: ٢٠٤

أقيصر: ٧٧٠ الأكمة ، أكسة: ١٠٤، ٥٣٥، ٢٢٨، ٢٢٨، 9 2 2 4 3 7 7 الأكمة السوداء: ٨٢٣ ألات يحاميم: ٩٣٩ ألال: ١٠٤ أمَ أَحْداد: ٨٤٥ أم القرى: ٣٩٣، ٣٩٥ أمّ رُحم: ٣٩٣، ٣٩٥ أمنج: ٢٠٦ أنصاب الأسد: ٩٤٧ أنصاب الحرم: ٩٦٩ الأنصاب الحمر: ٩٤٥ الأردية: ١٥٢ إيلياء: ۲۲۱، ۲۹۸، ۲۲۰ بئر أبي موسى الأشعري: ٨٤٨ بئر أَبِيَّ: ٨٤١ بئر أمّ جعلان: ٨٤٠ بئر أمّ حَرْدان: ٨٤١ بئر ابن أبي سمير: ۹۲۲، ۹۲۱ بئر ابن عنبسة: ٩٦٢ بئر الأسود بن البختري: ٨٤٦ بئر الأسود بن المطلب بن أسد: ٦٢٨ بئر الأسود: ٨٤١ البئر التي نثلت خالصة مولاة الخَبْزُرَان بالسقيا: A £ Y بئر الجَفْر: ٨٤٠ بئر الرَوَاء: ٨٤٢ بئر السقيا: ٨٥٠ بئر السنبُلَة: ٨٤١ بئر الشركاء: ٨٩٧، ٨٩٨ بئر الصلاصل: ٨٤٩ بئر الطلوب: ٨٤٨ بئر الطّويّ: ٨٤٠ ۲۰۷، ۱۳۳، ۲۱۳، ۲۲۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۲۳۵، ۲۹۰ باب بن عدی بن کعب: ۲۲۴

باب بني عدي بن قعب: ٦٢٤ ياب بني مخزوم: ٦٢٤، ٦٢٥، ٦٦٠، باب بني هاشــم: ١٣٠، ٦٠٤، ٦١٠، ٦١٢، ٢٢٢، ٢٢٢

> باب حجرة زمزم: ٦٣٨ باب حجير بن أبي إهاب: ٦٢٩ باب دار الأزرق: ٨٨٢

باب دار الإمارة: ٦٣٥ باب دار العجلة: ٦٢٩، ٤٣٧

باب دار القوارير: ٦٢١

باب دار الندوة: ۹۲، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۱۰،

779

باب دار بني شيبة بن عثمان: ٩٩٦ باب دار بني عبّاد: ٦٦٣

باب دار شیبة بن عثمان: ۲۰۰، ۱۳۰ باب دار عمرو بن العاص: ۲۳۷

باب شعب ابن عامر: ۸۹۰ باب شعب ابن یوسف: ۹۰۸

باب شعب الرخم: ٩٢٦

باب شعب السقيا: ٩٣٦

باب شعب الْمُنْكَأَ: ٩٤٧

باب شعب علي: ٧٧٠

باب عمرو بن العاص: ٢٠٦، ٦٢٨

باب قَعَيْقِعان: ٦٢٩، ٨٨٥ بابا الكعبة: ٣٠٧

البادية: ۹۰۹، ۱۲۳، ۲۸۰

باراب: ۳۲۹

بارق: ۲۸٤

الباسَّة: ٣٩٣، ٣٩٥

الباميان: ٣٢٨

بحر عَدَن: ۲۱٦

بحيرة الأصفر: ٩٧١

باب البقّالين: ٦١٠، ٦١١، ٦١٢، ٦٣٢

باب الحجر: ٣٧٥

باب الحزامية: ٦٢٦

باب الحنّاطين: ٦١٢، ٦٢٧

باب السُّمَّانين: ٢٢ ٤

باب السيل: ٥٣٦

باب الصفا: ۲۲۲، ۵۷۸، ۲۱۲، ۲۱۳،

717, 777, 377, 937

باب الطبري: ٦٥٥

باب العباس بن عبد المطلب: ٦٠٨، ٦١٦، ٦٣٢، ٦٣٤

باب المسجد الأعظم: ٨٧٦

707 (000

باب المسجد: ۲۰۲، ۳۷۲، ۱۲۲، ۳۰۳، ۲۰۸، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۸۱۸،

3 A A

باب النبي: ۲۰۸، ۲۲۱

باب بني الزبير بن العوام: ٦٢٦

باب بني حُمَّح: ۲۹۱، ۹۹۹، ۲۰۰، ۲۰۰،

715, 315, 015, 575, 775

باب بني حكيم بن حِزَام: ٦٢٦

باب بني سفيان بن عبد الأسد: ٦٢٣

باب بسني سهم: ۹۱، ۹۹، ۹۹، ۲۰۲، ۲۲۸،

375

باب بني شيبة الصغير: ٦٣٣

باب بني شيبة: ٥١٤، ٦١٩، ٦٢٠، ٨٤٨،

۲۷۸، ۸۷۸، ۱۸۸

باب بني عائذ: ٦٢٣

بلاد الیمن: ۱۵۲ بلاد بللور: ۳۲۹ بلدح: ۸۵۱، ۹۶۱، ۹۶۸، ۹۶۹ بنو خُمُح: ۲۲۰، ۹۲۲ بنو مخزوم: ۸۳۷

البَوْباة: ٣٤٩

بوخان: ۳۲۹

بيار الأسود بسن سنفيان بسن عبسد الأسسد المحزومي: ٨٤٨ بيت أبي بكر: ٨٩٤ بيت الأزلام: ٩٥٦

91. (297

بیت الزیت: ۲۰۱، ۲۱۲ بیت النسراب: ۷۹۱، ۵۸۱، ۹۹۵، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۳

البيت العتيق: ۱۱۹، ۱۰۱، ۳۹۰ بيت المال: ۲۳۷، ۳۰۸، ۸۸۷

البيــت المعمـــور: ۷۱، ۷۶، ۹۰، ۹۲، ۹۳، ۹۶، ۷۷۲

بیست المقسساس: ۲۹، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۹، ۱۳۹، ۲۹۸

بیت حمران: ۹۶۳

بيـت خديجـة بنـت خويلــد: ۲۰۸، ۲۱۸،

**198 4899** 

بيت زيت قناديل المسجد: ٩٩٥

بیت مال مکة: ۸۸۷

البيت: ۱۲۱، ۸۷۸

البيضاء (دار محمد بن يوسف): ٨٤٣ بيوت أبو أحمد المخزومي: ٩٦٣ بيوت أبو جعفر العُلْقمي: ٨٥٢ بحيرة البهيماء: ٩٧١

بدر: ۱۸۵، ۹۶۳، ۹۶۳

بذّر: ۱۸۲، ۸۲۹، ۸٤۳

البركة : ٦٢٤

بركة أم جعفر: ٨٥٠، ٨٥٦

بركة السبردى (وهمي بركة الفَّسْرِي): ٦٠٧،

717

بركة البطحاء: ٨٥٦

برُكة العيرة: ٤١٦

بِرْكَة المأزمين: ٤١٦

بَرْكَة الياقوتة: ٤١٦

بُركة بفُوّهة سكة الثنبة: ٨٥٦

بركة عند الحناطين: ٨٥٦

بركة عند سوق الحطب: ٨٥٦

برکتا سلیمان بن جعفر: ۸۵۳

بَرُهُوت: ٥٦١، ٥٦٦

البرود: ۸٤۸، ۹٦۳

بَسَل: ۷۳۸

بشائم: ۹۵۲

بُصْری: ۱۰۹

بطحاء قریش: ۹۲۴

البطحاء: ٧٤٦، ٨٦٠، ٣٧٨

بطن الوادي: ١٢٩

بطن ذي طوی: ۹٦٠

بطن سَرِف: ۸۲۵

بطن عُرَّنة: ٨٠٤

بطن مرّ: ۹۷۱

بطن مكة: ۸۸، ۹۶۰

بغداد: ۲۶۳، ۲۰۲، ۲۰۳

الْبَغَيْبِغَة: ٩٧٢

بکے: ۱۰۷، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۳۹،

.01, 197, 797, 097, 779

بلاد أطرار: ٣٢٩

بلاد الروم: ٩٢٨

نُبِيرِ غُيناء: ٩٤٣،٩٣٠،٩٢٦ 977 .97. .77. .719 النُرْيَا (بئر عبد الله بن حدعان): ٨٤٦ النَّقِية: ۲۰۷، ۱۹۲۷، ۲۲۷، ۹۳۲، ۹۳۲ ثنية أبو مرحب: ٩١٦، ٨٧٣ ثنية أذاخر: ٩٢٥، ٨٥٢، ٩٤٥، ٩٦٥ ثنية أم الحارث: ٩٦٤ ثنية أم رباب: ٩٦٩ ثنية أم قِرُدان: ٨٤٨، ٩٥٣ ثنية ابن كرز: ١٥١ النبة البيضاء: ٣٢١، ٣٢١، ٩٦٩، ٩٦٩ ئنية الحرم: ٩٦٩ ثنية الحَصْحَاصِ: ٩٦١ الننية الخضراء: ٩٢٧، ٩٢٦ نْنَهُ الْحَارُ: ٩٣٥ الثنية القصوى: ٩٦٠ ثنية المدنيين: ٥١٨، ٢٢٨، ٢٩٨ ، ٩١٧، 989 ثنية المقيرة: ٩٦٠، ٩٤٠، ٩٦٠ ئنية بني عضل: ٣٢٢ نُبِيَّة خُلِّ: ٦٨٦، ٨٥٥ ثنية كُدّاء: ٩٥٩، ٩٥٩ ثنية إبن: ٦٨٦ النيسة: ٢١١، ٥٥٨، ٢٦٨، ٩٦٨، ١٧٨، 44X, 1.P, 0.P, F.P نرز: ۱۹۸، ۱۹۸۶، ۱۹۲۶، ۳۴۰، ۱۹۴ حُبّ: ١١٥ الجَباحب: ٩٥٥ حبال الإذُّ عر: ٩٥٨ حيال مكّة : ٨٢٢ حبل أبو قُبُيْس: ٩٣، ٨١٧، ٩٩٩، ٩٠٨، 911,911,919 حبل أبو لقيط: ٩٦٤

بيوت ابن أبي الرزام الشيبي: ٩٤٤، ٨٥٢ بيوت ابن أبي حسين النوفلي: ٩٣٩ بيوت ابن الزبير: ٨٠١ بیوت ابن خُریج: ۹۳۱ بیوت ابن قطر: ۹۱۹ بيوت ابن لاحق: ٩٢٦ بيوت ابن ميسرة: ٩٢٦ بیوت ابن وردان: ۹۶۰ بيوت المكيين القديمة: ٨١٤ بيوت الهاشميين: ٩٢٧ بیوت بنو صیفی: ۹۲۱ بيوت خالد بن عكرمة: ٩٤١ بيوت زريق بن وهب المخزومي: ٩٥١ بيوت سراج: ٩٣٤ بيوت سعيد بن عمر بن إبراهيم الجبيري: بيوت عثمان بن عبد الله: ٩٢٣ بیوت مبارك بن یزید: ۹۲۵ بوت مكة: ٢٥٢ بيوت مكتومة (مولاة محمد بن سليمان): 910 بيوت نِفار: ٦٨٥ بيوت يوسف بن يعقوب الشافعي: ٩٥٩ تَبالة: ١٤٥ التُّبت: ۳۲۹، ۳۲۹، ۳۲۹ تبوك: ٦٩٠ تجنی : ۷۰٤، ۸٦۳ التُّخَابِر: ٩٧١ التنعيسم: ۲۸۵، ۳۰۰، ۳۱۲، ۸۸۳، ۲۸۳، 97. 477 477 تهامة: ۱۹۸، ۲۲۲ نُبير الأَعْرَج: ٩٢٩ ثبير النخيل: ٩٢٧ تُبير النّصْع: ٩٣٢، ٩٣٢

الجرّ والميزاب: ٩١١

الجغرانة: ۲۷۷، ۲۸۵، ۲۸۶، ۸۲۵ حبل أبو يزيد: ٩٥٧ الجُغْر: ٨٤٤، ٨٤٤ الجيل الأحمر: ١١٢، ٨٨٧، ٩٦٠ حبل الأغرج: ٩١٥ حُمُدان: ۲۰۶، ۳۸۸ الجمرة الأولى: ٧٧٧، ٧٧٥، ٩٩٠ حبل البُرْم: ٩٤١ حبل النُّبت: ٣٢٩ الجمرة النالنة: ٧٨٩، ٧٩٥ الجمرة النانية: ٧٧١ حبل الحبشى: ١٨٥، ٩٣٩ الجمرة السفلي: ١١٨ حبل الدَيْلمي: ٩٣٧، ٨٦٨، ٩٣٧ الجمرة العظمى: ٧٧٢ حبل الزنج: ٩٢٧ جسرة العقبسة: ١١٨، ١٢٣، ١٢٨، ٢٧١، حبل الزيقى: ٩١٥ حبل الصفا: ٧٩٥ PAVO CYA الجمرة القصوى: ۷۷۱، ۱۲۳ حبل العيرة: ٧٩٥ الجمرة الوسطى: ١١٨، ١٢٣، ٧٧٢، ٧٧٠ حبل المزدلفة: ٩٢٨ حبل المُفَش: ٩٦٧ الجمرتين السُفْلِيْسِ: ٧٧٥ حبل المنظر: ٧٩٦ الحمرتين القصويين: ٧٧٦ حبل النار: ۹۵۷ حبل تُفَاحَة: ٩٣٩ الجمرتين: ٣٨٩ حَنْهِم: ۸۷۲، ۹۸۳، ۷۹۷، ۹۹۷، ۸۸۰ حبل حراء: ٩٤٣ **7 · ٨ · ٨ · ٨ · ٢** حبل خاقان: ۲۲۹ حَنْبُنَا (خط بني حُمّح): ٩٠٥ حبل خليفة: ٩٤٨ الجنبذ: ۸۸۳ حبل زُرزُرُ: ٩٥٧،٩٠٦ الجنتين: ١٥٦ حبل زيقيا: ٩١٥ الجَنَّد: ۲۱۱، ۳۰۶ حبل شيبة: ٨٨٩، ٩٣٧ حبل صنعاء: ٢١٤ الجودي: ۷۳، ۹۰، ۱۱۳ حبل عمر: ۹۵۸،۹۵۰ حیاد: ۱٤٩ حائط ابن الشهيد: ٩٦٤ حبل كنانة: ٩٤٢ حائط ابن برمك: ٩٣٤ حبل مرازم: ٩١٤ حبل نُبْهان: ٩١٥ حائط ابن خرشة: ٩٧٠ حائط ابن سعيد: ٩٧٠ حبل نَفَيْع: ٩٤٨ حائط ابن طارق: ۸۵۷، ۸۵۷ حبل نمرة: ٧٩٥ حائط الحمّام: ٨٥٠ الجبلين: ٩٩ حائط الصُغيّ: ٩٢٠، ٨٥٢ الجحفة: ٧٣١ حائط الطائفي: ٩٧٠ حددة: ۸۲۲، ۲۳۹، ۵۵۲، ۲۲۳، ۵۰۲، حائط المزدلفة: ٨٠١ 97. (777 .71.

حائط بلدح: ٨٥٣

الحَزْم: ٩٢٣ الحَزَنَة: ٩٥٨،٩٠٣ الحَيِزُورَة: ٤٩٥، ٢٨٥، ١٣٤، ٣٣٧، ٨٣٨، الحَصْحَــاصَ: ٨٣٢، ٨٣٣، ٥٣٥، ٩٦١، 978 4975 الحضرمتين: ٩٤٥ حضرموت: ٥٦١، ٥٦١ الحطيم: ١٩٠، ٢٣٥ الحَكُمين: ٩١٧، ٨٤٨، ٨٣٠ خَلْخُلَة: ٣٢١، ٩٦٧ حَلِّي: ۲۸٤،۱٥۸ حَمَام ابن عمران العَطَّار: ٨٧٣ حمام العائذيين: ٩٠٧ حمام عنقود: ۸۷٤ حمّام معاوية: ٥٥٠ الحَمَّام: ٩٠٧ حمير: ١٥١، ٢٠٩، ٢٢٩ الحنّاطين: ۲۲۷، ۲۸۸، ۸۵۸ حُنين: ۲۰۳، ۲۷۷، ۲۰۸ الحوانيت: ٩٠٣ الحوض: ٦٣٨ حياض ابن هشام: ٩٢٤ حياض الباقوتة: ٧٨٨ الحيرة: ١٥٩ الخافض: ٩٣٨ خالِصة: ٩٢٢ خراسان: ۳۲۱، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۱، ۳۳۱، ۳۳۰ T11, .37, 737, 337 خزانة الكعبة: ٥٩٣، ٨٧٩، ٨٨٩ خزرورع: ۹۹۲ الحنضراء: ۹۲۲، ۹۲۲، ۹۲۰، ۹۲۰، ۹۳۴ خط الحزامية (الحزامي): ٦١٠، ٦١١، ٢٢٦، 

حائط ثُرَيْر: ٩٤٦ حائط حراء: ٩٤٣، ٩٤٣ حائطَ حُنين: ٨٥٦ حالط خُرْميان: ٧٤٤، ٨٣١، ٨٣٢، ٢٥٨، 970,980,981 حائط سفيان: ١٥٤ حائط عوف: ۸۵۱، ۹۱۸، ۹۱۸، ۹۱۸ حائط فخ: ٨٥٣ حائط عسر: ٧٩٦ حائط مقيمرة: ٨٥٣ حائط مورّش: ۸۵۲، ۹٤۳ الحاطمة: ٣٩٥ حُكَاشَة: ٢٨٤ الحبس: ٩٣٠ الحسنة: ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۹، ۲۲۱، **777, P77, ..., 7, 7, 7, 7, 7** الحَبْشي: ۸۳۲ حَبْل المشاة: ٧٩٥ الحَنْمَة: ٥٥٥ الحجاز: ١٥٤، ٢٥٥، ٧٥٥ الحجر الأسود: ٧٦، ١٠٩ الحجر: ۹۸، ۱۰۱، ۱۲۱، ۱۳۷، ۱۶۱، 791, -37, 787, -73, 777, 787 حجسرة زمسزم: ٦١٨، ٦٢٠، ٦٣٧، ٦٣٨، 787 137 137 الحَجُون: ٢٥٥، ٢٤٤، ٨٧٢، ٥٣٧، ٢٤٧، 03Y) AYA, A3A, 10A, A1P الحديبة: ۲۷۲، ۹۷۰، ۲۲۸، ۹۷۰، ۲۷۲ الحذَّائين : ٥٣٥، ٥٥٩ حِـــراء: ۷۳، ۱۱۲، ۱۱۳، ۲۲۰، ۸۱۸، 914, 479, 779, 739, 739 حرف دار رائعة: ٩١٤ الحِزامية: ٩٤٨ الحَزاور: ٥٥٥

دار أبي مَرْحب: ۸۵۷ دار أبي مُعَيْط: ۸۷۳ دار أبي نهبك: ۸۹۸ دار أبي يزيد اللهيي: ١٥٨ دار آل أبي طرفة الهذليين: ٩٥٩ دار آل الأزهر: ۸۹۲ دار آل ححش بن رئاب الأسدى (يقال لها: دار أبان بن عثمان): ۸۳۸، ۸۷۷، ۸۸۳ دار آل حلف بن عبد ربه بن السائب: ٩٤١ دار آل عفيف السُّهُميّين: ٨٨٦ دار أم إبراهيم: ٨٥٩ دار أمّ أنمار القارية: ٨٩٣ دار أم جعفر: ٨٤١ دار أمَّ هاني بنت أبي طالب بـالحَزْوَرة: ١٨١، 115, 274, 204, .06, 006 دار أم وائل: ٥٥٧ دار أمير المؤمنين: ٨٣٩ دار أوس: ٧٦١، ٥٨٦، ٨٥٩، ٨٦٥، ٨٩١، 19A; 10P دار ابن أنى حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل: ٦٦٣، ٨٨٤ دار این آیی دب: ۷٤٤ دار ابن أبي ذئب: ٩٠٨ دار ابن أحى سفيان بن عيينة: ٨٦٦ دار ابن الخوار: ۷۶۰، ۹۰۸، ۹۰۸، ۹۰۸ دار ابن الزبير: ۸۹۰ دار ابن برمك: ۸۹۹ دار ابن حدعان: ۸۹۵، ۸۹۵ دار ابن حنظلة: ۸۹۹ دار ابن رُوع العائذي: ٩٠٠، ٨٩٩ دار ابن سباع: ٥٤٠ دار ابن سَمرة: ٩١٤ دار ابن صَيْفِي المحزومي: ٣٢١، ٩٠٨، ٩٠٨

دار ابن عاصم: ۸۹۲

خط بني جُمّح: ٩٠٤ خَطْم الْحَجُون: ٩٢٣ خطم الخَنْدَمة: ٨٤٣ الخطم: ٩٢٣ الخليج: ٩٤٨، ٨٤٥ خمّ: ٨٤٣ الخَندَمة: ۳۲۱، ۹۱۰، ۹۲۳، ۹۲۳، ۹۱۷ حيفَ الأرين: ٨٥١ خَيْف الشيرق: ٩٦٢ حيف بني المُصْطَلِق: ٩٢١ خَيْفُو بني كنانة: ٩٢٠، ٧٤٧ الخيف: ٧٤٨، ٧٦٧ خيمة آدم: ٧٥ حيمة حُمَانة: ٣١٨، ٢٢٨، ٨٢٧ دابة: ١٧٦ دار أبان بس عثمان: ۱۸۲، ۵۳۷، ۷۶۰ ۸۷۷ ،۸۷٤ ،۸۷۴ ،۸٤١ دار إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله: دار أبي أُخَيْحَة سعيد بن العاص: ٨٦٨، ٩٠٦ دار أبي البختري بن هاشم بن أسد: ٨٨٦ دار ابی بکر الصدیق: ۸۹۶ دار ابی بن خلف: ۹۰۶ دار أبي سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى: دار أبى سنفيان بسن حسرب: ۸۱۳، ۸۲۰، 174, 774, 174 دار أبي طرفة: ۹۰۷ دار أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى: ٨٨٩ دار أبي عثمان: ۸۷۱ دار أبي عزارة: ٨٩٥ دار أبي لحب: ۹۰۸، ۸۱۶ دار أبي محذورة: ۹۰۵، ۹۰۰

دار الحناطين: ٨٦٩ دار الخراساني المنقوشة: ٨٦٠ دار الخزاعيين: ٥٥٥ دار الحشني: ۸۸۷ دار الخلافة: ٤٠٢ دار الخلد: ۸۹۲ دار الخَلفيين: ٩٤١ دار الخَيْرُرَان: ٩٠٠، ٨١٤، ٩٠٠ دار الدومة: ۸۷۲، ۸۹۲ دار الدُّيْلمي: ٨٦٨ دار الربيع: ٩٠٧ الدار الرُّقطاء: ٨٦٤ دار الزبير بن العوام: ۸٤١، ۸۸٦، ۹۰۰ دار الزنج: ٨٨٧ ،٨٦٦ دار السائب بن أبي السائب العائذي: ٨٩٦، 164, 664 دار السائب بن أبي وداعة: ٤٤٧ دار الساج: ۸۹٦ دار السجن (سجن مكة): ٩٠٤ دار السجن: ٧٥٥ دار السري بن عبد الله: ٩٣٩ دار السفيانين: ٦٣٥ دار السلامة: ٥٥٨ دار السلماني: ۹۰۷ دار الشركاء: ۸۹۷ دار الشُّطُوي: ۸۹۷ دار الشعب: ٨٦٦ دار الضيافة والوفود: ٢٣٢ دار الطاقة: ۸۷۸ دار الطُّلْحيِّين: ٨٦٠، ٩٠٧ دار الطُّلوب (مولاة زبيدة): ٨٥٨ دار العاصمين: ٨٩٤ دار العباس بن عبد المطلسب: ٦٦٢، ٦٦٢، دار الحُمّام: ٥٦٥، ٩٣٨، ٩٣٩

9.7

دار ابن عامر: ۸٦٥ دار ابن عباد بن حعفر العائذي: ٦١٥، ٦٣٥ دار ابن عبد الرزاق الجُمَّحي: ٩٠٩ دار ابن عُلْقُمة: ۸۷۱، ۸۸۴، ۸۹۴ دار ابن فَرْقُد: ٨٦٠ دار ابن قشم: ۸۵۲ دار ابن ماهان: ۹ ۸۵ دار ابسن يوسسف بالبطحاء: ٨٤٠، ٥٨١، 917 (10) دار ابنة فرظة: ٦٦٣ دار الأُخْنُس بن شُرَيق: ٩٠٠،٨٩٣ دار الأراكة: ۹۵۹،۹۰۲ دار الأرقم بـن أبـي الأرقـم المخزومـي: ٨١٤، 900 (9.9 (9.. دار الأزرق بن عمرو بن الحارث الغساني: ٥٩٥، ٣٠٢، ٨٧٨، ٠٨٨، ٢٨٨، ٠٩٨، 191 دار الأسود بن حلف الخزاعي: ٨٤٦، ٥٥٨ دار الإمارة (وهي دار السلامة): ٦٣٠ دار الإمارة عني: ١٥٤ دار الإمسارة: ٤١٩، ٦٣٥، ١٥٦، ٢٦٥، 184, 084, 184, 484, 884, 084, 109 61. دار الأوقص: ۸۹۷ دار البخاتي: ٨٨٧ ،٨٦٦ دار البيضاء (تعرف بابن يوسف): ٨١١، 417 دار الحارث بن عبد الله بن أبــي ربيعـة: ٨٧١، 9 8 1 4 9 1 4 4 9 1 دار الحدادين: ٦٦٦، ٩٠٨، ٩٠٨ دار الحصين: ٩٠٨،٨٧١ دار الحكم بن أبى العناص: ٨٦٨، ٨٦٨، 9. 4. 9. 4. 9

دار ححش بن رئاب الأسدي (دار أبان بن عثمان): ۸۵۷، ۲۸۸ دار جعفر بسن سليمان: ۸۵۱، ۹۰۳، ۹۰۳، 4 . A دار جعفر بن عمد: ۹۰۹، ۹۰۹ دار حعفر بن یحیی بن خالد بن برمك: ٦١٢ دار جعفر: ۸٦٦ دار حُجَـيْر بـن أبـي إهـاب: ٩٩٥، ٦٠٧، ۳۷۸، ۵۸۸، ۵، ۹، ۷۳۶ دار حُزَاية: ٩٠٠ دار حفصة: ۸۸۲ دار حکیم بن حزام: ۹٤۸،۸۸٦ دار حماد البربري: ۸۷۱ دار حمزة: ٥٥٨، ٨٦٨، ٨٨٠ دار حُمَيْد بن زُهَيْر: ٨٨٦ دار حنظلة بن أبي سفيان: ٨٦٧ دار حُورُيطب بن عبد العسزى: ١٨٤٧ ، ١٨٥٧، 9 • A • 9 • Y • A 7 7 دار خالد بن أسيد: ٣٥١ دار خالد بن العاص بن هشام المعزومين: 774, 584 دار خالصة (مولاة الخَيْزُرَان): ۱۹، ۸۵۸ دار خَيْرَة ابنة سَبًّا ع بن عبد العزى الخُزاعية المُلَحية: ٦٠٣، ٨٧٨، ٩٩٨ دار دِرْهم: ۸۹۰،۸۹۰، ۸۹۸ دار رائعة: ۸۳۰، ۸۲۵، ۹۱۷ دار ربیم: ۹۰۷ دار ريطة بنت أبي العباس (دار رائطة): ٨١٣، 171 دار زېيـــــدة: ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۲۸، ۲۱۸، 7.4 . . . . . . . . . . دار زراع بن عبّاد: ٦٦٧

دار زهير بن أبى أمية بن المفيرة المخزومي:

دار العباس بن محمد: ۳۲۱، ۸۵۸، ۸۵۸، 0PA, FPA, APA, YFP دار العجلــــة: ۳۳۳، ۲۱۵، ۹۹۵، ۲۰۰، ٥٠٢، ٢٠٦، ٧٠٢، ٥١٢، ٨٢٢، ٢٢٩، · 77; YAA; AAA; 7.P; 0.P; P.P دار العروس: ٦٢٩، ٩٠٩، ٩٣٧ دار العُلوج: ۸۹۷ دار الغِطريف بن عطاء: ٩٠٧ دار الفضل بن الربيع: ٨٩٢ دار القاضى محمد بسن عبد الرحمين السُفياني: 9 . . ( ) 9 9 دار القِدْر: ٥٩٨، ٨٩٤ دار القَسْري: ۸۸۳ دار القواريسير: ۱۸۲، ۲۰۳، ۲۰۸، ۲۲۱، 775, 274, 344 دار المراحل: ٩٠٣، ٨٦٤ دار الملكين: ٥٩٥ دار المنذر بن الزبير: ٩٠٤ دار النــــدوة: ۱۲۰، ۱۷۸، ۱۷۸، ۳۰۲، 157, 777, PYT, F16, 730, AYO, 7. A. T. Y. T. O. T. A. T. A. T. 115, 015, YIT, AIT, PIT, 175, אזרי ושרי ששרי פזרי פזרי ופרי 705, 305, 005, 788, 888, 888, 1943 479 دار المرابذة: ۸۷۳ دار الوادي: ۹۱۹ دار الوليد بن عنبة: ٩٠٣ دار بَبَّة بن ربيعة بن الحارث بن عبـد المطلب: **476, 404, 374** دار بُدَيْل بن ورقاء الخُزاعي: ٩٠٦ دار بشر بن فاتك الخزاعي: ٩٥٦ دار بنت فَرَ ظَة: ٨٨٤ دار حبير بن مُطْعِم: ٨٩٢، ٨٩٢

دار عمر بن عبد العزيز: ٧١٥، ٨٦٩، ٨٨٢، دار عمرو بن العاص: ٦٣٤، ٩٠٩، ٩٠٩ دار عمرو بن سعيد بن العناص الأشندق: دار عمرو بن عثمان بن عفان: ۸۲۲، ۸۲۲، دار عیسی بن علی: ۸۹۲، ۸۹۲ دار غباة السهمى: ٩٠٦، ٩٠٦ دار غزوان بن حابر بن شبیب بن عتبة بن غزوان: ۸۷٦ دار قُدامة بن مظعون: ٩٠٥ دار قراد: ۸۸٦ دار قُصَی بن کلاب: ۸۸۸ ،۹٤۹ دار قیس بن سالم: ۹۵۰ دار قیس بن عدی (حد أبي الزبَعْری): ٩٠٦ دار فیس بن مُخرَّمة: ۸۲۰، ۲۷۸ دار کنیر بن الصلت: ۸۷۸، ۹۰۸ دار لآل حبير بن مُطْعِم: ٦٠٣ دار لبابة ابنة على بن عبد الله بسن عباس: دار مال الله: ۱۰۸، ۲۲۸، ۷۲۸، ۹۱۸ دار مبارك التركي: ٨٥١ دار محمد بن إبراهيم الجبيري: ٩٢٥ دار محمد بن سليمان بين على: ٩٠٨، ٨٥٢، 911,917 دار محمد بن يوسف: ۸۱۱، ۹۱۲ دار مُخْرَمة بن نوفل: ٦٤١، ٨٩١، ٩٠٣ دار مروان بن محمد بن مروان: ۸۷۱ دار مروان: ٤٤٧ دار مضر: ۹۰٤ دار مطیع: ۹۰۳

> دار منارة الحبشي: ۹۳۹ دار منارة المنقوشة: ۹۳۵

دار زیاد: ۲۲۸، ۸۲۸ دار زینب بنت سلیمان: ۸۵۲ دار سعد: ۸۲۵ دار سعید بن العاص: ۸٦٠، ۸۲۷، ۸۲۹ دار سقیفة: ۸۹۸ ۸۹۸ دار سَلْسَبِيل: ۸٦٥ دار سَلْم بن زیاد: ۹۳۹، ۹۳۹ دار سمرة بن حبيب: ۸۷۲، ۸۹۷، ۹۰۶ دار شیبهٔ بسن عثمان: ۳۰۲، ۳۲۷، ۲۰۰، 7.5, 7.5, 9.4, 194, 779 دار صاحب المريد: ٥٥٥ دار صفوان السفلي: ٩٠٤ دار صَيْغِي: ۸۹۹ دار طلحة الطّلْحات: ٥٥٩ دار طلحة بن داود الحضرمي: ٦٦٥، ٨٨٠ دار طلحة: ۸۸۲ دار طلوب (مولاة زبيدة): ١٨٢، ٨٣٩ دار عباد بن حعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ: دار عبد الله بن حدعان: ۸۹۱، ۲۲۵ م۸۹۱ دار عبد الله بن خالد بن أسيد: ۸۷۱ دار عبد الله بن عبد الملك: ٦٦٥ دار عبد الله بن مالك بن الميشم الخزاعسى: **ГГА: РАА: • РА: 1РА: ТРА** دار عبد الله: ۸۷۱ دار عبلة: ۸۹۲،۸۷٤ دار عبيد الله بن الحسن: ٩٠٦ دار عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي: ٦٢٥ دار عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: ۸۷۱، ۸۷۲ دار عتبة بن غزوان: ٨٨٥ دار عتبة بن فَرْقَد السلمي: ٨٨٢ دار عدي بن أبي الحمراء الثقفي: ٨١٤ دار عدي بن الخيار: ٨٨٤ دار عفیف: ۹۰۰، ۹۳۷

ديار الأوصام: ٢٨٤ ذات أرحاء: ٩٥٣ ذات أعاصير: ٩٤١ ذات الجيش: ٩٦٨، ٩٧٢ ذات الحَنْظل: ٩٦٩، ٩٦٩ ذات السُلَيْم: ٩٥٢ ذات القُتادة: ٩٢٦ ذات القويع: ٥٤٣ ذات اللُّجُب: ٩٥٢ ذات اللها: ٩٥١ ذات الوحهين: ٨٩١ ،٨٨٥ ،٨٩١ ذات حليلين: ٩٦٦، ٩٤٤ ذات نكف: ١٨٥ ذباب: ۹۲۳ ذر أعاصير: ٩٥٨ ذو الأبرق: ٩٦٨ ذر الأراكة: ٩٢٦ ذر السدير: ٩٥٢ ذر المُحَاز: ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۸۵ ذر طــــوى: ۳۲۱، ۳۹۰، ۲۱۲، ۲۸۷، 71Y, 71Y, 77K, 77K, P3K, . FP, 179, 779, 779, 379, 079, 779 ذر مَراخ: ۹۵۲،۹۵۱ رأس الإنسان: ٩٤٧ رأس الردم: ۸۷۱ رؤوس الجبال: ٣٨٤ الراحة: ٩١٩، ٩٧٢ راور: ۳۲۹ الرُّباب: ٩٢٦ رباع بني عبد المطلب بن هاشم: ٨٥٧ الرُّبَذَة: ٣٣١ ربع أبر معيط: ۸۷۳ الرحيع: ٧٣٧ رحا: ۹۷۲

دار منارة: ٨١٥ دار موسی بن عیسی: ۸۷۲ دار هشام بن العباص بن هشام بن المغيرة: 917 دار هند بنت سهیل: ۹۰۷ دار ياسر خادم زبيدة: ٩٠٦ دار يزيد بن منصور الجشيري: ٩٠٤، ٩٢٤، 907 .977 دار یسار: ۹۵۲ دار يعلى بن أمية: ٨٨١ دار يعلى بن مُنْيَه: ٨٩١ دارا زبیدهٔ: ۲۲۷ دارا عبد الصمد بن على: ٩٠٩ دارا مصعب بن الزبير: ٨٨٨ الدارات: ٣٣١ دُبُر قرن القُرْظ: ٨٨٥ الدحضة: ٩٥١ درج المنبر: ۲۱۵ الدف: ۲۰٦، ۲۸۸ دَهْلُك: ٢١٣ الدّوح: ١٠٢ درحة فوق زمزم: ۹۸، ۳۵، ۵۱۵ الدوحة: ٩٩، ١٠٥، ١٠٥، ٥٣٥، ٨٠ دور ابن الزبير: ٩٣٧ دور الزبير: ۸۸۷ دور بني سهم: ٥١٣، ٦٢٤، ٨٨٧ دور بني عبد شمس: ٦٢٦ دور بني عدي: ٦٢٤ دور بنی غزوان: ۸۶۵ دور بنی مخزوم: ۲۲٦ دور عبد الله بن الزبير: ٩١١ دور معاوية: ۸۸۰،۸۸۸ دور مکة: ۲۵۱ دور پترب: ۸۲۱

الردم: ۸۳

رُحُ: ٨٤٣

الرحبة (بين الدارين): ٨٦٧ زقاق البقر: ٩٠٩ رحبة عمر بن الخطاب: ٣٢٦، ٨٩٢ زقاق الجزارين: ٨٦٦ زقاق الحذَّاثين: ٨٥٥، ٨٦٥ رحى الريح: ٩٣٨ ردم أل عبد الله: ٨٨٣ زفاق الحكم: ٨٦٩ الردم الأدنى (ردم آل عبد الله): ٨٧١ زقاق الخرّازين: ۸۹۳ الردم الأعلى: ٨٣٨، ٨٣٨ زقاق الخزازين: ٩٠٨ ردم الحذَّائين: ٤٥٧، ٨٦٣ زقاق العطَّارين: ۲۰۸، ۲۲۱، ۸۹۱، ۸۹۳، ردم الحزامية: ٧٦٠ ردم بني خُمُح: ٧٦٠، ٧٦١، ٨٤١، ٨٨٨ زفاق المولد: ٩١٢، ٩١٢ ردم بني قراد: ٩٠٤ زفساق النسار: ۹۳۹، ۸۷۵، ۸۷۵، ۹۳۹، ردم عبدالله: ۸۲۹ 907 زقاق خَشَة: ٨٥١ ردم عمر بن الخطاب: ۷۵۸، ۷۲۰، ۸۳۸، زقاق مهر: ۹۵۷ 376,376 زمسزم: ۱۰۰، ۱۰۱، ۲۰۲، ۱۰۵، ۱۰۷، رَدُهة الراحة: ٩٧٢ 171, P71, F31, .01, 781, 781, رَضُوی: ۹۳۰ ·P() 7P() A37) 7FY) ··3) (·3) الرغباء: ٩٧١ AT3, P33, TYO, YTO, Y30, P00, الرُّقة: ٣٣١ 150, 050, 550, 250, . 40, 040, ركايا قُدامة بن مَظْعون: ٨٤٦ 740, 440, 440, 640, . 40, 140, رُکُنة: ۲۹۸، ۲۹۲ A15, . 75, A75, P75, . 35, 135, الركن الأسود: ١٤٦،١١٤ 735, 735, 735, 835, 935, .05, الركن الشامى: ١١٤ 795, 574, 874, . 34, 334, 534, الركن الغربي: ١٤٦، ١٤٦ 9.9 الركن اليماني: ١٤٦، ١٤٦ الزوراء: ۸۸۲ الركسين: ٧٠، ٧٢، ٧٤، ٧٩، ٩٣، ٩٣، ١١٦، السائل: ٩٣٨ سامراء: ٤٠٢ 171, 971, 971 سا: ۲۰۹ الست المتقاطرة: ٨٦٣ الرمضة: ١٤٦، ٨٤٨، ٩٤٩ السِتَار: ٩٤٢، ٩٣٦ رُهَاط: ٧٣٧ سَجْلَة (بئر حبير بن مُطْعِم بن عدي بن نوفـل الروحاء: ١٢٨، ١٢٨ رياض الجنة: ٩٤٤ بن عبد مناف): ۱۸۲، ۹۳۹، ۸٤۳ زقاق أصحاب الشيرَق: ٨٥٩ سد مأرب: ١٥٥ زقاق آل أبي ميسرة: ٨٦٠ سِدادُ الحَجَاجِ: ٩٢٨ السَّدَاد: ٩٣٤، ٩٣٤ زقاق ابن هربذ: ۸۷۱، ۸۷۳

سوق الفاكهة: ٨٦٦ سوق الليل: ٥٣٥، ٢٦٨، ١٩٤٨، ٩٠٨ سوق ساعة: ۸۷۱ سوق مكة: ٣١١، ٥٥٥ السُورُيداء : ٩١٠، ٩١٢ السُويَّقة: ١٣٠، ٥٥٥، ٥٥٨، ٥٢٨، ٨٢٨، 904,974,977 سيل قُعَيْقِعان: ٩٠٥ سل مكة: ٩٣٤ الشاذروان، شاذروان الكعبة: ٣٠٤، ٣٠٤، P.T. 15T. 473, A73, -33, PA3, 217 ,071 الشـــام: ۹۷، ۹۷، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۱۹، .71, 371, 071, 471, 371, 071, rol, pol, . rl, orl, . Yl, off, 007; APY; A.T; 3FT; YYT; 3TO; 730, 700, 070, 0.F, . 1F, 0TF, ۲۷۲, ۷۱۷, ۸۷۷, ۰۸۸, ۷۸۸, ۸۲۶ شاوغر: ٣٢٩ شعب آیو دُبّ: ۸۲۸، ۸۳۰، ۸۸۸، ۲۹۱۰، شعب أبو زياد: ٩١٦،٩١٥ شعب أبو طالب: ٨٤٣ شعب أرنى: ٩٥٩، ٩٦٠ شعب أشرس: ٩٦٥ شعب آل الأخنس: ٩٤٢ شعب آل سفيان: ٣٢١ شعب أل عبد الله بن حالد بن أسيد: ٦٨٦، 980 شعب آل عمرو: ٨٤٧ شعب آل قُنْفُذ: ٩٤١

شعب ابن عامر: ۳۲۱، ۸۱۵، ۸۲۵، ۹۷۸

710,310,010

السدر: ۹۳۱ سدرة آل أسيد: ٩٢٣ سدرة خالد: ۹۳۲، ۹۳۶ السراة: ۲۲۷، ۸۸۳، ۹۰۰ الشرر: ۹۳۱، ۹۳۶ سَرف: ۲۷۷، ۲۸۰، ۸۳۵، ۲۸۲ سطّع الكعبة: ٤١٠ سطوح المسجد: ٧٨٤ سقاية أهيب بن ميمون: ٩٦٣ سقایة ابن برمك: ٧٩٦ سقاية العباس بن عبد المطلب (بيت الشراب): 70. . 75. 737. 337. . 07 سقاية النبيذ: ٧١٥ سقاية خالصة: ٧٩٦ سقاية زبيدة: ٧٩٦، ٨١٠ سقاية سراج: ٨٤٩ سَقَر: ٩٤٢، ٩٤٢ سُقيا بئر هشام بن المغيرة: ٨٤٥ سُقْيَة ، السُقْيا: ٩٣٦ ، ٨٤٥ سقيفة لأبي موسى الأشعري: ٩١٦ سكة أحياد: ٨٩٥ سكة الحزامية: ٨٨٦ السلام: ٣٣١ السلف الشامى: ٩٥١ السلف اليماني: ٩٥١ سمير (حبل الديلمي): ٩٣٧ السُّنْبُلُة (بئر خلف بن وهب): ٨٤٥ السند: ۷۷،۷٤ سواد المروة: ٧٥٤ سوق الخلقان: ۲۰۶ سوق الخياطين: ٦٣٤ سوق الرطب: ٨٦٦ سوق الغَّنم القديم: ٨٧٤ سوق الغنم: ٩١٤، ٩١٤

شعب عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحيي: شعب عمرو بن عثمان بن عبد الله بن حالد بن أسيد: ۹۳۲، ۹۲۱، ۹۲۰، ۹۳۳ شعب فُعَنْقعان: ٩٣٦ الشعشة: ٢٤٣، ٢٤٩ شغير الوادى: ۷۷۲ النشن: ۸۲۸، ۹۲۹ صدر الوادى: ٥٥٩ الصفيا: ٩٩، ١١٨، ١٢١، ١٢٣، ١٢٧، PY1, P31, PA1, .P1, VP1, 337, YYY, TYT. PAT, 1.3, 0P3, TP3, 030, PYO, . AO, 1AO, 0PO, 3.F. A.F. 115, 715, 515, 915, 375, 775, 775, 705, 905, 175, 775, 3 F F , 0 F F , 7 7 F , 7 7 Y , X 7 Y , 91 . . 9 . 9 . 9 . 7 الصفائح: ٧٧٩ صفاح الروحاء: ١٢٧ الصُّفَّة: ٩٨، ٥٣٥، ٥٤٥ صُغِيِّ السَّبابِ: ٩١٨، ٩١٨ الصلا: ۸٤٨، ۹٥٣ صُلاح (مکة): ۳۹۳ صنعاء: ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۷ ، ۲۱۸ VYY, . TY, TAY, PPY, 3.T, 0.3, 173, Y.O, TIY, TYA الصادلة: ١٨٨ الصيارفة: ٣٩٦ ضحنان: ۷۳۷ الضحاضع: ٩٥١ الضّراح: ٦٩، ٩١، ٩٣، ٣٧٧ الضرار: ٨٦٨

شعب ابن یوسف: ۲۰۸، ۸۰۷ ۸۰۸ شعب الأحنس بن شريق: ٩٦٦ شعب الأنصار: ١٩٤ الشعب الأيسر: ٨٤٨ شعب البانة: ٩٥٤ شعب البيعة: ٨٤٩ شعب الجزّارين: ٩١٨،٧٤٤ شعب الحضارمة: ٩٢٦ شعب الخَاتَم: ٩٤٧ شعب الخوارج: ٩٤٢ شعب الخسوز: ۳۲۱، ۸۵۲، ۹۲۰، ۹۲۱، 977 شعب الرخم: ٩٣٣، ٨١٩ شعب الصُّغيِّ: ٩٢٠، ٩٢٠ شعب العَقَبة: ٨٢٢ شعب العَيْشوم: ٩٤٢ شعب اللئام: ٩٤١ شعب اللبن: ٩٧٠ شعب المبال: ٧٩٦ شعب المطلب: ٩٦٦ شعب المقيرة: ٩٤٠، ٨٢٧ شعب النوبة: ٩٢٠ شعب بني عبد الله بن خالد بن أسيد: ٩٣٤، 917,910 شعب بني كنانة: ٩٢١ شعب حواء: ۹۲۶، ۸۳۷ شعب زُرَيْنِ: ٩٦٦ شعب عبد الله بن عامر بن كريسز: ١٤٣، Y . Y شعب عثمان بن عبد الله بن حالد بن أسيد:

971,977

شعب عُمارة: ٩٣٣

شعب على : ٩٢٦، ٩٣٣

شعب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة: ٩٦٩

ظِلَ الكعبة: ٥٢٥

ظهر الباب: ٤٢٥

ظهر البيت: ٤٨٥

ظهر الكعية: ٢٦٨، ٣٨٣، ٢٠١، ١٥١٥،

140

ظهر المسجد: ٣٦٨

العاقر (حبل): ٩٥٠

العَجُول: ٨٣٨

عَدافة: ٥٥٠

عَدُن: ٢٥٧

العُدُوة القصوى: ٨٢٤

العــراق: ١٥٩، ٣٢٩، ٧٩٥، ٥٩٥، ١٦٠،

135, PYA, AAA, ATP, T3P, 33P

عرفات ، عرفة: ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۳ ، ۱۲۵

**LVI: LBI: LLX: VAX: BAX:** 

· A7 , / A7 , Y A7 , 3 A7 , F 6 T , P AT ,

093, 793, 777, 777, 977, 177,

YYY, / KY, 7 KY, 3 KY, 6 KY, 7 KY,

AAY, YPY, 3PY, OPY, CPY, YPY,

. 14, 774, 734

العرق الأبيض: ٧٧٠

عُرنات: ۸۰۷، ۸۰۷

عرنسسة: ۱۸۱، ۲۰۰، ۷۲۷، ۷۳۷، ۲۸۸

0. A, YTA, F3A, 10P, 70P, 70P,

977

عزوراول: ۳۲۹

غُسفان: ۲۰٦، ۲۲۸، ۷۳۷، ۸۲۸

العشيرة: ٩٧٠

العقبة : ۱۱۸، ۱۹۹، ۲۷۶، ۲۷۷

عقبة منى: ٨٤٩

العقلة: ٩٦٩

عُکّاظ: ۱۸۱، ۱۸۲، ۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۵

171

الضَّفيرة: ٨٩٨

ضم: ١٦٥

الطبائف: ١٣٤، ١٣٥، ١٨٣، ١٨٤، ١٩٨،

. 77, 777, 787, 880, 385, 777,

30Y, 3TK, TFK, YFK

الطاحونة: ٩٠٩

الطُّخَارِ ستان: ٣٢٨

الطرفة البيضاء: ٤٨٩

طريق الجغرانة: ٦٨٦

طريق الحاج: ٨٦١

الطريق السفلي: ١٠٢

طريق الطائف: ٦٨٦، ٨٠٤

طريــق العـــراق: ٦٨٦، ٨٥٢، ٩٢٣، ٩٣١،

379,078

طريق العقبة: ٧٨٩

طريق المدينة: ٦٨٦، ٨٢٥

طريق المروة: ٦٦٥

طريق اليمن: ٦٨٦

طریق حدة: ۲۸٦، ۹٦١، ۹٦٨، ۹٦٨

طریق شعب علی: ۷۹۰

طریق ضب: ۸۰۳

طریق عرفة: ٦٨٦

طریق عُرنة: ۹٥٤

طریق منی: ۸۵۲ ،۹۲۲ ،۹۲۵

طریق موسی بن عمران: ۸۰۳

الطريق: ٦٢٤

الطَّلوب: ٩٥٠

طلوع الشمس: ٢١٥

طور زیتا: ۷۳، ۱۱۳

طور سیناء: ۷۳، ۱۱۳

الطُّور: ۱۱۲، ۸۸۰

الطُّويِّ: ٨٤٦، ٨٤٦

طوی: ۹۲۹

الفَلْق: ٩٣٨ فناء البيت: ٤٩٢ فناء الكعسة: ١٧٣، ١٧٧، ١٨١، ٢٧٥، 071, 170 فوهة أحياد الصغير: ٨٩٨ فوهة أحياد الكبير: ٨٧٢ فَوَهَة خَطَّ الْجِزامِية: ٩٠٠ فُوُّهُمَّةً زَمَّاقَ العطَّارِينِ: ٨٩١ فوهة سكة فُعَيْقعان: ٨٨٥ فَوَّهة شعب ابن عامر: ۸۲۰، ۸۷۱ فوهة قُعَيْقعان: ٩٣٧ فَرُّهني سكني أحيادًيْن: ٨٩٤ القائم: ٩٥٧ القابل: ٧٧٩ القاعد: ٩٤٤ فية زمزم: ٦٤٦ قير إسماعيل: ٣١١ قبر آمنة بنت وهب: ۹۱۷، ۸۳۱ قير العبد: ٩٧٠ قير المرأتين: ٩٣٢ قبر عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٩٤٦ قبلة المسجد: ٧٨٢ قبور ، القبور: ١٣٠ ، ٨٣٠ قبور آل عبد الله بن خالد بن أسيد: ٩٤٦ فبور أهل الجاهلية: ٩١٧ قبور أهل مكة: ٨٣٢ قبور المهاجرين: ٩٦٠، ٨٣٤ القَدُّاحِيَة: ٩٢٢ قدما إبراهيم: ١٢٠ قدید: ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۲ قرارة المُدِّحي: ٩١١، ٨٨٧ قرارة حيل شيبة: ٨٩٠ قرن أبو الأشعث: ٩٦٠ قرن أبو ريش: ٩١١

العلقا: ٩٦٩ العلم الأخضر: ٢٠٤، ٢٠٨، ٦١٢، ٦٦٦ عُمَان: ١٥٩ العَيْر: ٩٤٢، ٩٢٢ العَيْرة: ٩٢٤، ٩٢٤ عين الدورقي: ٩٦٩ عين الرشاد: ٨٥٤ عين المُشاخ: ٥٥٨ عين سعيد بن عمرو بن العاص: ٨٥٤ عيون معاوية: ٥٥٤ غار حراء: ۸۱۸ الغار: ٥٩٧، ٠٢٨، ١٥٩، ٧٧٩ غراب: ۹۶۱، ۹۶۹، ۹۶۱ الغُرابات: ٩٥٨، ٥٥٨ غروب الشمس: ٥٢١ غمدان: ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۸ الغَمْر: ٨٤٥ الغُمِيم: ٩٣٤ غوير: ١٥٩ فاضِع: ٩١١، ١٤٣ فاطمة : ٧٤٦ الفجّ : ١٢٩ فج الروحاء: ١٢٩ فجاج مكة : ٢٠١، ٢٠٢ فجاج منی: ۸۰۷ فــــخ: ١٣٤، ٨٤٨، ٩٤٨، ١٩٤٤، ٩٤٣، 33P, A0P, - FP, 1FP, 7FP, 3FP, 979 (977 الفَدُفَدَة: ١٥٩ الفرات: ٣٣١، ٥٦٩ الفرضتين: ٨٢٣ فسطاط: ۸۸۳ الفلاة: ٢٥٥

فَلْق ابن الزبير: ٩٣٨، ٩٣٨

قرن المنازل: ٢٨٣

القُنْنُة: ٩٤٥

کابل: ۲۲۸، ۱۱۶ کاسان: ۳۳۰ کُنْد: ۹۷۱ كَبْكُ : ٢٨٤ كُتَّابِ أَبُو عَمْرِ المُعلَمُ: ٨٧١ کُند: ۸۱۸، ۹۳۷ الكئيب: ٩٤٨ کــــداء: ۹۸، ۱۲۸، ۱۹۲، ۵۳۰، ۵۳۰، 97.49.4 کدیة محسر: ۸۰۲ كُرُ آدم: ۸۳۷ كُونَى: ٣٩٣ الكُونة: ٢٣٤ كىماك: ٣٣٠ اللاحمة: ١٥٩، ١٥٩ لبنان: ۷۳، ۱۱۲، ۱۱۳ اللِّيط: ۲۲۷، ۸۰۸، ۱۲۹، ۲۲۲، ۹۲۹ مارب: ۲۱۳ مأزمها منهي: ۱۷۲، ۷۸۸، ۷۹۰، ۸۱۹، المأزمان (مأزمها عرفسة): ٨٥، ٢٧١، ٤٠٢، 3PY, FPY, ..., Y. X. . . (X1) .04, 079, 779 ماحل أبو صلاية: ٨٥٦ الماحلان (ماحلا أمير المؤمنين هارون): ١٥١، 411 المتعوذ: ٤٨٢ المنكأ: ٩٤٧ مين ابن علياء: ٩٦٤ متوضیات: ۸٤٠، ۹۰۲، ۸۷۲

منعب الكعية: ٤٣٨

بحلس عبد الله بن عباس: ٥٧٩، ٥٨١، ٦٣٩

سَجُنة: ٨٢١، ٨٨١، ٣٨٢، ٥٨٢، ١٢٨

القوّاسين: ٨٦٧

قرن النابت: ۲۹۷ قرن مسقلة: ۲۰۸، ۲۰۸، ۹۱۶ قرن: ٣٤٩ قرية النمل: ٩٤٥، ١٥٥١ ٥٥٥ قرية ثمانين: ٩٥ القرين: ٧٧٢ قرين الثعالب: ٧٨٨، ٧٩٦ قسسزح: ۱۲۰، ۲۸۲، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۷، القسرية: ٨١٩ القِشْمِير: ٣٢٩ قصر ابن أبي محمود: ٩٦٣ قصر الفضل بن الربيع: ٩٣٠ قصر المنصور أبي جعفر: ٩٢٦،٨٥٣ قصر بابك الخَرَّمي: ٤٠٢ قصر بلقيس: ٢١٣ قصر حعفر بن يحيى بن حالد بن برمك: ٩٤١ قصر صالح بن العباس بن محمد: ٩٢٢ قصر عُمَان: ۱۵۸ قصر غمدان: ۲۳۰ قصر محمد بن داود: ۹۲۲ قصر محمد بن سليمان: ٩٤١ فَعَيْقِعان: ۲۰۲، ۲۶۲، ۱۲۸، ۲۰۷، ۲۰۵، ۹۲۲، ۵۵۲، ۵۷۷، ۷۸۸، ۹۸، ۵۰۹، 9.71 1193 279 القفيلة: ١٥٤ قلاع فَرْغانة: ٣٣٠ القَلْيْسِ: ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۱۲، Y17, P17 القَمْعَة: 980 القُنْدَهَار: ٣٢٨ قُنونا: ۸۵۱، ۱۶۱، ۲۸٤

المحجّة : ٩٦٤

مَحَجة العراق: ٩٤٤، ٩٤٤

المُحْدث: ٩٤٤، ٩٦٢

عراب: ۲۹٤

مُحسَر: ۲۲٤، ۷۸۸، ۸۰۱، ۸۰۱، ۸۰۷

المُحَصِّب: ۷۲۸، ۷۶۰، ۷۲۱، ۷۲۷، ۹۱۹

مخرج النبي: ٦٣٣

المحسّف: ٧٣٨

مدائن کسری: ۳۲٤

المدّعا: ۲۸۲، ۲۷۲

المدوّر: ٩٦٣

المدينة، مدينة النبي ﷺ: ١٥٥، ١٦٠، ١٦٥، ١٦٥،

, //o, YYo, 370, 7PF, /TY,

774, 774, 034, 834, 304, 718,

771, 371, 071, 871, 071, 3.8,

971, 409, 408, 447.

المنعات: ٩٥٨

من مَرَ الظهران: ۲۰۲، ۲۲۲، ۷۳۲

المِرْبُد: ٨٩٦

مرعى: ١٤٦

مَرُو: ٣٤٦، ٣٤٤

المروة البيضاء: ٦٦١، ٦٦٢، ٥٦٦

المروة السوداء: ٨٦٠

المسروة: ٩٩، ١١٨، ١٢١، ١٢٣، ١٢٧،

P31, PX1, .P1, VP1, VY7, FY7,

PAT: 1.3; cP3; TP3; 030; PY0;

۷۰۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

۵۶۲، ۶۰۷، ۲۲۷، ۲۳۷، ۲۷۷، ۳۳۸،

۸۰۸، ۲۸، ۳۲۸، ۴۸، ۸۸، ۲۸۸،

**788, 388, 198, 798, 098, 998,** 

9 T V P ) A · P ) Y T P

الْمَرَيْراء: ٩٧١

المساحد: ۲۲۸، ۲۲۸

الْمُسْتَنْذُر: ١٨٢، ٨٣٩، ٨٤٣، ٩١٣

المستوفرة: ٩٤٦

مسجد إبراهيم القُبَيْسي: ٨١٧

مسجد إبراهيم خِليل الرحمن: ١٢٥، ١٨٥،

977,419

مسجد إبراهيم: ٥١٨، ٢١٨، ٧٤٨

مسجد إيلياء: ٥٨٦

المسجد الأقصى: ٥٨٣، ٨٨٥، ٨٨٥

مسجد البيعة: ٩١٨، ٨١٥

مسجد الجن: ۸۱۵، ۸۱۸

**۶۷۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۵۸۸، ۲۸۸، ۹۸۸،** 

۱۹۸، ۱۹۸، ۹۹۸، ۹۸۹، ۹۱۹، ۹۹۰ مسجد الحرس: ۷۲۲، ۸۱۸، ۹۱۸

المسجد الخرب: ۸۲۷

مسجد الخيف: ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۸۵، ۹۶۵، ۲۲۷، ۲۸۷، ۲۷۹، ۲۸۷، ۷۹۵

مسجد السُّرُر: ١١٥

775, 775, 775, 775, 035, 705, 755, 878, 888, 5.8, 7.8

المسفلة: ١٤٦، ٩٠٨، ٩٠٨

مُسْلِم: ٩٦٣

المسيل: ٤٧٧

المُشاش: ٣٢١

المشرق: ٢٥٦، ٣٤٤، ٦٣٥، ٧٣٨

المشعر الحرام: ۷۹۸ ،۷۷۱ ، ۷۹۸

المُشَلِّل: ۲۰۶، ۲۰۶، ۲۰۶

المصانيع: ٩٧٢

مصر : ۲۰۷، ۲۲۷، ۲۱۰، ۲۲۷، ۲۲۸

مُصَلِّي النبي ﷺ: ٢٦٩، ٤١٦

مضيق المأزمين: ٨١١

مطابخ تبع: ٩١٥

المطابخ: ١٤٣، ١٤٤، ٢٠٧، ٩١٥

معلاة مكة اليماني: ٩١١

المعسلاة: ۲۰۸، ۸۶۸، ۵۸۰، ۵۸۸، ۱۲۸،

17A, 37A, P.P, 71P, ATP, +7P

المغرب: ٧٣٨

المُغَشِ: ٥٩٨، ٢٢٩، ٧٢٧، ٨٢٨

المُغَمِّس: ٢٢١، ٩٢٩

المُفْحَسر: ۱۷۲، ۸۱۹، ۸۳۷، ۹۲۴، ۹۳۴،

901

المقام (مقام إبراهيم عليه السيلام): ١٠٥، ١١١، ١٩١١، ١٢١، ٣٦١، ٣٤١، ١٤١، ١٤١، ٩٤١، ٠٤٢، ٥٤٢، ٩٤٢، ٠٤٤، ٣٤٤، ٩٤٤، ٠٥٤، ٢٥٤، ٤٥٤، ١٨٤، ٩٨٤، ٠٩٤، ٣٩٤، ٢١٥، ٢١٥، ٠٢٥، ١٢٥، ٣٢٥، ٩٢٥، ٠٣٥، ٣٣٥، ٤٣٥، ٢٨٥، ٧٢٢، ٩٢٢، ٧٣٢، ٨٣٢، ٢٤٢، ٨٤٢،

ףסרו זררו סררו ערדו ארדו יףרו

785, 074, 804, 754, 718, 8.8,

:477

مسجد الشجرة: ٨١٥

مسجد العيشومة: ٧٦٩

مسجد القاسم بن عبيد بن خلف بن الأسود

الحزاعي: ٣٢١

مسجد الكبش: ٧٧٠، ٨١٥

المسجد الكبير: ٦٢٧، ٨٨٩

مسجد الكوفة: ٩٨٥

مسجد المتكأ: ٨١٦

مستحد النسبي ﷺ: ٢٥٩، ٢١٥، ٨٤،٥٨٤

۲۸۰**، ۲۸۰، ۸**۸۰

مسجد بني تميم بعرفة: ٨٠٧

مسجد خدیجة بنت خویلد: ۹۰۸، ۲۲۱

مسجد سلسبيل أم زبيدة بنت حعفسر بن أبي

جعفر: ٧٤٤

مسجد عبد الصمد بن علي: ٨١٥

مسجد عرفة (مسجد إبراهيم خليل الرحمن):

797, 397, 797

مسجد محمد : ۸۸۹

مسجد مزدلفة: ۹۰ ۲، ۷۹۱، ۲۹۲، ۸۰۰

مسجد مکة: ۹۸ه

مسجد منسی: ۲ ۲۱، ۷۲۷، ۷۲۸، ۲۹۹،

744, 744, 644, -64

المسجد: ۹۸، ۹۲۱، ۲۰۲، ۸۲۲، ۱۹۲۰

717, 177, 177, 377, 567, 613,

٨٣٤، ١٠٥، ٧١٥، ٤٣٥، ١٥٥٠ ٨٥٥،

(75, 775, 565, 717, 577, 777)

المسروح: ٩٥٠

المسعى: ۸۸۰، ۹۰۰، ۳۰۰، ۹۰۰، ۱۱۲،

717, 317, 017, 717, 717, A17,

P15, 775, 145, 775, 375, 775,

مقبرة أهل مكة: ٨٢٨، ٨٢٩

المقبرة العلبا: ٨٣٢

مقبرة المهاجرين: ٨٣٥

مقبرة النصارى: ٩٦٢

مقبرة مكة: ۸۲۸ ،۸۲۸

المقبرة: ۸۲۸، ۸۳۲، ۹۱۲، ۹۱۸، ۹۲۶

المُقطَع: ٣٢١، ٣٨٦، ٩٣٤، ٩٣٥

المُقْلَع: ٩٦٢، ٩٦٢

المقنعة: ٥٥٠

مكة أم القرى: ٦٧

مكة السيدر: ٩٤٤، ٩٦٦

مكة: ٧٢، ٤٧، ٧٧، ٨١، ٨١، ٩٤، ٤٩،

۹۰ د ۹۱ د ۱۰۰ م

V · ( ) P · ( ) 3 / ( ) / ( ) · 7 ( ) 37 ( )

771, X71, 731, 331, 031, 731,

**Y31, .01, 101, 701, 701, 701,** 

101, Pol, . Fl, 171, 371, 071,

771, X71, . Y1, 1Y1, 1Y1, 7Y1,

371, 771, 771, 871, 871, 871,

111, 711, 011, 191, 191, 391,

091, 591, 0.7, 4.7, 417, .77,

777, 077, 777, 777, 877, 737,

**737, 777, 877, 787, P87, 797,** 

177, 337, 837, .07, 107, 707,

1871, 7871, 0871, 8871, 1.31, 0131

0/3, Y/3, .73, .73, 773, F33,

773, 493, 493, 7.0, 7/0, 8/0,

170, 770, 270, 370, 070, 770,

1008 1000 1084 1080 1080 1089

Υ ο ο ι λ ο ο ι Υ Γ ο ι Ρ Γ ο ι Γ Υ ο ι Ρ Υ ο ι λ λ ο ι ο Ρ ο ι Γ Ρ ο ι · Γ ι ο · Γ ι

. 17, 775, 375, 775, 775, 835,

145, 145, 345, 545, 445, 845,

٠٨٢، ١٨٢، ٥٨٢، ٧٨٢، ٨٨٢، ٩٨٢،

۱۹۲، ۲۹۲، ۳۹۲، ۸۹۲، ۲۰۷، ۸۰۷،

. ( ) . 0 ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( ) . ( )

...

70Y, Y0Y, X0Y, P0Y, 17Y, 07Y,

۷۲۷، ۲۷۷، ۱۷۷۰ ۱۸۸۰ ۲۰۸۰ ۷۰۸۰

31 A3 01 A3 P1 A3 + YA3 17 A3 77 A3

07K, YTK, PTK, .TK, TTK, TTK,

17A, 07A, Y7A, A7A, 73A, 33A,

Γολ, 1Γλ, 1Γλ, ΥΓλ, ΡΓλ, οΥλ,

7YA, YYA, PYA, . AA, . AA, PAA,

۱۰۹، ۲۰۹، ۷۰۹، ۹۰۹، ۱۱۹، ۱۲۹،

31P, 01P, YYP, XYP, 4TP, XTP,

.39, 139, 739, 739, 839, 709,

الملسستزم: ٨٤، ٤١١، ٤١١، ٢٨، ٤٨١،

141, 041, 441

ملحة الحروب: ٩٧٠

ملحة الغراب: ٩٧٠

مادر بکّار: ۸٤۹

المادر: ٥٥٨

المدرة: ٩٦٧، ٩٦٧

منارة المسجد الحرام: ٨٩٩

منارة المعي: ٦٣٣

منارة المكسن: ٦٣٥

منارة باب أحياد: ٦١٣

منارة بني سهم: ٦١٣

المنسارة: ۲۰۶، ۲۱۸، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۷،

نخلتان: ٧٣٦

النخيل: ٩٣٤، ٩٣٤

الندوة: ٢٥٦

نزاعة الشوى: ٩٢٠، ٩١٩، ٩٢٠

النسوة: ٩٥٣

النصع: ٩٣٤

نَعْمان: ١٥٢

نُعَبُّلة: ٩٧١

النقع: ٨٤٦

النقواء: ٩٤٦

نُوسِرَة: ١٢٥، ٢٧١، ٢٨١، ٦٨٦، ٩٨٠،

177.411.

نهر السند: ٣٤٤

النيل: ٦٩٥

هَرُّشَى: ۱۲۸

المند: ۲۶، ۷۷، ۲۰

هبست (مسن أرض الجزيسرة): ١٦٥، ١٦٥،

1 7 1

وادي ثبير: ٩٢٧

وادي ذي طوی: ۹۶۳

وادي سرف: ۸۳۵

وادي طُوي: ۹۵۹

وادي عرفة: ٨٠٤

وادي محسر: ۷۸۹، ۷۹۲

وادی مکے : ۱۲۱، ۵۲۰، ۲۰۹، ۲۰۲، ۲۰۲،

755, 50Y, YOY, XOY, 75Y, Y3K,

70A; 0PA; F.P; A.P; 77P; 37P;

401

الـــوادي: ٩٩، ٢٠٢، ١٣٨، ١٤٦، ١٦١،

030, PYO, T.F. A.F. . 11, 111,

715, 715, 015, 515, 715, 815,

. 77, 777, 377, 777, 177, 777,

X75, 035, 705, 305, 33Y, 03Y,

منازل سعيد بن سالم: ٩٣٣

المنسم: ١٣٣١، ٢٣٣١، ٩٥٠ ٨٤٢، ٩٤٢،

778

المُنْحَر: ٩٣٣

منزل أبي بكر الصديق: ٧٦٧

منزل أبي جهل: ٨٩٦

منزل الأثمة: ٨٠٠

منزل الخلفاء: ٨٠٣

منزل الداج: ٧٦٦

منزل خديجة ابنة خويلد: ٨١٢

منسسی: ۱۱۸، ۱۲۸، ۱۷۲، ۱۸۰، ۱۸۸،

7A7, PA7, PP7, . 17, 177, . 17,

0/3, P/3, .Y3, (Yo, TYO, AYO,

775, 117, 737, 707, 757, 357,

۰۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۲۷۷، ۸۷۷،

PAY: Y · A: 0 (A: P / A: Y / Y A: Y 3 A:

719, 719, 779, 379, 079, 779,

ATP, 77P, 77P, 13P

مهبط الحَزَّنَة: ٨٧٤

مهبط الحزنتين: ٩٦٣

موطئ النبي ﷺ: ٦٢٤

موقف البقر: ٩٤٨

موقف الغنم: ٩١٤

المولد: ١٥٧

المازيب: ٧٨٥

المُنْف: ٨٤٨، ٩٤٩

الميزاب، ميزاب الكعبة: ٣٠٧، ٤٠٥، ٤٣١،

YT3, AT3, PT3, 133, PA3, A.o.

V/0, 370, FF0

النابت: ٨٠٤

النبعة: ١٠٨، ٩٤٩، ٥١٩

النُبِيْعة: ٨٠٤

نجران: ۲۱۳

نخلة: ۱۹۸، ۱۹۹، ۳٤٥، ۲٤٩

**137, 757, 371, 771, 081, 181,** 

900 (987 (98 . (9 . 7

واسط: ٣٢٦، ٩٢٥

ورقان: ۹۳۰

وصيق: ٨٠٤

الياقوتة: ١٤٧

ينرب: ۱۰۹، ۲۳٤، ۸۲۱، ۸۲۲

يَرَمُّرَم: ٩٥٣

اليسيرة: ١٤٧

يَلَمُلُم: ٢٠٠

اليمن: ۱۱۹، ۱۲۶، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،

VF1, PF1, P.7, 117, 717, 717,

V/Y, A/Y, 677, FYY, AYY, 3AY,

XYY, 107, 0.3, Y03, X7Y, 17X

آل أبي قَرَعة: ٩٠٠ آل أزهر بن عبد عوف: ٨٩١ آل أسِيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس: ٨٢١، ٨٦٤، ٨٧١

آل أمية بن المغيرة: ٨٦٩ آل أنمار القاربين: ٨٩٢

آل أوس الخزاعي: ٨٦٥

آل الأخنس بن شريق الثقفي: ٩٠٨، ٨٩٣ آل الأزرق بن عمرو بن الحارث بسن أبسي شمر الغساني: ٨٧٨، ٨٨٠، ٩٢٦، ٩٢٦

آل الأسود: ٩٥٩

أل الحضرمي: ٨٩٢

آل الحكم بن أبي العاص: ٨٦٩

آل الزبير: ۲۹۰

آل السبّاق بن عبد الدار: ٨٩٠، ٨٩٠

آل المؤمّل العدوي: ٦٢٤، ٨٦٤، ٩٠٣

آل المرتفع: ٨٨٦، ٩٣٧

أل النبّاش بن زرارة التميميين: ٨٩٠

آل حبير: ٧٧٥

آل ححش بن رئاب الأسدي: ۱۸۲، ۸۷۰،

۹۰۳ ،۸۷۸

آل حُذَيْمة الأبرش: ١٥٩

آل حفنة من غسّان: ١٥٩

آل حُجَيْر: ٨٨٥

آل حذيم: ٥٠٥

آل حرب بن أمية بن عبد شمس: ٨٦٠،

**777, 777** 

آل حفص بن المغيرة: ٨٩٨

آل حكيم بن الأوقص السُلّمي: ٥٥٩

آل حَنطب: ٨٩٩

آل حویطب بن عبد العزی: ۹۰۷

آل داود بن الحضرمي: ۸۸۲

آل زهير بن أبي أمية بن المغيرة: ٨٩٨

آل زید بن عدران: ۲۷۹

## فهرس الأقوامر

أثمة الحج: ٧٩٠، ٨١١

الأثمة المهديون: ٣٤٤

الأثمة: ٣٣٠، ٨٨٤

الأَثْمَة: ٤٤٤

الأحابيش: ١٨٥

أحبار ، الأحبار: : ٢٠٦، ٢٠٧، ٣٨٨

الأحراس: ۸۲۷

الأحزاب: ٦٦٩

أخوال سعيد بن العاص: ٨٦٨، ٨٦٠

الأرقم بن أبي الأرقم: ٩٠٠

أزْد شَنُوءة: ٢٦٩

أزد عُمَان: ۱۵۸، ۱۵۹

الأزد: ۱۹۱، ۲۲۹، ۱۸۲۱ ۱۸۸، ۱۹۸

اسد: ۲۲۹

أسلم: ٦٧١

أشراف أهل مكة: ٥٥٨

أصحاب أمير المؤمنين: ٣٣٧

أصحاب ابن الزبير: ۲۹۲، ۲۹۷

أصحاب الأدّم: ٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٤

أصحاب النُّيْرِق: ٨٩٤

أصحاب الفيل: ١٤٥٥

أصحاب المصابيح: ٤٨٧ \_

أصحاب المقاعد: ٩٠٤

أصحاب النبي على: ٧٨، ٨٣٤

أصحاب ذي القرنين: ١٣٠

الأعراب: ٣٥٣، ٥٥٨، ٧٦٥

آل أبي الأعور السلمي: ٨٦٨، ٨٨٠

آل أبي العاص بن أمية: ٨٦٩

آل أبي ربيعة بن المغيرة: ٨٩٨

آل أبي طرفة الهَذَليين: ٩٠٧، ٩٠٧

آل سعيد بن أبي العاص: ٩١٤

آل مرة بن عمرو الجُمُحيون: ٨٩٥، ٨٩٧، **٩٤٨ ‹**٨٩٨ آل مطيع بن الأسود: ٨٧٨، ٩٥٨ آل مظعون: ٩٠٥ آل معمر بن خطل الجُمَحي: ٨٨٥ آل نافع بن حبير بن مُطْعِم: ٨٨٤ آل نافع بن عبد الحسارث الخزاعسى: ٨٦٨، **٨٩١ ‹٨٨** · آل نبيه بن الحَجّاج السهميين: ٩٥٧ آل نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: ٩١١، 911 آل هَبّار: ٨٩٦ أل هبيرة الجُسَمِين: ٩٠٦ آل هشام بن المغيرة: ٨٩٦، ٨٩٧، ٩٥٨ آل هشام بن سليمان: ٨٩٦ آل وابصة: ٨٨٥ آل يوسف بن الحكم النقفي: ٩٦٢ أمة عمد: ١٩٤ الأمراء: ٢٥٨ الأسم: ٩٦، ١٢٠، ١٤٥، ١٥٣ الأنبياء عليهم المسلام: ٨٢، ٨٨، ١٢٠، 171, 071, 171, 137, 1PF الإنسى، إنس: ٨٩، ١١٩، ٢٥١ الأنصار: ٥٥١، ١٩٧، ٢٧٢، ٤١٩، ٢٧٥، . . VI 0 . VI 0 . VI أهل الأرض: ٧١، ٨٨، ١٧٥ أهل الآفاق والأمصار: ٣٣٨ أهل الأوثان: ٢٨٢ أهل البدو: ١٩٥

أميل الجاهلية: ١٩٠، ٢٠٣، ٢١٧، ٢٦٥،

۷۹۷، ۸۲۸، ۹۳۰ أهل الحرم: ۲۲۲، ۷۱۷

أهل السماء: ٧١ ٨٨

PFY, FAY, AAY, 177, 0FT, 13V,

آل سعيد بن العاص بن أمية: ٨٦٨ آل سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: ۸۲۹، ۸۳۲ آل سلمة بن هشام: ۸۹۷ آل سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس: ٨٧٤ آل سمير بن موهبة السُّهْمِيّين: ٨٨٨ آل شيبة: ٣٠٣ آل صداد: ۹۰۱، ۹۰۱ آل صَيْفِي: ٨٨١ آل عائذ: ٨٩٩ آل عبد مناف: ٧١٨ آل عبد الرحمن بن الحارث: ٨٩٦ آل عبد الله بن خالد بن أسيد: ٩١٤، ٨٣٢ آل عبد الله بن عامر: ٩١٥ آل عبلة: ٩٠٣ آل عتبة بن فَرْقُد السُّلَمي: ٨٦٠ آل عثمان بن عفان: ٨٦٩ آل عدي بن أبي الحمراء الثقفي: ٨٩٤ آل عدى بن ربيعة بن عبد شمس: ۸۷۲ آل عفيف بن نبيه السهميين: ٨٨٧ آل عقبة بن أبي مُعَيِّط: ٨٧٣ آل عقبة بن الأزرق: ٨٧٩ آل عمر: ٩٥٨ آل عمرو بن عثمان: ٩٥٧ آل عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة: ٨٩٧ آل قارط القاريين: ٨٩٢ آل قدامة بن مظعون الجُمَحي: ٨٦٩ آل قريش: ٩٤١ آل قُصَى: ٧١٨ آل قمطة: ٩٠٦ آل كثير بن الصلت الكندي: ٩٥٨،٩٠٢ آل محرق: ١٥٩

> ۹۷۱، ۹۳۱، ۹۷۱ أهل نجد: ۲٤۷

آهل نخران: ۲۰۹ آهل يثرب: ۲۰۹، ۸۲۲

الأُوس: ١٩٩، ١٦٠، ١٩٧، ٢٦٩

أولاد حيغوية الخرلجي: ٣٢٩

إياد: ۹۱۰

البرّ امون: ۸۹۳

البراهمة: ٨٨٣

البزازون: ۸۹۸، ۸۹۹

البِقَالِون: ٦٣٢

بنات عبد المطلب: ٩١٣، ٨٣٩

البناة: ٣٠٢

بنو إبراهيم خليل الله: ٢٦٥

بنر أبي طلحة: ١٧٩، ٣٧١، ٣٧١، ٣٧٤

بنو آدم: ۱۰۸

بنو أسد بن حزيمة: ٩٤١، ٦٥٤

بنو أسد بن عبد العُـزّى: ٢٤٤، ٨٤١، ٨٤٥،

7 A A > 7 O P

بنو إسرائيل: ٦٨٧ ، ٤٧٧

بنو إسماعيلُ بن إبراهيــم: ١٤١، ١٤٣، ١٤٤،

03/1 50/1 /5/1 35/1 08/

أهل الشام: ٦٩، ١٩٧، ٢٩١، ٢٩٣، ٢٩٤،

0P7, FP7, YP7, YF0

أهل الشرك: ٢٨٢، ٤٤٣، ٥٣١

أهل الصدقة: ٢٠٢

أهل الطائف: ١٨٣، ٨٥٠

أهـل الطبواف: ٤٠٠، ٤٠١، ٥١٦، ٦٣٩،

۸٧۸

أهل العراق: ۲۱۸، ۳۰۱، ۸۲۶

أهــل العلـــم: ١٤٤، ١٤٥، ١٤٧، ١٩١،

.01, 777, 707, 397, 777, 707,

7A7, 730, .00, PY0, YP0, .AF,

1 A.F. P.F.Y. P.YY. • 1 A. 7 1 A. 3 1 A.

7/A, YYA, 03A, .PA, ./P, .YP,

98.

أهل العيال: ٣٣٥

أهل القبور: ٨٣٠

أمل القدر: ١٢٣، ٧٧١

أهل الكتاب: ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٣

أهل الكوفة: ٨٦٢

أهل الله: ٢٢٧، ٢٧٩، ٧٣٠، ٨٩٧، ٢٠٨،

950

أمل المدينة: ٢٩٦، ٣٩٣

أهل المسجد الحرام: ٤٠٠

أهل المسجد: ٣٩٤، ١٧٥

أهل المقابر: ٩١٧

أهل الوادي: ٧٢٨

أهسل اليمسن: ٢١٣، ١٣٧، ٢٠٩، ٢١٣،

317, 717, 717, 777

أهل بلخ: ٣٢٦

أهل تهامة: ۲۲۱، ۲۲۳

أهل خراسان: ٥١٦

أهل صنعاء: ۲۱۸

أهل فارس: ٧٨١

اهل مارب: ه ۱۵ 🕆

بنو ضبعاء: ٥٢٦ بنو ظويلم بن عمرو النصري: ٨٣٨ بنو عائذ: ۸۹۸ بنو عامر بن صعصعة: ۲۷۳ بنو عنامر بن لوی: ۲٤٤، ۲۲۵، ۸٤٦، Y . A . 4 . Y . A . A . Y . P . A . P بنو عامر: ۲۷۳، ۹۰۸، ۹۰۸ بنو عبد شمس بسن عبد مناف: ۲۲۶، ۸٤۰، . F. A. 3 Y A. 1 . P بنو عبد مناف بن عبد الدار: ۱۸۸، ۱۸۸، 117, V17, A10, 700, TTV, 1TV, 914, 774, 778 بنو عبد الدار بن قُصّي : ١٧٩، ٢٤٤، ٨٤٥، AAAبنو عبد الله بن عكرمة بن خالد بن عكرمة المخزومي: ٨٤٠ بنو عبد المطلب بن عبد مناف: ١٩٣،١٩٣، 17. 604. 6011 بنو عتوارة: ٨٦٠ بنو عثمان بن عبد الدار: ۱۷۸ بنو عدي بن كعب: ۲٤٤، ۲۲٤، ۲۲۲، ۸٦۲، 7.7 4.7 4.7 1.8 بنو عمة رسول الله ﷺ: ۸۷٤ بنو فُقَيْم من بني مالك بن كنانة: ٢٧٤، ٢٧٤ بنو قراد الفِهْريّين: ٧٦٠ بنو قُصَى : ٨٨٩ ، ٨٨٩ بنـــ کنانـــة: ۱۲۹، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، 341, 881, 070, 434 بنو مازن بن منصور: ۷۳۹، ۸۸۰

بنو مالك بن كنانة: ٢١٦

981

بنـو مخـزوم بــن يقطــة: ١٦٧، ٢٤٤، ٣٣٧، ٥٨٥، ٥٨٥، ٥٩٥، ٢٤٧،

03A, Y3A, 0PA, APA, PPA, + PP

بنو أميـة: ۲۹۵، ۲۹۲، ۲۹۸، ۸۷۷، 497 ن الكاء: ٢٩٥ بنو الحارث بن عبد مناف: ٨٦٩ بنو الحارث بن فهر: ٨٨٥ بنو السباق بن عبد الدار: ٣٨٥ بنو العدل: ٣٥٥ بنو الْمُوْتَفع: ٨٩٠ بنو المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: ٨٩٦ بنو یکر بن عبد مناه بن کنانه: ۱۸۵، ۱۸۵، 334, 771, 041, . . . . . بنو تميم: ١٠٧ بنو تَيْم: ٢٤٤، ٨٩٤، ٨٩٤ بنو ثعلبة: ٢٧٤ بنو ححش بن رئاب الأسدى: ٨٧٦ بنو حدعان: ۸۹۵ بنو خُرْهُم: ١٨٥ بنسو حُمُسم: ۲۱٤، ۳۸٤، ۲۱۵، ۲۱۷، AIF, PIF, TYF, 17F, YYF, 13A, 03A, 77A, 3PA, 3 · P, A3P بنو حَنْدع: ٩٤٨ بنو خلف الخزاعيين: ٦٥١ بنو ذَكُوَان من بني سُلَيم: ٢٦٩ بنو ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَة: ٢٦٩ بنو زهرة: ۲٤٠، ۲٤٤، ۸۹۱، ۹٤۲ بنو سعد بن بکر بن هوازن: ۹۱۶ بنو سليم: ۲۰۱، ۳۲۲، ۲۲۵، ۵۵۱ بنو سَيْهُم: ۲٤٤، ۲۲۹، ۵۱۳، ۵۱۳، ۲۱۸، ATF: 13A: 03A: 14A: 1.P: 0.P: بنو سواءة بن عامر: ٥٥٦، ٨٣٠

> بنو شیبان من بنی سلیم: ۱۹۹ بنو شیبة بن عثمان: ۸۹۰

حيش الحَجَّاج: ٣٨٧ حيش الحصين بن نُمَيِّر: ٢٨٩، ٢٩٤، ٢٩٨ حاج العرب من اليمن: ١٧٢ حاج العرب من مضر: ١٧٢ حساج العسرب: ١٧٠، ١٧٢، ٢٠٦، ٢١٩،

حاج فُضاعة: ١٧٠،١٦٩

الحاكة : ١٥٧

حَبَش: ۲۱۸، ۳۸۷، ۳۸۸ الحجاج من أهل خراسان: ۷۹۳

الحجاج من أهل تحراسان: الحجاج: ٨٦٩

الحجّامون: ۸۸۲

حجبة البيت: ٣٣٣

الحجية: ١٣٧، ٢٢٦، ٢٣٣، ٣٣٣، ٨٤٦، ٩٤٣، ٠٥٣، ١٥٣، ٩٥٣، ١٢١، ٥٠٤، ١٤١، ٨١٤، ٢٤١، ١٤١، ٢٤١، ٣٢٤، ٣٢٤، ٥٣٤، ٢١٥، ٢٥٢، ٠٧٨

الحدّادون: ۸۹۶

الحذاؤون: ۲۰۶، ۸۹۲

الحرس: ۸۱۲،۵۱۸

الحَرُوريَّة: ٢٨٣

الحضارمة: ٩٤١

الحمّارون: ٨٨٣

الحميس: ٣٢٧، ٢٢٤، ٢٢٢، ٧٢٧، ٧٧٠،

177, 577, 187, 787

چئیر: ۲۹۰،۱۵۲

الحنــــاطون: ۱۹،۹ ۲۳۲، ۲۰۳، ۱۸۸۱

*FAA*, **PA**, **APA**, **ooP** 

الحواريون: ۲۰۹، ۲۹۹

خَنْعَم: ٢٧٦

بنو مدلج: ۹۷٤

بنو مروان: ۹۲۸، ۹۲۸

بنو مضر: ۱۹۹

بنو مطيع: ٩٥٨

بنو نابت بن إسماعيل: ١٤١، ١٤٣

بنو نوفل بن عبد مناف: ۸۷۱، ۸۸۱، ۸۸۱،

٩٨٨

بنــو هاشـــم: ۱۹۹، ۳۳۱، ۳۰۵، ۳۳۶، ۱۹:۲، ۷۷۰ ۷۷۷، ۱۹۸، ۱۳۸، ۱۳۸

التبابعة : ١٦٨

تُجَّار الرُّوم: ٢٤٣

التُجُّار: ۲۸۱، ۲۲۲

غيم: ٢٨٧ ، ٢٨٢

تَيْم: ۲۲۷، ۲۷۲

ثقیف: ۱۹۸، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۸۳

غرد: ۱۲۸

الجاهليين : ٤٤٩

الجبابرة: ١٥٠، ٣٩٢

الجدرة: ١٤٧

حدیس: ۱۰۱

حذم: ۲۳۹

حُرْهُـــم: ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۹، ۱۲۵، ۱۲۰، ۱٤۰

131, 731, 331, 731, 731, 831,

P31, .01, 701, 001, 501, Y01,

171, 371, 671, 771, 771, PAI,

3 P / 1 7 3 Y 1 X 0 Y 1 P Y 1 1 0 3 Y 1 F 3 0 1

414 1008 108A

الجزّارون : ۲۰۳، ۸۳۰، ۹۱۶

حُشَم: ۱۹۹، ۲۲۹

الجين: ٧٠، ٨١، ٨٩، ١١٩، ٢١٥، ١٢٥،

115,011

الجنود: ٣٣٦، ٣٣٧

حنود أمير المؤمنين: ٣٣٨

حُهَّال الناس: ١٩٤

سفهاء بني مخزوم: ۹٤۸ سفهاء قريش: ۵۱۲

السفيانيون: ٩٠٠

سكان الأرض: ٨١

سُكَان الحرم: ١٢٥

السلاطين: ٨٨٢

السودان: ۲۸۵، ۲۰۱

الشافعيون: ٩٠٢

شعیب: ۱٤٥

شهران: ۲۲۰

الشياطين: ٧٥، ٨١، ٢٨١

صالح: ١٤٥

الصُنّاع: ٤١٨، ٤١٧

الصيادلة: ۸۹۲

الصيارفة: ٥٩٨، ٢٩٨، ٨٩٨، ٩٦٧، ٢٦٩

الطائفرن: ٣٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠

الطارِقيَّون : ٩٢٩

الطالبيون: ٣٤٨

طَسم: ۱۵۱، ۱۵۶

طلاب الأدب: ٤٤٥

طيء: ۲۷٦

الظُّلُمَة: ٤٤٤

العائذِيُون: ٨٩٦

عاد: ۱۲۸

العاصميون: ٨٩٢

العاكفون : ٣٩٨

العُنَاد: ٨٢٥

العَبُلات: ٨٧٤

عبيد العمّال: ٦٥١

عَبيدُ الكعبة: ٣٦٨، ٨٨٩

عجائز قريش: ٤٨٤

عجز هوازن (حشم): ۲۲٫۹

عجز هوازن (سعد بن بکر): ۲۲۹، ۲۲۹

عجز هوازن (نضر): ۲۲۹

حدم أمير المؤمنين: ٣٣٧

حزاعـة: ۱۲۱، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۸۰، ۱۲۱،

371, 771, 871, 971, 191, 191,

771, 371, PP1, 0.7, 177, 777,

YFY: PFY: PYY: F37: 7F3: K30:

775, 775, 375, 875, 085, 507,

ALE INET IYOY

الحزاعيون: ٩٣٧

خُزان بيت مال المسلمين: ٣٤٤

الخزرج: ۱۹۷، ۱۹۰، ۱۹۷، ۲۲۹

الحلفاء : ۲۳۲، ۸۰۸

خلفاء بني أمية: .٠٥

خلفاء بني العباس: ٦٥١

حلفاء بني مروان: ۸۰۸، ۸۱۰

الخوز: ۹۲۱

الدقّاقون : ٩٠٨

ربيعة: ۲۸۲، ۲۸۲

رحال تُقيف : ٢٢٠

الرحال: ١٥٧

الرخاميون: ١٧٤

الرقيق : ٧٥٢

الرّکب : ۱۰۲

الركبان: ۷۵۲،۷٤۱

الرُّمُكِّع السجود: ٣٩٨

الرهبان: ۱۳۷

رواة العلم: ٧١٦

الروّاسون: ۸۷٤

الروم: ۲۲۳، ۲۳۹

الزارويون: ۹٤۲

زُبَيْد: ۲٦٩

الزبيرية: ٢٩٥

زنج مكة: ٩٢٧

زُهْرة: ٢٤٧

السَّدَنَة (الحَجَبَة): ١٩٩

الفَرس : ۲۲۸ فرسان النَّبت: ۳۲۹

الفسقة: ٢١٨

الفقهاء : ۲۰۵، ۲۲۰

فقهاء أهل مكة: ٢٨٤، ١٥٥

القائمون: ٣٩٨

القاريون: ۸۹۳

قبائل العرب: ۱۷۲

قبائل خثعم: ۲۲۰

قبائل قريش: ۲٤٤

قبائل قضاعة: ٢٢٩

القرّاء: ٨٨٨، ٢٢٨

القرشيون: ١٨٤

قریسیش: ۷۶، ۲۰۹، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۳۹،

. 31, 931, 071, 771, 971, 171,

771, 771, 371, 671, 771, 681,

PA() 0P() PP() 0.7) F.Y) Y.Y)

177, 377, 877, P77, P77, -37,

137, 737, 037, 137, 707, 007,

X07, 157, 757, 057, 757, P57,

PYY, IAY, AAY, FPY, YPY, PPY,

7.7, 3.7, 117, 717, 717, 317,

r/7, .77, r37, 307, 377, 3A7,

197, 7.3, 173, 373, 573, 7.0,

1.0, 7/0, 070, A30, P30, 100,

300, 400, 400, P\$F, 7AF, 0AF,

795, 717, 077, 737, .07, 707,

**LPY)** F. A) 17A) 37A) 07A) YTA)

PAA, TPA, 1.P, TIP, VIP, PIP

فضاعة: ١٧٠، ١٧١، ١٧١، ٢٧٠، ٢٧٠

قطورا: ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۳، ۱۹۱۸ ما ۹۱۲

قُوَّاد أمير المؤمنين: ٣٣٧، ٣٣٨

القُوَّاد: ٣٢٦

عجم: ١٥٦

عدوان: ۲۲۹، ۲۷۹

عَدُوَان: ۲۷۰

عَدِيّ: ٣٧٢

العسرب: ۱۳۸، ۱۶۱، ۱۶۸، ۱۵۳، ۱۸۳۰

701, 371, 071, TY1, TY1, 1A1,

YA1, 7.7, 0.7, 117, Y17, P17,

177, 777, 777, 877, 377, 077,

ף סיץ זרץ סרץ דרץ דרץ איץ איץ

377, 577, 087, 777, 887, 500,

785, 885, 007, 5.8, 778, 878,

919

عسكر، العسكر: ١٦٩، ٢٠٧، ٢٢٢، ٢٢٧

العطَّارون: ۸۹۱ ۸۹۱

عظماء قريش: ٥٥٦

عك: ۲۷۳

علاَف: ۲۷۰

علماء أهل اليمن: ٢٠٩

عمّال مكة: ١٥١، ٢٥٢

عُمَّال، العُمَّال: ٧٩، ٢١٦، ٣٣٥، ٣٣٧،

773, 733, 705

العمالقة: ١٠٩

العماليق: ٩٨، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، ١٥٠،

101, 301, PAF, ATY

عمرو الّلات: ٢٦٩

العُمَريَون: ٩٠٤

عَوَامَ المسلمين: ٣٣٨

الغرباء: ۲۹۹، ۲۹۱، ۲۰۱۱ ۲۹۲

الغُزُّ الون: ٨٩٥

غسان من الأزد: ١٩٥١، ١٦٠، ١٩٢١، ١٩٧

الغسّانيون: ٨٩٢

غطفان: ۲۲۹، ۲۲۹

الغُوث: ٢٦٩

الغياطلة قتلة الجن: ٥١٣

مُصرر: ۱۹۹، ۲۷٤

المعتمرون: ۲۱۱، ۲۸۹، ۸۸۲، ۸۸۳، ۹۰۷

المكيسون: ۸۰۲، ۸۱۳، ۸۳۰، ۸۳۹، ۸۰۸،

PFA: 27A: AAA: • PA: TPA: APA:

7.P. 11P. 41P. P1P. 07P. 47P.

900,988

الملائكة عليهم السلام: ٦٨، ٢٩، ٧٠، ٧٧،

77, 37, 07, 77, 77, 18, 78,

791, 783, 8.0, 8.0, .85, 185

المُلَحِيُّون الحزاعيون: ٨٩١، ٨٩١

الملوك : ١٠٦

المنافقون: ٥٢٥، ٥٧٥

المهـــاحرون: ۷۲۹، ۷۲۹، ۲۳۲، ۲۲۷،

174, 574

المهندسون: ٥٥٥، ٢٠٩، ٦١٠

موالي أمير المؤمنين: ٣٣٧

الناظرون: ٤٩٩، ٥٠٠

ناهس: ۲۲۰

النبيون: ٣٤٢، ٣٤٧

النجّارون : ۸۷۳

النساء: ١٥٧

نصر: ۲۸۳

الهاشميون : ٣٣٣

الهدّامون: ۲۱۸

الهذليون: ٢٠٧

هذيل من بني لحيان: ٢٠٥

هذیـــل: ۱۹۷، ۲۲۱، ۸۲۱، ۳۴۶، ۲۰۰۰

175, 375, 875

هوازن: ۲۷۷

الوابصيون: ۸۹۸، ۹۰۰

الورَاقون: ٩٠٤

الولاة ، ولاة: ٥٣٦، ٤٨١، ٣٣٦

ولاة أمر أمير المؤمنين: ٣٣٥

قوم صالح: ٦٩٠

قوم موسى: ٢٠٤، ٢٠٤

قرمُ نوح: ۷۸، ۱۲۸

قوم هود: ۱٤٥

فَيْس عَيْلان: ٢٨٣

كبراء قريش: ٨٤٥

كُتَّابِ أمير المؤمنين: ٣٣٧

کتاب: ۳۳۰

الكفار: ١٣٣، ٢٦٥

کفار قریش: ۲۰۳

کنانسة: ۱۷۳، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۹،

274

كِنْدة: ٢٧٤

اللبانون: ٩٠٠

لَعَقَة الدم: ٩٠١

مؤذنوا المسجد: ٦٣٤

المؤذنون : ٦٣٦

المؤمنون: ۱۳۳، ۳۲۲، ۳۲۲

المُبيّضة: ٣٥٠، ٣٦٩، ٣٣٠، ٦٣٠

مَخْزُوم: ۲٤٧

المخزوميون: ۸۹۸

المخلصون : ٧٤٠

المدنيون: ٩١٧

المرضى: ۲۰۱، ۲۹۲

المزوَقون: ۹۰۸

مزينة: ٧٠٠

المساكين: ٣٦٦

المسلمون: ۱۳۱، ۱۹۰، ۲۳۰، ۲۷۷،

YAY, 377, P77, .37, 337, Y.3,

374, 344, 1.4, 114, 154, 7.6

المشايخ: ١٩٥، ٢٩٥

المشــــركون: ۷۷۲، ۲۷۸، ۵۰۵، ۹۹۰،

7. 4. 734. . . 9. . 79. 739. 839

المصلون: ۹۹۹، ۵۰۰، ۱۱۰

ولد أبي طلحة: ١٧٩

ولد آدم : ٣٣٦

ولَـد إسماعيل عليمه السلام: ١٨٥، ١٨٥،

193,197

ولد عامر بن هاشم بسن عبد مناف بن

عبد الدار: ٦٥٠

ولد عبد الدار: ۱۷۸

ولد عثمان بن عفان: ٢٩٦

ولد عمر بن الخطاب: ٩٠٤

ولد موسى بن عيسى بنٍ موسى: ٨٥٨

ولد نافع بن حبير بن مُطَّعِم: ١٣٤

ولد نافع بن عبد الحارث: ٣٥٥

ولد هاشم: ۸۳۹

يأحوج ومأحوج: ٧٤٠

اليهود: ۱۳۱، ۲۳۳، ۲۰۰

محتسب: ٣١٦ الندوة: ٩٤٩، ٩٤٩ وُلاة الحكم: ١٦٦ ولاية أمر مكة: ١٦٤ ولاية دار الندوة: ١٧٨

### فهرس المهن

أمر مكة: ١٩٠، ١٩٠

أمير البلد: ۲۷۷

أمير المؤمنين: ٣٣٥

أمير المدينة: ٣٣٤

اسير مكسة: ٣٣١، ٤٤٢، ٣٣٦، ٩٨٩،

YYX, YXX, YPX, 3 . P. Y3P

برید مکة: ۲۵۱

، بندار: ۳۳۷

التجارة: ۲۸۱، ۹۲۱

الحجابة، حجابة الكعبة، حجابة البيت: ١٦٤،

771, 771, 371, 471, A71, 7A1,

789 (878 119.

خُزَان الكعبة: ١٦٦

دار الندوة: ۱۷۷

الرفادة: ١٧٤، ١٧٧، ١٧٩، ٩٨٩، ٩٤٦

السادن: ۲۰۰، ۲۰۰

سدانة الكعبة، السدانة: ۱۷۷، ۱۸٤، ۲٦٩

سقاية الحاج ، السقاية: ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ،

PY13 - A13 TA13 TA13 3A13 3YT3

779,789

السلطان: ۲۸۹

صاحب البريد: ٥١٥، ٤١٧، ٤١٨، ٨٨٨

الصيد: ١٠٢

قائد الثغر: ٣٢٩

قاضي أهل مكة: ٦٠٢، ٨٩٧

قاضی بغداد: ۸۹۳

القُوَّام بالبيت: ١٦٦

القيادة: ١٧٤، ١٧٧، ١٧٩، ١٨٤، ١٤٩

کاتب: ۳۳۷

اللواء: ۱۷۴، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۹۶۳

تابوت الكعبة: ٣٦١

الناج: ۲۲۲، ۲۲۲

التراب: ١١٩

النمثال: ٢٥٢

تمثال عیسی بن مریم: ۲۰۱،۲۰۰

تمنال مريم (أم عيسي): ٢٥١، ٢٥١

التمر: ١٨٣

الثريات ، ثرية: ٢٠١، ٦٣٥

النريد، ثريد: ١٧٩،١٦٤

النياب اليمانية: ٣٥٦

حبّار: ۱۱۲، ۱۱۴

الجدري: ۲۲۷

الجريد: ٩٠٣

مزور: ۱۸۸

الجعاب: ١٤٣

الحقة: ٧١٧

الجيف: ٩٥

الحبُّلة : ٧١٣

الحبوب: ۸٦٧

الحجفة: ١٠٩

الحربة: ۲۱۱، ۸۸۰

الحرير: ٢٦٥، ٢٦٥

الحصبة: ٢٢٧

حِلْف الفضول: ۸۹۶

حماض الأترج: ٤٢١

الحتى: ١٥٨، ١٥١

الحناء: ٥٩٩، ٧١٣

الحنطة: ١٩٦، ٧١٥، ٢٦٨

حياض من أدم: ١٧٧

حَيْس: ۸۱۸

حزانة الكعبة: ٣١٥، ٣٢٧، ٣٤٨، ٣٥١،

801

خزانة: ١٨٩

خشب الساج: ٤٢٨

### فهرس المصطلحات الحضارية

الأبحر: ١٢٦

الإبرة: ٢١٤

الأبرص: ٤٤٩

إغد: ٢٨٩

الأخدود: ٢٠٩، ٢١٣

الأداواة : ٧٧٧

الأَدَم: ٢٢٦ ، ٢٧١

اديم احمر: ٨٨٠

الإذخر: ۲۷۰، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۳۰

الأراك: ٧١٤

الأزلام: ١١٥

أعرابي نافر: ١١٤، ١١٢، ١١٤

أقداح: ٢٨٦

الأَفْطَ: ٢٧٦، ٢٧٠

الأكمه: ٤٤٩

الأميال المروانية: ٧٩٥

الأنطاع: ٢٠٨

الأوثان: ٢٨٦، ٢٩٨

اصطبل: ۲۲۹

الباسنة: ٥٥٤

البحر : ۹۰، ۱۷۲

البراق: ۹۷، ۱۱۲، ۱۲۰

برق الحُلُّب: ٤٧٤، ٨٥٥

برود اليمن: ١٦٥

البشامة: ٧١٥

البلق: ۲۰۶

البهش: ۷۱۵

بيض النعامة: ١٩٦،١٣٨

التابوت ، تابوت : ۳۰۲، ۳۱۵، ۳۱۲

تابوت الكعبة الكبير: ٨٧٠

السرير الزيني: ٣٢٤ السعف: ٩٠٣ السفن ، سيفنة: ٩٥، ٢٢٣، ٢٤٣ ، ٢٥٥، 71. (7.0 سفينة نوح عليه السلام : ٩٥ سُك مسحوق: ٤٢٢ السُّكنة: ١١٠،١٠٩ سلم: ۹۸، ۱٤٦ سم: ۹۸، ۲۶۱ سندة: ۸۲۳ السَّمِينِ: ١٩٨، ٢٦٦، ٧٢٠ ٧٢٨ السُّنا: ۷۱۰، ۷۱۲، ۷۱۰، ۲۱۰ سُواع (صنم هذیل): ۲۰۶ السّاط: ١٨٥ سيل أحياد: ٨٢٥ سيل أم نهشل: ٩٠، ٢٩٥، ٥٣٩، ٧٥٧ سيل ابن حنظلة: ٧٦٢، ٢٢٨ سيل الجُحَاف: ٧٥٨، ٨٨٦ سيل السُّدْرَة: ٧٦٢، ٩٣٤ سيل العَرم: ١٥٦ سيل الفدفدة: ٩٢٤ سيل القفيلة: ٩٥٣ سيل المُخبَل: ٧٦١ سيل المسجد الحرام: ٦٠١، ٦٠٦، ٦٢٧، 777 سیل باب بنی حُمّع: ۲۰۱ سيل فأرة: ٧٥٧ سيلُ قُعَيْقِعان: ٩٠٩ سیل منی: ۷۸۹، ۹۲۷ السيوف: ١٤٣ الشعر: ۲۷۰ الشعير : ١٩٦ الشمسيتان ، شمسية: ٢٢٥، ٣٢٥

الشمع: ۷۹۲

الخَلَصَة: ١٩٦ الخم: ٢٩٥ الدرّة: ٤٧٢، ١٨٥ الدُرُق: ١٤٣ الدقيق: ١٧٩ دلاء: الدأسو ، دلسو: ۱۹۳، ۲۸ه، ۲۸ه، ۵۷۰، 140, 440, 340 النَّمان ٢١٨ الدُّومة: ٨٩٦ الدياج ، دياج: ١٥٩، ٢١٨، ٢١٨، ٢٥٥، 107, Y07, X07, . [7, F. ] الديباج الأبيض: ٣٦٠ الديباج الأحمر: ٣٦٠ الديباج الخسرواني: ٣٥٨ الذر: ۲۰۱، ۱۰۶، ۱۸۸ ذر الكَفَّيْن (صَنَّم عمرو بن حُمَّمَة): ٢٠٤ الرخام البذنجنا: ٢٢٤ الرُّشاء: ٧٤٥ رعف: ٤٦٠ الرماح: ١٤٣ الروازن، روازن: ٥٠٤، ٨٠٤ زاد: ۹۸ زبد البحر: ٤٩٦ الزيد: ۲۷۰ الزبيب: ١٨٤،١٨٣ الزورق: ٤٣٧ الزيت ، زيت: ۳۰۸، ۴۰۰، ۸۷۸ سابورة: ٤١٨ سَجُّل: ۷۰ سدائف الإبل: ١٦٤

سَرُقة من حرير: ٣١٥

السرير: ٣٤٤، ٣٢٧، ٤٤٣

السريانية: ١٣٩

القَدُوم: ١٩٥

القِرَب: ١٨١

قَرُّنا الكبش: ٣٢٢، ٣٢٢

قفل الباب: ٢٧ ٤

قفل من حدید: ۲۱۰

القلائد: ۲۹۱، ۲۹۷

فلادة: ٥٨٧

القِمْع: 980

قناديل المسجد: ٢٥٨

قناديل: ٤٠٠

القوارير: ٨٨٤

کحل: ۲۸۹

كُرْمُّ : ١٨٣

كعك: ١٧٩

كعيب (صنم من أصنام الجاهلية): ٢١٧

اللات: ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۲۰ ۲۷۱

اللبن: ٤٣٢

اللحاء: 9٣٥

اللبف: ۱۳۰، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰

112: TT3

الماء الأصفر: ٢٩٦

ماء الورد: ۲۱، ۲۲۶

المائدة : ۲۷۷

المحامل: ٨٦٥

المِحْجَن، مُحْجَن: ٢٢٥، ٢٥٤، ٢٦٦، ٤٨٠،

044 .014

مُخصَرُة: ٨٦٢

المزمار: ۲۱۸

المسك: ٣١٣، ٢٢٤

المسير (رخام): ٤٢٢

مصابیح کبار: ۷۹۲

مصباح زمزم: ٥١٥، ٦٣٩، ٨٧٩

مصباح، المصباح: ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٨٧٨

مُطعِم الطير: ١٩٧،١٩٦

شُنَّة: ۹۸، ۹۹، ۹۰، ۱۰۰، ۳۵۰، ۵٤٥

الصحفة الخضراء: ٣٢٤

الصداع: ٥٦٩ ٨٤١

صنمی قریش: ۵۵۱

الصوف: ١٢٨

الضغابيس: ٧١٣، ٧١٥

الطُّبرزين: ٢٢٥

الطبل: ٢١٧

العِتْر: ۷۱۳، ۷۱۰

العتلة ، عتلة: ٢٤٥ ، ٢٠١ ، ٣٠١ العتلة

عَجُوة: ٨٥١

عریش: ۹۸، ۱۱۵

العسنزی: ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۶

**£YY** 

العسل: ۱۸۳، ۲۷۰، ۲۲۸

العشرق: ٧١٢

عصب اليمن: ٣٥٤، ٣٥٤

العِنَب: ١٣٩

عود: ٤٢٢

العيشومة: ٧٦٩

الغُرْب: ٧١٥

غُل: ۲۹۰

الغلق الرومى: ٢٥، ٢٦،

الغلق الفارسي: ١١٥

غلق: ۱٦۸

فروة : ١٨٦

الفسقيّة ، فسقيّة: ٦٤٨، ٦٤٩

الفُلك: ٧٦،٧٢

الفوّارة: ٦٤٢

القارورة الفرعونية: ٣٢٤

القباب: ٨٦٥

القداح ، قدح: ۱۸۸ ، ۲۸۶

القِدر: ٧١٧

قدُور من صُغْر: ٨٦٤

معول ، المعول: ۲۹۹، ۳۱۰، ۲۵۰، ۵۵۰

المفتاح: ۱۷۸، ۱۷۸

مفتاح الكعبة: ٢٥٤، ٣٧١، ٣٧١

المفرش: ٤٣٤

مِقاط ، المقاط: ٩٦٦ ، ٥٤٠ ، ٩٦٦

مقّل: ۸۹٦

مُقَلَّة : ٨٩٦

مَلَّة: ٧١٧

مَناة: ۲۰۱، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۰۶

المنجنيق: ٢٨٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٦، ٣١٣،

113

المينا الأخضر: ٨٨٤

المينا الأصفر: ٨٨٤

النبق : ۲۱۲

النبيذ: ۷۱، ۷۷، ۸۷۱، ۱۶۲

نخلة العجرة: ٥٥٤

نطع: ۲۹۲

النعال السبنية: ٥٩

نعش: ۸۳٦

النفاطات: ٤٠٢

نهیك بحاود الربح: ۱۹۷، ۱۹۷

هـ ل: ۱۹۲، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۹۳، ۱۹۳،

337, 837, 587, 000

الوبر: ۲۷۰

الورديين (العجل): ٢١٨

الوَرْس: ۲۹۹

ورق الزيتون: ٩٥

الوصائل (ثياب حبرة من عصب اليمن): ٢٠٨

## فهرس الأشعاس

| رقم الصفحة    | قافية الممزة                                   |                                             |  |  |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| 97.           | تسير النقسع موعدهسا كسداء                      | عدمنے خیلنے اِن لم تروہے                    |  |  |
| 0.5.          | وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | هجسوت محمسداً فسأحبت عنسه                   |  |  |
|               | قافية الباء                                    |                                             |  |  |
| 777           | والأشـــرم المغلـــوب غـــير الغــــالبُ       | أيـــن المفـــر والإلـــه الطــــالبُ       |  |  |
| 919           | بيوت بني قَطْرٍ فاحذروا أيهما الركْمبُ         | إذا ما نزلتم حمذو نزّاعمة الشموي            |  |  |
| 701, 512, .72 | سى إلى النحـلُ مـن صُغـيّ السّــباب            | سكنوا الجَـزْع حَـزْع بيـت أبـي مـو         |  |  |
| 777           | بأركان هــذا البيـت بـين الأحاشـــب            | قومسوا فصلسوا ربكسم وتعسوذوا                |  |  |
| 774, 418      | مـــن كُهــــول أعفــــة وشــــباب             | كم بــذاك الحَجُون مـن حـي صــدق            |  |  |
|               | قافية التاء                                    |                                             |  |  |
| 017           | ودعسوات ابسن أبسسي محسفورة                     | أعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |  |  |
| 171           | عكمة مولدي وبهسا رُبيستُ                       | أنسا ابسن العساصمين بسيني لُسؤيّ            |  |  |
| 9.1           | أحســـودُ بـــــالعُرْفِ مـــــن اللافظِـــــة | أسُـــكَننيٰ فـــــومُ لهـــــم نـــــائِلُ |  |  |
| 791           | إسسا حبسساة أو وإسسا موتسساً                   | ربُسع حميسد بسن زهسير بيئساً                |  |  |
| ۲1.           | لا تهلكسا أسسفاً في إنسر مسن ماتسا             | هونكما لسن يسرُدُ الدمسع مسا فاتسا          |  |  |
| 918           | إذ فــر صفــوان وفــر عكرمــة                  | وأنست لسو أبصرتنسا بالخَنْدَسة              |  |  |
| •             | قافية الناء                                    |                                             |  |  |
| 914           | وإن بخشسوا عسسني ففيهسسم مبسساحث               | إذا النساس غطونسي تغطيست عنهسم              |  |  |
|               | الجيم                                          | قافية                                       |  |  |
| 9 \$ \$       | حسراء كسرأس الفسارس المتسؤج                    | تَفسرُجُ عنها المسمم لمسا بسدا لمسا         |  |  |
|               | الحاء                                          | قافية                                       |  |  |
| 189           | للائية يسا مُبَسل فصاحسا                       | إنسا الحتلفنسا فهسسب السسراحا               |  |  |
|               | الدال                                          | قافية                                       |  |  |

| 9.4          | رحـــالُ لا يُنَهْنِهُهَـــا الوَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أيوعِدُنِسي أبسو عمسرو ودُونسي           |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| ٠٢٧، ٢٨٨     | إذا حــــــــاوزتُ ردم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | ساملك غسبرة وأنبيض احسرى                 |  |
| 007          | لم تشـــد بــه عضــدا                                                  | فـــاًي منـاقب الخـــيرات                |  |
| 077          | اقتـــل بــــني الضبعــــاء إلا واحـــــدا                             | اللهمم أدعموك دعماء حمساهدا              |  |
| 000          | ربسي وأنست المسسدىء المعيسسد                                           | اللهم أنست الملك المحمسود                |  |
| 801          | مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | وكسسونا البيت الذي حسرم الله             |  |
| 019          | وحبيذا الكعبية مين مشهد                                                | يسا حبسذا الموسسم مسن موفسد              |  |
|              | المراء                                                                 | فافية                                    |  |
| AYY          | وأنسا ابنُكسم وحَلِيفُكُسمْ فِي العُسْسِر                              | ابسي أميسة كيسف اظلم فيكسم               |  |
| 171          | -                                                                      | أبوهم قُصَمي كان يُدْعَى مُحمّعاً        |  |
| ١٧٥          | وليس بهسا إلا كُهُسول بسين عَمْسرو                                     | أقمنا بهسا والنساس فيهسا قلاسل           |  |
| 977          | إلى ذات القنــــادة مــــن تَبِــــم                                   | إلى طُــرَفِ الجمــار فمــا يليهــا      |  |
| 777          | مسسا يُمَسساري فيهسسنّ إلا كَفُسسور                                    | إن آيـــاتِ ربّنـا يّنــات               |  |
| 17.          | لخُزاعــة منّــا في حلـــول كراكـــر                                   | فلمسا هبطنسا بطسن مسر تُحزَّعَستُ        |  |
| 7511 8511 01 | أنيسس ولم يسسمر . بمكسة سسامر                                          | كأن لم يكن بسين الحَجُسون إلى الصف       |  |
| 90.          | ـــم أو الحفـــــــم                                                   | لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| 777          | مـــع المـــوت يلحقـــه والكـــبر                                      | لعمسرك مسا للغتسسى مسسن مُغُسرً          |  |
| 7813318      | بحـــانب المُسْـــتُنْذُر                                              | نحسسن حغرنسسا بسسلأر                     |  |
| 90.          | سلمى إذا نزلت بسفع العساقر                                             | هيهات منها إن آلم عبالها                 |  |
| 900          | علممي أنهمم يشمرونه بمسالحزاور                                         | وبللها قوسأ انسحا انسده                  |  |
|              | قافية السين                                                            |                                          |  |
| 777          | حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 | أنست حبسست الغيسل بسالمُغَمَّس           |  |
| YYA          | وعلمة أنجامساً علمي المنحسس                                            | فلمو كسان حسولي حازيسان وطسارق           |  |
| YA1          | وحناء بحمرة المناسم عرمسس                                              | يا أيهما الرحمل المذي تهموي بمه          |  |
|              | لثين                                                                   | نانية ا                                  |  |
| ۱۷٦          | بها سميات فريسا فريشا                                                  | وقريسش همي الستي تمسكن البحسر            |  |

277

17.

#### قافية العين بمُصْطَحِيسات من لَصَساف وتُسبَّرة يَسبَرُونَ الإلاَّ سَسبَرُهِنَ النَّدافُسسِمُ ۸۰٥ طربست إلى هنسد ويرثيسن مسرة لمسا إذ تواقفنا بفرع المقطسم 950 قسوارش بالرمساح كسأن فبهسا شسواطن ينستزعن بسه انتزاعسا 140 ونحسن قتلنسا سسيَّد الحسيُّ عَنْسوةً فاصبح فيهسا وهسو حَسيْرانُ موحَسعُ 1 1 1 قافية الفاء أحسدى كتحنسا للطعسان إذا اقبترش القنا وتقعقم الحجيف 140 عليسه الطسير مسا يدنسون منسه مقامسات العسوارك مسين إسساف 191 كسانت قُريسش بيضة فَتَفَلَّقُست فسالمُح خالِصُها لعبد منساف ۱۸۰ قافية القاف أروى مسن العَجُسول لمست انطلع أن أصيَّا قسد وَفَسى وقسد صَدق ا ለፖለ ‹ነለነ حلبنا النصح نحقبها المطابسا إلى أكروار أجمسال ونروق 270 كسأن ريقتها بعسد الكسرى اغتبقت من طبيب السراح لما يَعْسدُ أن عَتَقسا 104 لَيْسِساءً بِسِين الحَجُسون إلى الحَنْمِسة في ليسسال مُقْمِسسراتٍ وشسسرُق 907 قافية الكاف كَفْرانَـــــل لا سُـــب بْحَانَكِ إنــى رايــتُ الله قــد اهـانكِ ۲. . اللهــــم إن المـــرء يمنــــع رحلـــه فـــامنع رحـــالك OEA يا ذا الكفيُّ ن لست من عبسادك ميلادنا السيم مسن مسلادك Y . 1 يسسارب إن المسسرء يمنسسع رحلسه فسسامنع رحسسالك 277 قافية اللام أفي الأيـــــات والدِمَــــن المَنـــــول . بمفضـــــى بــــين بانــــة فـــــالغليل 901 ألا ليت شعري همل أبيس لله وأهلسي معساً بالمسازمين حلسول 170 الاليت شعري همل أبيستن ليلسة بفسخ وحسولي إذحسر وحليسل 3 X Y , 1 TY , 5 TY إذا مسات الفسسرزدق فسسارجموه كمسا ترمسون قسير أبسى رغسال 271 ترعسي مذانسب وسمسي أطساع لهسا بالجزع حبست عصسي أصحاب الفيسل

ستى قومسى بسنى بحد وأستى نمسيراً والقبسائل مسن هسلال

| Y • Y               | رسولُ الذي فوق السموات من غـل                                   | سُسِهِدتُ بِسِإِذْنِ اللهُ أَنَّ محمسداً    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 179                 | فاعلموا ذاك كسسعد بسن سسيل                                      | لا أرى في النـاس شـخصاً واحـداً واحــداً    |
| ۲۳.                 | رئيسم ففسي البحسر للأعسداء أحسوالا                              | لا تطلــب النـــأر إلا كـــابن ذي يـــزن    |
| <b>YY9</b>          | أخساذ أخساذ في الشُسهُرِ الحَسلال                               | مَنْسِتُ لَسِكَ أَن تُلاقِيسِك الْمَنابِسِا |
| 7.7                 | يجــــاهِدُ في ذاتِ الإلــــه وَيَعْـــــــدِل                  | وأن أخَــا الأحْقَــافِ إذ يَعْذِلُونَــه   |
| 7.7                 | ومسن ذاتَها فسلَ عَسن الحسق مَعْسزلُ                            | وأن السيّ بســالجزع مـــن بطـــن نَحْلُــة  |
| 7.7                 | رسول أتى من عند ذِي العَرْشِ مُرْسَلُ                           | وأن الــذي عــادى اليهــود ابــن مريـــم    |
| 7.7                 | لسه عمسلٌ في دينيسه مُنَقَبُسلُ                                 | وأنَّ أبا يَحْبَسي ويَحْبَسي كليهمـــا      |
| ٧٨٠                 | أو قِرابِسي عَسِينُوَ حَسِوْنِ قِسِد أَبْسِلُ                   | وإذا حَرُكُ مِنْ غَدِرْزِي الحَدَ مِنْ      |
| ٨٠٠                 | ونَذُخُــلَ عــن أبنائِنــاً والحلائــل                         | ونُسْلِمُه حنسى نُصَرِعُ حولسه              |
|                     | الميم                                                           | فافية                                       |
| ۸۷۲                 | مخافــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | أقـــــرر بالأبــــاطح كـــــل يــــــوم    |
| 977                 |                                                                 | أفْسوَى مسن آلِ ظُلَيْمَسةَ الحَسرَمُ       |
| 908                 | تَسرَوْا خُيلَتُهُ بِسِينِ الصِسُلا ويَرَمُسرَم                 | فسإن يسك ظنّسي صادفساً بمحمسد               |
| 377                 | إِنَّ ذَا الْأَنْسِرَمَ غِسِرٌ بسالَمَرَم                       | قلست والأشررَمُ تُسردُى خَيْلُس             |
| ٥٧٨                 | ولم يُلهــــني فيهــــا رَبِــــبُ مُنعَـــمُ                   | كـــاني لم افطـــن. بمكـــة ســــاعة        |
| 7573 8573 347       | لقسىً بسين أيسدي الطسائفين حريسم                                | كفى حزناً كسري عليه كأنه                    |
| 198                 | بــــالفتح يـــــوم تُكــــــر الأصنـــــامُ                    | لسو مسا رايست عمسداً وحنسوذه                |
| 777                 | إذْ كــــل مـــا بعنــــوه رززم                                 | ومسن صنعسه يسبوم فيسسل الحبسبوش             |
| <b>Y</b> \ <b>A</b> | مسن يسرد فيسه ملسذات الظلسم                                     | يسا رحسالات لسوي بلسد                       |
| 170                 | إنهـــا بلـــد حــرام                                           | يـــا عمــــرو لا تظلـــــم.،مكـــــة       |
|                     | لنون                                                            | قافية ا                                     |
| 777                 | تعمنساكم مسع الإصبساح عينسسا                                    | الا حُيه عنها يسارُدينها                    |
| AYA                 | فالنافي غسيره أسسى لي النسجنُ                                   | من كمان ذا شميحن بالشمام يحبسمه             |
| 944                 | فالأفخوانسة منسا مسنزل فمسن                                     | مَسنُ ذا يُسسائل عنّسا أيسن منزلُنسا؟       |
| ١٦٣                 | أن تصبحـــوا ذات يـــوم لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يسا أيهسا الحسي سسيروا إن قصركسم            |
|                     |                                                                 |                                             |

#### قافية الهاء

| ۸۷۰          | في عواقبـــــه ندامـــــه                      | اللِسخ ابسا سسفيانَ اسسراً                        |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 444          | رَبِيطَ ــــةُ بمكـــــة العِلْبِــــة         | إنسىي حعلست رب مسن بُنيسه                         |
| ٧٣٦          | إن الجبــــان حتفـــــه مــــــن فوقـــــه     | إنسي وحمدت المسوت قبمسل ذوقمه                     |
| 771          | أحَــادَ المُــَـدُي سَــرْدَها فَأَذَالَهِــا | على ابن أبسي العساصي دِلاصٌ حَصِينةً              |
| ۱۳۷، ۲۳۷     | والمسوت أدنسى مسسن شسسراك نعلسه                | كـــل امـــرئ مصبـــح في أهلـــه                  |
| 177          | وابسن مصساض قسائم بهنسه                        | نحسن ولينساه فلسم نغشسه                           |
| ۲۲۲، ۲۷۲     | ومسا بُسدا مِنْسه فسلا أُحِلْسه                | البسوم يَسْدُو بعضه أو كُلُسه                     |
|              | الباء                                          | قافية                                             |
| 901          | تنساضب مُعْطسع السِسلَف اليمساني               | ألم تسسل التنساضب عسن سُسلَيْمى                   |
| ۲            | أعُسزَى القسى القِنَساع وشَسمَّري              | أعُــزَى شــدّي شــدّهٔ لا تكذبــي                |
| A <b>£</b> 9 | ن بادح نلتقي                                   | بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| <b>٧١٩</b>   | یذکــر لــو لاقــــی صدیقـــاً مواتیـــا       | توى في قريس بضع عشسرة حجسة                        |
| ٧٣٢          | بهــــا أرضـــي وعُـــوُّادِي                  | حبنف أمكسة مسمن وادي                              |
| ۲1.          | لحسساك الله قسسد أنزفسست ريقسسي                | دعيسني لا أبسا لسك لسن تطيقسي                     |
| Y 0 9        | أكسنر محزونسأ وأأبكسسي للغسبي                  | لَمْ تَسرَ عَيْسِنِي مِفْسِلَ يَسومِ الانْسَسِينُ |
| ٥٣٢          | تعلقهسا قلسبي ومسا طسر شساري                   | مهاة كمشل البدر بين السحائب                       |
| <b>YA•</b>   | ولسو تسأت نفسسي تحمسرون وراثيسا                | وکنست أرى أن قسد سمعست ندائيسسا                   |
|              |                                                |                                                   |

### فهرس المصادس والمراجع

الأحاديث المختارة : المقدسي ، محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي ، تحقيق د. عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٠.

أحبار مكة في قديم اللهر وحديثه : الفاكهي ، محمد بن إسحاق بن العباس أبو عبـد الله ، تحقيـق / د. عبـد الملك عبد الله دهيش، دار حضر، بيروت، ١٩٧٨.

أساس البلاغة : الزمخشري ، محمود بن عمر بن محمد حار الله (٣٨٥هـ).

أسد الغابة : ابن الأثير ، دار الشعب، القاهرة.

الأعلاق النفيسة : أحمد بن عمر بن رسته ، مطبعة بريل، طبع في مدينة ليدن، ١٨٩١م.

الأعلام : خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السادسة، ١٩٨٤م.

أعلام النساء : عمر رضا كحالة ، دمشق ، ١٣٥٩هـ.

الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني ، جماعة من المحققين، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر.

الأم : الشافعي ، محمد بن إدريس (٢٠٤هـ) ، دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م.

أم القرى مكة المكرمة : فواد على رضا ، مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٧٢.

إتحاف الورى بأخبار أم القرى : ابن فهد ، عمر بن محمد ابن فهد ، نحم الدين (٨٨٢هـ) ، تحقيق / فهيم محمد شلتوت، مركز البحث العلمي وإحياء الـتراث الإســــلامي ، حامعة أم القــرى، مكـــة المكرمـــة، الطبعــة الأولى.

الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر، شهاب الدين أحمد بـن حجـر العسـقلاتي (١٥٨هـ)، تحقيق / علـي عمد البحاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ – ١٩٩٢.

الإعلام بأعلام بيت الله الحرام : قطب الدين النهروالي ، محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن محمـود الحنفـي المكـي (٩٨٨هـ) ، طبع أوربا.

الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء : الكلاعي ، سليمان بن موسى الأندلسي (٦٣٤هـ) تحقيق / محمد كمال الدين عز الدين على ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٧م.

البداية والنهاية : ابن كثير، إسماعيل بـن عـمـر بـن كثـير ، أبـو الفـداء (٧٧٤هـــ) ، مكتبـة المعـارف، بـيروت، ١٩٦٦م.

البداية والنهاية : ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير ، أبو الفداء (٧٧٤هـ) ، مطبعة المتوسط، بيروت.

تاج العروس من حواهر القاموس : الزبيدي ، محمد الحسيني الزبيدي (١٢٠٥هـ) ، دار مكتبة الحياة، بـيروت، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة في المطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦هـ.

تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري): الطبري ، محمد بن حرير (٣١٠هـ) ، دار القاموس الحديث للطباعة،

بيروت.

تاريخ الأمم والملوك : الطبري ، محمد بن حرير ، تحقيق محمد إبراهيم، دار المعارف، القاهرة.

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس : حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري ، مؤسسة شعبان للنشر، بيروت.

التاريخ الصغير : البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (٥٦هـ) ، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعى ، حلب، ومكتبة التراث القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ – ١٩٧٧م.

التاريخ الكبير: البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (٥٦هـ)، مؤسسة الكسب الثقافية، بيروت

تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي ، أحمد بن على (٦٣ ١هـ) ، دار الكتاب العربي، بيروت.

تاريخ حرحان : حمزة بن يوسف الجرحاني، تحقيق / محمد عبد المعيـد خــان، عــا لم الكتــب، بــيروت، الطبعـة الثالثة، ١٤٠١هـ.

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: المزي، يوسف بن الزكي عبدالرحمـن بـن يوسـف (٧٤٢هــ)، عبدالصمـد شرف الدين، المكتب الإسلامي، بيروت

تخريج أحاديث الإحياء : العراقي ، زين الدين عبدالرحيم بن الحسين (٨٠٦هـ) ، بهامش إحياء علــوم الدين، دار المعرفة، بيروت.

الترغيب والترهيب: المنفري، عبد العظيم بسن عبد القوي (٥٦هـ)، تحقيق / إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ييروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

تفسير ابن حرير الطبري: الطبري، محمد بن حرير (٢١٠هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٥.

تفسير القرآن العظيم : ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير ، أبو الفداء (٧٧٤هـ) ، دار الفكر.

تقريب التهذيب : ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاتي (٥٢هـ) ، محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، الطبعة الأولى.

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢هـ)، اعتنى به أحمد بن عباس بن قطب، موسسة قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله بن محمد النمري القرطبي (٦٣) هـ - (٦٣) هـ - ١٤٠١م. ١٩٨١م.

تهذيب الأسماء واللغات : النـووي ، محيـي الديـن بـن شـرف النـووي ، أبـو زكريـا (٦٧٦هــ) ، دار الكتـب العلمية، بيروت.

تهذيب التهذيب: ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (١٥٨هـ)، بحلس دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٥هـ.

تهذیب الکمال : المزي ، یوسف بن الزکي عبدالرحمن بن یوسف (۷٤۲هـ) ، تحقیق / د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، ۱٤٠٠ – ۱۹۸۰

تهذيب سيرة ابن هشام : عبد السلام هارون ، القاهرة المؤسسة العربية الحديثة، ١٣٨٣.

النقات: ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد ابن أبي حاتم النيمي ، ابن حبان (٣٥٤هـ) ، تحقيق / السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٩٥ - ١٩٧٥.

الجامع الصحيح - سنن الترمذي: الترمذي، محمد بن عيسى بن سوره (٢٧٩هـ)، تحقيق أحمد شاكر وعمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم بن عطوة، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ.

الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف : ابن ظهيرة ، محمد بن محمد بن أبي بكر بن علمي بن ظهيرة القرشي ، حار الله جمال الدين (٥٠ هـ).

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي : القرطبي ، محمد بن أحمد الأنصاري (٦٧١هـ) ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي التميمي (٣٢٧هــ) ، دار إحيـاء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٧١هـ- ١٩٥٢م.

حغرافية شبه حزيرة العرب : عمر رضا كحالة ، طبع في دمشق ، ١٣٦٤هـ-١٩٤٥م.

جمهرة أنساب العرب : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (٥٦هـ).

جمهرة أنساب قريش وأخبارها : الزبير بن بكار (٥٦هـ).

جمهرة النسب : هشام بن محمد بن السائب الكلبي ، محمود فردوس العظم، دار اليقظة العربية، دمشق، ١٩٨٣م.

الحركات الباطنية في الإسلام: مصطفى غالب، دار الكتاب العربي، بيروت.

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : عمد الخطيب ، مكتبة الأقصر، عمان، ١٤٠٤.

حلية الأولياء وطبقـات الأصفيـاء : أبو نعيـم ، أحمـد بن عبـد الله الأصبهـاني (٣٠١هــ) ، مطبعة المسعادة، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم ، أحمد بن عبــد الله الأصبهـاني (٣٠١هــ) ، دار الكتــاب العربمي، بيروت.

الدر المتثور في التفسير بالمأثور : السيوطي ، عبدالرحمن حلال الدين السيوطي (٩١١هـ) ، دار الفكـر، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م.

دراسات تاريخية من القرآن الكريم : محمد بيومي مهران ، حامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ١٠٤٠.

الدراية : ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (٥٢هـ.).

دیوان حریر : حریر بن الخطفی ، دار صادر ودار بیروت، بیروت، ۱۳۷۹هـ.

ديوان حسان بن ثابت : حسان بن ثابت ، دار بيروت للطباعة، بيروت، ١٤٠٣هـ.

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية : السهيلي ، عبدالرحمـن بن عبـدالله الخنعمـي السهيلي ، دار الفكـر، بيروت، ١٤٠١.

الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام : أبو سليمان حاسم بـن سـليمان الفهيـدي الدوسـري ، دار البشـائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، ٨٠٤ هـ - ١٩٨٧م.

- سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد : محمد بن يوسف الصالحي الشامي ، مصطفى عبــد الواحــد، الجملـس الأعلى للشؤون الإسلامية، الطبعة ١٣٩٢هـ.
- سنن أبي دارد: أبو دارد، رواية سليمان بن الأشعث بن إسحاق، ، مراحعة محمد محيسي الدين عبدالحميد، دار الفكر
- سنن ابن ماحة : ابن ماحة ، محمد بن يزيد القزويني (٢٧٥هـ) ، خَفَيـق محمـد فـوّاد عبدالبـاقي، دار الفكـر، بيروت.
- سنن البيهقي = السنن الكبرى : أحمد بن الحسين بن على البيهقي (٥٨ هـ) ، بحلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٤٧هـ.
  - سنن الدارقطني : الدارقطني ، على بن عمر (١٥٨هـ) ، حديث أكاديم ، باكستان
  - سنن الدارمي : الدارمي ، عبدالله بن بهرامر الدارمي (٥٥٦هـ) ، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- سنن النسائي : النسائي ، أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٠هـ) ، عناية عبدالفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- سنن سعيد بن منصور : سعيد بن منصور (٢٧٧هـ) ، تحقيق حبيب الرحمـن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور (٢٧٧هـ) ، تحقيق سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميّـد، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- سير أعلام النبلاء: النجبي ، محمد بن أحمد بن عثمان النجبي (٧٤٨هـ) ، تعقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ٥٠٥ هـ ١٩٨٥م.
- السيرة النبوية : ابن هشام ، عبدالملك بن هشام المعافري (٢١٣هــ) ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة النانية، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م
- شذرات الذهب في أحبار من ذهب : ابن العماد ، عبدالحبي بن العماد الحنبلي (١٠٨٩هـ) ، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م
- شرح معاني الآثار : الطحاوي ، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة ، تحقيق / محمد زهـري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩.
- شعب الإيمان : أحمد بن الحسين بن على البيهقــي (٥٨ هـــ) ، تحقيق / محمــد السعيد بسـيوني زغـلـول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٠
- شعر الحارث بن خالد المخزومي: الحارث بن خالد ، جمعه الدكتور يحيى الجبوري ، مكتبة الأندلس ، بغــداد، الطبعة الأولى ١٩٧٢م.
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: الفاسي، محمد بن أحمد بن علي الفاسي، تقي الدين، أبو الطيب (٨٣٢هـــ) ، تحقيق / الدكتـور عمـر عبـد الســلام تدمـري، دار الكتــاب العربي، بـيروت، الطبعـة الأولى، ١٤٠٥هــ --١٩٨٥م.
  - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : الفاسي، محمد بن أحمد بن علي الفاسي، تقي الدين، أبو الطيب (٨٣٢هـ).

الصُّحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري (٣٩٣هـ) ، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار.

صحيح ابن حبان : ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد ابن أبي حاتم النيمي ، ابن حبان (٣٥٤هـ) ، شـعيب الأرنووط، موسسة الرسالة، بيروت، الطبعة النانية، ١٤١٤هـ.

صحيح ابن خزيمة : ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق بن خزيمـة (٢١١هـ) ، تحقيق محمـد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي.

صحيح البخاري : البخاري ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخــاري (٥٦هــ) ، تحقيـق مصطفـى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الرابعة، ١٠١٠هـ.

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٦١هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، مطصفى البايي، مصر، الطبعة الأولى، ٣٧٤هـ.

صفوة الصفوة : ابن الجوزي ، عبد الرحمن (٩٧٥هـ) ، حيدر آباد، ٣٥٥ هـ.

الضعفاء الكبير : العقيلي ، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (٣٣٢هـ) ، تُحتيق عبدالمعطي أمين فلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.

الطبقات الكبرى: ابن سعد (٢٣٠هـ) ، دار بيروت للطباعة والنشر.

العظمة : أبو محمد ، عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني (٦٣٩هـ) ، تحقيق / رضا ء الله بن محمد إدريس المباركفوري ، دار العاصمة ، الرياض، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ.

العقد النمين في تاريخ البلـد الأمـين: الفاسـي، محمـد بن أحمـد بن علـي الفاسـي، تقـي الديـن، أبـو الطيـب (٨٣٢هـ)، تحقيق / محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، ١٩١٩هـ - ١٩٩٨م.

العقد النمين في تاريخ البلمد الأمين: الفاسمي، محمد بن أحمد بن على الفاسمي، تقمي الدين، أبو الطيب (٨٣٢هـ)، نشر الشيخ / محمد سرور الصبان، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.

العقد الفريد : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، محمد سعيد العريان، المكتبة التجاريــة الكبرى، القــاهرة، الطبعة الثانية، ٢٧٧هــ.

علل ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي (٣٢٧هـ) ، دار المعرفة، يبروت، ١٤٠٥.

العلل المتناهية : ابن الجوزي ، عبد الرحمن (٩٧ هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣.

عون المعبود : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥.

غريب الحديث : أبو عبيد ، القاسم بن سلام الهروي (٢٢٤هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى، ٢٠٦هـ – ١٩٨٦م.

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاري (١٥٨هـ).

فتوح البلدان : أبو العباس ، أحمد بن يحيى البلاذري ، تحقيق / عبدالله وعمر أنيس الطباع، دار النشر للجامعين، ١٣٧٧هـ.

فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج: ابن شيرويه الديلمي (٠٩هـ) ، تحقيق فنواز أحمد الزمرلي ومحمد

المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي ، عبدالرؤوف (٣١٠٨هـ) ، دار المعرفة، بيروت.

القاموس المحيط : الفيروزأبادي ، بحد الدين محمد بن يعقوب (٤٧٦هـ).

القرى لقاصد أم القرى : الطبري ، أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري محب الدين أبو العباس ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ٣٠٤ .

الكامل في التاريخ : علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم ، ابن الأثرير (٦٠٦هـ) ، دار صادر، بيروت، ١٩٨٢م

الكامل في ضعفاء الرحال: ابن عدي ، عبدالله بن عــدي الجرحـاني (٣٦٥هــ) ، دار الفكـر، الطبعـة الثانيـة، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

كشف الخفاء : العجلوني ، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ، مؤسسة الرسالة، بـيروت، الطبعة الرابعة، ٥٠٤.

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: المبارك فوري ، على المتقى بن حسام الدين الهندي البرهان فوري ( ١٤٠٥هـ ) ، ضبط بكري الحياني وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بسيروت، الطبعة الخامسة، ١٤٠٥هـ – ١٤٠٥مد.

اللباب في تهذيب الأنساب : ابن الأثير ، أبو السعادات المسارك بن محمد (٦٠٦هـ) ، دار صادر، بيروت، ١٤٠٠هـ ، ١٩٨٠م.

لسان العرب: ابن منظور ، محمد بن مكرم بن على بن أحمد (٧١١هـ).

لسان الميزان : ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (٥٥٢هـ) ، مجلس داتسرة المعارف، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٢٩هـ.

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن: ابن الجوزي ، عبد الرحمـن بـن علـي بـن محمـد (٩٧هــ) ، تحقيـق مرزوق على إبراهيم ، الرياض ، الطبعة الأولى ، دار الراية ، ١٤١٥هـ.

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: ابن حبان ، محمد بن حبان بن أحمد ابن أبي حاتم التيمسي ، ابن حبان (٤٥٣هـ) ، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.

بحمع الزوائد ومنبع الفوائد : ابن حجر الهيتمي ، علي بن أبي بكر (٨٠٧هـ) ، دار الكتــاب العربـي، بــيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ ، ١٠٨٢م.

محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية : الخضري ، المكتبة النجارية، القاهرة، ١٩٦٩.

محاضرة الأواثل ومسامرة الأواخر : البسنوي ، على دده البسنوي علاء الدين ، دار الكتاب العربسي، بـيروت، الطبعة الثانية، طبعة مصورة عن طبعة بولاق سنة ٢٠٠٠هـ.

الحَبَّر : أبو حعفر ، محمد بن حبيب البغدادي ، عناية د: ايلزه ليختن شتيتر، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، طبعة مصورة عن طبعة دائرة المعارف بالهند سنة ١٣٦١ه.

المحلَّى : أبو محمد ، على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (٥٦ هـ) ، المكتب التجاري للطباعــة والنشــر، بيروت. المختصر في أخبار البشر : ابن كثير، إسماعيل بن عمر (٧٧٤هـ) ، دار المعرفة، بيروت.

المستدرك على الصحيحين: الحاكم، محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (١٤٥هـ)، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

مسند ابن الجعد : أبو الحسن ، علي بن الجعد الجوهري ، عامر أحمد حيــدر، مؤسسة نــادر، بـيروت، الطبعـة الأولى، ١٤١٠هـ.

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل (٤١) ٢هـ) ، مؤسسة قرطبة، مصر.

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل (٤١هـ) ، دار إحياء التراث العربي، مصر، ١٩٩١م.

مسند الحميدي: الحميدي، عبدالله بن الزبير (٢١٩هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيروت.

مسند الشافعي : الشافعي ، محمد بن إدريس (٤٠٤هـ) ، دار الكتب العلمية، بيروت.

مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحة : البوصيري ، أحمد بن أبي بكر ، تحقيق موسى محمد علمي وعزت علمي عطية، دار الكتب الحديثة، مصر.

المصنف: عبدالرزاق بن همام الصنعاني (٢١١هـ)، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، العلمة الثانية، ١٩٨٣هـ، ١٩٨٣م.

المصنف في الأحاديث والآثار : عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (٢٣٥هـ) ، ضبط محمد عبدالسلام شــاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢١٦ هـ - ١٩٩٥م.

المطالب العالية بزوائد المسانيد النمانية : ابن حجر ، شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (٢ ٥٨هـ) ، حبيب الرحمن الأعظمي، الكويت.

المعارف : ابن قتيبة ، عبدالله بن مسلم ابن قنيبة (٢٧٦هـ) ، مصر، ٣٥٣ هـ.

معالم مكة التاريخية والأثرية : البلادي ، عاتق بمن غيث البلادي ، دار مكة ، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ، ٣٠٤ م. ١٤٠٣ م.

المعجم الأوسط: الطبراني ، سليمان بن أحمد بن أيوب (٣٦٠هـ) ، تحقيق محمود الطحمان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ٤٠٦هـ ، ١٩٨٦م.

معجم البلدان : يـاقوت بن عبـدالله الحمـوي (٦٢٦هـ) ، دار إحيـاء الـتراث العربي، بـيروت، ٣٩٩هـ ، ١٩٧٩م.

المعجم الكبير : الطبراني ، سليمان بن أحمد بـن أيـوب (٣٦٠هــ) ، تحقيـق حمـدي عبدالجميـد السـلفي، الـدار العربية للطباعة، بغداد، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م.

المعجم الوسيط: بحمع اللغة العربي ، القاهرة، الطبعة الثالثة.

معجم قبائل العرب: عمر رضا كحالة، طبع في دمشق ٣٦٨ ١هـ/١٩٤٩م.

معجم ما استعجم : البكري ، عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي أبو عبيد ، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣.

معجم معالم الحجاز : البلادي ، عانق بن غيث البلادي ، دار مكة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤٠٢.

المغني في الضعفاء : الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (٧٤٨هـ) ، تحقيق / نور الدين عتر.

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : حواد علي ، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٠.

المقتنى في سرد الكنى : الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (٤٨٧هــ) ، محمـد صـالح عبدالعزيـز المـراد، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ١٤٠٨

مكة وعلاقاتها الخارحية : أحمد عمر الزيلعي (٦٢٠هـ) ، حامعة الرياض، ١٩٨١.

المنجد في اللغة والأدب والأعلام: لويس معلوف ، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، الطبعة السابعة عشرة.

المنمَّق في أخبار قريش: محمد بن حبيب البغدادي ، تصحيح وتعليق خورشيد أحمد فـارق، دائـرة المعـارف العثمانية، حيدر آباد- الهند، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ.

الموطأ : مالك بن أنس (١٧٩هـ) ، تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية، ١٣٧٠هـ ، ١٩٥١م.

ميزان الاعتدال في نقد الرحال : الذهبي ، محمد بن أحمـد بن عثمـان الذهبي (٧٤٨هــ) ، تحقيـق علـي محمـد البحاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٨٢هـ ، ٩٦٦٦٣م.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : جمال الدين أبو المحاسن ، وزارة النقافة.

نسب قريش : الزبيدي ، المصعب بن عبد الله بن المصعب (٢٣٦هـ) ، نشر أ. ليفي بروفنسال، دار المعارف للطباعة والنشر.

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : الزيلعي ، عبدالله بن يوسف (٧٦٢هـ) ، دار المـأمون، مصـر، الطبعـة الأولى، ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : الزيلعي ، عبدالله بن يوسـف (٧٦٢هــ) ، المكتبـة الإســلامية، الطبعـة الثانية، ٣٩٣هـ ، ٩٧٣م

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد (٦٠٦هـ)، تحقيق طاهر أحمد النهاية في غريب الحديد الطناحي، المكتبة الإسلامية

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد الشسوكاني، مكتبة مصطفى البابي الحليي، الطبعة الثانية، ٣٧١هـ ، ١٩٥٢م.

هديل الحمام في تاريخ البلد الحرام : البـلادي ، عـاتق بـن غيـث البـلادي ، دار مكـة، مكـة المكرمـة، الطبعـة الأولى، ١٤١٦.



# الملاحق

١-مناظر لبعض المواضع المذكورة في الأزرقي.

٢-خرائط توضيحية لبعض المعالم الأثرية المذكورة في الأزرقي.

# الملحق الأول مناظر لبعض المواضع الملكورة في الأزرقي



صورة ١. صورة تقريبية لبناء الكعبة فوق لَكُمَّة، وذلك لمعرفة كيفية بناء ليراهيم عليه السلام لها. (الكردي ٢٧/٣). لنظر الأزرقي (١٥)



صورة ٢. بناء سيدنا إبراهيم الكعبة بالرضم. (الكردي ۲۷۳/۳). انظر الأزرقي (۱۱۷)



صورة ٣. صفة بناء قريش الكعبة. (الكردى ۱٤۲/۳) نظر الأزرقي (۲٤٠)



صورة ٤. (سوق ذي المجاز) بالقرب من عرفات، في (شعب ذي المجاز) الذي يسيل من (جبل كبكب) وقد جاء النبي على هذا السوق يدعو القبائل إلى الله وموضع السوق حوطته إدارة الآثار بسور مشبك مخافة الاعتداء على أراضيه. (الفاكهي ١٠٧). الظر الأزرقي (٢٨٤)





صورة ٥. (جبل كبكب) وفيه سوق ذي المجاز، والصورة لخنت من وسط سهل المُغَمَّس (الفاكهي ١١٥). انظر الأزرقي (٢٨٠)



صورة ٦. الحرم المكي من جهة أبي قبيس (الكردي ١١٤/٥) انظر الأزرقي (٢٩٠)



صورة ٨. باب الصفا قديماً. انظر الأزرقي (٦٢٣)







صورة ١٠. صفة بناء الحَجَاج للكعبة (الكردي ١٩٥/٣) انظر الأزرقي (٣٠٦)



صورة ١٢. باب الكعبة. انظر الأزرقي (٢٧٤)

صورة ٩. صفة بناء ابن الزبير الكعبة (الكردي ١٦٢/٣) انظر الأزرقي (٣٠٠)



صورة ١١. معاليق الكعبة (الكردي ١٩٨٨٤). انظر الأزرقي (٣٢٢)

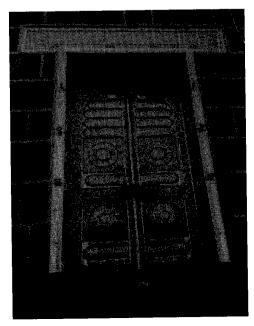



صورة ١٣. صورة يدوية الكعبة المشرفة يظهر فيها شاذروان الكعبة من أسفلها بوضوح تام (الكردي ١/٤) الظر الأزرقي (٢٨٤)



صورة ١٤. الكعبة، ويظهر عندها حِجْر إسماعيل عليه السلام (الكردي ١٠٧/٣) انظر الأزرقي (٢٩٤)



صورة ١٦. الركن الأسود. انظر الأزرقي (٤٤٢)





صورة ١٧. الحجر الأسود وطوقه الفضي المحيطبه (الحرمان الشريفان ص:٥٨) انظر الأزرقي (٤٨١)



صورة ١٩. المقام (الكردي ١٢/٤) انظر الأزرقي (٥٠٠)



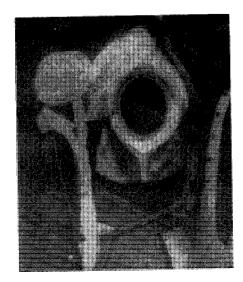

صورة ١٨. الملتزم، والسهم الذي في الصورة يشير إليه، وهو حانط الكعبة بين الباب والحجر يقف عليه الحاج عنده للدعاء (الكردي ٣١١/٣) انظر الأزرقي (٤٨٣)



صورة ٢٠. الأثر الذي في المقلم (درر الجامع الثمين ص: ٩٢) انظر الأزرقي (٣١)



صورة ٢١. المسجد الحرام والناس وقوف فيه حول الكعبة المشرفة في اثناء الصلاة (١٦٧/٥) انظر الأزرقي (٨٨٠)

صورة ٢٢. صورة للجانب الشرقي من توسعة الحرم المكي (الكردي ١٩٥/٥) انظر الأزرقي (٩٤)



صورة ٢٣. العقد القائم في مواجهة الكعبة هو محلة باب بني شيبة (الكردي ١٦٩/٥) انظر الأزرقي (٦٠٨)



صورة ۲٤. الكعبة محاطة بالخشب التجديد المردي ۷۰/۶) انظر الأزرقي (٦٣٤)





صورة ٢٥. منارات الحرم. انظر الأزرقي (٦٣٥)

صورة ٢٦. القناديل التي كانت تتير المسجد الحرلم في الزمن السابق بالزيت، ثم بطل استعمالها بعد الإضاءة بالكهرباء (الكردي ٢٨٦/٥) لنظر الأزرقي (٦٣٥)



صورة ٢٧ منبر الحرم (الكردي ١٨٠/٥) انظر الأزرقي (٦٣٧)



صورة ٢٨. الصفا قديما (الكردي ٣٤٤/٥) انظر الأزرقي (٦٥٩)



صورة ٢٩. المسعى من جهة الصفا (الكردي ١٦٥/) ١٣٦١/٥) انظر الأزرقي (٦٦١)



صورة ٣١. صورة أخرى لأحد الميلين الأخضرين من العمارة القديمة (الكردي ٣٤٩/٥) انظر الأزرقي (٦٦٦)



صورة ٣٠. أحد الميلين الأخضرين من العمارة القديمة (الكردي ٣٤٩/٥) انظر الأزرقي (٦٦٦)



صورة ٣٢. مسجد الخيف بمنى (الكردي ٢٢/٦) انظر الأزرقي (٧٦٩)





صورة ٣٤. الجمرة الوسطى (الكردي ١٦/٦)

انظر الأزرقي (٧٧١)

صورة ٣٣. قبة الكبش (مرآة الحرمين لإبراهيم باشا صورة:٣٢٨) انظر الأزرقي (٧٧٠)

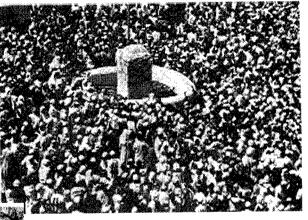

صورة ٣٥. الجمرة الكبرى (الكردي ١٦/٦) انظر الأزرقي (٧٧١)



الثلاث عام الجمرات الثلاث الثلاث (الكردي ١٦/٦) انظر الأزرقي (٧٧١)



صورة ٣٧. مسجد مزيلفة (الكردي ٣٦/٦) انظر الأزرقي (٧٩٠)



صورة ٣٨. مسجد نمرة (الكردي ٥٢/٦) انظر الأزرقي (٧٩٢)



صورة ٣٩. ولحدة من أنصاب الحرم التي لا زالت باقية على جبل نمرة ذات السليم-(الفاكهي: ٥١) انظر الأزرقي (٧٩٤)



صورة ٤٠ مزدلفة. انظر الأزرقي (٧٩٧)





صورة ٤١. جانب من عرفات ويرى به جبل الرحمة (الكردي ٤٢/٦) انظر الأزرقي (٨٠٥)

صورة ٤٢. صورة أخنت المنزل الذي بناه الشيخ عباس قطان أمين العاصمة المقدسة الأسبق رحمه الله في نفس موضع ولادة النبي الله الكردي (١٧٢/١) انظر الأزرقي (٨١٢)



صورة ٤٣. مسجد الجن (الفاكهي ٤). انظر الأزرقي (٨١٥)



صورة ٤٤. غار حراء. انظر الأزرقي (٨١٨





صورة 20. صورة لأحد جوانب (جبل ثور) وظهر فيها (شعب ذات الرماض) الذي يسيل من ثور، ويطلق اليوم على هذه المنطقة (حي الهجرة) (الفاكهي ٨٨) انظر الأزرقي (٨٢)



صورة ٤٦. غار ثور (الفاكهي: ٨٩) انظر الأزرقي (٨٢٠)



صورة ٤٧. صورة يظهر فيها (مسجد البيعة)، في (شعب البيعة) في منى. والندبة السوداء المستطيلة في جدار المسجد عبارة عن لوحة من الرخام قديمة كتب عليها بعض المعلومات عن سبب بناء هذا المسجد ومَنْ بناه أولاً (الفاكهي: ١٦) انظر الأزرقي (٨٢٢)



صورة ٤٨. مسجد الجعرانة وبنرها (الكردي / ٣٧١/٥) انظر الأزرقي (٨٢٤)



صورة ٤٩. مسجد عانشة بالنتعيم (الكردي ٥/٥٣٦) انظر الأزرقي (٨٢٦)



صورة ٥٠. مقبرة المعلا (مرأة الحرمين الإيراهيم باشا، محرم ١٣٢٦ صورة:٣٠) الظر الأزرقي (٨٢٨)





صورة ٥٦. الطرف الشرقي لجبل (حُبُشي) أو (الراقد) لخنت الصورة من فوق جبل (الخاصرة)، والمزارع الظاهرة أمامك هي مزارع (الحُسيَنيَة) في وادي عُرَنة (الفاكهي: انظر الأزرقي (٨٣١)



صورة ٥٣. صورة يظهر فيها (مقبرة المحاص)، أو (مقبرة المحاص)، أو (مقبرة المهاجرين)، والشارع الذي فيه المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في المرادل الفاكهي: ٦٣) انظر الأزرقي (٨٣٤)

صورة ٥٤. منطقة (بنر ميمون) وقد ظهر فيها على يمين القارئ جناح من لجنحة (قصر الملك فيصل) الذي هو اليوم (مقر إمارة منطقة مكة المكرمة)، ويظهر في اقصى الصورة (جبل ثبير غيناء) أو (جبل الرخم) (الفاكهي: ٢٣)





صورة ٥٥. الشريف محمد بن فوزان الحارثي رحمه الله بمعية المحقق على بئر البرود (بئر ابن المرتفع) (الفاكهي:٥٦) انظر الأزرقي (١٤٩)



صورة ٥٦. صورة يظهر فيها (شعب البيعة)، أو (شعب الأنصار) في منى (الفاكهي:١٥) لنظر الأزرقي (٨٤٩)

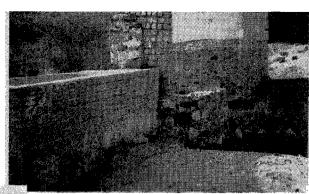

صورة ٥٧. (بئر السقيا) في شعب السقيا، وهي بئر (عبد الله بن الزبير) ولا زالت تعرف ببئر السقيا، والمسقيا، والشعب السقيا، وتقع بين الطريقين (٧) و (٨) النازلين من عرفة، والبناء الذي تراه عند البئر بناءً حديث (الفاكهي: ١١٧)



صورة ٥٨. مسجد قديم وحوله بنايات قديمة تلبعة لإدارة عين زبيدة، ويقوم هذا المسجد بالقرب من موقف سيارات برحة الرشيدي، وقد رجحنا أن موضع هذا المسجد وما حوله كان موضع بركة زبيدة أم جعفر (الفاكهي:٣)







صورة ٦٠. يظهر على يمين القارئ فوهة (شعب الجُميزة) وهو (شعب صفي السباب)، ويظهر في أقصى الصورة (جبل العَيْر) أو (جبل قلعة المعابدة) وقبله على يسار القارئ (مبنى أمانة العاصمة المقسة) الذي قام على جزء كبير من منطقة (لم خرمان) أو (الخرمانية) (الفاكهي: ٦)

صورة ٦١. المسجد الذي صلّيَ فيه على لبي جعفر المنصور الخليفة العباسي- ونظهر منارته وجزء من قصر البيّاضية (قصر السقاف) اللاصق به من الشرق (الفاكهي: ٩) لنظر الأزرقي (٩٢١)

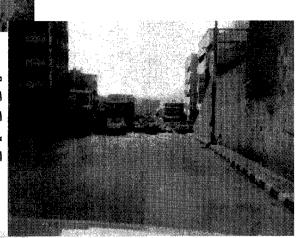

صورة ٦٢. صورة تظهر فيها (الثية الخضراء) ربع الخط حاليا- وهي الحد الجنوبي لجبل (الحصحاص). والصورة لخنت من الجهة الشرقية للربع (الفاكهي: ٥٤) لنظر الأزرقي (٩٢٢)





صورة ٦٤. صورة يظهر فيها (شعب الرخم)، وفوهات أنفاق الملك فهد المؤدية إلى (شعب على) في منى (الفاكهي: ٢٢) انظر الأزرقي (٩٢٦)



صورة ٦٥. صورة يظهر فيها (جبل ثبير غيناء) أو (جبل الرخم)، وقد التقطت هذه الصورة من منطقة (سئرة خالد) (ميدان العلل) (الفاكهي: ٢٤) انظر الأزرقي (٩٢٧)





صورة ٦٦. (جبل ثبير النصع) أو (جبل الأحدب حاليا) وبعضهم يطلق عليه (جبل مزدافة) (الفاكهي: ١١٦) لفظر الأزرقي (٩٢٨)

منظر ٦٧. الجبل الذي على يسار القارئ هو (جبل ثبير الأعرج) جبل الطارقي حاليا- والذي على يمين القارئ هو (جبل الستار) - ستار لحيان-، وكلا الجبلين من حدود الحرم، والطريق الذي أمام القارئ هو (درب زبيدة) أو (الدرب المنقى) الذي كان يمر عليه حاج العراق، والتقطت الصورة من قرب (وادي حواس) أو (حرربيات حواس) كما يسمونها اليوم، وهو ليس بعيدا عن بئر البرود (الفاكهي: ١١٣)

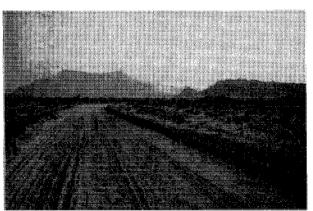

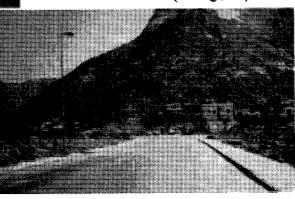

صورة ٦٨. صورة لفوهة (شعب تقبة) (الغَسَّالة) حالياً، والجدار الذي تراه على يمينك ويسارك إنما أقيم فوق (سد القسري). والجبل الكبير أمامك هو (جبل ثبير غيناء)، والصغير الذي على يسارك هو (جبل ثقبة)، والشارع هو (شارع الغَسَّالة) (الفاكهي:٢٨) انظر الأزرقي (٩٣١)

صورة 79. صورة يظهر فيها بوضوح (شعب عمرو بن عبد الله بن خالد لمن أسيد). وقد زُقت فيه شارع عريض يصل إلى منطقة (المُعيْصم) ثم (مزدلفة). وفي أقصى الصورة نظهر (الشرقة) القاسمة بين ما يسيل على (سدرة خالد) منطقة العدل حالياً وشارع الحج. والصورة أخنت من الجهة الشمالية لهذا الشعب (الفاكهي:٥٥)

صورة ٧١. صورة يظهر فيها السد الثاني من (سداد الحَجَاج)، وهذا السد يقع في ولدي السرر (المعيصم) على يسار من أقبل من (شعب عمرو)، وهذا السديقع في (جبل تبير النصع) (الفاكهي: ٤٠) لنظر الأزرقي (٩٣٣)



صورة ٧٠. صورة توضح (سد أثال) الذي أقامه الحَجَاج إبّان حكمه لمكة في خلافة عبد الملك بن مروان. وهو من أقدم السدود في مكة، ولا زالت حالته جيدة، وتقوم فكرة هذا السد على التخفيف من ضغوط السيول على مكة، لأن هذا الشعب كان يصب في وادي السرر (المعيصم) لكن الحَجَاج حوله شمالاً فجعله يسكب في

(سدرة خالد) (الفاكهي: ٣٧)

صورة ٧٢. صورة يظهر فيها السد الثالث من سداد الحَجَاج، ولا يبعد عن السد الثاني كثيرا، وموضعه يقابل (المجزرة النمونجية) في المعيصم، وهو على يسار المقبل من (شعب عمرو) (الفاكهي: ٤٤). الظر الأزرقي (٩٣٣)



صورة ٧٣. صورة يظهر فيها (جبل المقطع) وهذه اللقطة توضح (ثنية خل الصفاح)، وقد سهلت هذه الثنية اليوم تسهيلاً شديدا، وانظر تعريج الجبل، والصخيرات المنثورة على قمة الجبل هي موضع علم كبير مهتم من اعلام الحرم لازالت آثاره باقية (الفاكهي: ٧٥) انظر الأزرقي (٩٣٤)



صورة ٧٥. (ثنية الستار) وهي الريع الذي يهبط بك على (قرية المجاهدين)، والجبل الذي على على والمجلف الميارك هو جبل الستار (ستار لحيان) (الفاكهي:٧٨) لنظر الأزرقي (٩٣٦)

صورة ٧٦. صورة يظهر فيها (جبل البُرْم)، ويظهر على يسار القارئ سور (مقبرة معلاة مكة) وعلى يمينه عمائر الأشراف. وخلف عمائر الأشراف منطقة (الخشريسة) (الفاكهي: ١٤)

لنظر الأزرقي (٩٤١)



صورة ٧٧. صورة يظهر فيها (جبل حراء)، أو (جبل النور) وقد النقطت هذه الصورة من جهته الشرقية (طريق الطائف- اليمانية) (الفاكهي: ٣٣) لنظر الأزرقي (٩٤٣)



صورة ۷۸. صورة يظهر فيها (جبل ضنّك) (الفاكهي: ۳۶) انظر الأزرقي (۹٤٠)



صورة ٧٩. (جبل القمعة) وتظهر بوضوح الصخرة التي أشار إليها الأزرقي التي تشبه القمع. وهذه الصخرة ساقطة إلى جانب الجبل في (شعب عبد الله بن خالد بن أسيد) ولدي المُسيَلة حالياً - (الفاكهي:١١٢) لنظر الأزرقي (٩٤٥)



صورة ٨٠. صورة ظهرت فيها (ثنية أذلخر)، أو (ربع ذلخر) كما تسمى اليوم، وهي الثنية التي دخل منها رسول الله الله الفتح (الفاكهي: ٢٥) انظر الأزرقي (٩٤٦)



صورة ٨١. (ثنية النقواء) لا زالت تُعرف بهذا الاسم إلى اليوم، وطريقها مسلوك يؤدي بك إلى الجعرانة، ثم إلى نخلة، والحجارة المنتاثرة التي أمامك هي آثار علم مهتم من أعلام حدود الحرم الشريف، والشعب الذي ترى فيه (طريق النقواء) هو (شعب أل عبد الله بن خالد بن أسيد) وادي العُسَيَّلة حالياً - (الفاكهي: ٨٢) نظر الأزرقي (٩٤٦)



صورة ٨٢. (ثنية المستوفرة) أو (النقواء العليا) كما سماها الفاكهي، ويقال لها اليوم (رُونِع الحمامة) وقد زُقت طريقها الذي يؤدي إلى (كسارة) الحجارة التي تقوم قريباً منها، وأنصاب الحرم لا زالت أثارها قائمة حيث يشير السهمان (الفاكهي: ٧٩)



صورة ٨٣. (حانط تريّر) ويقال له اليوم (السنوسية) أو (الزاوية السنوسية) وهو البستان الذي تسيل عليه (تنية المستوفرة)، و (تنية النقواء)، ويقع على الطريق المزقت الذي يوصل بين (الجعرانة) و (النوارية) سرف سابقاً- (الفاكهي: ١١٩).



صورة ٨٤. صورة يظهر فيها (جبل غراب) لوحده، ولخنت الصورة من جهة (جبل تُعَيِّلة) (الفاكهي:٩٧) انظر الأزرقي (٩٤٩)

صورة ٨٥. (شعب نَبْعة) ويقال له اليوم (فجَ مَهْجَرة) وهو الشعب الذي يصب أسفل (جبل غراب) (الفاكهي: ١٠١) تظر الأزرقي (٩٥٠)





صورة ٨٦. (بئر خُمُ) نقع في (شعب خُمّ)، وهي دلخل الحُجرة البيضاء التي نراها أمامك، وقد رُكِّب عليها مضخة ميكانيكية ارفع المياه (الفاكهي: ٩٣) تظر الأزرقي (٩٠٠)



صورة ٨٧. (تتية ابن كرز) ويقال لها اليوم (ريع مَهْجَرة) وبعضهم يسميها (ريع مبعِّر) أخنت الصورة من فوق (جبل الخاصرة) من الجهته الشرقية. وهذا الريع يكاد أن تغطيه الرمال، ويصب غربا في شعب يقال له: (نَبْعة) و (نَبْعة) تصب في أسفل (جبل غراب) (الفاكهي: ٩٨)



صورة ٨٨. (أضاءة لبن) ويقال لها اليوم (المَحْثَيْشِيَّة) نسبة إلى رجل كان يملكها في زمن الفاسي يقال له: (ابن عَحْيَش)، وبعضهم ينطقها (العكيشية) فيجعل القاف كافا، والصورة اخذت من قمة (جبل لبن) (الفاكهي: ٩٤) انظر الأزرقي (٩٥٣)



صورة ٨٩. (رَدْهَة البشاتم) ويقال لها اليوم (بُشْيْم) وهي التي بعضها في الحل وبعضها في الحرم. وحيث يشير السهم يوجد آثار علم مهدم من أعلام حدود الحرم، والمزرعة التي على يمينك هي الشريف شاكر بن هزاع (قائم مقام مكة المكرمة)، والصورة الخنت من فوق (جبل النومة الحمراء) (الفاكهي: ١٠٣) انظر الأزرقي (٩٥٢)





صورة ٩١. (جبل النسوة) ويسمى اليوم (جبل مسخوطة) وهو جزء من جبل ثور، يمر عليه طريق كدى الجنوبي (الفاكهي: ٩٠) لفظر الأزرقي (٩٠٤)





صورة ٩٣. (ريع الحجون) وهو (ثنية المعقبة) أو المنبين) أو (ثنية كداء) أو (ثنية العقبة) أو (الثنية العليا). وعندها صلب عبد الله ابن الزبير، وعندها مقبرة معلاة مكة، أو (مقبرة الحجون) (الفاكهي: ١٢) لنظر الأزرقي (٩٦٠)

صورة ٩٤. صورة لثنية الحصحاص أخنت من رأس الثنية، باتجاه منطقة الزاهر شمالاً (الفاكهي: ٦٦) لنظر الأزرقي (٩٦١)



صورة ٩٠. صورة يظهر فيها (جبل البرود)، حبل الشهداء حالياً وبعضهم يقول: (جبل الشهيد)، ويظهر في أعلى الجبل اثار قلعة لأحد أشراف مكة في الزمن الماضي، وداخل السور القديم الظاهر في وسط الصورة وعلى يمينك، يظهر جدار ملاصق الدار الفخمة الحديثة كانت تقوم في هذا الموضع (مقبرة الشهداء) ولا زالت آثار القبور فيها، إلا أن القباب القائمة فوقها أزيلت، وفي هذه المقبرة كان يظن البعض أن عبد الله بن عمر دفن هذا، وهو خطأ (الفاكهي: ٦٧).

صورة ٩٦. (الثنية البيضاء) وهي الثنية التي تهبط بك على (النتجم)، وهي الثنية الفاصلة بين (وادي بلدح) سابقا، وتسيل هذه الثنية على الزاهر، ويمر سيلها عند (جبل البرود الشهداء-) (الفاكهي: ٧٢) لنظر الأزرقي (٩٦٣)



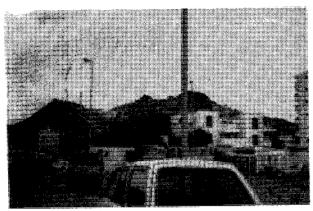

صورة ٩٧. صورة يظهر فيها (جبل الحصحاص) المحصور بين (ريع الكحل) - الثية الخضراء سابقا- وبين (ثنية الحصحاص). وخلف الشُجيرُ الت التي تراها أمامك نقع (مقبرة الحصحاص) (الفاكهي انظر الأزرقي (٩٦٤)



صورة ٩٨. صورة ظهر فيها (جبل غراب)، لخنت من الجهة الشمالية (شارع الحج) أو طريق العُشر (الفاكهي: ٢٧) انظر الأزرقي (٩٦٦)



صورة ٩٩. ثنية ذات الحنظل سابقاً و (ريع رحا) حالياً، وعلى ضفتي هذه الثنية لا زالت آثار أنصاب الحرم واضحة، لكنها مهتمة وعليها آثار النورة، وعلى هذه الثنية كان يمر طريق المدينة الغربي، وهذه الطريق أقرب الطرق الواصلة بين مكة والظهران (الفاكهي: ٨٥)



## الملحق الثاني

خرائطتوضيحية لبعض المعالم الأثرية الملككورية في الأزرقي





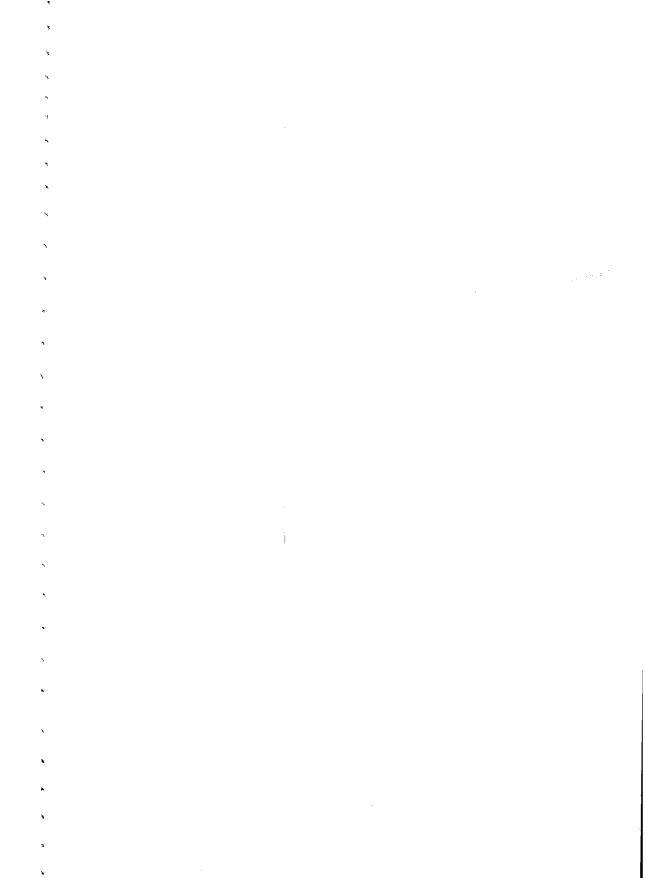

فهرس الموضوعات

|  | • |    |  |
|--|---|----|--|
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   | ** |  |

## فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣          | المقدمة                                                      |
| ٧          | المبحث الأول: ترجمة المؤلف                                   |
| ۲۱         | المبحث الثاني: التعريف بكتاب أخبار مكة                       |
| 79         | المبحث الثالث: وصف مخطوطاته                                  |
| ٤١         | النسخ الرئيسة                                                |
| ٤٤         | النسخ المساعدة                                               |
| ٥١         | نماذج من النسخ المخطوطة                                      |
| ٦٦         | باب ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء                        |
| ٦٨         | ذكر بناء الملائكة عليهم السلام الكعبة قبل حلق آدم            |
| ٧٠         | ذكر زيارة الملاتكة عليهم السلام البيت الحرام                 |
| ٧٢         | باب ذكر هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض وبنائه الكعبة         |
| ۸۲         | ما حاء في حج آدم عليه السلام ودعائه لذرّيته                  |
| ۸٦         | باب ذكر وحشة آدم في الأرض حين نزلها                          |
| ٩,         | باب ما جاء في البيت المعمور                                  |
| 98         | باب ما حاء في رفع البيت المعمور من الغرق وما حاء فيه         |
| 9 £        | باب بناء ولد آدم عليه السلام البيت الحرام                    |
| 90         | باب طواف سفينة نوح عليه السلام زمن الغرق بالبيت الحرام       |
| 90         | باب أمر الكعبة بين نوح وإبراهيم عليهما السلام                |
| 97         | باب ما ذكر من تخيّر إبراهيم عليه السلام                      |
| 97         | باب ما حاء في إسكان إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل         |
| 1.1        | باب ما ذكر من نزول جُرْهُم مع أم إسماعيل في الحرم            |
| ١٠٤        | باب ما ذكر من بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة                |
| 114        | باب ذكر حِجِ إبراهيم عليه السَّلام وأذانه بالحج              |
| 141        | باب: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾               |
| ).77       | باب ما حًاء في مسألة إبراهيم حليل الله تعالى صلوات الله عليه |
| ١٤٠        | باب ذكر ولاية إسماعيل بن إبراهيم الكعبة بعده وأمر جُرْهُم    |
| 104        | ما ذكر من ولاية خزاعة الكعبة                                 |
| ۱٦٨        | باب ما حاء في ولاية قصَيّ بن كلاب البيت الحرام               |
| ١٨٥        | ما حاء في انتشار ولد إسماعيل عليه السلام وعبادتهم الحجارة    |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٨٧        | باب ما حاء في أول من نصب الأصنام في الكعبة                  |
| ١٨٩        | باب ما حاء في أول من نصب الأصنام                            |
| ١٩٦        | باب ما حاء في الأصنام التي كانت على الصفا والمروة           |
| ١٩٦        | ما جاء في مناة وأول من نصبها                                |
| ۱۹۸        | باب ما حاء في اللات والعزى وما حاء في بدوّهما كيف كان       |
| 7.7        | ما حاء في ذات أنواط                                         |
| ۲٠٤        | جامع كسر الأصنام                                            |
| ۲۰۵        | مسير تبع إلى مكة                                            |
| ۲۰۸        | ذكر مبتدأ حديث الفيل                                        |
| 711        | ذكر الفيل حين ساقته الحبشة                                  |
| 779        | حديث سيف بن ذي يزن ووفود قريش عليه والعرب لتهنئه بالمُلك    |
| 777        | ما جاء في شواهد الشعر في ذلك                                |
| 749        | ما حاء في ذكر بناء قريش الكعبة في الجاهلية                  |
| 771        | باب ما حاء في فتح الكعبة ومتى كانوا يفتحونها، ودخولهم إياها |
| 779        | حج أهل الجاهلية، وإنساء الشهور، ومواسمهم                    |
| 7.7.7      | إكرام أهل الجاهلية الحاج                                    |
| ۲۸۸        | إطعام أهل الجاهلية حاج الييت                                |
| P A 7      | ما جاء في حريق الكعبة                                       |
| 791        | باب ما حاء في بناء ابن الزبير الكعبة                        |
| ٣٢.        | ما حاء في مقلع الكعبة ومن أين قلع                           |
| 777        | ذكر معاليق الكعبة وقرني الكبش                               |
| 777        | نسخة ما في اللوح الذي في حوف الكعبة                         |
| ٣٣٤        | نسخة الكتابين اللذين كتبا في بطن الكعبة اللذين شُهد عليهما  |
| ٣٤٠        | نسخة الشرط الذي كتبه عبد الله بن هارون أمير المؤمنين        |
| 727        | نسخة ما كان حفر على صفيحة التاج                             |
| 720        | ذكر الجب الذي كان في الكعبة                                 |
| 701        | ذكر من كسا الكعبة في الجاهلية                               |
| 700        | ذكر كسوة الكعبة في الإسلام وطيبها وخدمها                    |
| 777        | ما جاء في تجريد الكعبة وأول من جردها                        |
| . **       | ما حاء في دفع النبي عليه السلام المفتاح إلى عثمان بن طلحة   |
| ٣٧٥        | الصلاة في الكعبة                                            |
| 777        | ما جاء في رقي بلال الكعبة                                   |
| 470        | ما جاء في الحبشي الذي يهدم الكعبة                           |

| رقم الصفحة  | الموضوع                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۳</b> ۸۸ | ما يقال عند النظر إلى الكعبة                                                              |
| ٣٩٠         | ما حاء في أسماء الكعبة و لم سميت الكعبة                                                   |
| 897         | ما حاء في قول الله حل ثِناؤه: ﴿وَإِذْ حَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَاكُ |
| 898         | قوله عز وحل:﴿حَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ﴾          |
| 897         | ما حاء في تطهير إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت                                      |
| 899         | ما حاء في أول من استصبح حول الكعبة                                                        |
| ٤٠٣         | ذكر ما كان عليه ذرع الكعبة                                                                |
| ٤٠٤         | باب ذرع البيت من خارج                                                                     |
| ٤٠٤         | ذرع الكعبة من داخل                                                                        |
| ٤٠٧         | ذرع ما بين الأساطين                                                                       |
| ٤٠٨         | صفة الروازن التي للضوء في سقف الكعبة                                                      |
| ٤٠٩         | صفة الجزعة وذرعها                                                                         |
| ६ - ९       | صفة الدرحة                                                                                |
| ٤١٠         | صفة الإزار الرخام الأسفل الذي في بطن الكعبة                                               |
| ٤١١         | صفة الإزار الأعلى                                                                         |
| ٤١٣         | صفة المسامير التي في بطن الكعبة                                                           |
| ٤١٣         | صفة فرش أرض البيت بالرحام                                                                 |
| ٤١٥         | ذكر ما غيّر من فرش أرض الكعبة                                                             |
| 272         | صفة باب الكعبة                                                                            |
| ٤٢٧         | باب صفة الشاذروان                                                                         |
| ٤٢٨         | ذكر الحِجْر                                                                               |
| ٤٣٣         | الجلوس في الحِيمْر وما جاء في ذلك                                                         |
| ٤٣٨         | ما حاء في الصلاة والدعاء عند مَثْعَب الكعبة                                               |
| ٤٤٠         | صفة الحِجُّر وذرعه                                                                        |
| ٤٤٣         | ما جاء في فضل الركن الأسود                                                                |
| ٤٥٦         | باب تقبيل الركن الأسود والسحود عليه                                                       |
| ٤٥٨         | باب ما حاء في فضل استلام الركن الأسود واليماني                                            |
| ٤٦٠         | الزحام على استلام الركن الأسود والركن اليماني                                             |
| १५१         | الحتم بالاستلام والاستلام في كل وتر                                                       |
| ٤٦٥         | استلام الركنين الغربيين اللذين يليا الحجر                                                 |
| £7Y         | ذكر ترك استلام الأركان                                                                    |
| ٤٦٨         | استلام النساء الركن                                                                       |
| १२९         | تقبيل الركن اليماني ووضع الخدعليه                                                         |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| १७९        | استلام الركن اليماني وفضله                                     |
| ٤٧١        | باب ما يقال عند استلام الركن الأسود                            |
| ٤٧٢        | ما يقال من الكلام بين الركن الأسود واليماني                    |
| ٤٧٥        | ما يقال عند استلام الركن ومن أي حانب يستلم                     |
| ٤٧٧        | ما حاء في رفع الركن الأسود                                     |
| ٤٧٨        | ما حاء في تقبيل الأيدي إذا استلم الركن                         |
| ٤٨٠        | أول من استلم الركن الأسود قبل الصلاة وبعدها من الأئمة          |
| ٤٨١        | ذكر ما يدور بالحجر الأسود من الفضة                             |
| ٤٨٢        | ما حاء في الملتزم والقيام في ظهر الكعبة                        |
| ٤٨٨        | ما جاء في الصلاة في وجه الكعبة                                 |
| ११०        | باب ما حاء في فضل الطواف بالكعبة                               |
| १९९        | ما جاء في الرحمة التي تنزل على أهل الطواف وفضل النظر إلى البيت |
| ٥٠٢        | ما حاء في القيام على باب المسجد مستقبل البيت يدعو              |
| ٥٠٢        | باب ما حاء في المشي في الطواف                                  |
| 0.1        | باب إنشاد الشعر والإقران في الطواف                             |
| ०.९        | ما حاء في القيام في الطواف                                     |
| ०.९        | ما حاء في النقاب للنساء في الطواف                              |
| ٥١.        | من نذر أن يطوف على أربع، ومن كره الإقران والطواف راكباً        |
| ٥١٢        | ما جاء في طواف الحية                                           |
| ٥١٧        | من قال: إن الكعبة قِبلة لأهل المسجد والمسجد قِبلة أهل الحرم    |
| ٥١٧        | ما جاء في الصلاة في كل وقت بمكة والطواف                        |
| ०१९        | ما جاء في طواف المطر وفضل ذلك                                  |
| ٥٢٠        | ما جاء في فضل الطواف عند طلوع الشمس وعند غروبها                |
| ٥٢١        | ما جاء في صيام شهر رمضان بمكة، والإقامة بها، وفضل ذلك          |
| ٥٢٣        | ما جاء في الحطيم وأين موضعه                                    |
| 979        | ما يستحلف فيه بين الركن والمقام                                |
| ۰۳۰        | ما حاء في المقام وفضله                                         |
| ٥٣١        | ما حاء في الأثر الذي في المقام وقيام إبراهيم عليه السلام عليه  |
| ٥٣٦        | ما حاء في موضع المقام، وكيف رده عمر إلى موضعه هذا              |
| ٥٤١        | ما حاء في الذهب الذي على المقام ومن حعله عليه                  |
| 088        | ذكر ذرع المقام                                                 |
| 0          | باب ما حاء في إخراج حبريل عليه السلام زمزم                     |
| ٥٤٨        | ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم                          |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 001        | ذكر ما جاء في فضل زمزم، وما جاء في ذلك                             |
| ٥٧٠        | ذكر شرب النبي ﷺ من ماء زمزم                                        |
| ٥٧٥        | ما حاء في تحريم العباس بن عبد المطلب زمزم للمغتسل فيها وغير ذلك    |
| ۲۷٥        | إذن النبي ﷺ لأهل السقاية من أهل بيته في البيتوتة بمكة ليالي منى    |
| ٥٧٧        | ما ذكر من غور الماء قبل يوم القيامة إلا زمزم                       |
| ۸۷٥        | ما كان عليه حوض زمزم في عهد ابن عباس وبحلسه                        |
| ٥٨٠        | باب ذكر غور زمزم، وما جاء في ذلك                                   |
| ۲۸۰        | ذكر حد المسجد الحرام وفضله وفضل الصلاة فيه                         |
| ۰۸۸        | أول من أدار الصفوف حول الكعبة                                      |
| ٥٩٠        | موضع قبور عذارى بنات إسماعيل عليه السلام في المسجد الحرام          |
| ०९.        | الصلاة في المسجد الحرام، والناس يمرّون بين يدي المُصلِّي           |
| 091        | إنشاد الضالة في المسجد الحرام                                      |
| 091.       | ما حاء في النوم في المسجد الحرام                                   |
| 997        | الوضوء في المسجد الحرام وما جاء في ذلك                             |
| ०९٣        | ذِكْر ما كان عليه المسجد الحرام وحدراته                            |
| 717        | باب ذرع المسجد الحرام                                              |
| 717        | صفة الطاقات وعددها وكم ذرعها                                       |
| 717        | ذرع ما بين الركن الأسود إلى مقام إبراهيم عليه السلام               |
| 77.        | صفة أبواب المسجد الحرام وعددها وذرعها                              |
| 74.        | ذرع حدر المسجد الحرام                                              |
| 771        | عدد الشَّراف                                                       |
| 777        | ذكر عدد الشراف التي في بطن المسجد                                  |
| 777        | ذكر صفة سقف المسجد                                                 |
| 772        | ذكر الأبواب التي يصلى فيها على الجنائز بمكة المشرفة                |
| ٦٣٤        | ذكر منارات المسجد الحرام وعددها وصفتها                             |
| 770        | ذكر قناديل المسجد الحرام وعددها والثريات التي فيها، وتفسير أمرها   |
| 770        | ذكر ظلة المؤذنين التي يؤذن فيها المؤذنون يوم الجمعة إذا حرج الإمام |
| ٦٣٦        | ما جاء في منبر مكة                                                 |
| ٦٣٧        | صفة ما كانت عليه زمزم وحجرتها وحوضها                               |
| 78.        | ذكر ما غير من عمل زمزم في خلافة أمير المؤمنين المعتصم بالله        |
| 71.        | صفة القبة وحوضها وذرعها                                            |
| 7 £ £      | صفة سقاية العباس بن عبد المطلب وما فيها                            |
| 757        | ذِكْر ما عمل في المسجد من البِرَك والسقايات                        |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 729        | باب ما ذكر من بناء المسجد الجديد الذي كان دار الندوة               |
| 707        | ما حاء في الرمل بالبيت وبين الصفا والمروة وموضع القيام عليها       |
| 77.        | باب أين يوقف من الصفا والمروة وحدّ المسعى                          |
| ٦٦٥        | ما جاء في موقف من طاف بين الصفا والمروة راكباً                     |
| ٦٦٥        | ذِكْر ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا، وذرع ما بين الصفا والمروة |
| ٦٦٨        | ذكر بناء درج الصفا والمروة                                         |
| 779        | تحريم الحرم وحدوده، ومن نصب أنصابه، وأسماء مكة، وصفة الحرم         |
| ٦٨٠        | ذِكْرِ الحرم كيف حُرَّم                                            |
| ٦٨٦        | ذِكْر حدود الحرم                                                   |
| ٦٨٧        | تعظيم الحرم وتعظيم الذنب فيه والإلحاد فيه                          |
| ٧٠٠        | ما جاء في القاتل يدخل الحرم                                        |
| ٧٠٥        | ما يؤكل من الصيد في الحرم                                          |
| ٧٠٧        | كفارة قتل الصيد في الحرم                                           |
| ٧١٠        | ما ذكر من قطع الشجر بالحرم                                         |
| ٧١٢        | الأكل من ثمر شجر الحرم وما ينزع منه                                |
| ۷۱۰        | ما جاء في تعظيم الصيد في الحرم                                     |
| V19        | باب في مقام النبي وكليات بمكة                                      |
| ٧٢٠        | ما يقتل من دواب الحرم وما رخص فيه                                  |
| ٧٢٥        | من كره أن يُدخل شيئًا من حجارة الحِلّ في الحرم                     |
| ٧٢٦        | ما ذكر من أهل مكة أنهم أهل الله                                    |
| ٧٣٠        | تذكر النبي ﷺ وأصحابه مكة                                           |
| 777        | حدّ من هو حاضر المسجد الحرام                                       |
| 777        | في ذِكر الدابة ومخرجها                                             |
| ٧٤٠        | ما ذكر من المحصب وحدوده                                            |
| Y          | في ذِكر منزل النبي ﷺ عام الفتح بعد الهجرة                          |
| 719        | من كره كراء بيوت مكة، وما حاء في بيع رباعها                        |
| ٧٥٣        | من لم یکن یری بکرائها بأساً وبیع رباعها                            |
| ۷٥٦        | سيول وادي مكة في الجاهلية                                          |
| ٧٥٧        | سيول وادي مكة في الإسلام                                           |
| ٧٥٨        | ذكر سيل الجُحَاف وما جاء في ذلك                                    |
| 778        | ما ذكر من أمر الوقود بمكة ليلة هلال شهر المحرم                     |
| ٧٦٤        | ما جاء في منزل النبي ﷺ بمنى وحدود منى                              |
| ٧٦٥        | موضع منزل النبي ﷺ بمنى ومنازل أصحابه                               |

| رقم الصفحة  | الموضوع                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 777         | باب ما ذكر من أمر النزول بمنى وأين نزل النبي ﷺ منها                   |
| 777         | ما ذكر من البناء بمنى وما حاء في ذلك                                  |
| ٧٦٨         | ما حاء في مسجد الخيف وفضل الصلاة فيه                                  |
| <b>٧</b> ٦٩ | ما حاء في مسجد الكبش                                                  |
| ٧٧٠         | مَنْ أُولَ مَن رمي الجمار وما جاء في ذلك                              |
| ٧٧١         | أول من نصب الأصنام بمنى                                               |
| 777         | في رفع حصباء الجمار                                                   |
| ۷۷۳         | في ذكر حصى الجُمار كيف يرمى به                                        |
| ٧٧٤         | من أين ترمى الجمرة وما يدعى عندها وما حاء في ذلك                      |
| <b>YY</b> A | ما ذكر من اتساع منى أيام الحج، و لم سُمّيت منى؟                       |
| ٧٨١         | ما جاء في صفة مسجد منى وذرعه وأبوابه                                  |
| ٧٨٦         | ذرع سعة مسجد مني وتكسيره                                              |
| YAY         | صفة أبواب مسجد الخيف وذرعها                                           |
| ٧٨٨         | ذرع مني والجمار ومأزمي مني إلى محسر                                   |
| ٧٩٠         | ذرع ما بين المزدلفة إلى مني، وذرع مسجد مزدلفة، وصفة أبوابه            |
| 797         | ذرع ما بين مزدلفة إلى عرفة ومأزمي عرفة، ومسجد عرفة                    |
| <b>V90</b>  | عدد الأميال من المسجد الحرام إلى موقف الإمام بعرفة وذكر مواضعها       |
| <b>797</b>  | ما حاء في ذكر المزدلفة، وحدودها، والوقوف بها، والنزول وقت الدفعة منها |
| ۸۰۲         | ما جاء في ذكر طريق ضب                                                 |
| ٨٠٣         | منزل النبي ﷺ من نمرة                                                  |
| ٨٠٤         | ذكر عرفة وحدودها والموقف بها                                          |
| ٨٠٥         | ذكر منبر عرفة                                                         |
| ۸۰۸         | ذُكْرِ الشعب الذي بال فيه النبي ﷺ ليلة الدفع                          |
| ۸۱۱         | ذكر المواضع التي يستحب فيها الصلاة بمكة                               |
| ۸۱۷         | ذِكر حراء وما جاء فيه                                                 |
| ٨١٩         | ذكر طريق النبي ﷺ من حراء إلى ثور                                      |
| ٨١٩         | باب ذکر ثور وما جاء فیه<br>                                           |
| ۸۲۱         | ذكر مسجد البيعة وما جاء فيه                                           |
| 7.7.5       | ما جاء في مسجد الجغرانة                                               |
| ۸۲٥         | ذكر مستجد التنعيم وما جاء فيه                                         |
| AYY         | ما جاء في مقبرة مكة وفضائلها                                          |
| ۸۳۳         | ما جاء في مقبرة المهاجرين التي بالحصْحَاص                             |
| ۸٣٦         | الآبار التي كانت بمكة قبل زمزم                                        |

| رقم الصفحة   | الموضوع                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ለ</b> ٤٦  | باب الآبار التي حفرت بعد زمزم في الجاهلية                  |
| ٨٤٧          | ذكر الآبار الإسلامية                                       |
| ٨٥٠          | ما حاء في ذكر العيون التي أحدثت في الحرم                   |
| ٨٥٧          | ما ذكِر من الرباع: رباع قريش وحلفائها                      |
| ٨٥٩          | رِباع حلفاء بني هاشم                                       |
| ۸٦٠          | رِباع بني عبد المطلب بن عبد مناف                           |
| ۸٦٠          | رِباع حلفائهم                                              |
| ۸٦٠          | رِباع بني عبد شمس بن عبد مناف                              |
| ۸٦٨          | رباع آل سعید بن العاص بن أمیة                              |
| ለ <b>ጓ</b> ٩ | ربع آل أِبي العاص بن أمية                                  |
| ۸۷۱          | ربع آل أُسِيد بن أبي العيص                                 |
| ۸٧١          | ربع آل ربیعة بن عبد شمس                                    |
| ۸۷۲          | ربع آل عدي بن ربيعة بن عبد شمس                             |
| ۸۷۳          | ربع آل عقبة بن أبي مُعَيْط                                 |
| ۸۷۳          | ربع کریْز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس                      |
| ۸٧٤          | ربع لولد أمية بن عبد شمس الأصغر                            |
| AYE          | رِباع حلفاء بني عبد شمس                                    |
| ۸٧٨          | ربع آل الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغساني         |
| ۸۸۰          | ربع أبي الأعور                                             |
| ۸۸۲          | ربع آل داود بن الحضرمي                                     |
| ٨٨٤          | رِباع بني نوفل بن عبد مناف                                 |
| ٨٨٥          | رِباع حلفاء بني نوفل بن عبد مناف                           |
| ۸۸۰          | رِباع بني الحارث بن فهر                                    |
| ٨٨٦          | رباع بني أسد بن عبد العزى                                  |
| ۸۸۸          | رباع بني عبد الدار بن قصَيّ                                |
| ۸۹۱          | رِباع حلفاء بني عبد الدار بن قَصَيّ                        |
| ۸۹۱          | رباع بني زُهرة                                             |
| ۸۹۲          | رباع حلفاءِ بني زهرة                                       |
| ۸۹۲          | ربع آل قارظ القاريين                                       |
| ۸۹۲          | ربع آل أغار القاريين<br>۱۲ انځا                            |
| ۸۹۳          | ربع آل الأخنس بن شريق الثقفي<br>آل مديد أن المارية التوريخ |
| ۸۹٤          | ربع آل عدي بن أبي الحمراء الثقفي                           |
| ٨٩٤          | ربع بني تيم                                                |

| رقم الصفحة | الموضوع                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸۹٥        | رباع بني مخزوم وحلفائهم                                               |
| ۸۹۸        | رباع بني عائذ من بني مخزوم                                            |
| ٩٠١        | رِباع بني عدي بن كعب                                                  |
| 9.2        | رُبع بني جُمُح                                                        |
| 9.0        | رِباع بني سهم                                                         |
| 9.7        | رِباع حلفاء بني سهم                                                   |
| 9.7        | رِباع بيني عامر بن لؤي                                                |
| 9.9        | حَدُّ المعلاة وما يليها من ذلك                                        |
| 9.9        | حد المسفلة                                                            |
| 91.        | ذِكْر أعشيي مكة                                                       |
| 911        | ذكر شق معلاة مكة اليماني وما فيه وما يعرف اسمه من المواضع             |
| 777        | الأثيرة                                                               |
| 947        | ذكْر شق معلاة مكة الشامي وما فيه مما يعرف اسمه من المواضع             |
| 9 2 7      | ذكر شق مسفلة مكة اليماني وما حاء فيه مما يعرف اسمه من المواضع         |
| 900        | شق مسفلة مكة الشامي وما فيه مما يعرف اسمه من المواضع                  |
| 977        | الفهارس العامة                                                        |
| 979        | فهرس الآيات القرآنية                                                  |
| 9,8        | فهرس الأحاديث والآثار                                                 |
| ١٠٤٩       | فهرس الرواة                                                           |
| ١٠٧٦       | فهرس الأعلام                                                          |
| ١٠٩٣       | فهرس الكتب                                                            |
| ١٠٩٤       | فهرس الأماكن                                                          |
| ۱۱۱۲       | فهرس الأقوام                                                          |
| . 1177     | فهرس المهن                                                            |
| 1177       | فهرس المصطلحات الحضارية                                               |
| ۱۱۳۱       | فهرس الشعر                                                            |
| 1177       | فهرس المصادر والمراجع                                                 |
| 1180       | الملاحق                                                               |
| ١١٤٧       | الملحق الأول: مناظر لبعض المواضع المذكورة في الأزرقي                  |
| ١١٨٣       | الملحق الثاني: خرائط توضيحية لبعض المعالم الأثرية المذكورة في الأزرقي |
| ١١٨٧       | فهرس الموضوعات                                                        |